# مع النبال المالية الما

# للشيخ الإمام شِها بلِلدِّين أُبِي عَبلِ سَيَريا قوتِ برَعَب لِسَيّر المجمّوي الرّوي لبغن كادي

المحتلدالتالث

دار صادر بیروت

Dar SADER

B. P. 10

Beyrouth

**دار صادر** س. ب. رقم ۱۰ بیروت



#### باب الذال والألف وما يليهما

ذَاتُ أبواب: قالوا في قول زُهير:

عهدي بهم يوم باب القريتين وقد زال الهماليجُ بالفرسان واللَّجُمُ

باب القريتين التي بطريق مكة فيها ذاتُ أبواب : وهي قرية كانت لطسم وجديس ؛ قال الأصمعي : حد ثني أبو عمرو بن العلاء قال : وجدوا في ذات أبواب دراهم في كل درهم ستة دراهم من دراهمنا ودانقان ، فقلتُ : خُذُوا منتي بوزنها وأعطونيها ، فقالوا : نخاف السلطان لأنا نريد أن ندفعها إليهم ، والله أعلم .

ذَاتُ المَنَارِ : موضع في أول أرض الشام من جهة الحجاز نزله أبو عبيدة في مسيره إلى الشام .

ذَاذِيخُ : بذالين معجمتين ، وياء باثنتين من تحت ، وآخره خاء معجمة : قرية قرب سَرْمين من أعمال حلب ، كانت بها وقعة لسيفالدولة بيونس المؤنسي.

ذَاقَن : بعد الألف قاف ، وآخره نون : موضع ؛

وذَقَنَ ُ الإنسان : مجمع اللحيين .

ذَاقبِنَةٌ : موضع في قول عمرو بن الأهتم :

مُحاربيتين حَلَّوا بين ذاقنة ، منهم جميعٌ ومنهم حَوْلها فيرَقُ

#### باب الذال والباء وما يليهما

ذياب : ذكره الحازمي بكسر أوّله وباءين وقال : جبل بالمدينة له ذكر في المغازي والأخبار ، وعن العمراني : ذُباب بوزن الذّباب الطائر جبل بالمدينة . وروضات الذباب : موضع آخر .

الذُّبابَة: بلفظ واحدة الذباب: موضع بأجاٍ.

ذَبُدْبُ: ركيته في موضع يقال له مطلوب في ديار أبي بكر بن كلاب ؛ قال بعضهم :

> لولا الحِندُوبُ ما ورَدتُ ذَبَنْدَبَا وَلا رَأْيتُ خَيْمَهَا المُنتَصِّبًا وَلا تَهَنَيْتُ عَلَيهِ حَوْشَبَا

قال : حَوَّشَب ربُّ الركيّة ، وتهنيت : ترفقت .

ذَكِنْ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : جبل ، قال : إلى مُونق من جَنبه الذَّبْل راهن راهْن أي دائم .

ذَبُوب: حصن باليمن من عمل علي بن أمين . ذِبْيان : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، بلفظ القبيلة : بلد قاطع الأرْدُن مما يلي البلقاء .

#### باب الذال والحاء وما يليهما

الذّحيْلُ: بلفظ الوتيْر: موضع ؛ قال الشاعر: عفا الذّحيْلُ من ميّ فعَفّت منازلُه وفي رواية علي بن عيسى قال مالك بن الريب: أبّخزَعُ أن عَرَفْتَ ببطن قو وصحراء الأد يهيم رَسَّمَ دار وأن حلّ الحليطُ، ولستَ فيهم، وأن حلّ الحليطُ، ولستَ فيهم، مراتعَ بيّنَ ذَحيْلَ إلى سيرار إذا حَلْسوا بعائجة خلاء يقطّف نور حَنْوَتَها العَرَار

ذَ حيرة : بلفظ واحدة الذخائر : موضع يُنسب إليه التمرُ .

باب الذال والخاء وما يليهما

ذَخْكَتْ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : من قرى أسفيجاب ؛ قال أبو سعد : هي قرية بالروذبار وراء بهر سيحون وراء بلاد الشاش ؛ منها أبو نصر أحمد ابن عثمان بن أحمد المستوفي الذخكئي أحد الأئمة ، سكن بسمر قند ، حدث بها عن الشريف محمد بن محمد الزيني البغدادي ، روى عنه أبو حفص عمر ابن محمد بن أحمد النسفي الحافظ ، مات سنة ابن محمد بن أحمد النسفي الحافظ ، مات سنة بسمر قند .

ذَ حَيِنْ وَى : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وبعد اليساء المثناة من تحت نون وواو ، مقصور : قرية على ثلاثة فراسخ من سمر قند ؛ منها أبو محمد عبد الوهاب بن الأشعث بن نصر بن سورة بن عرفة الحنفي الذخينوي، رحل وروى عن أبي حاتم الرازي والحسين بن عرفة ، ومات قُبين ل الثلاثمائة .

#### باب الذال والراء وما يليهما

ذرّاحٌ: بفتح أوّله: حصن من صنعاء اليمن. ذراعان : بلفظ تثنية الذراع: هضبتان ؛ وقالت امرأة من بني عامر بن صعصعة:

سقياً ورعياً لأيام تشوقنا من حيث تأي رياح المحيف أحيانا تبدو لنا من ثنايا الضمر طالعة كأن أعلامها جللن سيجانا هيف يلذ لها جسمي إذا نسمت كالحضرمي هفا مسكاً وريحانا يا حبدا طارق وهنا ألم بنا ين الذراءين والأخراب من كاننا شبها شبهت لي مالكاً، يا حبدا شبها إما من الإنس أو ما كانجنانا! أما من الإنس أو ما كانجنانا! ماذا تذكر من أرض يمانية ولا تذكر من أرض يمانية عمداً أخادء نفسي عن تذكركم،

الذّر انسِحُ : بعد الألف نون ، وآخره حاء مهملة ، أظنّه مرتجلاً : موضع بين كاظمة والبحرين ؛ قال المثقّب العبدي :

لمن ظُعُنُ تطالع من صبيب كما خَرَجت من الوادي لنجين مرّرُن على شراف فذات رِجْل، ونسكتبن الذّرانح باليتمين

هكذا وجدته وأنا شاك فيه ، ولعل الذرايح جمع ذريحة وهي الهضبة .

ذراة : حصن في جبل جُماف باليمن .

الله رَائيبُ : جمع ذريبة أو جمع ذريب ، وهو الحاد : وهو موضع بالبحرين

ذرّبانُ : بفتح الذال ، وسكون الراء ، والباء موحدة ، وألف ، ونون : موضع في قوله :

أجل لو رأى دهماء يوم رأيتها بذربان وعل الحالق المتألس أخو حلب لا يبرح الدهر عاقلا على رأس نيق عارد القرن أحلس يحك بروقيه البشام كأنما قفاه وذفراه بده ش مدنسي مطرقاً لا يرده ضراء ولا ذو وفرة متحلس

الضراء : الكلاب ، والمتحلس : الشهوانيّ للصيد ، والمتألّس : الحائف .

الله ربّه : من مياه بني عقيل بنجد ؛ عن أبي زياد . فرَحْسَيْسَه : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والعين مهملة : من قرى بخارى ؛ منها أبو زيد عمران بن موسى بن غرامش الذرعيني البخاري ، روى عن إبراهيم بن فهد روى عنه أبو بكر بن أحمد بن سعد بن نصر الزاهد . فروان ، وأخره نون : بثر لبني زُريق بالمدينة يقال لها ذروان ، وفي نون : بثر لبني زُريق بالمدينة يقال لها ذروان ، وفي

الحديث: سحر النبيّ، صلى الله عليه وسلم، بمُشاطة رأسه وعدّة أسنان من مُشطه ثمّ دس في بثر لبني زُريق يقال لها ذروان ، وكان الذي تولّى ذلك لبيد ابن الأعصم اليهودي ؛ قال القاضي عياض : ذروان بثر في بني زُريق ، كذا جاء في الدّعوات عن البخاري ، وفي غير موضع : بثر أروان ، وعند مسلم : بثر ذي أروان ، وقال الأصمعي : هو الصّواب وقد صُحّف بذي أوان ، وقد ذكر في بابه ؛ وذو ذروان في شعر كثير :

طاف الحيالُ لآل عزّة مَوْهناً بعد الهدُو فهاج لي أحزاني فألم من أهل البُويب خيالها بمعرس من أهل ذي ذروان

وذروان أيضاً : حصن باليمن من حصون الحقل قريب من صنعاء .

خَرْوَةُ : بفتح أوّله ويكسر ؛ وذروة كل شيء : أعلاه ؛ قال نصر : ذروة مكان حجازيّ في ديار غطفان ، وقيل : ماء لبني مرّة بن عوف ، وعن الأزهري : ذروة ، بكسر أوّله ، اسم أرض بالبادية ، وعن بعضهم : ذروة اسم جبل ؛ وأنشد لصخر بن الجعد :

بَلَیْتُ کَمَا یَبَلِی الرَّداءُ ولا أَرَی جناناً ولا أکناف ذرِرُوة تخلُقُ

وذروة : بلد باليمن من أرض الصّيد ؛ قال الصليحي من قصيدة يصف خيله :

وطالعت ذروة منهن عادية ، وانصاعت الشيعة الشنعاء شرّاداً

ذَرُونٌ: قال ابن الفقيه: ذات ذرو، من غير هاء، من أودية العلاة باليمامة ؛ وقال الصّمـّة بن عبدالله القُشيري :

خليلي قوما اشرفا القصر فانظرا بأعيانكم هل تونيسان لنا نجدا وإنتي لأخشى إن علون علوه ونشرف أن نزداد، ويحكما! بعدا نظرت وأصحابي بذروة نظرة ، فلو لم تفض عيناي أبصرتاً نجدا إذا مر ركب مصعدين فليتني مع الرّائحين المصعدين لهم عبدا

ذَرْوَد : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، وآخره دال مهملة : اسم جبل ؛ عن الجوهري ؛ قال ابن القَطَّاع : ولم يأت على هذا الوزن إلا ذروَّد اسم جبل ، وعيتوَد اسم واد ، وخيرْوَع اسم نبت . ذَرَةُ : بفتح أوَّله ، وتخفيف ثانيه ؛ قال عرَّام بن الأصبغ السُّلُّمي: ثم يتصل بخلنْص آرة ُ ذرَة َ ، وهي جبال كثيرة متصلة ضعاضع ليست بشوامخ ، في ذراها المزارع والقرى، وهي لبني الحارث بن بُهِ شَهَ أبن سُلَيم ، وزروعها أعذاءً ، ويسمّون الأعذاء العَشَريّ، وهو الذي لا يسقى، وفيها مندّرٌ، وأكثر ها عمود ، ولهم عيون في صخور لا يمكنهم أن يجروها إلى حيث ينتفعون بها، ولهم من الشجر العَمَارُ والقَرَظ والطلُّح، والسدرُ بها كثير ، وتطيف بـذَرة قرية من القرى يقال لها جَبَلَة في غربيّه والستارة قرية تتصل بجبلة واديهما واحد يقال له لحف ، ويزعمون أن جبلة أوَّل قرية اتخذت بتهامة ، وبجبلة حصون منكرة مبنية بالصخر لا يرومها أحد .

ذرّيحٌ: اسم لصنم كان بالنُّجيَر من ناحية اليمن قرب حضرموت .

#### باب الذال والعين وما يليهما

ذُعاط: بضم أوَّله: موضع ؛ والذعط: الذبح.

#### باب الذال والفاء وما يليهما

ذَفِرَانُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ راء مهملة ، وآخره نون : واد قرب وادي الصفراء ؛ قال ابن إسحاق في مسير النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى بدر : استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين ، ترك الصفراء يساراً وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذَفِرَان . والذّفرُ : كل ربح ذكية من طيب أو ننن .

#### باب الذال والقاف وما يليهما

ذِقَانٌ : بكسر أوّله: موضع ، وقيل: جبل؛ والذّقَن : أصل اللحية ؛ وقال أبو زياد : ذِقانان جبلان في بلاد بني كعب ؛ وإيّاهما عني الشاعر حيث قال :

> اللبرق بالمطلا تهبّ وتبرق ، ودونك نيق من ذيقانين أعنق ؟

قال أبو جفص الكلابي :

ولولا بنو قيس بن جزء لما مَشَتْ بَحَنبَي ذِقان صِرمَتي وأَدَلَت بَحَنبَي ذِقان صِرمَتي وأَدَلَت فأشهد ما حلّت به من ظعينَة من الناس إلا أومنت حين حلّت

## باب الذال واللام وما يليهما

ذَكْقَامَان : واديان باليمامة إذا التقى سَيلهُما فصارا واحداً سمّي ملتقاهما الرَّيب .

### باب الذال والميم وما يليهما

ذَمَى: بفتح أوَّله ، وتشديد ثانيه والفتح والقصر : من قرى سمرقند ، ينسب إليها أحمد بن محمد السقر الدهقان ، يروي عن محمد بن الفضل البلخي ، روى عن محمد بن مكى الفقيه .

ذمار : بكسر أوَّله وفتحه ، وبنــاوْه على الكسر وإجراؤه على إعراب ما لا ينصرف ؛ والذمار : ما وراء الرجل ممّا يحقّ عليه أن يحميه ، فيقال : فلان حامي الذمار ، بالكسر والفتح ، مثل نَزَال بمعنى انزل وكذلك ذمار أي احفظ ذمارك ؛ قال البخاري: هو اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء ؛ ينسب إليها نفر من أهل العلم ، منهم : أبو هشام عبد الملك ابن عبد الرحمن الذماري ويقال عبد الملك بن محمد ، سمع الثوري وغيره ، وقال أبو القاسم الدمشقي : مروان أبو عبد الملك الذماري القاري يلقب مزنة ، زاهد دمشق ، قرأ القرآن على زيد بن واقد ويحيىي ابن الحارث وحدّث عنهما وولي ً قضاء دمشق، روى عنه محمد بن حسان الأسدي وسليمان بن عبد الرحمن ونمران بن عتبة الذماري ، قال ابن مندة : هو دمشقیّ ، روی عن أمّ الدّرداء ، روی عنه ابن أخيه رباح بن الوليد الذماري ، وقيل الوليد بن رباح ؛ وقال قوم : ذيمار اسم لصنعاء ، وصنعاء كلمة حبشيّة أي حصين وثيق ، قاله الحبش لما رأوا صنعاء حيث قدموا اليمن مع أبرهة وارياط ، وقال قوم : بينها وبين صنعاء ستة عشر فرسخاً ، وأكثر ما يقوله أصحاب الحديث بالكسر ، وذكره ابن دُرَيد بالفتح، وقال : وُجِد في أساس الكعبة لما هدمتها قريش في الجاهليّة حجرٌ مكتوب عليه بالمسند : لمن مُلك ذمار لحمير الأخيار ، لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار ، لمن ملك ذمار لفارس الأحرار ، لمن ملك ذمار لقريش التجار ، ثم حار متحار ، أي رجع مرجعاً .

ذَمَوْمُون : من حصون صنعاء اليمن .

ذَمُوران : قرية باليمن لها خبر ذكر مع دكان .

ذَمُّون: بفتح أوَّله ، وتشديد ثانيه ، وسكون الواو ،

وآخره نون : هو الموضع الذي كان فيه امرؤ القيس يشرب فجاءه الوصّاف رجل بنَعْي أبيه ، فقال امرؤ القيس :

> تطاول اللّيل عليّ ذمّونُ ذمّون إنّا معشر يمانونُ وإنّنا لأهلنــا محبّونُ

ثم قال: ضَيَّعْني صغيراً وحمَّلْني دمه كبيراً، لاصَحوَّ اليوم ولاسكر غداً،اليوم خمر وغداً أمر، فذهبت مثلاً.

#### باب الذال والنون وما يليهما

الذّناب: بكسر أوّله ، وهو في اللغة عقب كل شيء ، وذنابة الوادي : الموضع الذي يننهي إليه سيله ، وكذلك ذَنبَة ، وذنابة أكثر من ذنبة ، وقيل: هو واد لبني مُرّة بن عوف كثير النخل غزير الماء ، وهو اسم مكان في قول بعضهم :

إذا حلتوا الذناب فصرخكا

اللهِّ قابة: بكسر أوَّله أيضاً : موضع باليمن .

الذُّنابة: بالضم: موضع بالبطائح بين البصرة وواسط، بالضم سمعتهم يقولونه، والله أعلم.

الله الله : جمع أذنبة ، وأذنبة جمع ذَنوب ، وهي الدلو الملأى ماء ، وقبل قريبة من الملء : ثلاث هضبات بنجد ، قال : وهي عن يسار فلجة مصعداً إلى مكة ؛ وفي شرح قول كثير :

أمين آل سلمي دمنة "بالذّنائب إلى المييث من رَيْعان ذات المطارب

الذنائب : في أرض بني البَـكّاء على طريق البصرة إلى مكّة ، والمطارب : الطرق الصغار .

يَلُوح بأطراف الأجدّة رسمها بذي سَلَم أطلالها كالمذاهب

ذو سكم : واد ينحدر على الذنائب. وسوق الذنائب: قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قبر كليب واثل ، قال مهلهل يرثي أخاه كليباً :

أليلتنا بذي حُسمُ أنيري ، إذا أنت انقضيت فلا تحوري فإن يك بالذنائب طال ليلي ، فقد أبكي من الليل القصير فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر بالذنائب أي زير بيوم الشعثمين أقر عينا ، بيوم الشعثمين أقر عينا ، وكيف لقاء من تحت القبور وإني قد تركت بواردات بيجيرا في دم مثل العبير فلولا الربح أسمع من بحجير فلولا الربح أسمع من بحجير صليل البيض تُقرع بالذكور

وقال أبو زياد : الذنائب من الحمى حمى ضرية من غربي الحمى ، والله أعلم .

ذَكَبَان: بفتح أوّله وثانيه ثمّ باء موحدة ، بلفظ تثنية الذنب إلاّ أنّه أعرب إعراب ما لا ينصرف: ماء بالعيص ، وقد ذكر العيص .

ذَنَبُ الحُلْمَين : من مياه بني عُقيل .

ذَنَبُ سحل: يوم ذنب سحل: من أيّام العرب. الله فَنَبَهُ : بالتحريك: ماءة بين إمَّرَة وأضاخ لبني أسد ، وعن نصر: كانت لغني ثم لتميم. وذنبك أيضاً: موضع بعينه من أعمال دمشق. وفي البلقاء

ذنبة أيضاً .

الذَّنُوبُ : بفتح أوّله ، الدلو الملأى : وهي موضع بعينه ؛ قال عبيد :

أقفر من أهله ملحوب فالقُطَّبيت ات فالذَّنوب فالقُطَّبيت ات فالذَّنوب وقال بشر بن أبي خازم :
أي المنازل بعد الحي تعترف ، أم هل صباك وقد حكمت مُطرف كأنها بعد عهد العاهدين بها بين الذَّنوب وحزَّمتي واهب صحف بين الذَّنوب وحزَّمتي واهب صحف

#### باب الذال والواو وما يليهما

**ذُوال:** وادي ذوال: باليمن، أمّ بلاده القحمة بُليد شامي وزَبيد، بينهما يوم وفشال بينهما .

**ذَوْرَةُ :** بفتح الذال ، وسكون الواو : موضع ؛ عن ابن دريد وصاحب التكملة ؛ وأنشدا لمزرّد :

فيوم بأرمام ويوم بذورة ، كذاك النّـوَى حوساؤها وعـَنودها

أي ما استقام منها وما جار ؛ كذا ذكره العمراني ؛ وقال نصر : ذورة ، بتقديم الواو على الراء ، ناحية من شمنصير ، وهو جبل بناحية حرة بني سليم ؛ وقيل : واد يفرغ في نخل ويخرج من حرة النار مشرقاً تلقاء الحرة فينحدر على وادي نخل ؛ وقال ابن الأعرابي : ذورة ألماد وبني مازن بن فزارة ؛ وقال ابن السكيت : ذورة واد ينحدر من حرة النار على نخل فإذا خالط الوادي شد خا سقط اسم ذورة وصار الاسم لشدخ ؛ قال كثير :

كأن فاها لمن توسمها ، أو هكذا موهناً ولم تُنم ، بيضاء من عُسُل ذورة ضرب شُجّت بما في الفلاة من عرم

**ذُ وَفَـةٌ ؛** بالضم، والفاء؛ قال نصر :موضع في شعراللص .

الذُّوْيِبْكَان : تثنية ذويب : ماءان لبني الأضبط حذاء الحُنُوم ، وهو ماء يصدر في دارة بيضاء ينبت الصَّلِيان والنَّصي ، والله أعلم .

الذُّويب: مالا بنجد لبني دهمان بن نصر بن معاوية ؟ قال عدي بن الرقاع :

ألميم على طلل عفا متقادم بين الذويب وبين غيب الناعم بمكر غزلان الكناس تلفيعت بعدي بمنكر تربها المتراكم

#### باب الذال والهاء وما يليهما

الذُّهابُ : بضم أوّله ، وآخره باء موحدة ، وقرأتُ بخط ابن نباتة السعدي الشاعر في شعر لبيد : الذَّهاب، بكسر أوّله ، والضم أكثر : وهو غائط من أرض بني الحارث بن كعب أغار عليهم فيه عامر بن الطفيل وعلى أحلافهم من اليمن ؛ قال لبيد :

حَى بَهجَرَ في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المنظلوم أي امرو منعت أرومة عامر ضيمي وقد حنقت علي خصوم منها حُوي والذهاب وقبله ويوم ببرقة رحرحان كريم أ

ذَهُبَانُ : بالفتح ثمّ السكون ، وباء موحدة ، وآخره نون ؛ قال ابن السكيت : ذهبان جبل لجهينة أسفل من ذي المروة بينه وبين السُّقيا ، قال : وذهبان أيضاً قرية بالساحل بين جُدَّة وبين قُدَيد ؛ قال كثه :

وأعرض من ذهبان مُعْرَوْرِفُ الذري ، تربَّسع منسه بالنّطاف الحواجرُ

وذهبان أيضاً : قرية من قرى الحَنَد باليمن .

ذَهَبَانُ : بالتحريك : موضع قريب من البحرين قريب من الراحة ، والراحة : قرية بينها وبين حَرَض يوم ، وهي من نواحي زبيد باليمن ، وقد جاء في شعرهم مسكناً ؛ قال :

> القائد الحيل من صنعاء مقربة ، يقطعن للطعن أغواراً وأنجاداً يتخالها ناظروها حين ما جَزَعَتْ ذهبان والغُرَّة السوداء أطواداً

الله هُبَانييّة : موضع قرب الرقة فيه مشهد يزار وينذر له وعليه وقوف ، وعنده عين نهر البليخ الذي يجري في بساتين الرافقة .

الذُهُ الله : اسم جبل أوّله ، وتكرير اللام : اسم جبل أسود ؛ وأنشد الأصمعي :

إذا جبل الذُّهلول زال كأنّه من البعد زنجيّ عليه جُوَّاليِّنُ

والذهلول : موضع يقال له معدن الشجرتين ماؤه البَرَدان وهو ملح .

ذَهُوَطُّ: بوزن قَسُور : موضع ؛ عن ابن دريد . ذه يُبَوَّط : بوزن عِدْ يَوْط : موضع ؛ قال النابغة : فِدَ اللهِ ما تقل النّعل مني لما أعلى الذوابة للهمام ومَغزاه على الذوابة للهمام على الذه شبَوْط في لتجب لهام على الذه شبَوْط في لتجب لهام

#### باب الذال والياء وما يليهما

ذياد : ماء بدمخ لبني عمرو بن كلاب يلي مهب الشمال ،
 وهو وَشَـل ، وروي أنّه من خيار مياه هذا الجبل .

**ذَيَال** : آخره لام في شعر عبيد بن الأبرص حيث قال :

تغيرت الديارُ بذي الدفينِ فأودية اللّهوى فرمال لينِ فخرَ ْجَيْ ذروة فلوى ذَيال فخرَ ْجَيْ السّنينِ لِيُعْفَى آيَـهُ سَلَفُ السّنينِ

ذَيالة: أنشد أبو عبد الله بن الأعرابي في نوادره: ألا إن سكشي مُغزل بتبالة

ورد عليه أبو محمد الأسود وقال : إنها هو بذيالة ، وقال : ذيالة خلاة من خلاء الحرة بين نخل وخيبر لبني ثعلبة ، وأعيار أيضاً خليات لهم ، والحلاة أضخم من القننة ؛ وأنشد باقي الشعر : ألا إن سكسمى مُغْزِل " بذياكة خدَول " تُراعي شادناً غير توأم متى تستثره من منام ينامه لترضعه تنعم إليه وتنغم هي الأم ذات الود أو يستزيدها من الود والرقمان بالأنف والفم

الذَّنْبُ: موضع في بلاد كلاب ؛ قال القتال :

فأوحش بعدنا منها حبيرٌّ ولم توقد لها بالذّثب نارُ

ذيبك وان: بكسر أوله، وسكون ثانيه ثم باء موحدة مفتوحة، ودال مهملة، وآخره نون: من قرى بخارى، منها أبو أحمد عبد الوهاب بن عبد الواحد ابن أحمد بن أبي نوش الذيبدواني، سمع أبا عمر وعثمان ابن إبراهيم بن محمد الفضلي، ذكره أبوسعد في شيوخه. الله بنانيث الذئب: ماء نبني ربيعة بن عبد الله وقال أبو زياد: هي ماء من مياه أبي بكر بن كلاب، وهي في رملة ينزلها بنو ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر . والله بن أبي بكر . الله بنانية الذئب من السباع ؛ قال النابغة الخعدي:

أنامت بذي الذئبين في الصيف جُوْذَرا

ذَيْمُون: بفتح أوّله ، وآخره نون: قرية على فرسخين ونصف من بخارى ؛ ينسب إليها أبو القاسم عبد العزيز ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد بن محمد بن عبد الله بن مرثد بن مقاتل بن حيان النبطي البخاري الذيموني الفقيه الشافعي ، كان فاضلاً ، سمع أبا عمر و محمد بن صابر وجماعة ، سمع منه أبو محمد النخشبي وغيره ، والله أعلم .





#### باب الراء والألف وما يليهما

رايسخ : بعد الألف باء موحدة مكسورة ، وآخره خاء معجمة : موضع بنجد في حسبان ابن دريد؛ ويقال : مشى حتى تربّخ أي استرخى .

رابع : بعد الألف باء موحدة ، وآخره غين معجمة : واد يقطعه الحاج بين البَزُواء والجُنُحُفة دون عَزُور ؛ قال كثير :

أقول وقد جاوزن من صدر رابغ منهامية غُبْراً يفرع الأكم آلها: اللهي أم صيران دوم تناوحت بتريتم قصراً واستحثت شمالها أرى حين زالت عير سلمي برابغ وهاج القلوب الساكنات زوالها كأن دموع العين لما تخللت عارم بيضاً ، من تمنتي ، جمالها

تمنِّي : موضع ؛ وقال ابن السكيت : رابغ بين الجحفة ووَدَّانَ ، وقال في موضع آخر : رابغ واد

من دون الجحفة يقطعه طريق الحاجّ من دون عَزُور ، وقال الحازميّ : بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازي وفي أيّام العرب ، وقال الواقدي : هو على عشرة أميال من الجحفة فيما بين الأبواء والجحفة ، قال كثير :

ونحن منَعنسا يوم مرّ ورابغ من النّاس أن يُغنْزَى وأن يتكنّـفـَا

يقال : أرْبَغَ فلان إيله ُ إذا تركها ترد أيّ وقت شاءت من غير أن يجعل لها ظمأ معلوماً ، وهي إبل مربغة أي هاملة ؛ والرابغ : الذي يقيم على أمر ممكن له ، والرابغ : العيش الناعم .

رايغة ' : بعد الألف باء موحدة مكسورة ، وغين معجمة : من منازل حاج البصرة ، وهو متُعَشَّى بين إمرة وطخفة ، وقيل : رابغة ماء لبني الحُلَيَّاف من بتجيلة جيران بني سلول . ورابغة أيضاً : جبل لغني ، وقد ذكرت لغته في الذي قبله ، وروي رايغة ، بالياء تحتها نقطتان وغين معجمة .

رابَـةُ : بعد الألف باء موحدة مخفّفة : بلدة في وسط جزيرة صقلية .

راتيج : بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة ، وجيم : أُطم من آطام اليهود بالمدينة وتسمى الناحية به ، له ذكر في كتب المغازي والأحاديث ؛ قال قيس بن الخطيم :

ألا إن بين الشَّرْعبيِّ وراتج ضراباً كتجذيم السيال المصعَّد

قال ابن حبيب : الشرعبي وراتج ومزاحم آطام بالمدينة وهو لبني زَعْوراً بن جُشَم بن الحارث بن الحزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس . والمراتج : الطرق الضيقة ، وأرتجت الباب أي أغلقته ، والرتاج : الباب المغلق .

راجيل : بلفظ واحد الرّجّالة : واد بنجد، وقيل : حَرّة راجل بين السرّ ومشارف حَوْران . وراجل : واد ينحدر من حرّة راجل حيى يدفع في السرّ .

الرّاحَةُ : موضع في أوائل أرض اليمن أظنّها قرية . وراحة فرَوْع : موضع في بلاد خُزاعة لبني المصطلق منهم كان فيه وقعة لهم مع هُذَيّل؛ فقال الجَمْوح ، رجل من بني سُلَيْم :

رأيتُ الألى يُلْحَوْنَ في جنب مالك قُعُوداً لدينا يوم راحة فَرْوَع ِ تَخْوتُ قلوبُ القوم من كل جانب كما خات طيرُ الماء ورد مُلَمَّع فإنْ تزعموا أني جَبِئْتُ فإنْكم صدقم ، فهلا جثم يوم ندعي عجبتُ لمن يَلْحاك في جنب مالك وأصحابه حين المنية تلمَعُ الم

راحٌ: قاع في طريق اليمامة إلى البصرة بين بَنْبانَ والحرْباء، والحرباء: ماءة لبني سعد بن زيد مناة بن تميم.

١ في هذا البيت إقواء .

راخ : حصن باليمن من عمل الحَنَد .

رادس: قال أبو عبيد البكري: البحر الذي على ساحله تونس بإفريقية بقال له رادس ، وبذلك سمي ميناؤها ميناء رادس ، وخبرني رجل من أهل تونس أن رادس اسم موضع كالقرية يتعبد فيه قوم .

راران : بتكرير الراء المهملة ، وآخره نون : قرية من قرى أصبهان ؛ ينسب إليها جماعة من الرواة ، منهم : أبو الحسين وقيل أبو الحير أحمد بن محمد بن عبد الله الراراني ، حدث عن عبد الله بن جعفر وأبي القاسم الطبراني ، روى عنه سعيد بن محمد بن عبدان ؛ ومن المتأخرين أبو الرجاء بدر بن ثابت بن روح بن محمد بن عبد الواحد الصوفي الراراني من بيت محمد بن عبد الواحد الصوفي الراراني من بيت الحديث ، سمع الحديث ورواه ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : مات سنة ٣٥٥ ، وميلاده في نيف وستين وأربعمائة .

رَاذَانُ : بعد الألف ذال معجمة ، وآخره نون ، راذَان الأسفل وراذان الأعلى : كورتان بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة ؛ وقد نسب إليها قوم من المتأخرين ؛ وقال عبيد الله بن الحرّ : أقول لأصحابي بأكناف جازر وراذانها : هل تأملون رجوعا ؟ وقال مرّة بن عبد الله النهدي في راذان المدينة فيما

أيا بيت ليلى إن ليلى مريضة براذان لا خال لديها ولا عمم ويا بيت ليلى لو شهدتك أعولت عليك رجال من فصيح ومن عجم ويا بيت ليلى لا بئست ولا تزل بلادك يسقيها من الواكف الديم

وراذان أيضاً: قرية بنواحي المدينة جاءت في حديث عبد الله بن مسعود ؛ وينسب إلى راذان العراق جماعة، منهم: أبو عبد الله محمد بن الحسن الراذاني الزاهد ، مات سنة ٤٨٠ ؛ وإلى راذان المدينة ينسب: أبو سعيد الوليد بن كثير بن سنان المدتني الراذاني ، سكن الكوفة وهو متدتني الأصل ، روى عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، روى عنه زكرياء بن عدي .

واذكان : قرية من قرى طوس ، وقيل : بليدة ، بعد الألف ذال معجمة ، وآخره نون ؛ خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم ، ويقال : إن الوزير نظام الملك كان منها ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الله ابن هاشم الطوسي الراذكاني ، سكن نيسابور ، روى عن يحيى بن سعيد القطان ووكيع وغيرهما ، روى عنه عبد الله بن محمد بن شيرويه وكان ثقة ؛ والحسن بن أحمد بن محمد الراذكاني أبو الأزهر الطوسي من أهل الطابران قصبة طوس ، كان فقيها فاضلا عفيها منقطعا ، سمع أبا الفضل محمد بن أحمد ابن الحسن العارف وأبا علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي ، قرأ عليه أبو سعد في داره بالطابران ، قبل سنة ، وكانت ولادته قبل سنة ، وكانت ولادته قبل سنة ، وكان ، ووفاته في سنة نيف وشدلائين وخمسمائة .

رَازَانُ : بعد الألف زاي ، وآخره نون : قرية من قرى أصبهان بحومة التجار ؛ ينسب إليها أبو عمرو خالد بن محمد الرازاني ، حدث عن الحسن بن عرفة وغيره ، روى عنه أبو الشيخ الحافظ . ورازان أيضاً: محلة ببروجرد ؛ ينسب إليها أبو النجم زيد بن صالح بن عبد الله الرازاني من أهل الفقه ، سمع أبا نصر عبد السيد بن محمد بن عبد ال احد بن الصباغ وغيره ،

ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : مات غرّة المحرم سنة ١٤٧ .

رَأْسُ الإِنسان : قال الأصمعي : الجبل الذي بين أجياد الصغير وبين أبي قبيس .

رأس ُ الحمارِ : مدينة بحضرموت قريبة منها ، والله الموفق للصواب .

رَاسِبُ : أرض في شعر القُطامي ، ومعناه رَسَبَ الشيء في الماء إذا سَفَلَ فيه ، فهو راسبٌ ؛ وقال عرّام : بين مكّة والطائف قرية يقال لها راسب لخثم .

رَأْسُ صَلِيع : بفتح الصاد ، وكسر اللام ، وآخره عين مهملة : لعله موضع كان فيه يوم من أيّام العرب ، والله أعلم .

رأس عين : ويقال رأس العين ، والعامة تقوله هكذا ، ووجدتهم قاطبة بمنعون من القول به ، وقد جاء في شعر لهم قديم قاله بعض العرب في يوم كان برأس العين بين تميم وبكر بن وائل، قتل فيه فارس بكر بن وائل معاوية بن فراس ، قتله أبو كابة جزّه ابن سعد ، فقال شاعرهم :

هُمُ قَتُلُوا عميد بني فراس برأس العين في الحيجيّج الحوالي روى ذلك أبو أحمد ؛ وقال الأسود بن يتعفّر : فإن يك يومي قد دنا وإخاله لوارده يوماً إلى ظلّ منهل فقبلي مات الحالدان كلاهما عميد بني جَحْوان وابن المضلّل وعمرو بن مسعود وقيس بن خالد

وفارس رأس العين سلَّمي بن جندل

# وأسبابه أهلكن عاداً وأنزلت عزيزاً يغنّي فوق غُرُّفة مـَوْكل

وهي مدينة كبيرة مشهورة من مُدُنُ الجزيرة بين حَرَّان ونصيبين ودُنيسر، وبينها وبين نصيبين خمسة عشر فرسخاً وقريب من ذلك بينها وبين حَرَّان ، وهي إلى دنيسر أقرب ، بينهما نخو عشرة فراسخ ، وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمعكلتها في موضع فتصير نهر الحابور ، وأشهر هذه العيون أربع : عين الآس وعين الصرار وعين الرياحية وعين الهاشمية، وفيها عين يقال لها خسفة سلامة، فيها سمك كبار ينظره الناظر كأن بينه وبينه شبراً ويكون بينه وبينه مقدار عشر قامات ، وعين الصرار : هي التي نثر فيها المتوكل عشرة آلاف درهم ونزل أهل المدينة فأخذوها لصفاء الماء ولم يفقد منها شيء ، فإنَّه يبين مع عمقها ما في قعرها للناظر من فوقها ، وعمقها نحو عشرة أذْرع ، وربَّما أُخذ منها الشيء اللطيف لصفائها ؛ كذا قال أحمد بن الطيب لكنتي اجتزتُ أنا برأس عين ولم أرَ هذه الصفة ، وتجتمع هذه العيون فتسقى بساتين المدينة وتدير رحيتها ثمّ تصبّ في الحابور، وقال أحمد بن الطيب أيضاً: وفيها عين مما يلي حرّان تسمّى الزاهرية ، كان المتوكل نزلها وبـَني بها بناء ، وكانت الزواريق الصغار تدخل إلى عين الزاهرية وإلى عين الهاشمية ، وكان الناس يركبون فيها إلى بساتينهم وإلى قرقيسياء إن شاؤوا ؛ قلت أنا : أمَّا الآن فليس هناك سفينة ولا يعرفها أهل رأس عين ولا أدري ما سبب ذلك ، فإن الماء كثير وهو يحمل سفينة صغيرة كما ذكروا ، ولعل الهمم قصرت فعدم ذلك ، قال : وبالقرب من عين الزاهرية عين كبريت يظهر ماؤها أخضر ليس له رائحة فيجري في نهر صغير وتدور به ناعورة يجتمع مع عين الزاهرية

في موضع واحد فيصبان جميعاً من موضع واحد في نهر الخابور ؛ والمشهور في النسبة إليها الرَّسْعني ، وقد نسب إليها الراسي ، فممن اشتهر بذلك أبو الفضل جعفر بن محمد بن الفضل الراسي ، يروي عن أبي نُعَيَّمْ ، روى عنه أبو يَعلى الموصلي وغيره، وهو مستقيم الحديث ، وقال أبو القاسم الحافظ : جعفر بن محمد بن الفضل أبو الفضل الرّسعني ، سمع بدمشق أبا الحماهير محمد بن عثمان التّننُوخي وسليم بن عبد الرحمن الحمصي ومحمد بن حميد وعلى بن عياش وأبا المغيرة الحمصيتين وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ومحمد بن كثير المصيصي وسعيد بن أبي مريم المصري ومحمد بن سليمان بن أبي داود الحرّاني وعبد الله بن يوسف التنيسي وجماعة سواهم ، روى عنه عبد الله ابن أحمد بن حنبل وأبو بكر الباغندي وزكرياء بن يحيى السجزي وأبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلول وأبو الطيب محمد بن أحمد بن حمدان بن عيسي الورَّاق الرسعني ومحمد بن العبَّاس بن أيوب الأصبهاني الحافظوغيرهم، قال على بن الحسن بن عكلاً ن الحرَّاني الحافظ : هو ثقة ، وقال البشاري : لَبُّسَ القول .

رَأْسُ صَان: بالضاد المعجمة: جبل في بلاد دَوْس ذكر في حديث أبي هريرة .

رَأْسُ القنطرة: قد ذكر في القنطرة لأن النسبة إليه قنطري .

رأس الكلب: جبل باليمامة ، ويقال : إنّما هي قارات تسمى رأس الكلب وقلعة بقومس أيضاً تسمّى رأس الكلب على يسار القاصد إلى نيسابور .

رَأْس كيفا : من ديار مضر بالجزيرة قرب حرّان ، كان عيبْرَته على السلطان ثلاثماثة ألف وخمسين ألف درهم ، فتحها عياض بن غنم على مثل صلح الرّها بعد أن غلب على أرضها في أيّام عمر بن الحطّاب ، رضي الله عنه ، وكان هشام بن عبد الملك قد أقطع ابنته عائشة قطيعة برأس كيفا تعرف بها قُبضت أيّام بني العبّاس .

رَأْسِ وريسان : حصن في جبل وصاب من أعمال زَبيد باليمن .

راسك : مدينة من أشهر مُدُن مُكُرران ولها رستاق يقال له الحروج ، وهي جُرُومٌ حارة .

راسة : من قرى اليمن .

راشت: بالشين المعجمة ، وآخره تاء: بلد بأقصى خراسان ، وهو آخر حدود خراسان ، بينه وبين ترمذ ثمانون فرسخا ، وهي بين جبلين ، وكان منها مدخل الترك إلى بلاد الإسلام للغارة عليهم فعمل الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك هناك باباً محكماً .

رَاشْتِیْنَان : الشین معجمة ثم التاء المثناة من فوقها ، ویاء آخر الحروف ساکنة ، ونون ، وآخره نون : من قری أصبهان ؛ ینسب إلیها أبو بکر أحمد بن محمد ابن جعفر بن أحمد بن إسحاق بن حماد ، سمع أبا القاسم الحسن بن موسى الطبري بتستر وله أمالي ؛ ومنها أيضاً أبو طاهر إسحاق بن أبي بکر أحمد بن محمد بن جعفر الراشتیناني ولعله ولد الذي قبله ، والله أعلم ، روى عنه الحافظ أبو موسى الأصبهاني .

الرّاشديّة : قرية من قرى بغداد .

واطية: موضع ، إن كان مأخوذاً من الأرطى فهو نبت وإلا فهو مرتجل .

راعب : تنسب إليها الحمام الراعبية .

راغسرسنة : بعد الألف غين معجمة ، والسين مهملة مكررة ، وراء ، ونون : من قرى نسف .

رَاغَمَن : بعد الألف غين معجمة مفتوحة ، وآخره نون :
من قرى صُغد سمرقند من الدّبوسية ، والله أعلم .

الرّافيدان : تثنية الرافد ، وهو العطيّة والحباء : دجلة والفرات ، وقيل البصرة والكوفة .

رَافٌ: بعد الألف فاء: اسم رملة ؛ قال بعضهم: وتنظور من عيني لياح تصيّفت مخارم من أجواز أعفر أو رافا

أي تنظر فأشبع الضم فتولد منه واو ؛ والرّأفُ والرّأفة في لغتهم الرحمة .

الرَّافقَة من الفاء قبل القاف ؛ قال أحمد بن الطيب : الرافقة بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع ، قال : وعلى الرافقة سوران بينهما فصيل ، وهي على هيئة مدينة السلام ، ولها ربضٌ بينها وبين الرقّة وبه أسواقها ، وقد خرب بعض أسوار الرقة؛ قلت: هكذا كانت أوَّلا ً فأما الآن فإن الرقة خربت وغلب اسمها على الرافقة وصار اسم المدينة الرقة ، وهي من أعمال الجزيرة مدينة كبيرة كثيرة الخير ، قال أحمد بن يحيى : لم يكن للرافقة أثر قديم إنَّما بنَّاها المنصور في سنة ١٥٥ على بناء مدينة بغداد ، ورتب بها جنداً من أهل خراسان ، وجرى ذلك على يد المهدي وهو ولي عهده ، ثمّ إن الرشيد بَنَّى قصورها ، وكان فيما بين الرقة والرافقة فضاء وأرض مزارع ، فلمَّا قام علي بن سليمان بن على واليَّا على الجزيرة نقل أسواق الرقة إلى تلك الأرض ، وكان سوق الرقة الأعظم فيما مضى يعرف بسوق هشام العتيق ، فلما قدم الرشيد الرقة استزاد في تلك الأسواق ، وكان يأتيها ويقيم بها فعمرت مدة طويلة . والرافقة : من قرى البحرين ؛ عن نصر ؛ وقد خرج منها جماعة من أهل العلم ولهم تاريخ ، منهم : محمد

ابن خالد بن بجيلة الرافقي كان ينزلها ، ويقال : إن محمد بن إسماعيل البخاري روى عن الرافقي هذا في الصحيح ، روى عنه عبد الله بن موسى .

راكسة : من مياه عمرو بن كلاب ؛ عن أبي زياد .

راكيس : واد ؛ وقال العباس بن مير داس السلمي :

لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا ،

وأوحش إلا رحرحان فراكيسا

وقال داود بن عوف أخو بني عامر بن ربيعة :
وإنّا ذممنا الأعلم بن خُويلد
وحلم عقال إذ فقدنا أبا حرّب
إذا ما حللم بالوحيد وراكس
فذلك نصر طائش عن بني وهب

راكمَةُ : موضع أغارت فيه خثعم ومُسْلية على بني عك عن عن عن عن العَكَيّ :

صَبَرْنا يوم راكة حين شالت عليها عليها عثيم ركناً صليبا لقيناهم بكل أفل عضب الخال شهابة تبساً ثقيبا

رَالان : اسم جبل ؛ وأنشدوا فيه : أو ما أقام مكانه رالان

قال أبو الفتح: من همز رألان فهو فعلان من لفظ الرآل ، ومن لم يهمز احتمل أمرين: أحدهما أن يكون تخفيف رأس راس ، يكون تخفيف رأس راس ، والآخر أن يكون فعلان من رولات الحبز في السمن ونحوه إذا أشبعته منه، وكان قياسه رولان كالجولان غير أنه أعل على ما جاء من نحو داران وماهان .

رَامُ أَرْدَ شَيْرِ : قال حمزة : هي مدينة ترَّج التي بين

أصبهان وخوزستان في الجبال .

راماشاه : من قرى مرو الشاهجان .

رَامَـان : آخره نون : ناحية من بلاد الفرس بالأهواز . رَامَـتَـيْن : هو تثنية رامة يثنتي كما قيل عمايتين وهو واحد ، وهو رامة بعينه ، وقد ذكرناه بعد ؛ قال جرير :

يجعلن مدفع عاقيلين أيامناً ، وجعلن أمعز رامتين شمالا وعاقلين أيضاً أراد به عاقلاً ، وفي هذا الموضع جاء : تسألني برامتين سكُشجَما

رَامَجُورْد : بعد الميم جيم مكسورة ، وآخره دال مهملة: قرية من قرى فارس قتل بها عبد الله بن معمر، وكان قدمها غازياً مع عبد الله بن عامر بن كُريَـنْز فد ُفن في بستان من بساتينها .

رامح : من منازل إياد بالعراق ؛ قال أبدواد الإيادي:
أقفر الدير فالأجارع ، من قو
مي ، فروق فرامح فخفية
كلتها نحو الحيرة من أرض العراق .

رامَران : بفتح الميم ثمّ راء مهملة ، وآخره نون: قرية على فرسخ من نسا من خراسان .

رَأُمُّ : مهموز ويخفف ، والرأم في الأصل البوّ أو ولد ظآرَتْ عليه غير أمّه ؛ قال بعضهم : كأمّهات الرأم أو مطافلا

وهو جبل باليمامة تقطع منه الأرحاء ؛ قال الشاعر : كأن حفيف الخصيتين على استها حفيف رحتى رامية ضاع بوقها وهذا الجبل معترض مطلع اليمامة يحول بينها وبين

يبرين والبحرين والدهناء .

رامس : بالسين المهملة : موضع في ديار محارب ؛ ورامس ، فاعل من الرمس : وهو التراب تحمله الريح فترمس به الآثار أي تعفوها . حدث عبد الملك ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد معمرو بن حزم قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : هذا كتاب من محمد رسول الله لعظيم بن الحارث المحاربي أن له الجمعة من رامس لا يحاقه أحد ، وكتب الأرقم .

رَامُشُ : بضم الميم ، وآخره شين : قرية من أعمال بخارى ، ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم الرامُشي ، يروي عن أبي عمرو محمد بن محمد بن صابر البخاري وغيره ، روى عنه أبو محمد النخشي .

رامتشه وستان: قال الإصطخري: ويقال إن المدينة القديمة بسجستان في أيّام العجم الأول كانت فيما بين كرمان إلى ثلاث مراحل من زَرَنْج وأبنيتها وبعض بيوتها قائمة إلى هذه الغاية ، واسم هذه المدينة رام شهرستان ، ويقال إن نهر سجستان كان يجري عليها فانقطع ثبت كان سُكر من هند مَنْد مَنْد فانحفض الماء عنها ومال فتعطلت فتحول الناس عنها وبنوا زَرَنْج ، فهي اليوم مدينة سجستان .

رَاهَشِينَ : أُظنّها من قرى همذان ؛ قال شيرُويَهُ :
مظفّر بن الحسن بن الحسين بن منصور الرامشيني
الشافعي ، روى عن أبي محمد الحسن بن أحمد بن
محمد الأبهري الصفّار ، سمع منه المعّداني ، وكان
صدوقاً ؛ وأميري بن محمد بن منصور بن أبي أحمد
ابن جيك بن بسُكيّر بن أخرم بن قيصر بن يزيد بن
عبد الله بن مسرور أبو المعالي الرامشيني ، قال شيرويه:
قدم علينا مراراً ، روى عن أبي منصور المُقَوِّمي

وأبي الفضائل عبد السلام الأبهري وأبي محمد الحسن ابن محمد بن كاكا الأبهري المقري ، وكان فقيها أديباً فاضلاً فهما متورعاً صائماً ، وكان خادم الفقراء برامشين صدوقاً اسمه أميري .

رَامَنَ : بليدة بينها وبين همذان سبعة فراسخ وبينها وبين بُرُوجرد أحد عشر فرسخاً .

رَاهَسَي : بعد الميم المفتوحة نون مكسورة ، بلفظ نسبة اللفظ إلى نفسك من رام ي وم : قرية على فرسخين من بخارى عند خنبون ، وقد خربت الآن ؛ وقد نسب إليها قوم من العلماء ، منهم : أبو أحمد بن حكيم بن لُقمان الرامني ، روى عن أبي عبد الله بن حفص البخاري وغيره ، روى عنه أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد الرحيم القاضي .

رامُوسَة : من ضياع حلب على فرسخين تلقاء قنسرين .

واهم هُوهُوْ : ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود ، وهمُرْمُوْ أحد الأكاسرة ، فكأن هذه اللفظة مركبة معناها : مقصود همُرْمُوْ أو مراد هرمز ؛ وقال حمزة : رامهرمز اسم مختصر من رامهرمز أردشير ، والعامة وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان ، والعامة يسمونها رامز كسلاً منهم عن تتمة اللفظة بكمالها واختصاراً ، ورامهرمز من بين مُدُن خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج ، وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان ؛ وقد ذكرها الشعراء فقال وَرْد بن الورد الجعدي :

أمغترباً أصبحتُ في رَامَهُوْمُوْ ؟ أَلَا كُلِّ كَعْبِيًّ هناك عُريبُ

إذا راحَ ركبٌ مُصعدون فقلَبُهُ مع المصعدين الراثحين جنيبُ

وإن القليب الفرد من أيمن الحمى
إلي ، وإن لم آته ، لحبيبُ
ولا خير في الدنيا إذا لم تزر بها
حبيباً ولم يطرب إليك حبيبُ
وقال كعب الأشقري يذكر وفاة بشر بن مروان :
حتى إذا خلفوا الأهواز واجتمعوا
برامهرمز من وافى به الخبرُ
نعي بشر فحال القوم وانصدعوا
إلا بقايا إذا ما ذُكروا ذكروا

رامية أن : قد ذكرت لغتها في رام : وهي منزل بينه وبين الرّميّادة ليلة في طريق البصرة إلى مكنّة ومنه إلى إميّرة ، وهي آخر بلاد بني تميم ، وبين رامة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة ؛ وفيها جاء اكمثل :

تسألني برامتين سلنجما

وقيل : رامة هضبة ، وقيل : جبل لبني دارم ؛ قال جرير :

> حَيِّ الغَدَّاةَ برَامة الأطلالا رَسْماً تَحَمَّلَ أهلهُ فأحالا إن السواري والغوادي غادرَتْ للريح مخترَقاً به ومجالا لم ألق مثلك بعد عهدك منزلاً، فسُقيت من سبَل السماك سجالا أصبحْت بَعد جميع أهلك دمنةً قَفْراً وكنت مَرَبّةً مَحِللا

ورامة أيضاً: من قرى البيت المقدس ، بها مقام إبراهيم الخليل، عليه السلام ؛ وقال بشر بن أبي خازم: عَفَتَ من سُلَيَسْمى رامة فكثيبُها ، وشَطّت بها عنك النّوَى وشُعوبُها

وغيّر ها ما غيّر النّاس قبلها ،
فبانت وحاجات النّفوس نصيبها
وقال الحرْمازي : سألت امرأة من أهل البادية
زوجها فقالت : أطعمني سَلَمْجَماً ، فقال : من أين
سلجم هناك ؟ وأنشأ يقول :

تسألني برامتَين سلَـُجما يا هند لو سألت شيئاً أمما جاء به الكَـرِيُّ أو تَــَــَمّـما

فنكمى هذا الكلام إلى محمد بن سليمان فأمر بالرامتكين فرُرعتا عن آخرهما سكنجماً .

راميشن: بكسر الميم ، وسكون الياء ، وثاء مثلثة ، وآخره نون : قرية ببخارى ؛ ينسب إليها روح بن المستنير أبو إبراهيم الراميثي البخاري ، روى عن المختار بن سابق وغيره ، روى عنه محمد بن هاشم بن نعيم ، وذكرها العمراني بالزاي .

راميي : بلفظ واحد الرماة : جزيرة في بحر شكلاهط في أقصى بلاد الهند عظيمة ، يقولون إنها ثمانمائة فرسخ وبها عدة ملوك لا يدين بعضهم لبعض ، ولعلمها الجزيرة المعروفة بسيكلان ، فإن سيلان خُبَرَّت بمثل هذه الصفة .

الرّانُ : مدينة بين مراغة وزّنجان ، قيل : فيها معدن ذهب ومعدن الأُسْرُب ، قال مسعر : واستعملت منه مر داست على فصل لي من كلّ منا دانق ونصف فضة ، ووجدت فيه البَسْرُوح كثيراً عظيم الحلقة يكون الواحد منه عشرة أذرع وأكثر من ذلك ، وفي هذه المدينة نهر من شرب منه أمن الحصأة أبداً ، وبها حشيشة تنضحك من تكون معه حتى يخرج به الضحك إلى الرّعونة وإن سقطت منه أو شيء منها اعتراه حزن لذلك وبكاء ، وبها حجارة بيض غير اعتراه حزن لذلك وبكاء ، وبها حجارة بيض غير

شفافة تقيم الرصاص ، ويقع بها من السحاب دُويَبـة " تنفع من داء الثعلب باللَّطوخ ، هكذا ذكره مسعر ابن مهلهل ، والذي عندي أن الرّان وأرّان واحد ، وهي ولاية واسعة من نواحي أرمينية ؛ قال عمر بن محمد الحنفي يمدح محمد بن عبد الواحد اليمامي :

حتى أتى بجبال الرّان مستجعاً من وابل غيث جود يَنَعَسَ البشرا وأحكَمَ الرّانَ حتى نام صاحبُها أمناً وشرّد عنها من بَغَى أشرا وقال أيضاً:

با ویح نفس سررت طوارقها بالهرم فالهم لا یکفارقها ویح نجدید منعمه اضحی مگیماً بالران وامقها فکم اتنی الآن دون مطلبها من عرض قد بکدت مهارقها ومن جبال بالران قد قرنت الى جبال اخرى تساوقها فلیت عینی تری، إذا نظرت ،

والرّانُ : حصن ببلاد الروم في الثغر قرب ملّطية ، وبالقرب منه حصن كرّ كرّ ، ذكره المتنبي في مدح سيف الدولة حيث قال :

وبتن بحصن الرّان رزّحي من الرجى ، وكلُّ عزيزٍ للأمسير ذليـــلُّ وقال أيضاً :

فكأن أرجُلُهَا بتُرْبُهُ مَنبج يطرحن أيديها بحصن الرّان

رانني : بنونين : اسم موضع .

رانُوناء : بعد الألف نون ، وواو ساكنة ، ونون أخرى ، وهو ممدود ؛ قال ابن إسحاق في السيرة : لما قدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة أقام بقبًاء أربعة أيّام وأسس مسجده على التقوى وخرج منها يوم الجمعة فأدركت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الجمعة في بني سالم بن عوف وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء ، فكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة ، وهذا لم أجده في غير كتاب ابن إسحاق الذي لحقمه ابن هشام ، وكل يقول صلى بهم في بطن الوادي في بني سالم ؛ ورانوناء يقول صلى عموراء وخابوراء .

راور : بتكرير الراء ، وفتح الواو : مدينة كبيرة بالسند من فتوح محمد بن القاسم الثقفي .

راوَسان: بسين مهملة ، وآخره نون: من قرى نيسابور . رُوُوس الشياطين: قال ابن قُتيبة في المشكل: هو جبل بالحجاز متشعّب شنعُ الخلقة .

راوَنج : ويقال ريونج ، وقد ذكرت هناك .

الرّاوَنْدَان : قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب .

راونه : بفتح الواو ، ونون ساكنة ، وآخره دال مهملة : بليدة قرب قاشان وأصبهان ، قال حمزة : وأصلها راهاوند، ومعناه الحير المضاعف ؛ قال بعضهم : وراوند مدينة بالموصل قديمة بناها راوند الأكبر بن بيوراسف الضحاك ، وذكر أن رجلين من بني أسد خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقاناً بها في موضع يقال له راوند وناد ماه فمات أحدهما وبقي الأسدي الآخر والدهقان ، فكانا ينادمان قبره ويشربان كأسين

ويصبّان على قبره كأساً ، ثم مات الدهقان فكان الأسدي الغابر ينادم قبريهما ويترنم بهذا الشعر ، وقال بعضهم : إن هذا الشعر لقُس بن ساعدة الإيادي في خليلين كانا له وماتا ، وقال آخرون : هذا الشعر لنصر بن غالب يرثي أوس بن خالد وأنيساً :

نديميّ هُبّا طالما قد رقدتما، أجد كما لا تقضيان كراكما أجد كُما ما ترثيان لموجع حزین علی قبریکما قد رثاکما ألم تعلما ما لي براوَنْدَ كلَّها ولا بخُزَاق من صديق سواكما جرىالنوم بين العظم والجلد منكما كأنتكما ساقى عُقار سقاكما أُصُبّ على قبريكما من مُدامة ، فإلا تَلْوقاها تُرَوُّ ثُرَّاكما ألم ترحماني أنسي صرتُ مفرداً وأنتي مشتاقٌ إلى أن أراكما فإن كنتما لا تسمعان فما الذي حليلي عن سمع الدّعاء بهاكما ؟ أُقيم على قبريكما لستُ بارحاً طوال الليالي أو يُجيب صَدَاكما وأبكيكما طول الحياة ، وما الذي يرُد على ذي عَوْلة إن بكاكما ؟

وينسب إلى راوند زيد بن علي بن منصور بن علي بن منصور الراوندي أبو العلاء المعدل من أهل الري ، سمع أبا القاسم إسماعيل بن حمدون بن إبراهيم المزكي الرازي وأبا نصر أحمد بن محمد بن صاعد القاضي وأبا محمد عبد الواحد بن الحسن بن الصفار وأجازه السمعاني ، وكان مولده في سنة ٤٧٢ .

راوَن : بفتح الواو ، وآخره نون : بليدة من نواحي طُخارستان شرقي بلخ ليست بالكبيرة ، كانت ليحيى ابن خالد بن برمك ، كثيرة الحير ، ليس يسلم على أهلها وال ؛ قال الكعبي أبو القاسم البلخي : ونحن ممن ابتلي بهم ولكن سلم الله منهم ؛ ينسب إليها عبد السلام بن الراوني ، ولي القضاء براون ، وكان فقيها مناظراً ، سمع أبا سعد أسعد بن الظهير ، ذكره أبو سعد في شيوخه .

راوئسسر: بفتح الواو ، وسكون النون ، وسين مهملة مفتوحة ، وآخره راء : من قرى أرْغيان ؛ ينسب إليها محمد بن عبد الله الراونسري .

واوتير: الواو مفتوحة ، وآخره راء مهملة: من قرى أرغيان كبيرة ؛ وقد نُسب إليها قوم من العلماء ، منهم : عمر بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخطيب الأرغياني أبو العباس من أهل راونير إحدى قرى أرغيان أخو الإمام أبي نصر الأرغياني الأكبر منه ، كان فقيها صالحاً سديداً حسن السيرة كثير الحير ، ورد نيسابور وتفقه على الإمام أبي المعالي المحويني وأقام بها مدة ثم رجع إلى الناحية وسمع المحويني وأقام بها مدة ثم رجع إلى الناحية وسمع الواحدي وأبا الهاسم القُشيري وأبا الحسن علي بن أحمد الواحدي وأبا حامد أحمد بن الحسن الأزهري وأبا القاسم المطهر بن محمد بن المسيب الارغياني وأبا القاسم الصفار ، كتب عنه أبو سعد وأبو القاسم الدمشقي ، وتوفي بنيسابور في الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ٣٤٥ .

راویکه ' : بکسر الواو ، ویاء مثناة من تحت مفتوحة ، بلفظ راویة الماء : قریة من غوطة دمشق بها قبر أم کُلُثوم وقبر مدرك بن زیاد الفزاري صحابي ، قدم

الشام مع أبي عبيدة فمات بدمشق فدُفن براوية ، وهو أوّل مسلم دفن بها ؛ عن ابن عساكر ؛ والمصا ابن عيسى الكلاعي الزاهد كان يسكن راوية من قرى دمشق وصحب سليمان الخوّاص وحدث عن شعبة ، حكى عنه القاسم بن عثمان الجوعي وأحمد بن أبي الحواري وعبيد بن عصام الخراساني .

راهيص : قال أبو زياد الكلابي : راهس من جبال أبي بكر بن كلاب ؛ وأنشد أبو الندى :

رَوَيْتَ جريراً يوم أذرعة الهوى وبُصرَى وقاد تك الرياحُ الجنائبُ سقى الله نجداً من ربيع وصيتف ، وخصُ بها أشرافها فالجوانبُ إلى أجلكى فالمطلبين فراهص ، هناك الهوكى لو أن شيئاً يقاربُ

وفي كتاب الأصمعي : ولبني قريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب راهص أيضاً ، وهي حَرَّة سوداء ، وهي آكام منقادة تسمّى نعل راهص ثمّ الجفر جَفَرْ البَعْر .

راهيط : بكسر الهاء، وطاء مهملة : موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مرج عدراء إذا كنت في القيصير طالباً لثنية العُقاب تلقاء حمص فهو عن يمينك ؛ وسماها كثير نقعاء راهط ، قال :

أبوكم تلاقى يوم َ نقعاء راهط بنى عبد شمس وهي تُنفَى وتُقُتل

راهط: اسم رجل من قضاعة ، ويقال له مرج راهط، كانت به وقعة مشهورة بين قيس وتغلب ، ولما كان سنة ٦٥ مات يزيد بن معاوية وولي ابنه معاوية بن يزيد ماثة يوم ثم ترك الأمر واعتزل وبايع الناس عبد الله بن الزبير ، وكان مروان بن الحكم بن أبي

العاصي بالشام فهرم بالمسير إلى المدينة ومبايعة عبد الله ابن الزبير ، فقدم عليه عبيد الله بن زياد فقال له : استحييت لك من هذا الفعل إذ أصبحت شيخ قرريش المشار إليه وتبايع عبد الله بن الزبير وأنت أولى بهذا الأمر منه؟ فقال له : لم يفت شيء ، فبايعه وبايعه أهل الشام وخالف عليه الضحاك بن قيس الفهري وصار أهل الشام حزبين : حزب اجتمع إلى الضحاك بمرج راهط بغوطة دمشق كما ذكرنا ، الضحاك بمرج راهط قتل فيها الضحاك بن قيس وحزب مع مروان بن الحكم ووقعت بينهما الواقعة المشهورة بمرج راهط قتل فيها الضحاك بن قيس واستقام الأمر لمروان ؛ وقال زُفَر بن الحارث الكلابي وكان فر يومثذ عن ثلاثة بنين له وغلام فقتلوا :

لعمري لقد أبقت وقيعة واهط لمروان صدعاً بيننا متنائيـــا أريني سلاحي ، لا أبا لك ! إنسى أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا أبَعَدُ أبن عمرو وابن مُعَنَّن تتابعا ومقتل همام أمنتى الأمانيا وتذهبُ كلبٌ لم تَنكُمُها رماحُنا ، وتُترك قَتلي راهط هي ما هيا فلم تُر مي نبوة " قبل هذه ، فراري وتركي صاحبي وراثيا عشية أجرى بالقرينين لا أرى من النَّاس إلا مَّن على ولا ليا أيذهبُ يومٌ واحدٌ إن أسأتُه بصالح أيّامي وحسن بلاثيا ؟ فلا صلحَ حتى تنحط الحيلُ بالقنا وتثار من نسوان كلب نسائيا فقد ينبت المرعى على دمن الثرك وتبقى حزازات النفوس كما هيا

قال ابن السكيت : فُرَاقِدُ هضبة حمراء بالحرة بواد يقال له راهط .

رَاهُونُ : رستاق بالسند مجاورة للمنصورة وزروعها مباجس قليلة الثمر إلا أن لهم مواشي كثيرة .

رأيان: بلفظ تثنية رأي: جبل بالحجاز. ورايان: من قرى ناحية الأعلم من نواحي همذان ؛ قال شيرويه: مطهر بن أحمد بن عمر بن محمد بن صالح أبو الفرج روى عن أبي طالب بن الصباح وهرون بن طاهر وعامة مشايخنا ، وكان ثقة صدوقاً حسن السيرة فاضلاً ، مات برأيان الأعلم في جمادى الآخرة سنة ٠٠٥ رأئيس ": بعد الألف ياء مثناة من تحت ، كأنّه فاعل من الرياسة: بئر لبني فزارة وجبل في البحر الشامي ؛ قال النعمان بن بشير:

كيف أرعاك بالمغيب ودوني ذو ضَفير فرائس فمتغان ؟ وقال النعمان أيضاً :

أمِنْ أَن ذكرتَ ديارَ الحبي ب عاد لعينيك تسكابُها فبت العميد ونام الخلي يُ واعتاد نفسك أطرابها إذا ما دمشق قبينل الصبا ح غلتى دونك أبوابها وأمست ومن دونها رائس ، فأينان من بعد تنتابها ؟

رَائِعٌ: يقال: فرس رائع أي جواد،وشيء رائع أي حَسَن كأنّه يروع لحسنه أي يبهت ويَشغل عن غيره: وهو فيناء من أفنية المدينة.

الرَّائِعَةُ : تأنيث الذي قبله ، دار رائعة : موضع

بمكتة فيه مدفن أمنة بنت وهب أم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقيل : بل دفنت بالأبواء بين مكتة والمدينة ، وقيل : بمكتة في شعب أبي دُبّ ؛ وقال وقيل : رائعة ماء على متن الطريق لبني عُميلة ؛ وقال السَّكوني : الرائعة منزل في طريق البصرة إلى مكت بعد إمرة وقبل ضرية ، وقد ذكرناه فيما تقدم .

الرّاثيغيّة : بالغين المعجمة؛ قال الحفصي : الرائغة نخل لبني العنبر باليمامة ، وبالغين المعجمة والباء الموحدة رواية فيه ، وهو غلط يحتاج إلى كشف ، وفي كتاب أبي زياد : الرايغة ، بالياء والغين معجمة ، ماء لبني غنيّ بن أعصر بعد إمرة وسنُواج جبل لهم ، والرائغة تنسب إلى سنُواج .

الوَّايِكَةُ : هي محلة عظيمة بفسطاط مصر ، وهي المحلة التي في وسطها جامع عمرو بن العاص ، إنَّما سميت الراية لأن عمرو بن العاص لما نزل محاصراً للحصن ، كما ذكرنا في الفسطاط ، وكان في صحبته قبائل كثيرة من العرب واختطت كل قبيلة خطة بأرض مصر هي معروفة بهم إلى الآن وكان في صحبته قوم من قريش والأنصار وخزاعة وغفار وأسلم ومُزَينة وأشجع وجهينة وثقيف ودَوسَ وعبس وجُرَش والليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة والعنقاء فلم يكن لكل بطن من هؤلاء من العدد ما ينفرد بدعوة في الديوان ، وكره كل بطن أن يُدعى باسم قبيل غيره وتشاحّوا في ذلك ، فقال عمرو بن العاص : فأنا أجعل راية ولا أنسبها إلى واحد منكم ويكون موقفكم تحتها وتسمون منزلكم بها ، فأجابوه إلى ذلك ، فكانت الراية لهم كالنسب الجامع وكان ديوانهم عليها واختطوا كلهم في موضع واحد، فسميت هذه الخطة بهم لذلك. وراية ُ القُـلزُم : كورة من كور مصر القبليّـة . وراية :

موضع في بلاد هذيل ؛ قال قيس بن العيزارة الهذلي وهو في أسرهم :

وقال نساءً: لو قَتَلَتَ نساءنا ، سواكن ذو البث الذي أنا فاجع رجال ونسوان بأكناف راية إلى حُشُن ، تلك العيون الدوامع

#### باب الراء والباء وما يليهما

الرُّبَا: بضم أوّله ، وتخفيف ثانيه ، مقصور ، جمع ربوة ، وهو ما علا من الأرض : وهو موضع بين الأبواء والسقيا من طريق الجادة بين مكنة والمدينة ؛ وفي شعر كثير :

وكيف ترجيّها ومن دون أرضها جبال ُ الرُّبا تلك الطوال ُ البواسق ؟

رَبَابٌ : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وتكرير الباء الموحدة ؛ وهو في اللغة السحاب الأبيض ، وقيل : السحاب الذي تراه كأنه دون السحاب قد يكون أبيض وقد يكون أسود : وهو موضع عند بئر ميمون بمكة . ورباب أيضاً : جبل بين المدينة وفيد على طريق كان يُسلك قديماً يذكر مع جبل آخر يقال له خولة مقابل له، وهما عن يمين الطريق ويساره. وبناب : بضم أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وتكرير الباء أيضاً ؛ وهو في اللغة جمع ربتى ، وهي الشاة إذا ولدت ، وهو ما بين الولادة إلى شهرين ، وقال الأصمعي : جمع الربتي رباب ؛ قال بعضهم :

خلیل ٔ خَوْد غرّها شبابه ، أعجبها إذ كبرت رُبابه

ويقال : كان ذلك في رُبتى شبابه ورُبّانه ورَبّانه ورَبّانه أي أوّاه : وهو أرض بين ديار بنى عامر وبكّحارث

ابن كعب ، قيل : الرباب في ديار بني عامر في منتهى سيل بيشة وغيرها من الأودية في نجد ؛ وقال عبد الله ابن العجلان النهدي :

ألا إن هندا أصبحت عامرية ، وأصبحت المدين نائيا تحل الرياض في نمير بن عامر بأرض الرباب أو تحل المطاليا وقال جابر بن عمرو المري :

كأن منازلي وديارَ قَـَومي جنوبُ قنا وروضات الرُّبابِ

وهذه منازل مُرَّة بن غطفان بنواحي الحجاز ؛ وقال : وحلّت وروض بيشة فالرَّبابا

رَبَاحٌ: بفتح أوّله ، وآخره حاء مهملة ؛ الرَّبح والرَّبَح ، مثل شبه وشبه : اسم ما ربحه التاجر وكذلك الرَّباح بالفتح ؛ والرَّباح : دُوَيْبَة كالسَّنَوْر ؛ ورَبَاح في قول الشاعر :

هذا مقام تُ قَدَمَي رَبَاحِ

فهو اسم ُ ساق ، وأمّا المقصود ههنا فهو قلعة رَباح : مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة استولى عليها الأفرنج منذ سبعين سنة أو نحوها ، وهي غربي طليطلة وبين المشرق والجوف من قرطبة ، ولها عدّة قرى ونواح ويسمونها الأجزاء يقوم مقام الإقليم كما ذكرنا في اصطلاحهم في لفظة الإقليم في أوّل الكتاب منها جزء البكريين وجزء اللخمييين وغير ذلك ؛ وقد نسب إلى هذه المدينة قوم ، منهم : محمد بن سعد الرباحي صاحب نحو ولغة وشعر ويقال له الجياني أيضاً نسب إلى مدينة جيان ؛ والفقيه المحدث محمد ابن أبي سهلويه الرباحي ؛ وقاسم بن الشارح الرباحي المحدث المحددث المحددث

رِبَاعٌ: بكسر أوّله ، وآخره عين مهملة ، جمع رَبِّع : موضع ؛ عن ابن دريد .

الرَّبَّانُ : بضمَّ أُوِّلُه ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ؛ ورُبَّان الشيء : أُوَّلُه ، ومنه رُبَّان الشباب : وهو ههنا ركن ضخم من أركان أجلٍ .

الرُّبتانية: بالضم: من مياه بني كليب بن يربوع بأرض اليمامة ؛ عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة .

الرَّبايضُ : جمع ربيضة ، كأنّه واحدة مرابض الإبل والغم : وهو وادي ربايض في شعر عبدة بن الطبيب. الرَّبَايعُ : جمع ربيعة ، وهي بيضة الحديد ، والربيعة أيضاً : الحجر يرتبع أي يشال ؛ قال السكوني : إذا صدرت عن سميراء تقاودت لك أعلام يقال لها الرّبايع شرقي الطريق مصعداً ؛ وقال الأسود : الربايع أكناف من بلاد بني أسد ؛ قال : وأنشدنا أبو الندى :

> وبين خوّين زقاق واسع زقاق بين التين والربايع وقالت امرأة :

لعمرك للغمران غمراً مقلد فنو نجب غلائه ودوافعه وخوا إذا خوا سقته ذهابه وأمرع منه تينه وربايعه أحب إلينا من فراريج قرية تزاقى ومن حي تنيق ضفادعه

وقال الأصمعي : الربايع بينه وبين حَبَـشَى ، وهو جبل يشترك فيه الناس .

رَبَبُ : بباءين موحدتين : واد بنجد من ديار عمرو ابن تميم ، وقيل : من بلاد عُذرة ممّا يلي الشام من وراء أيلة ؛ عن نصر .

رُبِعَخُ : آخره خاء معجمة ، وهو بوزن زفر ، وهو معدول من رابخ ، وهي المرأة التي يغشى عليها عند الجماع أي تفتر حواسها ، ولعل الماشي في هذا الموضع يتعب حتى يَرْبخ : وهو جبل .

رَبَدُ : بالتحريك ، والذال معجمة : جبل عند الرَّبَدَة ، قالوا : وبه سميت الربذة .

الرَّبَدَةُ : بفتح أوَّله وثانيه ، وذال معجمة مفتوحة أيضاً ؛ قال أبو عمرو : سألت تعلباً عن الربذة اسم القرية فقال ثعلب: سألت عنها ابن الأعرابي فقال: الربذة الشدة ، يقال : كنّا في ربذة فانجلت عنا ، وفي كتاب العين: الربد خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل ، تقول : إنَّه لرَّبذة ، والربذات : العهون التي تعلق في أعناق الإبل ، الواحدة ربدة ، وقال ابن الكلبي عن الشرقي: الربذة وزَرود والشقرة بنات يثرب بن قانية بن مهليل بن إرم بن عبيل بن أرفخشد ابن سام بن نوح ، عليه السلام . والربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكّة ، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري ، رضي الله عنه ، واسمه جُندب ابن جُنادة ، وكان قد خرج إليها مغاضباً لعثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، فأقام بها إلى أن مات في سنة ٣٢ ؛ وقرأت في تاريخ أبي محمد عبيد الله بن عبد المجيد بن سيران الأهوازي قال : وفي سنة ٣١٩ خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ثمُّ استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت ، وكانت من أحسن منزل في طريق مكّة ، وقال الأصمعي بذكر نجداً : والشرف كبدُ نجد ، وفي الشرف الربذة ، وهي الحمى الأيمن ، وفي كتاب نصر : الربذة من منازل

الحاج بين السليلة والعُمتَى ؛ وينسب إلى الربذة قوم ، منهم : أبو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ؛ وأخواه محمد وعبد الله ، روى عبد الله عن جابر عن عقبة بن عامر ، روى عنه أخوه موسى ، وقتله الحوارج سنة ١٣٠، وغيره ، وفي تاريخ دمشق: عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي مولى بني عامر بن لؤي ، وفد على عمر بن عبد الله بن عبد الله عنه ، ومالح بن عبد الله بن عبد الله بن أبي الأبيض وروى عنه وعن عبيد الله بن عبد الله بن أبي الأبيض وصالح بن كيسان وأخوه موسى بن عبيدة ، قال ابن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف الحديث جداً وهو صدوق ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة ، وهو ثقة وقد أدرك غير واحد من الصحابة ؛ كذا فيه سواء ضعيف الحديث ثم قال صدوق .

الرَّبَضُ : بالتحريك ، وآخره ضاد معجمة ، وهو في الأصل حريم الشيء ، ويقال لزوجة ال جل رَبْضه ورُبْضه ؛ قال أبو منصور : الرَّبْض فيما قال بعضهم أساس المدينة والبناء ، والرَّبَض ما حوله من خارج ، الأول مضموم والثاني بالتحريك ، وقال بعضهم : هما لغتان ، الأرابض كثيرة جدا وقل ما تخلو مدينة من ربض ، وإنها نذكر ما أضيف فصار كالعلم أو نسب إليها أحد من العلماء .

رَبَضُ أَبِي عَوْن : واسمه عبد الملك بن يزيد : ببغداد في شارع دار الرقيق في الدرب النافذ إلى دار عبد الله بن طاهر ، وكان أبو عون من موالي المنصور ، وكان يتولى له مصر ثم عزل عنها .

رَبَض أصبهان : ويقال له ربض المدينة ؛ ينسب إليه أبو شكر أحمد بن علي الربضي ، سمع

الأصبهانيين ، حدث عنه سليمان بن أحمد الأصبهاني. رَبَضُ أبي حنيفة : علة كانت ببغداد قرب الحريم الطاهري بالجانب الغربي تتصل بباب التين من مقابر قريش ، ينسب إلى أبي حنيفة أحد قواد المنصور وليس بصاحب المذهب .

رَبَضُ حَرَّب : هي المحلة المعروفة اليوم بالحربية ، وقد ذكرت .

رَبَض حَمْزَة بن مالك بن الهيثم الخزاعي : بالحانب الغربي كانت وخربت .

رَبَضَ حُمْمَه بن قحطبة الطائي : ببغداد متصل بالنصرية والنصرية اليوم عامرة ، وربض حميد خراب ويتصل به ربض الهيثم بن سعيد بن ظهير ، وكان حميد أحد النقباء في دولة بنى العباس .

ربض الخوارز مية : يتصل بربض الفرس بالجانب الغربي ، كان ينزلها الخوارزمية من جند المنصور ، وفي هذا الربض درب النجارية أيضاً .

ربض الدارين: بحلب أمام باب أنطاكية في وسطه قنطرة على قُويق ، قال أحمد بن الطيب الفيلسوف: كان محمد بن عبد الملك بن صالح بناه وبنى فيه داراً، أعني الربض ، ولم يستتمه وأتمه سيما الطويل ورم ما كان استهدم منه وصير عليه باب حديد حذاء باب أنطاكية أخذه من قصر بعض الهاشميين بحاب يسمى قصر البنات وسمتى الباب باب السلامة وبسي سيما فيه داراً أيضاً مقابلة لدار عبد الملك بن صالح فسمتى ربض الدارين لذلك .

ربض الرّافيقة : قد نسب إليه ، وهو الذي يسمى الرّقة ، وهو كان ربضاً للرافقة فغلب الآن على اسم المدينة .

ربض رُشَيَد : متصل بربض الخوارزمية ببغداد ، ورشيد مولى للمنصور ، وهو والد داود بن رشيد المحدث .

ربض زياد : بشيراز ؛ ينسب إليه أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عثمان بن المثنى أبو المثنى الباهلي الشيرازي ، كان ينزل ربض شيراز فنسب إليه ، روى عنه سلمة ابن شبيب وطبقته .

ربض سعيد بن حُميد : متصل بربض رشيد الذي قبله .

ربض زُهير بن المسيب : متصل أيضاً بربض سعيد ابن حميد ببغداد .

ربضُ سُلَيَمان بن مجالد : أحد موالي المنصور ، وقد ولي له الولايات الجليلة .

ربض عُثمان بن نُهيك : متصل بربض الخوارزمية ، وكان عثمان بن نهيك على حرس المنصور .

ربض قرُ طُبُهَ : محلة بها ؛ قال الحميدي : يوسف بن مطروح منسوب إلى الربض المتصل بقرطبة فقيه مذكور من فقهاء مذهب مالك .

ربض مَرْوَ: ينسب إليه أحمد بن بكر بن يونس بن خليل أبو بكر المؤدب الربضي ، مروزي الأصل ، حدث عن على بن الجعد وغيره .

ربض نَصْر بن عبد الله : وهو الشارع النّافذ إلى دُجيَل من شارع باب الشام ، هكذا كانت صفته أوّلاً ، وأمّا الآن فأمامه ، بينه وبين الدجيل ثلاث عال : چهار سوج العتابيّين ومحلّة أخرى وعن يمينه قطائع السرجسية ، وهو المعروف اليوم بالنصرية ، عامرة إلى الآن .

ربض هَيَـُالانـَةَ : بين باب الكرخ وباب محوّل، وهيلانة إحدى حظايا الرشيد .

الرَّبَعَةُ : من حصون ذمار باليمن للعبيد .

ربش الد اهية : من مياه بني عدي بن عبد مناة باليمامة ؛ عن ابن أبي حفصة .

الرَّبُوْ : بلفظ الرَّبو ضيق النفس : موضع .

رُبُوَةُ : بضم أوّله وفتحه وكسره ، والضم أجود ، وأصله ما ارتفع من الأرض ، وجمعها ربى ، قال المفسرون في قوله عزّ وجل : وآويناهما إلى رُبوة ذات قرار ومعين ؛ إنها دمشق ، وذات قرار أي قرار من العيش ؛ وبدمشق في لحف جبل على فرسخ منها موضع ليس في الدنيا أنزه منه لأنه في لحف جبل تحته سواء نهر برَدَى ، وهو مبني على نهر ثنورى ، وهو مسجد عال جداً وفي رأسه نهر يزيد يجري وهو مسجد عال جداً وفي رأسه نهر يزيد يجري ويصب منه ماء إلى سقايته وإلى بركة ، وفي ناحية ويصب منه ماء إلى سقايته وإلى بركة ، وفي ناحية في القرآن وأن عيسى ، عليه السلام ، ولد فيه .

الرَّبَةُ : بلفظ واحدة الرباب ، عين الربة : قرية في طرف الغور بين أرض الأردُن والبلقاء ، قال ابن عباس ، رضي الله عنه : لما خرج لوط ، عليه السلام ، من دياره هاربا ومعه ابنتاه يقال لإحداهما ربت وللأخرى زُغر فماتت الكبرى ، وهي ربة ، عند عين فدفنت عندها وسميت العين باسمها عين ربة وبنيت عليها فسميت ربة ، وماتت زغر بعين زغر فسميت بها .

رَبَيْخَن : بفتح أوّله وثانيه ، وياء ساكنة ، وخاء معجمة ونون ، وقيل أرْبَيخن : بليدة من صغد سمرقند .

الرّبيسعُ: بلفظ ربيع الأزمنة: موضع من نواحي المدينة؛ قال قيس بن الحطيم:

> ونحن الفوارس يوم الربير ع قد علموا كيف فرسانُها

قال ابن السّـكيت : يوم الربيع يوم من أيَّام الأوس والخزرج ؛ والربيع : الجدول الصغير .

رَبيعة : قرية بني ربيعة في أقصى الصعيد بين أسوان وبلاق ، وهي قرية كبيرة جامعة .

رَبِيق : واحد الأرباق ، وهي عُلُرًى تكون في حبل يُشد فيها البَهم ، وأم الرّبيق الداهية : وهو واد بالحجاز ، والله أعلم بالصواب .

#### باب الراء والتاء وما يليهما

رَتَمَ ُ : بالتحريك : موضع في بلاد غطفان ؛ والرّتم جمع رتمة : وهو ضرب من الشجر ، وكان الرجل إذا أراد سفراً عمد إلى شجرة منها فشد خصنين منها فإن رجع ووجدهما على حالهما قال إن أهله لم تخنه وإلا فقد خانته ؛ قال الراجز :

هل يَنفَعَننْك اليومَ إن هَـمَـّتْ بهم كثرة من توصلي وتعقاد الرّتم ؟

#### باب الراء والجيم وما يليهما

رَجا : مقصور ، والرّجا جمعه أرجاء : نواحي البئر وحافاتها ، وكل ناحية راجاً : وهو موضع قريب من وَجْرَة والصرائم . والرّجا أيضاً : قرية من قرى سرخس ؛ ينسب إليها عبد الرشيد بن ناصر الرجائي واعظ نزل أصبهان ؛ قاله أبو موسى الأصبهاني الحافظ.

الرَّجَازُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره زاي ؟ والرِّجز ، بكسر الراء وسكون الجيم : القدر ، والرِّجز والرَّجز ، بالفتح والتحريك : داء يصيب الإبل في أعجازها فإذا قامت الناقة ارتعشت فخذاها ساعة ثم تنبسط ، قالوا : ومنه سمي الرَّجز من الشعر ، والرَّجاز ههنا يجوز أن يكون فعالاً من كل

واحد منهما : وهو اسم واد بعينه بنجد عظيم ؟ وأنشد ابن دريد :

> أسدً تفرّ الأنسدُ من عُرَواثه بمدافع الرّجــاز أو بعيون

الرّجمازُ : بكسر أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره زاي ، بوزن القتال : موضع آخر ، وأصله جمع رجازة ، وهو مركب من مراكب النساء أصغر من الهَوْدَج ، وقيل : كساء تجعل فيه أحجار تعلّق في أحد جانبي الهودج إذا مال .

رِجام ": بكسر أوّله وتخفيف ثانيه ؛ وهي في لغتهم حجارة ضخام دون الرِّضام وربّما جُمعت على القبر فسُنتم بها ، والرجام : حجر يُنجعَل في عَرْقُوة الدّلو فتكون أسرع لانحدارها ؛ والرّجام : جبل طويل أحمر يكون له رِدَاه في أعراضه ، نزل به جيش أبي بكر ، رضي الله عنه ، يريدون عُمان أيّام الردّة ، ويوم الرجام : من أيّامهم ؛ وقال الضبابي : أنشدني الأصمعي فقال :

وغَـوْلُ والرّجام وكان قلبي يحبّ الراكزين إلى الرجام

الراكزين : الذين هم نزول ثمّ يركزون أرماحهم ؛ وقال آخر :

كأن فوق المتن من سنامها عنفاء من طخفة أو رجامها مشرفة النيق على أعلامها

وقال العامري : الرجام هضبات حمر في بلادنا نسميها الرجام وليست بجبل واحد ؛ وأنشد :

وطخفة أذكت والرجام تواضعت ودُعُسيقن حتى ما لهن جَنان وُعُسيقن أي غرتهم الحيل فدُعُسيقت ْ

تلك المواضع أي حتى لم يبق لهن شيء ولم يتحنن عليهن أحد ؛ قال الأصمعي : وقال آخر الرجام جبال بقارعة الحمى حمى ضرية ؛ قال لبيد : عَضَت الدّيارُ محَلَّها فمُقامُّها عَضَت الدّيارُ محَلُّها فمُقامُّها عَضَى تأبّد غَولها فرجامُها

وقال أيضاً :

فتَضَمَّنتُها فَرْدَةٌ فرخامها ولا يبعد أن يكون أراد الحجارة .

رَجّانُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ، يجوز أن يكون فعلان من الرجّ، وهو الحركة والزلزلة ، فلا ينصرف على هذا ، وأن يكون فعّالاً من رَجَنَ بالمكان رجوناً إذا أقام به ، فهو على هذا منصرف : وهو واد عظيم بنجد . ورَجّان أيضاً : بلدة يُنسب إليها نفر من الرواة ، وأظنتها أرّجان التي بين الأهواز وفارس ، فإنّه يقال : الرجان وأرّجان على الإدغام كما قالوا الأرض والرض .

الرَّجْوَاجَةُ : بفتح أوّله ، وتكرير الجيم : قرية لعبد القيس بالبحرين ، وأصله من الرَّجْرَجة وهو الاضطراب .

الرَّجُلاءُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والمد تن ماء الله جنب جبل يقال له المردة لبني سعيد بن قُرْط يسمى صلب العلم ؛ قال أبو منصور : حرّة رجلاء مستوية الأرض كثيرة الحجارة ، وقال أبو الهيثم في قولهم حرَّة رجلاء : الحرّة أرض حجارتها سود "، والرجلاء الصلبة الحشنة لا تعمل فيها خيل ولا إبل ولا يسلكها إلا راجل .

الرِّجَلُ : بكسر أوّله ، وفتح ثانيه : موضع بشق اليمامة ؛ قال الأعشى :

قالوا نُمار فبطن الخال جادهما فالعسجدية فالأبلاء فالرَّجَلُ

قال الحفصي : يريد رجلة الشعور ورجلة أخرى لا أدري لن هي .

رِجُلُ : بكسر أوّله ، بلفظ إحدى القدمين ، ذاتُ رِجل : موضع في ديارهم ؛ قال المثقب العبدي : مرَرَّنَ على شرَافَ فذاتِ رجل ،

سررن على شراف فدات رجل ، ونــُكــُبنَ الذّرانيـــعَ باليـَمينِ

وقال نصر: رجل موضع قرب اليمامة. وذو الرجل: صم حجازي . وذات رجل: من أرض بكر بن واثل من أسافل الحزن . وذو الرجل : موضع من ديار كلب .

رِجُلْمَهُ أُحُمْجَارٍ : موضع كأنّه ببادية الشام ؛ قال الراعي :

قوالص أطراف المُسوح كأنتها برجلة أحجارٍ نعام نوافرُ

رِجُلْتَا بَقَوْ : بأسفل حزن بني يربوع ، وبها قبر بلال ابن جرير بن الحَطَفَى ؛ والرجل جماعة رجلة : وهي مسايل المياه في الأودية ؛ قال جرير : ولا تَقَعْقُعُ ٱلنَّحي العيس قاربة ابين الميزاج ورَعْنَيُ رِجْلَتَيْ بَقَرَ

رجُلَةُ التَّيْسِ: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وأمّا المضاف إليها فهو بلفظ فحل الشاة : وهو موضع بين الكوفة والشام ؛ والرجلة واحدة الرجل ، وهي مسايل المياه ، والرجلة : بقلة الحمقاء نفسها ؛ وقال الحفصي: الرجل في بيت الأعشى المذكور آنفاً هي رجلة الشعور ورجلة أخرى لا أدري لمن هي .

رَجَمَانُ : بفتح أوّله ، فَعَلَانُ من الرّجم: قرية بالخابور من نواحى الجزيرة .

وبئر معاوية قد ذكرت في الآبار ؛ وقال حسان ابن ثابت :

أبلغ بني عمرو بأن أخاهم أسراه أمرو قد كان للشر لازما شراه زُهمَير بن الأغر وجامع ، وكانا قديماً يركبان المحارما أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم ، وكنتم بأكناف الرجيع لهاذما فليت خبيباً لم تخنه أمانة ، وليت خبيباً كان بالقوم عالما وقال حسان بن ثابت أيضاً :

صلى الإله على الذين تتابعوا
يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا
رأس السرية مروثك وأميرهم
وابن البُكير إمامهم وخبيب
وابن لطارق وابن دكشة منهم وافاه شم حيمامه المكتوب
والعاصم المقتول عند رجيعهم
كسب المعالي ، إنه لكسوب
منع المقادة أن ينالوا ظهرة منع بجالد ، إنه لنجيب

إنّما ذكرت هذه القطعة وإن كانت ساقطة لأن ذكر أصحاب الرجيع جميعهم فيها .

الرَّجيعة : تأنيث الذي قبله : ماء لبني أسد .

الرُّجيلاء : تصغير رجلاء : في بلاد بني عامر ؛ قال بعضهم :

فأصبحت بصَعْنَبَتَى منها إبلُ وبالرَّجيلاء لها نَوْحٌ زَجِلُ رَجَمَ : بالتحريك ، وهو القبر بلغتهم ؛ قال زُهير : أنا ابنُ الذي لم يُسخزني في حياته ، ولم أُخزه حتى تغييب في الرَّجَمَ

وهو جبل بأجلٍ أحد جبلي طيّء لا يرقى إليه أحد كثير النمران .

رُجِيعٌ: تصغير رَج أي تحرّك: موضع في بلاد العرب. ورَجِيعٌ: على فعيل ؛ ورجيعُ الشيء : رَديئُسهُ ، والرجيع من الدوابّ : ما رجعته من سفر إلى سفر وهو الكالّ ، وكل شيء يرد د فهو رجيع لأن معناه مرجوع ؛ والرجيع : والرجيع نفر الذين بعثهم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، مفهم ، منهم : عاصم بن ثابت حميّ الدّبر وخبيب ابن عدي ومر ثد بن أبي مرثد الغنوي ، وهو ماء لهذيل ، وقال ابن إسحاق والواقدي : الرجيع ماء لهذيل قرب الهدأة بين مكة والطائف ؛ وقد ذكره أبو ذويب فقال :

رأيتُ ، وأهلي بوادي الرّجي ع من أرض قيّبُلة ، برقاً مليحا

وبه بئر معاوية وليس ببئر معونة ، بالنون ، هذا غير ذاك ، وذكر ابن إسحاق في غزاة خيبر أنه ، عليه الصلاة والسلام ، حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر فبني له فيها مسجد ثم على الصهباء ثم أقبل حتى نزل بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر فعسكر به ، وكان يروح لقتال خيبر منه ، وخلف الثقل بالرجيع والنساء والجرحى ، وهذا غير الأول لأن ذاك قرب الطائف وخيبر من ناحية الشام خمسة أيام عن المدينة فيكون بين الرجيعين أكثر من خمسة عشر يوما ،

رُجِينَةُ : بضم أوّله ، وكسر ثانيه ، وبعد الياء المثناة من تحت الساكنة نون: إقليم من أقاليم باجة بالأندلس، والإقليم همنا هو الذي ذكرنا في تفسير الإقليم .

#### باب الراء والحاء وما يليهما

رَحاً: بلفظ الرحا التي يطحن فيها: جبل بين كاظمة والسيدان عن يمين الطريق من اليمامة إلى البصرة ؛ قال حُميد بن ثور:

وكنت رفعتُ الصوت بالأمس رفعة بجنب الرّحا لما اتْلاُبُ كؤودها

ونزل بالراعي النّميري رجل من بني عمرو بن كلاب ليلاً في سنة مجدبة وقد عزبت عن الراعي إبلُه فنحر لهم ناباً من رواحلهم وصبحت الراعي إبلُه فأعطى ربّ الناب ناباً مثلها وزاده ناقة ثنية وقال:

عجبت من السارين، والرّبحُ قَرَةٌ، الله ضوء نار بين فرْدة فالرّحا وقد يكرم الأضياف والقيد يُشتوى فلما أتوْنا واشتكينا إليهيمُ بكوْنا واشتكينا إليهيمُ بكي معْوزٌ من أن يُلام وطارقٌ بكي معْوزٌ من أن يُلام وطارقٌ يشد من الجوع الإزار على الحشا فأرسلت عيني هل أرى من سمينة تدارك فيها نيٌ عامين والصّرى فأبصرتها كوْماء ذات عريكة هجاناً من اللاّتي تمتعن بالصّوى فأومأتُ إيماء خفياً لحبتر ولله عينا حبّر أيماء فتى

وقلتُ له : الصقُ بأيسبَس ساقها ، فإن يجبُرِ العُرْقوبُ لا يرقل النَّسا فيا عجباً من حَبْرُ الله الله الله الله عبر منكوب ومنصله انتضى كأني وقد أشبعتهم من سنامها جلوث غطاء عن فؤادي فانجلى فبتنا وباتتُ قدرُنا ذاتَ هيزة لنا قبل ما فيها شواءٌ ومصطلى فقلتُ لربّ الناب : خذها ثنية ، وناب عليها مثل نابك في الحيا وقال معاوية بن عادية الفزاري وهو لص حبس في المدينة على إبل اطردها :

أيا واليمي أهسل المدينة رفعا لنا غرفاً فوق البيوت تروق لكيما نرى ناراً يشب وقود ها بحزم الرحا أيد هناك صديق تورّثه المرع البنسين لطسارق عشي السرى بعد المنام طروق يقول بري وهو مبد صبابة : قول بري وهو مبد صبابة : ألا إن إشراف البقاع يشوق عسى من صدور العيس تنفخ في البُركى طوالع من حبس وأنت طليق طوالع من حبس وأنت طليق أ : موضع بسجستان ؛ ينسب إليه محمد بن

ورحاً: موضع بسجستان ؛ ينسب إليه محمد بن أحمد ابن إبراهيم الرّحائي السجستاني ، روى عن أبي بشر أحمد بن محمد المروزي والحسن بن نفيس بن زهير السجزي وغيرهما .

رُحاب: بالضم: من عمل حَوْران ؛ قال كثير: سيأتي أميرَ المؤمنين ، ودونه رُحابٌ وأنهارُ البُضيع وجاسمُ

ثنائي تنميّــه عليّ ومـِدْحَيّ سمام على ركبانهن ّ العمائم ُ

الرّحاب: هي ناحية بأذربيجان ودَرَّبَنَنْد ، وأكثر أرمينية كلّها يشتملها هذا الاسم .

رَحا بِطان : موضع في بلد هـُذيل ؛ وأنشـــدوا لتأبيّط شَرّاً :

> ألا مَن مبلغ فتيان قومي بما لاقيتُ عند رَحا بطان ؟ فَإِنِّي قَدْ لَقَيْتِ الْغُولُ تَهُوي بسهب كالصحيفة صحصحان فقلت لها : كلانا نبضُو ُ دَهُر أخو سفَر ، فخلتي لي مكَاني فشدّت شدّة نحوي فأهوَى لها كَفّي بمصقول يماني فأضربها بلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجيران فقالت : عُدْ ، فقلتُ لها : رُو َ مِداً مكانك إنسى ثبت الجنان فلم أنفك متكئاً لديها لأنظر مصبحاً ماذا أتاني إذا عينان في رأس قبيح كرأسُ الهرّ مشقوق اللّسَان وساقا مُخُدُّدَجٍ وشواة كلب، وثوبٌ من عَباء أو شينان

رَحا البيطُويق : ببغداد على الصَّرَاة ، حدث أبو زكرياء، ولا أعرفه ، قال : دخلتُ على أبي العبّاس الفضل بن الربيع يوماً فوجدت يعقوب بن المهدي عن يمينه ومنصور بن المهدي عن يساره ويعقوب بن الربيع

عن يمين يعقوب بن المهدي وقاسماً أخاه عن يسار منصور بن المهدي ، فسلمتُ فأوْما بيده إلى بالإنصراف ، وكان من عادته إذا أراد أن يتغدى معه أحد من جلسائه أو أهل بيته أمر غلاماً له يكني أبا حيلة أن يرد ه إلى مجلس في داره حتى يحضر غداؤه ويدعو به ، قال : فخرجت فرد ّني أبو حيلة فدخلت فإذا عيسي بن موسى كاتبه قاعدٌ فجلسنا حتى حضر الغداء فأحضرني وأحضر كُتَّابه وكانوا أربعة : عيسي ابن موسى بن أبيروز وعبد الله بن أبي نُعيَم الكلبي وداود بن بسطام ومحمد بن المختار ، فلمنّا أكلنا جاو و ا بأطباق الفاكهة فقد موا إلينا طبقاً فيه رُطلَ فأخذ الفضل منه رطبة ً فناوَلها ليعقوب بن المهدى وقال له : إن هذا من بستان أبي الذي وهبه له المنصور ، فقال له يعقوب : رحم الله أباك فإنتي ذكرته أمس وقد اجتزت على الصراة برحا البطريق فإذا أحسن موضع فإذا الدور من تحتها والسوق من فوقها وماء غزير حاد الحرية ، فقال له : فمن البطريق الذي نسبت هذه الرحا إليه ، أمن موالينا هو أم من أهل دولتنا أم من الغرب ؟ فقال له الفضل: أنا أُحد ثك حديثه: لما أَفْضَت الحلافة إلى أبيك المهدي ، رضي الله عنه ، قدم عليه بطريقٌ كان قد أنفذه ملك الروم مُهنَّنَّأً له فأوصلناه إليه وقرّبناه منه فقال المهدي للربيع : قُـل \* له يتكلُّم ، فقال الربيع للترجمان ذلك ، فقال البطريق : هو بريّ من دينه وإلاّ فهو حنيف مسلم إن كان قدم لدينار أو لدرهم ولا لغرَض من أغراض الدنيا ولا كان قدومه إلا "شوقاً إلى وجه الحليفة ، وذلك أنّا نجدُ في كتبنا أن الثالث من آل بيت النبي ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يملأها عدلاً كما ملئت جوراً فجئنا اشتياقاً إليه ، فقال الربيع للترجمان : تقول له قد سرَّني ما قلتَ ووقع مني بحيث أحببت

ولك الكرامة ما أقمت والحباء إذا شخصت وبلادنا هذه بلاد ريف وطيب فأقم بها ما طابت لك ثم بعد ذلك فالإذن إليك؛ وأمر الربيع بإنزاله وإكرامه، فأقام أشهراً ثمّ خرج يوماً يتنزّه ببَرَاثا وما يليها ، فلماً انصرف اجتاز إلى الصراة فلما نظر إلى مكان الأرحاء وقف ساعة يتأمُّله ، فقال له الموكلون به : قد أبطأت فإن كانت لك حاجة فأعلمنا إيّاها ، فقال : شيء فكّرت فيه ؛ فانصرف ، فلمّا كان العشي راح إلى الربيع وقال له : أقرضني خمسمائة ألف درهم ، قال : وما تصنع بها ؟ قال : أبني لأمير المؤمنين مستغلاً يُـوُدّي في السنة خمسمائة ألف درهم ، فقال له الربيع : وحقّ الماضي ، رحمه الله ، وحياة الباقي ، أطال الله بقاءه ، لو سألتني أن أهبها لغلامك ما خرجت إلا ومعه ، ولكن هذا أمر لا بد من إعلام الحليفة إيّاه وقد علمت أن ذاك كذلك . ثمّ دخل الربيع على المهدي وأعلمه فقال : ادفع إليه خمسمائة ألف وخمسمائة ألف وجميع ما يريد بغير مؤامرة ، قال : فدفع ذلك الربيع إليه فبني الأرحاء المعروفة بأرْحاء البطريق، فأمر المهدي أن تُدفع غلّتها إليه ، وكانت تحمل إليه إلى سنة ١٦٣ ، فإنَّه مات فأمر المهدي أن تضم إلى مستغلّه ، وقال : كان اسم البطريق طارات بن الليث بن العيزار بن طريف بن القوق بن مروق ، ومروق كان الملك في أيّام معاوية ؛ وقال كاتب من أهل البندنيجين يذم مصر بأبيات ذكرت في مصر وبعدها :

> يا طول َ شوقي واتّصال َ صبابتي ، ودوام لَـوْعة زَفرتي وشهيقي

> ذكر العراق فلم تزّل أجفائه تهمي عليه بماثيها المدفوق

ونعيم دهر أغفلت أيّامنـــا بَالكَرْخ في قَصف وفي تَفنيق وبنهر عيسي أو بشاطيء دجلة أو بالصراة إلى رحا البطريق سَقَياً لتلك مغانياً ومعارفاً عمرت بغير البخل والتضييق ما كان أغناه وأبعد داره عن أرض مصر ونيلها الممحوق لا تبعدن صريم عزمك بالمني ، ما أنت بالتقييد بالمخفوق فُرْ بالرَّجوع إلى العراق وحَاتُها ، يمضي فريق بعد جمع فريق رَحا جابو : موضع ذكر في جابر ؛ وأنشد أبو الندى : ذكرتُ ابنةَ السعديّ ذكري ودونها رحا جابر واحتل أهلي الأداهما

الرُّحابَةُ : بضم أوَّله، وبعد الألف باء موحدة: أطلُم " بالمدينة ومخلاف باليمن ؛ والرُّحاب : الواسع ، وقيدُرُّ رُحابٌ أي واسعة ، بالضم .

رَحا عُمارة : علة بالكوفة تنسب إلى عُمارة بن عقبة بن أبي مُعيط .

رَحا الميثل : موضع ؛ قال مالك بن الرَّيب بعد ما أوردنا في الشبيك من قصيدته المشهورة : فيا ليت شعري هل تغيّرت الرّحا ، رحا المثل ، أو أمستُ بَفَلْج كما هيا إذا القوم حَلَثُوها جَميعاً وأنزلوا بها بقرأ حُمَّ العيون سواجيا رَعَيْنَ وقد كادَ الظَّلامُ يَجُنُّها ، يتسفنن الخزامي غضه والأقاحيا

وهل ترك العيس المراسيل بالضحى تعاليها تعلسو الميتسان القواقيا وما بعد هذه الأبيات من هذه القصيدة يُذكر في بَوْلان .

رحايا : قال ابن مقبل :

رَعت برحايا في الحريف وعادة" لها برحايا كلّ شعبان تُخْرِفُ

قال ابن المعلّى الأزدي : رحايا موضع ، قال : وكان خالد يروي بُرحايا يعني أنّه لم يجعل الباء زائدة للجرّ .

رُحْبُ : موضع في بلاد هُدُيل ؛ قال ساعدة بن جويّة :

فرُحْبٌ فأعلام القُرُوط فكافرٌ ،

فنخلّة تكّى طلحُها فسُدورُها
وفي قول أبي صخر الهذلي حيث قال :

وماذا تُرَجِّي بعد آل محرَّق ، عفا منهم وادي رُهاط إلى رُحبِ

مضبوط بالضم .

رُحبَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة : ماء لبني فرير بأجا . والرُّحبة أيضاً : قرية بحداء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الحُبجّاج إذا أرادوا مكة ، وقد خربت الآن بكثرة طروق العرب لأنها في ضفة البرّ ليس بعدها عمارة ؛ قال السكوني : ومن أراد الغرب دون المُغيثة خرج على عيون طف الحجاز فأوّلُها عين الرُّحبة ، وهي من القادسية على اللائة أيّام ، ثم عين خفية ؛ والرَّحب ، بالضم ، في اللغة : السعة ، والرَّحب ، بالفتح : الواسع . ورُحبة : قرية قريبة من صنعاء اليمن على ستة أيّام منها ، وهي قريبة من صنعاء اليمن على ستة أيّام منها ، وهي في حديث العنسي . والرُّحبة : ناحية بين المدينة والشام فريبة من وادي القُرى ؛ عن نصر ؛ وقال لي الصاحب قريبة من وادي القُرى ؛ عن نصر ؛ وقال لي الصاحب

الأكرم ، أحسن الله رعايته : في طرف اللَّجاة من أعمال صَلَـْخد قرية يقال لها الرُّحبة .

رَحبَةُ حامر : يوم رحبة حامر ، وقد ذكر حامر في موضعه .

رحبة خالد: بدمشق ، تنسب إلى خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي ؛ ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق .

رَحبَةُ خُنيس : محلة بالكوفة ، تنسب إلى خُنيس ابن سعد أخي النعمان بن سعد جد أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم بن حبيب بن خنيس القاضي ؛ والأصل في الرَّحبة الفضاء بين أفنية البيوت أو القوم والمسجد ، ويقال رحبَة أيضاً ، وقيل : رَحبَة اسم ورَحبة نعت ، وبلاد رحبة : واسعة ، ولا يقال رحبة ، بالتحريك ؛ وقال ابن الأعرابي : الرَّحبة ما اتسع من الأرض ، وجمعها رَحب ، وهذا يجيء نادراً في باب الناقص وأما السالم فما سمعت فعل ، وابن الأعرابي ثقة لا يقول إلا ما سمعه ، فعل ، وابن الأعرابي ثقة لا يقول إلا ما سمعه ، قال ذلك أبو منصور رحمه الله .

رَحْبَةُ دُمِشْقَ : قرية من قراها؛ قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : محمد بن يزيد أبو بكر الرَّحبي من أهل دمشق، والرَّحبة: قرية من قرى دمشق فخربت؛ وروي عن أبي إدريس وأبي الأشعث الصنعاني وعروة ابن رويم ومغيث بن سميّ وأبي خنسيس الأسدي وعمر بن ربيعة وسعد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان والهيثم بن حميد ومحمد بن المهاجر وإسماعيل بن عيّاش وعبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبوب ابن حيان ؛ وعمرو بن مَرْثد ويقال عمرو بن أسماء ابن حيان ؛ وعمرو بن مَرَ ثد ويقال عمرو بن أسماء

أبو أسماء الرَّحبي من أهل دمشق ، روى عن ثوبان وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وشد اد بن أوس وأوس بن أوس الثقفي وأبي ثعلبة الحشي وعمر البكالي ، روى عنه أبو قيلابة الجرْمي وأبو الأشعث الصنعاني وأبو سلام الأسود وربيعة بن يؤيد ، قال أبو سليمان بن زَبْر : أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية بينها وبين دمشق يوم ، رأيتُها عامرة .

وحبة صنعاء: سميت باسم صاحبها الرحبة بن الغوث ابن سعد بن عوف بن حمير، وقال الكلبي: رحبة بن زُرْعة بن سبإ الأصغر، وجعلها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للحاملة والعاملة ثمّ للشاء، وقد روي أنه نهى عن عضد عضاهها، وكان قدماء المسلمين يتوقون ذلك ثمّ انهمك الناس في قطعها، وهي على ستة أيّام من صنعاء، وهي أودية تنبت الطلمح وفيها بساتين وقرى، ذكرها في حديث العنسي.

رحبة مالك بن طوق : بينها وبين دمشق ثمانية أيام ومن حلب خمسة أيام وإلى بغداد مائة فرسخ وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخا ، وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا، قال البلاذ ري: لم يكن لها أثر قديم إنها أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة المأمون ؛ قال صاحب الزيج: طولها ستون درجة وربع ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ، قد ذكر من لغة هذه اللفظة في الترجمة قبله ويزيد ههنا ؛ قال النضر بن شميل : الرّحاب في الأودية ،الواحدة رحبة ، وهي مواضع متواطئة ليستنقع الماء فيها وما حولها مشرف عليها ، وهي أسرع الأرض نباتاً ، تكون عند منتهى الوادي في وسطه وتكون في المكان المشرف ليستنقع الماء فيها ، وإذا كانت في الأرض المستوية نزلها الناس وإذا كانت في بطن المسيل

لم ينزلها الناس وإذا كانت في بطن الوادي فهي أقنةً أي حُفْرة تمسك إلماء ليست بالقعيرة جداً وسعتُها قدر غلوة ، والناس ينزلون في ناحية منها ، ولا تكون الرحسابُ في الرمل وتكون في بطون الأرض وظواهرها ، وقد نسبت إلى مالك بن طوق كما ترى . وفي التوراة في السفر الأوّل في الجزء الثاني : إن الرحبة بناها نمرود بن كوش ، حدث أبو شجاع عمر ابن أبي الحسن محمد بن أبي محمد عبد الله البسطامي فيما أنبأنا عنه شيخنا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن منصور السمعاني المروزي بإسناد له طويل أوصله إلى علي" بن سعد الكاتب الرحبي رحبة مالك بن طوق قال: سألت أبي لمَ سميت هذه المدينة رحبة مالك بن طوق ومن كان هذا الرجل ، فقال : يا بُننَيِّ اعلم أن هارون الرشيد كان قد اجتاز في الفرات في حَرَّاقة حتى بلغ الشُّذَا ومعه ندماء له أحدهم يقال له مالك بن طوق ، فلماً قرب من الدواليب قال مالك بن طوق : يا أمير المؤمنين لو خرجتٍ إلى الشطُّ إلى أن تجوز هذه البقعة، فقال له هارون الرشيد: أحسبُك تخاف هذه الدواليب، فقال مالك : يكفى الله أمير المؤمنين كل محذور ولكن إن رأى أمير المؤمنين ذلك رأياً وإلا ٌ فالأمر . له ، فقال الرشيد : قد تطيرت بقولك ، وقد م السفينة وصعد الشط ، فلما بلغت الحرَّاقة موضع الدواليب دارت دورة ثمّ انقلبت بكلّ ما فيها ، فعجب من ذلك هارون الرشيد وسجد لله شكراً وأمر بإخراج مال عظيم يفرّق على الفقراء في جميع المواضع وقال لمالك : وجبت لك علي حاجة فسل، فقال : يقطعني أمير المؤمنين في هذا الموضع أرضاً أبنيها مدينة تنسب إلى "، فقال الرشيد : قد فعلت ، وأمر أن يعان في بنائها بالمال والرجال ، فلمّا عمرها واستوسقت له

أموره فيها وتحوّل الناس إليها أنفذ إليه الرشيد يطلب منه مالاً فتعلل عليه بعلة ودافعه عن حمل المال ثم ثنتى الرسول إليه وكذلك راسله ثالثا وبلغ هارون الرشيد أنَّه قد عصى عليه وتحصن فأنفذ إليه الجيوش إلى أن طالت بينهما المحاربة والوقائع ثم ظفر بــه صاحب الرشيد فحمله مكبتلاً بالحديد فمكث في حبس الرشيد عشرة أيَّام لم يُسمع منه كلمة واحدة وكان إذا أراد شيئاً أوماً برأسه ويده ، فلماً مضت له عشرة أيّام جلس الرشيد للناس وأمر بإخراجه فأخرج من الحبس إلى مجلس أمير المؤمنين والوزراء والحجَّابُ والأمراء بين يديالرشيد، فلمَّا مَشَلَ بين يديه قبل الأرض ثم قام قائماً لا يتكلم ولا يقولشيئاً ساعة تامة ، قال : فدعا الرشيد النَّطْعَ والسيف وأمر بضرب عنقه ، فقال له يحيني : ويلك يا مالك لم لا تتكلُّم ؟ فالتفت إلى الرشيد فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين. يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين ولمَم " بك شعث المسلمين وأخمد ً بك شهاب الباطل وأوضح بك سبئل الحق ! إن الذنوب تخرس الألسنة وتَصدع الأفئدة . وايمُ الله لقد عظمت الجريرة فانقطعت الحجة فلم يبق إلاً عفوك أو انتقامك . ثم أنشأ يقول :

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً يلاحظني من حيث ما أتلفتت وأكثر ظني أنتك اليوم قاتلي ، وأيّ امرىء مما قضى الله ينفلت وأيّ امرىء يدلي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلت ؟ يعزّ على الأوس بن تغلب موقف يهزّ على السيف فيه وأسكت يهزّ على السيف فيه وأسكت أ

وما بي خوف أن أموت وإنتي لأعلم أن الموت شيء موقتتُ ولكن خلفي صبيبة قد تركتُهم وأكبادهم من خشية تتفتتتُ كأنتي أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا

فإن عشتُ عاشوا خِافضين بغبطة أذودُ الرّدىعنهم،وإن متُّ موّتوا

وكم قائل : لا يبعد الله داره ، وآخرُ جذلان يُسرَّ ويَشمتُ

قال : فبكى الرشيد بكاء تبسم ثم قال : لقد سكت الله على همّة وتكلّمنتَ على علم وحكمة وقد وهبناك للصبيَّة فارجع إلى مالك َ ولا تعاود فعالك ، فقال : سمعاً لأمير المؤمنين وطاعة ! ثمَّ انصرف من عنده بالخلع والجوائز ؛ وقد نسب إلى رحبة مالك جماعة ، منهم : أبو علي ّ الحسن بن قيس الرّحبي ، روى عن عكرمة وعطاء ، روى عنه سليمان التيمي ؛ ومن المتأخرين أبو عبد الله محمد بن علي" بن محمد بن الحسن الرحبي الفقيه الشافعي المعروف بابن المتفنَّنة ، تفقُّه على أبي منصور بن الرزاز البغدادي ودرّس ببلده وصنّف كتباً ومات بالرحبة سنة ٧٧٥ وقد بلغ ثمانين سنة ؛ وابنه أبو الثناء محمود ، كان قد ورد الموصل وتولى بها نيابة القضاء عن القاضي أبي منصور المظفر بن عبد القاهر بن الحسن بن علي" بن القاسم الشهرزوري وبقي مدَّة ثمَّ صُرف عنها وعاد إلى الرحبة ، وكان فقيهاً عالمًا ؛ وكان أسد الدين شيركوه ولي الرحبة يوسف ابن الملاّح الحلبي وآخر معه من بعض القرى فكتب إليه يحيى بن النقاش الرحبي :

كم لك في الرّحبة من لائم ،
يا أسد الدين ، ومن لاح ِ
دَمّرْتَها من حيث دَبّرْتَها
برأي فسلاّح وملاّح ِ

يا أسد الدين اغتم أجرَنا ، وخلّص الرحبة من يوسف تغزو إلى الكفر وتغزو به الإسلام ، ما ذاك بهذا يَفي

رَحبَةُ الهَدَّارِ: باليمامة ؛ قال الحفصي : الأبكّين جبلان يشرفان على رحبة الهدار ثمّ تنحدر في النقب ، وهو الطريق في الجبل ، فإذا استويت تل الرحبة فهي صحراء مستوية وفي أطرافها قطع جبل يدعى زَغرب والمردغة وذات أسلام والنوطة وغيطلة ؛ قال متُخيتس بن أرطاة :

تبدلت ذات أسلام فغيطلة أملام عنفيطلة أمر تمضي حتى تخرج من الرحبة فتقع في العُنُقيَر . وحبية يعقوب بن داود مسوبة إلى يعقوب بن داود مولى بني سليم وزير المهدي بن المنصور ؛ يقول فيه الشاعر :

بني أُميّة هُبُوا طال نومُكُمُ ، إن الخليفة يعقوبُ بن داود ضاعتْ خلافتكُم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود

رُحبَبَى: بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، بوزن شُعبَى: موضع . وحرّحان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وتكرير الراء والحاء المهملة ، وآخره نون ، وشيء رحراح أي واسع ؛

ورحرحان : اسم جبل قريب من عكاظ خلف عرفات قيل هو لغطفان ، وكان فيه يومان للعر ب أشهرهما الثاني ، وهو يوم لبني عامر بن صعصعة على بني تميم أسر فيه معبسد أن زرارة أخو حاجب بن زرارة رئيس بني تميم ، وكان سببه أن الحارث بن ظالم قتل خالد بن جعفر ثم آتى بني فزارة بن عدس فاستجارهم فأجاره معبد بن زرارة فخرج الأحوص أبن جعفر ثائراً بأخيه خالد فالتقوا برحرحان فهر م بنو تميم ، وقال عوف بن عطية التميمى :

هلاً فوارس رحرَحان هَجَرْتَهُمُ عشراً تناوَحُ في سِرَارَة وادي يعني لقيط بن زرارة وكان قد انهزم عن أخيه يومئذ ؛ قال جرير :

أتنسون يومي رحرحان كليهما، وقد أشرع القوم الوشيج المؤمرا تركتم بوادي رحرحان نساء كم ، ويوم الصفا لاقيتم الشعب أوعرا سمعتم بني مجد دعوا يال عامر ، فكنتم نعاماً بالحزيز منفقرا وأسلمتم لابنتي أسيدة حاجباً ، ولاقى لقيطاً حتفه فتقطرا وأسلمت القلحاء للقوم معبداً

ومعبد أُسر يوم رحرحان الثاني فمات في أيدي بني عامر أسيراً لم يفلت ، فعيرت العرب حاجباً وقومه لذلك .

رُحَيِّ صُنَّةُ : بالتصغير : ماء في غربي ثهلان وهو من جبال ضرية ، ويقال بفتح الراء وكسر الحاء .

الرّحنصية : بالكسر ثم السكون ، وضاد معجمة ، وياء مشددة : من نواحي المدينة قرية للأنصار وبني سُليم من نجد ، وبها آبار عليها زرع كثير ونخيل ، وحذاءها قرية يقال لها الحيجر .

رُحْقانُ : بالضم ثمّ السكون ، وقاف ، وآخره نون ، لم يجيء في كلامهم إلاّ رحيق ، وهو الحمر ، سلكه النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، في غزوة بدر ، ذكر في النازية .

الرّحُوبُ: بفتح أوّله ، وآخره باء موحدة ، وقد ذكرنا أن الرحبالواسع ، وهذا فعُول منه: موضع بالجزيرة ، وهو ماء لبني جسُم بن بكر رهط الأخطل ، أوقع به الجَحّاف بقوم الأخطل وقعة عظيمة وأُسر الأخطل وعليه عباءة فظنوه عبداً ، وسئل فقال : أنا عبد ، فخلتي سبيله فخشي أن يعرف فيتُقتل فرمتى نفسه في جبّ من جبابهم فلم يزل فيه حتى انصرف القوم فنجا وقتل أبوه غياث يومئذ ؛ وقال الححاف :

مرّوا على صَهْيًا بليل دامس ، رَقَدَ الدّثُورُ وليلهم لم يَرْقُدُ فَصَبَحْنَ عَاجِنَةَ الرَّحوبِ بِغَارَة شعواء تَرْفُل في الحديد الموجد فتركن حيّ بني الفدو كس عُصبة " نفدوا وأي عدونا لم ينشفد

ويوم الرحوب ويوم البشر ويوم مُخاشن واحد كان للجحاف على بني تغلب ؛ قال جرير :

ترك الفوارسُ من سليم نسوةً عُـجُلاً لهن من الرحوب عويلُ إذ ظل يحسبُ كل شخص فارساً، ويرى نعامة ظلة فيجولُ

ويروى نعامة ُ ظلَّه ُ ، جعل اسمه نعامة ، ونعامة ُ

ظلّه : شخصه ، يريد أنّه يفرق من ظلّه .

رقصت بعاجنة الرحوب نساو كم
رقص الرّال وما لهن ذُيولُ
أين الأراقم إذ تجر نساءهم
يوم الرحوب مُعارب وسلُولُ ؟
رُحيّات : موضع في قول امرىء القيس :
خرجنا نريغ الوحش ، بين شُعالة
وبين رُحيّات ، إلى فج أخررُب

الرّحيب : اشتقاقه من الرحوب ، وهو الواسع : اسم موضع عربي أيضاً .

الرُّحَيَّب: تصغير رحيب: موضع من نواحي المدينة في قول كثير:

وذكرتُ عَزَّة، إذ تُصاقبُ دارُها برُحيّب ، فأرابن ، فنُخال

الرُّحَيْلُ: بضم أوّله ، كأنّه تصغير رحْل : منزل بين البصرة والنباج بينه وبين الشّجي أربعة وعشرون يوماً ، وهو عذب بعيد الرشاء ، بينه وبين البصرة عشرون فرسخاً ؛ قال :

كأنتها بين الرُّحيل والشّجي ضاربة بخفّها والمنسج ِ ضاربة بخفّها والمنسج ِ رُحَيّة ُ : تصغير رَحى : بئر في وادي دوران قرب الحجفة .

#### باب الراء والخاء وما يليهما

رخمّاء ' : بتشدید الحاء ، والمد " : موضع بین أضاخ والسّر ین تسوخ فیه أیدي البهائم ، وهما رخمّاوان . رُخمّام : بضم أوّله ، وهو في اللغة حجر أبیض ' : موضع في جبال طيّ ء ، وقيل : موضع بأقبال الحجاز أي

الأماكن التي تلي مطلع الشمس ؛ قال لبيد : فتضمّنتها فردة فرخامها

رُخَانُ : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون : من قرى مرو على ستة فراسخ منها ؛ ينسب إليها أبو عبد الله أحمد بن محمد الخطّاب الرُّخّاني ، روى عن عبدان بن محمد وأمثاله .

رُخَيِّجُ : مثال زُمَّج ، بتشدید ثانیه ، وآخره جیم ، تعریب رُخَّو : کورة ومدینة من نواحی کابل ؛ قال أبو غانم معروف بن محمد القصری، شاعر متأخر من قصر کننگور :

وَرَدَ البشيرُ مبشّراً بحُلوله بالرُّختج المسعود في استقراره

وينسب إلى الرُّخج فرج وابنه عمر بن فرج وكانا من أعيان الكتّاب في أيّام المأمون إلى أيّام المتوكل شبيها بالوزراء وذوي الدواوين الجليلة ، وكان عبد الصمد ابن المعذّل يهجو عمر بن فرج ، فمن قوله فيه :

إمام الهدى أدرك وأدرك وأدرك وأدرك ومر بدماء الرُّختجيين تُسنفك ولا تعد نيهم سُنتة كان سنها أبوك أبو الأملاك في آل برمك وله يخاطب نجاح بن سلمة :

أبلغ نجاحاً فنى الكُنتاب مَـالُـكة تمضي بها الرّبحُ إصداراً وإيراداً لا يخرجَ المال عُفواً من يدي عُمر أو تُخمِـد السّيف في فوديه إغماداً الرُّختَجيّون لا يوفون ما وعدوا ، والرُّختجيّات لا يخلفن ميعــاداً

الرُّختجيَّة : مثل الذي قبله مِنسوب : قرية على فرسخ

من بغداد وراء باب الأزج .

رُخ : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه : ربع من أرباع نيسابور ، والعامة تقول ريخ ، وقال أبو الحسن البيهقي : سميّت رخ لصلابة أرضها وحمرتها ، والرستاقيّون يسمّون الأرض إذا كانت كذلك رُخاً ، وهي كورة تشتمل على ماثة قرية وست قرّى وقصبتُها بيشك ، فيه سوق حسن إلا أنه ليس فيه جامع ولا منبر ؛ ينسب إليها أبو موسى هارون بن عبدوس بن عبد الصمد بن حسّان الرخي النيسابوري، عبدوس بن عبد الصمد بن حسّان الرخي النيسابوري، سمع يحيى بن يحيى وعلي بن المديني وغيرهما ، روى عنه أبو حامد بن الشرقي وغيره ، ومات سنة ٢٨٥ .

رَحْش : بفتح أوّله ، وخاء ساكنة ، وشين ، خان رخش : بنيسابور ؛ ينسب إليه أبو بكر محمد بن أحمد بن عَمْرُوَيه التاجر الرخشي ، كان يسكن هذا الحان فنسب إليه ، سمع أبا بكر بن خُزَيمة وأبا العبّاس السّرّاج ، ومات سنة ٣٥٣ .

رُخُشَيُود : بضم أوّله ، وسكون ثانيه، وشين معجمة : مفتوحة ، وياء مثناة من تحت ، وآخره ذال معجمة : من قرى ترْمذ .

رَحْمَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : موضع في ديار هذيل عنده قتل تــَـأبّط شَـرّاً ، فقالت أمّه تبكيه :

> نعم الفتى غادرتمُ برَّحمانُ من ثابت بن جابر بن سُفيانُ يُجدَدُّلُ القرْنَ ويُرُويالنَّدْمانُ ذو مَـَاقِطٍ يحمي وراء الإخوانُ

وهو فعلان من الرّخم اسم طاثر أو من الرّخمـَة ، وذكره العمراني بالزاي .

رَحْمَمٌ : بفتح أوّله وثانيه ، شعب الرّحم : بمكّة بين أصل ثبير غيناء وبين القرن المعروف بالرّباب. والرخم أيضاً : أرض بين الشام ونجد . والرخم : طائر أبقع يشبه النسر في الحلقة ، وهو اسم جنس ، وواحدته رخمة .

رَحْمَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وهو قريب من الرّخَمَة ؛ قال أبو زيد : رحَمَة ورَحْمَة ورُحْمَة بمعنى ؛ قال أبو عبد الله بن إبراهيم الجمحي : رحْمة والهزُوم وألبان بلاد لبني ليحيان من هُذَيلٍ .

رُخْمَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه : موضع بالحجاز ؛ عن الحازمي .

رَحْمَةُ : بلفظ واحدة الرّخَم : ماء بتهامة ، وقال الأصمعي : رخَمَة ماء لبني الدثل خاصة ، وهو بجبل يقال له طَفيل ، ولا أُبَعَدُ أَن يكون الذي قبله إلاّ أنني هكذا وجدته . ورخمة : من قرى ذيمار باليمن .

رَخِيم : واد فيه مزارع ونخيل وقرَّى من جملته ذَرَةُ . الرَّخيمَةُ : ماء لبني وَعلَّة الجرْميتين في طرف اليمامة

الغربي ، وهو إلى جبل طويل يسمَّى رخيماً .

الرُّحَيِخُ : بالتصغير ، كأنّه تصغير رُخّ ، وهو نبات هش ؛ عن ابن حمّاد: موضع قرب المُكيّمن وحيران والرّوحاء ، وقيل بدال وحاء وجيم ؛ عن نصر .

رَحْمِینُون : بفتح أوّله ، وكسر ثانیه ، ویاء مثناة من تحت ساكنة ثمّ نون مكررة : قریة على ثلاثة فراسخ من سمرقند ، والله الموفق للصواب .

#### باب الراء والدال وما يليهما

رَدَاعُ : بالفتح : مدينة وهي ووَثات كانتا مديني أهل فارس باليمن ؛ عن نصر .

رِدَاعُ : الرِّداع ، بالكسر ، والرَّدْعُ : اللطخُ ، يقال :

به رَدْعٌ من زعفران أو دم ، والرَّدع : العنق ، ورداع جمع ذلك مثل ربع ورباع : وهو اسم ماء ؛ قال أبو عبيدة : الرداع واد يدفع في ذات الرَّقَال ، فقلت : الرداع واد وذات الرَّئال المُعشى :

فإنّا قد أقدمنا إذا فشلتم ، وإنّا بالرّداع لمسن أتانـا من النعم التي كخراج أبلى تحش الأرض شيماً أو هيجانـا

وفي كتاب الكلبي: رداغ ، بالغين المعجمة ، وقال نصر: رُداع ، بالضم ، ماء لبني الأعرج بن كعب بن سعد ، وقيل بالكسر ؛ وقال عنترة العبسي :

بركت على ماء الرِّداع كأنّما بركت على قصب أجش مُهضَّم

وبهذا الموضع مات عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ؛ قال لبيد :

> وصاحب ملحوب فُجعنا بموتيه ، وعند الرِّداع بيت آخر كوثر

> > أي كبير عظيم .

رُدَاعٌ: بضم أوّله ، وأصله النَّكُس من المرض ، ويقال : وجع الجسد أجمع ؛ وأنشدوا :

صفراء من بقر الجواء كأنّما ترك الحياء بها رُداعَ سقيم ِ

ورُداع : مخلاف من مخاليف اليمن ، وهو مخلاف خَوْلان ، وهو بين نجد وحمير الذي عليه مصانع رُعَين وبين نجد مذّحج الذي عليه رَدْمانُ وقرن ً ؛ وقال الصليحي اليمني يصف خيلاً :

حَى إذا جزنا رُداع ألانَها بلُّ الجلال بماء ركض مُرْهج

وبه وادي النمل المذكور في القرآن المجيد ، وخبرني بعض أهل اليمن أنّه بكسر الراء ؛ ومنها أحمد بن عيسى الخولاني له أرجوزة في الحجّ تُسمّى الرداعية .

الرداعة : من الأوّل : هو اسم ماءة .

الرّدّ : موضع في قول بشر :

فمن يك ُ سائلا ً عن دار بشر فإن له بجنب الرّد َ باباً

رَدْعَانُ : حصن أو قرية باليمن من أعمال مخلاف سنحان. رَدَفَانُ : بالتحريك ، هو فَعَلان من الرَّدف ، وهو الذي يركب خلف الراكب : موضع .

رِدْفَةُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وفاء ، يحتمل أن يكون الذي قبله وأن يكون من الرّدف وهو العجدُز .

رَدْمَانُ : بفتح أوّله ، وهو فعلان من الرّدم، يقال : ردمت الشيء إذا سددته وألقيت بعضه على بعض أردمه ، بالكسر ، رَدماً : وهو باليمن ، وفي الحديث : أملوك ردمان أي مقاولها ، وقال اليمني الصليحي يصف خيلاً :

فكأن قسطلها برد مان التي غبرت على غبري دُخان العَرْفج وقال مطرود بن كعب الحزاعي يمدح بني عبد مناف قطعة ً فيها :

> أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمنجاة قَبَسْ برد مان وقبر بسك مان وقبر عند غزّات وميت مات قريباً من ال حجون من شرق البنيّات

فالذي بردُمان المطلّب بن عبد مناف ، والذي بسلمان نَوْفَل بن عبد مناف ، والقبر الذي عند غَزَّة هاشم بن عبد مناف ، والذي بقرب الحجون عبد شمس بن عبد مناف .

رَدْم : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، قد ذكر معناه في الذي قبله : وهو ردم بني جُمح بمكّة ؛ قال عثمان بن عبد الرحمن : الردم يقال له ردم بني جمح بمكّة لبني قُراد الفهريّين ؛ وله يقول بعض شعراء أهل مكّة :

سأحبسُ عبرةً وأفيضُ أخرى إذا جاوزت ردم بني قُراد

وقال سالم بن عبد الله بن عروة بن الزبير : كانت حرب بين بني جُمع بن عمرو وبين محارب بن فهر فالتقوا بالردم فاقتتلوا قتالاً شديداً فقاتلت بنو محارب بني جمع أشد القتال ثم انصرف أحد الفريقين عن الآخر، وإنها سمتي ردم بني جمع بما رُدم منهم يومئذ عليه ؛ قال قيس بن الحطيم :

ألا أبلغا ذا الخزرجيّ وقومه رسالة حقّ ليس فيها مفنداً فإنّا تركناكم لدى الرّدم غدوةً فريقين : مقتولاً به ومطرّداً وصبّحكم مناً به كلّ فارس كريم الثنا يحمي الذّمارَ ليُحمداً

والردم أيضاً : قرية لبني عامر بن الحارث العَبُّقسيَّين بالبحرين ، وهي كبيرة ؛ قال :

كم غادرت بالرّدم يوم الردم من مالك أو سوقة سيدُمي

الرُّدوفُ : جبال من هـَجر واليمامة .

الرَّدْهُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وهاء خالصة ؛ والرَّدْهة : نُقْرة في صخرة بَسَتنقع فيها الماء ، والجمع رُدْه ، بالضم ، ورداه ب وقال الحليل : الرَّدْهة شبه أكمة كثيرة الحجارة : وهو موضع في بلاد قيس دُفن فيه بشر بن أبي خازم الشاعر ؛ وقال وهو يجود بنفسه :

فمن بكُ سائلاً عن بيت بيشر فإن له بجنب الرده بابـًا ا ثوكى في مضجع لا بد منه ، كفكى بالموت نـَـأياً واغترابـًا

رُدَيْنَـةُ : تصغير الرَّدن ، وهو الغَزْل ؛ وقال ابن حبيب في شرح قول النابغة :

أثيثٌ نَبتُهُ جعدٌ ثَرَاهُ به عود المطافيل والمتالي يُسكَشّفن الألاء مزينّنات بغاب رُدَينَة السَّحم الطّوال

قال : رُدَينة جزيرة ترْفاً إليها السّفنُ ، ويقال : ردينة امرأة والرماح منسوبة إليها ، ويقال : ردينة قرية تكون بها الرماح ، ويقال : هو رجل كان يثقف الرماح ، أراد أن العوذ هي التي تكشفها عن الشجر بقرونها يعني الأغصان ، ثم قال السنَّحم وهي السود ، نعت للقرون ، وقال أبو زياد : ردينة كورة تعمل بها الرماح .

#### باب الراء والذال وما يليهما

رُفَامٌ: بضم أوّله ، وآخره ميم ، وهو فُعاَل من الرذم: وهو السيلان من الشيء بعد الامتلاء ، ومنه جَفْنَة رذوم: وهو اسم موضع في قول قيس بن الحنّان الحُمهي:

١ في الصفحة السابقة : بجنب الرّد .

أفاخرة على بنو سليم إذا حلوا الشربة أو رُذاماً وكنت مسوَّداً فينا حميداً ، وقد لا تعدَمُ الحسناء ذاماً

رَدَانُ : بفتح أوّله ، وثانيه مخفّف ، وآخره نون : قرية بنواحي نسا ؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرّدَاني النسوي ، سمع بنيسابور حميد بن زِنْجوَيْه وأقرانه ، وبالعراق إبراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن إبراهيم الدّوْرَقي ، روى عنه يحيى بن منصور القاضي ومحمد ابن مخلّد الدوري وابن قانع الطبراني وجماعة سواهم، توفى سنة ٣١٣ .

الرَّدُ : قرية بماسبَدَان قرب البندنيجين ، بها قبر أمير المؤمنين المهدي بن المنصور ، والله الموفق للصواب .

### باب الراء والزاي وما يليهما

رَازَاباذ : بفتح أوّله ، وبعد الألف باء موحّدة ، وآخره ذال : سكة بمَرْوَ .

رزام : بكسر أوّله ، حوض ُ رزام : محلة بمرو الشاهجان منسوبة إلى رزام بن أبي رزام المطوّعي الرزامي غزا مع عبد الله بن المبارك واستشهد قبل موت ابن المبارك بسنتين .

رَزْبِيط : بعد الزاي الساكنة باء موحدة مكسورة ، وياء مثناة من تحت : مدينة بالمغرب ؛ عن العمراني .

الرَّزْقُ : بكسر الراء ، وسكون الزاي ؛ كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي وقال : مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون .

رَزْجاه : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ جيم : قرية من نواحي بسطام من قومس .

رُزُماباذ : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ثمَّ ميم ، وبعد

الألف باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : من قرى أصبهان؛ منها محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي الراعي الرزّماباذي ، سمع الحافظ إسماعيل إملاء سنة ٢٥ ه . ورّماز : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره زاي أيضاً : قرية من نواحي صُغْد سمرقند بين إشتيختن وكتشانية على سبعة فراسخ من سمرقند ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن جعفر بن جابر بن فرقان الرزمازي الصُغْدي الدهقان ، روى عن عبد الملك ابن محمد الإستراباذي وغيره ، روى عنه أبو سعيد الإدريسي ، مات سنة ٣٧٩ .

رَزْمَان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون ؛ ذكره والذي قبله العمر اني وقال في هذا : إنّه موضع بينه وبين سمرقند ستة فراسخ .

رَزْمٌ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وأظنه من رازَمَت الإبلُ إذا رَعَت مرّة حَمَّضاً ومرّة خُلّة ، وفعلُها ذلك هو الرّزْمُ ؛ قال الراعي :

كُلِي الحمض عام القمحين ورازمي إلى قابل ثم اغدري بعد قابل

وهو موضع في بلاد مراد ، وكان فيه يوم بين مراد وهمدان والحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر ؛ وقال مالك بن كعب بن عامر الشاعر الحاهلي :

كفينا غداة الرّزْم همدان آتياً كفاه وقد ضاقت برَزْم دُروعُها ووادي الرّزْم في أرض أرمينية فيه ماء كثير يصب في دجلة عند تلّ فافان ، وبماء هذا الوادي يكثر ماء

دجلة حتى تحمل السقنُنَ وتخرج من أرض أرمينية من الناحية التي كان يتولاً ها موشاليق البطريق وما والى تلك النواحي ، وفي وادي الرزم ينصب النهر المشتق لبدً ليس وهو خارج من ناحية خلاط .

رِزَه : بكسر أوّله ، وفتح ثانيه : موضع قرب هراة. ورِزَه أيضاً : في عدّة أماكن من بلاد العجم .

رَزِيق مناة مناة من وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وآخره قاف : بهر بمرو عليه قبر بريدة الأسلمي صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وذكره الحازمي بتقديم الزاي على الراء وهو خطأ منه فإنتي رأيت أهل مرو يسمتونه كما ذكرناه وكذا أثبته السمعاني في كتاب النسب له بتقديم الراء المهملة وكذا ذكره العمراني أيضاً بتقديم المهملة ، وقال الحازمي : الزريق بهر بمرو وعليه محلة كبيرة وفيها كانت دار أحمد بن حبل وهو الآن خارجها وليس عليه عمارة ؛ وينسب إليه أحمد بن عيسى الجمال المروزي الرزيقي من كبار أصحاب ابن المبارك ، وحدث عن نفر من المراوزة عن الفضل بن موسى ويحيى بن واضح ، قال ابن الفقيه : وبمترو الرزيق والماجان وهما بهران كبيران حسنان منهما سقي والماجان وهما ورساتيقهم ؛ وأنشد لعلي بن الجمهم :

جاوز النهرين والنهروانا ، أجلوانا ؟ أجلوانا ؟ أجلوانا ؟ ما أظن النتوى يُسوّغُه القر بُ ولم تمخض المطي البطانا نشطت عُقْلُها فهبت هبوب الربع خرقاء تخبط البلدانا أورد تنا حُلوان ظهراً وقرمي سين ليلاً وصبّحت همذانا سين ليلاً وصبّحت همذانا

أَنْظُرَتْنَا إذَا مَرَرْنَا بَمَرُو ووَرَدْنَا الرزيق والماجانا إنْ نجىء ديار جَهُمْ وإدري س بخيرٍ ونسأل الإخوانا

وكان مَقَّتل يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملك الفرس في طاحونة على الرزيق ، فقال أبو نجيد نافع ابن الأسود التميمي :

ونحن قتلنا يزدجرد ببعجة من الرعب إذ ولتى الفرار وغاراً غداة لقيناهم بمرو نخالهم نموراً على تلك الجبال وباراً قتلناهم في حربة طحنت بهم غداة الرزيق إذ أراد حواراً ضمَمنا عليهم جانبيهم بصادق من الطعن ما دام النهار نماراً فوالله لولا الله لا شيء غيره لعادت عليهم بالرزيق بواراً

رُزَيْقٌ: نحو تصغير رزق: من حصون اليمن ، والله أعلم بالصواب .

### باب الراء والسين وما يليهما

رُسْتَاقُ : الرستاق : مدينة بفارس من ناحية كرمان وربّما جعل من نواحي كرمان .

رَسْتَخْفُور : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ تاء مثناة من فوق مفتوحة ، وغين معجمة ساكنة، وفاء مكسورة ثمّ راء : من قرى إشتيخن من صُغْد سمرقند .

رُسْتَغَفْنَ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وتاء مثناة من فوق مفتوحة ، وغين معجمة ساكنة ، وفاء مفتوحة ، وآخره نون : من قرى سمرقند أيضاً .

رُسْتَقُبُاذ : في أخبار الأزارقة : لما خرج مسلم بن عُبيس من حبس أهل البصرة لقتالهم انتقل نافع إلى رستقباذ من أرض دَسْتُوا فقتل نافع وابن عُبيس هناك .

رُسْتَمَابِاذ: بالضم ثمّ السكون ، والتاء المثناة من فوق : أرض بقرَّوين ابتاعها موسى الهادي ووقفها على مصالح مدينة قزوين والغزاة بها .

رُسْتَمْكُوْمِهَ : قلعة حصينة بنواحي قزوين في جبال الطَّرْم .

الرُّسْتَميِّةُ : منسوبة إلى رُستم : منزل من طريق مكتّ بين الشّقوق وبطان في طريق الحاجّ من الكوفة فيه بركة لأمّ جعفر وقصر ومسجد .

الرَّسْتَنُّ : بفتح أوَّله، وسكون ثانيه ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون : بُلَيَدْة قديمة كانت على نهر الميماس، وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي الذي يمرّ قدّام حماة، والرستن بين حماة وحمص في نصف الطريق بها آثار باقية إلى الآن تدلُّ على جلالتها ، وهي خراب ليس بها ذو مرعى، وهي في عُلْنُو يشرف على العاصي ؛ وقد نسب إليها أبو عيسى حمزة بن سليم العنبسي الرستي ، سمع عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ونفراً من التابعين ، روى عنه عمر بن الحارث. الرَّسَ : بفتح أوَّله ، والتشديد : البئر ، والرَّس : المعدن ، والرس : إصلاح ما بين القوم ، قال أبو منصور : قال أبو إسحاق الرس في القرآن بئر يروى أُنَّهُم قوم كذبوا نبيهم ورسُّوهُ في بثر أي دسُّوه فيها ، قال : ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها فلج ، وروي أن الرس ديار لطائفة من ثمود ، وكلُّ بثر رَسُّ ؛ ومنه قول الشاعر :

تنابيلُه يحفرون الرَّساسا

وقال ابن دريد : الرَّس والرُّسَيْس بوزن تصغير الرس واديان بنجد أو موضعان؛ وبعض هذه أرادت ابنة مالك بن بدر ترثي أباها إذ قتلته بنو عبس بمالك ابن زهير فقالت :

ولله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم ، إن جرى فرسان فليتهما لم يشربا قط شربة ، وليتهما لم يرسلا لرهان أحل به أمس جنيدب نذره ، فأي قتيل كان في غطفان إذا سجعت بالرقمتين حمامة ، أو الرس ، تبكي فارس الكتفان

وقال الزمخشري: قال عُلَيّ الرّس من أودية القبلية ، وقال غيره: الرسّ ماء لبني منقذ بن أعياء من بني أسد ، قال زهير:

> لمن طَلَلَ "كالوَحي عاف منازله ، عفا الرّس منه فالرُّسَيَّس فعاقله وقال أيضاً :

بكترْن بكوراً واستحرن بسُحرَة ، فهن لوادي الرّس كاليد ً للفّم

وقال الأصمعي: الرس والرسيس، فالرس لبي أعياء رهط حمّاس، والرسيس لبي كاهل؛ وقال آخرون في قوله عزّ وجل: وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ؛ قال: الرس وادي أذربيجان وحد أذربيجان ما وراء الرّس ، ويقال إنّه كان بأرّان على الرّس ألف مدينة فبعث الله إليهم نبيـًا يقال له موسى ، وليس بموسى بن عمران ، فدعاهم إلى الله والإيمان به فكذ بوه وجحدوه وعصوا أمره فدعا عليهم فحوّل الله الحارث والحويرث من الطائف فأرسلهما عليهم عليه عليهم عليه عليه عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليه عليه عليهم عليه عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليه عليهم عليه

فيقال أهل الرس تحت هذين الجبلين ؛ ومخرَّجُ الرس من قاليقلاء ويمرّ بأرّان ثمّ يمرّ بورّثان ثمّ يمرّ بالمجمع فيجتمع هو والكُرِّ وبينهما مدينة البيلقان ويمرِّ الكر والرسُّ جميعاً فيصبَّان في بحر جُرجان ، والرس هذا وأد عجيب فيه من السمك أصناف كثيرة ، وزعموا أنّه يأتيه في كلّ شهر جنس من السمك لم يكن من قبل ، وفيه سمك يقال له الشورماهي لا يكون إلاً فيه ، ويجيء إليه في كلِّ سنة في وقت معلوم صنف منه ؛ وقال مسعَّر بن المهلهل وقد ذكر بذَّ بابك ثم قال : وإلى جانبه نهر الرس وعليه رُمان عجيب لم أرَ في بلد من البلدان مثله ، وبها تينٌ عجيب ، وزبيبها يجفَّف في التنانير لأنَّه لا شمسعندهم لكثرة الضباب ولم تصحُّ السماء عندهم قط ، ونهر الرس يخرج إلى صحراء البلاسجان ، وهي إلى شاطىء البحر في الطول من بَرْزَند إلى برذعة ، ومنها وَرُثان والبيلقان ، وفي هذه الصحراء خمسة آلاف قرية ، وأكثرها خراب إلاّ أن حيطانها وأبنيتها باقية لم تتغير لجودة التربة وصحتها، ويقال إن تلك القرى كانت لأصحاب الرس الذين ذكرهم الله في القرآن المجيد ، ويقال إنَّهم رهط جالوت قتلهم داود وسليمان ، عليهما السلام، لما منعوا الخراج، وقتل جالوتبأرْمية . رَسَكَن : بلد بطُخارستان فتحه الأحنف سنة اثنتين و ثلاثين عنوة .

الرُّسيَسُ : تصغير الرّس : واد بنجد ؛ عن ابن دريد،
لبني كاهل من بني أسد بالقرب من الرّس ؛ وقول القتال الكلابي يدل على أنّه قرب المدينة : نظرت وقد جلّى اللجي طاسم الصُّوى بسلْع وقرن الشّمس لم يترجل بسلْع وقرن الرسيس فعاقل عوامد للشّيقين أو بطن ختال

ألا حبدًا تلك البسلاد وأهلها لو ان غداً لي بالمدينة يتنجلي وقال الحُطيئة :

كأنتي كسَوْتُ الرَّحْلُ جَوْناً رَبَاعياً شَنَوُناً تربتنه الرّسيسُ فعاقلُ

الرَّسيعُ: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وآخره عين مهملة ، وأصله سيَسْرُ لله يُخرق وينُجعل فيه سيَسْرٌ آخر كما ينُفعل بسير المصاحف ؛ قال :

وعادَ الرَّسيعُ نُهُيِّةً للحمائل

يقول: انكبت سيوفهم فصارت أسافلها أعاليها: وهو ماء من مياه العرب، وقال ابن دريد: هو اسم موضع.

## باب الراء والشين وما يليهما

الرِّشاءُ : بوزن رِشاء البئر : موضع .

الرُّشَاءُ : بضم أوّله ، والمد ؛ قال ابن خالويه في شرح المقصورة : الرُّشا جمع رُشوة ، والرُّشاء ، ممدود : اسم موضع ، وهو حرف غريب نادر ما قرأته إلا في شعر عوف بن عطية :

نقود الجيساد بأرسانها يَضَعَن ببطن الرُّشاء المهارا

وفي كتاب نصر: الرَّشاء ماء له جبل أسودُ لبني نُسمير. رَشاياتُ بني جعفر: موضع كانت فيه وقعة للعرب ويوم من أيّامهم.

رُشاطَة ُ: أَظُنَها بلدة بالعدّوة ؛ قال ابن بشكوال: منها عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي يعرف بالرشاطي من أهل المريّة أبو محمد روى عن أبوَيْ علي الغساني والصدّفي وله عناية تامة

بالحديث ورجاله والتاريخ ، وله كتاب حسن سمّاه اقتباس الأنوار من التماس الأزهار ، ومولده في جمادى الآخرة سنة ٤٦٦ ، وتوفي سنة ٥٤٠ .

رِشتانُ : بكسر الراء ، وبعد الشين تاء مثناة من فوقها ، وآخره نون : من قرى مرغينان ، ومرغينان من قرى فرّغانة بما وراء النهر ؛ ينسب إليها شيخ الإسلام بخوارزم المعروف بالرشتاني .

رَشَيدُ : بفتح أوَّله ، وكسر ثانيه ، بلفظ الرشيد ضدّ الغَوِي : بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية ؛ خرج منها جماعة من المحدثين ، منهم : عبد الوارث بن إبراهيم بن فرّاس الرشيدي المرادي قاضي رشيد ؛ ويحيى بن جابر بن مالك الرشيدي القاري من القارة قاضي رشيد أيضاً ؛ وسعيد بن سابق الأزرق الرشيدي مولى عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلُول يكني أبا عثمان ، سمع عبد الله بن لهيعة ، روى عنه أبو إسماعيل الترمذي ومحمد بن زيدان بن سُوِّيد الكوفي ساكن مصر وسواهم ؛ ومحمد بن الفرج ابن يعقوب أبو بكر الرشيدي يعرف بابن الأُطرُوش، سمع أبا محمد بن أبي نصر بدمشق وأبا حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز وأبا على الحسن بن شهاب العُكبري بعُكبرا وكتب كثيراً وحدّث بالمعرّة وكفرطاب سنة ٤١٧ ، روى عنه القاضيان أبو سعد عبد الغالب وأبو حمزة عبد القاهر ابنا عبد الله بن المحسن بن أبي حصين التنوخيان المعريّان وابنه محمد ابن سعيد ؛ وإبراهيم بن سليمان بن داود الرشيدي ويعرف بالبُرُلُسي ، والبُرُلُسُ : بلد مقابل لرشيد .

رُشَيَنْ : بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وآخره نون : من قرى جُرْجان ، والله أعلم بالصواب .

### باب الراء والصاد وما يليهما

رُصاغٌ: بضم أوّله ، وآخره غين معجمة ، ويروى بالسين المهملة أيضاً: اسم موضع ، وهو مهمل ليس فيه إلاّ رُصغ بمعنى رُسغ ، والله أعلم .

رِصاف: بكسر أوّله ، وآخره فاء: موضع ؛ والرَّصاف جمع رَصَفَة : وهي حجارة مرصوف بعضها إلى بعض ، والرصاف أيضاً جمع رَصَفة : وهو العَقَبُ الذي يُلُوَى فوق الرُّعظ ، والرعظ : مدخل سنخالنصل .

الرَّصافَـةُ : بضم أوّله ، مشهور إن لم يكن اشتقاقه من الرّصف وهو ضمّ الشي إلى الشيء كما يُرْصف البناء فلا أدري ما اشتقاقه ؛ ويقول الأخنس بن شهاب :

وبهراءُ حَيُّ قد علمنا مكانـَهم ، لهم شَرَكٌ حول الرَّصافة لاحبُ

لا أدري موضعها .

رُصافَةُ أَبِي العباس : رُوي عن عمر بن شَبّة عن مشايخه قالوا : لما بنى أبو العبّاس بناءه بالأنبار الذي يدُوعي رُصافة أبي العبّاس قال لعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب : ادخل وانظر ، فدخل معه فلمّا رآه تمثل :

أَلَم ترَ حَوْشَباً أَمْسَى يُبُنِّي بِنَاء بِنَاء نَفَعُهُ لَبِنِي نَفَيَّلُهُ \* يُؤمَّلُ أَن يُعَمَّر عمر نوح ،

وأمرُ اللهِ ينطَوْنُ كُلُّ لَيَسْلَهُ \*

رُصافَةُ البَصْرَة : مدينة صغيرة ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الرصافي ، روى عنه أبو عن محمد بن عبد العزيز الدراوردي ، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي ؛ وأبو القاسم

الحسن بن علي" بن إبراهيم المقري الرصافي ، روى عن إبراهيم بن الحجّاج بن هارون الموصلي الكاتب ، سمع منه بالموصل .

وصافحة بعداد : بالجانب الشرقي، لما بنى المنصور مدينته بالجانب الغربي واستم بناءها أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي وأن يبني له فيه دوراً وجعلها معسكراً له فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المنصور ، وعمل المهدي بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن ، وخربت تلك النواحي كلمها ولم يبق إلا الجامع وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعليهم وقوف وفراشون برسم الخدمة ولولا ذلك لحربت ، وبلصقها محلة أبي حنيفة الإمام وبها قبره ، وهناك محلة وسويق ويلاصقها دار الروم لم يبق شيء غير هذا ؛ وفي هذه الرصافة يقول على بن الجهم :

عيون الملها بين الرّصافة والجسرِ جَلَبَن الهوىمن حيثأدريولاأدري

وكان فراغ المهدي من بناء الرصافة والجامع بها في سنة ١٥٩ ، وهي السنة الثانية من خلافته ؛ وحدث جماعة من أهل هذه الرصافة ، منهم : يوسف بن زياد الرصافي المخزومي ؛ ومحمد بن بكار بن الرّبّان أبو عبد الله الرصافي مولى بني هاشم ؛ وجعفر بن محمد بن علي أبو الحسن السمسار الرصافي ؛ وأبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن الرّوّاس الرصافي البزاز ؛ وبرصافة بغداد مقابر جماعة الحلفاء من بني العبّاس وعليهم تربة عظيمة بعمارة هائلة المنظر عليها هيّبة وجلالة إذا رآها الراثي خشع قلبه ، وعليها وقوف وخدم مرتبون للنظر في مصالحها ، وبها من الحلفاء الراضي بن المقتدر ، وهو في قبة مفردة في ظاهر سور الرصافة وحده ، وفي التربة قبر المستكفي والمطبع

والطائع والقادر والقائم والمقتدي والمستظهر والمقتفي والمستنجد ، وأمّا المستضيء فعليه تربة مفردة في ظاهر محلّة قصر عيسى بالجانب الغربي من بغداد معروفة، وقبر المعتضد والمكتفي والقاهر ابنيه بدار طاهر بن الحسين وبها المتقي أيضاً ، وفي رصافة بغداد يقول الشاعر:

أرى الحبّ يبلي العاشقين ولا يبلى ، ونارُ الهوى في حبّة القلب ما تطفى تُهيّجي الذكرى فأبكي صبابة ، وأي محبّ لا تُهيّجه الذكرى ؟ أقول وقد أسكبتُ دمعي ، وطالما شكوتُ الهوى مني فلم تنفع الشكوى: أيا حائطي قصر الرصافة خليا لعيني عساها أن ترى وجه من تهوى رصافة ألحجاز : قال أمية بن أبي عائذ : يوم بها وانتَجت للنجاء عين الرّصافة ذات النجال

قالوا في تفسيره: عين الرصافة موضع فيه نز"، وقال الجمحي: عين الرصافة والنجال ماء قليل، واحدها نجل. وصافة ألشام: الرصافة في مواضع كثيرة، منها: رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية، بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف ؛ كذا ذكره بعضهم، ووجدت في أخبار ملوك غسان: ثم ملك النعمان بن الحارث بن الأيهم وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة وصنع صهريجها الأعظم، وهذا يؤذن بأنهاكانت قبل الإسلام بدهر ليس بالقصير، ولعل هشاماً عمر سورها أو بني بها أبنية يسكنها ؛ وقال أحمد بن يحيى : وأما رصافة الشام فإن هشام بن عبد الملك أحدثها وكان يثنزل فيها الزيتونة ، قال الأصمعي : الزوراء

رصافة هشام وفيها دير عجيب وعليها سور ، وليس عندها نهر ولا عين جارية إنما شربهم من صهاريج عندهم داخل السور ، وربتما فرغت في أثناء الصيف فلأهل الثروة منهم عبيد وحمير يمضي أحدهم إلى الفرات العصر فيجيء بالماء في غداة غد لأنه يمضي أربعة فراسخ أو ثلاثة ويرجع مثلها ، وعندهم آبار طول رشاء كل بئر ماثة وعشرون ذراعاً وأكثر وهو مع ذلك ملح رديء ، وهي في وسط البرية ، ولبي خفاجة عليهم خفارة يؤدونها إليهم صاغرين ، وبالجملة لولا حب الوطن لحربت ، وفيها جماعة من وبين مقيم فيها يعامل العرب ، وفيها سُويق عدة وبين مقيم فيها يعامل العرب ، وفيها سُويق عدة عشرة دكاكين ، ولهم حذق في عمل الأكسية ، ونساؤهم ينسجن ؛ وهذه الرصافة عنى الفرزدق بقوله:

إلام تلفتين وأنت تحتي ، وخير النّاس كلّهم أمامي ؟ متى تردي الرصافة تستريحي من الأنساع والجُلْب الدوامي

ولما قال الفرزدق هذين البيتين قال : كأنتي بابن المراغة وقد سمع هذين البيتين فقال :

تلفّت إنّها تحت ابن قَيَنْ حلي الكهام الكهام الكهام متى تأت الرصافة تخزّ فيها ، كخزيك في المواسم كلّ عام

وكان الأمر كذلك لم يخرم جرير حرفاً ولا زاد ولا نقص لما بلغه معناه؛ وذكرها ابن بُطلان الطبيب في رسالته إلى هلال بن المحسن فقال: وبين الرصافة والرحبة مسيرة أربعة أيّام ، قال : وهذا القصر ،

يعيي قصر الرصافة ، حصن دون دار الحلافة ببغداد مبنى بالحجارة وفيه بيعة عظيمة ظاهرها بالفص المذهب أنشأه قسطنطين بن هيلانة وجدّد الرصافة وسكنها هشام بن عبد الملك وكان يفزع إليها من البَقِّ في شاطىء الفرات ، وتحت البيعة صهريج في الأرض على مثل بناء الكنيسة معقود على أساطين الرّخام مبلّط بالمرمر مملوء من ماء المطر ، وسُمكّان هذا الحصن بادية أكثرهم نصارى ، معاشهم تخفير القوافل وجلُّب المتاع والصعاليك مع اللصوص ، وهذا القصر في وسط برّية مستوية السطح لا يرد البصر من جوانبها إلا الأفق ،ورحلنا منها إلى حلب في أربع رحلات ، وكان أبن بُطلان كتب هذه الرسالة في سنة ٤٤٠ ؛ وحدَّث برصافة الشام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، فروى عنه من أهلها أبو منيع عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، وكان الحجّاج من العلماء ، كان أعلم الناس بخلق الفرَس من رأسه إلى رجله وبالنبات ، روى عنه هلال بن العلاء الرقي وغيره ، وكان ثقة ثبتاً حديثه في الصحيح ، ومات في سنة ٢٢١ ؛ قاله ابن حباب . وقال محمد بن الوليد : أقمتُ مع الزهري بالرصافة عشر سنين ؛ وقال مدرك ابن حصين الأسدي وكان قدم الشام هو ورجلمن بني عمَّه يقال له ابن ماهي وطُعينَ ابن ماهي فكبر جرحه فقال :

> عليك ابن ماهي ليت عينك لم ترم بلادي وإن لم يُرْعَ إلا درينها ويا ذكرة والنفس خائفة الردى مخاطرة والعين يهمي معينها ذكرت وأبواب الرصافة بينها وبيني وجعدياتها وقرينها

وصِفيّنُ والنّهي الهيء ولحّة من البحر موقوف عليها سفينُها بدائبة للحفر فيها عجاجة ، وللموت أخرى لا يُبيل طعينُها وقال جرير :

طرقتْ جُعادةُ بالرّصافة أرْحُلاً من رامتين لشطّ ذاك مزّارا وإذا نزّلتِ من البلادِ بمنزِل وُقِيَ النّحُوسَ وأُسقِيَ الأَمطَّارَا

رُصَافَةٌ قُرُطُبَةً: وهي مدينة أنشأها عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، وهو أوّل من ملك الأندلس من الأمويّة بعد زوال ملكهم ، أنشأها وسماها الرصافة تشبيهاً ، ونظر فيها إلى نخلة منفردة فقال :

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت : شبيهي بالتغرّب والنوى وطول التنائي عن بيّ وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة ، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يسحّ ويستمري السّماكين بالوبل

وقال ابن الفرضي : هذه الأبيات لعبد الملك بن بشر ابن عبد الملك بن مروان ، وكان قد دخل الأندلس أيّام عبد الملك بن مروان ؛ وقال أبو الوليد بن زيدون يذكر رصافة قرطبة :

على المُنعت السعديّ مني تحيّـــة زكت ، وعلى وادي العقيق سلامُ

ولا زال َ نَوْر في الرصافة ضاحكاً بأرجائيها تبكي عليه غمام معاهد له له نزل في ظلالها تدور علينا للسترور مسدام زمان ، رياض العيش خضر نواعم ترف وأمواه النعيم جيمام تذكر ت أيامي بها فتبادرت دموعي كما خان الفريد نظام ومن أجليها أدعو لقرطبة المنتى بسقي ضعيف الطل وهو رهام عل نعمنا بالتصابي خلاله أسعد نا والحادثات نيسام فأسعد نا والحادثات نيسام

وقد نسب إلى هذه الرصافة قوم من أهل العلم ، منهم: يوسف بن مسعود الرصافي ؛ وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي ؛ ذكرهما الحميدي ، وقال أبو عامر العبدري وهو محمد بن سعدون: حد ثنا أبو عبد الله الحميدي الرصافي من رصافة قرطبة، فنسب الحميدي إلى الرصافة، وأنشدني على من إبراهيم الرعيني الغرناطي الأندلسي ، والله المستعان على روايته ، ومات في حلب سنة ٢٢٢ ؛ قال : أنشدني أبو عبد الله محمد الرفاء الرصافي الشاعر من هذه الرصافة أعنى رصافة قرطبة لنفسه :

سلي خميلتك الرّيّا بآية ما كانت ترفّ بها ريحانيّة الأدب عن فتية نزلوا أعلى أسرّتها ، عنفيّت محاسنهم إلاّ من الكتب محافظين على العليا وربتما هزّوا السجايا قليلاً بابنة العنب

حتى إذا ما قضوًا من كأسها وطرأ وضاحكوها إلى حدًّ من الطرَب راحوا رواحاً وقد زيدت عمائمهم حملاً ودارت على أبهى منالشهب لا يظهر السكر حالاً من ذوائبهم إلا النفاف الصبا في ألسن العذب

رُصَافَةُ الكُوفة: أحدثها المنصور أمير المؤمنين ؛ وقد ذكرها الحسين بن السري الكوفي فقال :

ولقد نظرت إلى الرّصا فة فالثنيّة فالحورّنتَقْ

جَرَّ البـِلى أذياليَهُ في ها فأدرستها وأخلَقُ

رُصافية نيسابور: ذكر عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر في تاريخه قال: قال عبد العزيز بن سليمان: لما ولدت كتب أبي إلى عبد الله بن أحمد بن طاهر يخبره بمولدي وأنه قد أخر تسميتي إلى أن يختار لي الأمير الاسم، فكتب إليه: إني قد سميته عبد العزيز وقد أقطعته الرصافة ضيعة بنيسابور، فلم يزل التوقيع عند أبي، رحمه الله ؛ ذكر ذلك في أخبار سنة ٢٩٦.

رُصافة واسط : هي قرية بالعراق من أعمال واسط بينهما عشرة فراسخ ؛ ينسب إليها حسن بن عبد المجيد الرصافي ، سمع شعيب بن محمد الكوفي ، روى عنه عبد الملك بن محمد بن عثمان الحافظ الواسطي وقال : الرصافي رصافة واسط ؛ وكان أبو طاهر عبد العزيز ابن حامد المعروف بسندوك الشاعر هوي امرأة برصافة واسط فقال :

يقرّ بعيني أن تغازلني الصّبا إذا مس جدران الرصافة لينها

وأن يبسم البرقُ الذي من بلادها على كبد أبكنى الظلام أنينُها أهيم بها واللّيلُ معتكرُ الدّجى، وأهدا وبنتُ الصّبح باد جبينُها ولي كبد حرى عليك شجيّة ، لنجوج إذا رام الفكاك رهينُها إذا عزّني السُلوانُ منها وغرّني هواها جرى من مُقلتي ما يشينُها هواها جرى من مُقلتي ما يشينُها

الرُّصِّد : بضم أوَّله ، وكسر الصاد وتشديدها : قرية من مخلاف بَعدان باليمن .

رُصْفَةُ : بضم الراء : كورة على ساحل البحر بإفريقية ؛ كذا ضبطه من خط حسن بن رشيق في الأنموذج ، وبها حَدَّوج ، قال : وهذا لقب لها ، واسمها خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافري ، وهي شاعرة حاذقة . الرُّصَيْعِيَّة ُ : بلفظ التصغير منسوب : بثر بين الحاجر ومعدن النَّقْرة في طريق الحاج .

### باب الراء والضادوما يليهما

رُضَاءٌ: بضم أوّله ، يمد ويقصر : وهو صنم وبيت كان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وقد عُمر ، وكان بُعث إليها في الإسلام فهدمها ، وقال :

> ولقد شدَدتُ على رُضاء شدةً فتركتُها قفراً بقاع أسحَما وأعانَ عبد الله في مكروهها ، وبمثل عبد الله أغشى محرما وإنّما سمّي المستوغر لقوله :

ينش الماء في الرَّبَلات منها نشيش الرَّضف في اللّبن الوغير

والوغير : الحارّ .

الرضابُ : أوقع خالد بأهل البيشر في أيّام أبي بكر ، رضي الله عنه ، ثم عطف من البشر إلى الرضاب ، وهو موضع الرصافة قبل بناء هشام إيّاها ، فانقشع من بها من بني تغلب فلم يلق كيداً ، فقال : طلبنا بالرضاب بني زُهير وبالأكناف أكناف الجبال فلم يزل الرضاب لهم مقاماً ولم يتونسهم عند الرمال فلن تثقف أسنتنا زهيراً

رُضام : اسم موضع ؛ عن الأزهري ؛ وأنشد غيره للبيد :

يُكَفّ شريدُهم أُخرىاللّيالي

وأصبح راسياً برُضام ، دهراً ، وسال به الحماثل في الرّمال

وقال تميم بن مقبل:

أرقت لبرق آخر اللّيل دونه رُضام وهضب دون رَمّان أفْييَحُ ورواه الأزدي رضام ، وهي الحجارة المرضومة ، والله أعلم .

الرَّضراضَةُ : بتكرير الراء وفتحها ، وتكرير الضاد المعجمة ؛ والرضراضة في اللغة ما دق من الحصى : وهو موضع بسمرقند ، ويعرف بالفارسية بسَنْك ريزه ، ومعناه بالفارسية والعربية واحد .

الرَّضَمُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وأصله في اللغة حجارة تجمع عظام وترضم بعضها على بعض في الأبنية:

وهو موضع على ستة أيّام من زبالة بينها وبين الشقوق فيه بركة ، وعلى يمين المصعد منه بركة أخرى السلطان . وذاتُ الرضم : من نواحي وادي القرى وتيماء ؛ وقال عمرو بن الأهم .

قفا نبك من ذكرى حبيب وأطلال بذي الرّضم فالرّمّانتيّن فأوعال الوَّضْمَةُ : من نواحي المدينة ؛ قال ابن هرَّمة : سلكوا على صَفَر كأن حمولتهم بالرّضمتين ذُرّى سَفِين عُوم

رَضُوْكَى: بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه؛ قال أبو منصور : ومن أسماء النساء رُضَيًّا وتكبيرُها رضوى : وهو جبلُ بالمدينة، والنسبة إليه رَضَويّ، بالفتح والتحريك؛ وقال النبيُّ ، صلى الله عليه وسلَّم : رَضْوَى ، رضي الله عنه ، وقُدُ ْس ، قدَّسه الله ، وأحد جبل يحبنا ونحبته جاءنا سائراً متعبّداً له تسبيح يزفّ زفّــاً ؛ وقال عرّام بن الأصبغ السّلمي : رضوى جبل ، وهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل ، ميامنه طريق مكّة ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعداً إلى مكّة ، وهو على ليلتين من البحر ويتلوه عزور ، وبينه وبين رَضوى طريق المُعْرقة تختصره العرب إلى الشام ووادي الصفراء منه من ناحية مطلع الشمس على يوم ؛ وقال ابن السكيت : رضوى قفاه حجارة وبطنه غَوْرٌ يضربه الساحل ، وهو جبل عند ينبع لجهينة بينه وبين الحوراء ، والحوراء : فرضة من فرض البحر ترفأ إليها سفن مصر ؛ وقال أبو زید : وقرب ینبع جبل رضوی ، وهو جبل منيفُ ذو شعاب وأودية ، ورأيته من ينبع أخضر ، وأخبرني منطاف في شعابه أن به مياهاً كثيرة وأشجاراً، وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية

به مقيم حيّ يرزق ؛ ومن رضوى يقطع حجر المسَنّ ويحمل إلى الدنيا كلّها ، وبقربه فيما بينه وبين ديار جهينة ممّا يلي البحر ديار للحسينيين حزرت بيوت الشعر التي يسكنونها نحواً من سبعمائة بيت ، وهم بادية مثل الأعراب ينتقلون في المياه والمراعي لا يميز بينهم وبين بادية الأعراب في خلّق ولا خلُلُق ، وتتصل ديارهم ممّا يلي الشرق بودّان .

### باب الراء والطاء وما يليهما

الرَّطُّ: قال نصر: الرط منزل بين رامهرمُزُ وأرَّجان، قال الإصطخري وهو يذكر نواحي خوزستان: وأما الرط والحابران فهما كورتان على نهرين جاريين.

الوُّطيلاء : بالتصغير والمد : اسم موضع في زعمهم ، والله الموفق للصواب .

### باب الراء والعين وما يليهما

رِعان : بالكسر ، وهو جمع رعن ، وهو أنف الجبل العالي : اسم لموضع فيه عين ونخيل بين الصفراء وينبع ؛ قال كثير :

وحتى أجازت بطن ضاس ودولها رِعان ٌ فهضبا ذي النَّجَيَل فينبع

رَعْبَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ، وآخره نون : مدينة بالثغور بين حلب وسمُميساط قرب الفرات معدودة في العواصم ، وهي قلعة تحت جبل خرّبتها الزلزلة في سنة ٣٤٠ فأنفَذَ سيف الدولة أبا فراس بن حمدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوماً ، فقال أحد شعرائه يمدحه :

أرْضَيتَ ربك وابن عمك والقَـنا ، وبذَــُلتَ نَـفساً لم تزَل بذَّالـَها

# ونزلت رعباناً بما أوليتَها ، تُثني عليكَ سهولُها وجبالَها

وفي كتاب الفتوح: بعث أبو عبيدة بن الجرّاح في سنة ١٦ بعد فتح منبج عياض بن غم إلى رّعبان ودُ لوك فصالحه أهلها على مثل صلح منبج واشترط عليهم أن يبحثوا عن أخبار الروم ويكاتبوا بها المسلمين .

الرَّعْشَاء: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وشين معجمة ، والمد : بلدة بالشام ؛ والرَّعَشُ ، بالتحريك : الرَّعدة ، ونعامة رَعشاء لاهتزازها في السير .

الرَّعْشَنَهُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وشين معجمة ، ونون ؛ جمل ّ رَعْشَن لاهتزازه في السير ، والنون زائدة في كتاب الأصمعي ؛ وعن يمين العلم بين صُعنَق ومغيب الشمس أو عن يمين ذاك ماءة تسمى الرعشنة : وهي ركيتان لبني عمرو بن قريط وسعيد أبن قريط من بني أبي بكر بن كلاب .

رَعْلُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره لام : موضع ؛ عن ابن دريد ؛ والرَّعلة : القطعة من الحيل والعوالي من النخل .

رَعْمُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ؛ وهو في الأصل الشحم ، والرُّعام مُخاط الشاة : وهو اسم جبل في ديار بجيلة وفيه روضة ذكرت ؛ وقال ابن مُقبل :

هل عاشق نال من دهماء حاجته ُ في الجاهليّة قبل الدّينِ مرحوم ُ بيض الأنوق برعم دون مسكنها وبالأبارِق من طيلنخام مركوم ُ وقال أيضاً :

بميزان رعم أي بما يوازنه.

الرَّعْنَاء : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ نون ، وألف ممدودة : اسم من أسماء البصرة شبّهت برعن الجبل؛ وقال الجاحظ : من عيوب البصرة اختلاف هوائها في يوم واحد لأنتهم يلبسون القميص مرّة والمبطنات مرّة والجباب مرّة لاختلاف جواهر الساعات ولذلك سميّت الرعناء ؛ قال الفرزدق وأنشده ابن دُريد :

لولا أبو مالك المرجو نائـلُـهُ م ما كانت البصرة الرعناء لي وَطَـنَـا

وقال أبو منصور : الرَّعنُ الأنفُ العظيم من الجبل ترَاه متقدّماً ، ومنه قبل للجيش العظيم أرعن ، قال : وكان يقال للبصرة الرّعناء لما يكثر بها من مدّ البحر وعكيكه ، والعكة والعكيك : شدّة الحرّ ، والرّعناء : الحمقاء ، وعندي أن بها سمّيت البصرة لعلّ بعضهم أنكر فيها شيئاً فسمّاها بذلك .

رَعْنُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وقد ذكر معناه في الذي قبله : وهو موضع من نواحي البحرين . ورعن أيضاً : موضع بنواحي الحجاز من ديار اليمانيين ؛ عن نصر .

رُعْن : بالضم : موضع على طريق حاج البصرة بين حفر أبي موسى وماوية ، وتفسيره قبله .

رُعَيَنْ : هو تصغير الذي قبله ، وهو أنف الجبل : عفلاف من مخاليف اليمن سمّي بالقبيلة ، وهو ذو رُعين ، واسمه يرين ( بياءين مثناتين ) بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير ابن الهميسع بن حمير . ورعين أيضاً : قصر عظيم باليمن ، وقيل : جبل باليمن فيه حصن ، وبه سمّي ذو رعين ؛ قال امرو القيس :

## ودار بني سَوَاسة في رُعـَين تخرّ على جوانبه الشمال

### باب الراء والغين وما يليهما

رُغاطٌ: بضم أوله ، وآخره طاء مهملة ، وهو مرتجل مهمل في كلامهم ؛ قال ابن درريد: اسم موضع . رُغافَةُ : قرية على مرحلة من صَعدة الليمن فيها معدن حديد ونحو خمسة عشر كيراً ينسبك فيه حديد معدنها .

رَغَالَ : بفتح أوّله ؛ والرغال في لغتهم : الأمة ، والرغال : البهيمة ترضع أمّها ، وأرغلت الأمة ولدها إذا أرضعته ، وأرغلت الأرض إذا أنبتت الرُّغْلُ ، وهو جنس من النبت : وهو جبلان يقال لهما ابنا رَغال قرب ضرية .

وغال ": بكسر أوله ، وآخره لام ، كأنه جمع رُغل : وهو نبت من الحمض ورقه مفتول ، وقال الليث : الرُّغل نبات تسميّه الفرس السَّرميّق ؛ وقبر أبي رغال يرجم قرب مكة ، وكان وافد عاد جاء إلى مكة يستسقي لهم وله قصة ، وقيل : إن أبا رغال رجل من بقية ثمود وإنه كان ملكاً بالطائف وكان يظلم رعيته فمر بامرأة ترضع صبيّاً يتيماً بلبن عنز لها فأخذها منها فبقي الصبي بلا مرضعة فمات ، وكانت سنة مجدبة فرماه الله بقارعة أهلكته فرجمت العرب قبره وهو بين مكة والطائف ، وقيل : بل كان قائد الفيل ودليل الحبشة لما غزوا الكعبة فهلك فيمن قائد الفيل ودليل الحبشة لما غزوا الكعبة فهلك فيمن الله عليه وسلم ، بقبره فأمر برجمه فصار ذلك سنة ، صلى وقيل : إن ثقيفاً واسمه قسي كان عبداً لأبي رغال وأصله من قوم نجوا من ثمود فهرب من مولاه ثم "وأصله من قوم نجوا من ثمود فهرب من مولاه ثم "

ثقفه فسماه ثقيفاً وانتمى ولده بعد ذلك إلى قيس ؟ وقال حماد الراوية : أبو رغال أبو ثقيف كللها وإنه من بقية ثمود ، ولذلك قال حسان بن ثابت يهجو ثقيفاً :

إذا الثّقتَفيّ فاخركم فقولوا هلَدُم فعد شأن أبي رغال أبوكم أخبثُ الأحياء قيد ماً ، وأنتم مُشبهوه على ميثال عبيد الفيزر أورثه بنيه وولتى عنهم أخرى اللّيالي

وكان الحجّاج يقول: يقولون إنّنا بقية تمود وهل مع صالح إلاّ المقرّبون ؟ وقال السكري في شرح قول جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال

قال : أبو رغال اسمه زيد بن مخلف ، كان عبداً لصالح الذي ، صلى الله عليه وسلم ، بعثه مصدقاً ، وإنه أتى قوماً ليس لهم لبن إلا شاة واحدة ولهم صبي قد ماتت أمة فهم يعاجونه بلبن تلك الشاة ، يعني يغذونه ، والعجي : الذي يغذى بغير لبن أمة ، فأبنى أن يأخذ غيرها، فقالوا : دعها تحايي هذا الصبي ، فأبنى ، فيقال : إنه نزلت به قارعة من السماء ، ويقال : بل قيله رب الشاة ، فلما فقده صالح ، عليه السلام ، قام في الموسم فنشد الناس فأخبر بصنيعه فلعنه ، فقبره بين مكة والطائف ترجئمه الناس ، وقد ذكر ابن إسحاق في أبي رغال ما هو أحسن من جميع ما تقدم : وهو أن أبركه بن الصباح صاحب الفيل لما قدم لهدم الكعبة مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن معتب في رجال مر من غيلك المنا عن عبيدك سامعون ثقيف فقالوا له : أيها الملك إنها نحن عبيدك سامعون

لك مطيعون وليس لك عندنا خلاف وليس بيتنا هذا الذي تريده ، يعنون اللات ، إنها تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه ، فتجاوز عنهم وبعثوا معه بأبي رغال رجل منهم يدلة على مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمُغمَّس، فلما نزله مات أبو رغال هناك فرجم قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم بالمغمّس ؛ وفيه يقول جرير بن الحطقى :

إذا مات الفرزدق فارجموه ُ كَا تَرمون قبرَ أبي رغال ٍ

الرَّخَامُ: بفتح أوّله ، وهو دقاق التراب ، ومنه أرغَمته أي أهنتُه وألزقته بالتراب ؛ وقال الأصمعي: الرغام من الرمل الذي لا يسيل من اليد ؛ وقال الفرزدق في جرير:

تَبكي المراغة بالرغام على ابنيها ،
والناهقات يصحن بالإعثوال وهو اسم رملة بعينها من نواحي اليمامة بالوشم ، قالت امرأة من بني مُرّة :

أيا جبكي وادي عُزيَّزة الي نات عن ثُوى قومي وحم قدومها الا خليا تجري الجنوب لعله يُداوي فوادي من جواه نسيمها وقولا لركبان تميمية غدَّت إلى البيت ترجو أن تحط جُرومها فإن بأكناف الرغام قريبة مولهة شكلكي طويل نشيمها رخباء : اسم بئر في شعر كثير حيث قال : أبت إبلي ماء الرداه وشفها بنو العم يحمون النفيع المبردا

إذا وردت رَغباء في يوم وردها قلوصي دَعا أعطاشه وتبلّدا فإنتي لأستحييكُمُ أن أذمّكُم ، وأكرم نفسي ان تسيئوا وأحمدا

رَغْبَانُ : بفتح أوّله ، وبعد ثانيه الساكن باء موحدة ، وآخره نون ، مسجد ابن رغبان : كان ببغداد وكان مشهوراً باجتماع أهل العلم والفضل فيه .

رَغْمَانُ : فَعَالان من الرغم ، وهو الإهانة : اسم رمل .

رَغْوَانُ : اسم موضع في شعر أعشى باهلة حيث قال : وأقبل الحيلُ من تثليث منصْغَبَة ، أو ضَمَّ أعينها رَغْوَانُ أو حضرُ

رُغُورَةُ : بضم أوّله ، بلفظ رغوة اللبن وغيره : ماء بأجاٍ أحد جَسَلَيْ طيّء .

رُغَيْمَان : بلفظ تصغير الرغم وتثنيته : موضع ؛ قال : أحس قنيصاً بالرُّغَيمَين خاتلا

## باب الراء والفاء وما يليهما

رَفَحٌ: بفتح أوّله وثانيه ، وآخره حاء مهملة : منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد مصر ، وهو أوّل الرمل ، خرب الآن ، تنسب إليه الكلاب ، وله ذكر في الأخبار ؛ قال أبو حاتم : من قرون البقر الأرفح ، وهو الذي يذهب قرناه قبل أذنيه ؛ قال المهلبي : ورفح مدينة عامرة فيها سوق وجامع ومنبر وفنادق ، وأهلها من لخم وجُدام ، وفيهم لصوصية وإغارة على أمتعة الناس حتى إن كلابهم أضر كلاب أرض بسرقة ما يسرق مثله الكلاب ، ولها والي معونة برسمه عدة من الجند ، ومن رفح إلى مدينة غزة ثمانية عشر من الجند ، ومن رفح إلى مدينة غزة ثمانية عشر

يوماً ، وعلى ثلاثة أيّام من رفع من جنب هذه غزة شجر جميز مصطفّ من جانبي الطريق عن اليمين والشمال نحو ألف شجرة متصلة أغصان بعضها ببعض مسيرة نحو يومين ، وهناك منقطع رمل الجفار ، ويقع المسافرون في الجلّك.

الرَّفْدَةُ : ماء في سَبخة بالسوارقيَّة .

رَفْرَكُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وتكرير الراء والفاء ، وقد ذكرتُ تفسيره في دارة رفرف : وهو موضع في ديار بني نمير . وذات رفرف : واد لبني سُليم .

رَفَنيِيّةُ : بفتح أوّله وثانيه ، وكسر النون، وتشديد الياء المنقوطة من تحت باثنتين : كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رفنية تلَد مُر ، وقال قوم : رفنية بلدة عند طرابلس من سواحل الشام ؛ ينسب إليها محمد بن نوار الرّفيي ، سمع حيان الرفني صاحب رفنية .

الرَّقُونُ : بضم أوّله ، وآخره نون : من قرى سمرقند؛ عن السمعاني .

الرَّفيفُ : بفتح الراء ، وكسر الفاء ، وياء ساكنة : قصر كان في أوّل العراق من ناحية الموصل لم يكن أحد يجوزه إلاّ بخاتم المتوكل ؛ وإياه أراد البحتري بقوله :

سلكت بدجلة ساريات ركابنا يرصُد نها للورد إغباب السُّرى فإذا طلعن من الرَّفيف فإننا خلُقاء أن ندع العراق ومهجراً قل الكرام فصار يكثر فدُّهم ، ولقد يقل الشيء حتى يكثراً

إن يَتُنْ َ إسحاق بن كنداجيق في أرض فكل ً الصيد في جوف الفراً

## باب الراء والقاف وما يليهما

رَقَّادَةُ : بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيَّام ، وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع وأربعين ذراعاً ، وأكثرها بساتين ، ولم يكن بإفريقية أطيبُ هواء ولا أعدل نسيماً وأرق تربة منها ، ويقال : إن من دخلها لا يزال مستبشراً من غير سبب ، وذكروا أن أحد بني الأغلب أرقَ وشَرَد عنه النوم أيَّامَّأ فعالجه إسحاق المتطبُّب الذي ينسب إليه اطريفل إسحاق فلم يتم فأمره بالحروج والمشيى، فلمًّا وصل إلى موضع رقادة نام فسمَّيترقادة يومئذ واتخذها داراً ومسكناً وموضع فرجة للملوك ، وقيل في تسميتها برقادة : إن أبا الحطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري القائم بدعوة الإباضية بأطرابلس لما نهض إلى القيروان لقتال رنجومة وكانوا قد تغلّبوا على القيروان مع عاصم بن جميل التَّقَى بهم بموضع رقادة وهي إذ ذاك منية ، فقتلهم هناك قتلاً ذريعاً فسمّيت رقادة لرُقاد قتلاهم بعضهم فوق بعض ، والمعروف أن الذي بَنَى رقادة إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وانتقل إليها من مدينة القصر القديم وببي بها قصوراً عجيبة وجامعآ وعمرت الأسواق والحمامات والفنادق فلم تزل بعد ذلك دار ملك لبني الأغلب إلى أن هرب عنها زيادة الله من أبي عبد الله الشيعي وسكنها عبيد الله إِلَى أَن انتقل إلى المهدية سنة ٣٠٨ ، وكان ابتداء تأسيس إبراهيم بن أحمد لها سنة ٢٦٣ ، فلمَّا انتقل عنها عبيد الله إلى المهدية دخلها الوَهْنُ وانتقل عنها ساكنوها ولم تزل تحرب شيئاً بعد شيء إلى أن ولي معد" بن إسماعيل فخرب ما بقى من آثارها ولم يبقَ

منها شيء غير بساتينها ؛ ولما بناها إبراهيم وجعلها دار مملكته منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه بمدينة رقادة ، فقال بعض ظرفاء أهل القيروان :

> يا سيّد النّاس وابن سيّدهم ، ومن إليه الرّقاب منقـــادَهْ ما حَرّم الشربَ في مدينتنا وهوَ حلالٌ بأرض رقّادَهْ ؟

وكان تغلّب عبيد الله الملقب بالمهدي على رقادة وطرد بني الأغلب عنها في شهر ربيع الأوّل من سنة ٢٩٧ ، واستقرّ بها ملكه فمدحه الشعراء وقالوا فيه حتى قال بعضهم أخزاه الله :

حَلَّ برَقَادة المسيحُ ، حلَّ بها آدَمٌ ونوحُ حلَّ بها اللهُ ذو المعالي ، وكلَّ شيء سواه ريحُ

الرقاشان: بفتح أوّله ، وبعد الألف شين ، وآخره نون ، تثنية رقاش ؛ قال ابن الأعرابي : الرّقش الحط الحسن ، ورقاش : اسم امرأة ، ورقاش هذا يجوز أن يكون من ذلك : وهما جبلان ؛ وقال العمراني : ذو الرّقاشين اسم موضع ، وفي كتاب اللّصوص : الرقاشان جبلان بأعلى الشريف في ملئتقى دار كعب وكلاب ، وهما إلى السواد ، وحولهما براث من الأرض بيض فهي التي رقشتهما، قال طهمان:

ستقى دار ليلى بالرقاشية مُسبل مسبل مهيب بأعناق الغمام د فوق أ أغر سيماكي كأن ربابة بخاتي صُفت فوقهن وسوق وكان سناه ، حين تقدعه الصبا وتكلحق أخراه الجنوب ، حريق أ

وقال أبو زياد : ومن جبال عمرو بن كلاب الرقاشان وهما عمودان طويلان من الهضب ؛ قال الشاعر :

> سمعتُ وأصحابي تخُبّ ركابهم لهند بصحراء الرَّقاشيْن داعيا صُويَتاً خفيـًا لم يكد يستبين لي ، على أنّـني قد راعني من وراثيا

الرقاع : بكسر أوله ، وآخره عين مهملة ، جمع رقعة ، وهو ذو الرقاع ، غزاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قيل : هي اسم شجرة في موضع الغزوة سميت بها ، وقيل : لأن أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الحرق ، وهكذا فسرها مسلم بن الحجاج في كتابه ، وقيل : بل سميت برقاع كانت في ألويتهم ، وقيل : ذات الرقاع جبل فيه سواد وبياض وحمرة فكأنها رقاع في الجبل ، والأصح أنه موضع لقول د عثور :

## حنى إذا كنا بذات الرقاع

وكانت هذه الغزوة سنة أربع للهجرة ؛ وقال محمد بن موسى الخوارزمي : من مهاجرة النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى غزاة ذات الرقاع أربع سنين وثمانية أيّام ثمّ بعد شهرين غزا دُومة الجندل ، وفي ذات الرقاع صلى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، صلاة الحوف ، وفيها كانت قصة دعثور المحاربي ؛ وقال الواقدي : ذات الرقاع قريبة من النتخيل بين السعد والشّقْرة وبثر أرما على ثلاثة أيّام من المدينة ، وهي بثر جاهليّة ، وقال: إنّما سميت بذات الرقاع لأنّه كان في تلك الأرض بقع حمر وبيض وسود ، وقال أبن إسحق : رتقعوا راياتهم ذوات الرقاع ، قال الأصمعي يذكر بلاد بني بكر بن كلاب بنجد فقال : ذات الرقاع ، وقال نصر : ذوات الرقاع مصانع ذات الرقاع ، وقال نصر : ذوات الرقاع مصانع

بنجد تمسك الماء لبي أبي بكر بن كلاب ، ووادي الرقاع بنجد أيضاً .

الرَّقاقُ : بفتح أوّله ، والتكرير : موضع في عامر ، وأصله الأرض المستوية اللينة النراب تحتها صلابة ، والله أعلم .

الرَّقْبَتَان : تثنية الرَّقْبَة ، وكأنتها فَعَلْمَة من الرقبة ، وهم جبلان أسودان وهي الانتظار . والحراسة : وهما جبلان أسودان بينهما ثنية يطلعان إلى أعلى بطن مر إلى شعيبات يقال لهن الضرائب .

الرَّقَتَان : تثنية الرَّقة ، أظنهم ثنتوا الرقة والرافقة كما قالوا العراقان للبصرة والكوفة؛ وقال عبيد الله ابن قيس الرُّقيَّات :

أتيناك نثني بالذي أنت أهله عليك كما أثني على الروض جارُها تَقَدّت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها تزورُ فَتَتَّى قد يعلُّمُ اللهُ أنَّه تجودُ لهُ كَفُّ بعيدٌ غرارُها فوالله لولا أن تزُور ابن جعفر لكانَ قليلاً في دمشقَ قرارُها فإن مُتًا لم يوصل صديقٌ ولم يقم طريق من المعروف أنت منارُها ذكرتك أن فاض الفرات بأرضنا، وجاش بأعْلَى الرَّقْتَيْنِ بحارُها وعنديَ ممَّا خَوَّل الله هَجْمَةٌ \* عطاوك منها شوها وعشارُها مباركة "كانت عطاء مباركاً تمانح كُبراها وتَنْمَى صغارُها

رَقَـٰد : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، أظنّه مرتجلاً : وهو اسم جبل أو واد في بلاد قيس ؛ وأنشد أبو منصور :

كأرحاء رقد زكمتنها المناقير

وقال الأصمعي في كتاب الجزيرة: قال العامري رَقَدُ هضبة مجلندة مطمئنة غير مرتفعة بين ساق الفَرْوَين وبين حبس القنان ، وهي بأطراف العُرُف بينهن وبين القنان وبين أبان الأسود ، وهي مشرفة على جبال لأنها فوق حزم من الأرض ، وكل هذه الأماكن من بلاد بني أسد ؛ وقال الحوهري: رَقَد جبل تُنْحَتُ منه الأرحية ؛ قال لبيد:

فأجماد ذي رَقَدْ فأكناف ثادق ، فصارَة توفي فوقها فالأعابِلا

وقال أبو زياد : رَقَدْ من بلاد غطفان؛ قال الشاعر :

أحقاً عباد الله أن لست سائراً بصحراء شرَّج في مواكب أو فرْداً وهل أرَين الدَّهرَ عبلاء عاقبر ورقداً إذا ما الآل شبّ لنا رقداً

وقال الصِّمـّة الأكبر ، وهو مالك بن معاوية بن جُد اعة بن غَزِية بن جُد اعة بن هوازن :

جلبنا الحيل من تثليث حتى أصبنا أهل صارات فرقد ولم نتجيئن ولم نتكل ولكن فجعناهم بكل أشم جعد ألا أبلغ بني جشم رسولا ، فإن بيان ما تبغون عندي

الرَّقْرُاقُ : ماء قرب القادسيّة نزله بعض جيش الإسلام أيّام الفتوح .

الرَّقْعَةُ : بالفتح ثمّ السكون : موضع قرب وادي القرى من الشُقّة شُقّة بني عُدْرة ، فيه مسجد للنبيّ ، عليه الصلاة والسلام ، عمّره في طريقه إلى تبوك سنة تسع للهجرة .

الرُّقْعَةُ: بالضم: موضع باليمامة؛ وهي التي اختصم فيها ابن بيض الشاعر وأبو الحُويَـرْث السُّحَيَـمي إلى المهاجر بن عبد الله فقال أبو الحويرث:

أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حَقيًا يَقيناً ولكن من أبو بيض ؟ فسل سُحيَّماً إذا لاقيَت جمعهم مل كان بالبير حوض قبل تحويضي ؟ إن كنت خصَّخصَت لي وطباً لتسقيني لاسقينيك محضاً غير متمخوض أو كنت وترت لي قوساً لترميني لأرمينك رمياً غير تنبيض

الرُّقَقُ : من بلاد بني عمرو بن كلاب .

الرّق مستكان: تثنية الرّق مة ، وهو مجتمع الماء في الوادي ؟ وقال الفرّاء: يقال عليك بالرّق مة ودع الضفة ، ورقمة الوادي : حيث الماء ، وضفتاه : ناحيتاه ؟ وفي كتاب الصحاح : الرقمة جانب الوادي ، وقيل : الروضة ؛ قال السّكوني : الرقمتان قريتان بين البصرة والنباج بعد ماوية تلقاء البصرة وبعد حفر أبي موسى تلقاء النباج ، وهما على شفير الوادي ، وهما منزل مالك بن الريب المازني ، وفيهما يقول :

ظله درّي يوم أترك طائماً بُنَيّ بأعْلَى الرّقمتين وماليا

وقال أبو منصور : الرقمتان النكتتان السوداوان على عجزَي الحمار وهما الجاعرتان . والرقمتان : روضتان بناحية الصَّمَّان ؛ ذكرهما زهير فقال :

ودار لها بالرّقمتين كأنّها مراجيع وَشْم في نواشر معِعْصَمَ

وقال العمراني: الرقمتان روضتان إحداهما قريبة من البصرة والأخرى بنجد ، وقال الأصمعي: الرقمتان إحداهما قرب المدينسة والأخرى قرب البصرة، وأما التي في شعر زهير: ودار لها بالرقمتين، فقال الكلابي: الرقمتان بين جُرْثُم ومطلع الشمس بأرض بني أسد، قال: والرقمتان أيضاً بشط فلكج من أرض بني حنظلة. والرقمتان: قريتان على شفير وادي فلج بين البصرة ومكة ، وقيل: الرقمتان روضتان في بلاد بني العنبر. والرقمتان أيضاً: موضع ورسان في بلاد بني العنبر. والرقمتان أيضاً: موضع قرب المدينة نهيان من أنهاء الحرة.

رَقَمَ : بفتح أوله وثانيه : موضع بالمدينة تنسب إليه الرَّقَمَ مُ جبال دون الرَّقَمَ ببال دون مكت بديار غطفان وماء عندها أيضاً ، والسهام الرقميات منسوبة إلى هذا الموضع صُنعت ثمّه ، ويوم الرقم : من أيّامهم معروف لغطفان على عامر ، وربّما روي بسكون القاف ؛ منها كان حيزام بن هشام الخُزاعي القُد يدي ، روى عنه عمر بن عبد العزيز ، وذكر في قدد يد .

رُقُنُ : موضع في شعر زهير ، قال : كم للمنازل من عام ومن زمن

لآل أسماء بالقُلُقينِ فالرُّقُن

رَقَوْبِل : بفتح أوّله وثانيه ، وبعد الواو الساكنة باء موحدة ، وآخره لام : مدينة بين شنت برية ومدينة سُرِيَّة َ بالأندلس قديمة البناء .

الرَّقَةُ : بفتح أوّله وثانيه وتشديده، وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء، وجمعها رِقاق، وقال غيره : الرقاق الأرض اللينة التراب، وقال

الأصمعي : الرقاق الأرض اللينة من غير رمل ؛ وأنشد :

كأنّها بينَ الرّقاق والحَمَرْ ، إذا تبارين ، شآبيبُ مطرّ

وهي مدينة مشهورة على الفرات ، بينها وبين حرّان ثلاثة أيّام ، معدودة في بلاد الجزيرة لأنّها من جانب الفرات الشرقي ، طول الرّقة أربع وستون درجة ، وعرضها ست وثلاثون درجة ، في الإقليم الرابع ، ويقال لها الرقة البيضاء ، أرسل سعد بن أبي وقاص والي الكوفة في سنة ١٧ جيشاً عليه عياض بن غم فقدم الجزيرة فبلغ أهل الرقة خبره فقالوا: أنتم بين العراق والشام وقد استولى عليها المسلمون فما بقاو كم مع هولاء! فبعثوا إلى عياض بن غم في الصلح فقبله منهم ، فقال سهيل بن عدي :

وصادمنا الفرات غداة سرنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي أخذنا الرقة البيضاء لممّا رأينا الشهر لوّح بالهيلال وأزْعجت الجزيرة بعد خفض وقد كانت تخوف بالزّوال وصار الحرج ضاحية إلينا بأكناف الجزيرة عن تقالي

حبدا الرّقة داراً وبلد !

بلد ساكنه ممن تود "
ما رأينا بلدة تعدلها ،
لا ولا أخبرنا عنها أحد "
إنها برّية بحرية ،
سورها بحر وسور في الحدد "

وقال ربيعة الرقى يصفها:

تسمع الصُّلُ عُلُ في أشجارها هُدُ هُدُ البر ومُسكّاء غرد في مَنْ مَنْتُ لِم مُسكّاء غرد للم تُضَمَّن بلدة ما ضُمّنت من جمال في قريش وأسد وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيّات : لم يتصحُ هذا الفُوادُ عن طربه وميله في الموكى وعن لعبه أهلا وسهلا بمن أتاك من الم رقة يسري إليك في شجبه

وقال أيضاً عبيد الله بن قيس الرّقيّات لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب :

أتيناك نشي بالذي أنت أهله عليك كما أثنى على الروض جارها تقدّت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها فوالله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلاً في دمشق قرارها فإن مت لم يوصل صديق ولم يقم سبيل من المعروف أنت منارها ذكر تك أن فاض الفرات بأرضنا، وجاش بأعلى الرقتين بحارها وعندي مما خول الله هجمة وعشارها عطاوك منها شوالها وعشارها

قال بطليموس: الرّقة البيضاء طولها ثلاث وسبعون درجة وست دقائق، وعرضها خمس وثلاثون درجة وعشرون دقيقة، طالعها الشَّوْلة، بيت حياتها القوس تحت إحدى عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، ارتفاعها ثمان

وسبعون درجة ، قال : والرَّقَّة الوُّسطى طولها ثلاث وسبعون درجة واثنتا عشرة دقيقة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة وسبع عشرة دقيقة ، طالعها الشولة في الإقليم الرابع ، وقيل : طالعها الذابح ، بيت حياتها ثلاث درج من الحوت وخمس وأربعون دقيقة تحت إحدى عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، عاقبتها مثلها من الميزان ؛ وكان بالجانب الغربي مدينة أخرى تعرف برَقّة واسط ، كان بها قصران لهشام ابن عبد الملك كانا على طريق رُصافة هشام وأسفل من الرقة بفرسخ الرقة السوداء : وهي قرية كبيرة ذات بساتين كثيرة وشربها من البليخ والجميع متصل . والرّقتان : الرقّة والرافقة ، وقد ذكرت الرافقة ، وفي الرقتين شاهد في الشاذياخ . والرَّقَّةُ ُ أيضاً : مدينة من نواحي قوهستان ؛ عن البشاري . والرُّقة : البستان المقابل للتاج من دار الحلافة ببغداد وهي بالجانب الغربي ، وهو عظيم جدًّا جليل القدر ؛ وينسب إلى الرقة المذكورة أوَّلا ُّ جماعة من أهل العلم وافرة ، منهم: أبو عمرو هلال بن العلاء بن هلال ابن عمرو بن هلال الرّقّي ، قال ابن أبي حاتم : هلال بن عمرو الرقي جد هلال بن العلاء ، روى عن أبيه عمرو بن هلال ، سألت عنه أبي فقال : ضعيف الحديث ، مات في سنة ٢٧٠ ؛ ومحمد بن الحسن الرقي شاعر يعرف بالمعوّج ، مات في سنة ٣٠٧ .

الرُّقْيَبْبَهُ : ذو الرُّقيبة تصغير رقبة ؛ وقال نصر : رقيبة ، بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وباء موحدة ، قال : جبل مطل على خيبر ، له ذكر في قصة لعيبينة بن حصن بن حليفة الفزاري ؛ وأنشد راوي التصغير :

وكأنّما انتَقَلَتْ ، بأسفل مُعتَب من ذي الرقيبة أو قيعاسَ ، وُعُولُ ُ

الرُّقَيَسُداتُ: جمع تصغير رقدة: وهو ماء لبني كلب. الرُّقَيَسْعيّ: ماء بين مكّة والبصرة لرجل من تميم يعُوف بابن الرُّقَيَع.

الرَّقيقُ : شارع دار الرقيق : محلة كانت ببغداد خربت ، وكانت متصلة بالحريم الطاهري ، وقد بقي منها بقية يسيرة ، وينسب إليها الرقيقي .

الرَّقيمُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وهو الذي جاء ذكره في القرآن ؛ والرَّقْمُ والنَّرقيم: تعجيم الكتاب ونقطه وتبيين حروفه، وكتابٌ رقيم ٌ أي مرقوم ، فعيل بمعنى مفعول ؛ قال الشاعر :

> سأرقم في الماء القراح إليكُمُ ، على بُعدكم ، إن كان للماء راقم

وبقرب البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له الرقيم ، يزعم بعضهم أن به أهل الكهف، والصحيح أنهم ببلاد الروم كما نذكره ؛ وهذا الرقيم أراد كُشَيَّر بقوله ، وكان يزيد بن عبد الملك ينزله ، وقد ذكرَتُهُ الشعراء :

أمير المؤمنين إليك نهوي على البُخت الصلادم والعُجُوم البُخت الصلادم والعُجُوم إذا اتخذت وجوه القوم نصباً أجيج الواهجات من السّموم فكم غادرُن دونك من جهيض ومن نعل مطرَّحة جذيم يتزُرُن ، على تنائيه ، يزيداً بأكناف المؤقر والرقيم تهنئه الوفود إذا أتوه بنصر الله والملك العظيم

وإذا أجسادهم مطلية بالصبر والمر والكافور ليحفظها ، وإذا جلودهم لاصقة بعظامهم ، غير أني أمررتُ يدي على صدر أحدهم فوجدتُ خشونة شعره وقوَّة ثيابه ، ثُمُّ أحضرَنا المتوكَّل بهم طعاماً وسألنا أن نأكل منه/، قلمًا أخذناه منه ذُقناه وقد أنكرت أنفُسنا وتهوّعهٰا وكأن الحبيث أراد قتلنا أو قتل بعضنا ليصح له ما كان يموّه به عند الملك أنّه فعل بنا هذا الفعل أصحاب الرقيم ، فقلُنا له : إنَّا ظننا أنهم أحياء يشبهون الموتى وليس هؤلاء كذلك ، فتركناه وانصرفنا ؛ قال غيرهم : إن بالبلقاء بأرض العرب من نواحي دمشق موضعاً/يزعمون أنَّه الكهف والرقيم قرب عَمَّانَ ، وذكروا أن عمَّان هي مدينة دقيانوس ، وقيل : هي في أفسُس من بلاد الروم قرب أبْلُستَين ، قيل : هي مدينة دقيانوس ، وفي برّ الأندلس موضع يقال له جنان الوَرد به الكهف والرقيم ، وبه قوم موتى لا يبلون كما ذكر أهلها ، وقيل : إن طليطلة هي مدينة دقيانوس ، وذكر على " ابن يحيىي أنَّه لما قفل من غزاته دخل ذلك الموضع فرآهم في مغارة يصعد إليها من الأرض بسُلتم مقدار ثلاثمائة ذراع ، قال : فرأيتهم ثلاثة عشر رجلاً وفيهم غلام أمرَدُ عليهم جباب صوف وأكسية صوف وعليهم خفاف ونعال ، فتناولت شعرات من جبهة أحدهم فمددتها فما منعني منها شيء ، والصحيح أن أصحاب الكهف سبعة وإنَّما الروم/زادوا الباقي من عظماء أهل دينهم وعالجوا أجسادهم بالصبروغيره على ما عرفوه ؛ وروي عن عُبادة بن الصامت قال : بعثني أبو بكر الصديق ، رضي الله عنه ، سنة استخلف إلى ملك الروم أدَّعوه إلى الإسلام أو أُوذنه بحرب ، قال : فسرت حتى دخلت بلد الروم فلما دَنَوْتُ إلى قسطنطينية لاح لنا جبل أحسرُ قيل

قال الفَرَّاء في قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ؛ قالوا : هو لوح رصاص كُتبت فيه أنسابهم وأسماؤهم ودينهم ومما هربوا، وقيل: الرقيم اسم القرية التي كانوا فيها، وقيل : إنَّه اسم الحبل الذي فيه الكهف ؛ وروى عكرمة عن ابن عبّاس ، رضي الله عنه ، أنَّه قال: ما أدري ما الرقيم أكتابٌ أم بنيان ، وروى غيره عن ابن عبَّاس : أصحاب الرقيم سبعة ، وأسماؤهم : يمليخا ، مكسملينا ، مشلينا ، مرطونس ، دبريوس ، سرابيون ، افستَطيوس ، وأسم كلبهم قطمير ، وأسم ملكهم دقيانوس ، واسم مدينتهم التي خرجوا منها أفسُس ورستاقها الرَّسِّ ، واسم الكهف الرقيم ، وكان فوقهم القُبطيّ دون الكُرْديّ ، وقد قيل غير ذلك في أسمائهم ، والكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف بين عَمورية ونيقية ، وبينه وبين . طرسوس عشرة أيام أو أحد عشر يوماً ، وكان الواثق قد وجّه محمد بن موسى المنجّم إلى بلاد الرّوم للنظر إلى أصحاب الكهف والرقيم ، قال : فُوَصَلَمْنَا إلى بلد الروم فإذا هو جبل صغير قدر أسفله أقل من ألف ذراع وله سَرَب من وجه الأرض فتدخل السرب فتمرّ في خَسَف من الأرض مقدار ثلاثمائة خطوة فينُخرجك إلى رواق في الجبل على أساطين منقورة وفيه عدّة أبيات ، منها : بيت مرتفع العتبة مقدار قامة عليها باب حجارة فيه الموتى ورجل موكل بهم يحفظهم معه خصيان ، وإذا هو يحيدنا عن أن نراهم ونفتّشهم ويزعم أنّه لا يأمن أن يصيب من التمس َ ذلك آفة في بدنه ، يريد التمويه ليدوم كَسبه ، فقلت : دَعني أنظر إليهم وأنت بريء ، فصعدت عشقة عظيمة غليظة مع غلام من غلماني فنظرت إليهم وإذا هم في مُسُوح شعر تتفتت في اليد،

إن فيه أصحاب الكهف والرقيم ، ودفعنا فيه إلى دير وسألنا أهل الدير عنهم فأوقفونا على سرب في الجبل، فقلنا لهم : إنَّا نريد أن ننظر إليهم ، فقالوا : أعطونا شيئاً ، فوهبنا لهم ديناراً ، فدخلوا ودخلنا معهم في ذلك السرب وكان عليه باب حديد ففتحوه فانتهينا إلى بيت عظيم محفور في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلاً مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد منهم جُبَّة غبراء وكساء أغبَرُ قد غطوا بها رؤوسهم إلى أرجلهم ، فلم نكـُر ما ثيابهم أمن صوف أو وبر أم غير ذلك إلا أنَّها كانت أصلبَ من الديباج وإذا هي تقعقع من الصفاقة والجودة ، ورأينا على أكثر هم خفافاً إلى أنصاف سوقهم وبعضهم منتعلين بنعال مخصوفة ، ولخفافهم ونعالهم من جودة الحرز ولين الحلود ما لم يرَ مثله، فكشفنا عن وجوههم رجلاً بعد رجل فإذا بهم من ظهور الدم وصفاء الألوان كأفضل ما يكون للأحياء وإذا الشيب قد وخط بعضهم وبعضهم شبتان سود الشعور وبعضهم موفورة شعورهم وبعضهم مطمومة وهم على زي المسلمين ، فانتهيّنا إلى آخرهم فإذا هو مضروب الوجه بالسيف وكأنَّه في ذلك اليوم ضُرب ، فسألنا أولئك الذين أدخلونا إليهم عن حالهم فأخبرونا أنّهم يدخلون إليهم في كل يوم عيد لهم يجتمع أهل تلك البلاد من سائر المدن والقرى إلى باب هذا الكهف فنقيمهم أيَّاماً من غير أن يمسَّهم أحد فننْفُضُ جبابهم وأكسيتهم من التراب ونقلتم أظافيرهم ونتَقُصُّ شواربهم ثمُّ نضجعهم بعد ذلك على هيئتهم التي ترونها ، فسألناهم من هم وما أمرهم ومنذ كم هم بذلك المكان ، فذكروا أنَّهم يجدون في كتبهم أنتهم بمكانهم ذلك من قبل مبعث المسيح ، عليه السلام ، بأربعمائة سنة وأنَّهم كانوا

أنبياء بُعثوا بعصرواحد وأنَّهم لا يعرفون من أمرهم

شيئاً غير هذا ، قال عبد الله الفقير إليه : هذا ما نقلته من كتب الثقات ، والله أعلم بصحته .

الرُّقِييُّ : بلفظ الرقيِّ بمعنى الصعود: موضع في شعر ليلى: فَأَنَستُ خَيْلًا " بالرُّقِيِّ مُغْيِرَةً "

وقال ابن مقبل:

حَى إذا هَبَطَتْ مدافعَ راكِس ولها بصحراء الرُّقييَّ توَّالي

## باب الراء والكاف وما يليهما

الرَّكاء: بوزن جمع الركوة ، وهو سيقاء الماء: موضع ؛ عن أبن دريد ، وابن فارس يفتح الراء ؛ وأنشد :

إذا بالركاء مجالس فستح

وقيل : هو واد في ديار بني العَـجلان ؛ وقال ثعلب : الركا ، مقصور ، في قول الراعي :

وشاقتنْك بالخبتين دارٌ تنكرّت معارفُها إلاّ الرّسوم البلاقيعا تلوحُ كوشم في يكدي حارثية بنجران أدمت للنسور الأشاجيعا بيثاء سالت من عسيب فخالطت ببطن الركاء برُوقة وأجارعا والمان مقبل من ذكره ، ومن قوله :

أأنت مُحيي الرّبع أم أنت سائيلُه ؟ بحيث أفاضت في الركاء مسايلُه ؟ سلا القلبُ عن أهل الركاء فإنه على ما سلا خُلانُهُ وحلائيلُهُ

١ لا يمكن قصر الركاء ، كما يقول المؤلف ، لئلا يختل الوزن .

وبدُدُّلَ حالاً بعد حال وعيشة بعيشتينا ضيق الركاء فعاقبله الا رُب عيش صالح قد شهيدته بضيق الركاء إذ به من نواصله إذ الدهر محمود السجيات تبجتني غائبله عمار الهوى منه ويومن غائبله

ركاء : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، والمد : موضع آخر ، قال زهير :

جَنْبُتَيْ عَمَايَةَ فالرّكاء فالعَمْقا وأصلحه من الرّك وهو المكان المضعوف الذي لم يمطر، ومطر ّ رك أي قليل ؛ عن ابن شميل.

الرّكابيية أن كأنه منسوب إلى الركاب ، وهي الإبل خاصة : وهو موضع منه إلى المدينة عشرة أيّام ، وقد ذهب بعضهم إلى أن الزيت الركابي منسوب إلى هذا الموضع ، وأراه وهما لأن تلك النواحي قليلة الزيت إنّما يُجلب إليها من الشام على الركاب فهو منسوب إلى الركاب ؛ هكذا قال الأزهري إنّه منسوب إلى الركاب ؛ هكذا قال الأزهري إنّه منسوب إلى الركاب .

ركاحُ : بالفتح ، وآخره حاء مهملة ، في شعر لبيد بن ربيعة حيث قال :

وأسرعَ فيها قبل ذلك حقبـَةً ركاحُ فجنبا نقدة فالمغاسلُ

وُكافَةُ : مدينة لطيفة من عمل بكنسية بالأندلس ؟ قال ابن سقاء : أنشدني أبو محمد عبد الله بن محمد بن معدان الرُّكاني اليَحصُبي وهو من أهل الأدب وله به عناية وكتب غير مقطعات من شعر وحج مرّات هو وأخوه على الركاني ، لقيه السلفي أيضاً .

الرَّ كايمًا : جمع ركيّة : موضع بعينه بنجد وبه مياه لبني نصر بن معاوية ، وقيل : الركايا جمع ركية

مياه لبني دُهمان ، وقال ابن جنّي : لام الركية واو ، وهي فعيلة في معنى مفعولة ، قيل : ركوت الحوض أي أصلحته ؛ قال :

قد رَكّتِ المَرْكُوَّ حَي ابْلَنْدَكَا الرَّكْبُ : من مخاليف اليمن .

ركبان : بالتحريك : قرب وادي القرى .

رُكْبَة : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ، بلفظ الركبة التي في الرجل من البعير وغيره ؛ وقال ابن بُكير : هي بين مكّة والطائف ، وقال القعنبي : هو واد من أودية الطائف ، وقيل : من أرض بني عامر بين مكته والعراق ، وقيل : ركبه جبسل بالحجاز، وقال الزمخشري: هي مفازة على يومين من مكة يسكنها اليوم عدوان ، وعن الأصمعي أن ركبة بنجد، وهي مياه لبني نصر بن معاوية، قال الأصمعى: ولبني عوف بن نصر بنجد بركبة الركايا يقول لهم: بركبة هذه المياه ، يعنى الركايا أي لهم مياه يقال لها الركايا ، وهي بينهم وبين بطون نصر كلُّها ، وهي عوف وهمدان والمدركاء بركبة لهم جميعاً ، قال الواقدي : هو إذا رحت من غمرة تريد ذات عرق ، وقال الحفصي : ركبة بناحية السِّي ، ويقال: إن ركبة أرفع الأراضي كلُّها ، ويقال: إن التي قال ابن نوح : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ؛ يعنى ركبة ؛ في كتاب فضائل مكّة لأبي سعيد المفضل بن محمد بن تميم الجندي الهمداني بإسناد له أن عمر بن الحطاب قال : لأن أخطىء سبعين خطيئة بركبة أحبّ إليّ من أن أخطىء خطيئة واحدة بمكّة . رَكَنْضَةُ : بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ، وضاد معجمة ، وهي ركضة جبرائيل: من أسماء زمزم؛ والركض: الدفعة بالرجل على الفرس والأرض وغير ذلك .

رَكَكُ : بفتح أوّله وثانيه ، وتكرير الكاف ، وهو فك رك : والرك المطر الضعيف : وهي محلة من عال سلمى أحد جبلي طيّء ؛ قال الأصمعي : قلت لأعرابي أين ركك ؟ قال : لا أعرفه ولكن ههنا ماء يقال له رك ؛ فاحتاج ففك تضعيفه زهير :

رد القيان عيمال الحي فاحتملوا إلى الظهيرة أمر بينهم لبيك يخشى الحداة بهم وعث الكثيب كما يغشى السفائن موج اللجة العَرك مم استمروا وقالوا إن موعد كم ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك وقد جاء في شعر عبيد كذلك فقال:

تغيرت الدّيارُ بدي الدّفينِ فأودية اللّوى فرمال لين تبيّن صاحبي أترى حمولاً يُشبّهُ سيرُها عوم السّفينِ للسّفينِ السّفينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

جعلنَ الفلجَ من ركبَكُ شمالاً ونكّبنَ الطويّ عن اليمينِ

رَكُ تَّ : هو الذي قبله فك تضعيفه فأظهر وقال ركك ، وقد ذكرته قبل هذا .

ركلة: من عمل سرقسطة بالأندلس ؛ ينسب إليها عبد الله بن محمد بن دريّ التُّجيبي الركلي أبو محمد ، روى عن أبي الوليد الباجي وأبي مروان بن حيان وأبي زيد عبد الرحمن بن سهل بن محمد وغيرهم ، وكان من أهل الأدب قديم الطلب ، مات سنة ١٦٣ .

الركن اليماني : من أركان الكعبة ، إنها ذكر فيما ذكره ابن قتيبة أن رجلاً من اليمن يقال له أُبَيّ بن سالم بناه ؛ وأنشد لبعض أهل اليمن :

لنا الركن من بيت الحرام وراثة "
بقية ما أبقى أبني بن سالم
و كُن ": بضمتين : موضع باليمامة في شعر زهير ،
وقد يسكن ثانيه ؛ قال زهير :

كم للمنازل من عام ومن زمن لآل أسماء بالقُفْين فالرُّكُن

ركوبة : بفتح أوّله ، وبعد الواو باء موحدة ؛ والرَّكوب والرَّكوبة : ما يُركب ، يقال : ما له ركوبة ولا حمولة : وهي ثنية بين مكة والمدينة عند العرج صعبة سلكها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند مهاجرته إلى المدينة قرب جبل ورقان وقدس الأبيض وكان معه ، صلى الله عليه وسلم ، ذو البجادين فحدا به وجعل يقول :

تعرّضي مدارجاً وسومي تعرُّضَ الجوزاء للنجوم هذا أبو القاسم فاسْتقيمي

وقال بشر بن أبي خازم :

سَبَتَهُ ولم تخش الذي فعلَتْ به منعَّصِرُ منعَّمَةٌ من نشء أسلَمَ مُعْصِرُ هي الهم لو أن النوى أصقبت بها ، ولكن كراً في ركوبة أعسَرُ

قالوا في تفسيره: ركوبة ثنية شاقة شديدة المرتقى ، وقال الأصمعي: ركوبة عقبة يُضرب بها المثل فيقال: طلب هذه المرأة كالكرّ في ركوبة ، والكر: الرجوع كما يكرّ الشيء عن الشيء ؛ وقال الأصمعي في موضع آخر: ركوبة عقبة عند العرج سلكها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وكان دليله إليها عبد الله ذو البجادين ، فيقول: هذه المرأة مثلها لمن أرادها مثل ركوبة فمن يستطيع أن يعود إلى

ركوبة ، وأبو عمرو لا يعرف ركوبة ، والله أعلم . رُكَيْعٌ : تصغير رُكْح : وهو ركن من الجبل ؛ ورُكْعُ كُلِّ شيء : جانبه ؛ وهو اسم موضع في شعر كثير :

> من الروضتين فجنبي ركيح كلفظ المضلة حلياً مُباثا

رَكِيتَةُ لُقُمْانَ : هو لقمان بن عاد : وهي ركية بثاج قريب من البحرين بين البحرين واليمامة كانت لبني قيس بن ثعلبة ولعنزة فغلبت عليها بنو سعد ، وهي مطوية بحجارة الحجر أكبر من ذراعين ؛ قال الفرزدق من أبيات :

ولولا الحياء زدتُ رأسك هزمةً إذا سُبِرَتْ ظلّتْ جوانبها تغلي بعيدة أطراف الصّدُوع كأنّها ركية لقمان الشّبيهة بالدّحل

باب الراء والميم وما يليهما

رَمَا : موضع في أرض بني عامر ؛ عن نصر ؛ قال ابن مقبل :

> أحقاً أتاني أن عوف بن عامر بيين رماً يهدي إلي القوافيا ؟ البين : قطعة من الأرض قدر مد البصر .

رِماح: ذاتُ الرماح: موضع قريب من تبالة ، وقارة الرماح في خبر ، وذات الرماح: إبل لبعض الأحياء سميت بذلك لعزها ؛ عن نصر .

الرُّماَحَةُ : ماءة في الرمل لقريط عند أجا ؛ عن نصر . رُمَاخ : بضم أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره خاء معجمة ؛ والرِّمَخُ ، بكسر أوّله وفتح ثانيه : من أسماء الشجر المجتمع ، من كتاب العين ، وقال ابن الأعرابي :

الشاة الرمحاء الكلفة بأكل الرمخ ، وهو الحلال بلغة طيء : وهو موضّع بالدهناء ، وقال العمراني : يقال بالحاء المهملة ؛ وقد جاء به ذو الرمة بالمهملة فقال :

وفي الأظعان مثل مها رُماح عليه الشمس فادّرَعَ الظّلالا وأنشد على الحاء :

وقد باتَتْ عليه مَهَا رماخ حواسرَ ما تنام ولا تُنيمُ

قلت أنا : إن صحّ رماخ، بالحاء، بالدهناء، فرماح، بالحاء، في موضع آخر، وذلك لأن الدهناء كلّها رمال ؛ وقد جاء في شعر أعرابية أن الرماح حرّتان والحرار لا تكون في الرمال ، قالت :

خليلي إن حانيت بمورة ميتي ، وأزمعتما أن تحفرا لي بها قبرا ألا فاقريا مني السلام على فتى وحرة ليلى لا قليلا ولا نزرا سلام الذي قد ظن أن ليس رائيا رماحاً ولا من حرّتيه ذري خضرا

وقال كثير :

كأن القيان الغر وسط بيوتهم نعاج بجو من رماح خلالها لهم أنديات بالعشي وبالضّحى ، بهاليل يرجو الرّاغبون نوالها

قال ابن حبيب في تفسير رماخ : بنجد ، قال ابن السكيت : رماخ نقاً بالدهناء ، ويقال : نقاً آخر برمل الوركة ، وهي عن يسار أضاخ من شرقيها، والصحيح أن رماح ، بالحاء ، اسم موضع لا شك فيه لقول جرير حيث قال :

أتصحو أم فؤادك غير صاح ، عشية هم صحبك بالرواح ؟ تقول العاذلات علاك شيب ، أهذا الشيب يمنعني مراحي ؟ يكلفني فؤادي من هسواه ظعائين يتجتزعن على رماح ظعائن لم يتدن مع النصارى ، ولا يتدرين ما سسمك القراح

رَمَادَانُ : تثنية رَمَاد ثُمَّ عُرب : جفر في الطريق لبني المرقع من بني عبد الله بن غطفان عند القَصيم ؛ قال جرير :

أخو اللّوم ما دام الغضا حول عبجلز ، وما دام يسقى في رمادان أحقّفُ وفي رواية ثعلب : رُمادان ، بالضم ، في قول الراعي : فحلّت نبيتاً أو رُمادان دونها رعان وقيعان من البيد سمَلْتَقُ

الرّمادة أ: اشتقاقه معروف ، وهي في عدة مواضع ، منها: رَمادة اليمن؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي صاحب عبد الرزاق وأبا داود الطيالسي ، روى عنه عبد الله البغوي وابن صاعد ، رحل إلى الشام والعراق والحجاز ، وكان ثقة ، توفي سنة ٢٦٥ عن ٨٨ سنة . ورَمادة فلسطين : وهي رمادة الرملة ؛ ينسب إليها عبد الله بن رُماحيس القيسي الرمادي ، روى عن أبي عمرو زياد بن طارق روى عنه أبو القاسم الطبراني. ورمادة المغرب؛ ينسب إليها أبو عمرو يوسف بن هارون الكندي الرمادي الشاعر القرطبي ؛ والرّمادة : بلدة لطيفة بين برّقة والإسكندرية قريبة من البحر لها سور ومسجد جامع وبساتين فيها أنواع الثمار ، وهي قريبة من برقة .

والرمادة أيضاً: بلدة من وراء القريتين على طريق البصرة وهو نصف الطريق من البصرة إلى مكة . والرّمادة أيضاً: محلة كبيرة كالمدينة في ظاهر مدينة حلب متصلة بالمدينة لها أسواق ووال برأسه . والرّمادة أيضاً: محلة أو قرية من نواحي نيسابور . والرّمادة أيضاً: قرية من قرى بلخ معروفة . والرّمادة أيضاً: الحفصي : الرمادة وقررَماء من قرى امرىء القيس بن الحفصي : الرمادة وقررَماء من قرى امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة ذات نحيل . ورَمادة أبيط : سبخة بحذاء القُصيبة بينها وبين الجنوب تفضي إليها أودية الرغام ويؤخذ منها الملح ؛ قال ذو الرّمة :

أَصَيداء هل قَيظُ الرَّمادةِ راجعٌ لِيَالِيهِ أَو أَيَّامُهنَ الصِّوالحُ ؟

رُماعٌ: بضم أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره عين مهملة ، وهو من اليرمع ، وهو الحصى البيض التي تلألاً في الشمس ، الواحدة رُمعة ؛ قال : والرماع بلفظ هذا وجع يعترض في ظهر الساقي حتى يمنعه من السقي : وهو موضع ؛ عن ابن دُريد .

رُمّاغُ: بضم أوّله ، وتشديد ثانيه، وآخره غين معجمة ، وهو في اللغة مرتجل لهذا الموضع ؛ عن ابن دريد .

رُمّانُ : بلفظ الرمّان الفاكهة التي تو كل ، وسيبويه يحكم في رمّان بزيادة النون حملاً على الأكثر وهو الزيادة، وقياسه أنه من رممت الشيء إذا جمعت أجزاءه، ويقول: كل ما كان على حرفين ثانيهما مضاعف وبعده ألف ونون فهما زائدتان ؛ قصر الرمان : بنواحي واسط القصب التي بكسكر وهو واسط العراق ؛ ينسب إليه أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني يعد في التابعين ، رأى أنس بن مالك وسمع جماعة من التابعين ، كذا قاله أسلم بن سهل بتحشل الواسطي في تاريخ

واسط ، وهو أعرف بأهل بلده ، وقد نسب إليه الأمير ابن ماكولا وتبعه أبو سعد السمعاني أبا الحسن على بن عيسى الرماني النحوي .

الرّمّانتان : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، في قول عَرْقل ابن الحطيم العُسكلي :

لعمرك للرّمان للى بتأء فحزم الأشيمين إلى صُباح!

قال السكتري : هذه المواضع دون هَـَجَـر في بلاد سعد وكانت قبل لعبد القيس ، وتمامها :

وأودية" بها سلّم" وسدر"،
وحمض" هيكل "هدبُ النواحي
أسافلهن ترفيُض في سُهوب،
وأعلاهن في لجف وراح ِ
على بها وننزل حيثُ شئنا
على بها وننزل حيث شئنا
على بها بين الطّريق إلى رُماح ِ
أحب إلى من آطام جو
ومن أطوابها ذات المناحي

ورُمان أيضاً في بعض الروايات : موضع يعرف برمانتين ، وهما هضبتان في بلاد بني عبس ؛ قال : على الدار بالرمانتين تعوّج كذا قال العمراني .

رَمَّان : بفتح أوّله، وتشديد ثانيه ، وهو فَعَلانُ من رمَّمتُ الشيء أرُمّة وأرمّة رمَّا ومرَمّةً إذا أصلحته : وهو جبل في بلاد طيّء في غربيّ سلمى أحد جبَلي طيّء ، وإليه انتهى فل أهل الردّة يوم بُزاخة فقصدهم خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، فرجعوا إلى الإسلام ، وهو جبل في رمل ، وهو مأسدة ؛ قال الأسدي :

١ الرَّمَـان مخفف في هذا البيت لا مشدَّد .

وما كل ما في النفس الناس مُظهر "،
ولا كل ما لا نستطيع نَذُودُ
فكيف طلابي وُد من لو سألته وندك زهيد ومن لو رأى نفسي تسيل لقال لي :
ومن لو رأى نفسي تسيل لقال لي :
أراك صحيحاً والفؤاد جليد فيا أينها الرّيم المُحكلي لبانه وفريد وفريد وخير من كرمي فضة وفريد أجيدي لا أمشي برمّان خالياً وغضور إلا قيل أين تريد ومريد

وقال طفيل الغنُّوي :

وكان هُرَيم من سنان خليفة وحصن ، ومن أسماء لما تغيّبوا ومن قيس الثاوي برمّان بيته ، ويوم حَقيل فاد آخر معجبُ

قيس الثاوي هو قيس بن جندع وهي أمّه ، وهو قيس ابن يربوع بن طريف بن خرسبة بن عبيد بن سعد بن كعب بن حيلا ن بن غم بن غي ، وقال الكلبي : هو قيس الندامي بن عبد الله بن عسميلة بن طريف بن خرشبة ، وكان فارساً جيداً قاد ورأس فكان قدم على بعض الملوك فقال الملك : لأضعن تاجي على رأس أكرم العرب ، فوضعه على رأس قيس وأعطاه ما شاء ثم خلي سبيله فلقيته في برمان راجعاً إلى أهله فقتلوه ثم عرفوه بعد وذكروا أيادي كانت له عندهم فندموا ودفنوه برمان وبنوا عليه بيتاً ؛ قال أبو صخر المذلي في بعض الروايات :

ألا أيتها الرّكبُ المخبّون هل لكم بساكين أجراع الحمى بعدنا خُبْنُرُ ؟

فقالوا: طَوَينا ذاك لَيلاً وإن يكن به بعض من تهوى فما شَعَرَ السَّقْرُ به خليلي هل يتستخبر الرَّمْثُ والغَضا وطلحُ الكُدىمن بطن رَمَّان والسَّدرُ

الرِّمْثُ: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره ثاء مثلثة: مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض، واسم واد لبي أسد ؛ قال دريد بن الصّمّة: ولولا جُنون اللّيلِ أدرك ركضُنا بذي الرِّمثِ والأرطى عياض بن ناشب

وقال لبيد:

بذي شَطَب أحداجُها قد تحمَّلوا ، وحث الحُّداة النَّاعجاتِ الذَّوامِلا بذي الرَّمث والطَّرفاء لمَّا تحمَّلوا أصيلاً وعالينَ الحمولَ الحوافلا

رِمْشَةُ : ماء ونحل لبني ربيعة ؛ عن الحفصي ، باليمامة . رَمْجَارُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وجيم ، وآخره راء : محلة من نواحي نيسابور ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر صالح القاري الرّمْجاري ، ذكره أبو سعد في التحبير وروى عنه ، ومات بنيسابور في رمضان سنة ٣١٥ .

رُمْحٌ: بلفظ الرمح الذي يُطعن به ، ذات رمح: قرية بالشام ، وذات رمح: أبرق أبيض في ديار بني كلاب لبني عمرو بن ربيعة ، وعنده البتيلة ماء لهم ، ودارة رمح منسوبة إليه ؛ قال ذلك نصر ؛ وقال ناهض بن ثومة وثنيّاه على عادتهم في مثل ذلك :

فما العهد من أسماء إلا متحلّة ،
كما خُط في ظهر الأديم الرّواقش من أسماء إلا متحلّة ،

برُ محين أو بالمُنحنَى دبّ فوقها سفا الريح أو جذعٌ من السيل خادش ُ الوَّمَلُهُ : رمال بإقبال الشيحة ، وهي رملة بين ذات العُشَر وبين الينسوعة .

الرَّمَصُ : بفتح أوّله وثانيه ، وصاد مهملة ، وهو وسخ يجتمع في الموق : وهو موضع ؛ عن ابن دريد . ومُعْطَمَة : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وطاء مهملة : اسم أعجمي لقلعة حصينة بجزيرة صقلية بينهما ثمانية أيّام، هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها آثار

الماء ، كان فتحها الحسن في سنة ٣٥٤ وسكنها المسلمون وأقام محاصراً لها وإحداً وعشرين شهراً .

رمع : بكسر أوله ، وفتح ثانيه ، وعين مهملة ، مرتجل : موضع باليمن ، وقيل : هو جبل باليمن ، وقال نصر : رمع قرية أبي موسى ببلاد الأشعريين من اليمن قرب غسان وزبيد ، وقال ابن الدَّمينة : يتلو وادي زبيد رمع ، وهو واد حار ضيق ، أوله من أشراف جُمران وغربي ذي خُشران إلى وادي الشّجنة ويهريق فيه من يمينه جنوب ألّهان وأنيس ومن شمالية شمالي بلد جمع وسرية حتى يرد سحنان فسلك بين جبلين العركة وجُبُلان ريمة فظهر فذُوال فسقى مزارعها إلى البحر ، وفي أسفل رمع موضع الماء الذي كان يسمى غسان ؛ قال أبو دهبل الحُممَعي يمدح الأزرق ابن عبد الله المخزومي وقد عُزل عن اليمن :

ماذا رُزئنا ، غداة الحَلَّ من رِمَع عند التفرَّق ، من خيم ومن كرم ظلّ لنا واقفاً يُعطي فأكثر ما قُلنا وقال لنا في بُعده ِ نَعَمُّ ا

١ في هذا البيت إقواء .

ثمّ انتیَحی غیر مذموم وأعیننــا لمّا توَلّی ، بدمع ٍ واکف ٍ سَجـِم ِ

رَمَـكَانُ : بفتح أوّله وثانيه ، وآخره نون ، يقال : رمك بالمكان يرمـُك ُ رُموكاً اأقام به ، وأرمكتُه أنا : وهو موضع ؛ عن ابن دُريد .

الرَّمْلُ : قال العمراني : الرمل موضع بعينه في شعر زُهـَير. ورمل مسهـّل: موضع في قول طُـفيل الغنـَوي :

تضِلِ المداري في ضفائرها العلى إذا أرسلت أو هكذا غير مرسل كأن الرَّعاث والسُّلوس تصلصلت على خُشَشاوي جابة القرن معزل أمكت شهور الصيف بين إقامة دلولاً لها الوادي ورمل مسهّل

الرَّمْدَةُ : واحدة الرّمل : مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآن ، وكانت رباطاً للمسلمين، وهي في الإقليم الثالث ، طولها خمس وخمسون درجة وثلثان ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وثلثان، وقال المهلبي : الرملة من الإقليم الرابع ، وقل نسب إليها قوم من أهل العلم . والرملة : محلة خربت نحو شاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغداد . والرملة أيضاً: قرية لبني عامر من بني عبد القيس بالبحرين. والرملة: محلة بسَرخس ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو القاسم صاعد بن عمر الرملي شيخ عالم ، سمع السيد أبا المعالي محمد بن زيد الحسيبي والسيد أبا القاسم على ابن موسى الموسوي وغيرهما ، ذكره أبو سعد في مشيخته قال : توفي في حدود سنة ٥٧٠ . ورملة بني وَبُوْ : فِي أَرْضَ نجد، ينسب إلى وبر بن الأضبط بن كلاب، فأما رملة فلسطين فبينها وبين البيت المقدس ثمانية عشر يوماً ، وهي كورة من فلسطين ، وكانت

دار ملك داود وسليمان ورجبعم بن سليمان ، ولما ولي الوليد بن عبد الملك وولتي أخاه سليمان جند فلسطين نزل لُدَّ ثُمَّ نزل الرملة ومصَّرها، وكان أوَّل ما بني فيها قصره ودارأ تعرف بدار الصباغين واختط المسجد وبناه ، وذكر البشاري أن السبب في عمارته لها أنَّه كان له كاتب يقال له ابن بطريق سأل أهل لنُد جاراً كان للكنيسة أن يعطوه إيّاه ويبني فيه منزلاً له فأبوا عليه ، فقال : والله لأخربنها ، يعني الكنيسة ، ثمَّ قال لسليمان : إن أمير المؤمنين ، يعني عبد الملك ، بني في مسجد بيت المقدس على هذه الصخرة قبّة فعرف له ذلك وإن الوليد بني مسجد دمشق فعرف له ذلك فلو بنيت مسجداً ومدينة ونقلت الناس إلى المدينة ، فبني مدينة الرملة ومسجدها فكان ذلك سبب خراب لُـد ، فلمّا مات الوليد واستخلف سليمان بن عبد الملك وكان موضعها رملة "، فسليمان اختطها وصار موضع بلد الرملة بعد الصباغين آبارأ عذبة ولم تكن الرملة قبل سليمان بن عبد الملك ، أذن للناس أن يبنوا فبنوا مدينة الرملة واحتفر لهم القناة التي تُدعى بردة واحتفر أيضاً آباراً عذبة وصارت بعد ذلك لوركة صالح بن على لأنها قبضت مع أموال بني أُمَيَّة، وكان بنو أُمية ينفقون على آبار الرملة وقناتها ، فلمّا استخلف بنو العبّاس أنفقوا عليها أيضاً ، وكان الأمر في تلك النفقة بخرج في كلُّ سنة من خليفة بعد خليفة ، فلمَّا استخلف المعتصم أسجل بذلك سجلاً فانقطع الاستئمار وصارت النفقة يحتسب بها للعُمَّال ، وشربهم من الآبار الملحة ، والمَرَفُون لهم بها صهاريج مقفلة ، وكانت أكثر البلاد صهاريج مع كثرة الفواكه وصحة الهواء، واستنقذها صلاح الدين يوسف بن أيُّوب في سنة ٥٨٣ من الأفرنج وخرّبها خوفاً من استيلاء الأفرنج عليها مرّةً أخرى

في سنة ٥٨٧ ، وبقيت على ذلك الخراب إلى الآن ؛ وكان أبو الحسن علي بن محمد التهامي الشاعر أقام بها وصار خطيبها وتزوج بها وولد له ولد فمات بها فقال يرثيـه :

أبا الفضل طال اللّيل أم خاني صبري فخيُّيل لي أن الكواكب لا تسري ؟ أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت فد هري ليل ليس يفضي إلى فجر وما ذاك إلا أن فيه وديعة أبى ربشها أن تسترد إلى الحشر بنفسي هلال كنت أرجو تمامه ، فعاجله المقدار في غرة الشهو

وهي قصيدة ذكرتها في كتابي في أخبار الشعراء مع أختها :

# حُـُكم المنيّة في البريّة جاري

وقد سكن الرملة جماعة من العلماء والأثمة فنسبوا اليها ، منهم : أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني ، روى عن الليث ابن سعد والمفضل بن فضالة ، وروى عنه أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني وأبو زُرْعة الرازي، ومات سنة ٢٣٢ ، وموسى بن سهل بن قادم أبو عمران الرملي أخو علي بن سهل ، سمع يسرة بن صفوان وأبا الجماهر وآدم بن أبي إياس وجماعة غيرهم من هذه الطبقة ، روى عنه أبو داود في سننه وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو بكر بن غريمة وغيرهم ، مات بالرملة سنة ٢٦٢ في جمادى الأولى ؛ وعبد الله بن محمد بن نصر بن طنويشط ، الويقال طويث ، أبو الفضل البزاز الرملي الحافظ ،

سمع بدمشق هشام بن عمار ودُحيَّهُماً وهشام بن خالد ابن أحمد بن ذكوان ووارث بن الفضل العسقلاني ونوح بن حبيب القومسي وغيرهم، روى عنه أبو أحمد بن عدي وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو عمرو فضالة وأبو بكر عبد الله بن خيثمة بن سليمسان الأطرابلسي وسليمان بن أحمد الطبراني وغيرهم ؛ وهذه الرملة أراد كثير بقوله :

حَمَوْا منزل الأملاك من مرج راهط ورملة لـُــد أن تُباح سهولُها

لأن لُدُّ مدينة كانت قبل الرملة خربت بعمارتها .

رِمَمَ : بكسر أوّله ، وفتح ثانيه ، جمع رِمّة ، وهي العظام البالية ، والرمّ واحدته رمّة والجمع رمم : ما في البرّ من النبات وغيره ، ومن هذا مأخوذ اسم هذا الوادي، وقرأته في شعر مضرّس رَمّمُ بفتح أوّله ؛ قال مضرّس بن ربعي :

ولم أنْسَ من ريّا غداة تعرّضتْ
لنا دون أبواب الطّراف من الأدّمْ
تعرُّضَ حوراء المَدامع ترتعي
تبلاعاً وغُلا نا سوائل من رَمَمْ
عشيّة تبليغ المودّة بيّننا
بأعيننا من غير عيَّ ولا بككمْ

رُمٌ : بضم أوّله ، قال ابن السّكيّت في قوله : ما له ثمّ ولا رُمّ ، الثمّ : قماش البيت ، والرّم : مرمّة البيت ، قال أبو عبيدة : رُمّ ، بضم الراء ، بئر بمكة من حفائر مسرّة بن كعب ثمّ من حفائر كلاب من مسرّة حُفر رم والحفر ، وهما بئران بظاهر مكّة ومنهما كانوا يشربون قبل أن يهبطوا إلى البطحاء ثم سموا برُم وبالحفر بعد ذلك غيرهما حين احتفروا

بالبطحاء ، وهي عند دار خديجة زوجة النبي ، صلّى الله عليه وسلّم .

رِمٌ : بكسر أوّله ، وتشديد ثانيه ، وهو ما في البرّ من النبات وغيره ، والرّم أيضاً : بناء بالحجاز في شعر هـُذ يَـْل ؛ قال حذيفة بن أنس الهذلي :

> ونحن جَزَرْنا نَــوفلاً فكأنّما جَزَرْنا حِماراً يأكل القرْفَأَصْحراً جزرنا حماراً يأكل القرف صادراً ، تَرَوَّحَ عن رمً وأُشبعَ غَضْورَا

الغَنْضُورُ : شجرٌ .

رَمٌّ: بفتح أوَّله ، وتشديد ثانيه ، وجمعه رُموم ، وتفسير الرُّموم محال الأكراد ومنازلهم بلغة فارس : وهي مواضع بفارس ، منها : رَمَّ الحِسن بن جيلوَيْه يسمّى رّمّ البازنجان ، وهو من شيراز على أربعة عشر فرسخاً . ورم أردام بن جوانا به : من شيراز على ستة وعشرين فرسخاً . ورم القاسم بن شهريار ويسمى الكوريان: من شيراز على خمسين فرسخاً. ورَمَّ الحسن بن صالح ويسمَّى رمَّ السوران : من شير از على سبعة فراسخ ؛ قال ذلك ابن الفقيه ، ولعلُّ هذه الإضافة قد زالت بزوال من أُضيف إليه ؛ وقال البشاري : بفارس رم الأكراد ولها رستاق ونهر وهى وسط الجبال ذات بساتين ونخيل وفواكه وخيرات ، قال : ورم أحمد بن صالح ويسمى الزِّيزَان ، وقال الإصطخري : رُموم فارس خمسة ، ولكلِّ واحد منها مُدُنٌّ وقرى مجتمعة قد تضَمَّن خراجَ كلِّ ناحية رئيس من الأكراد وألزموا إقامة رجال لبكأرقة القوافل وحفظ الطريق ولنوائب السلطان إذا عرضت ، وهي كالممالك : الأوَّل رَمَّ " جيلَوَيْه يعرف برَم الزنيجان اسم قبيلة من الأكراد

فإن مكانه في الناحية التي تلي أصبهان وهي تأخذ طرفاً من كورة إصطخر وطرفاً من كورة أرّجان فحد ينتهي إلى البيضاء وحد ينتهي إلى حدود أصبهان وحدً ينتهي إلى حدود خوزستان وحدً ينتهي إلى ناحية سابور،وكل ما وقع في هذه من المدُن والقرى فمن هذا الرم ويتاخمهم في عمل أصبهان ؛ الثاني رَمّ شهريار وهو رَمّ البازنجان وهو رمّ جيل من الأكراد وهم من البازنجان رهط شهريار وليس من البازنجان هؤلاء أحد في عمل فارس إلا أن لهم بها ضياعاً وقرى كثيرة ؛ الثالث رَمَّ الزيزان للحسن بن صالح وهو في كورة سابور فحد منه ينتهى إلى أردشير خُرَّه وتليه حدود تطيف بها كورة سابور ، وكل ما كان من المدن والقرى في أضعافها فهي منها ؟ الرابع رّم الريحان لأحمد بن الليث وهي في كورة أردشير خُرّه فحدّ منه يلي البحر ويحيط بثلاثة حدوده الأخر كورة أردشير خُرَّه ، وما وقع في أضعافه من المدن والقرى فهي منه ؛ الحامس رّم الكاريان فحد منه ينتهي إلى سيف بني الصفار وحد منه ينتهي إلى رم الريحان وحد يتصل بحدود كرمان ومنه إلى أردشير خُرّه وهي كلّها في أردشير خُرّه .

الرَّمَةُ: بضم أوّله ، وتشديد ثانيه وقد يخفّف ، ولفظ الأصمعي في كتابه : ما ارتفع من بطن الرمّة ، يخفف ويثقل هذا لفظه ، فهو نجد ، والرمة : فضاء، وقد ذكرنا أن الرمة ما بقي من الحبل بعد تقطّعه ، وجمعه رُمّم ؛ ومنه سُمّي ذو الرمّة لأنّه قال في أرجوزة له :

أشعث مضروب القفا موتود فيه بقايا رُمّة التقليد ِ

يعني ما بقي في رأس الوتد من رُمّة الطُّنُب المعقود

فيه ، ومن هذا يقال : أعطيته الشيء برمّته أي بجماعته ، وأصله الحبل يقلُّد به البعير ، يعني أعطاه البعير بحبله ؛ وأما الرُّمَة ، بالتخفيف ، فذكره أبو منصور في باب ورَمَ وخفَّفه ولم يذكر التشديد وقال : بطن ُ الرَّمَّة واد معروف بعالية نجد ، وقال أبو عبيد السكوني : في بطن الرمّة منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة بها يجتمع أهل الكوفة والبصرة ومنه إلى العُسَيُّلة ، وقال غيره : أصل الرمة واد يصب من الدهناء ، وقد ذكر في الدهناء ، وقال ابن دريد : الرَّمة قاع عظيم بنجد تنصبُّ فيه أودية ، ويقال بالتخفيف؛ وقال العاصمي: سمعت أبا المكارم الأعرابي وابن الأعرابي يقولان الرمة طويلة عريضة تكون مسيرة يوم تنزل أعاليها بنو كلاب ثم تنحدر فتنزل عبُّس وغيرهم من غطفان ثم تنحدر فتنزل بنو أسد ، وفي كتاب نصر : الرمَّة ، بتخفيف الميم، واد يمرّ بين أبانيّن يجيء من المغرب، أكبر واد بنجد يجيء من الغور والحجاز أعلاه لأهل المدينة وبني سُلَيْم ووسطه لببي كلاب وغطفان وأسفله لببي أسد وعبس ثمّ ينقطع في رمل العيون ولا يكثر سيله حتى يمدّه الجريب واد لكلاب ، وقال الأصمعي ﴿: الرَّمَّة واد يمرّ بين أبانين يستقبل المطلع ويجيء من المغرب وهو أكبر واد بعمله . والرمة ، يحفف ويثقل : فضاء تدفع فيه أودية كثيرة وهي أوَّل حدود نجد؛ وأنشد:

لم أرَ ليلة كليل مَسْلَـمَهُ أَنَى اهْتديت والفجاجُ مُظلمَـهُ لراكبين نازلين بالرُّمَـهُ

فهذا شاهد على التخفيف وهو أشيع وأكثر ؛ قال الأصمعي : بطن الرمة واد عظيم يدفع عن يمين فلجة والدَّثينة حتى يمرَّ بين أبانين الأبيض والأسود وبينهما نحو ثلاثة أيَّام ، قال : ووادي الرمة يقطع بين

عد نه والشربة فإذا جزعت الرمة مشرقاً أخذت في الشربة وإذا جزعت الرمة في الشمال أخذت في عد نه أنه وبين الرمة والجريب واد يصب في الرمة ، والذي قرأته في كتاب الأصمعي في جزيرة العرب رواية ابن دريد عن عبد الرحمن بن عمة وقد ذكر نجداً فقال : وما ارتفع من بطن الرمة ، يخفف ويثقل هذا لفظه ، فهو نجد ، قال : والرمة فضاء تدفع فيه أودية كثيرة ؛ وتقول العرب على لسان الرمة :

# كلُّ بنيّ فإنّه بحسيني إلاّ الحريبَ فإنه يُرُويني

وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال من الحرة حرة فدك إلى القصيم وحرة النار ، قال : والرمة تجيء من الغور والحجاز ، فأعلى الرمة لأهل المدينة وبني سليم ووسطها لبني كلاب وغطفان وأسفلها لبني أسد وعبس ثم ينقطع في الرمل رمل العيون ، وما بين الرمة والحريب يقال له الشربة كما يذكره ؛ وقال أبو مهدي الأعرابي : تقول العرب قالت الرهمة حيث كانت تتكلم :

كلُّ بنيّ يسقينْ حسيّةً فيهنينْ غير الجريب يُرُوينْ

قال : وذاك أن الرمة لا يكثر ماؤها وسيلها حتى يمدّها الجريب ؛ وقالت امرأة كانت تنسج :

لشُفَتي أعظم من بطن الرَّمَهُ لا تستطيع مثلها بنت أممه الآ كعاب طفللة مقومه الم

رِمِيًا : بكسر أوّله وثانيه وتشديد ميمه ويائه المعجمة باثنتين من تحت : موضع .

رَمْيْكَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ؛ قال العمراني : موضع ، فيه نظر ؛ عن ابن دريد .

رميتان : ماء ونخل باليمامة لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر .

الرُّمَيَّشَةُ : ماء لبني سيار بن عمرو بن جابر من بني مازن بن فزارة ؛ قال النابغة :

وعلى الرُّميثة من سُكتين حاضر ، وعلى الدُّثَيَّنَة ِ من بني سيار

رُمُسَيْصٌ : بالصاد المهملة ، وضم أوّله ، وفتح ثانيه ، كأنّه تصغير رَمَص ، وهو قذّى العين : اسم بلد.

رُمَيْلَة : تصغير رملة ، قال السَّكُوني : هو منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد ضرية نحو مكة ومنها إلى الأبْرَقَين . والرُّمَيْلَة أيضاً : قرية بالبحرين لبني محارب بن عمرو بن وديعة العَبْقَسيين ، قال السمعاني : الرميلة من قرى بيت المقدس ؛ وقد نسب إليها أبو القاسم مكّي بن عبد السلام المقدسي الرميلي ، رحل إلى الشام والعراق والبصرة وأكثر السماع من الشيوخ ، سمع ببغداد من أصحاب المخلص وعيسي الوزير ورجع إلى بيت المقدس فأقام إلى أن مضي شهيداً على يد الأفرنج ، خذلهم الله تعالى ، يوم دخولهم بيت المقدس سنة ٤٩٢ .

رُمَيِّ : كأنّه تصغير الرّمي ، ياوه مشددة ، وأوّله مضموم ، وثانيه مفتوح : موضع .

## باب الراء والنون وما يليهما

رُنَانُ: بضم أوّله ، وتحفيف ثانيه ، وآخره أيضاً نون : قرية من قرى أصبهان؛ ينسب إليها أبو نصر إسماعيل ابن محمد بن أحمد بن أبي الحسن الرناني الصوفي الأصبهاني ، سافر وسمع الحديث ، وسمع بأصبهان

أبا العلاء محمد بن عبد الجبّار الفرساني وغيره ، توفي سنة ٥٣١ ؛ وأبو العباس أحمد بن محمد بن هالة الرناني ، كان مقرئاً فاضلاً ، قرأ القرآن على أبي علي الحدّاد وأبي العزّ الواسطي وختم عليه خلق كثير ، سمع الحديث الكثير من الحافظ إسماعيل بن محمد ابن الفضل وغانم بن أبي نصر البُرْجي وغيرهما ، وتوفي عائداً من مكّة بالحلة المَزْيكدية سنة ٥٣٥ ؛ وأحمد بن محمد بن أحمد الرناني استجازه السمعاني.

رَنْبُويه : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم باء موحدة ، وبعد الواو ياء مثناة من تحت مفتوحة : وهي قرية قرب الري ، بها مات علي بن حمزة الكسائي النحوي ومحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فد فنا بها ، وكانا خرجا صحبة الرشيد فقال : اليوم دفنت الفقه والنحو برَنْبُويه ، وقيل : إن الكسائي دفن بسكة حنظلة بالري في سنة ١٨٨ ، وقيل : سنة ١٨٩ ؛ عن محمد بن الجهم السمري عن الفَرّاء .

رَنْدُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : اسم نبت طيب الريح ؛ وذو رَنْد : موضع بين فَلْنَجة والزُّجَيْج على جادّة حاجّ البصرة ؛ عن نصر .

رَنْدَوَرْد : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الدال المهملة ، وفتح الواو ، وسكون الراء : موضع قرب بغداد ، وقد روي بالزاي وهو الصحيح، وقد رواه العمراني بالراء ، قال : ويُرْوَى بالزاي .

" نُلْدَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه : معقل حصين بالأندلس من أعمال تاكرُنّا ، وهي مدينة قديمة على نهر جار وبها زرع واسع وضرع سابغ ؛ قال السلفي : أبو الحسن سقي بن خلف بن سليمان الأسدي الرُّندي كان يتردّد إلى بعد رجوعه من الحجاز سنة الرُّندي ، وقال : إن رندة حصن بين إشبيلية ومالقة

وكان ظاهر الخير سمع بالأندلس ورجع إلى بلده ؛ وأبو علي عمر بن محمد الرندي الأديب ، حدث عن محمد بن إبراهيم الفَخّاري وأبي زيد السُّهَيَلي ، وكان شيخاً فاضلاً من أهل مالقة .

الرَّنْقَاء : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ قاف ، وألف ممدودة ، وهو تأنيث الرَّنْق ، وهو الكدر : وهو موضع في بلاد بني عامر بن صعصعة ، وقيل: الرَّنقاء قاع لا ينبت شيئاً بين دار خزاعة ودار سليم ؛ وقال السّكري في فسر قول القتال :

عَفَتْ أَجَلَى من أهلها فقايبُها إلى الدَّوْم ، فالرَّنقاء قفراً كثيبُها

الرنقاء : ماء لبني تَيَمْم الأدرم بن غالب بن فهر بن مالك من قريش ؛ وهذه الأبيات بعد البيت المذكور :

وقد ينتحيني الحيلُ يوماً فأنتحي
كواعب أتراباً مراضاً قلوبُها
بهن من الدّاء الذي أنا عارف ،
ولا يعرف الأدواء إلا طبيبُها
سمعتُ وأصحابي بذي النخل نازلا ،
وقد يتشعف النفس الشعاع حبيبُها
دُعاء بذي البُرْدَين من أمر طارق
فيا عمرو! هل تدنو لنا فنتُجيبُها؟

وقال الأصمعي : في جبال مكّة جبل رَنقاء هو المتصل بجبل نبهان إلى حائط عَوْف .

رَنُومٌ: لَفتح أوّله ، وهو فَعُول من الرَّنَم ، وهو فَعُول من الرَّنَم ، وهو الصَّوت ، وقد ترنم إذا رجع الصوت : موضع .

رَنَّة ُ: قال العمراني : هو أعظم بلد بالأندلس ، وأظنَّه علطاً إنَّما هو رَيَّة .

رَفْيَهَ أَ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم ياء مثناة من تحت خفيفة ؛ يقال : رَنا إليه يرْنو رُنُو اً إذا أدام النظر ، يقال : ظلّ رانياً وأرْناه غيره ، فيجوز أن يكون رَنية من رَان كأنه مرة واحدة : وهي قرية من حد تبالة ؛ عن أبي الأشعث الكندي ، يسكنها بنو عُقيل ، وهي قرب بيشة وتثليث وببَسَمجم وعقيق تمرزة ، وكلها لبني عُقيل ، ومياهها بُشُور، والبُشُور ؛ الأحساء تجري تحت الحصى على مقدار وراعين وذراع وربّما أثارته الدواب بحوافرها.

## باب الراء والواو وما يليهما

الرَّواءُ: بفتح الراء ، والمدّ ، يقال : ماء رَوَاء أي عذبٌ ؛ قال الزّفيان :

يا إبلي ما ذامه قناتييه ماءٌ رَويٌّ ونصيٌّ حَوْليهَ ْ

وإذا كسرت رواء قصرته وكتبته بالياء فقلت ماء روًى ؛ والرَّواء: من أسماء بئر زَمْزم ، روي عن عبد المطلب : أرى في المنام أن احْفر الرواء على رغم الأعداء .

روابي بني تميم : من نواحي الرّقة ؛ عن نصر .

الرَّوَاحُ: بفتح أوّله ، وآخره حاء ، وهو نقيضُ الغُدُوّ: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل ، وقد يكون مصدر راح يروح رواحاً ، وهو نقيض قولك غدا يغدو غُدُوَّاً : وهو اسم موضع بعينه .

الرَّواطي: بفتح أوَّله ، مرتجل : اسم مواضع .

رُوَّافٌ: اسم ضفيرة ، وهو شي لا كالمُسنّاة على شفير الوادي أعني الضفيرة ، وأما رُوَّاف فيجوز أن يكون من رَافَ البدويّ إذا سكن الريف ؛ قال ابن مُقْبل:

فلَبَدَهُ مَرَّ القطار ورَحَّـهُ نعاجُ رُوَّاف قبل أن يتشدّدا

وبَرَّدٌ ورُوَّافٌ : جبلان مستديران في مفازة بين تيماء وجَفَرْ عَنَزَة ؟ قال قيس بن الحطيم :

ألفيتُهم يوم الهيساج كأنّهم أسْدٌ ببيشة أو بغاب رؤاف

رُوام : بضم أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وهو من أبنية الأدواء كسُعال وهُيام وهُزال ؛ قال عبيد بن الأبرص :

حَلَّتْ كُبُسَيْسَةُ بطن َذات رُوْامِ وعَفَتْ منازلُها بِجَوْ بَرَامِ بادت معالمها وغَيْرَ رسمها هُوجُ الرَّياحِ وحِقْبَةُ الأَيْامِ

وقال الراعي :

فَكُتُلْمَةٌ فَرُوامٌ من مساكنها ، فَمُنْتَهَى السَّيْلُ مِن بَنْيَانَ فَالْحُبُلُ

رُوَاوَةُ : بضم أوّله ، وتكرير الواو ، بوزن زُرارة : موضع في جبال مُزْيَنة ؛ قال ابن السكيت : رواوة والمُنتضَى وذو السلائل أودية بين الفُرْع والمدينة ؛ قال كُنْت :

وغيترَ آيات ببُرْق رواوة تنائي اللّيالي والمَدَى المتطاولُ ظللتَ بها تُغضي على حدّ عبرة ، كأنتك من تجريبك الدّهر جاهلُ

وقال ابن هَرَمْهَ :

حيّ الدّيار بمُنشد فالمُنتضَى ، فالهضب هضب رواوتين إلى لأى

ثنَّاه لإقامة الوزن ، وهم يفعلون ذلك كثيراً جدًّا .

رُوْبُ: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة : موضع بقرب سيمينهجان من نواحي بلخ ، ينسب إليه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله الروبي ، روى عنه وكيع وعباس بن بكار .

رُوبِها : قرية من قرى دُجيل بغداد ؛ ينسب إليها أبو حامد طيب بن إسماعيل بن علي بن خليفة بن حبيب ابن طيب بن محمد بن إبراهيم الروبائي الحربي ، حدث عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان وأبي القاسم عبد الله بن أحمد بن يوسف النجار ، توفي في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٢٠٠ ، ومولده سنة ٢٤٥ ، وكان سماعه صحيحاً ؛ وأبو عبد الله محمد بن عمر بن خليفة العطار الحربي الروبائي ، سمع من أبي المظفر هبة الله بن أحمد الشبلي وأبي عبي أحمد بن محمد الرحبي وعبد الأول وعبد الرحمن ابن زيد الوراق وأجاز له محمد بن ناصر الحافظ ، قال ابن نقطة : ذكر لي أن أصله من واسط قرية بدُجين ، ثم قال بعد سنين : إنه من روبا ، وهي من قرى دجيل ، والله أعلم .

رُوبانْجاه : بضم أوّله ، وبعد الواو باء موحدة ، وبعد الألف نون ثمّ جيم : قرية من بلخ، ينسب إليها روبانجاهي وروبانشاهي ، كلّه واحد ؛ عن السمعاني .

رُوبَتْمِع : بضم أوّله ، وبعد الواو الساكنة باء موحدة ثمّ نون ، وآخره جيم : موضع بفارس .

رُوتَنْك : بلدة من نواحي مُكران ، والله أعلم .

رَوْثَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وثاء مثلثة ، وآخره نون : موضع جاء في الشعر ، قيل أراد به الرّوثة المذكورة بعد .

رَوْلَـةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وثاء مثلثة : اسم بلد في ديار بني أسد له ذكر في أشعار هم ؛ والرّوْثُ

من الدوابّ معروف ، والرّوثة : أرنبة الأنف أيضاً أي طرفه .

الرُّوجُ : بالضم ، والحيم : كورة من كُور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المَعَرَّة ، ولها ذكر في الأخبار .

الرّوْحاء: الرّوح والراحة من الاستراحة، ويوم وروّح أي طيبة روّح أي طيب ، وأظنه قيل للبقعة روْحاء أي طيبة ذات راحة ، وقيدر روحاء: في صدرها انبساط، وقصعة روْحاء: قريبة القعر ، ويعضد ما قلناه ما ذكره ابن الكلبي قال: لما رجع تُبتّع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالرّوْحاء فأقام بها وأراح فسماها الروحاء ، وسُئل كُثير لم سميت الروحاء روحاء فقال: لانفتاحها ورواحها: وهي من عمل الفُرْع على نحو من أربعين يوماً ، وفي كتاب مسلم بن الحجاج: على ستة وثلاثين يوماً ، وفي كتاب كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين يوماً ، وقالت أعرابية من شعر قد ذكر في الدّهناء:

وإن حال عرض الرمل والبعد دونهم فقد يطلب الإنسان ما ليس راثيا يرى الله أن القلب أضحى ضميره لما قابل الروحاء والعرّج قاليا والنسبة إليها روْحاوي ؛ وقال بعض الأعراب قيل هو ابن الرّضية :

أفي كلّ يوم أنت رام بلادها بعنينين إنساناهما غرقان إذا اغروروت عيناي قال صحابتي لقد أوليعت عيناك بالهمكان ألا فاحملاني، بارك الله فيكما، إلى حاضر الروحاء ثمّ ذراني

والرَّوْحاء: قرية من قرى بغداد على نهر عيسى قرب السُّنْديّة ، والله أعلم .

رَوْحاً: قرية من قرى الرحبة لا يقول أهلها إلا مقصوراً ؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن محمد بن سلامة الروحاني المقري الرحبي ، كان موصوفاً بجودة القراءة والمعرفة بوجوهها ، وصحب الصوفية ورحل في طلب الحديث ثم استوطن مصر إلى أن مات بها ، ولم يزل يسمع إلى أن مات ؛ ذكره السلفي في معجم السفر وأثنى عليه كثيراً .

الرَّوْحَانُ : وإليه تضاف بُرُقة وقد ذكرت ، وهو بفتح أوَّله ، وبعد الواو حاء مهملة ، قال السكري : الروحان أقصى بلاد بني سعد ، وقال الحفصي : الروحان أرض وواد باليمامة في شرح قول جرير :

ترمي بأعينها نجداً وقد قطعتَ بين السلوطح والرّوحان صَوّانا

يا حبّذا جبل الريان من جبل ، وحبّذا ساكن ُ الرّيّان من كانا !

رُوحين: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر الحاء المهملة ، وياء مثناة من تحت ، وآخره نون : قرية من جبل لبنان قريبة من حلب وفي لحف الجبل مشهد مليح يزار ، يقال إن فيه قبُس بن ساعدة الإيادي ، وهو مشهد مقصود للزيارة وينذرون له نذوراً وعليه وقف ، وقيل في روحين قبر شمعون الصفا وليس بثبت ، فإن قبر شمعون اتفقوا على أنه في رومية الكبرى في كنيستها العظمى في تابوت من فضة معلى بسلاسل في سقف الهيكل ، قال البحتري :

قل للأُرُنْد إذا أتنى رُوحين لا تقر السّلام على أبي ملبوس

دار بها جُهلِ السّماحُ فأنكر ال معروف بين شمامس وقُسوس آذانهم وقر عن الدّاعي إلى ال هيجاء مصغية إلى النّاقوس

رَوْحَةُ : من قرى القيروان ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أبي السرور الروحي ، سمع أبا الربيع الأندلسي وابن أبي داود المصري وآخرين ، وكان من أهل الفقه والفرائض والقراءات ، وكانِ مولد أبيه في رَوْحَة وهو من الإسكندرية ؛ قالسه السلفي .

رُودَ آنُ : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وذال معجمة ، وآخره نون : بليدة قريبة من أبرقويه بأرض فارس؛ قال ابن البناء:روذان كانت من نواحي كرمان وكان لها ثلاث مدُن : أناس وأذكان وأبان، فأمَّا أناس فقد بقيت على رأس الحد ومدينتها الكَرّان ليعتدل حدود الإقليمين وتستوي التّخُوم، وقد اعتدل هذا الإقليم وتربّع بهذه الناحية من هذا الجانب وبأصبهان من الجانب الآخر وبقيت أكثر كور إصطخر بينها ، وعلى قصبة الرُّوذان حصن منيع بثمانية أبواب وبها جامع لطيف ، وهي معدن القصّارين والحاكة ، وحولها بساتين حسنة ومقابر عامرة ، وهناك عين يستشفى بها ، وهي خفيفة الأهل ، والرمال محيطة بها ، وطول هذه الناحية نحو ستين فرسخاً ؛ قاله الإصطخري، وأمَّا روذان فإنَّها بليدة قريبة في الشبه من أبرقويه إلا أن لها مياهاً وثماراً كثيرة تفضل عن أهلها فتحمل إلى النواحي . ورُوذان أيضاً : قرية من قرى خوارزم؛ عن العمراني . وروذان أيضاً : بلد قرب بُسْت .

رُوذَ بَار : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وذال معجمة ،

وباء موحدة ، وآخره راء مهملة ، وهو في عدة مواضع ، وكأن معناه بالفارسية موضع النهر ؛ قال أبو موسى الحافظ الأصبهاني : هي ناحية من طسوج أصبهان ، وهي تشتمل على قرى كثيرة فيها جماعة كثيرة من أهل العلم، قال : وروذبار قرية من قرى بغداد ؛ ينسب إليها أحمد بن عطاء الروذباري ابن أخت أبي علي الروذباري ، قال : قال الباطرقاني في طبقات الصوفية عقيب ذكره : وروذبار قرية من قرى بغداد ، ولعله أخذه عن أبي العبّاس النّسوي فإنَّه قاله أيضاً ، وقال السمعاني : الروذبار لفظة لمواضع عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرقة ، منها : موضع على باب الطابران بطُوس يقال له الروذبار ؛ ينسب إليه أبو علي" الحسين بن محمد بن نجيب بن علي" الروذباري ، سمع منه الحاكم أبو بكر البيهقي ، ومات سنة ٤٠٣ ؛ وأبو علي " محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي ، سكن مصر وله تصانيف حسان في التصوّف وكان من أولاد الروّساء والوزراء ، صحب الجنيد وكان فقيهاً محدثاً نحويــاً وله شعر حسن رقيق ، مات سنة ٣٢٣ ، وقد نسبه السمعاني إلى روذبار طوس وأبو موسى إلى روذبار قرية من بغداد، والأوَّل أصحَّ لأن الخطيب قال هو بغداديٌّ ؛ وقال الباطرقاني وأبو العباس النسوي: روذبار ببلخ وبنواحي مرو الشاهجان روذبار ، وهي دواليب بين بركد ز وجيرانج ؛ وبالشاش أيضاً قرية يقال لها روذبار من وراء نهر جيحون ؛ وقال أبو سعد الآبي في تاريخه : روذبار قصبة بلاد الديلم . وروذبار : محلة بهمذان ؛ خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم والحديث منهم : عبدوس بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبدوس أبو الفتح الهمذاني الروذباري، روى عن أبيه وعم ّ أبيه أبي الحسين علي ّ بن عبد الله وعن خلق

سواهما من أهل همذان والغرباء يطول تعدادهم ، ذكره شيرويه بن شهردار وقال : سمعت منه عامة ما مر له ، وكان صدوقاً ذا منزلة وحيشمة ، وصم في آخر عمره وعمي ، ومات في سنة ٤٩٠ ، ومولده في سنة ٣٩٥ ، ودفن في خانجاه بروذبار .

رُوذ دشت: ويقال رُويَد َسَت ويقال رُودَ َسَت : كله لقرية من قرى أصبهان .

رُوذرَاور: بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وذال معجمة ، وراء ، وبعد الواو المفتوحة راء أخرى : كورة قرب نهاوند من أعمال الجبال، وهي مسيرة ثلاثة فراسخ فيها ثلاث وتسعون قرية متصلة بجنان ملتفة وأنهار مطرّدة منبتها الزعفران ، وفي أشجارها جميع أنواع الفواكه ، والمنبر من نواحي روذراور بحوضع يقال له الكرج كرج روذراور ، وهي مدينة صغيرة بناؤها من طين حصينة ، لها مروج وثمار وزروع ، ويرتفع بها من الزعفران شيء كثير يجهز إلى البلاد ، وبينها وبين همذان سبعة فراسخ ، وبينها وبين نهاوند سبعة فراسخ ؛ وينسب إليها أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن الفرج الروذراوري أبو بكر ، انتقل إلى همذان فأقام بها ، روى عن أبيه على بن أحمد وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب وخلق كثير يطول تعدادهم ، روى عنه أبو بكر الشيرازي الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري وكثير سواهما ، وكان أوحد زمانه ثقة صدوقاً مفتى همذان ، وله معرفة بعلوم الحديث وله مصنفات في علومه ، وقال شيرويه : رأيت له كتاب السنن ومعجم الصحابة وما رأيت شيئاً أحسن منهما ، ولد سنة ٣٠٨ ، ومات يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ٣٩٨ ، ودفن في مقابر نشيط ، وقبره يزار .

رُود س: قال القاضي عياض : هو بضم أوَّله ، ضبطناه عن الصدفي والأسدي وغيرهما إلا الحشي والتميمي فإنّه عندهما بفتح الراء ولم يختلفوا في الدال أنّها مكسورة ، وقيدناه عن بعضهم في غير الصحيحين بفتح الدال، وكلُّهم قالوا بسين مهملة إلا الصدفي عن العذري فإنَّه قال بشين معجمة ، وقيدناه في كتاب أبي داود من طريق الرملي بذال معجمة ، قال : وهي جزيرة ببلاد الروم ، وفي الحديث : غزا معاوية قبرس ورودس ، وهي في الإقليم الرابع ، وطولها من جهة المغرب خمسون درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف . ورودس : جزيرة مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحر ، وهي أوّل بلاد أفرنجة ، قال المسعودي : وهذه الجزيرة في وقتنا هذا ، وهو سنة ٣٣٢ ، دار صناعة الروم وبها تبنى المراكب البحرية ، وفيها خلق من الروم ، ومراكبهم تقارب بلاد الإسكندرية وغيرها من بلاد مصر فتُنغير وتَسيي وتأخذ .

رُوذَفَعُنْكُمَد: بضم أوّله ، وسكون ثانيه، وذال معجمة، وفتح الفاء ، والغين الساكنة معجمة ، وكاف مفتوحة، وآخره دال : قرية من قرى سمرقند .

رُوذك : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وذال معجمة مفتوحة ، وآخره كاف : من قرى سمرقند .

رُوذه: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وذال معجمة ، وآخره هاء : محلة بالريّ . وروذه أيضاً : قرية بالرّي ، قالوا : وبروذه مات عمرو بن معدي كرب منصرفاً عن الريّ ، فدل على أن روذه ليست محلتة إنها هي قرية من قراها ، قالوا : ودفن في موضع يقال له كرمانشاه ، وكذا قال أبو عبيدة : روذه من قرى الري ؛ وقالت امرأة عمرو :

## لقد غادرَ الركبان حين تحمـّلوا بروذة ً شخصاً لا ضعيفاً ولاغـُمرًا

والمتواتر عن العلماء أنّه مات في الطريق ودفن بروذه على قارعة الطريق ؛ وقد نسب إلى هذه القرية الحارث ابن مسلم الروذي الرازي ، روى عنه الحسين بن علي ابن مرداس الحرّاز ، قال أبو سعد : روذه محلّة بالريّ ؛ ينسب إليها أبو علي ّ الحسن بن المظفر بن إبراهيم الرازي الروذي ، روى عن أبي سهل موسى ابن نصر الرازي ، روى عنه أبو بكر المقري .

الرور : براء ين مهملتين : ناحية من نواحي الأهواز أو قربها . والرور أيضاً : ناحية بالسند تقرب من المُلتان في الكبر وعليها سوران ، وهي على شاطىء بهر ميهران على البحر ، وهي من حدود المنصورة والديبل ، وهي متجر وفرضة بهذه البلاد ، وزروعهم مباخس وليس لهم كثير شجر ولا نخل ، وهو بلد قسَف وإنها يقيمون به للتجارة ، وبينه وبين الملتان أربع مراحل ، بالقرب منه بلد يقال له بغرور ، ذكر في فتوح السند .

رُوسَتُهُبَادُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة ساكنة التقى فيها ساكنان، ولا يكون ذلك في كلام العرب ، وتاء مثناة من فوق مضمومة ، وقاف ساكنة ، وباء موحدة ، وآخره ذال معجمة : وهو طستوج من طساسيج الكوفة في الجانب الشرق من كورة استان شاذقباذ ، وكانت عنده وقعة للحجاج ، وهو بين بغداد والأهواز ، والحجاج نزله لما ولي العراق ليقرب من المهلب ويقصده بالرجال في قتال الحوارج، فقال يوماً وهو هناك: ألا وإن الملحد قتال الخوارج، فقال يوماً وهو هناك: ألا وإن الملحد ابن الزبير قد زادكم في عطائكم مائة مائة مائة ، ألا وإني لا أمضيها ، فقال له عبد الله بن الجارود العبدي:

ليست بزيادة ابن الزبير إنها هي زيادة عبد الملك أمير المؤمنين أمضاها منذ قتل مصعباً وإلى الآن ، فأعجب قوله المصريين فخرجوا معه على الحجاج وواقعوا فجاء عبد الله بن الجارود سهم فقتله واستقام أمر الحجاج في قصة فيها طول .

رُوس : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة ، ويقال لهم رُس ، بغير واو : أُمَّة من الأمم بلادهم متاخمة للصقالبة والترك ولهم لغة برأسها ودين وشريعة لا يشاركهم فيها أحد ، قال المقدسي : هم في جزيرة وبئة يحيط بها بحيرة وهي حصن لهم ممنّن أرادهم ، وجملتهم على التقدير مائة ألف إنسان ، وليس لهم ررع ولا ضرع ، والصقالبة يُغيرون عليهم ويأخذون أموالهم ، وإذا ولد لأحدهم مولود ألقي إليه سيفاً وقال له : ليس لك إلاّ ما تكسبه بسيفك ، وإذا حكم ملكهم بين خصمين بشيء ولم يرضيا به قال لهما: تحاكما بسيفيكما ، فأي السيفين كان أحد كانت الغلبة له ، وهم الذين استولوا على بـَردْعة سـَنة " فانتهكوها حتى ردّها الله منهم وأبادهم ؛ وقرأت في رسالة أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن سليمان رسول المقتدر إلى ملك الصقالبة حكى فيها ما عاينه منذ انفصل عن بغداد إلى أن عاد إليها فحكيت ما ذكره على وجهه استعجاباً به ، قال : ورأيت الروسيّة وقد وافوا بتجاراتهم فنزلوا على نهر إتل فلم أرّ أتم أبداناً منهم كأنهم النخل شُقر حمر لا يلبسون القراطق ولا الحفاتين ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على أحد شقيّه ويخرج إحدى يديه منه ، ومع كلّ واحد منهم سيف وسكّين وفأس لا تفارقه ، وسيوفهم صفائح مشطبة أفرنجية ، ومن حد ظُنُفر الواحد منهم إلى عنقه محضر شجر وصور وغير ذلك ، وكل امرأة

فيها ، وساعة موافاة سفُّنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم ولبن وبصل ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور صغار وخلف تلك الصور خشب طوال قد نصبت في الأرض فيوافي إلى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثمّ يقول: يا ربّ قد جئت من بُعد ومعي من الجواري كذا وكذا رأساً ومن السمور كذًا وكذا جلداً ، حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته ثُمَّ يقول : وقد جئتك بهذه الهدية ، تُم يَتَرَكُ مَا مَعُهُ بَيْنَ يَدِي الْحَشْبَةُ وَيَقُولُ : أُرِيدُ أَنْ ترزقني تاجراً معه دنانير ودراهم فيشتري مني كلّ ما أريد ولا يخالفني في جميع ما أقول ، ثمّ ينصرف ، فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيّامه عاد بهدية أخرى ثانية وثالثة ، فإن تعذّر عليه ما يريد حمل إلى صورة من تلك الصور الصغار هدية وسألها الشفاعة وقال : هوًالاء نساء ربنا وبناته ، ولا يزال إلى صورة صورة يسألها ويستشفع بها ويتضرّع بين يديها فربّما تسهلً له البيع فباع فيقول: قد قضى ربي حاجتي وأحتاج أِن أكافئه، فيعمد إلى عدّة من البقر والغنم على ذلك ويقتلها ويتصدتق ببعض اللحم ويحمل الباقي فيطرحه بين يدي تلك الحشبة الكبيرة والصغار التي حولها ويعلق رؤوس البقر والغنم على ذلك الحشب المنصوب في الأرض ، فإذا كان الليسل وافت الكلاب فأكلت ذلك فيةول الذي فعله: قد رضي عني ربي وأكل هديتي، وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة ناحية عنهم وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئاً من الحبز والماء ولا يقربونه ولا يكلّمونه بل لا يتعاهدونه في كل أيَّامه لا سيما إن كان ضعيفاً أو كان مملوكاً ، فإن برأ وقام رجع إليهم وإن مات أحرقوه وإن كان مملوكاً تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح

منهم على ثديها حقة مشدودة إمّا من حديد وإمّا من نحاس وإما من فضة وإما من ذهب على قدر مال زوجها ومقداره، في كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثدي أيضاً ، وفي أعناقهن ً أطواق ذهب وفضة لأن الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاغ لامرأته طوقاً وإن ملك عشرين ألفاً صاغ لها طوقين وكلَّما زاد عشرة آلاف درهم يزيد لها طوقاً آخر ، فربتما كان في عنق الواحدة منهن أطواق كثيرة ، وأجلّ الحلى عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون على السفن يبالغون فيه ويشترون الحرزة منه بدرهم وينظمونه عقداً لنسائهم ، وهم أقدر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا يغتسلون من جَنابة كأنَّهم الحمير الضالة، يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم بإتل، وهو نهر كبير ، ويبنون على شاطئه بيوتاً كباراً من الحشب ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر ، ولكلُّ واحد منهم سرير يجلس عليه ومعه جواريه الرُّوقة للتجار ، فينكح الواحد جاريته ورفيقه ينظر إليه ، وربسما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحالة بعضهم بحذاء بعض ، وربَّما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضى أرَّبه ، ولا بدُّ لهم في كلُّ يوم بالغداة أن تأتي الجارية ومعها قصعة كبيرة فيها ماء فتقدمها إلى مولاها فيغسل فيها وجهه ويديه وشعر رأسه ، فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة ثمّ يمتخط ويبصق فيها ولا يدع شيئاً من القدر إلا فعله في ذلك الماء فإذا فرغ مما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي يليه فيفعل مثار ما فعل صاحبه ، ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت، وكل واحد منهم يمتخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره

بعد في قبره لم يخرجوه ثم جاؤوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشتوه بالمضرّبات الديباج الرومي والمساند الديباج الرومي ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت ففرشت على السرير الذي ذكرناه ، وهي وليت خياطته وإصلاحه ، وهي تقتل الجواري ، ورأيتها حوّاء نيّرة ضخمة مُكثْفَهَرَّة ، فلمّا وافوا قبره نحتوا التراب عن الخشب ونحتوا الحشب واستخرجوه في الإزار الذي مات فيه فرأيته قد اسود لبرد البلد ، وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذاً وفاكهة وطنبوراً فأخرجوا جميع ذلك وإذا هو لم يتغير منه شيء غير لونه ، فألبسوه سراويل وراناً وخفــًا وقرطقاً وخَفَتانَ ديباج له أزرار ذهب وجعلوا على رأسه قلنسوة من ديباج سمور وحملوه حيى أدخلوه القبة التي على السفينة وأجلسوه على المضرّبة وأسندوه بالمساند وجاؤوا بالنبيذ والفواكه والريحان فجعلوه معه وجاؤوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بين يديه وجاؤوا بكلب فقطعوه نصفين وألقوه في السفينة ثمَّ جاؤوا بجميع سلاحه فجعلوه إلى جانبه ثم أخذوا دابتين فأجروهما حتى عرقتا ثم قطعوهما بالسيوف وألقوا لحمهما في السفينة ثمّ جاؤوا ببقرتين فقطعوهما أيضاً وألقوهما في السفينة ثم أحضروا ديكاً ودجاجة فقتلوهما وطرحوهما فيها والجارية التي تُـقتل ذاهبة وجاثية تدخل قبيّة عبة من قبابهم فيجامعها واحد واحد ، وكلُّ واحد يقول لها : قولي لمولاك إنَّما فعلت هذا من محبتك ، فلمّا كان وقت العصر من يوم الجمعة جاوثوا بالجارية إلى شيء عملوه مثل ملبن الباب فوضعت رجلها على أكف الرجال وأشرفت على ذلك الملبن وتكلّمت بكلام لها ، فأنزلوها ثمّ أصعدوها ثانية ففعلت كفعلها في المرّة الأولى ثمّ أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرّتين ثمّّ الطير ، وإذا أصابوا سارقاً أو لصاً جاوثوا به إلى شجرة طويلة غليظة وشدوا في عنقه حيلاً وثبقاً وعلَّقوه فيها ويبقى معلَّقاً حتى يتقطُّع مِن المكث إمَّا بالرياح أو الأمطار ، وكان يقال لي : إنَّهم كانوا يفعلون بروَّسائهم عند الموت أموراً أقلَّها الحرق ، فكنت أحب أن أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل فجعلوه في قبره وسقَّفوا عليه عشرة أيَّام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخياطتها ، وذلك أن الرجلالفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها ، والغنيّ يجمعون ماله ويجعلونه ثلاثة أثلاث : فثلث لأهله وثلث يقطعون له به ثياباً وثلث يشترون به نبيذاً يشربونه يوم تَقَتْلُ جَارِيته نفسها وتُحرق مع مولاها ، وهم مستهترون بالخمر يشربونها ليلاً ونهاراً، وربَّما مات الواحد منهم والقدح في يده، وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه : من منكم يموت معه ؟ فيقول بعضهم : أنا ، فإذا قال ذلك فقد وجب عليه لا يستوي له أن يرجع أبداً ، ولو أراد ذلك ما تُرك ، وأكثر ما يفعل هذا الجواري ، فلماً مات ذلك الرجل الذي قدمت ذكره قالوا لجواريه : من يموت معه ؟ فقالت إحداهن : أناً ، فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث ما سلكت حتى إنَّهما ربَّما غسلتا رجليها بأيديهما ، وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له وإصلاح ما يحتاج إليه والحارية في كل يوم تشرب وتغنّى فارحة مستبشرة، فلمَّا كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه سفينته فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب الحلنج وغيره وجعل حولها أيضاً مثل الأناس الكبار من الحشب ثمّ مدت حتى جعلت على ذلك الخشب وأقبلوا يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا أفهمه وهو

بالنار ثم مشى القهقرى نحو قفاه إلى السفينة والخشبة في يده الواحدة ويده الأخرى على استه وهو عريان حتى أحرق ذلك الحشب الذي قد عبوه تحت السفينة من بعد ما وضعوا الجارية التي قتلوها في جنب مولاها ، ثمَّ وافتي الناس بالحشب والحطب ومع كلَّ واحد خشبة وقد ألهب رأسها فيلقيها في ذلك الخشب فتأخذ النار في الحطب ثم في السفينة ثم في القبة والرجل والجارية وجميع ما فيها ، ثمَّ هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد لهب النار واضطرم تسعّرها ، وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معه ، فسألته عماً قال له ، فقال : إنه يقول أنتم معاشر العرب حمقي لأنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب فتأكله الهوام والدود ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته ، ثم ضحك ضحكاً مفرطاً وقال : من محبة ربّه له قد بعث الريح حتى تأخذه في ساعته ، فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والرجل الميت والجارية رماداً رمند داً ، ثم بنوا على موضع السفينة ، وكانوا أخرجوها من النهر ، شبيهاً بالتل المدوّر ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا ؛ قال : ومن رسم ملوك الروس أن يكون معه في قصره أربعمائة رجل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده فهم يموتون بموته ويقتلون دونه ، ومع كل واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأكل ويشرب وجارية أخرى يطؤها ، وهؤلاء الأربعمائة يجلسون تحت سريره ، وسريره عظيم مرصّع بنفيس الجواهر ، ويجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه ، وربَّما وطيء الواحدة منهن بحضرة أصحابه

دفعوا لها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به فأخذوا الدجاجة وألقوها في السفينة ، فسألت الترجمان عن فعلها فقال : قالت في المرّة الأولى هُوذًا أرى أبي وأمتى ، وقالت في المرّة الثانية : هوذا أرى جميع قرابتي الموتمَى قعوداً ، وقالت في المرّة الثالثة: هوذا أرى مولاي قاعداً في الجنة والجنة حسنة خضراء ومعه الرجال والغلمان وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه ، فمرُّوا بها نحو السفينة فنزعت سوارَين كانا معها فدفعتهما إلى المرأة العجوز التي تسمى ملك الموت وهي التي تقتلها ، ونزعت خلخالين كانا عليها ودفعتهما إلى الحاريتين اللتين كانتا تخدمانها وهما ابنتا المعروفة بملك الموت ، ثمّ أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة وجاء الرجال ومعهم التراس والحشب ودفعوا إليها قدحاً من نبيذ فغنت عليه وشربته ، فقال لي الترجمان : إنَّها تودُّع صواحباتها بذلك ، ثمَّ دَفِع إليها قدح آخر فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها على شربه والدخول إلى القبة التي فيها مولاها، فرأيتها وقد تبلدت وأرادت الدخول إلى القبة فأدخلت رأسها بين القبة والسفينة فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها القبة ودخلت معها العجوز وأخذ الرجال يضربون بالحشب على التراس لثلا يسمع صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري فلا يطلبن الموت مع مواليهن ، ثم دخل القبّة ستة رجال فجامعوا بأسرهم الحارية ثمّ أضجعوها إلى جنب مولاها الميت وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقها حبلاً مخالفاً ودفعته إلى اثنين ليجذباه وأقبلت ومعها خنجر عظيم عريض النصل فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعاً موضعاً وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت ، ثمَّ وافكى أقرب الناس إلى ذلك الميت فأخذ خشبة فأشعلها

الذين ذكرنا ، ولا ينزل عن سريره ، فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في طشت ، وإذا أراد الركوب قدموا دابته إلى السرير فركبها منه ، وإذا أراد النزول قدم دابته حتى يكون نزوله عليه ، وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته ، هذا ما نقلته من رسالة ابن فتضلان حرفاً حرفاً وعليه عهدة ما حكاه، والله أعلم بصحته، وأما الآن فالمشهور من دينهم دين النصرانية .

رُوسيس : بضم أوّله، وسكون ثانيه ، والسين الأولى مهملة ، وياء ساكنة : كورة من كُور العواصم راكبة البحر بين أنطاكية وطرسوس .

رُوشَانُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ شين معجمة : اسم عين .

رَوْضَتَان : تثنية روضة في شعر كثيّر ، والله أعلم بالصواب .

## بيان الرياض التي ببلاد العرب

مرتب ما أضيفت إليه على حروف المعجم ، عددها ماثة وست وثلاثون روضة ؛ روى أبو عبيد عن الكسائي : استراض الوادي إذا استنقع فيه الماء ، قال شمر : وإنه اسميت روضة لاستراضة الماء فيها ، وقال غيره : أراض الوادي إراضة وذا استراض الماء فيه أيضاً ، وأراض الحوض إذا اجتمع فيه الماء ، ويقال لذلك الماء روضة ؛ قال الراجز :

# وروضة سقيتُ منها نيضُوِي

ورياض الصَّمَّان والحزن: في البادية قيعان وسلُمُقان والعدد من الأرض والسعة مطمئنة بين ظهراني قفاف وجلد من الأرض يسيل إليها ماء سيولها فيستريض فيها فتنبت ضروباً من العشب والبقول ولا يسرع إليها الهيْعجُ والذّبولُ،

وإذا أعشبت تلك الرياض وتتابع عليها الوسمي ربعت العرب ونعمها جمعاء، وإذا كانت الرياض في أعالي البراق والقفاف فهي السُّلْمقان ، واحدها سَلَقٌ ، وإذا كانت في الوطأة فهي الرياض، وفي بعض الرياض حَرَجاتٌ من السدر البرّي ، وربّما كانت الروضة واسعة يكون تقديرها ميلاً في ميل ، فإذا عِرضت جداً فهي قيعان وقيعة، واحدها قاعٌ، وكلُّ ما يجتمع في الآخاذ والمساكات والتّناهي فهي روضة عند العرب ؛ هذا قول محمد بن أحمد بن طلحة على ما شاهده في بلاد العرب ، وقال النضر بن شُمَّيل : الروضة قاع من أرض فيه جراثيم ورَواب، والرابية والحرثومة : سهلتان عرضهما عشرة أذرع أو نحوها وطولهما قليل ، وفي سرار الروضة تصوّب على ما حولها ، وهي أرض طين وحده يستنقع فيه الماء يتحير ، يقال : استراض الماء فيها أي تحير فيها ، وقد تكون الروضة وهدة ، وعرضها وطولها سواء ، وأصغر الرياض مائة ذراع ونحو ذلك ، وليست روضة إلا لها احتقان ، واحتقانها أن جوانبها تشرف على سرارها فذاك احتقانها ، ورُبّ روضة مستوية لا يشرف بعضها على بعض فتلك لا احتقان لها ، وكل روض يفرغ إمّا في روض وإمّا في واد أو في قفّ فتلك الأرض أبدأ روضة كل زمان كان فيها عشب أو لم يكن ، ومن تلك الجراثيم التي في الروضة ما يعلوه الماء ولكن ربتما هضمت عليه الروضة منها؛ وأما مذانب الروضة ، والواحد مذنب ، فكهيئة الجدول يسيل عن الروضة ماؤها إلى غيرها فيتفرّق ماؤها فيها، والتي يسيل الماء عليها أيضاً مذانب الروضة سواء ؛ وأمَّا حداثق الروض فهو ما أعشب منه والتفُّ ﴿ يقال : روضة بني فلان ما هي إلاّ حديقة لا يجوز فيها شيء ، وقد أحدقت الروضة عشباً ، وإذا لم يكن

فيها عشب فهي روضة ، فإذا كان فيها عشب ملتف فهي حديقة ، وإنها سموها حديقة من الأرض لأن النبت في غير الروضة متفرق وهو في الروضة ملتف متكاوس فالروضة حينئذ حديقة الأرض وهما حديقة حينئذ، والرياض المجهولة كثيرة جداً ، إنها نذكر ههنا الأعلام منها وما أضيف إلى قوم أو موضع نجاوره أو واد أو رجل بعينه ، واعلم أنهم يقولون روضة وروضتان ورياض وروضات ، كل ذلك لضرورة الشعر فاعرفه ، والله الموفق للصواب .

رَوْضَةُ آجام : قال ابن حبيب : هي من جانب ثاقل وروضة الدبوب معها ؛ قال كثير :

> لعَزَة من أيّام ذي الغصن هاجني بضاحي قرار الروضتين رسوم فروضة آجام تُهيّج لي البُسكا ، وروضات شوطى عهدهن قديمُ هي الدار وحشاً غير أن قد يحلّها ويعنى بها شخص علي كريمُ

رَوْضَةُ لَيْتَ: بالهمزة المفتوحة ثمّ ألف ساكنة ، ولام مكسورة بعدها ياء آخر الحروف ، وتاء مثناة من فوق ، وزنه فاعيل من ألتَه إذا نقصه أو من الألث وهو القسَم : روضة بالحجاز ، ويقال: روضة ألْيَهَ ؛ وعلى كلتا الروضتين أنشد قول كثير :

> وخوص خوامس أوْرد تُهُا قُبُيَدُّ الكواكب ورداً ملاثا من الروضتين فجنبي ركييْح ، كلفظ المضلة حلياً مُباثا لوى ظمؤها تحت حرّ النّجو م يحبسها كسكلاً أو عباثا

فلماً عصاهُنَّ خابَشْنَهُ بروضة آلیت قصراً خیباثا رَوْضَةُ ابن مَدَی: فی قول الشاعر: وابنُ مدی روضاته تأنس

رَوْضَةُ أَلَال : بضم الهمزة ، والثاء مثلثة ، وقد ذكر في أثال ، وهو علم مرتجل : وهو عدّة مواضع مسمّاة بهذا الاسم ولا أدري إلى أيّها أضيفت الروضة ؛ قال نابغة بني شيبان :

خرجوا أن رأوا مُخيِلة عشب من قصور إلى رياض أثال من قصور إلى رياض أثال وهي روضة الأجاول: وهي روضة بنواحي ودّان منازل نُصَيَّب ؛ وفيها يقول:

عفا الحُبُجُ الأعلى فَروض الأجاول، فمييثُ الرَّبَى مِن بَيض ذات الحماثل

رَوْضَةُ الْاَجَدُاد : ببلاد غطفان ، وهي جمع جدّ ، وهي البثر الجيدة الموضع من الكلإ؛ قال ابن الأعرابي : الأجداد حدائق تكون فيها المياه أو آبار ممّا حَوَت عاد ؛ قال مردداس بن حُشيش التغلبي :

إن الدّيار بروضة الأجداد عفت سوار رسمها وغواد من كلّ سارية وغاد مُدّجن حنى حنى الرّواد

وقال لي الصاحب الوزير الأكرم: أنا رأيتها وهي قريبة من وادي القُصيّبة قبلي عرض خيبَر وشرقي وادي عصر ؛ قال الهيثم بن عدي: خرج عُرُوة الصعاليك العبسي وأصحابه إلى خيبر بمتارون منها فعشّروا وهو أنهم يرون أنهم إذا خافوا وباء مدينة وأرادوا دخولها وقفوا على بابها وعشّروا كما تعشّر الحمير، والتعشير: نُهاق الحمير، فيرون أنّه يصرف

عنهم وباءها ، قال : فعشروا خوفاً من وباء خيبر وأبى عُرْوَةً أن يعشر ، فقال :

وقالوا احب والهرق لا تضرك خيبر"،
وذلك من دين اليهود وللوع ولدوع لعمري لئن عشرت من خشية الردي نهاق الحمير إنتني لجزوع فلا وأليت تلك النقوس ولا أتت على روضة الأجداد وهي جميع فكيف وقد ذكيت واشتك جانبي سليشمتي وعندي سامع ومطيع لسان وسيف صارم وحفيظة ، ورأي لآراء الرجال صروع تعوقي ريب المنون وقد مضي لنا سلف قيس معا وربيع وربيع

قال : فدخلوا وامتاروا ورجعوا ، فلما بلغوا إلى روضة الأجداد ماتوا إلا عُرُوة ، انتهمى . روضة الأجرال : بالجيم ، والزاي ، وآخره لام ، قال نابغة بنى جعدة :

هل ترى عييرها تطالع من بط ن حُبُيّ فروضة الأجزال

هذه رواية الأصمعي ، قال : والجزل أن تصيب الغارب دَبَرَةٌ فيخرج منه عظم ويشد حتى يرى مكانه مطمئنياً ، وجمع ذلك أجزال ، وروى أبو عمرو الشيباني الأجرال وقال : واحدها جرل ، وهو ثيني الوادي ، وقال غيره : واد جرل إذا كان كثير الجرفة ، ويروي آخرون الأحزال ، بالحاء المهملة والزاي ، والحزل : الارتفاع في السير .

رَوْضَةُ أَحَامِرَ: بضم أُوّله ، والحاء مهملة ، وميم ثمّ راء ، وقد ذكر في موضعه : وهو اسم جبل ؛ قال

حفص الأموي :

تذكر ماء الروض روض أحامر ، فرقة تتحدوه تتحدوه نتحائي رُشَّقُ والفاء ، والفاء ، والفاء ، والخره راء ، كأنه جمع حفر ؛ قال المخبل السعدي : غرد تربع في ربيع ذي ندًى ، بين الصليب وروضة الأحفار بين الصليب وروضة الأحفار ... ... فرشه السير على السير ، المناس ، ا

رَوْضَةُ الْأَخْرَمَيْن : في شعر المسيّب بن عَلَس : ترعى رياض الأخْرَمَيْن له فيها مواردُ ماؤها غَدَقُ

رَوْضَةُ الأدْحال : الدال ساكنة مهملة ، والحاء مهملة ، وآخره لام ، وقد شُرح الدحل في موضعه في الدحائل ؛ قال الجعدي :

أقفرَتْ منهم الأحاربُ والنَّهُ يُ وحوضى فروضة الأدحال رَوْضَةُ الْأَزْوَرَيْن : تثنية الأزْوَر ، وهو المائل ؛ قال مزاحم العقيلي :

لهن على الرّيّان في كلّ صَيْفة فما ضمّ روض الأزورين فصُلْصُلُ

رَوْضَةُ الْأَشَاءَة: الشين معجمة ، وبعد الألف همزة ، وهاء ، وهو صغار النخل : موضع باليمامة فيما أحسب ؛ قال معن بن أوس :

> تجرّ بروضات الأشاءة أرحُلاً رَمَتْهَا أنابيش السَّفَا ونواصله

رَوْضَةُ أَعَامَق : ذكر أُعامَق في موضعه ؛ قال عدي ابن الرقاع :

نَفَشَتُ رياضَ أُعامَى حَى إِذَا لم يبق من شمل النِّهاء ثميلُ

يقال : نفشت الإبل إذا رَعَتْ ليلاً ، والشمل : البقية ، والنهاء : الغدران ، والثميل : ما يبقى من الماء والعلف في جوف الدابة .

رَوْضَةُ الْأَعْرَاف : والأعراف ما ارتفع من الرمل : في بلاد بني عامر ؛ قال لبيد :

هلكت عامر فلم يبق منها في رياض الأعراف إلا الدّيارُ غير آل وعُنسة وعريس زعزَعتها الرّيساح والأمطارُ

رَوْضَةُ أَلِحَام : بفتح الألف ، وسكون اللام ، والجيم ، ويقال روضة آجام : نحو البقيع ؛ رواه ابن السكيت في قول كثير حيث قال :

فروضة ألنجام تُهيَيجُ لي البكا ، وروضاتُ شَوْطى عهدهن قديمُ

رَوْضَةُ أَمْواش : قال بعض بني نمير : بروضة أمراش رمتنا بطرفها أناة الضحى كسَسْلى القيام عَرُوبُ

رَوْضَةُ أَلَيْهَ : بلفظ ألية الحمل ، وهي رواية في الروضة التي ذكرت أوّل هذه الرياض في قول كثير:

فلمًّا عصاهُن خابَثْنَهُ بروضة ألية قصراً خباثا

رَوْضَةُ البَرَدَانَ في عدّة أمكنة وشرحناه ؛ قال ابن ميادة :

ظلّت برَوْض البردان تغتسل ، تشرّبُ منه نتهلات وتعـِــل ّ

رَوْضَةُ بُصْرَى : بضم أوّله : وهي قرية بالشام ذكرت في موضعها ؛ قال كُنثير :

سيأتي أمير المؤمنين ودونه وصماد من الصوّان مرّت سيُولُها فيد ألمنيق فللشارف دونه من فيد فروضة بصرى أعرضت فنسيلها ثنائي توديه إليك ومدحي صهابية الألوان باق ذميلها ورفضة بطن الحريم: لبي أبي بكر بن كلاب ؟ قال عبد العزيز بن سليمان الكلابي :

تربتع الروض في وحف له أرج ، بطن الحريم إلى الأستار من شطب شهرَيْ ربيع جميعاً ثمّ بعدهما ، حتى انقضت عدّة الأيّام من رجب رَوْضَة بطن خُورَيُّ : وقد ذكر خُورَيٌّ ، بضم الخاء المعجمة ، في موضعه ؛ قال الطّفيل بن علي الحنفي :

> فمنعرَجُ الأفهار قفر بسابس ، فبطنُ خُورَيِّ ما بروْضته سَفَـْرُ

رَوْضَةُ بطن عِنانِ : بكسر العين؛ قال المخبل السعدي : عفا العرْضُ بعدي من سُلَيمي فحاثله ، فبطن عينان روضه فأفاكلُه

رَوْضَة من بطن اللَّه كاك : بكسر اللام ، وآخره كاف أخرى : في بلاد بني نمير من بني عامر ؛ قال الراعي النّميرى :

إذا هبطت بطن الله كاك تجاوبت به واطباها روضُهُ وأبارقُهُ

رَوْضَةُ البلاليق: باليمامة ؛ عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة ؛ قال الفرزدق :

ورُبّ ربيع بالبلاليق قد رعتْ

رَوْضَة مُلْبُول : بتكرير الباء وضمتها واللام وسكون الأولى ، وبينهما واو : جبل بالوشم من أرض اليمامة ؛ قال أعشى باهلة :

> كأن بقاياهم صبيحة غيّهم بروضة بلبول نعام مشرّدُ

رَوْضَةُ بِيشَة : قد ذكرت بِيشة في موضعها ؛ قال الحارث بن ظالم :

وحل النَّعْنُفَ من قَنَنْوَيْن أهلي ، وحَلَنْتْ روضَ بيشة فالرَّبابا

رَوْضَةُ نَبِوْرَاكَ : بكسر التاء المثناة من فوق ، وباء موحدة ساكنة ، وآخره كاف : هي من بلاد ببي عمرو بن كلاب ؛ قال سُفيَع بن زائدة الكلابي من بني عمرو بن كلاب :

ونحن حَمينا روض تبراك بالقَّنا لنرعى به خَيلاً عِتاقاً وجاملا

رَوْضَةُ التَّريكِ : بفتح الناء ، وكسر الراء ، وياء آخر الحروف ، وكاف : في أسافل بلاد اليمن وهو مفايض ُ ؛ قال أبو الهوال الحميري :

> فأحبب إلينا بالتريك وروضه وغُدُرانه اللاتي لنا أصبحت حمى

رَوْضَةُ التَّسريو: يجوز أن يكون تفعيلاً من السرور أو من السرار: واد في بلادهم ؛ قال الأخزر بن يزيد القشيري:

> فإن تهبطي برد الشُّريف ولن تري بعينيك ما غنى الحمامُ الصوادحُ ولا الروض بالتسرير والسر مُقبلاً إذا مُج في قُريانهن الأباطحُ

رَوْضَةُ تَفَسَّرَى : بفتح التاء المثناة من فوقها ،

وسكون الفاء ، وفتح السين المهملة ، والراء المشددة ، وآخره مقصور ؛ قال شُرَيح بن خليفة :

تدُّق الحصي والمَرْوَ دقياً كأنيه

بروضة تَفْسَرَى سمامة موكب
رَوْضَة التناضُب : قال الأعشى :

مليكية جاورت بالحجسا ز قوماً عُداة وأرضاً شطيرا بما قد تربع روض القطا وروض التناضب حتى تصيرا كبر دية الغيل وسط الغريف إذا ما أتى الماء منه السريرا

رَوْضَةُ تَوَم : قال :

يا وقعة بين الرّياض من تَـوَم رَوْضَةُ الشَّلْمَبُوت: بالثاء المثلثة مفتوحة ، وباء موحدة ، وآخره تاء مثناة، وقد ذكر في موضعه : وهو بالحجاز في نواحي الجبلين ، قال أحد بني جديلة من طيّء :

> فإن بجانب الثلبوت روضاً زرابي الربيع به كثير رَوْضَة الشمد : في بطن مُليَنْحَة .

رَوْضَةُ الشُّوَيو: تصغير ثور ؛ قال الحَزَنْبَل بن سلامة الكلبي :

فروض الثُّوير عن يمين رُويَــة كأن لم تُدرَيَّهُ أُوانِسُ حُورُ رُوَيَــة رَوْضَة الجُّوالقيَّة : بأرض اليمامة .

رَوْضَة الجَوْف : وقد ذكر الجوف في موضعه ؟ قال حفص الأموي :

رَّعَى الرَّبِيعَ ، فلمَّا هاج بارضُهُ ، وأبصرَ الرَّوض روض الجوف قد نضبًا

سما إلى غُدُر قد كان أوطنها بالغمر فانقض في غاباته جنبا ووضه حردة ووس : دوس قبيلة من الأزد ، منها أبو هريرة ، ولهم موضع يقال له حردة دوس، كان بين بني كنانة ودوس فيه وقعة ، وهو إلى اليوم يعرف بحجرة دوس ؛ قال ابن وهب الدوسي :

إن تُوْتَ حَجرَتُنا نَعْقد فواصيها، ثمّ نكُن كالذي بالأمس يَعَتَدل ُ تُحَبّ روضاتُنا جَد با ومُمْرِعة ، كما تُحَبّ إذا ما صَحّت الإبل ُ نحن حفرنا بها حفراء راسية " في الجاهلية أعلى حوضها طحيل ُ

رَوْضَةُ الحِدَّاد : كذا وجدته في كتاب الحالع بالحاء وعندي أنّه الحُدَّاد ، بالحيم والضم ، والحُدَّاد : صغار الطلح ؛ قال : الحدَّاد واد عظيم ؛ قال إياس ابن الأرَت :

> حيّ الجميع بروضة الحدّادِ من كلّ ذي كرّم يزين النادي

رَوْضَةُ الْحَرَّم: بفتح الحاء المهملة ، وزاي ساكنة ، وهو المرتفع من الأرض ، ويروى الحَرَّن : وهو ماء لبني أسد ؛ قال مُضَرَّس بن رِبْعَييّ :

تربّعن َ روض َ الحزْم حتى تعاورتْ سَهَامُ السَّفَا قُرْبانَهُ وظواهرَهُ

وقال أبو صخر الهذلي :

لمن الدّيارُ تلُوحُ كالوَشْمِ بالحابتين فروْضَةِ الحَزْمِ فبرَمْلَسَيْ فَرْدَى فذي عُشْرَ فالبيضِ فالبَرَدان فالرَّقْمِ

رَوْضَةُ صَوْنَ لَيِهُ وَسَيَحْانُ : لِيهُ بَكْسَرُ اللام ، وتشديد اليساء آخر الحروف ، وقسد ذكرنا لية وسيَنْحانَ في موضعهما ؛ وقال الأصمعي : الحزن في أرض بني يربوع ؛ قال كعب بن زهير :

تربعْنُ روض الحزن ما بين ليتة وسيَنْحان مستكّلًا بهن حداثقه

رَوْضَةُ الْحَزَيْزِ: بالحاء المهملة ، وزاي مكرّرة وبينهما ياء آخر الحروف : حزيز عُكل ؛ قال العكلي أنشده ابن حبيب فقال :

ألا إن الحزيز حزيز عُكل به ي روض به كلاً وماء ترى ذبانه مثل النشاوى إذا ما هاج بينهُمُ الغُثاء

رَوْضَة مَ حَقَدُل : موضع في ديار سليم ؛ قال العباس بن مرداس السلمي :

وما روضة من روض حقيل تمتعت عمراراً وطبباقاً وبقسلاً تواثما ورقضة الحيمتى: قال محمد بن عبد الله بن عوف السلامي: كأن لم تُجاوِرْنا رميم ولم تُقيم بروض الحمى إذ أنت بالعيش قانع ورقضة حنيل: ذكرها نصر في قرينة حنيل وقال في

ديار بني تميم . رَوْضَةُ خاخ : خاء معجمة مكرّرة ، ذكر في موضعه ؛ وشاهده :

ولها مربعٌ بروضة خاخ ، ومصيف بالقصر قصرِ قُباء رَوْضَةٌ خَبَنْت : بفتح الحاء المعجمة ، والباء الموحدة ، وتاء مثناة ، ذكر في موضعه ؛ قال الأخطل :

فما ذال يسقي روض خبت وعرَّعر وأرضهما حتى اطمأن جسيمها وعَمَّمَها بالماء حتى تواضعت رُوُوس المتان سهلها وحزومها رَوْضَة الْحُوْج: بضم الحاء، وسكون الراء، وجيم: من نواحي المدينة ؛ قال حيصن بن مد ليج الحثعمي: ولم أنس منها نظرة أسرَت بها ، بروضنة خرُج، قلب صب مئيم

رَوْضَةُ الْخُرْجَيَن : تثنية الذي قبله ، ولعلّه الذي هو بعينه ؛ قال : أنشد أبو العباس أحمد ثعلب :

بروضة الخُرُجين من مهجور تربّعت في عازب نضير

ومهجور : ماء بنواحي المدينة .

رَوْضَةُ الْحُوْ : بضم الحاء ، وتشديد الراء : في ديار كلب ؛ قال ابن العدّاء الاجداري ثمّ الكلبي : دوضة الحُوّ لنا مرتبع ً نرْتَعى فيها ونرُوي النَّعَما

رَوْضَةُ الْحَزْرَج : بلفظ القبيلة من الأنصار : بنواحي المدينة ؛ قال حفص الأموي :

فالمح بطرفك هل ترى أظعانـَهم بالبارقية أو بروض الخزرج ؟

رَوْضَةُ الْحُصُر : جمع أخضر من الألوان ؛ قال قُرُة بن هُبيرة يصف ناقة ولها خبر :

حباها رسول الله إذ نزكت به ، وأمكنها من ناثل غير منفسد فمرّت بروض الحُضر وهيّ حثيثة وقد أنجحت حاجاتُها من محمّد

رَوْضَةُ الْحَيْلِ: لبني يَرْبوع ، بلفظ الحيل الني تُرْكب؛

قال أبو عمرو بن العلاء : المنجشانية على ستة أيّام من البصرة وفوق ذلك روضة الخيل كانت مهارة قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني ذي الجدّين صاحب مسلحة كسرى على الطّفّ ترعى فيها ؛ قال الشمردل بن شريك اليربوعي :

دار الجميع بروضة الخيل اسلمي ، وسُقيت من بحر الستحاب مطيراً رَوْضَة الدَّبوب : قال ابن حبيب : روضة آجام وروضة الدَّبوب متقاربتان ؛ قال ذلك في قول كثير :

لعزّة من أيّام ذي الغصن هاجني ،
بضاحي قرار الروضتين ، رسومُ
رَوْضَة دُعْميي : اسم جبل في بلاد بني عُـقيل ؛ قاله
السكري ، وأنشد لطرفة بن العبد :

لحوّلة أطلال ببرُّقة ثبهمد ، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وتُقوفاً بها صَحبي على مطيتهم ، يقولون لا تهلك أسى وتجللد بروضة دُعمي فأكناف حائل ظللت بها أبكي وأبكى إلى الغد

رَوْضَة الزَّبْرَلَيَن : لبني أسيد بمفجر وادي الرَّمة من التنعيم عن يسار طريق الحاجّ المصعد .

رَوْضَة ذاتِ بَيضٍ: قال مُنذِر بن درْهم : وروض من رياض ذوات بيض، به دكهنا مخالطها كثبُ

به دهما محافظها كتيب ورفعة دات الحتماط: بالفتح: في نواحي المدينة ؛ أنشد الزبير بن بكار لبعض المدنيين : وحلّت بروضة ذات الحماط، وغد رانها فائضات الحمام

رَوْضَة ذات كهف : حجازية بنواحي المدينة ؛ قال جبلة بن جُريس الحلاّبي :

وقلتُ لهم بروضة ذات كهف : أقيموا اليوم ليس أوان سيَـْرِ

رَوْضَةُ ذَي الغُصْن : بضم الغين المعجمة ؛ قال الزبير : هو بنواحي المدينة ؛ ذكره في كتاب العقيق ؛ قال كثير :

لعَزَّةَ من أيَّام ذي الغصن هاجي ،
بضاحي قرار الروضتين ، رسومُ

رَوْضَةُ ذي هاش : بالشينَ المعجمة ، وقد ذكرت في بابها ؛ قال عياض بن نصر المرّي :

بروضة ذي هاش تركنا قتيلَهم عليه ضباعٌ عُكَّفٌ ونسورُ

رَوْضَةُ الرُّبَابِ : بضم الراء ، وقد ذكرت أيضاً في بابها ؛ قال رجل من خثعم :

وفارسُكم يوم روض الرَّباب قتيلٌ على جنبه نضْغُ دمْ وقال القتّال :

مُيمَّمة روض الرَّباب على هوَّى، فمنها مَخَان عَمرة فسيالها

وقال الشماخ :

نظرتُ وسَهبٌ من بُوانة دُونَـنَا ، وأُفيـَحُ من روض الرُّباب عميقُ

رَوْضَةُ رَعْم : في ديار بَجيلة ؛ قال شراحيل بن قيس ابن جعّال البّعجلي :

عفا من سُليميروضُ رَعم فجُبُنجُبُ ، ففيضُ أثال فالزَّميلُ فأخرَبُ رَوْضَةُ الرِّمْثِ : بكسر أوّله ، وآخره ثاء مثلشة ،

وهو نبت ؛ قال جَعدة بن سالم الأزدي :

بروضة الرَّمث التي حلّت بها
شبه الجداية أرشقت تستأنس
رَوْضَة رُمْح : قال جران العود في رواية ابن دريد :

يطنُفْنَ بغطريف كأن حبيبه 
بروضة رُمح آخر الليل مُصْحَف 
رَوْضَة الزَّيْدي : باليمامة ؛ عن محمد بن إدريس .

رَوْضَةُ سَاجِيرٍ : بالجيم : وهو ماء ، وقيل موضع ؛ قال أعشى باهلة ، وقيل شقيق بن جزء الباهلي : أقر العين ما لاقوا بسيلتي ، وروضة ساجير ذات العرار

وقال أبو الندى : سلّى وساجر روضتان باليمامة لبني عكل ؛ وإيّاها عنى سُويدُ بن كُراع : أشَتَ فوادي من هواهُ بساجر وآخر كوفي هوّى متباعد

رَوْضَةُ السِّنَّمَارِ: بالحجاز جبل معروف ؛ قال نصيب : فأضحت بروضات السِّنار يجوزها

مشيحٌ عليها خائفٌ يترقبُ

رَوْضَةُ السِّخالِ: بكسر أوّله ، والخاء معجمة ، وآخره لام: بنواحي اليمامة ؛ قال البّعيث بن حُريث الحنفى:

لمن طلل ٌ بروضات السَّخالِ تأبّد َ كالمهاريق البوَالي ؟

رَوْضَةُ سَرْبَخ: بفتح السين المهملة ، وسكون الراء ، والباء موحدة ، والحاء معجمة : ببلاد اليمن ؛ قال رجل من الأزد :

> وهل أردّن الدّهرَ روضةَ سربخ ، وهل أرعيّن ذوديبمُنخصِبها الأحوّى؟

رَوْضَةُ السُّقْيَا: بالضم ثمّ السكون والقاف ، وياء آخر الحروف ؛ قال أوس بن مغراء السعدي : عفت روضة السُّقيا من الحيّ بعدنا ، فأوقتهُا فكتلة في فجد ودُها

> فروض القَطَا بعد التَّساكن حِقبة قِفاراً كأن لم تلق حيّاً يرُودُها

رَوْضَهُ السَّلاَن : بالضم : جبل بإزاء خرَاز كانت فيه وقائع للعرب ، وقد ذكر في السُّلاَن بأتم من هذا ؛ قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، ويروى للنجاشي الحارثي :

لمن الدّيار بروضة السُّلاَن ، فالرقمتين فجانب الصّمّان ؟ وقال الأفوه :

وبروضة السُّلاَّن منها مشهدٌ ، والحيلُ شاحية وقد عظم الشُّبَى

رَوْضَةُ سَلَمْهِ : بدومة الجندل التي بالعراق ؛ قال عاصم بن عمرو يذكر غزوة خالد بن الوليد، رضي الله عنه ، بدومة الجندل :

شفى النفس قتلى بين روضة سلهب
وغرهم فيما أراد المُستجب وغرهم فيما أراد المُستجب وجدُنا لجودي بضربة ثائر،
وللجمع بالسم الدُّعاف المقس تركناهم صرعى لحيل تنوبهم،
تنافسهم فيها سباع المرحب تنافسهم فيها سباع المرحب ووضة السوبان: بالضم، وبعد الواو الساكنة باء موحدة، وآخره نون ؛ قال العجاج:
بروضة السُّوبان ذات العيشرق

وهو واد ، وقيل : موضع .

رَوْضَة مُسُويَس : في بطن السُّلَيّ من أرض اليمامة . رَوْضَة السَّهباء : باليمامة ؛ عن الحفصي ، قال : فيها تصب أودية اليمامة .

رَوْضَة سَهَب : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة ، و وذكرت في موضعه ؛ قال عقال بن هشام القيني :

يُسكّنها طَلاً برياض سهب إذا فزعت وأجمعت النّفارَا

رَوْضَة الشَّبيكة: بضم الشين المعجمة، ويقال روض الشَّبيك، وقد ذكر الشبيك في موضعه: من نواحي الجوف بين قراقر وأمرَّ شمالي بُسيَطة .

رَوْضَة الشَّقُوق: باليمامة ؛ عن ابن أبي حفصة . وَوَضَة شُنْظُب : بضم الشين المعجمة ، والنون ، والظاء معجمة ، والباء موحدة ؛ قال بعض الرِّباب :

تربتعي وارعي بروض شنظب ، بين المواضي والقنا المعلّب

رَوْضَة شُوطى: من حرّة بني سليم ؛ قاله ابن حبيب في قول كثير :

> فروضة آجام تُهيَّج لي البكا ، وروضات شوطَى عهدهن قديمُ

رَوْضَة الشَّهُالاء : بالمد ، والشين معجمة ، قال أبو زياد الكلابي في نوادره : الشهلاء ماء من مياه بني عمرو بن كلاب ؛ قال عامر بن العصب العمري من بني عمرو بن كلاب :

سقى جانب الشهلاء فالروضة التي به كل ً يوم هاطل الوَدق وابلُ

رَوْضَة صايب: بعد الألف ياء مثناة من تحتها ، وآخره باء موحدة ؛ قال الأزدي :

ألا ليت شعري هل أقول لعامر ، على ماء مرخ : قد دنا الصّبحُ فاركبِ وهل أردَن البئر أو روض صايب ، وهل أردَن ماء الحمى غير مُجدِب

رَوْضَةَ ابن صَعَفُوق : من أرض اليمامة . رَوْضَةَ الصَّلُب : بالضم ، وآخره باء موحدة ؛ قال عُدرَيف بن ناشب السعدي :

> لیالی ترعمی الحزم حزم عُنیزة إلی الصَّلْبِ یَندکی روضُه فهویأرَّجُ

رَوْضَة الصُّها: على رأس وادي سَبَخَة في شمالي المدينة بينهما ثلاثة أيّام ، والصُّها : جمع صهوة ، وهي أجبال هناك في قُلّة كل واحدة بنيّة قديمة ، وربّما سموها رياض الصها .

رَوْضَة ضاحِك : باليمامة ؛ عن ابن أبي حفصة ؛ قال بعضهم :

ألا حبذا حَوذانُ روضة ضاحك، إذا ما تعالى بالنبّات تعاليا

رَوْضَة الطُّنْب : ببطن السُّلُّيّ من أرض اليمامة .

رَوْضَةَ عُرَيْنَةَ : بواد من أودية المدينة ممّا كان محمى الخيل في الجاهليّة والإسلام ، بأسفلها قلّهَى ، وهي ماء لبني جذيمة بن مالك .

رَوْضَة عُرَيْنات: بضم أوّله ، وفتح الراء ثمّ ياء آخر الحروف ساكنة ، ونون ، وآخره تاء ، جمع تصغير عُرَنة ، وقد ذكر في موضعه ؛ قال المخبل السعدي:

فروض عرینات به کلّ منزل کوشم الفزاري ما یکلّم سائله

قال الحزنبل : أراد عرينيات ، وقال غيره : روض عرينات في بلاد بني سعد .

رَوْضَة العَزَاز : بالفتح ، وتكرير الزاي : وهو حزن الليمن ؛ قال شاعر من حضرموت :
وباتت على روض العَزَاز جياد ُنا
بألبادها يتعليكن صم الحدائد
رَوْضَة العَقيق : بالعقيق ؛ وأنشد الزبير بن بكار :
عُمُ بنا يا أنيس عبل الشروق ،
نلتمسها على رياض العقيق بين أترابها الحسان اللواتي بين أترابها الحسان اللواتي هن برء لكل قلب مشوق موضعه ؛
ورَوْضَة عَمايات : جمع عسماية ، وقد ذكر في موضعه ؛
قال الراعي :
تهوي بهن من الكُدري ناجية

بالروض روض عمايات لها ولد رَوْضَة عَمْق : بالحجاز ؛ قال مليح الهذلي : جَزِعتَ غَدَاةَ نُشْتَصَت الحدور ، وجد بأهل نائلة البكور تنادوا بالرّحيل فأمكنتهم

تنادوا بالرّحيل فأمكنتهم فحول الشول والقطيم الهجيرُ تربّعت الرّياض رياض عمق وحيث تضجّع الهطيلُ الجرورُ

رَوْضَة العنز : بلفظ العنز من الشاء ؛ قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير :

إلى روضة العنز التي سال سيلُها عليها من البلقاء والأرعُن الحُمْر

رَوْضَة الْعَنْك : قال عمرو بن الأهم :
قفا نبك من ذكرى حبيب وأطلال
بذي الرَّضم فالرّمانتين فأوعال
إلى حيثُ حال الميثُ في كل روضة
من العنك حوّاء المذانب محلال

رَوْضَةَ عُنْمَيْزَةَ : تصغير الذي قبله ، وقد ذكر في موضعه ؛ وأنشدوا لبعضهم :

خلیلی آنا یوم روض عُنیزة رأینا الهوی من کل جَفَنْ ومَحْجِرِ

رَوْضَةَ عَوهق : قال ابن هَـرْمة :

طَرَقَتْ عليه صُعبي وركابي ، أهلا بطيف عُليّة المنتاب! طرقت وقد خفق العتوم رحالنا بتنوفة يهماء ذات خراب فكأنتما طرقت بريّا روضة من روض عوهق طلّة معشاب

رَوْضَة غسل: بين النباج واليمامة ؛ عن الحفصي . رَوْضَة الغُصَار: قال حميد بن ثور:

على طللتي جُمْل وقفت ابن عامر ، وقد كنت تعلى والمزارُ قريبُ بعلياء من روض الغضار كأنّما لها الريمُ من طول الحلاء نسيبُ

رَوْضَة الغائط: غائط بني يزيد فيها نحل باليمامة .

رَوْضَة الفيلاج: بكسر الفاء ، وآخره جيم ؛ قال أبو الندى : تَقْتَدُ قرية بالحجاز بينها وبين قلَمهَى جبل يقال له أديمة ، وبأعلى هذا الوادي رياض تسمى الفيلاج ، بالحيم ، جامعة للناس أيّام الربيع ، وبها مسكّ كثير لماء السماء يكتفون به صيفهم وربيعهم إذا مطروا ؛ قال أبو وجزة :

فذي حَلَيف فالروض روض فيلاجمة ، فأجزاعه من كل عييس وغيطل

رَوْضَةُ الفَقييّ : باليمامة أيضاً .

رَوْضَة الفُورَة : باليمامة أيضاً .

رَوْضَة قُبْلَمَى: بضم القاف ، وإسكان الباء الموحدة ، والقصر : في ديار بني كلب ، وقد ذكر في موضعه ؛ قال جوّاس بن القَعطل الحنّائي :

تَعَفَّى من جُلالَةَ روضُ قُبلي ، فأقرية الأعنة فالدَّخول

رَوْضَةُ القَـٰذَاف : بكسر القاف ، والذال معجمة ، وآخره فاء ؛ قال ذو الرمة :

جادَ الرّبيعُ له روضَ القيدَاف إلى قَوّين وانعدلت عنه الأصاريمُ وقال أيضاً :

برَهْبَى إلى روض القذاف إلى المعا ، الى واحف تزورها ومجالها واحف تزورها ومجالها ووضة فراقي : بضم أوّله ، وتكرير القاف والراء : رياض الجبلين ؛ قال عمرو بن شاس الأسدي : وأنت تحلّ الروض روض قراقر ، كمعيناء مرْباع على جوّدُر طيفل

رَوْضَة القَطَا : من أشهر رياض العرب وأكثرها دَوْراً في أشعارهم : وهي بناحية كتُللَة وجدَّوده؛ قال الحارث بن حلَّزة :

فرياض القَطا فأودية الشُّرُ بُب والشُّعبتان والأَبلاء

وقال الخطيم العكلي :

وهل أهبطن ووض القطا غير خائف ، وهل أصبحن الدهر وسط بني صخر ؟ وقال عمرو بن شاس الأسدي : غشيت خليلي بين قو وضارج فروض القطا رسماً لأم المسيب

وقال الأخطل :

وبالمَعرَسانيّات حلّ وأرزمَتْ بروض القطا منه مطافيل ُ حُفَّلُ ُ وقال أعشى بني تغلب :

عفا لتَعْلَعُ فرياض القطا فجنبُ الأساود من زينب

وقال الأخطل :

عفا واسطٌ من أهله فمذانبُهُ ، فروض القطا صحراوه فنصائبُهُ

قال الحالع: فهذا روض القطا وقد وصفته شعراء القبائل على اختلاف أنسابها وباعدوا بين ذكر مواضعه، فمنهم من يصفه أنه بالحجاز ومنهم من يصفه أنه بطريق الشام يصفه أنه بطريق الشام ولا أدري كيف هذا ، إلا أني كذا وجدته ولم أجد أحدا ذكر موضعه وبينه ، ولعل القطا تكثر بالرياض فنسبت إليها ؛ قلت أنا : وجدت في كتاب أبي جعفر محمد بن إدريس بن أبي حفصة في مناهل البمامة قال فيه : إذا خرجت من حبير تريد البصرة فأول ما تطسأ السفح ثم الحربة ثم قارات المحبر ثم بطن السئلي ثم طار ثم عيان ثم روض المعامة ، وهذه كلها من أرض اليمامة .

رَوْضَةُ القَعْدَات: قال محمد بن إدريس بن أبي حفصة : بأسفل الحريم من أرض اليمامة روضة يقال لها القعدات لبني الحارث بن امرىء القيس .

رَوْضَة القَمَعْة : ذكرها ابن أبي حفصة أيضاً : في نواحي اليمامة .

رَوْضَة قَوَ : وقد ذكر في موضعه ؛ قال أبو الجويرية العبدي :

فسفحاً حَزْرَم فرياض قَوَّ ، فَيُولَة بعد عهدك فالكلاب

رَوْضَة الْكُويَّةِ: قال أبو عَذَّام بِسِطام بن شريح الكلبي وهي في بلادهم:

لما توازَوْا علينا قال صاحبنا : روض الكريّة غال َ الحيّ أو زُفَر رَوْضَة الكُلاب: بضم الكاف ، وقد ذكر في موضعه ؛ قال طفيل الغنوي :

فلو كنيّا نخافك لم ننكها بذي بقر فروضات الكُلابِ هذه رواية أبي ليَلمَى ، وأبو زيد يروي فروضات الرُّباب .

رَوْضَة لُقاع : باليمامة أيضاً .

رَوْضَة اللَّمَكَاكِ : قال الراعي :

إذا هبَطَتْ روضَ اللَّكاكِ تَجَاوَبَتْ بِ اللَّكَاكِ بَجَاوَبَتْ بِ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّلِمُ اللْمُواللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

رَوْضَة ليلمي: قال أبو قيس بن الأسلت :

إلى رَوْضات ليلى مُخصبات عواف قد أصات بها الذّبابُ

عواف : طال عشبها وعفا .

رَوْضَة ماوِيلة : بتشديد الياء آخر الحروف ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فيا روضتي ماوية ارتُب فيكما على مر أيّام الزّمان نبّات رَوْضَة المَشْوِيّ : بالثاء المثلثة ويروى بالمثناة ، وأوّله مفتوح ؛ قال مُنذر بن درهم الكلبي أنشد أبوالنّدى : ستقى روضة المَثريّ عنّا وأهلتها

رُكامُ سُرَى من آخر الليل رادفُ أمن حبّ أمّ الأشيميّن وحبّها فؤادُك معمودٌ له أو مقارفُ ؟

تمنيتُها حتى تمنيتُ أنْ أرى
من الوجد كلباً للوكيعين آلف من الوجد كلباً للوكيعين آلف وكيع بن أبي طفيل الكلبي وابنه .
أقول وما لي حاجة هي تردتني سواها بأهل الروض: هل أنت عاطف وهدت عويد من أمينة نظرة على جانب العلياء هل أنا واقف تقول حُنان : ما أتى بك ههنا ،
أذو نسب أم أنت بالحي عارف ؟ فقلت : أنا ذو حاجة ومسلم ،
فقلت : أنا ذو حاجة ومسلم ،
فضم علينا المأزق المتضايف فضم علي بعض .

مكسورة: في نواحي حضرموت؛ قال أبوشمر الحضرمي:
عَفَا عن سُليمي روضتا ذي المخابط
إلى ذي العلاقي بين خبت حطايط
رَوْضَة مُخاشِن : بالحاء المعجمة والشين كذلك ،

لها مربعٌ بالروض روض مخاشن ، ومنزلة ٌ لم يبق إلا طُلُولُها ويروى : بالشَّنْي ثِنْي ِ مخاشن .

والنون ؛ قال الأخطل :

رَوْضَة مُخْطَطُ : بضم الميم ، والجاء معجمة ، والطاء الأولى مشددة ؛ قال امرو القيس :

وقد عَمُرَ الرَّوضات حول مخطط إلى اللَّنْخُ مرأًى من سُعاد ومسمَّعاً

رَوْضَةَ المَرَاضِ : بفتح الميم ويروى بكسرها ، وآخره ضاد معجمة ؛ قال الشمّاخ :

> وأحمى عليها ابنا يزيد بن مُسهير رياض المراضكل حيسي وسأجر

الساجر : المسجور وهو المملوء ، ويروى ببطن المراض ؛ وقال آخر :

همفا بلُبتك من روض المراض همَوَّى يهيجه ذكِرَّ تبقى به نَدَبَا ووْضَة مَوَخ : بالتحريك ، وآخره خاء معجمة : بالمدينة ؛ قال ابن المولى المدني :

هل تَذَكرين بجنب الروض من مرخ، يا أملح النّاس ، وعداً شَفَّني كَمَدا ؟

رَوْضَةَ مُرْفِقِ : بضم الميم ، وسكون الراء ، والفاء مكسورة ؛ قال رجل من خثعم :

وقد طالعتنا يوم روضة مرفق بَـرُودُ الثّـنايا بـَضَّةُ المتجرَّد

رَوْضَة المَضْجَع: بفتح الميم، وسكون الضاد المعجمة، وفتح الحيم: في بلاد أبي بكر بن كلاب؛ قال بعضهم:

> قفا نحيّ روضة بالمضجع قد حُدّقت بنبَّتيها الموَشَّع

رَوْضَة مَعْرُوف : قال سُويد بن أبي كاهل :

كأحقب موشيّ القوائم لاحـهُ بروضة معروف ليال صواردُ ويروى بوَعْساء معروف .

رَوْضَة مُلْتَلَة : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآلتاء مثناة من فوقها مفتوحة ، والذال معجمة ؛ قال عروة بن أذينة :

> فروضة مُلتَـَدّ فجنبا منيرة فوادي العقيق انساح فيهن وابلُـهْ

كل ذلك بنواحي المدينة فيما روي عن الزبير بن بكار. روضة مُلْسَيص: بالتصغير: موضع في ديار بكر ؛ عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي؛ وأنشد لدرهم بن

ناشرة الثعلبي :

بروضة من مُليص ساحَ سائحها إلى مُذانب أخرى نبتها خَصَلِ

رَوْضَة الممالح : جمع مملحة : في بلاد كلب ؛ قال مُكيّث بن معاوية الكلبي :

إلى هَزْمُتَيَّ لَيَلَى فما سال فيهما ورَوضيهما والروض روض الممالح

رَوْضَة مَنْصَح : بفتح الميم ، وسكون النون ، وفتح الصاد المهملة ، ووجد بخط بعض الفضلاء روضة مُنضِح ، بضم الميم والضاد المعجمة ، قال : وروضة منضح لبني وكيعة من كندة ، وأمّا استشهاد المنفصح فقول امرىء القيس بن عابس السَّكوني :

ألا ليت شعري هل أرى الورد مرة يطالب سرباً موكلاً بغرار أمام رعيل أو بروضة متنصح أبادر أنعاماً وأجسل صوار وهل أشربن كأساً بلذة شارب مشعشعة أو من صريح عُقار إذا ما جرت في العظم خلت دبيبها دبيب صغار النمل وهي سوار

رَوْضَة النَّجُود : بفتح أوّله ، والجيم ؛ قال حابس ابن درهم الكلبي :

ألا قد أرانا والجميع بغبطة نُفوز من روض النَّجود إلى الرَّجل ويروى نُغور ، وهو أجود .

رَوْضَة النَّحْيَلَة: تصغير نخلة ؛ قال مُكيَّث بن دِرهم: فقلُلة ُ أرواض النَّخيلة عُرَّيتْ فقيعان ُ ليلي بعد َنا فهنُزُومُها

رَوْضَةَ نَسْر : بنواحي المدينة ؛ قال أبو وجزة السعدي : بأجماد العقيق إلى مُراخ فنَعْف سُويَّقة فرياض نسر

رَوْضَة نُعْمِيي : قال النابغة الذبياني :

أشاقك من سُعداك مَغْنَى المَنازل بروضة نعمي فذات الأجاول ؟

رَوْضَة النَّوَّار : بالضم ، وتشدید الواو : بنواحي مکّة ؛ قال سُدَیف :

حيّ الدّيار بروضة النُّوّار بين السراج فمدفع ِ الأغوار

رو فمة واحيد: جبل لكلب؛ قال منذر بن درهم الكلبي:

لتخرجني عن واحد ورياضه إلى عُنصُلاء بالزَّمْيل وعاسمٍ

رَوْضَة واقصات : جمع واقصة ، وقد ذكرت ؛ قال الشمّاخ يصف حمار وحش :

وسَقَنْ له بروضة واقصات سجال الماء في حلق منيع

رَوْضَةُ الوَكيع : بفتح الواو ، وكسر الكاف : موضع في بلاد طيء ؛ قال ثمامة بن سواد الطاثي :

يا حَبِّذا لذاذة الهجوع وهي تَرْعَى روضة الوكيع مُبتقلات خضرَ الرَّبيع لا تُحوجُ الرَّاعي إلى الرفيع أي رفعها من موضع إلى موضع آخر . وما لها سقىٌّ سوى التشريع

رَوْضَة الْهَوَ ابِسِجِ : باليمامة ؛ عن الحفصي . رُوطَة : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وطاء مهمة :

وطله : بضم اوله ، وسخول ثانيه ، وطاء مهمه : حصن من أعمال سرقسطة بالأندلس ، وهو حصين

جداً على وادي شَلُون .

الرَّوْعُ: بلفظ الروع الذي هو الفزع: بلد من نواحي اليمن قرب لتحبُّج؛ وفيه يقول الشاعر:

فما نعمت بلقيس في ملك متارب كما نعمت بالرَّوع أُمُّ جميل

رَوْق : موضع بنواحي العراق من جهة البادية ؛ قال أبو دواد الإيادى :

أقفر الدّير بالأجارع من قو مي فروق فرامح فخفية فلا فتلال المللا إلى جُرف سيندا در فقو إلى نيعاف طمية

رُوق : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره قاف : من قرى جُرْجان .

رَوْلانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : وهو واد من أودية بني سُلسَيم ؛ قال عرّام وقد ذكر نواحي المدينة : وهناك واد يقال له ذو رَوْلان لبني سليم به قرى كثيرة تنبت النخل منها قللَهمَى ، وهي قرية كبيرة .

رُومَانُ : فُعْلان من الرَّوْم وهو الطلب : موضع في بلاد العرب .

الرُّومَانيِّ: هكذا منسوب: باليمامة أو بالقرب منها. الرُّومَةَانُ : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الميم المفتوحة قاف ، وآخره نون: طسوج من طساسيج السواد في سمت الكوفة .

الرَّومُ : جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم ، واختلفوا في أصل نسبهم فقال قوم : إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم ،

عليه السلام ، وقال آخرون : إنّهم من ولد روميل ابن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق ؛ قال عدي ابن زيد العبّادي :

وبنو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبنق منهم مذكور

وقال ابن الكلبي : وُلد لإسحاق بن إبراهيم الحليل ، عليهما السلام ، يعقوب ، وهو إسرائيل ، عليه السلام ، والعيص ، وهو عيصو وهو أكبرهم ، وقد وُلدا تَوَّأُمَيْن وإنّما سمّى يعقوبَ لأنّه خرج من بطن أمَّه آخذاً بعقب العيص، فولد العيص روم القسطنطينية وملوك الروم ، وقال آخرون : سمتي يعقوب لأنّه هو والعيص وقت الولادة تخاصما في الولادة فكل أراد الحروج قبسل صاحبه وكان إسحاق ، عليه السلام ، حاضراً وقت الولادة فقال اعقبٌ يا يعقوب؛ فأمَّا الذين هم الروم فهم بنو رومي ابن بُزَنْطي بن يونان بن يافث بن نوح ، عليه السلام؛ وقال أهل الكتاب: إنَّما سمِّي عيصو بهذا الاسم لأنَّه عصى في بطن أمَّه وذاك أنَّه غلب على الحروج قبله مثل ما ذكرناه وخرج يعقوب على أثره آخذاً بعقبه فلذلك سمَّى يعقوب ؛ قالوا : وتزوَّج عيصو بَسَمْمَةَ بنت إسماعيل وكان رجلاً أشقر فولدت له الروم، قال الأزهري : الروم جيل ينتمون إلى عيصو بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السلام، وقال الجوهري: الروم من ولد روم بن عيص ، يقال : روميّ ورومٌّ كما يقال زنجيّ وزنج ، فليس بين الواحد والجمع إلاّ الياء المشددة كما قالوا تمرة وتمر فلم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء؛ وقال ابن الكلبي عن أبي يعقوب التَّدُّ مُري: إنَّما سميت الروم لأنَّهم كانوا سبعة راموا فتح دمشق ففتحوها وقتلوا أهلها وكان سكانها سَكَرَة للعازر بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح،

عليه السلام ، والسكرة الفعكة ، واسم السبعة : لوطان وشوبال وصيفون وغاود وبتشور وآصر وريضان، ثم جعلوا يتقدمون حتى انتهوا إلى أنطاكية ثم جاءت بنو العيص فأجلوهم عما افتتحوا وسكنوه حتى انتهوا إلى القسطنطينية فسكنوها فسموا الروم على اراموا من فتح هذه الكور، وبنى القسطنطينية ملك من بني العيص يقال له بنزنطي ، وعندي أنهم إنما سميت الروم بروم بن بزنطي ، وعندي أنهم إنما سموا بني الأصفر لشقرتهم لأن الشقرة إذا أفرطت صارت صُفرة صافية ، وقيل : إن عيصو كان ما أصفر لمرض كان ملازماً له ؛ وقال جرير بن الحطفى الشاعر اليربوعي يفتخر على اليمن بالفرس والروم ويقول إنهم من ولد إسحاق :

وأبناء إسحاق اللَّيوتُ إذا ارتَـدَوْا حماثل موت لابسينَ السّنورا إذا افتخروا عدّوا الصبهبَذَ منهمُ وكسرى وعدوا الحرمزان وقيصرا وكان كتابٌ فيهمُ ونبوّةً ، وكانوا بإصطخر الملوك وتُسترا أبونا أبو إسحاقَ يجمعُ بينـَنا ، وقد كان مهديناً نبيناً مطهراً ويعقوبُ منّا ، زاده اللهُ حكمةً، وكان ابن يعقوب أميناً مصوّراً فيجمعُنا والغُرُّ أبنــاء سارة أبُّ لا نُبالي بعده من تعذراً أبونا خليلُ الله ، واللهُ ربَّنا ، رضينا بما أعطى الإله وقدرا بَسَى قبلة اللهِ التي يُنهتدَى بها ، فأورثنا عزّاً ومُلكاً معمَّرا

وأمآ حدود الروم فمشارقهم وشمالهم الترك والحزر ورُس"، وهم الروس، وجنوبهم الشام والإسكندرية ومغاربهم البحر والأندلس ، وكانت الرَّقَّة والشامات كلَّها تُعدُّ في حدود الروم أيَّام الأكاسرة، وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم؛ قال أحمد بن محمد الهمذاني: وجميع أعمال الروم التي تعرف وتسمى وتأتينا أخبارها على الصحة أربعة عشر عملاً ، منها ثلاثة خلف الحليج وأحد عشر دونه ، فالأوّل من الثلاثة التي خلف الحليج يسمتي طلايا وهو بلد القسطنطينيّة ، وحدُّه من جهة المشرق الحليج الآخذ من بحر الخزر إلى بحر الشام ، ومن القبلة بحر الشام ، ومن المغرب سور ممدود من بحر الشام إلى بحر الخزر ويسمنى مَقَوْنُ تَيَوْخُسُ ، وتفسيره السور الطويل ، وطوله مسيرة أربعة أيَّام ، وهو من القسطنطينيّة على مسيرة مرحلتين ، وأكثر هذا البلد ضياع للملك والبطارقة ومروج لمواشيهم ودوابتهم ؛ وفي أخبار بلاد الروم أسماء عجزت عن تحقيقها وضبطها فليعذر الناظر في كتابي هذا، ومن كان عنده أهلية ومعرفة وقتل شيئاً منها علماً فقد أذنتُ له في إصلاحه مأجوراً ؛ ومن وراء هذا العمل عمل تراقية ، وحدّه من وجه المشرق هذا السور الطويل ، ومن القبلة عمل مقدونية ، ومن المغرب بلاد بُرْجان مسيرة خمسة عشر يوماً، وعرضه من بحر الحزر إلى حدّ عمل مقدونية مسيرة ثلاثة أيَّام ، ومنزل الاصطرطغوس الوالي حصن يسمى أرقدة على سبع مراحل من القسطنطينيّة ، وجنده خمسة آلاف ، ثم عمل مقدونية ، وحد ه من المشرق السور الطويل، ومن القبلة بحر الشام ، ومن المغرب بلاد الصقالبة ، ومن ظهر القبلة بلاد برجان، وعرضه مسيرة خمسة أيَّام ، ومنزل الاصطرطغوس ، يعني

أنطاكية ثم يتصل به عمل القبَاذُ ق ، وحده الأوّل جبال طرسوس وأذنك والمصيصة والثاني عمل سلوقية والثالث عمل طلغوس والرابع عمل السملار وخَرْشَنَهُ ، ومنزل الكيليرج حدى قره ، وجنده أربعة آلاف ، وفيه حصون كثيرة قويتة ، ومن بلاده قورية أو قونية وملقونية وجرديلية وغير ذلك ، ويتصل به عمل خرشنة ، وحده الأوّل عمل القيار والثانى درب ملطية والثالث عمل الارمنياق والرابع عمل البقلار ، ومنزل الكيليرج حصن خرشنة ، وجنده أربعة آلاف ، وفيه من الحصون خرشنة وصارخة ورمحسو وباروقطة وماكثيرى ثمّ يتصل به عمل البقلار ، وحده الأوّل عمل الناطلقوس والثاني القباذق وخرشنة والثالث عمل الارمنياق والرابع عمل أفلاجونية ، ومنزل الاصطرطغوس أنقرة التي بها قبر امرىء القيس ، وقد ذكر في موضعه ، وجندها ثمانية آلاف ، ومع صاحبها طرموخان ، وفيه حصون وعدّة بلاد ثمّ يتصل به عمل الأرمنياق، وحده الأوّل عمل أفلاجونية والثاني عمل البقلار والثالث خرشنة والرابع جلدية وبحر الخزر ، ومنزل الاصطرطغوس حصن أماسية ، وجنده تسعة آلاف ومعه ثلاثة طرموخين ، وفيه عدّة بلاد وحصون ثمّ يتصل به عمل جلدية ، وحدّه الأوّل بلاد أرمينية ، وأهله مخالفون للروم متاخمون لأرمينية ، والثاني بحر الحزر والثالث عمل الارمنياق والرابع أيضاً عمل الارمنياق ، ومنزل الاصطرطغوس اقريطة ، وجنده عشرة آلاف ومعه طرموخان ، وفيه بلاد وحصون ؛ قال الهمذاني : فهذه جميع أعمال الروم المعلومة لنا في البرّ على كلّ عمل منها وال من قبل الملك الذي يسمى الاصطرطغوس إلا صاحب الأنماط فإنه يسمى الدمستق ، وصاحب سلوقية وصاحب خرشنة فإن

الوالي، حصن يسمى بابدُس، وجنده خمسة آلاف؛ فهذه الثلاثة بُلدان الّي خلف الخليج ومن دون الحليج أحد عشر عملاً ، فأوَّلها ممَّا يلي بحر الحزر إلى خليج القسطنطينيّة عمل أفلاجونية ، وأوّل حدوده على الانطماط والثاني بحر الخزر والثالث على الأرمنياق والرابع على البقلار ، ومنزل الاصطرطغوس آيلاي ، وهو رستاق وقرية تدعى نيقوس ، وله منزل آخر يسمتي سواس ، وجنده خمسة آلاف ، وإلى جانبه عمل الانطماط ، وحده الأوّل الحليج ، وجنده أربعة آلاف، وأهل هذا العمل مخصوصون بخدمة الملك وليسوا بأهل حرب ، وإلى جانبه عمل الأبسيق ، وحده الأول الخليج والثاني الانطماط والثالث عمل الناطلقوس والرابع عمل ترقسيس، ومنزل الاصطرطغوس حصن بطنة ، وجنده سنة آلاف ، وإلى جانبــه عمل ترقسيس ، وحده الأوّل الحليج والثاني الابسيق والثالث عمل الناطلقوس والرابع بحر الشام ، ومنزل الاصطرطغوس في حصن الوارثون ، واسمه قانيوس، والوارثون : اسم ألبلد ، وجنده عشرة آلاف ، وإلى جانبه عمل الناطلقوس وتفسيره المشرق ، وهو أكبر أعمال الروم ، وحدّه الأوّل الأبسيق والترقسيس والثاني عمل البقلار ، ومنزل الاصطرطغوس مرج الشحم، وجنده خمسة عشر ألفاً ومعه ثلاثة طرموخين، وفي هذا العمل عمُّورية ، وهي الآن خراب ، وبليس ومنبج ومَرْعش ، وهو حصن بُرْغوث ، وإلى جانبه من ناحية البحر عمل سلوقية ، وحده الأوّل بحر الشام والثاني عمل ترقسيس والثالث عمل الناطلقوس والرابع دُرُوب طرسوس من ناحية قَـلَـمية واللامس ، واسم صاحب هذا العمل كيليرج ، ومرتبته دون مرتبة الاصطرطغوس ، وتفسيره صاحب الدروب ، وقيل : تفسيره وجه الملك ، ومنزله سلوقية إلى

كل واحد منهما يسمني الكيليرج ، وعلى كل حصن من حَصُونَ الرُّومُ رَجِلُ ثَابِتُ فَيْهُ يَسْمَى بُرُقَلِيسُ يحكم بين أهله؛ قلت أنا : وهذا فيما أحسب رسوم وأسماء كانت قديماً ولا أظنّها باقية الآن وقد تغيرت أسماء البلاد وأسماء تلك القواعد ، فإن الذي نعرف اليوم من بلاد الروم المشهورة في أيدي المسلمين والنصارى لم يذكر منها شيء مثل قونية وأقنصرى وأنطاكية وأطرابزُندة وسيواس إلى غير ذلك من مشهور بلادهم، وإنَّما ذكرت كما ذكر، والله أعلم؛ وقال بعض الجلساء : سمعت المعتز بالله يقول لأحمد ابن إسرائيل: يا أحمد كم خراج الروم؟ فقال: يا أمير المؤمنين خرجنا معجدك المعتصم في غزاته فلمّا توسط بلد الروم صار إلينا بُسيل الحرشني وكان على خراج الروم فسأله مجمد بن عبد الملك عن مبلغ خراج بلدهم فقال خمسمائة قنطار وكذا وكذا قنطاراً ، فقال : حسبنا ذلك فإذا هو أقل من ثلاثة آلاف ألف دينار ، فقال المعتصم : اكتب إلى ملك الروم أني سألت صاحبك عن خراج أرضك فذكر أنّه كذا وكذا وأخس ناحية في مملكتي خراجها أكثر من خِراج أرضك فكيف تنابذني وهذا خراج أرضك ! قال: فضحك المعتز وقال ؛ من يلومني على حبّ أحمد بن إسرائيل ؟ ما سألته عن شيء إلا أجابني بقصته ؛ وينسبُ إلى الروم وصيف بنرعبد الله الرومي أبو على الحافظ الْأَنْطَاكي الأُنْشُرُوسَني ،/قال الحافظ أبو القاسم : قدم دمشق وحدث بها عن أبي يعقوب إسحاق بن العنبر الفارسي وعلى بن سرّاج وسهل بن صالح وأحمد بن حرب الموصلي ومحفوظ بن بحر وَأْبِي علي الحسن بن عبد الرحمن الجرَوي وسليمان بن عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله القَرَّدُوَّاني الحَرَّاني وعبد الله بن محمد بن سعيد الحراني ومحمد بن علي "

الأفطيح وعبد الحميد بن محمد بن المستام وإبراهيم ابن محمد بن إسحاق وعلى بن بكار المصيصي ، روى عنه أبو زُرْعة وأبو بكر ابنا أبي دُجانة وأبو على " بن آدم الفزاري وأبو محمد الحسن بن سليمان بن داود بن بنوس البَعْلَبَكِّي وأبو على الحسن بن منير التنوخي وأبو عبد الله بن مروان وأبو أحمد بن عدي وأبو سعيد بن عبد الله الأعرابي وأبو الحسن بن جوَّصا وسليمان الطبراني وأبو مروان عبد الملك بن محمد بن عمر الطحان وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي ّالكناني الحافظ وأبو جعفر محمد بن أبي الحسن اليقطيبي . رُومِيمَةُ : بتخفيف الياء من تحتها نقطتان ، كذا قيده الثقات ؛ قال الأصمعي : وهو مثل أنطاكيسة وأفامية ونيقية وسلوقية وملطية ، وهو كثير في كلام الروم وبلادهم ، وهما روميتان : إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن بُنيت وسُميّت باسم ملك ، فأمًا التي في بلاد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم ، قال بعضهم : هي مسماة باسم رومي بن لنطى بَنْ يُونَانَ بن يافث بن نوح، عليه السلام، وذكر بعضهم : إنَّما سمَّى الروم روماً لإضافتهم إلى مدينة رومية واسمها رومانس بالرومية ، فعرّب هذا الاسم فسُمِّي من كان بها رومينّاً، وهي شما لي وغربي القسطنطينيّة بينهما مسيرة خمسين يوماً أو أكثر ، وهي اليوم بيد الأفرنج ، وملكها يقال له ملك ألمان ، وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجية ، وهو لهم بمنزلة الإمام ، متى خالفه أحد منهم كان عندهم عاصياً مخطئاً يستحق النفي والطرد والقتل ، يحرّم عليهم نساءهم

وغسلهم وأكلهم وشربهم فلا يمكن أحداً منهم مخالفته؛

وذكر بطليموس في كتاب الملحمة قال : مدينة

رومية طولها خمس وثلاثون درجة وعشرون دقيقة ، وعرضها إحدى وأربعون درجة وخمسون دقيقة ، في

قال : فلما انتهينا إلى المدينة إذا استدارتها أربعون ميلاً في كل ميل منها باب مفتوح ، قال : فانتهينا إلى أوّل باب وإذا سوق البياطرة وما أشبهه ثم صعدنا درجاً فإذا سوق الصيارفة والبزّازين ثمّ دخلنا المدينة فإذا في وسطها برج عظيم واسع في أحد جانبيه كنيسة قد استقبل بمحرابها المغرب وببابها المشرق ، وفي وسط البرج بركة مبلطة بالنحاس يخرج منها ماء المدينة كلَّه ، وفي وسطها عمود من حجارة عليه صورة رجل من حجارة ، قال : فسألت بعض أهلها فقلت ما هذا ؟ فقال : إن الذي بني هذه المدينة قال لأهلها لاتخافوا على مدينتكم حتى يأتيكم قوم على هذه الصفة فهم الذين يفتحونها ؛ وذكر بعض الرهبان ممن دخلها وأقام بها أن طولها ثمانية وعشرون ميلاً في ثلاثة وعشرين ميلاً ، ولها ثلاثة أبواب من ذهب ، فمن باب الذهب الذي في شرقيتها إلى البابين الآخرين ثلاثة وعشرون ميلاً ، ولها ثلاثة جوانب في البحر والرابع في البرّ ، والباب الأوّل الشرقيّ والآخر الغربي والآخر اليمني ، ولها سبعة أبواب أخر سوى هذه الثلاثة الأبواب من نحاس مذهب ، ولها حائطان من حجارة رخام وفضاء طوله ماثتا ذراع بين الحائطين، وعرض السور الحارج ثمانية عشر ذراعاً ، وارتفاعه اثنان وستون ذراعاً ، وبين السورين نهر ماؤه عذب يدور في جميع المدينة ويدخل دورهم مطبق بدفوف النحاس كلّ دَفّة منها ستة وأربعون ذراعاً ، وعدد الدفوف مائتان وأربعون ألف دفة ، وهذا كلَّه من نحاس ، وعمود النهر ثلاثة وتسعون ذراعاً في عرض ثلاثة وأربعين ذراعاً، فكلَّما هم جمم عدو وأتاهم رفعت تلك الدفوف فيصير بين السورين بحر لا يرام ، وفيما بين أبواب الذهب إلى باب الملك اثنا عشر ميلاً وسوق ماد من شرقيتها إلى غربيتها بأساطين النحاس

الإقليم الحامس ، طالعها عشرون درجة من برج العقرب تحت سبع عشرة درجة من برج السرطان ، يقابلها مثلها من برج الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان ، لها شركة في كفُّ الجذماء ، حولها كل نحو عامر ، وفيها جاءت الرواية من كلّ فيلسوف وحكيم ، وفيها قامت الأعلام والنجوم ؛ وقد رُوي عن جُبُمَير بن مطعم أنَّه قال : لولا أصوات أهل رومية وضجتهم لسمع الناس صليل الشمس حيث تطلع وحيث تغرب ؛ ورومية من عجائب الدنيا بناء وعظماً وكثرة خلق وأنا من قبل أن آخذ في ذكرها أبرأ إلى الناظر في كتابي هذا مما أحكيه من أمرها ، فإنها عظيمة جدا ما خارجة عن العادة مستحيل وقوع مثلها ، ولكني رأيت جماعة ممنّن اشتهروا برواية العلم قد ذكروا ما نحن حاكوه فاتبعناهم في الرواية ، والله أعلم ؛ روي عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، أنَّه قال : حلية بيت المقدس أهبطت من الجنة فأصابتها الروم فانطلقت بها إلى مدينة لهم يقال لها رومية ، قال : وكان الراكب يسيرا بضوء ذلك الحلى مسيرة خمس ليال ؛ وقال رجل من آل أبي موسى : أخبرني رجل يهودي قال : دخلت رومية وإن سوق الطير فيها فرسخ ، وقال مجاهد : في بلد الروم مدينة يقال لها رومية فيها ستمائة ألف حمّام ، وقال الوليد بن مسلم الدمشقي : أخبرني رجل من التجار قال : ركبنا البحر وألقتنا السفينة إلى ساحل رومية فأرسلنا إليهم إنّا إيّاكم أردنا ، فأرسلوا إلينا رسولاً ، فخرجنا معه نريدها فَعَلَوْنا جَبِلاً في الطريق فإذا بشيء أخضر كهيئة اللُّحجّ فكبَّرنا فقال لنا الرسول : لم كبّرتم ؟ قلنا : هذا البحر ومن سبيلنا أن نكبس إذا رأيناه ، فضحك وقال : هذه سقوف رومية وهي كلُّها مرصَّصة ،

إنَّها ماثة وعشرون موضعاً ، وفيها كنيسة تسمَّى كنيسة الأمم إلى جانبها قصر الملك ، وتسمّى هذه الكنيسة صهيون بصهيون بيت المقدس ، طولها فرسخ في فرسخ في سمك ماثتي ذراع ، ومساحة هيكلها ستة أجربة ، والمذبح الذي يقدُّس عليه القربان من زبرجد أخضر طوله عشرون ذراعاً في عرض عشرة أذرع يحمله عشرون تمثالاً من ذهب طول كل تمثال ثلاثة أذرع أعينها يواقيت حمر ، وإذا قرّب على هذا المذبح قربان في الأعياد لا يطفأ إلاّ يصاب ؛ وفي رومية من الثياب الفاخرة ما يليق به ، وفي الكنيسة ألف وماثتا أسطوانة من المرمر الملمتع ومثلها من النحاس المذهب طول كل أسطوانة خمسون ذراعاً ، وفي الهيكل ألف وأربعمائة وأربعون أسطوانة طول كلّ أسطوانة ستون ذراعاً لكل أسطوانة رجل معروف من الأساقفة ، وفي الكنيسة ألف وماثتا باب كبار من النحاس الأصفر المفرّغ وأربعون باباً كباراً من ذهب سوى أبواب الآبنوس والعاج وغير ذلك، وفيها ألف باسليق طول كل باسليق أربعمائة وثمانية وعشرون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً ، لكل باسليق أربعمائة وأربعون عموداً من رخام مختلف ألوانه ، طول كل واحد ستة وثلاثون ذراعاً ، وفيها أربعمائة قنطرة تحمل كلّ قنطرة عشرون عموداً من رخام ، وفيها مائة ألف وثلاثون ألف سلسلة ذهب معلّقة في السقف ببكر ذهب تعلَّق فيها القناديل سوى القناديل التي تسرج يوم الأحد، وهذه القناديل تسرج يوم أعيادهم وبعض مواسمهم ، وفيها الأساقفة ستمائة وثمانية عشر أسقفاً ، ومن الكهنة والشمامسة ممن يجري عليه الرزق من الكنيسة دون غيرهم حمسون ألفاً، كلما مات واحد أقاموا مكانه آخر ؟ وفي المدينة كنيسة الملك وفيها خزائنه التي فيها أواني الذهب والفضة مما قد جُنعل للمذبح، وفيها عشرة

مسقَّف بالنحاس وفوقه سوق آخر ، وفي الجميع التجار ، وبين يدي هذا السور سوق آخر على اعمدة نحاس كل عمود منها ثلاثون ذراعاً ، وبين هذه الأعمدة نقيرة من نحاس في طول السوق من أوَّله إلى آخره فيه لسان يجري من البحر فتجيء السفينة في هذا النقير وفيها الأمتعة حتى تجتاز في السوق بين يدي التجار فتقف على تاجر تاجر فيبتاع منها ما يريد ثمّ ترجع إلى البحر ، وفي داخل المدينة كنيسة مبنية على اسم مار بطرس ومار بولس الحواريين ، وهما مدفونان فيها ، وطول هذه الكنيسة ألف ذراع في خمسمائة ذراع في سمك ماثتي ذراع ، وفيها ثلاث باسليقات بقناطر تحاس ، وفيها أيضاً كنيسة بنيت باسم اصطفانوس رأس الشهداء، طولها ستماثة ذراع في عرض ثلاثمائة ذراع في سمك مائة وخمسين ذراعاً،وثلاث باسليقات بقناطرها وأركانها ، وسقوف هذه الكنسة وحيطانها وأرضها وأبوابها وكواها كلتها وجميع ما فيها كأنَّه حجر واحد ، وفي المدينة كنائس كثيرة ، منها أربع وعشرون كنيسة للخاصة ، وفيها كنائس لا تحصى للعامّة ، وفي المدينة عشرة آلاف دير للرجال والنساء ، وحول سورها ثلاثون ألف عمود للرهبان ، وفيها اثنا عشر ألف زقاق يجري في كل زقاق منها بهران واحد للشرب والآخر للحشوش ، وفيها اثنا عشر ألف سوق ، في كلّ سوق قناة ماء عذب ، وأسواقها كلتها مفروشة بالرخام الأبيض منصوبة على أعمدة النحاس مطبقة بدفوف النحاس، وفيها عشرون ألف سوق بعد هذه الأسواق صغار ، وفيها ستماثة ألف وستون ألف حَمَّام ، وليس يباع في هذه المدينة ولا يشترى من ستّ ساعات من يوم السبت حتى تغرب الشمس من يوم الأحد ، وفيها مجامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطبّ والنجوم وغير ذلك يقال

لم يبق طائر في الأرض إلا وأتمَى وفي منقاره زيتونة وفي كل واحدة من رجليه زيتونة حتى يطرح ذلك على رأس الطلسم ، فزَيتُ أهل رومية وزيتونهم من ذلك ، وهذا الطلسم عمله لهم بليناس صاحب الطلسمات ، وهذا الصحن عليه أمناء وحفظة من قبل الملك وأبوابه مختومة ، فإذا امتلأ وذهب أوان الزيتون اجتمع الأمناء فعصروه فيُعطى الملك والبطارقة ومن يجري مجراهم قسطهم من الزيت ويجعل الباقي للقناديل التي للبيُّع ، وهذه القصة ، أعنى قصة السوداني ، مشهورة قلَّما رأيت كتاباً تُذكر فيه عجائب البلاد إلاّ وقد ذكرت فيه ؛ وقد روي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنَّه قال : من عجائب الدنيا شجرة برومية من نحاس عليها صورة سودانية في منقارها زيتونة فإذًا كان أوان الزيتون صفرت فوق الشجرة فيوافي كل طاثر في الأرض من جنسها بثلاث زيتونات في منقاره ورجليه حتى يلقى ذلك على تلك الشجرة فيعصر أهل رومية ما يكفيهم لقناديل بيعتهم وأكلهم لجميع الحول؛ وفي بعض كنائسهم نهر يدخل من خارج المدينة ، في هذا النهر من الضفادع والسلاحف والسراطين أمر عظيم ، فعلى الموضع الذي يدخل منه الكنيسة صورة صنم من حجارة وفي يده حديدة معقفة كأنّه يريد أن يتناول بها شيئاً من الماء، فإذا انتهت إليه هذه الدوابّ المؤذية رجعت مصاعدة ولم يدخل الكنيسة منها شيء البتة ؛ قال المؤلف: جميع ما ذكرته ههنا من صفة هذه المدينة هو من كتاب أحمد بن نحمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه وليس فيالقصة شيءأصعب من كون مدينة تكون على هذه الصفة من العظم على أن ضياعها إلى مسيرة أشهر لا تقوم مزدرعاتها بميرة أهلها ، وعلى ذلك فقد حكى جماعة من بغداد أنّها كانت من العظم والسعة وكثرة الخلق والحمامات

آلاف جرّة ذهب يقال لها الميزان وعشرة آلاف خوان ذهب وعشرة آلاف كأس وعشرة آلاف مروحة ذهب ومن المناثر التي تدار حول المذبح سبعمائة منارة كلها ذهب ، وفيها من الصلبان التي تُخرَج يوم الشعانين ثلاثون ألف صليب ذهب ومن صلبان الحديد والنحاس المنقوشة المموهة بالذهب ما لا يحصى ومن المقطوريات عشرون ألف مقطوريّة ، وفيها ألف مقطرة من ذهب يمشون بها أمام القرابين، ومن المصاحف الذهب والفضة عشرة آلاف مصحف ، وللبيعة وحدها سبعة آلاف حَمَّام سوى غير ذلك من المستغلاّت، ومجلس الملك المعروف بالبلاط تكون مساحته مائة جريب وخمسين جريباً ، والإيوان الذي فيه مائة ذراع في خمسين ذراعاً ملبّس كلّه ذهباً وقد مثّل في هذه الكنيسة مثال كل نبي منذ آدم ، عليه السلام ، إلى عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، لا يشك الناظر إليهم أنهم أحياء ، وفيها ثلاثة آلاف باب نحاس مموّه بالذهب، وحول مجلس الملك ماثة عمود مموهة بالذهبعلى كل واحد منها صنم من نحاس مفرّغ في يد كلّ صنم جَرَسٌ مكتوب عليه ذكر أمّة من الأمم وجميعها طلسمات ، فإذا همّم بغزوها ملك من الملوك تحرّك ذلك الصم وحرَّك الجرس الذي في يده فيعلمون أن ملك تلك الأمة يريدهم فيأخذون حذرهم ، وحول الكنيسة حائطان من حجارة طولهما فرسخ وارتفاع كل واحد منهما مائة ذراع وعشرون ذراعاً لهما أربعة أبواب ، وبين يدي الكنيسة صحن يكون خمسة أميال في مثلها في وسطه عمود من نحاس ارتفاعه خمسون ذراعاً ، وهذا كله قطعة واحدة مفرّغة ، وفوقه تمثال طائر يقال له السوداني من ذهب على صدره نقش طلسم وفي منقاره مثال زيتونة وفي كلّ واحدة من رجليه مثال ذلك ، فإذا كان أوان الزيتون

ما يقارب هذا وإنها يشكل فيه أن القارىء لهذا لم ير مثله ، والله أعلم ، فأما أنا فهذا عذري على أنني لم أنقل جميع ما ذكر وإنها اختصرت البعض .

رُومَةُ : بضم الراء ، وسكون الواو : أرض بالمدينة بين الجُرْف وزِغابة نزلها المشركون عام الحندق ، وفيها بثر رومة ، اسم بثر ابتاعها عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، وتصدّق بها ، وقد أشبع القول فيها في البئر .

رَوْنَاتُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ونون ، وآخره تاء مثناة من فوق : موضع في شعر ابن مناذر .

رُونَاش: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، ونون ، وآخره شين معجمة ، وقيل بالسين المهملة ، قصر روناش : من كور الأهواز ، والله أعلم .

رُوياً: بلفظ الرويا من المنام: اسم موضع.

رُويانُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وآخره نون : مدينة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة ، وهي أكبر مدينة في الجبال هناك ، قالوا : أكبر مدن سهل طبرستان آمل وأكبر مدن جبالها رويان ، ورويان في الإقليم الرابع ، طولها ست وسبعون درجة وخمس وثلاثون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وعشر دقائق ، وبين جيلان ورويان اثنا عشر فرسخا ، وقد ذكر بعضهم أن رويان ليست من طبرستان وإنها هي ولاية برأسها مفردة واسعة محيط بها جبال عظيمة وممالك كثيرة وأنهار مطردة وبساتين متسعة وعمارات متصلة ، وكانت فيما مضي من مملكة الديلم فافتتحها عمرو بن العلاء صاحب الجوسق بالرّي وبني فيها مدينة وجعل لها منبراً ، وفيما بين جبال الرويان والديلم رساتيق لها منبراً ، وفيما بين جبال الرويان والديلم رساتيق وقرى ، يخرج من القرية ما بين الأربعمائة رجل إلى

الألف ويحرج من جميعها أكثر من خمسين ألف مقاتل ، وخراجها على ما وظف عليها الرشيد أربعماثة ألف وخمسون ألف درهم ، وفي بلاد الرويان مدينة يقال لها كَنجة بها مستقر الوالي ، وجبال الرويان متصلة بجبال الريّ وضياعها ومدخلها ممّا يلي الري ، وأوّل من افتتحها سعيد بن العاصي في سنة ٢٩ أو ٣٠ وهو والي الكوفة لعثمان سار إليها فافتتحها ؛ وقد نسب إلى هذا الموضع طائفة من العلماء ، منهم : أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الروياني الطبري القاضي الإمام أحد أثمة الشافعية ووجوه أهل عصره ورؤوس الفقهاء في أيّامه بياناً وإتقاناً ، وكان نظام الملك على بن إسحاق يكرمه ، تفقه على أبي عبد الله محمد بن بيان الفقيه الكازروني وصنف كتباً كثيرة ، منها : كتاب التجربة وكتاب الشافي، وصنف في الفقه كتاباً كبيراً عظيماً سماه البحر، رأيت جماعة من فقهاء خراسان يفضلونه على كل ما صنف في مذهب الشافعي ، وسمع الحديث من أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ومن شيخه ابن بيان الكازروني ، روى عنه زاهر بن طاهر الشحامي وإسمعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني وغيرهما، وقتل بسبب التعصب شهيداً في مسجد الجامع بآمل طبرستان في محرم سنة ٥٠١ وقيل سنة ٥٠٢ ؛ عن السلفي ، ومولده سنة ٤١٥ ؛ وعبد الكريم بن شريح بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد الروياني الطبري أبو معمر قاضي آمل طبرستان ، إمام فاضل مناظر فقيه حسن الكلام ، ورد نيسابور فأقام بها مدة وسمع ببسطام أبا الفضل محمد بن علي بن أحمد السهلكي، وبطبرستان الفضل بن أحمد بن محمد البصري وأبا جعفر محمد بن على بن محمد المناديلي وأبا الحسين أحمد بن الحسين بن أبي خداش الطبري، وبساوة أبا عبد الله محمد بن أحمد

ابن الحسن الكامخي ، وبأصبهان أبا المظفر محمود بن جعفر الكوسج ، وبنيسابور أبا بكر محمد بن إسماعيل التفليسي وفاطمة بنت أبي عثمان الصابوني وأبا نصر محمد بن أحمد الرامش إجازة... ، ، وفوّض إليه القضاء بآمل في رمضان سنة ٥٣١ ؛ وبندار بن عمر بن محمد ابن أحمد أبو سعيد التميمي الروياني ، قدم دمشق وحدث بها وبغيرها عن أبي مطيع مكحول بن علي ابن موسى الحراساني وأبي منصور المظفر بن محمد النحوي الدينوري وأبي محمد عبد الله بن جعفر الحباري الحافظ وعلى بن شجاع بن محمد الصيقلي وأبي صالح شعیب بن صالح ، روی عنه الفقیه نصر بن سهل بن بشر وأبو غالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي ومكي بن عبد السلام المقدسي وأبو الحسن على بن طاهر النحوي ، قال عبد العزيز النخشبي وسئل عنه فقال : لا تسمع منه فإنّه كذاب . ورُويانُ أيضاً: من قرى حلب قرب سبعين عندها مقتل آق سُنْقُرُ جدٌّ بني زنكي أصحاب الموصل ، وقال العمراني : بالريّ محلة تسمى رويان أيضاً .

رُورَيَّتَان : في قول جرير :

هل رام بعد محلّنا روض القطا فروئيتان إلى غدير الحانق الرُّويَتجُ : موضع في قول بحير بن لأي التغلبي : تبيّن رسوماً بالرويتج قد عَفَتْ لعَزَّةَ قد عُرِّينَ حولاً حُلاحلا تعاورها صَفْتى الرّياح فأصبحت كما رد أيدي الطاحنات المناخلا

الرُّويَثاتُ: جمع الذي بعده: جبال من أرض بني سليم فيها قُنة خشناء .

الرُّوَيْشَةُ : تصغير روثة ، واحدة روث الدواب أو روثة

١ مكذا بياض بالأصل.

الأنف وهو طرفه ؛ قال ابن الكلبي : لما رجع تُبع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل الرويثة وقد أبطأ في مسيره فسماها الرويثة من راث يريث إذا أبطأ : وهي على ليلة من المدينة ، وقال ابن السكيت : الرويثة معشى بين العرج والروحاء ، قال السلفي : الرويثة ماء لبني عيجل بين طريق الكوفة والبصرة الى مكة ، وقال الأزهري : رويثة اسم منهلة من المناهل التي بين المسجدين ، يريد مكة والمدينة .

الرويكان: كأنه تصغير مثى الريح: موضع بفارس. ويندز: قلعة حصينة من أعمال أذربيجان قرب تبريز. وويد شت: بضم أوله ، وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ، ودال مهملة ، وشين معجمة ، وتاء مثناة من فوق: قرية من قرى أصبهان وعمل من أعمالها يشتمل على قرى وضياع كثيرة ، وهي روددشت ، وقد تقدم ذكرها؛ وقال الحافظ في تاريخ دمشق: أحمد ابن عبد الله أبو العباس ويقال أبو بكر الرويدشي الأصبهاني ، حدث بدمشق سنة ٤٥٩ عن سعد بن علي الزنجاني نزيل مكة وأبي سعد علي بن عثمان بن الجنتي نزيل صور ، سمع منه شيخنا أبو الحسن بن عيمد حافظ الحفاظ البقلي بمكة ، والله أعلم .

الرُّويَلُ: واد قرب الحاجر ينزله الحاج ، وهو في ديار بني كلاب ؛ عن أبي زياد ؛ وأنشد : ليَـاحٌ له بطن الرويل مـَجـَنـّةٌ ، ومنه بأبقاء الحريداء مـَكنس

رُویِن: بضم أوّله ، وكسر ثانیه ، ویاء مثناة من تحت ، وآخره نون : من قری جرجان .

رُوَيَةُ : بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، وتشديد الياء المثناة من تحت ، كأنّه تصغير رَيّة واحدة الريّ من

العطش ، وقيل : رُويّة ، بالهمز ، ماء في بلادهم ؛ قال الفرزدق :

هل تعلمون غداة يُطردُ سبيكم بالصمد بين روية وطحال وقال الأخطل يصف سحاباً:

وعلا البسيطة والشقيق برَيتي فالضَّوْج بين رُويَّة وطحَّال وثنيَّاه لإقامة الوزن على طريقتهم في مثل ذلك أيضاً فقال :

أَعَرَفْتَ بِين رُويَتَّيَن فحنبل دمناً تلوحُ كأنّها أسطار ؟

وبنو الروية : من قرى اليمن .

رُوْيَـةُ : بلفظ روية البصر ، إقليم الروية : من أعمال بطليوس ، والله أعلم .

## باب الراء والهاء وما يليهما

الرهاء: بضم أوّله ، والمد ، والقصر: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذي استحدثها ، وهو الرهاء بن البلندك بن مالك ابن دُعر ، وقال الكلبي في كتاب أنساب البلاد بخط حَجَدِحج: الرهاء بن سبند بن مالك بن دُعر بن حُجر ابن جزيلة بن لحم ، وقال قوم: إنها سميت بالرها ابن الروم بن لنطي بن سام بن نوح ، عليه السلام ؛ قال بطليموس: مدينة الرها طولها اثنتان وسبعون قال بطليموس: مدينة الرها طولها اثنتان وسبعون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلاثون مقيقة ، طالعها سعد الذابح لها شركة في النسر وثلاثون دقيقة ، طالعها سعد الذابع لها شركة في النسر الطائر تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان ، بيت ملكها مثلها من الحمل في الإقليم الرابع ؛ وقال يحينى ابن جرير النصراني : الرها اسمها بالرومية أذاسا ،

بُنيت في السنة السادسة من موت الإسكندر ، بناها الملك سلوقس كما ذكرنا في أذاسا ، والنسبة إليها رُهاوِيٌّ ، وكذلك النسبة إلى رُهاء قبيلة من مَـذ ْحج ؛ وقد نسب إليها جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، فمن المتقدمين يحييَى بن أبي أسد الرهاويّ أخو زيد ، يروي عن الزهري وعمرو بن شعيب وغيرهما ، كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ، روی عنه أهل بلده وغیر هم ، ومات سنة ۱٤٦؛ ومن المُتَأْخُرِينِ الحافظ عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي أبو محمد ، ولد بالرها ونشأ بالموصل وكان مولى لبعض أهل الموصل وطلب العلم وسمع الكثير ، رحل في طلب الحديث من الجزيرة إلى الشام ومصر، وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي ودخل العراق وسمع من ابن الحَـشَّاب وخلق كثير من تلك الطبقة ومضى إلى أصبهان ونيسابور ومرو وهرأة وسمع من مشايخها وقدم واسطاً وسمع بها وعاد إلى الموصل وأقام بها بدار الحديث المظفرية مدة يحدث وسكن بآخره بحرّان ، ومات في جمادي الأولى سنة ٦١٢ ، وكان يقول إن مولده سنة ٣٦٥ ، وكان ثقة صالحاً ، وأكثر سفره في طلب الحديث والعلم كان على رجله ، وخلف كُتباً وقفها بمسجد كان سكنه بحرّان ؛ وقال أبو الفرج الأصبهاني : حدثني أبو محمد حمزة بن القاسم الشامي قال: اجتزت بكنيسة الرها عند مسيري إلى العراق فدخلتها لأشاهد مَا كُنتُ أَسمعه عنها ، فبينما أنا أطوف إذ رأيت على ركن من أركانها مكتوباً فقرأتُهُ واذا هو بحمرة : حَضَّرُ فلان بن فلان وهو يقول : من إقبال ذي الفطنةُ إذا ركبته المحنة انقطاع الحياة وحضور الوفاة، وأشد العذاب تطاول الأعمار في ظل الإقتار ، وأنا القائل :

ولي همة أدنى منازلها السّها ، ونفس تعالت بالمكارم والنّهى وقد كنتُ ذا آل بمرو سرية فبلّغت الأيّام بي بيعة الرَّها ولو كنتُ معروفاً بها لم أقم بها ، ولكنّني أصبحت ذا غربة بها ومن عادة الأيّام إبعاد مصطفىً ، وتفريق مجموع وتبغيض مشتهى

قال : فاستحسنت النظم والنثر وحفظتهما ؛ وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيّيّات :

فلو ما كنتُ أروع أبطحياً ،
أبي الضيم مُطرح الدّناء
لود عت الجزيرة قبل يوم
يُنسَي القوم أطهار النساء
فذلك أم مقامك وسط قيس
ويغلب بينها سفك الدّماء
وقد ملأت كنانة وسط مصر
إلى عليا تهامة فالرهاء
وقد نسب ابن مقبل إليها الحمر فقال :
سمّقتني بصهباء درياقة
ممّى ما تلكين عظامي تكين رُهاوية مُترع دنها

رُهاطٌ : بضم أوّله ، وآخره طاء مهملة : موضع على ثلاث ليال من مكة ، وقال قوم : وادي رهاط في بلاد هند يل ، وقال عرّام فيما ينطيف بشمنصير : وهو جبل قرية يقال لها رُهاط بقرب مكة على طريق المدينة ، وهي بواد يقال له غران ، وبقرب وادي رُهاط الحُديبية ، وهي قرية ليست كبيرة ، وهذه

ترجّع من عود وَعْس مُرُنّ

المواضع لبني سعد وبني مسروح ، وهم الذين نشأ فيهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ينسب إليها سبه سبيل بن عمرو الرهاطي ، سمع عائشة ، رضي الله عنها ، روى حديثه أبو عاصم عن يزيد بن عمرو التيسمي ، وقال ابن الكلبي : اتخذت هديل سواعاً رباً برهاط من أرض يسبع ، وينبع عرض من أعراض المدينة .

الرُّهافَـةُ : بضم أوَّله، وبعد الألف فاء ، على فُعالة : موضع .

رُهاوَةُ : بضم أوّله ، وبعد الألف واو : موضع جاء في الأخبار .

رَهْبُهَا : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الهاء باء موحدة : خَبَرْراء في الصمّان في ديار بني تميم ؛ قال بعضهم :

على جُمد رَهبا أو شخوص خيام

الجمد : شبيه بالجبل الصغير ، ورَهبا قالوا في قول العجّاج :

تُعطيه ِ رَهباها إذا ترَهَّبا

قال: رهباها الذي ترهبه مثل هالك وهلكى ، ويقال: رَهباك خير من رغباك أي فرقه خير من حبّه وأحرى أن يعطيك عليه ، ويقال: فعلت ذلك من رَهباك ورُهباك ، بالفتح والضم ، هذا بالقصر ، والرهباء ، ممدود، اسم من الرهب ، تقول: الرّهباء من والرغباء إليه ؛ وقال جرير:

ألا حتى رهبا ثم حي المتطالبيا ،
فقد كان مأنوساً فأصبت خالبيا
فلا عهد إلا أن تذكر أو ترى
ثُماماً حوالي منصب الخيم بالبيا

إلى الله أشكو أن بالغور حاجة "، وأخرى إذا أبصرت نجداً بندا ليا إذا ما أراد الحي أن يتزيلوا ، وحنت جمال الحي حنت جماليا ألا أينها الوادي الذي ضم سيله لله الينا هوى ظمياء حييت واديا نظرت برهبا والظعائن باللوى ، فطارت برهبا ، شعبة من فؤاديا

رَهْجَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : واد يصبّ في نعمان فيه عسل كثير .

رَهُطُّ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره طاء مهملة ؛ ورهط الرجل : قومه وقبيلته ، والرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ؛ قال الله تعالى : وكان في المدينة تسعة رهط ؛ وليس لهم واحد من لفظهم ؛ والجمع أرهبُط وأرهاط وأراهط ؛ والرَّهْط : جلدٌ يشقت سيبُوراً ، كانوا في الجاهلية يطوفون عُراة وكانت النساء يشددن ذلك في أوساطهن : وهو موضع في شعر هذيل ؛ قال أبو قلابة الهذلي :

يا دار أعرفُها ، وَحشاً منازلها بين القوائم ، من رهط فألبان

رُهنْنَانُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وتكرير النون ، ويجوز أن يكون تثنية رُهُن جمع رَهن كما يقال إيلان وخيلان ثم خفف وأعرب بعد طول الاستعمال : وهو موضع .

رُهْنَــَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه : قرية من قرى كرمان ؛ ينسب إليها محمد بن بحر يكنتى أبا الحسن الرُّهٰي أحد الأدباء العلماء ، قرأ على ابن كيسان كتاب سيبويه وروى كثيراً من حديث الشيعة وله

في مقالاتهم تصانيف.

رُهُوطٌ: جمع رهط، وقد تقدم: وهو اسم موضع. وهوقٌ : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الواو؛ والرّهو الكرّكيّ، ويقال: طير من طيور الماء يشبه الكركي، والرهو مشيّ في سكون؛ وقوله تعالى: واترك البحر رهواً؛ أي ساكناً، وقيل يبساً، وقيل مفلوقاً، ورّهوة واحدة ما ذكرناه؛ وقال أبو عبيد: الرهوة الارتفاع والانحدار؛ قال أبو العباس النهيري:

دلتيت رجلي في رَهْوَة فهذا انحدار ؛ وقال عمرو بن كلثوم : نصَبِّننا مثل رهوة ذات حدً عافظة ، وكنا السابقينا

فهذا ارتفاع ؛ وقال أبو عبيد : الرهوة الجوبة تكون في محلة القوم يسيل إليها ماء المطر ، وقال أبو معبد : الرهوة ما اطمأن وارتفع ما حوله ، قال : والرهوة شبه تل يكون في متون الأرض على رووس الجبال ومساقط الطيور الصقور والعُقبان : وهو طريق بالطائف ، وقيل : هو جبل في شعر خفاف بن ندبة ، وقيل : هو جبل في شعر خفاف بن ندبة ، وقيل : عقبة في مكان معروف ؛ وقال أبو ذويب :

فإن تُمس في قبر برَهوة ثاوياً ، أُسكُ أصداء القبور تصيحُ ولا لك جيران ولا لك ناصر ، ولا لك نصيحُ ولا لكيك نصيحُ

وقال الأصمعي: رهوة في أرض بني جشم ونصر ابنتي معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة؛ والرهوة: صحراء قرب خلاط؛ قال أحمد بن يحيتى بن جابر: كان مالك بن عبد الله الحثعمي ويقال له الصوائف الفلسطيني غزا بلاد الروم

سنة ١٤٦ في أيّام المنصور فغم غنائم كثيرة ثمّ قفل ، فلمّا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلاً بموضع يقال له الرهوة فأقام ثلاثاً فباع الغنائم وقسم سهام الغنيمة فسمّيت رهوة مالك به .

رَهُوْى : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، مقصور ؛ في كتاب العين : المرأة الرَّهُو والرَّهُوَى لغتان المرأة الواسعة : وهو اسم موضع .

الرَّهْ يَهْ مَهُ : بلفظ التصغير ، ويجوز أن يكون تصغير رهمة ، وهي المطرة الضعيفة الدائمة ، والرُّهام من الطير كل شيء لا يصطاد : وهو ضيعة قرب الكوفة، قال السكوني : هي عين بعد خفية إذا أردت الشام من الكوفة ، بينها وبين خفية ثلاثة أميال ، وبعدها القطيية مغرباً ، وذكرها المتنبى فقال :

فيا لك ليلاً على أعكنُس ، أحسَم البلاد خفي الصّوَى وَرَدْنَ الرُّهَيْمة في جوزه ، وباقيه أكثر ممّا مضَى

فزعم قوم أن المتنبي أخطأ في قوله جوزه ثم قوله وباقيه أكثر مما مضى لأن الجوز وسط الشيء ، ولتصحيحه تأويل وهو أن يكون أعكش اسم صحراء والرهيمة عين في وسطه فتكون الهاء في جوزه راجعة إلى أعكش فيصح المعنى ، والله أعلم بالصواب .

#### باب الراء والياء وما يليهما

رَيّا : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وأصله من رَويت من الماء أروى ريّـاً وروّى ؛ ويكون الذي في قول جرير حيث قال :

> أمّا لقلْبك لا يزال موكَّلاً بهوى جمانة ، أو بريّا العاقر

قال عمارة بن عقيل: هما موضعان عن يمين خيمة جرير ويسارها ، قال العمراني : هو موضع بالحجر وأخاف أن يكون اشتبه عليه حَنَنت إلى رَيّا فظنّه موضعاً .

رياح : بكسر أوّله ، والتخفيف ، محلّة بني رياح : منسوبة إلى القبيلة ، وهم رياح بني يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُر ، وهي بالبصرة، وقد نسب إليها قوم من الرّواة .

الرِّياحييّة ُ: كأنتها منسوبة إلى رياح جمع ريح أو إلى بي رياح : وهي ناحية بواسط .

رِياضُ الروضة : موضع بأرض مَهْرَةَ من أقصى اليمن ، له ذكر في الردّة .

رياض القطا: موضع وهو جمع روضة ؛ قال الشاعر

فما روضة من رياض القطا أَلَتَّ بها عارضٌ مُمْطِرُ

ولعلته ليس يعلم أن القطا يكون في الرياض ، والرياض: علم لأرض باليمن بين مهرة وحضرموت كانت بها وقعة للبيد بن زياد البياضي بردة كيندة أيّام أبي بكر الصدّيق ، رضي الله عنه .

ريماع": بكسر أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره عين مهملة وأصله من الرِّيع ، بالكسر ، وهو المرتفسع من الأرض ؛ وقال عمارة : هو الجبل الواحد ريعة والجمع رياع ، ومنه قوله تعالى : أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؛ وقال ابن دريد : رياع اسم موضع .

الرِّثالُ : بكسر أوّله ، وهمز ثانيه ، وآخره لام ، وهو جمع رأل ، وهو ولد النعام ، ذات الرثال : روضة .

رِثَامٌ : بكسر أوّله ، كأنّه جمع رأم ؛ يقال : أرأمت الناقة عطفت على الرأم وهو ولدها أو البو الذي ترأمه

أي تحبَّه وتعطف عليه: وهو موضع يُنسج فيه الوشي، وقال ابن إسحاق : رئام بيت كان باليمن قبل الإسلام يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم ، قال السهيلي : وهو فعال من رأمت الأنثى ولدها ترأمُه رثماناً ورثاماً ، فهو مصدرٌ ، إذا عطفت عليه ورحمته ، فاشتقوا لهذا البيت اسماً لموضع الرحمة الذي كانوا يلتمسونه في عبادته، وكان تُبتّع تبنّانُ لما قدم المدينة صحبه حبران من اليهود وهما اللَّـذان هـَوَّداه وردًّا النار الَّتي كانت تخرج من أرض باليمن في قصة فيها طول ، فقال الحبران لتبتّع: إنها يكلمهم من هذا الصم شيطان يفتنهم فخل بيننا وبينه ، قال : فشأنسكما ، فدخلا إليه فاستخرجا منه فيما زعم أهل اليمن كلباً أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت ، فبقاياه إلى اليوم ، كما ذكر ابن إسحاق عمن أخبره ، بها آثار الدماء التي كانت تُنهراقَ عليه؛ وفي رواية يونس عن ابن إسحاق : أن رثاماً كان فيه شيطان وكانوا يملؤون له حياضاً من دماء القربان فيخرج فيصيب منها ويكلّمهم ، وكانوا يعبدونه ، فلمًا جاء الحبران مع تبتّع نشرا التوراة عنده وجعلا يقرآنها فطار ذلك الشيطان حتى وقع في البحر؛ وقيل: رئامُ مدينة الأوْد ؛ قال الأَفْوَه الأُودي :

> إنّا بنو أوْد الذي بلوائيه مُنعتْ رثامُ وقد غزاها الأَجدعُ

قال ابن الكلبي : ولم أسمع في رثام وحده شعراً وقد سمعت في البقية ، ولم تحفظ العرب من أشعارها إلاّ ما كان قبل الإسلام .

رَيَانُ : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره نون: قرية بنسًا ، وقد قيل بالتشديد ، وأذكره بعد هذا .

رَيَّانُ : بفتح أوَّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ،

والرّيّان ضد العطشان : وهو جبل في ديار طيّ الا يزال يسيل منه الماء ، وهو في مواضع كثيرة ، منها : الرّيّان قرية من قرى نسّا بلدة بخراسان قرب سَرخس ، ولا يعرفها أهلها إلاّ بالتخفيف إلاّ أن أبا بكر بن ثابت نسّص على التشديد وربّما قالوا الرّذاني ، وقد ذكر في موضعه . والرّيّان أيضاً : اسم أطم من آطام المدينة ؛ قال بعضهم :

لعل ضراراً أن يعيش يُباره وتسمع بالرّيّان تبنى مشاربه

والرّيّان أيضاً: واد في ضريّة من أرض كلاب أعلاه لبني الضباب وأسفله لبني جعفر ؛ وقال أبو زياد: الريان واد يقسم حمى ضرية من قبل مهبّ الجنوب ثمّ يذهب نحو مهبّ الشمال ؛ وأنشد لبعض الرُّجّاز:

> خَلَیِسَةٌ أبوابها كالطّیقان أحمی بها الملك عنوب الرّیّان فَكَبَشات فجنوبَ إنسان

> > وقالت امرأةً من العرب :

ألا قاتل الله اللوى من محلة ، وقاتل دنيانا بها كيف ولت غنينا زماناً بالحمى ثم أصبحت بزلش الحمى من أهله قد تخلت ألا ما لعين لا ترى قلل الحمى ولا جبل الريان إلا استهلت ؟

وريّان : اسم جبل في بلاد بني عامر ؛ وإيّاه عنى لبيد بقوله :

> فملدافِعُ الرّيّانِ عُرّيَ رَسمُها خلَفْهُ كما ضَمَينَ الوُحِيُّ سيلامُها

وعلى سبعة أميال من حاذاً صخرة عظيمة يقال لها صخرة ريّان . والريّان : جبل في طريق البصرة

إلى مكتة . والريبّان أيضاً : جبل أسود عظيم في بلاد طيّ وإذا أوقدت النار عليه أبصرَتْ من مسيرة للاثة أبنّام ، وقيل : هو أطول جبال أجلٍ ، قال جرير إمّا فيه أو في غيره :

يا حبّذا جبلُ الرّيان من جبل ،
وحبّذا ساكن الرّيان من كانا
وحبّذا نتفحاتٌ من يمانية
تأتيك من قِبلَ الرّيان أحيانا

والرّيان أيضاً: موضع على ميلين من معدن بني سُليَم كان الرشيد ينزله إذا حج ، به قصور ؛ وقال الشريف الرضي في بعض هذه المواضع :

أيا جبل الرّيّان إن تعَرّ منهُمُ فَإِنِّي سأكسوك الدّموع الجواريا ويا قربَ ما أنكرتمُ العهد بيننا ، نسيتم وما استودعتم السرّ ناسيا فيا ليّتي لم أعلُ نشزاً إليكُمُ حراماً ولم أهبط من الأرض واديا

والرّيّان أيضاً: محلّة مشهورة ببغداد كبيرة عامرة إلى الآن بالجانب الشرقي بين باب الأزج وباب الحلّبة والمأمونية ؛ ينسب إليها أبو المعالي هبة الله بن الحسين ابن الحسن بن أبي الأسود المعروف بابن البلّ ، حدث عن القاضي أبي بكر الأنصاري قاضي المارستان ؛ وعبد الله بن معالي بن أحمد الرّيّاني ، سمع شهدة وأبا الفتح بن المنتي وغيرهما ، سمع منه ابن نُقطة . والرّيّان : قرية بمرّ الظهران من نواحي مكتة .

الريب: ناحية باليمامة فيها قرّى ومزارع لبني قُـُشير. رَيْث: بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وآخره ثاء مثلثة، وهو خلاف العجلة: موضع في ديار طيّء حيث يلتقي طيّء وأسد. والريث أيضاً: جبل لبني قشير على

سمت حاثل والمرّوت بين مرأة والفلج إذا خرجت من مرأة معترضاً في ديار بني كعب، وبالرّيث منبر ؛ عن نصر .

ريحاء : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وحاء مهملة ، وألف ممدودة ، أظنه مرتجلاً من الريح أو من الروح : وهي مدينة قرب بيت المقدس من أعمال الأردن بالغور ، بينها وبين بيت المقدس خمسة فراسخ ، ويقال لها أريحا أيضاً ، وهي ذات نخل وموز وسكر كثير ، وله فضل على سائر سنكر الغور ، وهي مدينة الجبارين ، وقد ذكرت في أريحا. وأما ريحاء ، بغير ألف : فهي بليدة من نواحي حلب أنزه بلاد الله وأطيبها ، ذات بساتين وأشجار وأنهار ، وليس في نواحي حلب أنزه منها ، وهي في طرف جبل لبنان ، وربدما فرق بين الموضعين بالألف التي في أول الأولى . وربحان أن عنايف الريحان الذي يشم ، سوق الريحان : في مواضع كثيرة ، وريحان أن عن عاليف اليمن .

في مواضع كثيرة ، وريحان ُ : من محاليف اليمن . ريخ ُ : موضع بحراسان ؛ ينسب إليها الكافي وأخوه عمر ابنا علي الريخيّان ، وكان الكافي وزيراً بنيسابور لعلاء الدين محمد بن تكش ، قتله التتر في شهر صفر سنة ٦١٨ .

ریخسَشْن : بکسر أوّله ، وسکون ثانیه ، وخاء معجمة مفتوحة ، وشین معجمة ساکنة ، ونون : من قری سمرقند ؛ عن السمعاني .

رَيْدَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة ، وآخره نون : حصن باليمن في مخلاف يحصب ، يزعم أهل اليمن أنّه لم يُبُنْ قط مثله؛ وفيه قال امرؤ القيس: تمكن قائماً وبَـني طـمـراً

على ريدان أعيط لا ينال

وقال الأصمعي : الرَّيْدانة الريح الليِّنة ؛ وقال نصر :

ريدان قصر عظيم بظفار بلد باليمن يجري مجرى غُمُمدان وأشكاله . ورَيْدان أيضاً : أَطم بالمدينة لآل حارثة بن سهل من الأوس .

رَيْدَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة ؛ يقال : ريحٌ رَيْدَةٌ لينة الهبوب ؛ وأنشد :

إذا رَيْدَةٌ مَن حيثُ ما نفحتْ له أتاه بريّاها خليلٌ يُـواصِلُـهُ ْ

وهي مدينة باليمن على مسيرة يوم من صنعاء ذات عيون وكروم ؛ قال طَرَفَةُ :

لهِنْد بحرّان الشريف طُلُولُ ،
تلوّحُ وأدنَى عهدهن مُحيلُ وبالسّفح آياتٌ كأن رسومَها يمان وَشَنّهُ رَيْدَةٌ وسُحُولُ

أراد وَشَنَهُ أَهَلَ رَيَنْدَةَ وأَهَلَ سَحُولَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ ؛ وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثي أبا أُميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم :

ألا إن خير النّاس حيّاً وميّناً
بوادي أشيَّ غيّبتُهُ المقابرُ
ترى دارة لا يَبرَحُ الدّهر وسطها
مُكلّلة أدْم سمان وباقرُ
فينُصبحُ آلُ الله بيضاً كأنّما
كَسَتْهم حبوراً ريْدة ومعافرُ

وقال الهمذاني: ثمّ بعد صنعاء من قرى همدان في نجد بلد ريدة، وبها البئر المعطلة والقصر المشيد وهو تكفيم ، وقال وهو يذكر مندُن حضرموت: وريدة الحرمية .

رید مون : بکسر أوله ، وسکون ثانیه ، وذال معجمة ، ومیم مضمومة ، وآخره نون : موضع ،

قَصَعْمَةً رذُومٌ إذا امتلأت دسماً ، وقد رذم يرذم إذا سال .

رَيْسُوتُ : قال ابن الحائك : وفي منتصف الساحل ما بين عُمان وعد ن ريسوت وهو موثل كالقلعة بل قلعة مبنية بنياناً على جبل والبحر محيط بها إلا من جانب واحد ، فمن أراد عمان فطريقه عليها ، فإن أراد أن يدخل دخل وإن أراد جاز الطريق ولم يكو عليها، وبين الطريق التي يُفرق إليها وبين الطريق المسلوك إلى ظفار نحو ميل ، وبها سكن من الأزد .

رَيْسُونُ : آخره نون : قرية بالأرْدُن كانت ملكاً لمحمد بن مروان فولا ه أخوه هشام مصر فاشترط محمد على أخيه أنه متى ما كرهها عاد إلى مكانه ، فلما ولي شهرين جاءه ما كره فترك مصر وقدم إلى ريْسُون ضيعته وكتب إلى أخيه : ابعث إلى عملك واليا ، فكتب إليه أخوه هشام :

أتَّرك لي مصراً لرَيْسُونَ حسرَةٌ ؟ ستَعلمُ يوماً أيَّ بَيْعَيْكُ أَرْبَحُ

فقال محمد: إنني لا أشك أن أربح البيعين ما صنعت. ويُ كتاب وي كتاب المائك : حصن باليمن من ناحية أبيس ، وفي كتاب ابن الحائك : ملحان بن عوف بن عدل بن مالك بن سدد بن حمير وإليه ينسب جبل ملحان المطل على تهامة والهنجم ، واسم الحبل ريشان .

ريشهر : قال حمزة : هو مختصر من ريو أردشير : وهي ناحية من كورة أرّجان كان ينزلها في الفرس كشته دفتران ، وهم كتبّاب كتابة الجستق ، وهي الكتابة التي كان يُكتب بها كتب الطب والنجوم والفلسفة ، وليس بها اليوم أحد يكتب بالفارسية ولا بالعربية ، وكان سُهُرك مرزبان فارس وواليها أعظم ما كان من قدوم العرب إلى أرض فارس ،

وذلك أن عثمان بن أبي العاصى الثقفى والي البحرين وجَّه أخاه الحكم في البحر حتى فتح تَوَّج وأقام بها ونَسَكَأَ فيما يليها ، فأعظم سُهُوكُ ذلك واشتد عليه وبلغته نكايتُهم وبأسهم وظهورهم على كلَّ من لقوه من عدوّهم فجمع جمعاً عظيماً وسار بنفسه حتى أتى ریشهٔ ر من أرض سابور وهي بقرب من تَوَّج، فخرج إليه الحكم وعلى مقدّمته سوّار بن همّام العبدي فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وكان هناك واد قد وكل به سهرك رجلاً من ثقاته وجماعة وأمره أن لا يجتازه هارب من أصحابه إلاّ قتله ، فأقبل رجل من شجعان الأساورة مولياً من المعركة فأراد الرجــل الموكل بالموضع قتله فقال له : لا تقتلني فإنَّنا إنَّما نقاتل قوماً منصورين وإن الله معهم ، ووضع حجراً فرماه ففلقه، ثمّ قال : أترى هذا السهم الذي فلق الحجر ؟ والله ما كان ليخدش بعضهم لو رمي به ! قال : لا بد من قتلك ؛ فبينما هو كذلك إذ أتاه الحبر بقتل سُهُورك ، وكان الذي قتله سوّار بن همّام العبدي ، حمل عليه فطعنه فأذْ راهُ عن فرسه فقتله ، وحمل ابن سهرك على سوّار فقتله ، وهزّم الله المشركين وفتحت ريشهر عنوة ، وكان يومها في صعوبته وعظيم النعمة على المسلمين فيه كيوم القادسية ؛ وتوجّه بالفتح إلى عمر عمرو بن الأهتم التميمي فأشار يقول :

> جئتُ الإمامَ بإسراع لأخبره بالحق عن خبر العبديّ سوّارِ أخبارَ أروَعَ ميمون نقيبتُهُ ، مستعمل في سبيلٌ الله مغسوار

ثم ضعفت فارس بعد قتل سهرك حتى تَيَسَّرَ فتحها ، كما نذكره في موضعه .

رَيْعَمَانُ : بلفظ ريعان الشباب والمطر وكلّ شيء أوّله :

موضع في شعر هـُذ يَـنْل ؛ قال ربيعة الكـَوْدن من شعراء هذيل :

وفي كل مُمسى طيفُ شَمَاء طارق ، وإن شَحَطَتنا دارُها ، فمُوْرَقي نظرت ، وأصحابي بريْعان موهنا ، تلألُو بَــرْق في سنا متألق وقال كثيتر عَزَّة :

أمن آل سلمى دمنة "بالذنائب إلى الميث من ريعان ذات المطارب ؟

الرَيْغَذَ مُمُون : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وغين معجمة مفتوحة ، وذال معجمة ساكنة ، وآخره نون: قرية بينها وبين بُخارى أربعة فراسخ من أعمالها .

ريغ: ويقال ريغة: إقليم بقرب من قلعة بي حمّاد بالمغرب، وقلعة بي حمّاد هي أشير، وقال المهلّبي: بين ريغة وأشير ثمانية فراسخ ؛ قال أبو طاهر بن سكينة: سمعتُ أبا محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الزناتي الضرير بالثغر يقول: حضرت هارون بن وغير هما عليه وكان يتكلّم على معاني الحديث وهو أمّي لا يقرأ ولا يكتب ورأيته يقرأ كتاب التلقين لعبد الوهاب البغدادي في مذهب مالك من حفظه كما يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب ويحضر عنده دُويَن مائة طالب لقراءة المدوّنة وغيرها من كتب المذهب مائة عليه ، وقال في موضع آخر: بالمغرب زابان الأكبر، ووصفه كما نصفه في موضعه ، والأصغر يقال له ريغ ، وهي كلمة بربرية معناها السبخة ، فمن يكون منها يقال له الريغي .

ريكنج : من قرى مرو ، وهي التي بعدها .

ریکتنز: بکسر أوّله ، وسکون ثانیه، وفتح الکاف ، ونون ساکنة بعدها زاي: من قری مرو یقال لها ریکنج عبدان .

رَيْمْمَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : مخلاف باليمن وقيل قصر ؛ قال الأعشَى :

يا من يرى ريدمان أم سي خاوياً خوباً كعابه أهله أمسي الشعالب أهله بعد الذين هم مابه من سوقة حكم ومن ملك يعد له ثوابه بكرت عليه الفرس بع بكرت عليه الفرس بعد الحبش حي هد بابه وتراه مهدوم الأعما لي وهو مسحول ترابه ولقمد أراه بعبطة في العيش مخضراً جنابه فخوى وما من ذي شبا وقال ابن مقبل:

لم تسَّر لَيْلُكَى ولم تطرق خاجتها من أهل ريمان إلا حاجة فينا من سَرْو حَمِيَرَ أبوالُ البغال به أنَّى تَسَدَّيْتَ وَهناً ذلك البينا

وقرية بالبحرين لعبد القيس ، وهو فعلان من الربم ، وهو القبر والفضل والدُّرْجَة والظُّراب ، وهو الحبال الصغار ؛ قال الراعي :

وصهباء من حانوت ريمان قد غدا علي ولم ينظر بها الشرق ضابحُ

وقال الأزدي بن المعلى : ريمان أرض بين بحران والفلج ، فبحران لبني الحارث بن كعب والفلج يسكنه قوم من جَعَنْدة وقُشْيَر .

رُقم: بضم أوّله ، وهمزة مكسورة ، بوزن دأل ؟
والنحويون يقولون : لم يجيء على فُعلِ اسم غير
دأتل ، وهذا إن صح فهو آخر مستدرك عليهم ،
ويجوز أن يكون أصله فُعلِ ممّا لم يسم فاعله من
رئمت الناقة ولدها إذا حَنَت عليه وأحبَته ،
سمتي به وهو فعل ثم أعرب بعد التسمية لكثرة
الاستعمال : وهو موضع جاء في شعرهم .

رِثم : بكسر أوّله ، وهمز ثانيه وسكونه ، واحد الآرام ، وقيل بالياء غير مهموزة ، وهي الظباء الحالصة البياض : وهو واد كزينة قرب المدينة يصب فيه وَرِقان ، له ذكر في المغازي وفي أشعارهم ؛ قال كثر :

عرفتُ الدّار قد أقوَتُ برِثم إلى لأي فمدفع ذي يَدُوم

وقيل: بطن ريم على ثلاثين ميلاً من المدينة، وفي رواية كيشان: على أربعة برد من المدينة؛ وهو عن مالك بن أنس، وفي مصنف عبد الرزّاق: ثلاثة برد؛ وقال حسان:

لسنا برئم ولا حمن ولا صَورَى،
لكن بمرج من الجولان مغروس ينعندى علينا براوُوق ومسمعة الحجاز رضيع الجوع والبوس ويمسّة : بكسر أوّله ، بوزن ديمة : واد لبني شيبة قرب المدينة بأعلاه نحل لهم ؛ قال كثير :

الدينة بأعلاه نحل لهم ؛ قال كثير :

اربّع فحي معالم الأطلال بالجزع من حُرُض فهن بَوَال

فشراج ريمة قد تقادم عهدُها بالسفح بين أثبيّل فبعال بالسفح بين أثبيّل فبعال وريمة أيضاً: ناحية باليمن ؛ ينسب إليها محمد بن عيسى الريمي الشاعر ، ومن شعره :

لبس البهاء بسعيْك الإسلام ،

ونجميّلت بفعاليك الأيّام ونجميّلت بفعاليك الأيّام وغرائيماً وفواضِلا وفواضِلا وعزائيماً عزّت فليس ترام محطبوا العلاء وقد بذكت صداقها ونكاحها ، إلا عليك ، حرام ونكاحها ، إلا عليك ، حرام ونكاحها ، إلا عليك ، حرام وينائية المنافقة المن

رَيْمَةُ : بفتح الراء ، ريمة الأشابط : مخلاف باليمن كبير . ورَيْمَةُ أيضاً : من حصون صنعاء لبني زُبيد غير الأوّل .

ريودد : بكسر أوّله ، والتقاء الساكنين في الياء والواو ، ودال مكررة : قرية بينها وبين سمرقند فرسخ ؛ عن تاج الإسلام .

ريوْدَى : بالتقاء الساكنين في الياء والواو أيضاً ، وكسر الأول أيضاً : من قرى بُخارى ؛ ينسب إليها أبو سعيد بشر بن إلياس الريودي ، يروي عن حاتم ابن شبيب الأزدي والطبيب بن مقاتل وغيرهما .

رِيْوَد : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، وذال معجمة : من قرى بيّهتى من نواحي نيسابور ؛ ينسب إليها أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زُهير الشعراني الريوذي ، سمع إسماعيل بن أبي أويس وأبا توبة الربيع بن نافع ويحيتى بن معين وإسحاق بن محمد الفروي وعيسى بن مينا وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، روى عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو العبّاس السّرّاج وغيرهما ، تفرّد برواية كُتُب كثيرة ، ومات سنة ٢٨٧ في محرّمها ، قال الحافظ

أبو عبد الله الحاكم: فضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن هارون بن زيد بن كيسان بن باذان ، وهو ملك اليمن الذي أسلم بكتاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومحمد الشعراني النيسابوري، وكان يرسل شعره ، وهو من قرى بيهية ، وكان أديباً فقيها عابداً كثير الرحلة في طلب الحديث فهماً عارفاً بالرجال ، سمع بالشام والعراق والحجاز وما بين ذلك وخراسان ، وكان يقول : ما بقي في الدنيا مدينة لم يدخلها الفضل في طلب الحديث ، وقال أحمد ابن علي بن سحنويه : حدثني أبو الحسين محمد بن زياد القيناني سئل عنه فرماه بالكذب ، وقال مسعود بن الشعراني فقال : ثقة مأمون لم يطعن في حديثه بحجة .

رِیْوَرْثُون : بکسر أوّله ، وسکون ثانیه ، وفتح ثالثه ، وسکون الراء ، وثاء مثلثة ، وآخره نون : من قری بُنخاری ، والله أعلم .

رِیْوَقَان : بکسر أوّله ، وسکون ثانیه ، وفتح الواو ، وقاف ، وآخره نون : من قری مَسَرْو .

رِيونَج : ويقال راونج : من قرى نيسابور .

رِيْوَنْد : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، والنون ساكنة ، وآخره دال مهملة : كورة من نواحي نيسابور ، وهي أحد أرباعها ؛ ينسب إليها أبو سعيد سهيل بن أحمد بن سهل الريوندي النيسابوري ، سمع أبا محمد جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ وأبا جعفر الطبري وغيرهما، روز، عنه الحاكم أبوعبد الله الحافظ ، مات سنة ٣٥٠ ؛ أحد رينوندوينه بن فريّخزاد من آل ساسان ، تشتمل على ماثتين واثنتين وثلاثين قرية ؛ هكذا قال أبو الحسن البيهقي ، وقال السمعاني : ريوند أحد رباع نيسابور ، وهي قمرى

كثيرة ، قبل : هي أكثر من خمسمائة قرية ، أوّلها من الجامع القديم إلى أحمداباذ ، وهو أوّل حدود بَيْهَق ، وهو على قدر ثلاثمائة وعشرين فرسخا ، وعرضه من حدود طوس إلى حدود بُشت ، بالشين المعجمة ، وهي خمسة عشر فرسخا .

رِيْو : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره واو : محلّة ببخارى ، ينسب إليها الريويّ .

رَيُو : بفتح أوّله ، وضم ثانيه ، وواو ساكنة : مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على برّ قسطنطينية .

رَيَّةٌ : بفتح أوَّله ، وتشديد ثانيه ، ينسب إليها رَيِّيَّ ؛ قال أبو عبيد : الراوية هو البعير الذي يُستقى عليه الماء ، والرجل المستقى أيضاً راوية ، ويقال : رَوَيتُ على أهلي أروي ريّةً : كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهي قبلي قرطبة ، وهي كثيرة الحيرات ، ولها مدن وحصون ورستاق واسع ذكر متفرّقاً ، ولها من الأقاليم نحو من الثلاثين كورة ، يسمى أهل المغرب الناحية إقليماً ، وفيها حَمَّة ، يعني عيناً نخرج حارّة ، وهي أشرف حَمَّات الأندلس لأن فيها ماء حارًّا وبارداً ، والنسبة إليها ريّى ؛ منها إسحاق بن سلمة بن وليد بن زيد بن أسد بن مهلهل بن ثعلبة بن مودوعة بن قطيعة القيني من أهل ريّة يكني أبا عبد الحميد ، سمع وهب بن مسرّة الحجازي وغير واحد ، وكان حافظاً لأخبار أهل الأندلس معتنياً بها ، وجمع كتاباً في أخبار أهل الأندلس أمرَه بجمعه المستنصر وقد كتب عنه ، ولم يكن من طبقة أهل الحديث .

الرَّيِّ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، فإن كان عربيـًا فأنا فأصله من رَوَيتُ على الراوية أرْوِي رَيّـاً فأنا

راو إذا شددت عليها الرَّواء ؛ قال أبو منصور : أنشَّذَني أعرابي وهو يُعاكمني :

رَيًّا تميميًّا على المزايد

وحكى الجوهري: رَوبتُ من الماء ، بالكسر ، أَرْوَى رَبُّ وَرَبُّ وَرِوِّى مثل رِضَّى : وهي مدينة مشهورة من أمَّهات البلاد وأعلام المدُن كثيرة الفواكه والحيرات ، وهي محطّ الحاجّ على طريق السابلة وقصبة بلاد الجيال ، بينها وبين نيسابور ماثة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخاً ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخاً ؛ قال بطليموس في كتاب الملحمة : مدينة الريّ طولها خمس وثمانون درجة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وست وثلاثون دقيقة ، وارتفاعها سبع وسبعون تحت ثماني عشرة درجة من السرطان خارجة من الإقليم الرابع داخلة في الإقليم الحامس ، يقابلها مثلها من الجدي في قسمة النسر الطاثر ولها شركة في الشعرى والغميصاء رأس الغول من قسمة سعد بُلُعَ ؛ ووجدت في بعض تواريخ الفرس أن كيكاوس كان قد عمل عجلة وركتب عليها آلات ليصعد إلى السماء فسخر الله الريح حتى عَلَمَت به إلى السحاب ثمَّ أَلْقَته فوقع في بحر جرجان ، فلمًا قام كيخسرو بن سياوش بالملك حمل تلك العجلة وساقها ليقدم بها إلى بابل، فلمَّا وصل إلى موضع الريّ قال الناس : برَيّ آمَد كيخسرو ، واسم العجلة بالفارسية ريّ ، وأمر بعمارة مدينة هناك فسميت الريّ بذلك ؛ قال العمراني : الرّي بلد بناه فيروز ابن يزدجرد وسماه رام فيروز ، ثمَّ ذكر الرِّي المشهورة بعدها وجعلهما بلدتين، ولا أعرف الأخرى، فأمَّا الرِّي المشهورة فإنَّى رأيتها ، وهي مدينة عجيبة الحسن مبنية بالآجر المنمق المحكم الملمع بالزرقة على تُدُوس ما لهم

في المكرُمات بازغة ولا يتنفئق الشعر بها ولو أتاها النابغة وقال إسماعيل الشاشي يذم أهل الري : تنكب حيدة الأحد ولا تركن إلى أحد فما بالري من أحد يوهل لاسم الأحد

وقد حكى الاصطخري أنّها كانت أكبر من أصبهان لأنَّه قال : وليس بالجبال بعد الريَّ أكبر من أصبهان، ثم قال : والرّي مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها وإن كانت نيسابور أكبر عوصة منها ، وأمآ اشتباك البناء واليسار والخصب والعمارة فهي أعمر ، وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف في مثله ، والغالب على بنائها الخشب والطين ، قال : وللرَّيِّ قرّى كبار كلّ واحدة أكبر من مدينة ، وعدّد منها قُوهَـذ والسُّدُّ ومرجّبَـى وغير ذلك من القِرى التي بُلغني أنها تخرج من أهلها ما يزيد على عشرة آلاف رجل ، قال : ومن رساتيقها المشهورة قصران الداخل والخارج وبيهزان والسن وبشاويه ودُنباوند ؛ وقال ابن الكلبي : سميت الريّ بريّ رجل من بني شيلان ابن أصبهان بن فلوج ، قال : وكان في المدينة بستان فخرجت بنت ريّ يوماً إليه فإذا هي بدُرّاجة تأكل تيناً ، فقالت : بنُور انجير يعني أن الدّرّاجة تأكل تيناً ، فاسم المدينة في القديم بورانجير ويغيره أهل الرّيّ فيقولون بهورند ؛ وقال لوط بن يحيَّى : كتب عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، إلى عمار بن ياسر وهو عامله على الكوفة بعد شهرين من فتح

مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من الأرض، وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرعُ لا ينبت فيه شيء ، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها ، واتفق أنَّني اجتزتُ في خرابها في سنة ٦١٧ وأنا منهزم من التتر فرأيت حيطان خرابها قائمة ومنابرها باقية وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالحراب إلا أنها خاوية على عروشها، فسألت رجلاً من عقلائها عن السبب في ذلك فقال : أمَّا السبب فضعيف ولكن الله إذا أراد أمرآ بلغه ، كان أهل المدينة ثلاث طوائف : شافعية وهم الأقل ، وحنفية وهم الأكثر ، وشيعة وهم السواد الأعظم ، لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلاّ شيعة وقليل من الحنفيين ولم يكن فيهم من الشافعيّة أحد ، فوقعت العصبيّة بين السنّة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعيّة وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يُعرف، فلمَّا أفنوهم وقعت العصبيَّة بين الحنفية والشافعيّة ووقعت بينهم حروب كان الظفر فيجميعها للشافعيّة هذا مع قلّة عدد الشافعيّة إلا أن الله نصرهم عَلَيْهِم ، وكان أهل الرستاق ، وهم حنفية ، يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيئاً حتى أفنوهم ، فهذه المحال الحراب التي ترى هي محال الشيعة والحنفية ، وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال الرّيّ ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفى مذهبه ؛ ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض و دروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك، فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات ولولا ذلك لما بقي فيها أحد؛ وقال الشاعر يهجو أهلها:

> الرَّيِّ دارٌ فارِغُهُ لها ظلالٌ سابغهُ

نهاوند يأمره أن يبعث عُروة بن زيد الحيل الطائي إلى الرّيّ ودَستبَى في ثمانية آلاف ، ففعل وسار عروة لذلك فجمعت له الديلم وأمدوا أهل الرّيّ وقاتلوه فأظهره الله عليهم فقتلهم واستباحهم ، وذلك في سنة ٢٠ وقال أبو نجيد وكان مع المسلمين في هذه الوقائع :

دعانا إلى جُرجان والرّيّ دونها سواد فأرضَتْ من بها من عشائر رضينا بريف الرّيّ والرّيّ بلدة لها زينسة في عيشها المتواتر لها نَشَرَ في كلّ آخر ليلة تذكر أعراس الملوك الأكابر

قال جعفر بن محمد الرازي : لما قدم المهديّ الرّيّ في خلافة المنصور بَسَى مدينة الرّيّ التي بها الناس اليوم وجعل حولها خندقاً وبُسَى فيها مسجداً جامعاً ، وجرَى ذلك على يد عمار بن أبي الخصيب ، وكتب اسمه على حائطها ، وتَسَمُّ عملها سنة ١٥٨ ، وجعل لها فصيلاً يطيف به فارقين آجُر ، والفارقين : الحندق ، وسمَّاها المحمديَّة ، فأهل الرِّيِّ يدعون المدينة الداخلة المدينة ويسمون الفصيل المدينة الخارجية والحصن المعروف بالزينبدى في داخل المدينة المعروفة بالمحمدية ، وقد كان المهدي أمر بمرمّته ونزله أيّام مقامه بالرّيّ ، وهو مطلّ على المسجد الجامع ودار الإمارة ، ويقال: الذي تولّى مرمّته وإصلاحه ميسرة التغلبي أحد وجوه قواد المهدي ، ثمَّ جُمُعل بعد ذلك سجناً ثمَّ خرب فعمرَه رافع بن هـَرثمة في سنة ٢٧٨ ثمّ خرّبه أهل الرّيّ بعد خروج رافع عنها ، قال : وكانت الرّيّ تدعى في الجاهليّة أزارى فيقال إنّه خسف بها ، وهي على اثني عشر فرسخاً من موضع

الرّيّ اليوم على طريق الخُوّار بين المحمدية وهاشمية الرّيّ ، وفيها أبنية قائمة تدل على أنَّها كانت مدينة عظيمة ، وهناك أيضاً حراب في رستاق من رساتيق الرّيّ يقال له البهزان ، بينه وبين الرّيّ ستة فراسخ يقال إن الرّيّ كانت هناك ، والناس يمضون إلى هناك فيجدون قطع الذهب وربّما وجدوا لؤلؤأ وفصوص ياقوت وغير ذلك من هذا النوع ، وبالرّيّ قلعة الفَـرُّخان ، تُـذُ كَـر في موضعها ، ولم تزل قطيعة الرَّيِّ اثني عشر ألف ألف درهم حتى اجتاز بها المأمون عند منصرفه من خراسان يريد مدينة السلام فلقيه أهلها وشكوا إليه أمرهم وغلظ قطيعتهم فأسقط عنهم منها ألفي ألف درهم وأسجل بذلك لأهلها ؛ وحكى ابن الفقيه عن بعض العلماء قال : في التوراة مكتوب الرّيّ باب من أبواب الأرض وإليها متجر الخلق ، وقال الأصمعي : الرّيّ عروس الدنيا وإليه متجر الناس ، وهو أحد بلدان الأرض ، وكان عبيد الله ابن زياد قد جعل لعمر بن سعد بن أبي وقاص ولاية الرِّيِّ إِن خرج على الجيش الذي توجَّه لقتال الحسين ابن علي ، رضي الله عنه ، فأقبل يميل بين الحروج وولاية الرّيّ والقعود ، وقال :

أأتركُ مُلك الرّيّ والرّيّ رَغبيّةٌ ، أم ارجعُ مذموماً بقتل حُسيّن

وفي قتله النار التي ليس دونكها حجابٌ وملكُ الرّيّ قُرّةُ عَيَنْن

فغلبه حبّ الدنيا والرياسة حتى خرج فكان من قتل الحسين ، رضي الله عنه ، ما كان . وروي عن جعفر الصادق ، رضي الله عنه ، أنّه قال : الرّيّ وقزوين وساوة ملعونات مَشوُّومات ، وقال إسحاق بن سليمان : ما رأيت بلداً أرفع للخسيس من الرّيّ ؛

وفي أخبارهم : الريّ ملعونة وتربتها تربة ملعونة ديلمية وهي على بحر عجاج تأبّى أن تقبل الحق ؛ والرّيّ سبعة عشر رستاقاً منها دنباوند وويمـة وشكم بنة ؛ حدث أبو عبد الله بن خالويه عن نف طويه قال : قال رجل من بني ضبّة وقال المداثني: فرض لأعرابي من جديلة فضرب عليه البعث إلى الري وكانوا في حرب وحصار ، فلما طال المقام واشتد الحصار قال الأعرابي : ما كان أغناني عن هذا ! وأنشأ يقول :

لعمري لجوّ من جواء سُوَيقة أسافلُهُ ميث وأعلاه أجرَعُ به العُفْرُ والظُّلْمانُ والعين ترتعي وأم رثال والظليم الهجنع وأسْفَعُ ذُو رُمْحَين يضحى كأنَّه إذاً ما علا نشزاً ، حصانٌ مبرقعُ أحبُّ إلينا أن نجاور أهلنا ويصبح منّا وهو مَرَأَى ومسمّعُ من الجوْسق الملعون بالرّيّ كلّـما رأيتُ به داعي المنيّة يلمعُ يقولون: صبراً واحتسب! قلت: طالما صبرتُ ولكن لا أرى الصبر ينفعُ ا فليت عطائي كان قُستم بينهم وظلت بيّ الوّجناء بالدُّوّ تضبّعُ كأن يديها حين جد نجاؤها يدا سابع في غمرة يتنبوع أأجعل نفسي وزن عيلج كأنتما يموتُ به كلبٌ إذا مات أجمعُ ؟

والجوسق الملعون الذي ذكره ههنا هو قلعة الفَرَّخان ؛ وحدث أبو المحلم عوف بن المحلم الشيباني قال :

كانت لي وفادة على عبد الله بن طاهر إلى خراسان فصادفته يريد المسير إلى الحجّ فعادلته في العماريّة من مرو إلى الريّ، فلمّا قاربنا الرّيّ سمع عبد الله بن طاهر ورَشاناً في بعض الأغصان يصيح ؛ فأنشد عبد الله بن طاهر متمثلاً بقول أبي كبير الهذلي :

ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر ، وغصنك ميَّادٌ ، ففيم َ تَـنُوحُ ؟ أَفِيقُ لا تنح من غير شيء ، فَإِنَّـني بكيت زماناً والفؤاد صحيحُ وَلُوعاً فَشَطَّتْ غَرِبَةً دَارِ زَيْنِ، فها أنا أبكى والفؤاد جريحُ ثمّ قال : يا عوف أجز هذا ، فقلت في الحال : أَفِي كُلُّ عَامٍ غُرُبَةٍ وَنُزُوحُ ؟ أما للنُّوي من ونية فنريحُ ؟ لقد طلَّحَ البينُ المشتُّ ركائبي ، فهل أُرَيَّن البِّينَ وهو طُليحُ ؟ وأرّقني بالرّيّ نوحُ حمامةٍ ، فُنُحتُ وذو الشجو القديم يَنوحُ على أنَّها ناحتْ ولم تُلذر دمعة ، ونحتُ وأسراب الدَّموع سفوحُ وناحت وفرخاها بحيث تراهما ، ومن دون أفراخي مَهامَيهُ فيحُ عسى جود عبدالله أن يعكس النوى فتضحي عصا الأسفار وهي طريحُ فإن الغني يُدنى الفتى من صديقه ، وعدم الغنى بالمقترين نزوحُ

فأخرج رأسه من العمارية وقال : يا سائق ألق زمام البعير ، فألقاه فوقف ووقف الحارج ثمَّ دعا بصاحب

بيت ماله فقال : كم يضم ملكنا في هذا الوقت ؟ فقال : ستين ألف دينار ، فقال : ادفعها إلى عوف ، ثم قال : يا عوف لقد ألقيت عصا تطوافك فارجع من حيث جئت ، قال : فأقبل خاصة عبد الله عليه يلومونه ويقولون أتجيز أيها الأمير شاعراً في مثل هذا الموضع المنقطع بستين ألف دينار ولم تملك سواها ! قال : إليكم عني فإنتي قد استحييت من الكرم أن يسير في جملي وعوف يقول : عسى جود عبد الله ، وفي ملكي شيء لا ينفر د به ؛ ورجع عوف إلى وطنه فسئل عن حاله فقال : رجعت من عند عبد الله بالغنى عن حاله فقال : رجعت من عند عبد الله بالغنى والراحة من النوى ؛ وقال معن بن زائدة الشيباني :

تمطّى بنيسابور ليلي وربتما يُسرى بجنوب الرّيّ وهو قصيرُ ليبالي إذ كل الأحبة حاضرٌ، وما كحضور من تحب سرورُ فأصبحتُ أمّا من أحب فنازحٌ وأمّا الألى أقليهم فحضورُ أراعي نجوم اللّيل حتى كأنتني بأيدي عُداة ساثرين أسيرُ لعل الذي لا يجمعُ الشمل غيرَه يديرُ رحتى جمع الهوى فتدورُ فتسكن أشجانٌ ونلقى أحبة ،

ومن أعيان من ينسب إليها أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي الحكيم صاحب الكتب المصنفة ، مات بالري بعد منصرفه من بغداد في سنة ٣١١ ؛ عن ابن شير از ، ومحمد بن عمر بن هشام أبو بكر الرازي الحافظ المعروف بالقماطري ، سمع وروى وجمع ، قال أبو بكر الإسماعيلي : حد ثني أبو بكر محمد بن عمير

الرازي الحافظ الصدوق بجرجان ، وربَّما قال الثقة المأمون ، سكن مرو ومات بها في سنة نيف وتسعين ومائتين ؛ وعبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي أحد الحفاظ ، صنف الجرح والتعديل فأكثر فائدته، رحل في طلبالعلم والحديث فسمع بالعراق ومصر ودمشق ، فسمع من يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان والحسن بن عرفة وأبيه أبي حاتم وأبي زُرعة الرازي وعبد الله وصالح ابني أحمد بن حنبل وخلق سواهم ، وروى عنه جماعة أُخرى كثيرة ، وعن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا أحمد محمد بن محمد ابن أحمد بن إسحاق الحاكم الحافظ يقول : كنت بالرّيّ فرأيتهم يوماً يقرؤون على محمد بن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل ، فلمَّا فرغوا قلت لابن عَبدَوَيه الورَّاق : ما هذه الضحكة ؟ أراكم تقرؤون كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري عن شيخكم على هذا الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم ! فقال : يا أبا محمد اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حُمل إليهما هذا الكتاب قالا هذا علم حسن لا يُستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا ، فأقعدا أبا محمد عبد الرحمن الرازي حتى سألهما عن رجل معه رجل وزادا فيه ونقصا منه ، ونسبه عبد الرحمن الرازي ، وقال أحمد بن يعقوب الرازي : سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول : كنت مع أبي في الشام في الرحلة فدخلنا مدينة فرأيت رجلاً واقفاً على الطريق يلعب بحيّة ويقول: من يهب لي درهماً حتى أبلع هذه الحيّة ؟ فالتفتّ إلى أبي وقال : يا بني احفظ دراهمك فمن أجلها تبلع الحيّات ! وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الرحمن بن أحمد الحافظ القزويني : أخذ عبد الرحمن بن أبي حاتم علم أبيه وعلم أبي زرعة وصنتف

تمام ، وبنيسابور أبا حامد أحمد بن محمد بن يحييَى بن بلال وأبا الحسن على بن أحمد الفارسي ببلخ وأبا عبد الله بن مخلد ببغداد وأبا الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني بمصر وعمر بن إبراهيم بن الحدّاد بتنتيس وأبا عبد الله المحاملي وأبا العباس الأصم ، وحدث بدمشق في تلك السنة فروى عنه تمام وعبد الرحمن بن عمر بن نصر والقاضيان أبو عبد الله الحسين بن محمد الفلاّكي الزّنجاني وأبو القاسم التنوخي وأبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الحارودي الحافظ وحمزة بن يوسف الخرقاني وأبو محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله الزنجاني الهمداني وعبد الغني بن سعيد والحاكم أبو عبد الله وأبو العلاء عمر بن علي الواسطي وأبو زرعة روح بن محمد الرازي ورضوان بن محمد الدَّينَوَري ، وفقد بطريق مكَّة سنة ٣٧٥ ؛ وكان أهل الريّ أهل سُنّة وجماعة إلى أن تغلب أحمد بن الحسن المارداني عليها فأظهر التشيع وأكرم أهله وقرَّبهم فتقرَّب إليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك فصنف له عبد الرحمن بن أبي حاتم كتاباً في فضائل أهل البيت وغيره ، وكان ذلك في أيَّام المعتمد وتغلبه عليها في سنة ٧٧٥ ، وكان قبل ذلك في خدمة كوتكين ابن ساتكين التركي ، وتغلب على الرّيّ وأظهر التشيع بها واستمرَّ إلى الآن ، وكان أحمد بن هارون قد عصى على أحمد بن إسماعيل الساماني بعد أن كان من أعيان قواده وهو الذي قتل محمد بن زيد الراعي فتبعه أحمد بن إسماعيل إلى قزوين فلخل أحمد بن هارون بلاد الديلم وأيس منه أحمد بن إسماعيل فرجع فنزل بظاهر الري ولم يدخلها ، فخرج إليه أهلها وسألوه أن يتولني عليهم ويكاتب الحليفة في ذلك ويخطب ولاية الرّيّ ، فامتنع وقال : لا أريدها لأنَّها

منه التصانيف المشهورة في الفقه والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ، وكان من الابدال ولد سنة ٧٤٠ ، ومات سنة ٣٢٧ ، وقد ذكرته في حنظلة وذكرت من خبره هناك زيادة عمّا ههنا ؛ وإسماعيل بن علي " بن الحسين بن محمد بن زنجوَيه أبو سعد الرازي المعروف بالسمّان الحافظ ، كان من المكثرين الجوَّالين ، سمع من نحو أربعة آلاف شيخ ، سمع ببغداد أبا طاهر المخلص ومحمد بن بكران بن عمران ، روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو على الحداد الأصبهاني وغيرهما ، مات في الرابع والعشرين من شعبان سنة ٤٤٥ ، وكان معتزليًّا ، وصنف كتباً كثيرة ولم يتأهَّل قط ، وكان فيه دين وورع ؛ ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد أبو الحسين الرازي والد تمام بن محمد الرازي الحافظان ويعرف في الرّيّ بأبي الرستاقي ، سمع ببلده وغيره وأقام بدمشق وصنف ، وكان حافظاً ثقة مكثراً ، مات سنة ٣٤٧ ؛ وابنه تمام بن محمد الحافظ ، ولد بدمشق وسمع بها من أبيه ومن حلق كثير وروى عنه خلق ، وقال أبو محمد بن الأكفاني : أنبأنا عبد العزيز الكناني قال : توفي شيخنا وأستاذنا تمام الرازي لثلاث خلون من المحرم سنة ٤١٤ ، وكان ثقة مأموناً حافظاً لم أرّ أحفظ منه لحديث الشاميّين ، ذكر أن مولده سنة ٣٠٣ ، وقال أبو بكر الحداد : ما لقينا مثله في الحفظ والحبر ، وقال أبو على الأهوازي : كان عالماً بالحديث ومعرفة الرجال ما رأيت مثله في معناه ؛ وأبو زُرعة أحمد بن الحسين بن على بن إبراهيم ابن الحكم بن عبد الله الحافظ الرازي ، قال الحافظ أبو القاسم : قدم دمشق سنة ٣٤٧ فسمع بها أبا الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد الرازي والد

مشوّومة قتل بسببها الحسين بن علي، رضي الله عنهما ، وتربتها ديلمية تأبّى قبول الحق وطالعُها العقرب ، وارتحل عائداً إلى خراسان في ذي الحجة سنة ٢٨٩ ، ثم جاء عهده بولاية الرّيّ من المكتفي وهو بخراسان ، فاستعمل على الرّيّ من قبله ابن أخيه أبا صالح

منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد فوليها ستّ سنين ، وهو الذي صنف له أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي الحكيم كتاب المنصوري في الطبّ ، وهو الكُنتَاشة ، وكان قدوم منصور إليها في سنة ٢٩٠ ، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب .





# باب الزاي والألف وما يليهما

**زَابَاتُ**: بعد الثاني باء موحدة ، وآخره تاء مثناة : قرى على زاب الموصل يقال لها الزابات ، وأذكر تفسير الزاب فيما بعد .

الزّابُ : بعد الألف باء موحدة ، إن جعلناه عربياً أو حكمنا عليه بحكمه ، فقد قال ابن الأعرابي : زاب الشيء إذا جرى ، وقال سلمة : زاب يزوب إذا انسل هرباً ، والذي يعتمد عليه أن زاب ملك من قدماء ملوك الفرس، وهو زاب بن توركان بن منوسهر ابن إيرج بن افريدون حفر عدة أنهر بالعراق فسميت باسمه، وربما قيل لكل واحد زابي ، والتثنية زابيان ؛ قال أبو تمام وكتب بها من الموصل إلى الحسن بن وهب :

قد أثقب الحسنُ بن وهب للندى ناراً جلت إنسان عين المجتلي ما أنت حين تُعيد ناراً مثلها إلا كتالي سورة لم تُنزل قطعت إلى الزابيين هياتُه والتاث مأمول السحاب المُسبل

ولقد سمعتُ فهل سمعت بموطن أرض العراق يضيف من بالموصلِ وقال الأخطل وهو بزادان :

أتاني ، ودوني الزّابيانِ كلاهما ودجلة ، أنباء أمرّ من الصّبرِ أتاني بأن ابني نزارِ تناجيا ، وتغلب أوْلى بالوفاء وبالعذرِ

وإذا جُمعتْ قبل لها الزوابي : وهي الزاب الأعلى بين الموصل وإربل وغرجه من بلاد مشتكهر ، وهو حد ما بين أذربيجان وبابغيش ، وهو ما بين قطينا والموصل من عين في رأس جبل ينحدر إلى واد ، وهو شديد الحمرة ويجري في جبال وأودية وحُزُونة وكلّما جرى صفا قليلاً حتى يصير في ضيعة كانت لزيد ابن عمران أخي خالد بن عمران الموصلي ، بينها وبين مدينة الموصل مرحلتان وتعرف بباشراً ، وليست التي في طريق نصيبين ، فإذا وصل إليها صفا جداً ، التي في أرض حفيتون من أرض الموصل حتى غرج في كورة المرج من كُور الموصل ثم من يمتد حتى يفيض في دجلة على فرسخ من الحديثة ، وهذا هو يفيض في دجلة على فرسخ من الحديثة ، وهذا هو

المسمى بالزاب المجنون لشدّة جريه ، وأمّا الزاب الأسفل فمخرجه من جبال السلّق سلّق أحمد بن روح بن معاوية من بني أود ما بين شهرزور وأذربيجان ثمّ يمرّ إلى ما بين دقوقا وإربل ، وبينه وبين الزاب الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة ثمّ يمتدّ حتى يفيض في دجلة عند السنّ ؛ وعلى هذا الزاب كان مقتل عبيد الله بن زياد ابن أبيه ، فقال يزيد بن مفرغ يهجوه :

أقول لما أتاني شم مصرَعه لابن الحبيثة وابن الكوّدن النابي: ما شرّق جيب ولا ناحتك نائحة "، ولا بكتك جياد" عند أسلاب إن الذي عاش ختاراً بذمته ومات عبداً قتيل الله بالزّاب العبد للعبد لا أصل ولا ورق " الوَت به ذات أظفار وأنياب إن المنايا إذا حاولن طاغية " وكرة أستار وأبواب

وبين بغداد وواسط زابان آخران أيضاً ويسميان الزاب الأعلى والزاب الأسفل ، أمّا الأعلى فهو عند قُوسيَن وأظن مأخذه من الفرات ويصبّ عنسد زُرْفامية وقصبة كورته النعمانية على دجلة ، وأمّا الزاب الأسفل من هذين فقصبته نهر سابس قرب مدينة واسط ، وزاب النعمانية أراد الحيص بيص أبو الفوارس الشاعر بقوله :

أجأ ٌ وسَلَمَى أم ْ بلاد الزّابِ ، وأبو المظفّر أم غَضَنفر غَابِ ؟

وعلى كلّ واحد من هذه الزوابي عدّة قرّى وبلاد ، وإلى أحد هذين نُسب موسى الزابي له أحاديث في

القراءات؛ قال السلفي: سمعت الأصم المنورقي يقول: الزاب الكبير منه بسكرة وتوزر وقستنطينية وطور لقة وقفصة ونفزاوة وننفطة وبادس، قال: وبقرب فاس على البحر مدينة يقال لها بادس، قال: والزاب أيضاً كورة صغيرة يقال لها ريغ، كلمة بربرية معناها السبخة، فمن كان منها يقال له الريغي. والزاب أيضاً: كورة عظيمة وبهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان وسجلماسة والنهر متسلط عليها، وقد خرج منها جماعة من أهل الفضل، وقيل: إن زرعها يحصد في السنة مرتين؛ ينسب إليها عمد بن الحسن التميمي الزابي الطبي كان في أيام الحكم المستنصر؛ وقال مجاهد بن هانيء المغربي يمدح جعفر بن على صاحب الزاب:

ألا أيتها الوادي المقدس بالندى وأهل الندى، قلبي إليك مشوق ويا أيتها القصر المنيف قبابه على الزّاب لا يُستدد إليك طريق ويا ملك الزّاب الرفيع عماده، بقيت لجمع المجد وهو نزيق على ملك الزّاب السلام مردددا ، على ملك الزّاب السلام مردددا ،

ويوم الزاب : بين مروان الحمار بن محمد وبني العباس كان على الزاب الأعلى بين الموصل وإربل .

الزّابح : بعد الألف باء موحدة تفتح وتكسر ، وآخره جيم : هي جزيرة في أقصى بلاد الهند وراء بحر همَر ْكَند في حدود الصين ، وقيل : هي بلاد الزنج ، وبها سكّان شبه الآدميّين إلاّ أن أخلاقهم بالوحش أشبه ، وبها نسناس لهم أجنحة كأجنحة الحفافيش ،

وقد ذكر عنها عجائب دوّمها الناس في كتبهم ، وبها فأر المسك والزّباد دابة شبه الهرّ ، يجلب منها الزباد ، والذي بلغني من جهة المسافرين إلى تلك النواحي أن الزباد عَرَقُ دابّة إذا حمي الحرّ عليها عرقت الزباد فجرُرد عنها بالسكين ، والله أعلم .

زَابُلُستان : بعد الألف باء موحدة مضمومة ، ولام مكسورة ، وسين مهملة ساكنة ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون : كورة واسعة قائمة برأسها جنوبي بلخ وطخارستان وهي زابل ، والعجم يزيدون السين وما بعدها في أسماء البلدان شبيها بالنسبة ، وهي منسوبة إلى زابل جد رستم بن دستان ، وهي البلاد التي قصبتها غزنة البلد المعروف العظيم .

زَابُلُ : هي التي قبلها بعينها ، وقد جاء ذكرها في السير ، وفتح عبد الرحمن بن سمَرُة بن حبيب زابل بعهد ، وكان محمد بن سيرين يكره سبي زابل ويقول : إن عثمان بن عفان وللت عليهم وكثا ، أي عقد عقدا ، وهو دون العهد .

زَابِين : بعد الألف باء موحدة مكسورة ، وآخره نون ؛ والزَّبن : الدفع ، ومنه الزبانية وهم الشُّرَطُ ، ولذلك سميّ بعض الملائكة الزبانية لدفعهم الكفار إلى النار ، قال بعضهم : واحدهم زابن على مثال اسم هذا الموضع : وهو جبل في شعر حسُميد بن ثور الهلالي :

> رَعَى السَّرْوة المِحلال ما بين زابين إلى الخَوْر وَسُمْرِيَّ البقول المُدَّيَّـما

الزَّابُوقَة: بعد الألف باء موحدة ، وبعد الواو قاف ؛ يقال : زَبَقَ شَعْرَهُ يَزَبُق أي نتفه ، ولعل هذا الموضع قلع نبته فسمتي بذلك أو يكون من انزبق الشيء في الشيء إذا دخل فيه، وهو مقلوب انزَقبَ: وهو موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل

أوّل النهار ، وهو مدينة المسامعة بنت ربيعة بالبصرة ، وهم بنو مسمع بن شهاب بن بلع بن عمرو بن عُباد ابن ربيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُسكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل ؛ وفي أخبار القرامطة : الزابوقة موضع قرب الفلوجة من سواد الكوفة .

زَابِيهَا: بكسر الباء الموحدة ، وياء: نهر احتفره الحجّاج فوق واسط وسمّاه بذلك لأخذه من الزّابَين تثنية الزاب .

زابيان: بعد الألف باء موحدة ، وياء آخر الحروف ، وآخره نون : اسم لنهر بين واسط وبغداد قرب النعمانية ، وأظنها نهر قوسان ، ويقال للنهرين من قرب إربل الزابيان ؛ وقد ذكرهما عبيد الله بن قيس الرُّقيّات :

أرقتشي بالزّابييَين هُمُومٌ يتعاورنني كأنّي غريمُ ومنعنَ الرّقادَ منّيَ حتى غار نجم واللّيلُ ليلٌ بهيمُ

وذكرهما أبو سعيد بعد قتل بني أُميّة وكان قتلهم على زاب الموصل فقال :

> وبالزّابييَينِ نفوسٌ ثوَتْ ، وأخرَى بنهر أبي فُطرس

> > في قطعة ذكرتها في اللابَـــَـين .

زاحد: حصن باليمن من أعمال زبيد في جبل وصاب . زاذان : بعد الألف ذال معجمة ، وآخره نون ، تل زاذان : موضع قرب الرقة في ديار مضر ؛ عن نصر ، وهو في شعر الأخطل .

زَادَ قَانُ : قرية ؛ ينسب إليها عبيد الله بن أحمد بن عمد الزادقاني أبو بكر الإمام الفقيه ، قال شيرُ ويه :

قدم علينا في صفر سنة ٤٤٤ ، روى عن أبي الصلت وابن بشران وأحمد بن عمر بن عبد العزيز بن الواثق بالله وغيرهم من مشايخ العراق ، وكان ثقة صدوقاً زاهداً ورعاً ، قال شيرويه : بلغي أنّه حمل معه من الكرّخ الحبز اليابس وكان يأكل منه مدة مقامه عندنا .

زَاذَك : بعد الألف ذال معجمة مفتوحة ثم كاف : من قرى كش بما وراء النهر ، وبطوس من أرض خراسان قرية أخرى يقال لها زاذك ، وربّما قيل لهذه زايك ، بعد الألف ياء مثناة من تحت ، كُلّه عن السمعاني .

زاذيك : من قرى أُسْتُنُوا من أعمال نيسابور .

زار: بعد الألف راء ، قال أبو سعد: قرية من قرى إشتيخن من نواحي سمرقند ؛ ينسب إليها يحيى بن خُزيَمة الزاري الإشتيخي ، سمع عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، روى عن الطيب بن محمد ابن حشويه السمرقندي ؛ قال الإدريسي : والزار موضع في قول عدي بن زيد العبادي :

كلاً يميناً بذات الروع لو حدثت فيكم وقابل قبر الماجد الزّارا

قيل في تفسير الزار : إنه موضع كانوا يقبرون فيه . زارجان : من قرى أصبهان أو محالتها ؛ ينسب إليها محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن ممشاذ بن فناخشيش الزارجاني أبو منصور ، روى عن أبي بكر محمد بن على المقري .

زاریان : بعد الراء یاء مثناة من تحت ، وآخره نون : قریة علی فرسخ من مرو .

الزَّارَةُ : بلفظ المرة من الزار ، قال أبو منصور : عين الزارة بالبحرين معروفة ، والزارة : قرية كبيرة

بها ؛ ومنها مرزُبان الزارة ، وله ذكر في الفتوح ؛ وفتحت الزارة في سنة ١٧ في أيّام أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، وصولحوا ؛ قال أبو أحمد العسكري: الحطّ والزارة والقطيف قرّى بالبحرين وهجر . والزارة أيضاً : من قرى طرابلس الغرب ؛ نسب إليها السلفي إبراهيم الزاري ، وكان من أعيان التجار المتموّلين ، قدم إسكندرية . والزارة أيضاً : كورة بالصعيد قرب قفيط .

زاشت: بعد الألف شين معجمة ، وتاء مثناة : موضع . زاعورة : بعد الألف عين مهملة ، وبعد الواو راء : موضع .

زَاغَرْسُوْسَن : بعد الألف غين معجمة ، وراء ساكنة ، وسين مفتوحة ، وبعد الواو سين أخرى ، وآخره نون : من قرى نسف أو سمرقند .

زاغمُول: بعد الألف غين معجمة ، وآخره لام: من قرى مرو الروذ ؛ بها قبر المهلب بن أبي صُفْرَة العتكي أمير خراسان ، وكان المهلب بعد فراغه من قتل الأزارقة ولا ه عبد الملك خراسان فقد م ابنه حبيباً بعد عشرة أشهر خليفة وعزل عنها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ثم قدمها المهلب في صفر سنة ٧٦ فأقام بها إلى أن توفي بقرية زاغول من قرى مرو الروذ ، وقد خرج غازياً في ذي الحجة سنة ٨٧ وله ست وسبعون سنة ، وكانت مدة ولايته على خراسان مع ولاية ابنه حبيب سبع سنين .

زَاغُونَى : قرية ما أظنتها إلا من قرى بغداد ؛ ينسب إليها أحمد بن الحجاج بن عاصم الزاغوني أبو جعفر ، يروي عن أحمد بن حنبل ؛ أنبأنا الحافظ عبد العزيز ابن محمود بن الأخضر قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن أحمد أخبرنا أبو زكرياء يحيي بن عبد الوهاب

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أنبأنا أبو سعيد النقاش أنبأنا أبو النصر محمد بن أحمد بن العباس قال: حدثني جدي العباس بن مهيار أنبأنا أبو جعفر أحمد بن حجاج بن عاصم من قرية زاغوني أنبأنا أحمد بن حنبل أنبأنا خلف بن الوليد أنبأنا قيس بن الربيع عن الأشعث بن سوّار عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان عن على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم : يا علي إن وليت الأمر من بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب ؛ ومنها فيما أحسب أبو بكر محمد وأبو الحسن على ابنا عبيد الله بن نصر بن السري الزاغونيان الحنبليّان ، مات أبو الحسن في محرّم سنة ٧٧٥ ، وهو صاحب التاريخ وشيخ ابن الجوزي ومربّيه ، ومولده سنة ٥٥٤ ، ومات أبو بكر وكان مجلَّداً للكتب أستاذاً حاذقاً في سنة ٥٥١ ، ومولده في سنة ٤٦٨ ، روى الحديث .

زَافُونُ : بعد الفاء واو ساكنة ، ونون : ولاية واسعة في بلاد السودان المجاورة للمغرب متصلة ببلاد المُلتَّمين ، لهم ملك ذو قوّة وفيه منعة وله حاضرة يسمونها زافون ، وهو يرتحل وينتجع مواقع الغيوث ، وكذا كان الملثمون قبل استيلائهم على بلاد المغرب ، وملك الزافون أقوى منهم وأعرف بالملك والملثمون يعترفون له بالفضل عليهم ويدينون له ويرتفعون إليه في الحكومات الكبار ، وورد هذا الملك في بعض الأعوام إلى المغرب حاجاً على أمير المسلمين ملك المغرب اللَّمتوني الملثم فتلقاه أمير المسلمين راجلاً ولم ينزل زافون له عن فرسه ، قال من رآه بمراكش يوم دخوله إليها : وكان رجلاً طويلاً أسود اللون يوم داكم منقباً أحمر بياض العينين كأنتهما جمرتان أصفر باطن الكفين كأنتما صبغتا بالزعفران عليه ثوب

مقطوط متلفتع برداء أبيض ، دخل قصر أمير المسلمين راكباً وأمير المسلمين راجل بين يديه .

زَاقِفُ : قرية من نواحي النيل من ناحية بابل ؟ نَسَبَ إليها ابنُ نُقُطّة أبا عبد الله محمد بن محمود الأعجمي الزاقفي ، قرأ الأدب على شيخنا أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكُسْرَي وسافر في طلب العلم ، وكان صالحاً .

زالِقُ : لامه مكسورة ، وقاف : من نواحي سجستان ، وهو رستاق كبير فيه قصور وحصون ؛ أرسل عبد الله بن عامر بن كرينز الربيع بن زياد الحارثي إلى زالق في سنة ٣٠ فافتتحها عنوة وسبى منها عشرة آلاف رأس وأصاب مملوكاً لدهقان زرنج وقد جمع ثلاثماثة ألف درهم ليحملها إلى مولاه فقال له : ما هذه الأموال ؟ فقال : من غلة قرى مولاي ، فقال له الربيع : أله مثل هذا في كل عام ؟ قال : نعم ، قال : فمن أين اجتمع هذا المال ؟ فقال : يجمعه بالفؤوس والمناجل ؛ قال المداثني : وكان من يحمعه بالفؤوس والمناجل ؛ قال المداثني : وكان من فأخذ دهقان زالق فقال له : أنا أفدي نفسي وأهلي والحدي ، فقال : بكم تفديهم ؟ فقال : اركنز عنزة وأطلمها لك بالذهب والفضة ، فأداه وأعطاه ما وممن له ، ويقال : سبى منهم ثلاثين ألفاً .

زام : إحدى كُور نيسابور المشهورة ، وقصبتها البُوزْجان ، وهو الذي يقال له جام ، بالجيم ، سميت بذلك لأنتها خضراء مدورة ، شبهت بالجام الزجاج ، وهي تشتمل على مائة وثمانين قرية ؛ ذكر ذلك أبو الحسن البيهقي ، وقال السمعاني : زام قصبتان معروفتان يقال لهما جام وباخرز فقيل زام ، والأول أصح لأن باخرز قصبة برأسها مشهورة لا عمل بينها وبين زام .

رَامِیشَنَ : بکسر المیم ثم یاء مثناة من تحت ثم ثاء مثلثة مفتوحة ، ونون : من قری بخاری .

زَامِيشَنَهُ : مثل الذي قبله سواء ليس غير الهاء : من قرى بخارى أيضاً غير التي قبلها ؛ ذكرهما وفصل بينهما العمراني .

زَامِينُ : بعد الميم المكسورة ياء ساكنة، ونون : من قرى بخارى أيضاً ، وقال أبو سعد : زامين بليدة من نواحي سمرقند ، وربّما زيد فيها عند النسبة جيم فقيل زامينجي ، وهي من أعمال أُشْرُوسنة ؛ قال الإصطخري : أكبر مُدُن أشروسنة بنجيكث وتليها في الكبر زامين ، وهي في طريق فرغانة إلى الصَّغُـد ، ولها اسم آخر وهو سبذه ، ولها منزل للسابلة من الصغد إلى فرغانة ، ولها مياه جارية وبساتين وكروم ، وهى مدينة ظهرها جبال أشروسنة ووجهها إلى بلاد الغُرْيَة صحراء ليس بها جبال ، وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم ، بينها وبين ساباط فرسخان ، وبينها وبين أشروسنة سبعة فراسخ ، وقال ابن الفقيه : من سمرقند إلى زامين سبعة عشر فرسخاً ، وزامين مَفُوْرَقُ طُويِقِينَ إِلَى الشَاشُ وَالْتَرَكُ وَفُرِغَانَةً ، فَمَنَّ زامين إلى الشاش خمسة وعشرون فرسخاً ، ومن الشاش إلى معدن الفضة سبعة فراسخ ، وإلى باب الحديد ميلان ؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن أسد ابن طاووس الزاميني رفيق أبي العباس المستغفري في الرحلة إلى خراسان وفارقه وسافر إلى العراق والحجاز والموصل ، قال المستغفري : وهو حصَّل إلى الإجازة عن أبي المرجى صاحب أبي يَعْلَى الموصلي ، سمع بزامين أبا الفضل إلياس بن خالد بن حكيم الزاميي وغيره ، سمع منه المستغفري وقال : مات سنة ١٥ ٤ .

زَاوَرُ : بعد الواو المفتوحة راء : من قرى العراق

يضاف إليها نهر زاور المتصل بعُكْبَرَا ؛ عن نصر ، وقال أبو سعد : زاور من قرى إشتيخَن في الصغد . زاوطا : بعد الواو المفتوحة طاء مهملة مقصورة ، لفظة نبطية : وهي بليدة قرب الطيب بين واسط وخوزستان والبصرة ، وقد نسب إليها قوم من الرواة ، وربيّما قيل زاوطيّة .

زاوة: بعد الواو المفتوحة هاء: من رساتيق نيسابور وكورة من كُورها ، قال البيهقي : سميت بذلك لأن المدخل إليها من كل ناحية من الشعاب ، تشتمل على مائتين وعشرين قرية ، وقد حوّل كثير من قراها إلى الرُّخ وربع الشامات ، وقصبتها بيشك ؛ وينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المثنى بن سعيد الزاوهي ، سمع إسحاق الحنظلي وعلي بن حُبجر وجماعة من الأثمة ؛ وقال أبو سعد : زاوه من قرى بوشنج بين هراة ونيسابور عند البوزجان ؛ ينسب اليها أبو الحسن جميل بن محمد بن جميل الزاوهي ، سمع حاتم بن محبوب وغيره ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ .

الزّاويمة : بلفظ زاوية البيت ، عدة مواضع ، منها : قرية بالموصل من كورة بلد . والزاوية : موضع قرب البصرة كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قتل فيها خلق كثير من الفريقين ، وذلك في سنة ٨٣ للهجرة ؛ وبين واسط والبصرة قرية على شاطىء دجلة يقال لها الزاوية ومقابلها أخرى يقال لها الهنيئة . والزاوية أيضاً : موضع قرب المدينة فيه كان قصر أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، وهو على فرسخين من المدينة . والزاوية والزاوية أيضاً : من أقاليم أكشونية بالأندلس .

الزَّاهِرِيَّةَ : عين في رأس عين لا يُنال قعرها ، وقد ذكرت في رأس عين .

زاه: بهاء خالصة: من قرى نيسابور، والنسبة إليها زاهي وأزاهي ؛ ينسب إليها محمد بن إسحاق بن شيرُويّنه الزاهد الزاهي ، سمع أبا العباس بن منصور وأقرانه ، ومات سابع عشر ربيع الآخر سنة ٣٣٨.

#### باب الزاي والباء وما يليهما

الزّبّاء: ممدود ، بلفظ تأنيث الأزَبّ ، وهو الكثير الشعر على الجسد ؛ وسنتة "زَبّاء: خصبة ، وعام "أزَبّ : كثير النبت ، على التشبيه بالأزبّ الكثير الشعر على الجسد : وهي ماء لبني سليط ؛ قال غسّان ابن ذُهنل يهجو جريراً :

أمّا كليباً فإنّ اللّوُم حالفها ما سال في حفلة الزّبّاء واديها

قال : الزَّبَّاء ماء لبني سليط ، وحفلة السيل : كثرته واجتماعه ؛ قال أبو عثمان سعيد بن المبارك : قال لي عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر کل ماء من میاه العرب اسمه مؤنث كالزّبّاء جعلوه ماءة وإن كان مذكّراً جعلوه ماء . والزّبّاء أيضاً : عين باليمامة منها شرب الخضرمة والصَّعْفُوقة لآل حفصة. والزباء: ماء لبني طُهيتة من تميم . والزبَّاوان : روضتان لآل عبد الله بن عامر بن كُريُّز بين الحنظلة والتنومة بمهب الشمال من النباج عن يمين المصعد إلى مكة من طريق البصرة من مفضى أودية حلّة النباج . والزباء أيضاً : مدينة على شاطىء الفرات ، سميت بالزباء صاحبة جذيمة الأبرش ، عن الحازمي ؛ وقال القاضي محمد بن على الأنصاري الموصلي : أنشدنا أبو بكر عبيد الله بن عثمان المقري الدمشقى خطيب الزبّاء بها قال : والزباء مُعَثَّقل في عنان السماء ومدينة قديمة حسنة الآثار ، وقال أبو زياد الكلابي : الزباء من مياه عمرو بن كلاب ملمُحمَّة بدماخ وهي جبال .

زَبابٌ : بفتح أوّله ، وتكرير الباء ؛ وهو في اللغة جمع زَبابة ، وهي فأرة صمّاء تضرب بها العرب المثل فيقولون : أسرَقُ من زَبابة ، ويشبه بها الجاهلُ ؛ قال الحارث بن حلّزة :

> وهُمُ زَبَابٌ حاثرٌ لا تَسمعُ الآذانُ رَعْدَا

وقال نصر : نبِهْيَا زباب ماءان لبني أبي بكر بن كلاب .

زَبادُ : موضع بالمغرب بإفريقية ؛ عن أبي سعد ؛ ونسب إليها مالك بن حبر الزبادي الإسكندراني ، روى عن حَيْوة روى عن حَيْوة ابن شُريح وأبو حاتم بن حبتان ، ونسب الحازمي هذا إلى ذي الكلاع ، وذكر ابن ماكولا في باب الزبادي : خالد بن عامر الزبادي ، إفريقي ، حدث عنه عَيّاش بن عبّاس ، روى عن خالد بن يزيد بن معاوية ؛ قاله ابن يونس .

زبارا : موضع أظنه من نواحي الكوفة ، ذكر في قتال القرامطة أيّام المقتدر .

زُباللَةُ : بضم أوّله : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة ، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية ، وقال أبو عبيد السَّكُوني : زُبالة بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق ، فيها حصن وجامع لبني غاضرة من بني أسد . ويوم زبالة : من أيّام العرب ، قالوا : سميّت زبالة بزبلها الماء أي بضبطها له وأخذها منه ، يقال : إن فلاناً شديد الزبل للقرب والزمل إذا احتملها ، ويقال : ما في الإناء زُبالة أي شيء ، والزَّبال : ما تحمله النملة بفيها ؛ وقال ابن الكلبي : سميت زُبالة باسم زبالة بنت مسعّر امرأة من العمالقة نزلتها ؛ وإليها ينسب أبو بكر

محمد بن الحسن بن عيّاش الزّبالي ، يروي عن عياض بن أشرس ، روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ؛ وقال بعض الأعراب :

ألا هل إلى نجد وماء بقاعيها سبيل"، وأرواح بها عَطِرَاتِ ؟ وهل لي إلى تلك المنازل عودة "على مثل تلك الحال قبل مماتي فأشرَبَ من ماء الزلال وأرتوي، وأرعى مع الغزلان في الفلكوات وألصي أحشائي برمل زبالة ، وأنس بالظلمان والظبيات

زَبّان : موضع بالحجاز ؛ عن نصر .

زُبانتي : بضم أوّله ، وبعد الألف نون مفتوحة ، مقصور ، بلفظ زُبانتي العقرب الكوكب في السماء وهو قرناها : موضع في قول الهُدُلي :

مَا بين عين في زُبانَى الأَثْـأْبُ

الزَّبَحُ : بالتحريك ، والحاء مهملة ، قال أبو سعد : ظنتي أنها قرية بنواحي جُرْجان ؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن زكرياء الزَّبَحي الجرجاني ، سمع القاضي أبا بكر الحيري وأبا القاسم حمزة بن يوسف السّهشمي وغيرهما ، وتوفي بهراة سنة ٤٠٨ .

زُبُدُانُ : قال نصر : بعد الزاي المضمومة باء موحدة ساكنة : موضع بين دمشق وبتعلّبتك ، كذا قال ، وأظنه سهواً إنها هو الزّبداني ، كما نذكره تلو هسذا .

الزَّبَدَ انْمِيّ : بفتح أوّله وثانيه ، ودال مهملة ، وبعد الألف نون ثمّ ياء مشددة كياء النسبة : كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبَعَلْبَكُ منها خرج نهر

دمشق ؛ وإليها ينسب العدل الزبداني الذي كان يترسل بين صلاح الدين يوسف بن أيتوب والفرنج ، فلفظ الموضع والنسبة إليه واحد كقولنا رجل شافعي في النسبة إلى مذهب الشافعي ، ولم يكن محموداً في طريقته ؛ فقال الشهاب الشاغوري الدمشقي يهجوه :

بالعدل تزدان الملوك ، وما شان ابن أيتوب سوى العدل هو دكو دولته بلا سبب ، فمتى أرى ذا الدّرْوَ في الحبل ؟

زَبُدُ قَانُ : من قرى عَرَبَانَ على نهر الحابور ؛ ينسب إليها أبو الحصيب الربيع بن سليمان بن الفتح الزبدقاني ، روى عنه السلفي شعراً ؛ وأبو الوفاء سعد الله بن الفتح الزبدقاني ، شاعر أيضاً ، روى السلفي عن أبي الحير سلامة بن المفرج التميمي رئيس عَرَبانَ عنه . وبُند : في آخر حدود اليمامة .

زَبَدُ : بفتح أوّله وثانيه ، وآخره دال مهملة ، بلفظ زبد الماء والبعير وغيرهما ؛ قال نصر : قيل هما جبلان باليمن ، وقيل : قرية بقنسرين لبني أسد ؛ قال محمد بن موسى : زَبَد ، بفتح الزاي والباء الموحدة ، في غربي مدينة السلام ، له ذكر في تاريخ المتأخرين .

زُبُدُةُ : قال نصر : بالضم ، والهاء زائدة : مدينة بالروم من فتوح أبي عبيدة بن الجرّاح ، رضي الله عنه. زَبراء: موضع في بادية الشام قرب تيماء ، له ذكر في الفتوح أيّام أبي بكر .

زَبَرَانُ : من قرى الجَنَد باليمن على أكمة قريبة من الجند .

زِبطُورَة : بكسر الزاي ، وفتح ثانيه ، وسكون الطاء المهملة ، وراء مهملة : مدينة بين ملطيــة

وسُميَّسَاط والحدَّث في طرف بلد الروم ، سميّت بزيبَطْرة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح ، عليه السلام ؛ عن الكلبي ، وطول زبطرة في الإقليم الحامس من جهة المغرب ثمان وخمسون درجة وثلث، وعرضها ثمان وثلاثون درجة ؛ وقال أبو تمام يمدح المعتصم :

لَبَيْتُ صَوْتًا زِبَطُويِتًا هَرَقَتُ له كَاسَ الْخُرَّدِ الْعُرُبِ

زَبَعْدُوان : بفتح أوّله وثانيه ثمّ غين معجمة ساكنة ، ودال مهملة مضمومة ، وآخره نون : قرية من قرى بخارى .

زُبُنَةُ : موضع من كُورَ رُصْفَةَ بالساحل ؛ منها أبو حاتم الزُّبُنِيِّ الذي قال فيه محمد بن أبي مَعْشُوج يهجوه :

وإذا مررت بباب شيخ زُبُنَة فاكتُبُ عليه قوارع الأشعار فاكتُبُ عليه قوارع الأشعار يُوتتَى وتُوتتَى شيخه وعجوزُهُ وبناتُهُ وجميعُ مَن في الدّار واسمه محمد بن أبي المنهال بن دارة الأزدي ؛ وفيه يقول :

أبا حاتم سُدً من أسفَـلك بشيءً هو الشطرُ من منزلك

قال ابن رشيق : وكان قاضياً بمكانه من الساحل من كورة رُصْفة يسمتى زبنة ، قال : وكان أبو حاتم شاعراً مشهوراً بالشعر فارغاً من غيره من العلوم ، وابنه عبد الخالق بن أبي حاتم أشهر من أبيه بالشعر وأعرف .

زَبُويَـةُ : بفتح أوّله ، وضم ثانيه ، وسكون الواو ، وياء مثناة من تحت مفتوحة : من قرى مرّو ،

والنسبة إليها زَبُويتيتي ، بثلاث ياءات ؛ ينسب إليها أبو حامد أحمد بن سرور الزبوييي ، حدث عن إبراهيم بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم السرخسي ، روى عنه أبو إسحاق المذكور المعروف بالعبد الذليل، ولم يكن به بأس .

الزّبيبييّة : منسوب إلى الزبيب الذي من العنب : عليّة ببغداد يقال لها تَلَ الزبيبية ؛ ينسب إليها أبو بكر عبد الله بن أبي طالب المقري الزبيبي الحلاّل البغدادي ، كان من هذه المحلّة ، حدث عن شهدة بنت الإبريّ وأبي ساكن صاحب ابن بالان ، وسمع من سعيد بن صافي الحمالي في خلق كثير ، وسماعه صحيح ، طلب الحديث بنفسه ، وله مشيخة ، سمع منه محمد بن عبد الغي بن نُقطلة .

زُبَيَيْدَ اَن ُ : بِضَم أُولُه ، وفتح ثانيه ، وآخره نون : موضع .

زبيد " : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت :
اسم واد به مدينة يقال لها الحُصيب ثم غلب عليها
اسم الوادي فلا تُعرف إلا "به ، وهي مدينة مشهورة
باليمن أحدثت في أيّام المأمون وبإزائها ساحل غلافيقة
وساحل المندب ، وهو علم مرتجل لهذا الموضع ؛
ينسب إليها جمع كثير من العلماء ، منهم : أبو
قدرة موسى بن طارق الزبيدي قاضيها ، يروي عن
الثوري وابن جريج وربيعة وغيرهم ، روى عنه
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأثني عليه خيراً ،
وجماعة سواه ؛ وأبو حمة محمد بن يوسف بن محمد
ابن أسوار بن سيّار بن أسلم الزبيدي ، كنيته أبو
يوسف وأبو حمّة كاللقب له ، حدث عن أبي قبرة
موسى بن طارق الزبيدي بكتاب السن له ، روى
عنه الزبيدي بن عيسى الزبيدي

ومحمد بن سعيد بن حجاج الزبيدي ، وكان المأمون قد أتنَى بقوم من ولد زياد ابن أبيه وقوم من ولد هشام وفيهم رجل من بني تغلب يقال له محمد بن هارون فسألهم عن نسبهم فأخبروه وسأل التغلبي عن نسبه فقال : أنا محمد بن هارون ، فبكى وقال: ما لي بمحمد بن هارون! ثم قال : أما التغلبي فيطلق كرامة ً لاسمه واسم أبيه وأمَّا الأمويون والزياديون فيُتُقتلون ، فقال ابن زياد : ما أكذب الناس يا أمير المؤمنين ! إنَّهم يزعمون أنتَّك حليم كثير العفو متورَّع عن الدماء بغير حق ، فإن كنت تَقْتُلُنا عن ذنوبنا فإنّا والله لم نخرج أبدآ عن طاعة ولم نفارق في تبعيد الجماعة ، وإن كنت تقتلنا عن جنايات بني أميّة فيكم فالله تعالى يقول : ولا تزر وازرة وزر أُخرى ؛ قال : فاستحسن المأمون كلامه وعفا عنهم جميعاً ، وكانوا أكثر من مائة رجل ، ثمَّ أضافهم الحسن بن سهل ، فلمَّا بويع إبراهيم بن المهدي في سنة ٢٠٢ ، ورد في كتاب عامل اليمن خروج الأعاشر بتهامة عن الطاعة ، فأثنى الحسن بن سهل على الزيادي ، وكان اسمه محمد بن زياد ، وعلى المرواني والتغلبي عند المأمون وأنتهم من أعيان الرجال ، فأشار إلى إرسالهم إلى اليمن فسيّرَ ابنَ زياد أميراً وابنَ هشام وزيراً والتغلبي قاضياً ، فمن ولد محمد بن هارون التغلبي هذا من قُصاة زبيد بنو أبي عُقامة ، ولم يزالوا يتوارثون ذلك حتى أزالهم ابن مهدي حين أزال دولة الحبشة ، وحج الزيادي سنة ثلاث وماثتين ومضى إلى اليمن وفتح تهامة واختط زبيد في سنة ٢٠٤ .

زُبَيِّدٌ : بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، كأنّه تصغير زُبنْد أو زَبند ، وهو بلفظ القبيلة ؛ قال العمراني : موضع . الزُّبَيِّنْدِيَّةُ : مثل الذي قبله منسوب نسبة المؤنث : اسم بركة بين المُغيِثَة والعُذَيب وبها قصر ومسجد

عمرته رأبيدة أم جعفر زوجة الرشيد وأم الأمين فنسب إليها . والزبيدية أيضاً : قرية بالجبال بين قرميسين ومرج القلعة ، بينها وبين كل واحد منهما ثمانية فراسخ ، وأخرى قرب واسط بينهما نحو فرسخين أو ثلاثة ، ومحلة ببغداد في الجانب الغربي قرب مشهد موسى بن جعفر في قطيعة أم جعفر . والزبيدية أيضاً : محلة أخرى أسفل مدينة السلام منسوبة إليها أيضاً وهي في الجانب الغربي أيضاً .

الزَّبِيرُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره راء مهملة ؛ قال ابن جنّي : الزبير الحمأة ؛ وأنشد :

وقد حرّب النّاسَ آلُ الزُّبيرِ فلاقوا من آل ِ الزُّبيرِ الزّبيرَا قال : والزَّبير أيضاً الكتاب المزبور أي المكتوب ؛ وأنشد :

كم رأيت المُهورَقَ الزَّبيرا والجبل الذي كلّم الله تعالى عليه موسى بن عمران ، عليه السلام ، اسمه الزبير . والزبير : اسم موضع آخر في البادية قرب الثعلبية ؛ قال أعرابي :

> إذا ما سماء بالدُّناح تخايلت فإنتي على ماء الزبير أشيمُها

في أبيات ذكرت في الثعلبية .

الزَّبِيرَتَانِ : ماءتان لطُنهيتة من أطراف أخارم خُنفاف حيث أفضى في الفُرُع ، وهو أرض مستوية .

زُبِيلاذَ آن : بضم أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ، وبعد اللام ألف وذال معجمة ، وآخره نون : من قرى بلخ .

زَبِين : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وآخره نون : موضع .

زَبْيَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ ياء آخر الحروف ؛ قال الواقدي : تُرْبَّةُ وزَبْيَةُ واديان بعجز هوازن ، وقال عرّام : وفي حدّ تبالة قرية يقال لها زَبيّة ، كذا هو مضبوط في كتاب عرّام ، وفيه عقيق تمرَة .

# باب الزاي والجيم وما يليهما

زِجاجٌ : بكسر أوّله ، وتكرير الحيم ، كأنّه جمع زُج الرّمح ، وهو الحديدة التي في أسفل الرمح ، والحمع زِجَجَة وزِجاج : وهو موضع بالدهناء ؛ قال ذو الرّمة :

فَطَلَتْ بأجماد الزِّجاج سواخطأ

أي الحمر ، والأجماد جمع جُمد : وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ، وسواخطاً أي ستخطئن المرتفع لما يَبس عليهن الكَلا .

الزّجاجة أن المفظ صاحبة الزّجاج ، كما يقال عطّارة وخبّازة : قرية بصعيد مصر قرب قوص ذات بساتين ونخل كثير وهي بين قوص وقفط ؛ ينسب إليها أبو شجاع الزّجاجي ، له وقعة في أيّام صلاح الدين يوسف بن أيّوب ، وذلك أنّه أظهر رجلاً من بني عبد القوي داعي المصريين وادّعي أنّه من أولاد الحلفاء الذين كانوا بمصر حتى جاءه الملك العادل أبو بكر بن أيّوب في عسكر كثير فقتله ؛ ومنها أيضاً أبو الحلي سوار الزّجّاجي ، كان ذا فضل وأدب ، وله تصانيف حسنة في الأدب .

الزجاجلة: محلّة ومقبرة بقرطبة؛ منها عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الزجاجلي أبو بكر من أهل قرطبة ، استوزره الحكم المستنصر ، وكان حيّراً فاضلاً حليماً أديباً طاهراً كثير الحير والمعروف طويل

الصلاة والنسك، مات سنة ٣٧٥ ودفن بالمقبرة المنسوبة إلى الزجاجلة ، والناس كلّهم متفقون على الثّناء عليه. الزّج : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، بلفظ زُج الرمح: موضع ذكره المرقش في قوله : أبلغا المُندر المُنمَقب عني

أبلغا المُنْذرَ المُنَفَّبَ عني غير غير غير مستعين عير مستعين لات هنا وليتني طرف الزّجّ وأهلي بالشام ذات القرون

وقال نصر: زُج لاوة موضع نجدي ؛ وفي المغازي : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الأصيد بن سلمة بن قرط مع الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب إلى القرطاء، وهم قرُط وقريط وقريط بنو عبد بن أبي بكر بن كلاب ؛ ولهم يقول معاوية بن مالك بن جعفر :

تُفاخرُني بكثرتها قُريطٌ وقتلك والدم الحَجَل الصُّقُور

يدعوهم إلى الإسلام فدعوهم فأبوا ، فقاتلوهم فهزموهم فلحق الأصيد أباه سلمة على فرس له إلى غدير بزُجّ بناحية ضرية، وذكر القصة. والزّج أيضاً: ماء يذكر مع لـُواثة أقطعه رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، العدّاء بن خالد من بني ربيعة بن عامر .

زُجَيْجٌ : منقول عن لفظ تصغير الزّجّ للرمح : منزل للحاجّ بين البصرة ومكّة قرب سُواج ؛ عن نصر ؛ وقرأتُهُ في قول عديّ بن الرقاع :

أَطَرِبُتَ أَمْ رُفِعَتْ لعينك غُدُّوةً بين المُنكَيمن والزُّجيع حُمولُ ؟

بالحاء المهملة .

زُجَيّ : بالضم ، وفتح الجيم، وتشديد الياء : واد من أُجيّ : أودية عَمّان على فرسخ منها .

#### باب الزاي والحاء وما يليهما

الزَّحْوُ : من قرى مشرق جهرانَ باليمن . الزَّحْفُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره فاء ، يوم الزحف : للأحنف بن قيس .

زَحْكُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره كاف ؛ يقال : زَحَكَ بعيرُهُ زَحْكاً إذا أعيا : وهو موضع في شعر رُوَيشدة :

ويبلغ بها زَحْسُكَا ويهبطن ضَرْغداً

ووجدت في كتاب الحفصي زَحْل ، باللام ، في ناحية اليمامة ، ولا أدري أهو تصحيف أم غيره .

زُحَيَّوِية : أَرض ونخل لبني مسلمة بن عُبيد من حنيفة باليمامة ؛ عن الحفصى .

زُحَيْفٌ : تصغير زَحْف : ماء بين ضرية ومغيب الشمس ، ويقال بثر زُحَيْف ؛ قال الراجز :

نحن صَبَحنا قبل من يصبَّحُ يوم زحيف والأعادي جُنْتَحُ كتاثباً فيها بُننُودٌ تَلْمَحُ

وقال الأصمعي : زُحَيُّف جبل وماء .

#### باب الزاي والخاء وما يليهما

زُخُّ : قال محمد بن موسى : زخٌ ، بالزاي والحاء ، بلاد خراسان ، ينسب إليها الرواة ، وهذا سهو منه إنها هو رُخ ، بالراء المضمومة المهملة والحاء المنقوطة كما ذكر في بابه .

زَحْمَانُ : هذا أيضاً سها العمرانيّ فيه وذكره بالزاي ؛ وأنشد :

نعم الفتي غادرتُمُ بزَخمانُ

والصواب بالراء ، وقد ذكر في موضعه ، وإنّما أذكر مثل هذا تنبيهاً لئلاً يغتر به مغترّ ويظنّ أنّـني لم أقف عليه ولم أحققه .

زُخْمٌ: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ؛ وقال ابن دريد : زُخْمَ مُ مثل زُفْرَ كأنّه في الأصل جمع زخمة ، قال ابن شُميل : الزَّخمة الرائحة الكريهة ، يقال : أتانا بطعام له زَخمة : وهو موضع قرب مكّة ؛ عن نصر ؛ وقال طرّفة ، وقيل المخبّل السعدي :

> لم تعتذر منها مدافعُ ذي ضال ولا عُقَبٌ ولا الزُّخمُ ووجدته بخط بعض الفضلاء بفتح أوَّله .

زَحَة ' : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ؛ وقال الأصمعي : الزَّحّة الغيظ ؛ وأنشد :

فلا تقعدن على زَخّة وتضمر في القلبِ وجداً وخيفا

وزخة الرجل : زوجته ؛ وزخة : اسم موضع في بلاد طيّ منقول من أحدهما ؛ ويوم زخة : من أيّام العرب ؛ قال بهنكة ُ الفزاري يخاطب عامر بن الطفيا .:

أحسبت أن طعان مرّة بالقنا حلب الغزيرة من بنات الغيهب عُصباً دفعن من الأبارق من قنا فجنوب زخة فالرَّقاق فيَننْقُب يقطعن أودية الذُّباب بساطع مسط كأن به دواخر تنشفُب

زُحَيَنْجٌ : تصغير زخّ ، وزخّ يَنَرُخّ إذا دفع في قفا رجل : وهو موضع كانت به وقعة لتميم ، وهو على مرحلتين من فلَلَج على جادّة الحاج ؛ قال زيد الحيل:

غدت من زخيخ ثمّ راحت عشيّة بحبسْران إرقالَ العتيق المجفّر

### باب الزاي والراء وما يليهما

زُرًا: قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: علي بن الحسين ابن ثابت بن جميل أبو الحسن الجنهسي الزرّي الإمام من أهل زُرًا التي تدعى اليوم زُرْع من حوران ، هذا لفظه بعينه ، روى عن هشام بن عمار وهشام بن خالد وأحمد بن أبي الحواري ، روى عنه أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد المؤدّب وأبو بكر محمد بن سليمان الربعي وأبو يعلى عبد الله بن محمد بن حمزة ابن أبي كثير الصيداوي ومحمد بن حميد بن معيوف وجمح بن القاسم المؤذن .

الزّرابُ : موضع فيه مسجد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، بناه في مسيره إلى تبوك من المدينة .

الزراب: جبال عالية بين فيَـنْد والجبلين ؛ عن بدويّ من أهل تلك البلاد أخبرنا بها .

زُرَاباذ : بضم أوّله، وبعد الألف باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : موضع بسرخس .

زُرَّارَةُ : محلة بالكوفة سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عد سمن بني البكار، وكانت منزله فأخذها معاوية منه ثم أصفيت حتى أقطعها أبو جعفر محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي ، وكان زرارة على شرطة سعيد بن العاص إذ كان بالكوفة ؛ وفي الحديث : نظر علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، إلى زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع فيها الحمر ، فعبر إليها الفرات على الحسر ثم قال : علي بالنيران أضرموا فيها فإن الحبيث يأكل بعضه بعضاً ، قال : فاحترقت من غربيتها حتى يأكل بعضه بعضاً ، قال : فاحترقت من غربيتها حتى

بلغت بستان خواستابر حيرونا .

الزَّرَاعَةُ: عدَّة مواضع بالشام من فلسطين والأرْدُنَ ؟ منها زرَّاعةُ الضحاك التي يقول فيها عمرو بن مخلاة الكلبي يخاطب بني أُميّة ويذكر مقامات قومه في حروبهم :

ضربنا لكم عن منبر الملك أهله بحيرون إذ لا تستطيعون منبرا وأيّام صدق كلّها قد علمتُم ، ويوماً لنا بالمرج نصراً مؤزّراً فلا تنكروا حسى مضت من بلائنا ولا تمنحونا بعد لين تجبّراً فكم من أمير قبل مروان وابنه كتشقنا غشاء الحيّهل عنه فأبصرا ومستلثم نقست عنه وقد بدت نواجذه حتى أهل وكبّراً إذا افتخر القيسي فاذكر بلاءه بزرّاعة الضحاك شرق جوبراً

والزرّاعة أيضاً : قرية من حرّان بينها وبين قلعة جعبر فيها مياه كثيرة وصيد كثير ، يأوي إليها الأشرف في أكثر أوقاته . والزّرّاعة أيضاً : قرية يقال لها رأس الناعور وهي قرية كبيرة فيها عين فوّارة غزيرة الماء ينبت فيها اللينوفر من شرقي الموصل من أعمال نينوى قرب باعشيقا . وزرّاعة زُفَرَ : قرب بالس من أرض حلب .

زَرّافَاتُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وبعد الألف فاء ؛ والزّرَافة : الجماعة ، وجمع الجمع الزرافات : وهو اسم موضع ؛ عن العمر أني ؛ قال لبيد : وإذا حرّكتُ غَرْزي أجمزَتْ وقرا بي عدّو جَوْن قد أبلَ

بالغُراباتِ فزرّافاتِهــا ، فبخنزير فأطراف حُبـلَ

زَرَاوَنُد : بفتح أوَّله ، وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة ، وآخره دال مهملة ؛ قال مسعر بن مهلهل وقد ذكر البُحيرة المرّة بأُرمية قال : وعلى هذه البحيرة قلاع حصينة ، وجانب من هذه البحيرة يأخذ إلى موضع يقال له وادي الكرد فيه طرائف من الأحجار وعليه ممّا يلي سَلَمَاس حمّة شريفة جليلة نفيسة الحطر كثيرة المنفعة وهى بالإجماع والموافقة خيرٌ ما يخرج من كلّ معدن في الأرض ، يقال لها زراوند ، وإليها ينسب البورق الزراوندي ، وذلك أن الإنسان أو البهيمة يلقى فيها وبه كُلُوم قد اندملتُ وقرُوح قد التحمت ودونها عظام موهنة وأزجّة كامنة وشظايا غامضة فتتفجر أفواهها ويخرج ما فيها من قَيَيْح وغيره وتجتمع على النظافة ويأمن|لإنسان غائلتها، وعهدي بمن توليتُ حملهُ إليها وبه علل من جرب وُسَلِع وقولنج وحزاز وضربان في الساقين واسترخاء في العصب وهم لازم وحزن دائم وبه سهم قد نبت اللحم على نصله وغار في كبده ، وكنا نتوقع صدع قلبه صَباح مساء فأقام بها ثلاثة أيّام فخرج السهم ُ من خاصرته لأنَّه أرق موضع وجد فيه منفذاً ، قال : ولم أرّ مثل هذا الماء إلا في بلد التيز ومُكران ، قال : ومن شرف الحمَّة أن مع ذلك مجراها مجری ماء عذب زلال بارد ، فإذا شرب منه إنسان أمن الخوانيق ووسع عروق الطحال الدقاق وأسهل السوداء من غير مشقة ، وذكر غير ذلك من خواص هذه الحمة ، والله أعلم بصحته .

زَرَاوَةُ : بفتح الواو : من نواحي طوس بخراسان . الزَّرَائِبُ : بُلَيْد في أوائل بلاد اليمن من ناحية زبيد ؛

وإليه ينسب عُمارة اليمني الشاعر فيما قيل ؛ وقال ربيعة اليمني يهنىء الصليحيّ بفتحه :

فصَبَحْتَ بَيَشاً والزرائبَ والقنا ، وكُلُّ كُمِيِّ فِي رضاك مسارعُ

زَرْبَـَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ، عين زربة : من الثغور قرب المصيصة ، تذكر في العين ، والله أعلم .

زَرْجِين : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والجيم مكسورة ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره نون : محلة كبيرة بمرو ؛ نسب إليها طائفة من أهل العلم ، منهم : رزين بن أبي رزين السرّاج الزرجيبي ، روى عن عيكرمة مولى ابن عبّاس ، رضي الله عنه ، روى عن عنه عبد الله بن المبارك .

زَرَخْش : بفتح أوّله وثانيه ، وخاء معجمة ساكنة ، وشين معجمة : من قرى بخارى ؛ ينسب إليها أبو داود سليمان بن سهل بن ظفر الزرخشي البخاري ، روى عن عبد الله بن أبي حفص الكبير ، ومات سنة ٣٢٨ .

زَرْد : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة ، ومعناه بالفارسية الأصفر : وهي من قرى أسفرايين من أعمال نيسابور ؛ ينسب إليها أحمد بن محمد الزردي اللغوي الأديب .

زرْدُنَا : بليدة من نواحي حلب الغربية .

زِرْزًا: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وزاي أخرى: قرية من الصعيد الأدنكى ، بينها وبين الفسطاط يومان ، وهي في غربي النيل .

زَرْزَم : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وزاي أخرى مفتوحة : من قرى مرو على ستة فراسخ قرب كمسّان ، وقد خربت لم يبق منها إلا مزرعتها .

زُرْفَاهِيَةُ : ويقال زرفانية ، بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وفاء ، وبعد الألف ميم أو نون ثمّ ياء مثناة من تحت : قرية كبيرة من نواحي قوسان ، وهي نواحي الزاب الأعلى الذي بين واسط وبغداد وليس بالزاب الذي بين إربل والموصل ، وهي من غربي دجلة على شاطئها ، وهي الآن خراب ليس إلا آثارها عند مصب الزاب الأعلى ؛ وفيها يقول علي ابن نصر بن بسام :

ودهقان ُ طَيّ تولّى العراقَ وسَقَيّ الفرات وزرفاميّه

ينسب إليها عبد الصمد بن يوسف بن عيسى النحوي الضرير ، قرأ على ابن الخشاب وأقام بواسط يُـقرىء النحو ويفيد أهلها إلى أن مات في سنة ٥٧٦ .

الزرقاء: بلفظ تأنيث الأزرق: موضع بالشام بناحية معان ، وهو بهر عظيم في شعارى ودحال كثيرة ، وهي أرض شبيب التبتعي الحميري ، وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة ، وهو بهر يصب في الغور. والزرقاء أيضاً: بين خُناصرة وسورية من أعمال حلب وسلمية ، وهي ركية عظيمة إذا وردها جميع العرب كفتهم ، وبالقرب منها موضع يقال له الحمام ، وهي حمة حارة الماء.

زَرْقَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وقاف ، وآخره نون ، فعَمْلان من الزّرْق وهو شبه الخَزْر : موضع .

زُرْقَانُ : بضم الزاي ، مَحجر الزرقان ، والمحجر كالناحية للقوم : بأرض حضرموت أوقع فيه المهاجر ابن أبي أُميَة بأهل الردّة ، وقال :

كُنّا بزُرقان إذ نُشَرّدكم بحراً يزجّي في موجه الحطبا

نحن تتلناكم بمحجركم حتى ركبتم من خوفنا السببا إلى حصار يكون أهونه سي الذراري وسوقها خببا

زَرَّقَانُ : كذا هو مضبوط في تاريخ شيرُويه ؛ وينسب إليها محمد بن عبد الغفار الزَرَّقاني ، روى عن الربيع بن تغلب ونصر بن علي الجهمي وغيرهما ، روى عنه أبو عمارة الكرخي الحافظ وغيره ، وهو صدوق ، ولعله نسبه إلى قرية لم تتحقق إلى الآن .

زُرَّقُ : بالضم ثمّ الفتح والتشديد : قرية بمرو وواد بالحجاز أو اليمن ؛ عن نصر .

زَرْق : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره قاف : قرية من قرى مرو ، بها قدتل يزدجرد آخر ملوك الفرس ؛ وينسب إليها أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي المروزي ، حدث عن أبي حامد أحمد ابن عيسى الكُشميهيي وروى عن عبد الله بن محمود الصّغدي المروزي ، وعاش إلى بعد سنة ٣٨٠ .

زُرْق : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره قاف ، مثال جمع أزرق : رمال بالدّهناء ، وقيل : هي قرية بين النباج وسُميّنة ، وهي صعبة المسالك ؛ قال ذو الرّمة :

فيا أكرَم السَّكُنْ الذين تحمّلوا عن الدار، والمُستَخلَفِ المتبدّلِ كأنْ لم تحمُلُ الزُّرْقَ مَيُّ ولم تطأ بجرعاء حُزْوىذيلَ مرطِمُرَجَّلِ

وقال:

ألا حييا بالزرق دار مقام زَرْكَرَان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الكاف المفتوحة راء ، وآخره نون : من قرى سمرقند .

زَرْ كُون : ناحية من أذربيجان يمرّ بها الزّاب الأعلى ، والله أعلم .

زَرْمان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : من قرى صغد سمرقند ، بينها وبين سمرقند سبعة فراسخ ؛ عن السمعاني ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد ابن موسى الزرماني ، روى عن محمد بن المسبّح الكيشي ، روى عنه محمد بن محمد بن حمّوية الكرجي الصغدي .

زَرْمٌ : أوّله زاي مفتوحة بعدها راء ساكنة : اسم واد عظيم يصبّ في دجلة .

زَرَنْج : بفتح أوّله وثانيه ، ونون ساكنة ، وجيم : مدينة هي قصبة سجستان ، وسجستان اسم الكورة كلّها؛ قال عبيد الله بن قيس الرُّقيّات يمدح مُصعب ابن الزبير :

ليت شعري أأوّل الهرج هذا ،
أم زمان من فتنة غير هرَ إِن يَعِش مصعب فنحن بخير ،
قد أتانا من عيشنا ما نُرَجِي ملك يُطعم الطّعام ويسقي لبن البُخت في عساس الحكائنج جلب الحيل من تهامة حتى بلغت خيله قصور زرنج حيث لم تأت قبله خيل دي ال عيث لم تأت قبله خيل دي ال أكتاف يزحفن بين قُف ومرج

وافتتح سجستان في أيّام عمر ، رضي الله عنه ، عاصم ابن عديّ التميمي ، وقال :

سائيل ُ زَرَنجاً هل أبَحتَ جموعها لما لقيت صقاعها بصقاعه

زَرَفْجَرَى : بفتح أوّله وثانيه ، ونون ساكنة ، وجيم وراء مفتوحتين : من قرى بخارى ، وربّما قيل لها زَرَنْكَرَى ، وهي على خمسة فراسخ من بخارى ؛ وإليها ينسب أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جابر بن عبد الله الأنصاري الزرنجري البخاري، كان إماماً في مذهب أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، لا يدافع يقر له بذلك المخالف والمؤالف حتى إن أهل بلده كانوا يسمونه أبا لمخالف والمؤالف حتى إن أهل بلده كانوا يسمونه أبا رواية كتُسب لم يروها غيره في زمانه كثيرة ، وأجازه السمعاني ، ومات في شعبان سنة ٢١٥ ، ومولده سنة الفضل ، روى الحديث عن عمة ، روى عنه محمد بن الن أحمد الأوشي .

زَرَفْه : بفتح أوّله وثانيه ، ونون ساكنة ، ودال مهملة : بليدة بين أصبهان وساوه ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن خالد ابن يزيد الزرندي الشيرازي النحوي ، سمع أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن طلحة العبيقسي وأبا الحسين أحمد بن عبد الله الحرّكوشي وغيرهما ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النبخشي وغيره ؛ قال السلفي : أنشدني القاضي أبو العميد عبد الكريم بن أحمد بن علي الجرجاني بمامونية زرّند في مدرسته ، وهي بين الري وساوه .

زَرَنْدُر : مثل الذي قبله إلا أن بعد الدال راء : ينسب إليها الحسين بن محمد بن عبد الله الزرندري أبو عبد الله الصوفي ، قال : ذكره القاضي عمر

كرمان ، بينها وبين جواسير أربعة أيّام .

القرشي في معجم شيوخه وقال : سمعت منه ، وكان سمع ببغداد من أبي منصور سعيد بن محمد بن الرَّزَّازِ الفقيه ، ومات ببغداد في ذي الحجَّة سنة ٥٦٢. زَرَنُوُودْ : بفتح أوّله وثانيه ، ونون ساكنة ثم ّ راء مهملة ، وآخره ذال معجمة : اسم لنهر أصبهان ، وهو نهر موصوف بعذوبة الماء والصحة ، مخرجه من قرية يقال لها بناكان ويمر بقرية يقال لها دريم ثمَّ إلى أخرى يقال لها دُبنا ويجتمع إليه في هذه القرية مياه كثيرة حتى يعظم أمره فيمتد منها فيسقي البساتين والرساتيق والقرى ويمرّ على المدينة ثمّ يَغور في رمال هناك ويخرج بكرمان على ستين فرسخاً من الموضع الذي يغور فيه فيسقي مواضع في كرمان ثمَّ ينصبّ إلى بحر الهند ، وقد ذكر أنَّهم أخذوا قصباً وعلموه بعلائم وأرسلوه في تلك المواضع التي يغور فيها الماء فوجدوها وقد نبعت بعينها بأرض كرمان فاستدلوا على أنَّه ماء أصبهان .

زَرَنْكُورَى : هو زَرَنجَرَى المذكور آنفاً .

زُرْنُوج: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، ونون ، وآخره جيم : بلد مشهور بما وراء النهر بعد خُوجيند من أعمال تركستان، والمشهور من اسمه زرنوق، بالقاف. زُرْنُوق: هو المذكور قبله بعينه ، قال أبو زياد الكلابي: الزُّرنوق موضع باليمامة فيه المياه والزروع وأطواء كثيرة وهو فلرج من الأفلاج ، وقد شرحنا الفلج في موضعه .

زِرْنيخ : بلفظ هذا العَقّار الأصفر : قرية من قرى الصعيد بأعلاه من شرقي النيل .

زَرُودُ : يجوز أن يكون من قولهم : جمل زرود أي بلوع ، والزَّرْد : البلَّع ، ولعلّها سميت بذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها السحائب لأنّها رمال بين

الثعلبية والخُريَمية بطريق الحاج من الكوفة ، وقال ابن الكلبي عن الشرقي : زرود والشُّقْرَة والرَّبَذَة بنات يثرب بن قانية بن مهليل بن رخام بن عبيل أخي عوض بن إرم بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وتسمى زرود العتيقة ، وهي دون الخزيمية بميل ، وفي زرود بركة وقصر وحوض ، قالوا أوّل الرمال الشيحة ثم رمل الشقيق ، وهي خمسة أجبل : جبلا زرود وجبل الغرر ومر بغ ، وهو أشد ها ، وجبل الطريدة ، وهو أهو أيام العرب مشهور بين بني تغلب وبني يربوع ؛ وقد روي أن الرشيد حج في بعض الأعوام فلما أشرف على الحجاز تمثل بقول الشاعر :

أقول وقد جزنا زرود عشية ، وراحت مطايانا تؤمّ بنا نَجُدًا:

على أهل بغداد السلام ، فإنسي أزيد بسيري عن بلادهم ُ بُعداً

وقال مهيار :

ولقد أحن إلى زرود وطيني من غير ما جُبلت عليه زرود ويشوقني عجف الحجاز وقد طفا ريف العراق وظله الممدود ويغرد الشادي فلا يهتز بي ، وينال مني السابق الغريد ما ذاك إلا أن أقمار الحمي البيد أفلا كهن ، إذا طلعن ، البيد

زَرُوديزه: بفتح أوّله، وبعد الواو دال مهملة، وياء مثناة من تحت، وزاي: قرية على أربعة فراسخ من سمرقند عند عقبة كشّ، ينسب إليها زووديزكي.

زرهون : جبل بقرب فاس فيه أمّة لا يحصون ؛ ينسب إليها أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن علي ابن الأمير الزرهوني فقيه مكناسة الزيتون بالعدوة من أرض المغرب ، وكذلك أبوه وجده حافظان لمذهب مالك ، وكان يوصف بالحفظ والصلاح ، قدم الإسكندرية وأقام بها ولقيه السلفي وكتب عنه وذكره في معجم السفر وقال : قرأ علي كثيراً من الحديث ، وكتب في سنة ٣٣٥ .

الزّريبُ : يوم الزريب : من أيّام العرب ؛ قال مسعود بن شدّاد العُدُري :

هم ُ قتلوا منّا بظنّة عامر ثمانية قَعَمْصاً كما تُنْحَرَ الْحُزُرُ

ومن قبل أصحاب الزريب جميعهم فمرّة إلاّ تغزهم فهم الحُمُرُرْ

زَرِيوان : بفتح الزاي ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وراء أخرى ، وآخره نون : قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ على جادة الحاج إذا أرادوا الكوفة من بغداد ، بها قبر الشيخ الصالح الزاهد العابد على بن أبي نصر الهيتي وعليه قبة عالية تزار وينذر لها وله الكرامات، وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة ١٦٥.

زَرِيق : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وقاف ، قال الحازمي : بهر كان بمَرْوَ ، وهذا غلط وتصحيف وصوابه رزيق ، بتقديم الراء على الزاي ، هكذا يقول أهل مرو وسمعته منهم ، وذكره السمعاني بتقديم الراء المهملة أيضاً ، وهو أعرف ببلده ، وإنها ذكرته هكذا للتنبيه عليه لئلا يغتر بقول الحازمي .

زُرَيْق : بلفظ تصغير أزرق مرخماً ، سكّة بني زُرَيْق : بالمدينة ، وهم قبيلة من الأنصار ، ينسب

إليهم زُرَقي ، وهم بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك ابن غَضْب بن جشم بن الخزرج .

### باب الزاي والزاي وما يليهما

الزّز ولاية من ناحية لالستان بين أصبهان وجبال الزّز ولاية من ناحية لالستان بين أصبهان وجبال اللّر ، وهي من نواحي أصبهان ، وقال السلفي : الزّز ناحية بهمذان مشهورة ؛ ينسب إليها جماعة ، قال السلفي : سمعت أبا محمد مازكيل بن محمد بن سليمان الزّزي بالزّز ، قال : سمعت خالي أبا الفوارس داود بن محمد بن عبد الله العجلي الززي ، وكان داود هذا واعظاً عند أهل ناحيته مبجلاً من أهل الدين والصلاح ، قال السلفي : ولداود وأصحابه بالزز على ما قاله لي خمسة وخمسون رباطاً وكلها بالزز على ما قاله لي خمسة وخمسون رباطاً وكلها التحبير أحمد بن محمد بن موسى أبا الفتح الززي الواعظ من أهل أصبهان قال : كتبت عنه أسانيده ، وكان واعظاً حسن الوعظ متحر كاً .

### باب الزاي والشين وما يليهما

زُشْك : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره كاف : من أعمال نيسابور ؛ عن العمراني .

# باب الزاي والطاء وما يليهما

الزُّطِّ : نهر الزُّطِّ : نهر قديم من أنهار البطيحة .

### باب الزاي والعين وما يليهما

الزَّعابة: من قرى اليمامة.

الزَّعازِعُ: بلدة باليمن قرب عدن ؛ قال علي بن محمد ابن زياد المازني :

خَلَتِ الزَّعازِعُ مَن بني المسعودِ،
فعهودهم منها كغير عهودِ
حلّتْ بها آلُ الزَّريع وإنَّما
حلّتْ أُسودِ
عليتْ أُسودٌ في مكان أُسودِ

زَعْبَلُ: بالفتح ثمّ السكون ، وباء موحدة ، ولام ، ويقال : زَعْبَلَ فلان إذا أعطى عطية قليلة : وهو موضع قرب المدينة ؛ قال أبو ذيّال اليهودي البلّوي يبكى على اليهود :

ولم ترَ عيني مثلَ يوم رأيتُه بزَعْبَلَ ما اخضَرَّ الأراكُ وأثمراً وأيّامنا بالكيبْس قد كان طولها قصيراً وأيّاماً بزعبل أقصراً فلم ترَ من آل السّموأل عصبة حسان الوجوه يخلعون المؤزّراً

وزَعبل ، بالفتح : ماء ونخل لبني الحطفى . الزَّعْبُلَةُ : ماء ونخل لبني مازن باليمامة .

زَعْوٌ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء ؟
كذا ضبطه نصر وقال : موضع بالحجاز ؛ والزَّعَر ،
بالتحريك: قلة الشعر ، ورجل أزعر ، ولعله محفف منه.
زَعْريماش : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وراء مكسورة
وياء مثناة من تحت ساكنة ثم ميم ، وآخره شين :
ععلة من محال سمرقند .

الزّعْفُوانيّة أن عدّة مواضع تسمّى بهذا الاسم ، منها : الزعفرانية قرية على مرحلة من همذان ؛ منها محمد ابن الحسين بن الفرج يعرف بأبي العلاء أبو ميسرة الزعفراني ، روى عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن سلمة الحرّاني وطالوت بن عبّاد ، روى عنه محمد ابن سليمان الحضرمي وأبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي وغيرهما ، وكان صدوقاً عالماً بالحديث ؛

ومنها الزعفراني الشاعر الذي يقول: إذا وَرَدَتْ ماء العراق ركائبي فلا حـــّـذا أَرْوَنَــْد من همذان

والزعفرانية: قرية قرب بغداد تحت كلُواذَى ؛ منها الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نزل بغداد وإليه ينسب درب الزعفراني وأكثر المحدّثين ببغداد منسوبون إلى هذا الدرب ، وهو الذي قرأ على الشافعي محمد بن إدريس ، رضي الله عنه ، كتبه القديمة ، قال له الشافعي : من أيّ العرب أنت ؟ فقال : ما أنا بعربي إنتما أنا من قرية يقال لها الزعفرانية ، قال : فقال لي أنت سيد هذه القرية ، وكان ثقة ، ومات في سنة ٢٦٠ .

الزَّعْلاء: من حصون اليمن فيما استولى عليه بنو حبيش، بينه وبين صنعاء نحو يومين .

الزَّعْـُلُ: اسم موضع ، بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ؛ والزَّعـَل ، بالتحريك : النشاط والأشر .

### باب الزاي والغين وما يليهما

زَعْمَابَةُ : بالفتح في الأول ، وبعد الألف باء موحدة ؛ قال ابن إسحاق : ولما فرغ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الحندق أقبلت قريش حى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجُرُف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ؛ ورواه أبو عبيد البكري الأندلسي زُعابة بضم الزاي وعين مهملة ، وذكره الطبري محمد بن جرير فقال : بين الجُرُف والغابة ، واختار هذه الرواية وقال : لأن زغابة لا تعرف ، وليس الأمر كذلك فإنه قد روي في الحديث المسند أنه ، عليه الصلاة والسلام، قال في ناقة أهداها إليه أعرابي فكافأه بست بكرات فلم يرض فقال ؛ عليه الصلاة والسلام : ألا تعجبون فلم يرض فقال ؛ عليه الصلاة والسلام : ألا تعجبون

لهذا الأعرابي، أهدى إلى ناقتي أعرفها بعينها ذهبت مني يوم زغابة وقد كافأته بست فسخط ، الحديث؛ وقد جاء ذكر زغابة في حديث آخر فكيف لا يكون معروفاً ؟ فالأعرف إذاً عندنا زغابة ، بالغين معجمة .

زَخَاوَةُ : بفتح أوّله ، وفتح الواو ، قيل : هو بلد في جنوبي إفريقية بالمغرب ، وقيل : قبيلة من السودان جنوبي المغرب ؛ وفيهم يقول أبو العلاء المَعَرَّي :

> بُسبَع إماء من زَغَنَاوَةً زُوَّجَتُ من الروم في نُعماكَ سبعة أعْبُد

وقال أبو منصور : الزغاوة جنس من السودان، والنسبة إليهم زغاوي ، وقال ابن الأعرابي : الزغي راثحة الحبش،وقال المهلبي:ولزغاوة مدينتان يقال لإحداهما مانان وللأخرى ترازكي ، وهما في الإقليم الأوّل ، وعرضهما إحدى وعشرون درجة ، قال : ومملكة الزغاوة مملكة عظيمة من ممالك السودان فيحد المشرق منها مملكة النوبة الذين بأعلى صعيد مصر بينهم مسيرة عشرة أيام، وهم أُمَم كثيرة، وطول بلادهم خمس عشرة مرحلة في مثلها في عمارة متصلة ، وبيوتهم جصوص كلَّها وكذلك قصر ملكهم ، وهم يعظمونه ويعبدونه من دون الله تعالى ويتوهمون أنَّه لا يأكل الطعام ، ولطعامه قَوَمَةً عليه سرّاً يدخلونه إلى بيوته لا يعلم من أين يجيئونه به ، فإن اتفق لأحد من الرعية أن يلقى الإبل التي عليها زاده قتل لوقته في موضعه،وهو يشرب الشراب بحضرة خاصة أصحابه، وشرابه يعمل من الذَّرَة مقوَّى بالعسل ، وزيَّه لبس سراويلات من صوف رقيق والاتشاح عليها بالثياب الرفيعة من الصوف الأسماط والخزّ السوسي والديباج الرفيع ، ويده مطلقة في رعاياه ويسترق من شاء منهم ، أمواله المواشي من الغنم والبقر والجمال والخيل ، وزروع

بلدهم أكثرها الذرة واللوبياء ثم القمح، وأكثر رعاياه عراة مؤتزرون بالجلود ، ومعايشهم من الزروع واقتناء المواشي ، وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم الذين يحيون ويميتون ويمرضون ويصحون ، وهي من مدائن البلماء وقصبة بلاد كاوار على سمت الشرق منحرفاً إلى الجنوب .

الزَّعْبَاء : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ممدودة ، بلفظ تأنيث الأزغب ؛ والزَّعْبُ : الشَّعْيَسُرات الصفر على ريش الفَرْخ ، وفراخ زُغْبُ، ورجل أزغبُ الشعر ، ورقبة زغباء : وهو جبل من جبال القبكية ؛ عن أبي القاسم الزنخشري .

زَعْبَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : اسم قرية بالشام ، واشتقاقه من الذي قبله كأنّه نقل عن زَغَبَة واحدة الزَّغَبَ ثُمَّ سكّن ؛ قال الشاعر يذكره :

> عليهن أطراف من القوم لم يكن طعامُهُمُ حُبِّاً بزغْبَةَ أغْبَرَا

عليهن أي على الحيل ، أطراف ، جمع طرف : وهو َ الكريم من الفتيان .

زَغُوتَان: من قرى هراة ؛ ينسب إليها أبو محمد خالد ابن محمد بن عبد الرحمن بن محمد المديي الهروي أحد الشهود المعدلين بها ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : سمع أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد الفارسي ، قال : وأجاز لي ؛ وأبو عبد الله محمد بن الحسن الزغرتاني ، سمع أحمد بن سعيد ، روى عنه أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي الهروي .

زُغْوَ : بوزن زُفَر ، وآخره راء مهملة ؛ قال أبو منصور : قال اللحياني زَخَرَتْ دجلة وزَغَرَتْ أي مدّت ، وزَغْرُ كلّ شيء : كثرته والإفراط فيه ؛ قال أبو صخر :

بل قد أتاني ناصحٌ عَن كاشح بعداوة ظهرتْ ، وزَغْر أقاول

كذا نقلته من خطه سواء ؛ قال : وزُغَرُ قرية بمشارفالشام؛ وإياها عنى أبو دواد الإيادي حيث قال :

ككتابة الزُّغَريّ غشّا ها من الذَّهب الدُّلامص

قال : وقيل زُغَر اسم بنت لوط ، عليه السلام ، نزلت بهذه القرية فسميت باسمها ؛ وقال حاتم الطائي :

> سقى الله ربُّ الناس سحّاً وديمة جنوب السراة من مآب إلى زُغَرْ بلاد امرى علا يعرف الذّم بيتُه، له المشربُ الصافي ولا يطعم الكدرْ

وجاء ذكر زُغَر في حديث الجسَّاسة ، وهي دابَّة في جزائر البحر تتجسّس الأحبار وتأتي بها إلى الدّجّال وتسمَّى دَابَّة الأرض ، وعَينُ زُغَرَ تغور في آخر الزمان ، وهي من علامات القيامة ؛ روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : خرج علينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، في حرَّ الظهيرة فخطبَنا وقال : إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لحديث حدَّثنيه تميم الداري مَنتَعْني سرورُهُ القائلةَ ، حدثني أن نفراً من قومه أقبلوا في البحر فأصابهم ريح عاصف فألجأتهم إلى جزيرة فإذا هم بدابة ، قالوا لها : ما أنت؟ قالت : أنا الجسَّاسة ، قُلنا : أخبرينا الخبر ، قالت: إن أردتم الحبر فعليكم بهذا الدير فإن فيه رجلاً بالأشواق إليكم، قال : فأتيناه ، فقال : أنتى نَبَعْتُم ؟ فأخبرناه ، فقال: ما فعلت بُحَيرة طبرية؟قلنا: تدفق بين جوانبها، قال : ما فعلت نخل عَـمـّان وبَـيْـسان ؟ قلنا : يجتنيها أهلها ، قال: فما فعلت عَينُ زُغَرَ؟ قلنا : يشرب منها أَهْلُمُهَا ، قال: فلو يُبسَتُ نَفَدْتُ مِن وَثَاقِي فوطئتُ

بقدمي كلّ منهل إلاّ مكّة والمدينة ؛ وحدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك، بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيّام ، وهي من ناحية الحجاز ، ولهم هناك زروع ؛ قال ابن عبّاس، رضي الله عنه : لما هلك قوم لوط مضى لوط، عليه السلام، وبناته يريدون الشام فماتت الكُبُرْى من بناته وكان يقال لها ريّة فد فنت عند عين هناك فسميت باسمها عين ريّة ، ثمّ ماتت بعد ذلك الصغرى وكان اسمها زُغَر فدفنت عند عين فسميت عين زغر ، وهذه في واد وَخيم رديء في أشأم بقعة إنما يسكنه أهله لأجل الوطن وقد يهيج فيهم في بعض الأعوام مرضٌ فيُنفشي كلّ من فيه أو أكثرهم ، فحدثني الوزير الأكرم ، أطال الله بقاءه ، قال : بلغني أن في بعض الأعوام هاج بهم ذلك حتى أهلك أكثرهم ، وكان هناك دار من أعيان منازلهم وفيها جماعة تزيد على العشرة أنفس فوقع فيهم الموت واحداً بعد واحد حتى لم يبق منهم إلا رجل واحد فرجع يوماً من المقبرة فدخل تلك الدار فاستوحش وحده فجلس على دكة هناك وأفكر ساعة ثم وفع رأسه قبك السماء وقال: يا رُبيبي وعزتك لئن استمررت على هذا لتُفنين العالم في مدّة يسيرة ولتقعدن على عرشك وحدك ، وقيل: قال لتقعدن على عرشك وُحيدك ، هكذا قال بالتصغير في ربي ووحدك لأن من عادة تلك البلاد إذا أُحَبُّوا شيئاً خاطبوه بالتصغير على سبيل التحنَّن والتلطُّف .

زَغْمَنْدَانُ : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون النون ، ودال مهملة، وآخره نون: قرية قرب سنِج من نواحي مرو على ستة فراسخ منها .

زغموا: بلد قديم على غربي الفرات فيه آثار قلعة وعمارة عظيمة دثرت كلّها ، بينها وبين إلبيرة ميل أو زيادة، وفيها آثار قنطرة كانت على الفرات بقي منها آثار

كرسيها ، وكان اسم المحدث كينوك .

زَخْوَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم واو ، وآخره نون ؛ قال ابن الأعرابي : الزغي رائحة الحبش ، فإن كان عربيها فهو فع لان منه ، قيل : هو جبل بإفريقية ، قال أبو عبيد البكري : بالقرب من تونس في القبلة جبل زغوان ، وهو جبل منيف مشرف يسمى كلب الزقاق لظهوره وعلوه واستدلال السائرين به أينما توجهوا ، فإنه يرى على مسيرة الأيام الكثيرة ، ولعلوه يررى السحاب دونه ، وكثيراً ما يمطر سفحه ولا يمطر يُركى السحاب دونه ، وكثيراً ما يمطر سفحه ولا يمطر أعلاه ، وأهل إفريقية يقولون لمن يستثقلونه : أثقل من جبل الرصاص ! وهو على تونس ؛ وقال الشاعر يخاطب حمامة أرسلها من القيروان إلى تونس :

وفي زغوان فاستعلى علوّاً ، و داني في تعاليك السحابا

ويزعمون أن فيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار، وفيه مأوى الصالحين وخيار المسلمين ، وبغربي جبل زغوان مدينة الأوربس .

الزُّغَيَّبْبَةُ : بلفظ تصغير الزَّغَب، وقد تقدم تفسيره ، وما أظن هذه المواضع سميت بذلك إلا لقلة نبتها كأنهم شبتهوه بالزّغب وهو الشعر القليل والريش : وهو ماء بشرق سميراء في طريق الحاج .

## باب الزاي والفاء وما يليهما

زِفْتَا: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وتاء مثناة من فوقها ، مقصور : بلد بقرب الفسطاط من مصر ، ويقال له مُنْية زفتا أيضاً ، وقرب شَطّنوف ، ويقال لها زُفَيْتَة أيضاً .

#### باب الزاي والقاف وما يليهما

زَقَمَا : بفتح أوّله ، والقصر ، وهو منقول عن الفعل الماضي من زقا الصّدك يزقبُو أو يزقي زُقاء إذا صاح : وهو ماء لبني غني بينه وبين ماء آخر لهم يقال له منذعا قدر ضَحْوَة ؛ قال شاعرهم :

ولن تَرِدي مِذْعا ولن تردي زَقا ولا النَّقْرَ إلا أن تجدَّي الأمانيا

الزُّقاقُ : بضم أوَّله ، وآخره مثل ثانيه، وهو في الأصل طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة ، وأهل الحجاز يؤنثونه وبنو تميم يذكّرونه ؛ والزقاق: مَجاز البحر بين طنه ، وهي مدينة بالمغرب على البرّ المتصل بالإسكندرية والجزيرة الخضراء ، وهي في جزيرة الأندلس ، قال الحميدي : وبينهما اثنا عشر ميلاً ، وذلك هو المسمّى الزقاق ؛ قال محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم : قال لي الشيخ عفان بن غالب الأزذي السبتي سعة البحر هناك ستة وثلاثون ميلاً وهي اثنا عشر فرسخاً ، وهو أعلم به لأن سَبتـَةَ على البحر المذكور وهي مولده وبها إقامته ومنشؤه ، قال محمد بن طرخان : وقال لي أبو عامر العبدري وأبو بكر مكبول بن فتوح الزناتي وأبو محمد عبد الله بن محمد بن محرز الواحدي : قول ُ الحميديوسعة البحر هناك اثنا عشر ميلاً صحيح وهو أضيق موضع فيه ، وأوسعُ موضع فيه نحو ثمانية عشر ميلاً ، والذي ذكره عفان غلط؛ وقال الفقيه المرادي المتكلم القيرواني بعد خلاصه من بحر الزقاق ووصوله إلى مدينة سبتة :

> سمعتُ التجارَ وقد حدَّ ثُوا بشدَّة أهوال بحر الزُّقاقِ فقلتُ لهم : قرَّبوني إليه أُنَشَّقْنُهُ من حرَّ يوم الفراقِ

فلما فعلتُ جَرَت أَدْمُعي ،
فعادَ كما كانَ قبل التلاقِ
زُقَاقُ ابن واقيف: في شعر هُدْ به بن خشرم العُدْ ري :
فلم تَرَ عَيْسَي مثل سرْبِ رأيتُه
خَرَجْنَ علينا من زُقاق ابن واقف
تضَمّخْنَ بالجاديّ حتى كأنتما ال
أنوف ، إذا استعرضتهن ، رواعف
خرَجْنَ بأعناق الظبّاء وأعين ال
جآذر وارتجت ْ لهن الرّوادف
فلو أن شيئاً صاد َ شيئاً بطرفه
لصد ْنَ بألحاظ ذوات المطارف

قال : ومر أبو الحارث جمين يوماً بسوق المدينة فخرج رجل من زقاق ابن واقف بيده ثلاث سمكات قد شَق أجوافهن وقد خرج شحمهن ، فبكى أبو الحارث وقال : تَعس الذي يقول :

> فلم تَرَ عَيْسَي مثل سرب رأيتُه خرجن علينا من زقاق اًبن واقف

وانتكس ولا انجبر ، والله لهده الثلاث سمكات أحسن من السرب الذي وصفه ؛ وقال أبو الفرج الأصبهاني : أحسب هذا الخبر مصنوعاً لأنه ليس في المدينة زقاق يقال له زقاق ابن واقف ولا بها أيضاً سمك كما وصف ولكني رويت كما رُوي ، قلت : إن هذا تحكم منه ودعوى وقد تتغير أسماء الأماكن حسب تغير أهلها وبين زمان أبي الحارث جمين وزمان أبي الفرج دهر ، وعلى ذلك فقد روي هذا الخبر عن الخبر عن بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن عمة .

زُقَاقُ القناديل : محلّة بمصر مشهورة فيها سوق الكُنتُب والدفاتر والظرائف كالآبنوس والزجاج وغير ذلك ممّا يستظرف ؛ قال أبو عبد الله القُـضاعي:

قال الكندي : سمّي بذاك لأنسه كان منسازل الأشراف وكانت على أبوابهم القناديل وكان يقال اله زقاق الأشراف لأن عمرو بن العاص كان على طرفه ممّا يلي الجامع وكعب بن ضبة العبسي على طرفه الآخر ممّا يلي سوق بربر ودار نخلة داره ، وكعب هذا هو ابن بنت خالد بن سنان العبسي ، وقيل : هو ابن أخيه ، وهو الذي زعمت عبس أنّه كان نبيّاً قبل محمد رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

زُقاقُ النارِ : بمكة مجاور لجبل زَرْزَر ، وكلاهما يشرف على الدار المعروفة التي كانت ليزيد بن منصور الحميري خال المهدي .

زَقَوْقَا : بفتح أوّله وثانيه ، وبعد الواو الساكنة قاف أخرى ، مقصور : ناحية بين فارس وكرمان ؛ عن نصر .

### باب الزاي والكاف وما يليهما

زَكَتَان : بفتح أوّله ، وبعد الألف نون : من قرى صغد سمرقند بين رزمان وكَـمَـرْجة .

زِكْت : بكسر الزاي ، وسكون الكاف ، وآخره تاء مثناة من فوق : موضع ؛ عن العمراني .

زَكُوْام : مدينة في جنوبي إفريقية سُكانها من زناتة ، وهي قصبة مملكة تادمك .

زكرم : إمّا قرية بإفريقية أو الأندلس وإمّا قبيلة من البربر ؛ قال السلفي : أنشدني أبو القاسم ذربان بن عتيق بن تميم الكاتب قال : أنشدني أبو حفص العروضي الزكرمي بإفريقية ممّا قاله بالأندلس وقد طولب بمكس يتولاه يهودي :

يا أهل دانية لقد خالفَمُ و مُحكَمَّمَ الشّريعة والمروّة فينا

ما لي أراكم تأمرون بضد ما أمرت، ترى نسسَخ الإله الدينا كننا نطالب لليهود بجزية ، وأرى اليهود بجزية طلبونا ما إن سمعنا مالكا أفتى بذا لا لا ولا من بعده سحنونا هذا ولو أن الأثمة كلتهم حاشاهم بالمكس قد أمرونا ما راجب مثلي لوكس عدلة لو كان يعدل وزنة قاعونا ولقد رجونا أن ننال بعدلكم رفدا يكون على الزمان معينا ونشرة منكسم ،

زَكِيةُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وتشديد ياء النسبة ؛ يقال : زكا الزّرْعُ يزكو زَكاء ، ممدود ، أي نما ، وغلام زكيّ وجارية زكيّة أي زاك : قرية جامعة من أعمال البصرة بينها وبين واسط ، وقد نُسب إليها نفر من أهل العلم عداد ُهم في البصريين ؛ عن الحازمي .

### باب الزاي واللام وما يليهما

الزّلاقية ' : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وقاف ؛ أصله من قولهم مكان زَلْق ' أي دَحْض ، وزَلِقَت ْ رجله ترْلَق زِلَق ، والزّلاقة : الموضع الذي لا يمكن الثبوت عليه من شدّة زلقه ، والتشديد للتكثير ؛ والزّلاقة : أرض بالأندلس بقرب قرطبة كانت عندها وقعة في أيام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع الأذفنش ملك الأفرنج مشهورة .

زلاّلَـة : مثل الذي قبله في الوزن ، وعوض القاف لام ، والمعنى أيضاً متقارب كأن الأقدام تزل فيه كثيراً : وهو عقبة بتهامة على المناقب وبها صخرة اقتحمها العُقيَـيْلي بناقته لأنتهم خاطروه على ذلك .

زُلْفَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وفاء ؛ والزلفة والزّلفي القربة والمنزلة: وهو ماء شرقي سميراء ؛ قال عبيد بن أيّوب اللّص :

لعَمَّرُك إنّي يوم أقواع زُلفة على ما أرى خلفَ القَّنا لوَقورُ أَلْهُ أَرى خلفَ القَّنا لوَقورُ أَرى صارماً في كفّ أشمط ثائر طوى سرّه في الصدر فهو ضميرُ وقال عبد الرحمن بن حزن :

سقى جدَناً بين الغميم وزُلفة أحم الذُّرَى واهي العزالي مطيرُها إذا سكنتْ عنها الجنوبُ تجاوبَتْ جيلادُ مرابيع السّحاب وخورُها وإنتي لأصحاب القبور لغابط بسوداء إذكانت صدَّى لا أزورُها كأنِ فؤادي يوم جاء نعيتُها ملاءةُ قرّ بينَ أيد تطيرُها ملاءةُ قرّ بينَ أيد تطيرُها

زَلَمَ ؛ بالتحريك ، إن كان عربيـًا فأصله أنه منقول من الزلم وهو القدح ؛ من قوله :

باتَ يقاسيها غلام كالزّلمَ ،

أو من الزّلَم وهو الزّنَم الذي يكون خلف الظلف : وهو جبل قرب شهرزور ينبت فيه حبّ الزلم الذي يصلح لأدوية الباءة ، ولا يوجد في غيره ، وأظنتها معرّبة على هذا .

عندها وقعة في أيام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ﴿ لَكُولُ : بفتح أوّله ، وتكرير اللام ، وهو فعول من مع الأذفنش ملك الأفرنج مشهورة . الزلل : مدينة في شرقي أزيلي بالمغرب .

# باب الزاي والميم وما يليهما

زَمَاخِيرُ : بفتح أوّله ، وبعد الألف خاء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ، وراء مهملة ، وهو جمع زَخرَة ، وهو النشّاب الطويل ، والزنخرة المرأة الزانية : وهي قرية على غربي النيل بالصعيد الأدنى من عمل إخميم .

زَمَّارَاء : موضع جاء به ابن القطاع في كتاب الأبنية .

زمّان : بكسر أوّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ، علم بني زمّان : بالبصرة منسوبة إلى القبيلة ، وهو زمّان بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل بن قاسط بن هنس بن أفسي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، وأمّا اشتقاقه فيحتمل أن يكون من باب زممت الناقة فيكون فعلان ، ويحتمل أن يكون فيعّالاً من باب الزمن ، والأوّل أعلى على قياس مذهب سيبويه فيما فيه حرفان ثانيهما منضعتف وبعدهما الألف والنون فقياسه أن تكون الألف والنون زائدتين كرمّان وحيمّان ، وليس هذا كالذي يكون قبل الألف والنون ثلاثة أحرف أصول كحمدان وعثمان لأن هذا لا يختلف في زيادتهما فيه ، وزمّان ممّا ارتجل لتعريف كحمدان وغطفان ، وليس بمعروف زمّان في الأجناس .

زَمَخَشَرُ : بفتح أوّله وثانيه ثمّ خاء معجمة ساكنة ، وشين معجمة ، وراء مهملة : قرية جامعة من نواحي خوارزم ؛ إليها ينسب أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري النحوي الأديب ، رحمه الله ؛ وفيه يقول الأمير أبو الحسن عُلميّ بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسني العلوي يمدحه ويذكر قريته :

وكم للإمام الفرد عندي من يد وهاتيك مما قد أطاب وأكثراً المحي العزمة البيضاء والهمة التي أنافت به علامة العصر والورى جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبو أها داراً فيداء زنجشرا وأحر بأن تنز هي زخشر بامرىء إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرا فلولاه ما ضن البلاد بذكره ، ولا طار فيها منجداً ومغوراً فليس ثناه بالعراق وأهله بأعرف منه بالحجاز وأشهرا

وحدث الزنحشري وقال: أمّا المولد فقرية من قرى خوارزم مجهولة يقال لها زنحشر ، سمعت أبي قال: اجتاز بزنحشر أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها فقيل له زنحشر والرَّدَاء ، فقال: لا خير في شرّ وردَّ ، ولم يُلمم بها ؛ وقد ذكرتُ الزنحشري وأخباره في كتاب الأدباء .

زَمْزُمُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وتكرير الميم والزاي : وهي البئر المباركة المشهورة ، قيل: سميت زمزم لكثرة مائها ، يقال : ماء زمزم وزُمازم ، وقيل : سميت وقيل : هو اسم لها وعلم مرتجل ، وقيل : سميت بضم هاجر أم إسماعيل ، عليه السلام ، لمائها حين انفجرت وزمها إياه ، وهو قول ابن عباس حيث قال : لو تركت لساحت على الأرض حيى تملأ كل قال : لو تركت لساحت على الأرض حيى تملأ كل شيء ، وقيل : سميت بذلك لأن سابور الملك لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها ، والزمزمة : كلام المجوس وقراءتهم على صلاتهم وعلى طعامهم ، وفيها يقول القائل :

زمزَمتِ الفُوسُ على زمزَمِ ، وذاك في سالفيها الأقسدم

وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل ، عليه السلام ، وكلامه عليها ؛ وقال ابن هشام: الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع ؛ وأنشد:

وباشرت معطينها المدهثما ، ويتمتمت زمزومها المزمزما

وقال المسعودي : والفرس تعتقد أنتها من ولد إبراهيم الحليل ، عليه السلام ، وقد كانت أسلافهم تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيماً لحدها إبراهيم وتمسكاً بهد يه وحفظاً لأنسابها ، وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك ، وكان ساسان إذا أتنى البيت طاف به وزمزم على هذه البئر ؛ وفي ذلك يقول الشاعر في القديم من الزمان :

زمزمت الفُرسُ على زمزَم ، وذاك في سالفيها الأقدَم

وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام :

وما زلنا نحج البيت قيدماً ،
ونُلقي بالأباطح آمنينا
وساسان بن بابك سار حتى
أتنى البيت العتيق بأصيكدينا
وطاف به وزمزم عند بئر
لإسماعيل تروي الشاربينا

ولها أسماء ، وهي : زمزم وزَمَّمَ وزُمَّرَمُ وزُمَّرَمُ وزُمَّرَمُ وزُمَّرَمُ وزُمَّانِيل وهزمة جبرائيل وهزمة الملك ، والهزمة والركضة بمعيى ، وهو المنخفض من الأرض ، والغمزة بالعقب في الأرض يقال لها هزمة ، وهي سُقْيا الله لإسماعيل ، عليه السلام ، والشَّباعة وشُباعة وبرَّة ومضنونة وتُكتَمَ وشفاء سُقم وطعام وطعام أ

طُعْمُم وشراب الأبرار وطعام الأبرار وطيَّبة ؛ ولها فضائل كثيرة ، روي عن جعفر الصادق ، رضى الله عنه ، أنَّه قال : كانت زمزم من أطيب المياه وأعذبها وألذها وأبردها فبغَتُّ على المياه فأنبط الله فيها عيناً من الصفا فأفسدتها ، وروى ابن عباس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : التضلعُ من ماء زمزم براءة من النفاق ؛ وماء زمزم لما شُربَ له ، قال مجاهد : ماء زمزم إن شربتَ منه تريد شفاء شفاك الله وإن شربته لظمإ روّاك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله ؛ وقال محمد بن أحمد الهمذاني : وكان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاً ، وفي قعرها ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأسود ، وأخرى حذاء أبي قُبيس والصفا ، وأخرى حذاء المروة ثمّ قلّ ماؤها جدًّا حتى كانت تَسَجّم ، وذلك في سنة ٢٢٣ أو ٢٢٤ ، فحفر فيها محمد بن الضحاك ، وكان خليفة عمر بن فرج الرُّخَّجي على بريد مكَّة وأعمالها ، تسعة أذرع فزاد ماؤها واتسع ثمّ جاء الله بالأمطار والسيول في سنة ٢٢٥ فكثر ماؤها ، وذرعها من رأسها إلى الجبل المنقور فيه أحد عشر ذراعاً وهو مطويّ والباقي فهو منقور في الحجر ، وهو تسعة وعشرون ذراعاً ، وذرع تدويرها أحد عشر ذراعاً ، وسعة ُ فمها ثلاثة أذرع وثلثا ذراع ، وعليها ميلا ساج مربعان فيهما اثنتا عشرة بكرة ليستقى عليها ، وأوَّل من عمل الرخام عليها وفرش أرضها بالرخام المنصور، وعلى زمزم قبة مبنية في وسط الحرم عن باب الطواف تجاه باب الكعبة ؛ وفي الحبر : أنَّ إبراهيم ، عليه السلام ، لما وضع إسماعيل بموضع الكعبة وكرّ راجعاً قالت له هاجر : إلى من تكلُّنا ؟ قال : إلى الله ، قالت : حَسْبُنا الله ، فرجعت وأقامت عند ولدها حتى نفد ماؤها وانقطع درّها فغمها ذلك

وأدركتها الحنة على ولدها فتركت إسماعيل في موضعه وارتقت على الصفا تنظر هل ترى عيناً أو شخصاً ، فلم تر شيئاً فدعت ربتها واستسقته ثم ّ نرلت حتى أتت المروة ففعلت مثل ذلك ، ثم سمعت أصوات السباع فخشيت على ولدها فأسرعت تشتد نحو إسماعيل فوجدته يفحص الماء من عين قد انفجرت من تحت خده ، وقيل : بل من تحت عقبه ، قيل : فمن ذلك العدو بين الصفا والمروة استناناً بهاجر لما عدت لطلب ابنها لحوف السباع ، قالوا : فلما رأت هاجر الماء سُرت به وجعلت تحوطه بالتراب لئلا يسيل فيذهب ولو لم تفعل ذلك لكان عيناً جارية ؛ ولذلك قال بعضهم :

وجعلتْ تبيي له الصفائحا ، لو تركتتْه كان ماء سافحا

ومن الناس من يُنكر ذلك ويقول: إن إسماعيل حفره بالمعاول والمعالجة كسائر المحفورات، والله أعلم، وقد كان ذلك محفوراً عندهم قبل الإسلام؛ وقالت صفية بنت عبد المطلب:

نحن حفرنا للحجيج زمزم . سُقيا نبيّ الله في المحرَّم . ركضة جبريل ولمّا يُفْطَم

قالوا: وتطاولت الأيام على ذلك حتى غورت تلك السيول وعفتها الأمطار فلم يبق لزمزم أثر يعرف ، فذكر محمد بن إسحاق فيما رفعه إلى علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أن عبد المطلب بينما هو ناثم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم ، فقال: وما زمزم ؟ قالوا: لا تُنزف ولا تُهدم ، تسقي الحجيج الأعظم ، وهي بين الفرث والدم ، عند نتقرة الغراب الأعصم ، فغدا عبد المطلب ومعه الحارث

ابنه ليس له يومئذ ولد غيره فوجد الغراب ينقر بين إساف ونائلة ، فحفر هنالك فلماً بدا الطيّ كبّر فاستشركته قريش وقالوا : إنها بئر أبينا إسماعيل ولنا فيها حق ، فأبى أن يعطيهم حتى تحاكموا إلى كاهنة بني سعد بأشراف الشام ، فركبوا وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نفد ماؤهم فظمئوا وأيقنوا بالهلكة فانفجرت من تحت خف عبد المطلب عين من ماء فشربوا منها وعاشوا وقالوا : قد ، والله ، قضي لك علينا أن لا نحاصمك فيها أبداً ، إن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم ؛ فانصرفوا ، فحفر زمزم فوجد فيها غزالين من ذهب وأسيافاً قلعية كانت جرهم دفنتها عند خروجهم من مكة ، فضرب الغزالين بباب الكعبة وأقام عبد المطلب سقاية زمزم للحاج ؛ وفيه يقول حذيفة بن غانم :

وساقي الحجيج ثمّ للخير هاشم وعبد مناف ذلك السيّد الفيهر طوى زمزماً عند المقام فأصبحت سقايتُه فخراً على كلّ ذي فخر

وفيه يقول خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى وفيه ما يدل على أن زمزم أقدم من إسماعيل ، عليه السلام : أقول ، وما قولي عليكم بسببة : إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر ، وركضة جبريل على عهد آدم

زُمَّزْمُ : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه وفتحه ، وزاي أخرى ساكنة ، وآخره ميم : موضع بخوزستان من نواحي جنديسابور ، لفظة عجمية .

زُمُلُقُ : بضم أوّله وثانيه ، وسكون اللام ، وآخره قاف : قرية قريبة من سنج من قرى مرو ، وهي

الآن خراب ، وقد نسب إليها نفر من العلماء ؛ عن السمعاني .

الزِّمْلْهَى : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر اللام ، وقاف ، مقصور : من قرى بـُخارى ؛ عن العمراني .

زَمْلُكَكَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح اللام ، وآخره نون ؛ قال السمعاني أبو سعد : هما قريتان إحداهما ببلخ والأخرى بدمشق ، ونسب إليهما ، وأمَّا أهل الشام فإنَّهم يقولون زَمَلُكُكَمَا ، بفتح أوَّله وثانيه ، وضم لامه ، والقصر ، لا يُلحقون به النون : قرية بغوطة دمشق ؛ منها جماهير بن أحمد بن محمد ابن حمزة أبو الأزهر الزَّمْلُكَاني الدمشقي شيخ أبي بكر المقري ، قالِ الحافظ أبو القاسم : جماهير بن محمد بن أحمد بن حمزة بن سعيد بن عبيد الله بن وُهيب بن عبّاد بن سمّاك بن ثعلبة بن امرىء القيس ابن عمرو بن مازنِ بن الأزد بن الغوث أبو الأزهر الغَسَّاني الزملكاني من أهل زمللكا ، حدث عن هشام بن عمار وعمرٍو بن محمد بن الغاز والوليد بن عتبة وأحمد بن الحواري ومحمود بن خالد ورُحيَم وإسماعيل بن عبد الله السكري القاضي والمؤمل بن إهاب ، روى عنه الفضل بن جعفر وأبو على الحسن ابن على بن الحسن المري المعروف بالشحيمة وأبو سليمان بن زير وأبو بكر المقري وأبو نصر ظفر بن محمد بن ظفر الزملكاني الأزدي ؛ وأبو زرعة وأبو بكر ابنا أبي دُجانة وأبو بكر أحمد بن عبد الوهاب الصابوني وأبو بك أحمد بن محمد بن إسحاق السُّني وأبو عمرو أحمد بن محمد بن على بن مزاحسم المزاحمي الصوري وإسماعيل بن أحمد بن محمد الحَلاُّ لي الحرجاني وجعف بن محمد بن الحارث المراغي نزيل نيسابور ومحمد بن سليمان الربعي البُندار وجمح

ابن القاسم وعلي بن محمد بن سليمان الطوسي وعمر ابن علي بن الحسن العتيكي الأنطاكي ، وهو هاشم المؤدب ، ومولده سنة ٢١٣ ، ومات لثلاث بقين من المحرم سنة ٣١٣ ، وكان ثقة مأموناً ؛ ومحمد بن أحمد بن عثمان بن محمد أبو الفرج الزملكاني الإمام ، حدث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي وتمام بن محمد الرازي وأبي بكر عبد الله بن محمد ابن هلال الحبائي ، روى عنه أبو عثمان محمد بن ورقاء الأصبهاني الصوفي نزيل بيت المقدس وأبو الحسن علي بن الحضر السلمي ، وتوفي في ومادى الأولى سنة ٢١٤ .

زَمَـلُـكنَا : هو الذي قبله .

زُمُ : بضم أوّله ، وتشديد الميم ، منقول عن فعل الأمر من زم البعير والناقة أي اخطمهما ثم أعرب ، قيل : هي بئر لبني سعد بن مالك ، وقال أبو عبيدة السّكُوني : زم ماء لبني عجل فيما بين أداني طريق الكوفة إلى مكة والبصرة ؛ قال عيينة بن مرداس المعروف بابن فسوة :

إذا ما لقيت الحيّ سعد بن مالك على زمّ فانزل خائفاً أو تقدّم أناس أجارونا فكان جوارهم شعاعاً كلحم الجازر المتقسّم لقد دُنست أعراض سعد بن مالك كما دنست رجل البغيّ من الدّم لهم نسوة طُلس الثياب مواجن ، ينادين : من يبتاع قرداً بدرهم ؟

وما كان ذلك إلاّ الصّبا ، وإلاّ عقاب امرىء قد أثـمْ

# ونظرة عين على غرّة محل الخليط بصحراء زمّ

زَمُّ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ؛ قال أبو منصور : الزَّمَّ فَعُلْ من الزِّمام ، يقال : زممت الناقة أزمتها زَمَّا ، والصحيح أنها كلمة عجمية عُرَّبت وأصلها التخفيف به يلفظ بها العجم : بليدة على طريق جيحون من ترمذ وآمل ؛ نسب إليها نفر من أهل العلم ، منهم : يحيى بن يوسف بن أبي كريمة أبو يوسف الزَّمِّي ، حدث ببغداد عن شريك بن عبدالله وإسماعيل ابن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهم ، روى عنه محمد ابن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهم ، روى عنه محمد ابن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي وابن أبي الدنيا وغيرهم ، وكان ثقة صدوقاً ، مات سنة ٥٧٥ ، وقيل سنة ٥٧٥ . قال نصر : زَمَّ بلدة بحرية أظنها بين البصرة وعُمان ؛ كذا قال .

زِمَنْدَ آوَر : بِكسر أوّله وثانيه ، ونون ، وفتح الواو ، والراء : ولاية واسعة بين سجستان والغور ، وهو المسمّى بالداور ، وهذا اللفظ معناه أرض الداور ، وقال بعضهم : إنّها مدينة ولها رستاق بين بست وبكراباذ ، وهي كثيرة البساتين والمياه الجارية .

زَمْهُرَ ؛ بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الهاء ، وآخره راء : واد في بلاد الهند .

زُمَیّنخُ : بضم أوّله ، وتشدید ثانیه وفتحه ، ویاء مثناة من تحت ، وآخره خاء معجمة ، وعربیته من زَمَخَ بأنفه إذا شمخ ، وهو فُعیّل علی وزن سُکیّت : وهي کورة من بيهتی من أعمال نيسابور .

الزُّمْمَيْلُ : تصغير زمل : موضع في ديار بكر ؛ قال : إلى عُنْصلاء بالزُّمْمَيل وعاسم

وفي الفتوح: الزميل عند البشر بالحزيرة شرقي الرصافة أوقع فيه خالد ببني تَغلب ونـُمـَير وغيرهم في سنة ١٢

أيَّام أبي بكر ؛ وقال أبو مُقرَّر :

ألا سالي الهذيل وما يُلاقي على الحدثان من نعت الحروب وعتاباً فلا تنسي وعمراً وأرباب الزميل بني الرَّقوبِ ألم نفتقهم بالبشر طعناً وضرباً مثل تفتيق الضروب وقال أيضاً :

ويُقبل بالزميل وجانبيه ، وطاروا حيث طاروا كالدموك وأجلوا عن نسائهم فكنا بها أولى من الحي الرّكوك

#### باب الزاي والنون وما يليهما

الزَّنَّاءُ : بلفظ صفة الرجل الكثير الزناء : موضع ذكره أبو تمام في شعره عن العمراني .

زَكَاتَهُ : بفتح أوّله ، وبعد الألف تاء مثناة من فوق : ناحية بسرقسطة من جزيرة الأندلس ؛ عن الغرناطي الأنصاري من كتاب فرحة الأنفس في أخبار الأندلس ينسب إليها أبو الحسن علي بن عبد العزيز الزناتي ، سمع كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن ثابت القرطبي سنة ٥٣٣ .

زُنْــَّارُ ذيمار : كورة من كُور اليمن .

زَنَانِيرُ: بلفظ جمع زنّار النصارى ؛ قال أبو منصور: قال أبو عمرو الزنانير الحصى الصغار ؛ قال أبو زبيد: ونحن للظمء ممّا قد ألمّ بها بالهمّجيْل منها كأصوات الزنانير

واحدها زُنتَير وزنـّار ؛ وقال العمراني : هي أرض قرب جُرَش ؛ ذكره لبيد في شعره فقال :

لهند بأعلى ذي الأغر رُسُومُ إلى أحد كأنتهن وُشُومُ فو قَنْف فسلتي فأكناف ضلفع تربع فيه تارة وتقيم عما قد تحل الواديين كليهما زنانير منها مسكن فتدوم وقال ابن مقبل:

يا دار سلمى خلاء لا أكلفُها إلا المرانة كيما تعرف الدينا تهدي زنانيرُ أرواحَ المَصيف لها ، ومن ثنايا فروخ الكَوْر تأتينا قالوا : الزنانير ههنا رملة ، والكَوْر جبل .

زُنْبَوَ ؛ بوزن عنبر : محلة بمصر ؛ عن العمراني ؛ وإليها فيما أحسب ينسب أبو بكر أحمد بن مسعود بن عمرو ابن إدريس بن عكرمة الزّنبري مصريّ ، روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، روى غنه أبو ذَرّ عَمّار بن محمد بن مخلد التميمي وأبو القاسم الطبراني ، ومات سنة ٣٣٣ .

زُنْبَقُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة مفتوحة ، وآخره قاف : صقع بالبصرة في جانب الفرات ودجلة ؛ عن نصر ، وهو على وزن غُنندر . وخيجان أن : بفتح أوّله وسكون ثانيه ثم جيم ، وآخره نون : بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها ، وهي قريبة من أبهر وقزوين ، والعجم يقولون زَنْكان بالكاف ؛ وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث ، فمن المتقدمين : أحمد ابن محمد بن ساكن الزنجاني ، روى عن إسماعيل بن موسى ابن بنت السري وغيره مميّن لا يحصى كثرة ؛ وكان عثمان بن عفيّان ، رضي الله عنه ، سنة ٢٤ وليّ

البراء بن عازب الرّيّ فغزا أبهرَ وفتحها ثمّ قزوين وملكها ثمَّ انتقل إلى زنجانَ فافتتحها عنوة ؛ وممَّن ينسب إلى زنجان عمر بن على بن أحمد أبو حفص الزنجاني الفقيه ، قدم دمشق وسمع بها أبا نصر بن طَلَا ب وحدث بها عن أبي جعفر أحمد بن محمد السمناني قاضي الموصل وكان سمّع منه ببغداد ، روى عنه أبو على الحسين بن أحمد بن المظفر بن جُريضة المالكي ، وكان قرأ الفقه على أبي الطيّب الطبري والكلام على أبي جعفر السمناني وصنَّف كتاباً سمَّاه المعتمد ، وذكر الشريف أبو الحسن الهاشمي أنَّه كان يدَّعي أكثر ممَّا يحسن ويُخطىء في كثير ممَّا يُسأَل عنه ، ومات ببغداد في جمادي الأولى سنه ٤٥٩ ودفن إلى جنب ابن سُرَيج ؛ وممنّن ينسب إلى زنجان سعد بن على بن محمد بن على " بن الحسين الزنجاني أبو القاسم الحافظ ، طاف في الآفاق ولقي الشيوخ بديار مصر والشام والسواحل وسكن في آخر عمره مكّة وجاور بها وصار شيخ الحرم ، وكان إماماً حافظاً متقنأ ورعاً تقيّـاً كثير العبادة صاحب كرامات وآيات ، وكان الناس يرحلون إليه ويتبركون به ، وكان إذا خرج إلى الحرم يخلو للمطاف كانوا يقبلون يده أكثر ممَّا كانوا يقبلون الحجر الأسود ، سمع أبا بكر محمد بن عُبيد الزنجاني بها وأبا عبد الله محمد بن الفضل بن مطيف الفراء وأبا على الحسين بن ميمون ابن عبد الغفار بن حسنون الصدفي وأبا القاسم مَـكـّى ابن على بن بنان الحمال بمصر وأبا الحسن علي بن سلام ابن الإمام الغربي بها وأبا الحسن محمد بن علي بن محمد البصري الأزدي وغيرهم ، روى عنه أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القُشيري وابن طاهر المقدسي ، قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي : سمعت الفقيه أبا محمد هيّاج بن عبيد الحطّيبي إمام الحرم

ومفتيه يقول: يوم لا أرى فيه سعد بن علي الزنجاني لا أعتقد أني عملت فيه خيراً ، وكان هيّاج يعتمر كل يوم ثلاث عمر ويواصل الصوم ثلاثة أيام ويدرّس عدّة دروس ومع هذا كان يعتقد أن نظره إلى الشيخ سعد والجلوس بين يديه أفضل من سائر عمله ، وذكر المقدسي قال: دخلت على الشيخ سعد بن علي وأنا ضيق الصدر من رجل من أهل شيراز لا أذكره فأخذت يده وقبلتها ، فقال لي ابتداء من غير أن فأخذت يده وقبلتها ، فقال لي ابتداء من غير أن أعلمه بما أنا فيه : يا أبا الفضل لا تضيّق صدرك عندنا في بلاد العجم مثل "يُضْرَبُ يقال : بنُحْلُ الهوازي وحماقة شيرازي وكثرة كلام رازي ، ومات بمكة سنة ٤٧٠ .

زُنْجُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره جيم : من قرى نيسابور ؛ عن العمراني ؛ وقال أبو سعد في التحيير أبو نصر أحمد بن منصور بن محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس الزنجي الصفار من أهل نيسابور والد الإمام عمر الصفار ، سمعت منه ومن زوجته دُرْدانة بنت إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ، وكان شيخاً متميزاً عالماً سديداً بسيرة صالحة يسكن ناحية زنج من أرباع نيسابور ، سمع أبا سهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي الكُشمينهي وأبا سعد أحمد بن إبراهيم بن موسى المقري وأبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، وذكر آخرين ، وكانت ولادته في شعبان سنة ٤٤٩ بنيسابور ، وتوفي في طريق قرية زيروان من نواحي زنج في أوّل شهر رمضان سنة ميه .

زَنْدَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة ، وآخره نون ، بلفظ تثنية الزند الذي للكف والزند الذي يُقتدح به ، قال نصر : ناحية بالمصيصة ، ذكر خليفة بن خياط أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح

غزاها في سنة ٣١ ؛ وقال العمراني : زندان قرية عالين ؛ وبمرو أيضاً قرية تعرف بزندان .

زَنْلُهُ جَانُ : سمع فيها محبّ الدين بن النجار وعرفها بالجيم ، كذا هو في التحبير ؛ قال عبد الغني بن أحمد ابن محمد الدارمي الزندجاني الصوفي : أبو اليمن المعروف بكرَّدبان من أهل زندجان إحدى قرى بوشنج ، كان شيخاً صالحاً عفيفاً ، سمع بهرَاة أبا إسماعيل الأنصاري وأبا عطاء عبد الرحمن بن محمد الجوهري ، كتب عنه ببوشنج ، ومات بقرية زندجان يوم الأربعاء الثامن عشر من رجبسنة ١٥٤٥. زَنْدَخَانُ : بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الدَّال ، وخاء معجمة ، وآخره نون : قرية على فرسخ من سَرخس حصينة ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو حنيفة النعمان بن عبد الجبّار بن عبد الحميد بن أحمد الحنفي الزندخاني أبو أبي الحارث عبد الحميد ، سمع محمد بن عبد الله العياضي ، وكانت وفاته في حدود سنة ٥٠٠ ؛ ومحمد بن الحسن بن أحمد بن أبي نصر أبو عبد الله الزندخاني خال أبي سعد من أهل سرخس من بيت الرياسة والتفقه ، سمع بمَرُو َ أَبَا علي إسماعيل ابن أحمد بن الحسن البيهقي، سمع منه أبو سعد وقال: كان مولده في حدود سنة ٤٩٠ ، وقتل في وقعة الغُزُرُّ بسرخس في ذي القعدة سنة ٥٤٩ ؛ ومحمد بن أحمد ابن أبي حنيفة النعمان أبو الفتح بن أبي الفضل الزندخاني السرخسي ، كان فقيها ، سمع السيد أبا الحسن محمد ابن محمد بن زيد الحسيبي الحافظ وأبا الفتح مسعود بن سهل بن حمك الحمكي وأبا منصور محمد بن عبد الملك ابن الحسن المظفِّري ، كتب عنه أبو سعد ، ومولده في ثامن عشر ذي الحجة سنة ٤٦٤ .

زَنْدُ : بلفظ زند الكف أو زند القداحة : قرية ببخارى ؛ عن السمعاني ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد

ابن أحمد بن حمدان بن عازم الزندي ؛ عن ابن ماكولا وأبي سعد ، وقبل : إنه نسبة إلى زندنه اختصر منه ، وقال نصر : زند ، بعد الزاي نون ساكنة ودال مهملة ، جبل نجديّ . وزند أيضاً ، قال العمراني : زَند ، بفتحتين ، قرية بقنسرين لبني أسد ، وقبل بالباء ، وقد ذكر ، قلت : والنون خطأ وصوابه بالباء الموحدة من تحت وإنها ذكر للتجنيب .

زَنْدَرَامش : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، اسم مركب ، وبعد الدال المفتوحة راء مهملة ، وآخره شين معجمة .

زَنْدَرَمْیِیْن : بفتح أوّله ، وسکون ثانیه ، ودال مهملة مفتوحة ، وراء ساکنة ، ومیم مکسورة ، ویاء مثناة من تحت ساکنة ، وثاء مثلثة مفتوحة ، وآخره نون : من قری بخاری .

زَنْدَرُوذ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الدال المهملة ، وراء مهملة مضمومة ، وواو ساكنة ، وآخره ذال معجمة : نهر مشهور عند أصبهان عليه قرى ومزارع ، وهو نهر عظيم أطيب مياه الأرض وأعذبها وأغذاها .

زَنْدُورْد : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة : مهملة ، وواو مفتوحة ، وراء ساكنة ، ودال مهملة : مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خربت بعمارة واسط ، وينسب إليها طسوج عمل بكسسكر ، وله ذكر في الفتوح ، ويقال : إن سمية أمّ زياد وأبي بكرة أصلها منه ؛ عن ابن الكلبي ، قال : كان النوشجاني قد جذم فعالجه أطباء الفرس فلم يصنعوا شيئاً فقيل له إن بالطائف طبيباً للعرب ، فحمل إليه هدايا منها سمية أمّ زياد وأتي إليه ، فداواه فبرأ

فوهبها له مع الهدايا ، وكانت سمية من أهل زندورد ، وإليها ينسب الحسن بن حيّد رة بن عمر الزندوردي الفقيه ، سمع أبا بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني وغيره ، سمع منه الحاكم بمكة ، توفي سنة ٣٥٣ في جمادى الأولى ؛ وكان المنصور لما عمر بغداد نقل أبواب الزندورد فنصبها على مدينته ، ودير الزندورد ببغداد مشهور ، قد ذكر في الديرة ، وقيل : إن الزندورد من بناء الشياطين لسليمان بن داود ، عليه السلام ، وأبوابها من صنعتهم ، وكانت أربعة أبواب .

زَنْد نَه : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة مفتوحة ، ونون : قرية كبيرة من قرى بخارى بما وراء النهر ، بينها وبين بخارى أربعة فراسخ في شمالي المدينة ؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن سعيد بن حاتم بن عطية بن عبد الرحمن البخاري الزّندني ، حدث عن سعيد بن مسعود وعبيد الله بن واصل ، روى عنه محمد بن حمزة بن يافث ، ومات سنة ٣٢٠؛ وإلى هذه القرية تنسب الثياب الزندنجية ، بزيادة الجيم ، وهي ثياب مشهورة .

زَنْدَةُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة : مدينة بالروم من فتوح أبي عبيدة بن الجرّاح ، رضي الله عنه .

زَنْدِينا : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الدال المهملة ياء مثناة من تحت ثمّ نون ، وألف مقصورة : قرية من قرى نسف بما وراء النهر .

زَنْقُ : مدينة بالأندلس نسب إليها الزنقيّ المتكلم . زُنْقُبُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وقاف ، وآخره باء موحدة ، علم مرتجل لا أصل له في النكرات : وهو ماء لبني عبس ؛ عن العمراني ؛ وقال نصر : زنقب ماء ببلاد يربوع بالقُوارة لبني سليط بن يربوع ؛ وأنشد الأصمعي :

وليس لهم بين الجناب مفازة" وزنقب إلاّ كلّ أجرد عُنْتَـَل

مع أبيات ذكرت في جوّ ، ووجدتها في شعر بني مازن لابن حبيب زُنقب ، بضم الزاي ، وهو قوله لمخارق بن شهاب :

كأن الأسود الزُّرق في عرصاتها بين القرين وزنقب زُنسِم : من نواحي اليمامة ؛ عن الجوهري .

#### باب الزاي والواو وما يليهما

زَوَابِي: بعد الألف باء موحدة مكسورة ، وياء منقوطة ، في العراق أربعة أنهر : نهران فوق بغداد ونهران تحتها ، يقال لكل واحد منها الزاب ، وقد ذكرت في بابها ، وتجمع الزوابي على غير قياس ، وقياسه أزواب أو زيبان .

الزّواخي: بوزن القوافي ، وهو مهمل في استعمالهم: قرية من أعمال النجم في أوائل اليمن ؛ وإليها ينسب عامر بن عبد الله الزواخي صاحب الدعوة ؛ عن الصليحي .

زُوّاخُ: بضم أوّله ، وآخره خاء معجمة ، إن كان عربيــًا فهو مرتجل لأنّه مهمل في استعمالهم : موضع ؛ عن ابن دريد ، ووجدته عن الزمخشري بفتح أوّله .

زُوَاطُ: بضم أوّله ، وبعد الألف طاء ؛ يقال : زَوّطوا إذا عظموا اللَّقَمَ ، والزّياط الجلبة : وهو اسم موضع . زَوَاللَقَنْج : بفتح أوّله ، وبعد الألف لام مفتوحة ، وقاف ، ونون ، وجيم : محلة بقرية سنج من قرى مرو ، والله أعلم .

زَوَانِي: بفتح أوّله ، وبعد الألف نون ، وياء منقوصة ، بلفظ جمع زانية : ثلاث قارات قبل اليمامة ، والقارة : الأكمة ؛ عن نصر .

زَوَاوَةُ : بفتح أوّله ، وبعد الألف واو أخرى : بليد بين إفريقية والمغرب .

زَوْبَلَلَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة مفتوحة ، ولام : موضع ؛ عن العمراني وضبطه كذا.

زَوْخَةُ : رملة في قول ابن مقبل :

ونخل بزَوخة إذ ضمّهُ كثيبا عُويَىْر فضمّ الحلالا

زَوْرِاء : تأنيث الأزور ، وهو المائل ، والازورار عن الشيء : العدول عنه والانحراف ، ومنه سميت القوس الزوراء لميلها، وبه سميت دجلة بغداد الزوراء، والزوراء : أرض كانت لأحيحة بن الحُلاح ؛ وفيها يقول :

استغن أو من ولا يغرر ك ذو نسب من ابن عتم ولا عتم ولا عتم ولا عتم ولا خال يلوون ما عندهم عن حق جارهم وعن عشير بهم والمال بالوالي فاجمع ولا تحقير ن شيئاً تجمعه ، ولا تضيعنه يوماً على حال إنتي أقيم على الزوراء أعمرها ، إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال بها ثلاث بناء في جوانبها ، فكلها عقب تسقى بإقبال كل النداء إذا ناديت يخذ كني ، ولا نديت با مالي ما إن أقول لشيء حين أفعله ما إن أقول لشيء حين أفعله على حال المتقيع ولا يتنبو على حال

تحن بزوراء المدينة ناقي ، حنين عَمجول تركب البَوَّراثم ويا ليت زوراء المدينة أصبحت بزوراء فمَلْج أو بسيفالكواظم قال ابن السكيت في قول النابغة :

. ظَلَتْ أَقَاطِيعُ أَنعامٍ مُؤْبِّلَةٍ لَدى صليبٍ على الزوراء منصوبِ

الزوراء: ماء لبني أسد، وقال الأصمعي: الزوراء هي رصافة هشام وكانت للنعمان وفيها كان يكون، وإليها كانت تنتهي غنائمه، وكان عليها صليب لأنه كان نصرانيا ، وكان يسكنها بنو حنيفة، وكانت أدنى بلاد الشام إلى الشيح والقييصوم ، قال: وليس للزوراء ماء لكنهم سمعوا قول القائل:

ظَلَتْ أَقاطِيعُ أَنعامٍ مُؤْبَّلَةٍ لَدى صليبٍ على الزوراء منصوبِ

فظنوا أنّه ماء لهم وليس هناك ماء وإنما نصبوا الصليب تبركاً به . وزوراء فلَمْج ، وفلج : ما بين الرُّحَيْل إلى المجازة ، وهي أوّل الدهناء . وزُلْفَة وزوراء : ماءان لبني أسد ؛ وقال الحسين بن مُطَير :

ألا حبدًا ذات السلام ، وحبدًا أجارع وعساء التقيّ فد ورها ومن مر قب الزوراء أرض حبيبة إلينا محاني متنهسا وظهورها وسقياً لأعلى الواديين وللرحى إذا ما بدا يوماً لعينك نبورها تحمل منها الحي لما تلهببَت لهم وغرة الشعرى وهبت حرورها

قال بطليموس في كتاب الملحمة : مدينة الزوراء

سميت ببئر كانت فيها ، والزوراء : البئر البعيدة القعر ، وأرض زوراء : بعيدة . والزوراء أيضاً : دار عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، بالمدينة ؛ والزوراء : أرض بذي خييم في قول تميم بن مقبل : من أهل قرن فما اخضل العشاء له

من أهل قرن فما اخضَلَّ العشاء له حتى تنوّر بالزوراء من خيسَم

قال الأزهري : ومدينة الزوراء ببغداد في الجانب الشرقي ، سمّيت الزوراء لازورار في قبلتها ، وقال غيره : الزوراء مدينة أبي جعفر المنصور ، وهي في الجانب الغربي ، وهو أصحّ ممّا ذهب إليه الأزهري بإجماع أهل السير ، قالوا : إنّما سميت الزوراء لأنّه لما عمّرها جعل الأبواب الداخلة مُزْوَرّة عن الأبواب الحارجة أي ليست على سمتها ؛ وفيها يقول بعضهم :

ودُّ أهل الزوراء زورٌ فلا تغترر بالوداد من ساكنيها هي دار السّلام حسّب فلا يُطْمع منها بغير ما قيل فيها

والزوراء: دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة ، قال ابن السكيت : وحدثني من رآها وزعم أن أبا جعفر المنصور هدمها ؛ وفيها يقول النابغة :

وأنت رَبيعٌ يَنعَش النّاسَ سَيبُه ،
وسَيفٌ أُعيِرَتُه المنيّة قاطعُ
وتُسقي إذا ما شنت غير مصرّد
بزّوراء في أكنافيها المسكُ كارعُ

والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد، قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه، ومنه حديث ابن عبّاس، رضي الله عنه، أنّه سمع صياح أهل الزوراء، وإياه عنى الفرزدق:

طولها مائة وخمس درجات ، وعرضها تسع وثلاثون درجة ، وهي في الإقليم الحامس ، طالعها تسع درجات من العقرب ، لها شركة من الدبران تحت خمس عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجَدَّي ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان ، بيت ملكها مثلها من الحمل ؛ قلت : لا أدري أنا هذه الزوراء أين موقعها وما أظنها إلا في بلاد الروم .

زُورَابَلَد : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ راء مهملة ، وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثمّ ذال معجمة: ناحية بسرخس تشتمل على عدّة قرى . وزُورَابَلَد أيضاً : قرية بنواحي نيسابور ؛ قال السمعاني : وظني أنها من طُرُثيث، وهي ناحية هناك تسميها الفرس تُرشيش، بشينين ؛ ينسب إليها أبو الفضل محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد التميمي الزورابذي النيسابوري ، سمع عمد بن يحيى الذُّهلي وغيره ، روى عنه أبو علي الحافظ وأبو أحمد الحاكم ، وتوفي سنة ٢١٦.

الزّور : بفتح أوّله ، وهو الميل والاعوجاج ، والزور أيضاً الصدر : موضع في شعر ابن ميّادة ، وقال نصر : الزّور ، بفتح الزاي ، موضع بين أرض بكر ابن وائل وأرض بني تميم على ثلاثة أيّام من طلّتح . والزور أيضاً : جبل يُذكّر مع منسور جبل في ديار سليم بالحجاز ؛ قال ابن ميّادة :

وبالزور زور الرّقمتين لنا شَجاً إذا نَديتُ قيعانهُ ومذاهبهُ بلادٌ متى تُشْرِفْ طويل جبالها على طرّف يجلبُ لك الشوق جالبهُ تذكر عيشاً قد مضى ليس راجعاً لنا أبداً أو يرجع الدَّرَّ حالبهُ

زُورٌ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء ،

معناه الباطل : موضع ؛ قال فيه شاعر يصف إبلاً : وتعالَتُ زُورًا

والزُّورُ : صنم كان في بلاد الدَّاوَر من أرض السند من ذهب مرصع بالجواهر . والزور : نهر يصبّ في دجلة قرب ميّافارقين .

زَوْرَةُ : بلفظ واحدة الزيارة ، ومعناه البعد والموضع المخصوص بالازورار كأنّه بلفظ الواحد منه ، وهو زَوْرَةُ بن أبي أوْفَى : موضع بين الكوفة والشام ، وقرأته بخط بعض أعيان أهل الأدب زُورَة ، بضم الزاي ، وقال : هو موضع بالكوفة ، وأنشد قول طُخيم بن الطّخماء الأسدي يمدح قوماً من أهل الحيرة من بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم رهط عدي بن زيد العبادي :

كأن لم يكن يوم "بزُورة صالح"،
وبالقصر ظل دائم وصديق وصديق ولم أرد البطحاء يمزُجُ ماءها شراب من البيروقتين عتيق معي كل فضفاض القميص كأنه إذا ما سرت فيه المدام فنيق بنو السمط والجداء كل سميذع له في العروق الصالحات عروق وأي وإن كانوا نصارى أحبتهم ، ويتوق وقال في كتاب الآمدي :

كأن ْ لم يكن ْ بالقصر قصر مقاتل وزَوْرَةَ ۚ ظلُّ ناعم ٌ وصديق ُ

زُوزاً: من قرى حَرَّان ؛ منها أبو عمران موسى بن عيسى الزوزاني ثقة يحدث عن الطرائقي ؛ قاله علي ّ ابن الحسن بن عَلاَّن الحافظ في تاريخ الحَزَريــّين .

زَوَزَانُ : بفتح أوَّله وثانيه ثمَّ زاي أخرى ، وآخره نون: كورة حسنة بين جبال أرمينية وبين أخلاط وأذربيجان وديار بكر والموصل ، وأهلها أرمن وفيها طوائف من الأكراد ؛ قال صاحب الفتوح : لما فتح عياض بن غيم الجزيرة وانتهى إلى قدَرْدَى وبازَبُدَى أتاه بطريق الزُّوزان فصالحه عن أرضه على إتاوة ، وذلك في سنة ١٩ للهجرة ؛ وقال ابن الأثير : الزَّوزَان ناحية واسعة في شرقي دجلة من جزيرة ابن عمر ، وأوّل حدوده من نحو يومين من الموصل إلى أوّل حدود خلاط وينتهي حدّها إلى أذربيجان إلى أوّل عمل سلماس ، وفيها قلاع كثيرة حصينة ، وكلُّها للأكراد البَّشنوية والبُختية ، فمن قلاع البشنوية قلعة برقة وقلعة بَشير ، وللبختية قلعة جُـرُذَ قيل ، وهي أجل ً قلعة لهم ، وهي كرسي ملكهم ، وآتيل وعلَّوس ، وبإزاء الحرَّاء لأصحاب الموصل ألْـقـي وأرْوَخ وباخـَوْخه وبـَرْخُـو وكـنكـوَر ونيروه وخَـوْشب .

زُوزَنُ : بضم أوّله وقد يفتح ، وسكون ثانيه ، وزاي أخرى ، ونون : كورة واسعة بين نيسابور وهراة ، ويحسبونها في أعمال نيسابور ، كانت تعرف بالبصرة الصغرى لكثرة من أخرجت من الفضلاء والأدباء وأهل العلم ؛ وقال أبو الحسن البيهقي : زوزن رستاق وقصبته زوزن هذه ، وقيل لها زوزن لأن النار التي كانت المجوس تعبدها حُملت من أذربيجان إلى سجستان وغيرها على جمل فلما وصل إلى موضع زوزن برك عنده فلم يبرح ، فقال بعضهم : زُوزَن برك عنده فلم يبرح ، فقال بعضهم : زُوزَن بيت النار هناك ، وتشتمل على مائة وأربع بُني بيت النار هناك ، وتشتمل على مائة وأربع وعشرين قرية ، والمنسوب إليها كثير ، وهذا الذي ذكره البيهقي يدل على ضم أوّلها ، وأكثر أهل الأثر

والنقل على الفتح ، والله أعلم؛ وينسب إليها أبو حنيفة عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الزوزني ، قال شيرُوَيْهُ : قدم علينا حاجّـاً في سنة ٤٥٥ ، روى عن أبي ُبكر الحيري وأبي سعد الجبروذي وأبي سعد عُلْمَيل وغيرهم ، وما أدركتُه ، وكان صدوقاً يكتب المصاحف ، سمعت بعض المشايخ يقول : كتب أبو حنيفة أربعمائة جامع للقرآن ، باع كل جامع منها بخمسين ديناراً ؛ والوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو العباس الزوزني ، رحل وسمع وحدث عن حَيثمةً ابن سليمان ومحمد بن الحسن ، وقيل: محمد بن إبراهيم ابن شيبة المصري ، وأبي حامد بن الشرقي وأبي محمد بن أبي حاتم وأبي عبد الله المحاملي ومحمد بن الحسين بن صالح السُّبيعي نزيل حلب ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن السُّلَـمَىٰ وأبو نُعيم الحافظ، وكان سمع بنيسابور وبغداد والشام والحجاز ، وكان من علماء الصوفية وعُبَّادهم ، وتوفي سنة ٣٧٦ ؛ وممنّن ينسب إليها أبو نصر أحمد بن علي بن أبي بكر الزوزني القائل :

> ولا أقبلُ الدّنيا جَميعاً بمنة ، ولا أشتري عزّ المراتب بالذلّ وأعشَقُ كَحلاء المدامع خلْقَةً لئلاّ تُدرَى في عينها منة الكُحل

وقدم بغداد وخدم عضد الدولة فاعتبط شابًّا ،

وكتب إلى أبيه وهو يجود بنفسه :
ألا هل من فتلَّى يَهَبُ الهُوَيْنَا
للُوْثرها ويَعتَسفُ السَّهُوبا
فينُبْلغَ ، والأمورُ إلى مَجاز
بزُوزَنَ ، ذلك الشيخَ الأديبا

بأن ً يدَ الرَّدى هصرَّتْ بأرض ال مراق من ابنه غصناً رِطيبا

زُوشُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره شين معجمة: من قرى بُخارى بقرب النُّور ؛ عن أبي سعد.

زُولابُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة: موضع بخراسان يُنسب إليه؛ عن الحازمي .

زُولاه: بضم أوّله ، وسكون ثانيه: قرية بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ ؛ وقد نُسب إليها بعض العلماء ، منهم : محمد بن علي بن محمود بن عبد الله التاجر الزولاهي المعروف بالكُراعي أبو منصور ، ويقال اسمه أحمد وهو ابن بنت أبي غانم أحمد بن علي " بن الحسين الكُراعي ، شيخ صالح من بيت الحديث ، الحسين الكُراعي ، شيخ صالح من بيت الحديث ، عمر طويلا ورحل الناس إليه وكان آخر من روى عن جد ، في غانم ، سمع منه أبو سعد ، ومولده في عن جد ، في غانم ، سمع منه أبو سعد ، ومولده في العشرين من شوال سنة ٢٥٤ ، ومات بقرية زولاه إما في أواخر سنة ٢٥٥ أو أوائل سنة ٢٥٥ .

زَوْلٌ: قرأت في كتاب العشرات لأبي عمر الزاهد:
الزّوْلُ الشدّة ، والزول العُنجب ، والزول الصقر ،
والزول الظريف ، والزول فرْج الرجل ، والزول
الشجاع ، والزول الزَّولانُ ، والزول النساء
المحرمات ، وبعده قال ابن خالويه : الزول اسم
مكان باليمن وُجد بخط عبد المطلب بن هاشم ،
وإنهم وصلوا إلى زوْل صنعاء ، قال : وكان علي بن
عيسي يتعجب من هذا ويقول : ما عرفنا أن عبد
المطلب كان يكتب إلا من هذا الحديث .

زُومٌ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه : من نواحي أرمينية مما يلي الموصل ، ولعل الجُبن الزومي إليه ينسب ؛ قال نصر : وزُوم أيضاً موضع حجازي ، قلت : إن صح فهو علم مرتجل ، وقيل : الجبن الزوماني ، وقيل : الزومي ينسب إلى زُومان ، وهم طائفة من الأكراد لهم ولاية .

زُون : بضم أوّله ، وآخره نون : موضع تجمع فيه الأصنام وتُنتْصب ؛ قال رؤبة :

وهنانة كالزُّون يُجلُّنَى صنمُه ْ

هذا عن الليث؛ وقال غيره: كلّ ما عُبد من دون الله فهو زُونٌ وزُوآن ، وعن نصر : زُونٌ صنم كان بالأُبُلّة، وقيل: الزون بيت الأصنام أي موضع كان. زَوِّ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، الزَّوِّ : نوع من السفن عظيم ، وكان المتوكل بني في واحدة منها قصراً منيفاً ونادم فيه البحري ؛ فله فيه شعر في قصيدة :

ألا هل أتاها بالمغيب سلامي يقول فيه :

# ولا جبلاً كالزَّوّ

والزَّو في اللغة : الزوج ، والتَّو : الفرد . والزَّو : الفدر . والزو : الذي يُقص فيه شعر الضأن والمعز . ومنه زوء المنية ، بالهمز : ما يحدث من حوادث المنية . زُويل : بضم أوّله ، وكسر ثانيه ، ثم ياء مثناة من تحت ، ولام : محلة بهمذان ، نسب إليها قوم من المتأخرين .

زُويَسُ : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، بلفظ تصغير زَوْل ، وهو الرجل الخفيف الظريف ؛ والزول أيضاً : العُبُجْب ؛ ذو الزُّويل : موضع من ديار عامر بن صعصعة قرب الحاجر وهو من منازل الحاج من الكوفة ؛ وفي شعر الحارث بن عمرو الفزاري :

حتى استغاثوا بذي الزُّويل ولا عرجاء من كلَّ عصبة جَرَزُ

زَوِيلَة : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وبعد الياء المثناة من تحت الساكنة لام : بلكدان أحدهما زويلة السودان مقابل اجدابية في البرّ بين بلاد السودان

وإفريقية ، قال البكري : وزويلة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء ، وهي أوّل حدود بلاد السودان ، وفيها جامع وحمام وأسواق تجتمع فيها الرفاق من كل جهة ومنها يفترق قاصد هم وتتشعب طرقهم ، وبها نحيل وبساط للزرع يُسقى بالإبل ، ولما فتح عمرو برقة بعث عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين ، وبزويلة قبر دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور ؛ قال بكر بن حماد :

الموتُ غادَرَ دعِبلاً بزويلة في أرض برقة أحمد بن خصيب

والذي يذكره المؤرخون أن دعبلاً لما هجا المعتصم أهدر دمه فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد فلم يجره المعتصم وقتله صبراً في سنة ٢٢٠ ، وبين زويلة ومدينة اجدابية أربع عشرة مرحلة ، ولأهل زويلة حكمة في احتراس بلدهم ، وذاك أن الذي عليه نوبة الاحتراس منهم يعمد إلى دابة فيشد عليها حُزمة كبيرة من جريد النخل يتنال سَعَفها الأرض ثمَّ يدور بها حوالي المدينة فإذا أصبح من الغد ركب ذلك المحترس ومن تبعه على جمال السروح وداروا على المدينة فإن رأوا أثراً خارجاً من المدينة اتبعوه حتى يدركوه أينما توجه لصّاً كان أو عبداً أو أمة أو غير ذلك . وزويلة : من أطرابلس بين المغرب والقبلة ، ويُجلب من زويلة الرقيق إلى ناحيسة إفريقية وما هنالك ومبايعاتهم بثياب قصار حمر ، ومن بلد زويلة إلى بلد كانم أربعون مرحلة ، وهم وراء صحراء من بلاد زويلة ، يذكر خبرهم في كانم، والأخرى : زويلة المهدية ، وهي مدينة بإفريقية بناها المهدي عبيد الله جد هؤلاء الذين كانوا بمصر إلى جانب المهدية ، بينهما رمية سهم فقط ، فسكن هو وعسكره بالمهدية ، على ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه ،

وأسكن العامة في زويلة ، وكانت دكاكينهم وأموالهم في المهدية وبزويلة مساكنهم ، فكانوا يدخلون بالنهار للمعيشة ويخرجون بالليل إلى أهاليهم ، فقيل للمهدي : إن رعيتك في عناء من هذا ، فقال : لكن أنا في راحة لأني بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم وبالنهار أفرق بينهم وبين أموالهم وبالنهار أفرق بينهم وبين أهاليهم فآمن غائلتهم ؛ وقال أبو لقمان شاعر الأنموذج يهجو رجلين :

لا بارك الله في دهر يكون بـه لابن المؤدب ذكر وابن حربون ذا من زويلة لا دين ولا حسب ، وذاك من أهل ترشيش المجانين

وترشيش: اسم لمدينة تونس. وزويلة: محلة وباب بالقاهرة ؛ قال الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي أو أبوه إبراهيم بن محمد بن حمزة ، وكان أقام بمصر مدة فملتها ورحل عنها وقال . . . ا

زُوِين : بضم أوّله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة ، وآخره نون : قرية بجرجان .

الزُّوْيَــَةُ : موضع في بلاد عبس ؛ قال رجل من ببي عبس: وكاثن ترى ، بين الزُّويــّة والصفا ، مُجـرَّ كـَميُّ لا تُعـَفــّى مساحبـُه

#### باب إلزاي والهاء وما يليهما

زُها : بضم أوّله ، وقصر ألفه ، بلفظ قولهم القوم زها مائة : وهو موضع بالحجاز ؛ عن نصر .

زُهامُ: بضم أوّله ، وهو فُعال من الزهمة ، وهي الربح المنتنة : وهو موضع في حساب ابن دريد .

زَهْدَمُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة مفتوحة ، وميم ، وهو الصقر في اللغة واسم فرس ؛

١ هكذا بياض في الأصل.

والزهدمان زهدام وكردام رجلان : وهو اسم أبرق ؛ قال :

أشاقتك آيات بأخوار زهدم

والخَمَوْر : المنخفض من الأرض بين نشزين ، والخور : الرحبة .

الزَّهواء: ممدود تأنيث الأزهر ، وهو الأبيض المشرق ، والمؤنثة زهراء ، والأزهر : النِّير ، ومنه سمى القمر الأزهر ؛ والزهراء : مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس اختطّها عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ، وهو يومنذ سلطان تلك البلاد في سنة ٣٢٥ ، وعملها متنزهاً له وأنفق في عمارتها من الأموال ما تجاوز فيه عن حد الإسراف ، وجلب إليها الرخام من أقطار البلاد وأهدى إليه ملوك بلاده من آلاتها ما لا يقدر قدره ، وكان الناصر هذا قد قسم جباية بلاده أثلاثاً : ثلث لجنده ، وثلث لبيت ماله ، وثلث لنفقة الزهراء وعمارتها ، وذكر بعضهم أن مبلغ النفقة عليها من الدراهم القاسمية، منسوبة إلى عامل دار ضربها وكانت فضة خالصة بالكيل القرطبي ، ثمانون مُدياً وستة أقفزة وزائد أكيال ، ووزن المُدي ثمانية قناطير ، والقنطار مائة رطل وثمانية وعشرون رطلاً ، والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والستة أقفزة نصف مُدى ، ومسافة ما بين الزهراء وقرطبة ستة أميال وخمسة أسداس ميل ؛ وقد أكثر أهل قرطبة في وصفها وعظم النفقة عليها وقول الشعراء فيها وصنفوا في ذلك تصانيف ؟ وقال أبو الوليد بن زيدون يذكر الزهراء ويتشوقها :

> ألا هل إلى الزهراء أوبة ُ نازح تقضّت مبانيها مدامعيه ُ سنفشحياً

مقاصر ملك أشرقت جنباتها فخلنا العشاء الجمون أثناءها صبحا يمثل قُرُطَيها لي الوهم جهرة ققبُتها فالكوكب الرّحب فالسطحا محل ارتياح يذكر الخلد طيبه إذا عز أن يصدى الفي فيه أويضحي تعوضت من شدو القيان خلالها صدى فلوات قد أطار الكرى صبحا أجل إن ليلي فوق شاطىء نيطة وقال أيضاً :

إني ذكرتك بالزهراء مُشتاقا ،
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا
وللنسيم اعتلال في أصائله ،
كأنها رق لي فاعتل إشفاقا
والروض عن مائه الفضي مبتسم ،
كما حلمت عن اللبّات أطواقا
يوم كأيّام لذّات لنا انصرَمت ،
بتنا لها حين نّام الدّهر سُرّاقا

والزهراء أيضاً : موضع آخر في قول مصعب بن الطفيل القشيري :

نظرتُ بزهراء المغابر نظرَةً للرفع أجبالاً بأكمية آلُها فلميّا رأى أن لا التفات وراءهُ بزهراء خلّى عَبْرَة العين جالُها

الزَّهَرِيِّ : منسوب إلى الزهراء مدينة السلطان بقرطبة من بلاد المغرب ؛ إليها ينسب أبو علي الحسين بن محمد ابن أحمد الغساني الزهري ثمّ الجياني الحافظ نزيل قرطبة ، سمع أبا عمر بن عبد القاسم وأبا الوليد

الباجي وأبا عبد الله بن عتاب وغيرهم ، سمع منه جماعة من أهل المغرب ، كان إمام أهل الأندلس في علم الحديث وأضبطهم لكتاب وأتقنهم لرواية وأوسعهم سماعاً مع الحظ الوافر من الأدب وحفظ الرجال ، وإليه كانت الرحلة ، ثقة الثقات ، سمع منه الناس من أهل الأندلس والمغرب ممتن لا يُعدّون كثرة ، وكان مولده سنة ٧٧٤ ، وابتدأ بطلب الحديث سنة ٤٩٨ ، وتوفي لعشر خلون من شعبان سنة ٤٩٨ .

زُهْلُولُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، ولامين ، وهو الأملس ، وفرس زهلول : أملس الظهر ؛ وزهلول : اسم جبل أسود للضباب به معدن يقال له معدن الشجرتين ، وماؤه البردان ماء ملح ، كثير النخل ؛ عن نصر .

زهمان أن يروى بالضم والفتح ، فعلان من الزهمة ، وهي الربح المنتنة والزهومة من اللحم : وهو اسم موضع ؛ قال عدي بن الرقاع العاملي : توهم إبلاد المنازل عن حُقُب ، فراجع شوقاً ثُمّت ارتد في نتصب بزهمان لو كانت تتكلّم أخبرت بعد الأنيس من العَجَب ،

زَهْو : موضع في ديار بني عقيل كانت فيه وقعة بينهم ؟
قال الشَّنَان بن مالك من بني معاوية بن حزن بن
عُبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة :
ولو شهد تني أمُّ سلَّم وقومها
بعبلاء زهو في ضُحَّى ومقيل
رأتني على ما بي لها من كرامة ،
وسالف دهر قد مضى ووسيل
أذل قياداً قومها وأذيقهم

الزّهيَرِية : بلفظ التصغير : وهو ربض ببغداد يقال له ربض زهير بن المسيب في شارع باب الكوفة من بغداد قرب سويقة عبد الواحد بن إبراهيم . والزّهيَرية أيضاً : ببغداد قطيعة زهير بن محمد الأبيوردي إلى جانب القطيعة المعروفة بأبي النجم مما يلي باب التبن مع حد سور بغداد قديماً إلى باب قَطْرَبَسُل ، وكان عندها باب يعرف بالباب الصغير ، وزهير هذا رجل من الأزد من عرب خراسان من أهل أبيورد ، وهذا كلّه الآن خراب لا يعرفه أحد .

زِهْيَـوْط : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وياء مثناة من تحت مفتوحة ، وواو ساكنة ، وآخرها طاء مهملة ؛ قال الأزهري : اسم موضع لم يستعمل من وجوه تقلباته غير هذا اللفظ ، والله أعلم .

## باب الزاي والياء وما يليهما

زیادان : ناحیة و بهر بالبصرة منسوبة إلى زیاد مولى بني الهجیم جد یونس بن عمران بن جمیع بن بشار ابن زیاد وجد عیسى بن عمر النحوي وحاجب بن عمر الأمهما .

زياد باذُ : وهو باذ مضاف إلى زياد اسم رجل على عادة الفرس في إضافة القرى إلى ذلك ، معناها عمارة زياد؛ قال السمعاني : أظنها من قرى فارس بنواحي شيراز . الزيادية : محلة بمدينة القيروان من أرض إفريقية سكنها محمد بن خالد الأندلسي ثم الإلبيري أحد رواة الحديث وبنى بها مسجداً يُعرف به .

الزّيبُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة: قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قرب عكّا، وقال أبو سعد: الزّيب، بفتح الزاي ، قرية كبيرة على ساحل بحرالروم عند عكا المعروف بشارستان عكا؛ قلت هذا الموضع معروف وهو بالفتح لا غير ؛ ينسب إليها القاضي أبو علي الحسن بن الهيئم بن علي التميمي الزيبي، سمع الحسن بن الفرج الغزي بغزة ، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي .

زَيتانُ : بلفظ تثنية الزيت الدهن المعروف : بلدة بين ساحل بحر فارس وأرّجان .

الزّيْتُ: بلفظ الزيت الدهن المعروف ، أحجار الزّيت : بالمدينة موضع كان فيه أحجار علا عليها الطريق فاند فنت ، وله ذكر في الحديث . وقصر الزيت : بالبصرة صقع قريب من كلا تها ؛ وجبل الزيت في شعر الفضل بن عبّاس اللّه َي :

فوارع من جبال الزّيت مدّت بسافتها وأحسمات الجبابا

جمع جُبّ .

الزَّيتونُ : بلفظ الزيتون المذكور في القرآن مع التين : ذكر بعض المفسرين أنه جبل بالشام وأنه لم يُرد الزيتون المأكول . والزيتون أيضاً : قرية على غربي النيل بالصعيد وإلى جانبها قرية يقال لها الميمون .

الزّيتونة ' : موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام فلمّا عمّر الرصافة انتقل إليها فكانت منزله إلى أن مات . وعين الزيتونة : بإفريقية على مرحلة من سفاقس ؛ وفيها يقول الأعقب في الملاحم :

عند حلول الجيش بالزيتونَهُ \* ثَـَمُ تكون الوقعة ُ الملعونَهُ \*

زَيْدَانُ : بلفظ تثنية زيد اسم رجل ؛ قال نصر : صُقَّعٌ واسع من أعمال الأهواز يتصل بنهر موسى ابن محمد الهاشمي ، وقال العمراني : زيدان اسم قصر، وقال السمعاني أبو سعد : زيدان موضع بالكوفة .

زَينداوَن : مثل الذي قبله إلا أن بين الألف والنون

واواً مفتوحة : قرية من قرى السوس من نواحي الأهواز في ظن أبي سعد السمعاني .

زَيد ً: بلفظ اسم العلم، وهو مصدر زاد يزيد زيداً ، قال شاعر :

# وأنتم معشرٌ زيدٌ على مائة

اسم موضع قرب مرج خساف الذي قرب بالس من أرض الشام، وقال نصر: موضع من مرجخساف الذي بالجزيرة وهو إلى جنب الحسا الذي كانت عنده الوقعة.

الزَّيدية ُ : بلفظ النسبة إلى زيد اسم رجل : قرية من سواد بغداد من أعمال بادوريا ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن يحيى بن محمد الشو كي الزيدي ، سمع محمد ابن إسماعيل الورّاق وأبا حفص بن شاهين وغير هما . والزيدية : من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد و المياه من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد و المياه من مياه بني نُمسير في واد يقال له الحيد و المياه من مياه بني نُمسير في واد يقال له المياه و المياه

الزَّيدي : قرية باليمامة فيها نخل وروض .

زير باذ: بكسر الزاي، وسكون الياء، وفتح الراء، والباء موحدة، وآخره ذال معجمة، جزيرة زيرباذ: من نواحي فارس، قال ابن سيران في تاريخه: في سنة ٣٠٩ توفي عبد الله بن عمارة صاحب جزيرة زيرباذ وقد ملكها خمساً وعشرين سنة وملكها بعده أخوه جعفر بن حمزة ستة أشهر وقتله غلمانه وملكها بعده بطال بن عبد الله بن عمارة.

زِيرَكَجُ : بالكسر ، وكجّ بالجيم المشدّدة ؛ قال أبو موسى : قرية بخوزستان ، وأظن أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكنجتي البصري إليها ينسب .

الزِّيزيان: بكسر أوّله ، وبعد الزاي ياء أخرى ، وآخره نون: موضع بفارس .

زَيزاء : من قرى البلقاء كبيرة يطوّها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة ، وأصله في اللغة المكان

المرتفع ؛ ولذلك قال ذو الرمّة : تحدّر عن زيزائه القفُّ وارتقى على الرّمل وانقادت إليه المواردُ وقال مُلْمَيْحٌ :

تذكر ت ليلى يوم أصبحت قافلاً بزيزاء، والذكرى تشوق وتسَشغَفُ غداة ترد الدّمع عين مريضة بليلى وتارات تنفيض وتنذرن ومن دون ذكراها التي خطرت لنا بشرقي نعمان الشيرى والمعرف وأعليت من طودالحجاز نتجوده للى الغور ما اجتاز الفقار ولنفلف

زَيَعْدُوانُ : بفتح أوّله وثانيه ، وغين معجمة ساكنة ، و دال مهملة مضمومة ، وبعد الألف نون ، ويقال بباء موحدة بعد أوّله : اسم موضع ، عن العمراني . زيق أ : بلفظ زيق القميص ، وهو تعريب جيك : محلة بنيسابور ، ينسب إليها أبو الحسن علي بن أبي علي الزيقي ، سمع أحمد بن حفص ومحمد بن يزيد ، حدث عنه أبو محمد الشيباني وذكرأنه توفي سنة ٣١٧ . زيد كرأنه توفي سنة ٣١٧ . زيد كرأنه توفي سنة ون ن ن فرى نسف ، ونسف هي نخشب قرب سمرقند ،

زَيْلَعُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح اللام ، وآخره عين مهملة : هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة، وهم مسلمون وأرضهم تُعرف بالزيلع ؛ وقال ابن الحائك : ومن جزائر اليمن جزيرة زيلع فيها سوق يجلب إليه المعزى من بلاد الحبشة فتُشترى جلودها ويرمي بأكثر مسائحها في البحر . وزيلع ، بالعين المهملة : قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش، بالعين المهملة : قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش،

والله أعلم بالصواب .

حدثني الشيخ وليد البصري وكان ممن جال في البلدان أن البربر طائفة من السودان بين بلاد الزنج وبلاد الحبش، قال: ولهم سُنَّة عجيبة مع كونهم إلى الإبطاء منسوبين وفي أهله معدودين ، وهم طوائف يسكنون البرية في بيوت يصنعونها من حشيش ، قال : فإذا أحبّ أحدهم امرأة وأراد التزوّج بها ولم يكن كُفُوًّا لها عمد إلى بقرة من بقر أبي تلك المرأة ولا تكون البقرة إلا حُبلى فيقطع من ذنبها شيئاً من الشعر ويُطلقها في السّرْح ثم يهرب في طلب من يقطع ذكرَه من الناس ، فإذا رجع الراعي وأخبر والد الجارية أو من يكون وليـّــا لها من أهلها فيخرجون في طلبه فإن ظفروا به قتلوه وكتَفَوا أمره، وإن لم يظفروا به مضي على وجهه يلتمس من يقطع ذكرَه ويجيئهم به ، فإن ولدت البقرة ولم يجيء بالذكر بطل أمره ولا يرجع أبدأ إلى قومه بل يمضي هاجّاً حيث لا يعرفون له خبراً ، فإنَّه إن رجع إليهم قتلوه ، وإن قطع ذكر رجل وجاءهم به تملُّك تلك الحارية ولا يسعهم أبدأً أن يمنعوه ولو كانت من كانت، قال: وأكثر من ترى من هذه البلاد من الطائفة المعروفة بالزيلع السودان ، إنَّما هم من الذين التمسوا قطع الذكر فأعجزهم فإذا حصلوا في بلاد المغرب التمسوأ القرآن والزهد كما تراهم؛ قال : وزيلع قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش فيها طوائف منهم ومن غيرهم ، قال : وأكثر معيشة البربر من الصيد ، وعندهم نوع من الحشب يطبخونه ويستخرجون منه ماء ثمّ يعقدونه حتى يبقى كأنّه الزَّفْت ، فإذا أكل الرجل منه لا يضره ، فإن جَرَحَ موضعاً بمقدار غرز الإبرة وترك فيه أهلك صاحبه ، وذلك أن الدم يهرب من ذلك السم حتى يصل إلى القلب ويجتمع فيه فيفجره ، فإذا أراد أحدهم اختباره جرح برأس الإبرة ساقه فإذا سال منه الدم ُ قرّب

ذلك السم منه فإنه يعود طالباً لموضعه ، فإن لم يبادره بقطعه من أوّله وإلا قتله ، وهو من العجائب ، وهم يجعلون منه قليلا في رأس السهم ويتوارون في بعض الأشجار فإذا مرّت بهم سباع الوحوش كالفيسل والكركدن والزراف والنمر ير شقونه بذلك السهم ، فإذا خالط دمه مات لوقته فيأخذون من الفيل أنيابه ومن الكركدن قرونه ومن الزراف والنمر جلده ، والله أعلم .

زيلوش: من قرى الرملة بفلسطين؛ ينسب إليها أبو القاسم هبة الله بن نعمة بن الحسين بن السري الكناني الزيلوشي، روى عن محمد بن عبد الله بن الحسن البصري، روى عنه السلفي؛ وفي تاريخ دمشق: إبراهيم بن محمد بن أحمد أبو إسحاق القيسي المعلم الفقيه، أصله من زيلوش قرية من قرى الرملة، كان جنديداً ثم ترك ذلك وتعلم القرآن والفقه، وسمع الحديث من أبي المعالي وأبي طاهر الحيدائي وأبي محمد بن الأكفاني والفقيهين أبي الحسن علي بن المسلم ونصر الله بن محمد وعبد الكريم بن حمزة وطاهر بن سهل وغيرهم من مشايخنا، وقرأ القرآن على ابن الوحشي، سمع من المسلم المقري وحدث ببعض مسموعاته، وكان ثقة مستوراً، توفي في الحادي عشر من رجب سنة ٥٥٣ بدمشق.

زَيْمُوْرَانُ : بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ، وضم ميمه ،

وراء مهملة ، وآخره نون ، يجوز أن يكون فَيَعْمُلان من الزُّمرة وهي الجماعة من الناس ، أو من الزَّمر وهو القليل الشعر والقليل المروءة ، أو من الزِّمار ، بالكسر ، وهو صوت النعام : وهو موضع .

زَيْمُوَ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الميم ، وراء ، واشتقاقه كالذي قبله : وهو موضع في جبال طيّء، يذكر مع بُلُطة ويضاف إليها؛ قال امرو القيس :

وكنتُ إذا ما خفتُ يوماً ظُلامةً فإن لها شعباً ببلطة زيمراً

الزَّيْمَةُ : قرية بوادي نخلة من أرض مكنّة ؛ فيها يقول محمد بن إبراهيم بن قربة شاعر عصري :

مَرْتَعي من بلاد نخلة في الصّير في بأكناف سُولة والزَّيْمَة ْ

زِئْنَةُ : بكسر أوّله ، وهمز ثانيه ، وقد لا يُهمز ، واشتقاقه من الزينة معروف ، فأمّا من همزه فلا أعرفه ، إلا أن يقال : كلبٌ زِئْنِي وهو القصير ، والظاهر أنّه غير مهموز ؛ قال الأصمعي : قال لي بعض بني عُقبَل جميع خَفاجة يجتمعون ببيشة وزينة ، وهما واديان ، أما بيشة فتصب من اليمن ، وأمّا زينة فتصب من السراة سراة تهامة ، وقال ابن الفقيه : طوله عشرون يوما في نجد وأعلاه في السراة ويسمى عقيق تمرة هو زَبْنية ، عقيق تمرة هو زَبْنية ، بتقديم الباء الموحدة ، والله أعلم بالصواب .

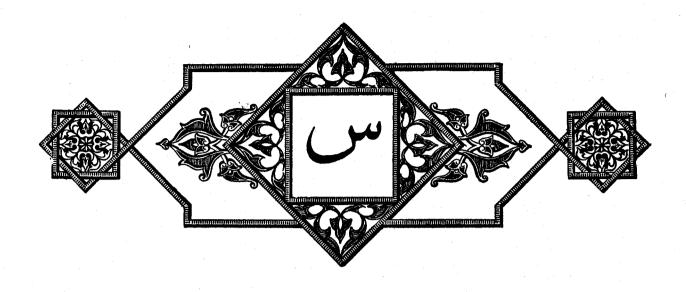

### باب السين والآلف وما يليهما

سَاباطُ كَسُرَى: بالمدائن موضع معروف ، وبالعجمية بكلاس أباذ ، وبلاس : اسم رجل ، وقد ذكر في الباء ، وقال أبو المنذر : إنّما سمّي ساباط الذي بالمدائن بساباط بن باطا كان ينزله فسمّي به ، وهو أخو النخير جان بن باطا الذي لقي العرب في جمع من أهل المدائن . والساباط عند العرب : سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ ، والجمع سوابيط وساباطات ، وقيل فيه : أفرغ من حجّام ساباط ، عن الأصمعي ؛ وكان فيه حجام يحجم الناس بنسيئة فإن لم يجئه أحد حجم أمّه حتى قتلها ، فضربه العرب مثلاً ؛ وإيّاه أراد الأعشى بقوله يذكر النعمان بن المنذر وكانأبرويز الملك قد حبسه بساباط ثمّ ألقاه تحت أرجل الفييلة :

ولا الملك النّعمان يوم لقيتُهُ المُمّته يُعطي القُطوط ويأفيقُ وتُنجبني إليه السّيلُـحون ، ودونها صريفون في أنهارها، والحور ْنتَقُ

ويتقسم أمر النتاس أمراً وليلة وهم ساكتون ، والمنية تتنطيق ويأمر البحموم كل عشية بقست وتعليق فقد كاد يتسننق يمالى عليه الحيل كل عشية ، ويرفع نقلا بالضحى ويعرق فذاك ، وما أنجى من الموت ربه بساباط ، حتى مات وهو مُعَرْزَق وقال عبيد الله بن الحر :

دعاني بشر دعوة فأجبتُ و بساباط ، إذ سيقت إليه حُتوفُ فلم أخلف الظن الذي كان يرتجي، وبعض أخيلاء الرجال خُلوفُ فإن تك خيلي يوم ساباط أحجمت وأفرزعها من ذي العدو زُحُوفُ فما جَبُنت خيلي ، ولكن بدت لها ألوف أتت من بعدهن ألوفُ

قرب أشروسنة على عشرة فراسخ من خُجَنَنْد وعلى عشرين فرسخا من سمرقند ؛ ينسب إليها طائفة من أهل العلم والرواية ، منهم : أبو الحسن بكر بن أحمد الفقيه الساباطي الأشروسني ، حدث عن الفتح بن عبيد السمرقندي ، وروى عنه أبو ذرّ عثمان بن محمد بن مخلد التيمي البغدادي ، وقال أبو سعد : ظني أن منها أبا العباس أحمد بن عبد الله بن المفضل الحميري الساباطي ، حدث عن على بن عاصم ويزيد بن هارون وغيرهما .

سابر آباد : كأنه مخفق من سابور مضاف إلى أباذ على عادتهم : بلد .

سابَرُّوج : بعد الألف باء موحدة ثمّ راء مشددة مضمومة ثمّ واو ساكنة ، وآخره جيم : موضع بنواحي بغداد .

سَابُس: بضم الباء الموحدة بعد الألف ، نَهُوْ سابُسَ: قرية مشهورة قرب واسط على طريق القاصد لبغداد منها على الجانب الغربي .

سابور خواست: سابور: اسم ملك من ملوك الأكاسرة، ثم خاء معجمة، وواو خفيفة، وبعد الألف سين مهملة، وتاء مثناة من فوق: وهي بلدة ولاية بين خوزستان وأصبهان، وكان السبب في تسميتها بذلك أن سابور بن أردشير لما تخلى عن مملكته وغاب عن أهل دولته لحب كم المنجمين بقطع يكون عليه، كما نذكره، إن شاء الله تعالى، في منارة الحوافر، خرج أصحابه يطلبونه فلما انتهوا إلى نيسابور قالوا: نيست أصحابه يطلبونه فلما انتهوا إلى نيسابور قالوا: نيست وقعوا إلى سابور، ثم تسابور، ثم فقالوا: سابور خواست فسئلوا هنالك ما تصنعون فقالوا: سابور خواست، أي نطلب سابور، فسمي فقالوا: سابور خواست، أي نطلب سابور، فسمي الموضع بذلك، ثم وقعوا إلى جنديسابور فوجدوه

هنالك فقالوا: وندي سابور، أي وجد سابور، ثم عربت فقيل جنديسابور، كذا قيل، وسابور خواست بينها وبين نهاوند اثنان وعشرون فرسخاً لأن من نهاوند إلى الأشتر عشرة فراسخ ومن الأشتر إلى سابور خواست اثنا عشر فرسخاً ومن سابور خواست إلى اللور ثلاثون فرسخاً لا قرية فيها ولا عدينة ، و اللور بين سابور خواست وخوزستان ؛ وقال على بن محمد بن خلف أبو سعد يمدح فخر الدولة أبا غالب خلف الوزير:

هو سيف دولتك الذي أغنيته بطويل باعك عن وسيع خطاه فندا بطول يديك لو كلفته شق السحاب ببرقه لغزاه وإذا هتفت به لرأس متوج بالروم من سابور خواست أتاه أ

سابورُ: بلفظ اسم سابور أحد الأكاسرة ، وأصله شاه بور أي ملك بور ، وبور : الابن بلسان الفرس ، قاله الأزهري ؛ وقال الأعشى :

وساق له شاه بور الجنو د عامین یُضرَب فیه القُدُمُ

ومن سابور إلى شيراز خمسة وعشرون فرسخاً ، وسابور في الإقليم الثالث ، وطولها ثمان وسبعون درجة وربع ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة: كورة مشهورة بأرض فارس ومدينتها النوبتند جان في قول ابن الفقيه ، وقال البشاري : مدينتها شهرستان ، وقال الإصطخري : مدينتها سابور ، وبهذه الكورة مدُن محرب أكبر منها مثل النوبندجان وكازرون ، ولكن هذه كورة تنسب إلى سابور الملك لأنه هو الذي بنى مدينة سابور ، وهي في السعة نحو إصطخر إلا الله مدينة سابور ، وهي في السعة نحو إصطخر إلا الله مدينة سابور ، وهي في السعة نحو إصطخر إلا الله المدينة سابور ، وهي في السعة نحو إصطخر إلا الله المدينة الله المدينة المدينة الله المدينة الله المدينة الله المدينة الله المدينة الله المدينة الله المدينة المدينة الله الله المدينة الله الله المدينة ا

أنها أعمر وأجمع للبناء وأيسر أهلاً ، وبناؤها بالطين والحجارة والجص ، ومن مدن هذه الكورة: كازرون وجرة ودشتبارين وخُمايجان السفلى والعليا وكُندُ ران والنوبندجان وتوز ورموم الأكراد وجُنبُدُ وخِشت وغير ذلك ، وبسابور الأدهان الكثيرة ، ومن دخلها يزل يشم روائح طيبة حتى يخرج منها ، وذلك لكثرة رياحينها وأنوارها وبساتينها ، وقال البشاري : سابور كورة نزهة قد اجتمع في بساتينها النخل والزيتون والأترج والحروب والجوز واللوز والتين والعنب والسدر وقصب السكر والبنفسج والياسمين ، أنهارها جارية وثمارها دانية والقرى متصلة تمشي أياماً تحت ظل الأشجار مثل صُغد سمرقند ، وعلى كل تعريخ بقال وخباز ، وهي قريبة من الجبال ؛ وقال العمراني : سابور نهر ؛ وأنشد :

أبيت بجنس سابور مقيماً يورزقني أنينك يا معين

وقد نسبوا إلى سابور فارس جماعة من العلماء ، منهم : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الحسن بن حمدان الفقيه أبو عبد الله السابوري ، حدث بشيراز عن أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الملك ، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي وغيره ؛ وكان للمهلب وقائع بسابور مع قطري ابن الفجاءة والحوارج طويلة ذكرها الشعراء ؛ قال كعب الأشقري :

تساقوا بكأس الموت يوماً وليلة بسابور حتى كادّ الشمس تطلع بمعترك رضراضه من رحالهم، وعفر يُرى فيه القنا المتجزّع بم

وسابور أيضاً : موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن

الحضرمي في أيّام أبي بكر ، رضي الله عنه ، عنوة في سنة ١٢ ، وقال البلاذُري : فتح في أيّام عمر ، رضى الله عنه .

السَّابوريّةُ: مثل الذي قبله وزيادة النسبة إلى مؤنث: قرية على الفرات مقابل بالس .

سائيبة ' : من نواحي اليمن من مخلاف سنحان . سائيد ما : بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، ودال مهملة مفتوحة ثم ميم ، وألف مقصورة ، أصله مهمل في الاستعمال في كلام العزب ، فإما أن يكون مرتجلا عربياً لأنهم قد أكثروا من ذكره في شعر هموإما أن يكون عجمياً ؛ قال العمراني : هو جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً ،

وأبردُ من ثلج ساتيدَما ، وأكثرُ ماء من العِكْمرِش

و أنشد:

وقال غيره: سمتي بذلك لأنه ليس من يوم إلا ويُسفك فيه دم ، كأنه اسمان جعلا اسما واحداً ساتي دما ، وساتي وسادي بمعنى ، وهو سدتى الثوب ، فكأن الدماء تُسدى فيه كما يسدى الثوب ؛ وقد مده البحرى فقال :

ولما استقلّت في جلولا ديارُهم فلا الظهر من ساتيدماء ولا اللحف

وأنشد سيبويه لعمرو بن قَمَيْمَةً :

قد سألتني بنت عمرو عن الله أرض التي تنكر أعلامها لل رأت ساتيدما استعبرت ، لله الله در اليوم من لامها الله تذكرت أرضاً بها أهلها ، أخوالها فيها وأعمامها

وقال أبو الندى : سبب بكائها أنها لما فارقت بلاد قومها ووقعت إلى بلاد الروم ندمت على ذلك ، وإنها أراد عمرو بن قمئة بهذه الأبيات نفسه لا بنته فكنتى عن نفسه بها ؛ وساتيدما : جبل بين ميافارقين وسعرت ، وكان عمرو بن قمئة قال هذا لما خرج مع امرىء القيس إلى ملك الروم ؛ وقال الأعشى :

وهرقلاً يوم ذي ساتيدما من بني بُرْجان ذي الباس رَجَحْ وقد حذف يزيد بن مفرغ ميمه فقال : فديرُ سُوًى فساتيدا فبُصرَى

قلت : وهذا يدل على أن هذا الجبل ليس بالهند وأن العمراني وهم ، وقد ذكر غيره أن ساتيدما هو الجبل المحيط بالأرض ، منه جبل بارما وهو الجبل المعروف بجبل حُمْرين وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة وتلك النواحي ، وهو أقرب إلى الصحة ، والله أعلم ، وقال أبو بكر الصولي في شرح قول أبي نُواس :

ويوم ساتيدما ضربنا بني اا أصفر والموتُ في كتائبها

قال: ساتيدما نهر بقرب أرزن وكان كسرى أبرويز وجه إياس بن قبيصة الطائي لقتال الروم بساتيدما فهزمهم فافتخر بذلك، وهذا هو الصحيح، وذكره في بلاد الهند خطأ فاحش، وقد ذكر الكسروي فيما أوردناه في خبر دجلة عن المرزباني عنه فذكر نهراً بين آمد وميافارقين ثم قال: ينصب إليه وادي ساتيدما وهو خارج من درب الكلاب بعد أن ينصب إلى وهو وادي ساتيدما وادي الزُّور الآخذ من الكلك ، وهو موضع ابن بقراط البطريق من ظاهر أرمينية ، قال: وينصب أيضاً من وادي ساتيدما نهر ميافارقين ، وهذا كله مخرجه من بلاد الروم، فأين هو والهند ؟

يالله للعجب ! وقول عمرو بن قمئة : لما رأت ساتيدما ، يدل على ذلك لأنه قاله في طريقه إلى ملك الروم حيث سار مع امرىء القيس ، وقال أبو عبيدة : ساتيدما جبل يذكر أهل العلم أنه دون الجبال من بحر الروم إلى بحر الهند .

ساجرً : بعد الألف جيم مكسورة ثمّ راء مهملة ؛ قال الليث : الساجر السيل الذي يملأ كلّ شيء ، وقال غيره : يقال وردنا ماء ساجراً إذا ملأه السيل ؛ قال الشمّاخ :

وأحمى عليها ابنا يزيد بن مُسهر ببطن المراض كل عيثي وساجر

وهو ماء باليمامة بوادي السرّ ، وقيل : ماء في بلاد بني ضبّة وعُكل وهما جيران ؛ قال عمارة بن عُقيل بن بلال بن جرير :

فإنتي لعكل ضامن عير محفر ولا مكذب أن يقرَعوا سن نادم وأن لا يتحلوا السّر ما دام منهم شريد ولا الحشماء ذات المخارم ولاساجراً أو يطرحوا القوس والعصا لأعدلهم أو يوطووا بالمناسم وقال سلمة بن الحرْشُب :

وأمستوا حيلالاً ما يفرق بينهم على كلّ ماء بين فيد وساجر وقال السّمئهتريّ اللّصّ :

تمنت سُلَيْمَى أَن أُقيمَ بأرضها ، وإنّي وسَلْمَى وَيْبَها مَا تمنتُ أَلا لَيْتَ شعري هِل أَزُورَنَ سَاجِراً وقد رَويتَ ماء الغوادي وعلّت ؟

الساجور: بعد الألف جيم ، وآخره راء ، بلفظ ساجور الكلب ، وهي خشبة تجعل في عنقه يقاد بها : وهو اسم نهر بمنبع ؛ قال البحتري يذكره :
ما رأينا الحسين ألغى صواباً مذ شركت الحسين في التدبير مذ شركت الحسين في التدبير بك أعطيت من مبر اشتياقي بردى زُلفة على الساجور

ساجئوم: فاعول من سنجم الدمع إذا هطل: اسم موضع ، قال نصر: ساجوم ، بالميم ، واد.

ساجئو: بنقص الميم عن الذي قبله: موضع ؛ عن العمراني ، والله أعلم .

الساجُ: بالحيم ، بلفظ الحشب المعروف بالساج : مدينة بين كابول وغزنين مشهورة هناك .

الساحل : بعد الألف حاء مهملة ، وآخره لام ، بلفظ ساحل البحر وهو شاطئه : موضع من أرض العرب بعينه ؛ قال ابن مقبل :

لمن الدّيار عرفتها بالسّاحل وكأنّها ألواحُ جَفَن ماثل ؟

قال الأزدي : هو موضع بعينه ولم يرد به ساحل البحر .

سَاحُوقُ: بعد الألف حاء مهملة ، وآخره قاف ، فاعول من السحق ؛ قال بعضهم :

هَـرَقُـن َ بساحوق جَفَاناً كثيرة

موضع . ويوم ساحوق : من أيَّام العرب .

السَّادَةُ: محرثة باليمامة ؛ عن ابن أبي حفصة .

سَارَ كُونُ : بعد الألف راء مهملة ، وكاف ، وآخره نون : قرية من قرى 'بخارى ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن إسحاف بن حاتم الساركوني ، يروي عن أبي

بكر محمد بن أحمد بن حبيب ، روى عنه أبو عبد الله بن مالك الخُنامَـــــــــي .

سَـَارَوَانُ : بعد الألف راء ثم واو ، وآخره نون : موضع .

سَارُوقُ : بعد الألف راء ، وآخره قاف ، فاعول من السرقة : موضع بأرض الروم ، الساروق تعريب سَارُو ، وهو من أسماء مدينة همذان ، قالوا : أوّل من بناها جمّم بن نوجهان وسمّاها سارو فعرّبوها وقالوا ساروق ، وفي أخبار الفرس بكلامهم : سارو جمّم كرد دارا كمر بست بهَ مُمنَن اسفنديار بسر آورد ، أي الساروق بناها جم وشد منطقتها دارا أي عمل عليها سوراً واستتمّه وأحسنه بهمن بن اسفنديار. سارونييّة : بعد الألف راء ثم واو ثم نون مكسورة ، وياء مثناة من تحت : عقبة قرب طبرية يصعد منها إلى الطور .

ساريمة أن بعد الألف راء ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة ، بلفظ السارية ، وهي الأسطوانة ، والسارية أيضاً : السحابة التي تأتي ليلاً ، وأصله من سَرَى يَسْري سُرَى ومَسْرًى إذا سار ليلاً : وهي مدينة بطبرستان ، وهي في الإقليم الرابع ، طولها سبع وسبعون درجة وخمسون دقيقة ، وعرضها ثمان وثلاثون درجة ، قال البلاذ ري : كُور طبرستان ثماني كور ، سارية وبها منزل العامل في أيّام الطاهرية ، وكان العامل وعمد بن زيد العلويّان دار مقامهما ، وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخ ، وبين سارية وامل ثمانية عشر والبحر ثلاثة فراسخ ، وبين سارية وآمل ثمانية عشر فرسخاً ، والنسبة إليها ساريّ ، وطبرستان هي مازندران ، قال محمد بن طاهر المقدسي : ينسب إلى مازيد من طبرستان سَرَوِيّ ، منهم : أبو الحسين سارية من طبرستان سَرَوِيّ ، منهم : أبو الحسين

عمد بن صائح بن عبد الله السروي الطبري ، روى عنه محمد بن بشار بُنْدار وزياد بن أيتوب ومحمد بن المثنى وأبو كُريَب وخلق كثير يَعْسُر تعدادُهم ، روى عنه أبو القاسم علي بن الحسن بن الربيع القرشي وأبو الحسين بن حازم الصرّام وعبد الله بن محمد الحُواري ، قال شيرُويه : قال أبو جعفر الحافظ انكشف أمره بالرّي عند ابن أبي حاتم ولما قدم الرّي ذكرته ابن أبي حاتم ثم ظهر من أمره ما ظهر فأخرج من الري وساءت حاله ، وروى حديث لا نكاح الا بولي حديث عائشة من طريق عُرُوة ، فأنكرت بولي حديث عائشة من طريق عُرُوة ، فأنكرت عليه وقصدته وقلت له : تُخرج أصلك ، فلم يكن عليه أصل وكان مخلطاً ، وسار إلى الأهواز فانكشف أمره بها أيضاً ، وقال عبد الرحمن الأنماطي : سألت جعفر بن محمد الكرابيسي عن محمد بن صالح فقال : ما سمعت أحداً يقول فيه شيئاً .

سَارِي : مخفّف الباء ، هي سارية المذكورة قبل ؛ وقال العمراني : الساري موضع ؛ قال الشماخ : حنّت إلى سكّة الساري تجاوبتُها حـمامة من حمام ذات أطواق والسكة : الطريقة الواضحة .

سَازَةُ : بالزاي : قرية باليمن من نواحي بني زُبَيْد . سَاسَانُ : بلفظ جد ملوك الأكاسرة الساسانية : محلة بمرْوَ خارجة عنها من درب الفيروزية ؛ عن أبي سعد ، وينسب إليها بعض الرواة .

سَاسَكُونُ : من قرى حماة ، ينسب إليها المهذّب حسن الساسكوني ، شاعر شابّ عصري ، أنشدني له بعض أصحابنا أبياتاً في الحبّول كتُبت فيه .

سَاسَنْجِوْد : بعد الألف سين أخرى مفتوحة ثمّ نون ساكنة ، وجيم مكسورة ثمّ راء ودال مهملتان :

قرية على أربعة فراسخ من مرو على طريق الرمل ، وقد نسب إليها بعض الرواة .

ساسي : بعد الألف سين أخرى ، بلفظ النسبة إلا أن ياءه خفيفة : قرية تحت واسط الحجاج ؛ ينسب إليها أبو المعالي بن أبي الرضا بن بدر الساسي ، سمع أبا الفتح محمد بن أحمد بن بختيار المانداي الواسطي .

الستاعد : من أرض اليمن لحَـكَم بن سعد العشيرة : وهي قرية .

سَاعِيدَةُ : وهو في الأصل من أسماء الأسد علم له ، ذو ساعدة : في جبال أبنلتي ، وقد ذكرت .

ساعيرُ: في التوراة اسم لجبال فلسطين، نذكره في فاران، وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعدكا، وذكره في التوراة: جاء من سينا ؛ يريد مناجاته لموسى على طور سينا، وأشرق من ساعير: إشارة للى ظهور عيسى بن مريم، عليه السلام، من الناصرة، واستعلن من جبال فاران: وهي جبال الحجاز، يريد النبي، عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحزء العاشر في السفر الحامس من التوراة، والله أعلم.

ساغَرْجُ : بعد الألف غين معجمة مفتوحة . وراء ساكنة ، وجيم ، وقد يقال بالصاد : من قرى الصغند على خمسة فراسخ من سمر قند من نواحي إشتيخن ، قد نسب إليها بعض الرواة .

سَافَرْدَز: بعد الألف فاء ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ، وآخره زاي : قرية على جَيحون قريبة من آمـُل الماء على طريق خوارزم ، نسب إليها بعض الرواة .

السَّافِرِيَّةُ : قرية إلى جانب الرملة توفي بها هانيء بن كَلْثُوم بن عبد الله بن شريك بن ضمضم الكندي ،

ويقال الكناني ، الفلسطيني في ولاية عمر بن عبد العزيز ، وروى عن عمر بن سلا وعبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان .

سَاقَ : بلفظ ساق الرجل : هضبة واحدة شامخة في السماء لبني وهب ، ذكرها زهير في شعره ، وقال السَّكُوفي : ساق ماء لبني عجسٌ بين طريق البصرة والكوفة إلى مكتة . وذات الساق : موضع آخر ؛ وساق الفريد في قول الحُطيئة :

نظرتُ إلى فَوْت ضحيّ وعَبَرْتِي لها من وكيف الرأس شنّ وواشلُ إلى العير تُحدّى بين قوّ وضارج كما زال في الصّبح الإشاء الحواملُ فأتبعَتُهُم عَيَسْنَيّ حتى تنفَرّقتَتْ مع اللّيل عن ساق الفريد الجمائلُ

وساقُ الجواء: موضع آخر ؛ والجواء: الواسع من الأودية ؛ وساقُ الفَرُو أيضاً: جبل في أرض بني أسد كأنّه قرن ظبي ، ويقال له ساق الفَرْوَين ؛ وأنشد الحفصي :

أَقْفَرَ من خولة ساق ُ فَرْوَين فالحضر فالركن من أبانيَنْ

السَّاقَةُ : حصن باليمن من حصون أبنين .

سَاقِطَةُ : بعد الألف قاف مكسورة ثم طاء مهملة، بلفظ واحدة الساقط ضد المرتفع : موضع يقال له ساقطة النعل .

سَاقِيلَةُ سُلْيَمانَ : قرية مشهورة من نواحي واسط ؛ منها القاضي على بن رجاء بن زهير بن علي أبو الحسن ابن أبي الفضل ، أقام ببغداد مدة يتفقه في مذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، ورحل إلى الرَّحبة وواصل ابن المتقَّنة وسمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره ورجع

إلى ناحيته فولتي القضاء بها ، وكان أبوه قاضياً بها ، وولي قضاء آمل أيضاً ، ومات بواسط منحدراً من بغداد سنة ٩٤٥ ، ومولده في سنة ٩٢٩ .

سَاكَبَوْد يَاز : بعد الألف كاف مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة ، ودال مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ، و آخره زاي : من قرى نسف ، نسب إليها بعض الرواة .

سَالِحِين : والعامة تقول صالحين ، وكلاهما خطأ وإنما هو السَّيْلَحين : قرية ببغداد نذكرها في بابها ، إن شاء الله تعالى ؛ وقد نسب إليها على هذا اللفظ أبو زكرياء يحيى بن إسحاق السالحيني البجلي ، روى عن الليث بن سعد ، روى عنه أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، وأهل العراق ، توفي سنة ٢٠٠ .

سَالِمُ : مدينة بالأندلس تتصل بأعمال بارُوشَة ، وكانت من أعظم المُدُن وأشرفها وأكثرها شجراً وماء ، وكان طارق لما افتتح الأندلس ألفاها خراباً فعمرت في الإسلام ، وهي الآن بيد الأفرنج .

سالُوسُ : ذكرت في الشين ، وههنا أولى منها : وهي في الإقليم الرابع ، طولها خمس وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة .

سامان ' : آخره نون ؛ قال الحازمي : سامان من محال أصبهان ؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن علي الساماني الصَّحَاف ، حدث عن أبي الشيخ الحافظ وغيره ، نسبه سليمان بن إبراهيم ، وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد البنّاء البشّاري : سامان قرية بنواحي سمرقند ؛ إليها ينسب ملوك بني سامان بما وراء النهر ويزعمون أنهم من ولد بهرام جور ويؤيد هذا أنهم يقولون سامان خداه بن جبراً بن طهم عنات بن ندوشر د بن بهرام سامان خداه بن جبراً بن طهم عنات بن ندوشر د بن بهرام سامان خداه بن جبراً بن طهم عنات بن ندوشر د بن بهرام

جور ، واختلفوا في ضبطه ولفظ جبا على عدة أقوال ، فالسمعاني ضبطه جُبا ، بضم أوّله والباء الموحدة ، وضبطه المستغفري بالفتح وقال : يروى بالتاء ويروى بالحاء ويروى بالحاء ويروى بالحاء ويروى بالحاء ، كذا قالوا ؛ وقال الفرغاني في تاريخه : حدثني أبو العباس محمد بن الحسن بن العباس البخاري أن أصلهم من سامان ، وهي قرية من قرى بلخ من البهارمة ، ويمكن الجمع بين القولين لأن سامان خُداه معناه المالك سامان لأن خداه بالفارسية الملك فيكون أرادوا ذلك ثم علب عليهم هذا الاسم ، وذلك كقولهم شاه أرمن لملك الأرمن ، وخوارزم شاه لصاحب خوارزم ، ويقولون لرؤساء القرى ده شاه للمن ده اسم القرية وخدا مالك كأنه قال مالك القرية أو رب القرية .

سام ': من قرى دمشق بالغوطة ؛ قال الحافظ أبو القاسم : عثمان بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان يسكن قرية سام من إقليم خو لان من قرى دمشتى ، وكانت لحد معاوية ، وله ذكر .

سام ُ بَـنِي سِنـَان : مضاف إلى بني سنان قبيلة لعلـّها من البربر : وهي قلعة بالمغرب في جبال صنهاجة القبيلة وراء جبل درزن ، ويروى بتشديد الميم .

سامتراء : لغة في سُر مَن وأى : مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت ، وفيها لغات : سامتراء ، ممدود ، وسامرا ، مقصور ، وسُر مَن وأ ، مهموز الآخر ، وسُر من وا ، مقصور الآخر ؛ أمّا سامراء فشاهده قول البُحري :

وأرى المطايا لا قصور بها عن ليل سامرّاء تَلَدْرَعُهُ وُ وَسُرّ من را مقصور غير مهموز في قول الحسين بن الضحاك :

سُرَّ مَنْ را أُسَرُّ من بغداد ،
فالله ُ عن بعض ذكرها المُعتاد
وسُرَّ من راء ممدود الآخر في قول البُحتري :
لأرْحلَنَ وآمسالي مطرَّحة ُ
بسُرَّ مَنْ راء مُستبطي لها القَدَرُ

وسامرًا ، مقصور ، وسُرّ من رأى وساء من رأى ؛ عن الجوهري ، وسُرّاء ؛ وكتب المنتصر إلى المتوكل وهو بالشام :

إلى الله أشكُو عَبَّرْةً تَتَبَحَيْرُ ، ولو قد حدا الحادي لظلّت تحدّدًرُ أَثْرُ في السرّ من رأى فيا حسرتا إن كنتُ في سُرّ من رأى مقيماً وبالشام الحليفة جعفر !

وقال أبو سعد : سامرًاء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخاً يقال لها سُرّ مَن رأى فخففها الناس وقالوا سامرًاء ، وهي في الإقليم الرابع ، طولها تسع وستون درجة وثلثا درجة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدس ، تعديل نهارها أربع عشرة ساعة ، غاية ارتفاع الشمس بها تسع وسبعون درجة وثلث ، ظل الظهر درجتان وربع ، ظل العصر أربع عشرة درجة ، بين الطولين ثلاثون درجة ، سمتُ القبلة إحدى عشرة درجة وثلث ، وعن الموصلي ثلاث وثمانون درجة ، وعرضها ماثة وسبع عشرة درجة وثلث وعشر ، وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه ؛ وقد ينسبون إليها بالسُّرّ مَرّي ، وقيل : إنَّها مدينة بُنيت لسام فنسبت إليه بالفارسية سام راه ، وقيل : بل هو موضع عليه الحراج ، قالوا بالفارسية : ساء مُرّه أي هو موضع الحساب ، وقال حمزة : كانت سامراء مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الإتاوة التي

ماثة ألف دينار ويشتري بها بناحية سر من رأى موضعاً يبني فيه مدينة وقال له: إنى أتخوّف أن يصيّح هوُلاءَ الحربية صيحة فيقتلوا غلماني فإذا ابتعت لي هذا الموضع كنت فوقهم فإن رابني راثب أتبتهم في البر والبحر حتى آتي عليهم ، فقال له أبو الوزير : آخذ خمسة آلاف دينار وإن احتجت إلى زيادة استزدت ، قال : فأخذت خمسة آلاف دينار وقصدت الموضع فابتعت ديراً كان في الموضع من النصارى بخمسة آلاف درهم وابتعت بستاناً كان في جانبه بخمسة آلاف درهم ثم أحكمت الأمر فيما احتجت إلى ابتياعه بشيء يسير فانحدرت فأتيته بالصكاك ، فخرج إلى الموضع في آخر سنة ٢٢٠ ونزل القاطول في المضارب ثمّ جعل يتقدّم قليلاً قليلاً وينتقل من موضع إلى موضع حتى نزل الموضع وبدأ بالبناء فيه سنة ٢٢١ ، وكان لما ضاقت بغداد عن عسكره وكان إذا ركب يموت جماعة من الصبيان والعميان والضعفاء لازدحام الحيل وضغطها ، فاجتمع أهل الخير على باب المعتصم وقالوا : إمَّا أن تخرج من بغداد فإن الناس قد تأذوا بعسكرك أو نحاربك ، فقال : كيف تحاربونني ؟ قالوا : نحاربك بسهام السحر ، قال : وما سهام السحر ؟ قالوا : ندعو عليك ، فقال المعتصم: لا طاقة لي بذلك ؛ وخرج من بغداد ونزل سامراء وسكنها وكان الحلفاء يسكنونها بعده إلى أن خربت إلا يسيراً منها ؛ هذا كلُّه قُول السمعاني ولفظه ؛ وقال أهل السير : إن جيوش المعتصم كثروا حتى بلغ عدد مماليكه من الأتراك سبعين ألفاً فمدوا أيديهم إلى حرم الناس وسعوا فيها بالفساد ، فاجتمع العامة ووقفوا للمعتصم وقالوا : يا أمير المؤمنين ما شيء أحبّ إلينا من مجاورتك لأنتك الإمام والحامى للدين وقد أفرط علينا أمر غلمانك وعمتنا أذاهم فإما منعتهم عنا أو نقلتهم

كانت موظفة لملك الفرس على ملك الروم ، ودليل ذلك قائم في اسم المدينة لأن سا اسم الإتاوة ، ومُرّة اسم العدد، والمعنى أنَّه مكان قبض عدد جزية الروم ، وقال الشعبي : وكان سام بن نوح له جَمَال ورُواء ومنظر ٪ وكان يصيف بالقرية التي ابتناها نوح ، عليه السلام ، عند خروجه من السفينة ببازَبُندَى وسماها ثمانین ، ویشتو بأرض جُوختی،وکان ممرّه من أرض جوخى إلى بازبدى على شاطىء دجلة من الجانب الشرقي ، ويسمّى ذلك المكان الآن سام راه يعني طريق سام ، وقال إبراهيم الجنيدي : سمعتهم يقواون إن سامراء بناها سام بن نوح ، عليه السلام ، ودعا أن لا يصيب أهلها سوء ، فأراد السفاح أن يبنيها فبني مدينة الأنبار بحذائها ، وأراد المنصور بعدما أسس بغداد بناءها ، وسمع في الرواية ببركة هذه المدينة فابتدأ بالبناء في البردان ثمّ بدا له وبني بغداد وأراد الرشَيد أيضاً بناءها فبنى بحذائها قصراً وهو بإزاء أثر عظيم قديم كان للأكاسرة ثم بناها المعتصم ونزلها في سنة ٢٢١ ؛ وذكر محمد بن أحمد البشاري نكتة حسنة فيها قال : لما عُمرت سامرًاء وكملت واتسق خيرها واحتفلَتْ سميت سرُورَ مَنْ رأى ، ثم اختُصرت فقیل سر من ر أی ، فلما خربت وتشوّهت خلقتها واستوحشت سمیت ساء من رأی ، ثم اختُصرت فقيل سامراء ، وكان الرشيد حفر نهراً عندها سمَّاه القاطول وأتنَى الجند وبني عنده قصراً ثمَّ بني المعتصم أيضاً هناك قصراً ووهبه لمولاه اشناس ، فلمًا ضاقت بغداد عن عساكره وأراد استحداث مدينة كان هذا الموضع على خاطره فجاءه وبني عنده سرّ من رأى ؛ وقد حكى في سبب استحداثه سرّ من رأى أنَّه قال ابن عبدوس : في سنة ٢١٩ أمر المعتصم أبا الوزير أحمد بن خالد الكاتب بأن يأخذ آلاف ألف درهم ، والشيدان عشرة آلاف ألف درهم ، والبرج عشرة آلاف ألف درهم ، والصبح خمسة آلاف ألف درهم ، والمليح خمسة آلاف ألف درهم ، وقصر بستان الايتاخيّة عشرة آلاف ألف درهم، والتلُّ عُلُوه وسفله خِمسة آلاف ألف درهم، والجوسق في ميدان الصخر خمسمائة ألف درهم ، والمسجد الحامع خمسة عشر ألف ألف درهم ، وبركوان للمعتز عشرين ألف ألف درهم ، والقلائد خمسين ألف دينار ، وجعل فيها أبنية بمائة ألف دينار ، والغَـرْد في دجلة ألف ألف درهم ، والقصر بالمتوكلية وهو الذي يقال له الماحوزة خمسين ألف ألف درهم ، والبهو خمسة وعشرين ألف ألف درهم ، واللولوء خمسة آلاف ألف درهم ، فذلك الحميع مائتا ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم ، وكان المعتصم والواثق والمتوكل إذا ببي أحدهم قصرأ أو غيره أمر الشعراء أن يعملوا فيه شعراً ؛ فمن ذلك قول عليّ بن الجهم في الجعفري الذي للمتوكل :

وما زلت أسمع أن الملو ك تبني على قدر أقدارها وأعلم أن عقول الرّجا ل يتُضَى عليها بآثارها فلما رأينا بناء الإما م رأينا الحلافة في دارها بدائع لم ترّها فارس ولا الرّوم في طول أعمارها وللرّوم ما شيتد الأوّلون وللرّوم ما شيتد الأوّلون وكنا نتُحس لها نحوة عبارها فطامتنت نحوة جبارها

عنًا ، فقال : أمَّا نقلهم فلا يكون إلاَّ بنقلي ولكني أفتقدهم وأنهاهم وأزيل ما شكوتم منه ، فنظروا وإذا الأمز قد زاد وعظم وخاف منهم الفتنة ووقوع الحرب وعاودوه بالشكوى وقالوا : إن قدرت على نَـصَفَـتنا وإلاّ فتحوّل ْعنّا وإلاّ حاربناك بالدعاء وندعو عليك في الأسحار ، فقال : هذه جيوش لا قدرة لي بها ، نعم أتحوّل وكرامةً ، وساق من فوره حتى نزل سامرًاء وببي بها داراً وأمر عسكره بمثل ذلك ، فعمّر الناس حول قصره حتى صارت أعظم بلاد الله ، وبني بها مسجداً جامعاً في طرف الأسواق ، وأنزل أشناس بمن ضم إليه من القوّاد كرُّخَ سامرًاء ، وهو كرخ فيروز ، وأنزل بعضهم في الدور المعروفة بدور العَرَباني ، فتوفي بسامرًاء في سنة ٢٢٧ ، وأقام ابنه الواثق بسامرًاء حتى مات بها ثمّ ولي المتوكل فأقام بالهاروني وبنى به أبنية كثيرة وأقطع الناس في ظهر سُرّ من رأى في الحيّز الذي كان احتجره المعتصم ، واتسع الناس بذلك ، وبني مسجداً جامعاً فأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارة لتعلو أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر إليها من فراسخ فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأوّل ، واشتق من دجلة قناتين شتوية وصيفية تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامرًاء ، واشتق نهراً آخر وقدره للدخول إلى الحينز فمات قبلأن يتمسّم، وحاول المنتصر تتميمه فلقصر أيامه لم يتمم ثمَّ اختلف الأمر بعده فبطل ، وكان المتوكل أنفق عليه سبعمائة ألف دينار ، ولم يَبن أحد من الحلفاء بسرّ من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل ، فمن ذلك : القصر المعروف بالعروس أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درهم، والقصر المختار خمسة آلاف ألف درهم، والوحيد ألفي ألف درهم، والجعفري المحدث عشرة آلاف ألف درهم ، والغريب عشرة

متحلاً ن لقتی الله خیر عباده عزیمة رئشد فیهما فاصطفاهما وقولا لبغداد إذا ما تنسمت علی أهل بغداد جُعلت فداهما آفی بعض یوم شف عینی بالقذی حرورك حی رابنی ناظراهما؟

ولم تزل كل يوم سُر من رأى في صلاح وزيادة وعمارة منذ أيّام المعتصم والواثق إلى آخر أيّام المنتصر ابن المتوكل ، فلمَّا و لي المستعين وقويت شوكة الأتراك واستبدوا بالملك والتولية والعزل وانفسدت دولة ببي العبَّاس لم تزل سر من رأى في تناقبُص للاختلاف الواقع في الدولة بسبب العصبية التي كانت بين أمراء الأتراك إلى أن كان آخر من انتقل إلى بغداد من الحلفاء وأقام بها وترك سر من رأى بالكلية المعتضد بالله أمير المؤمنين كما ذكرناه في التاج وحربت حتى لم يبق منها إلا موضع المشهد الذي تزعم الشيعة ان به سرداب القائم المهدي ومحلّة أخرى بعيدة منها يقال لها كترخ سامتراء وسائر ذلك خراب يباب يستوحش الناظر إليها بعد أن لم يكن في الأرض كلتها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع ملكاً منها ، فسبحان من لا يزول ولا يحول ؛ وذكر الحسن بن أحمد المهلبي في كتابه المسمّى بالعزيزي قال : وأنا اجتزتُ بسُر من رأى منذ صلاة الصبح في شارع واحد ماد عليه من جانبيه دور كأن اليد رفعت عنها للوقت لم تعدم إلا الأبواب والسقوف ، فأمَّا حيطانها فكالحُدُد ، فما زلنا نسير إلى بعد الظهر حتى انتهينا إلى العمارة منها ، وهي مقدار قرية يسيرة في وسطها ، ثم سرنا من الغد على مثل تلك الحال فما خرجنا من آثار البناء إلى نحو الظهر ، ولا شك أن طول البناء كان أكثر من ثمانية فراسخ ؟ وأنشأت تحتج للمسلمين على مكتحديها وكُفارها صحون تُسافر فيها العيون الذا ما تجلت الأبصارها وقبئة ملك كأن النجوم تضيء اليها بأسرارها نظمن الفسافس نظم الحلي نظمن الفسافس نظم الحلي لو ان سليمان أدّت له شياطينه بعض أخبارها الأيْفَنَ أن بني هاشيم يُقد مها فَضل أخطارها

وقال الحسين بن الضحاك :

سُر من را أسر من بغداد، فاله عن بعض ذكرها المعتاد حبدا مسرح لها ليس يخلو أبداً من طريدة وطراد ورياض كأنما نشر الزه رعليها محبر الأبراد واذكر المشرف المطل من المتل على الصادرين والوراد وإذا روح الرعاء فلا تند سرواعي فراقيد الأولاد وله فيها ويفضلها على بغداد:

على سرّ من را والمصيف تحية مُجلَلَّلة من مُغرَم بهوَاهمُما ألا هل لمُشتاق ببغداد رَجعة " تقرّب من ظُلْيهما وذراهما ؟ وكان ابن المعتز مجتازاً بسامراً عناها عليها وله فيها كلام منثور ومنظوم في وصفها ، ولما استدبر أمرها جُعلت تُنقض وتحمل أنقاضها إلى بغداد ويُعمس بها ، فقال ابن المعتز :

قد أقفرت سُرّ من را ،
وما لشيء دوامُ
فالنَّقْشُ يُحملُ منها
كأنتها آجــَــامُ
مات كما مات فيلٌ
تُسَلَّ منه العظامُ

وحدثني بعض الأصدقاء قال اجتزت بسامرّاء أو قال أخبرني من اجتاز بسامرّاء : فرأيت على وجه حائط من حيطامها الحراب مكتوباً :

حكمُ الضّيوف بهذا الرّبع أنفذ من حكم الخلائف آبائي على الأمم فكلّ ما فيه مبذولٌ لطارقه ، ولا ذمامٌ به إلاّ على الحُرَم

وأظن هذا المعنى سُبق إليه هذا الكاتب فإذا هو مأخوذ من قول أرطاة بن سُهية المري حيث قال :

وإنتي لقوّام لدى الضيف موْهنا إذا أغدف الستر البخيل المواكل دعا فأجابته كلاب كثيرة على ثقة مني بأنتي فاعيل وما دون ضيفي من تلاد تحوزه لي النفس إلا أن تبصان الحلائل أ

وكتب عبد الله بن المعتز إلى صديق له يمدح سرّ من رأى ويصف خرابها ويذم بغداد وأهلها ويفضل سامراء : كتبت إليك من بلدة قد أنهض الدهر سكانها ، وأقعد جدرانها ، فشاهد اليأس فيها ينطق ،

وحبل الرجاء فيها يُقصَر ، فكأن عُمُرانها يُطوى ، وكأن خرابها يُنشَر ، وقد وُكلت إلى الهجر نواحيها ، واستُحثّ باقيها إلى فانبها ، وقد تمزقت بأهلها الديار ، فما يجب فيها حق جوار ، فالظاعن منها ممحُوّ الأثر، والمقيم بها على طرف سفر، نهاره إرجاف ، وسروره أحلام ، ليس له زاد فيرحل ولا مرعمًى فيرتع ، فحالها تصف للعيون الشكوى ، وتشير إلى ذم الدنيا ، بعدما كانت بالمرأى القريب جنة الأرض وقرار الملك ، تفيض بالجنود أقطارُها عليهم أردية السيوف وغلائل الحديد ، كأنّ رماحهم قرون الوعول ، ودروعهم زبد السيول ، على خيل تأكل الأرض بحوافرها وتمدّ بالنقع حوافرُها، قد نشرت في وجوهها غررأ كأنتها صحائف البرق وأمسكها تحجيل كأسورة الدُّجين ونوّطت عُـُذَرَاً كالشُّنوف في جيش يتلقُّف الأعداء أوائلُه ولم ينهض أواخره ، وقد صبّ عليه وقار الصبر ، وهبت له روائح النصر ، يصرفه ملك يملأ العين جمالاً ، والقلوب جلالاً ، لا تخلف غيلتُه ، ولا تنقض مريرتُه ، ولا يخطىء بسهم الرأي غرض الصواب ، ولا يقطع بمطايا اللهو سفر الشباب ، قابضاً بيد السياسة على أقطار ملك لا ينتشر حبله ، ولا تتشظَّى عصاه ، ولا تطفى جمرته ، في سن شباب لم يجنُّن مَــَأْتُـماً ، وشيب لم يراهق هرماً ، قد فرش مهاد عدله ، وخفض جناح رحمته ، راجماً بالعواقب الظنون ، لا يطيش عن قلب فاضل الحزم بعد العزم ، ساعياً على الحقّ يعمل به عارفاً بالله يقصد إليه ، مقرًّا للحلم ويبذله ، قادراً على العقاب ويعدل فيه ، إذ الناس في دهر غافل قد اطمأنت بهم سيرة لينة الحواشي خشنة المرام تطير بها أجنحة السرور ، ويهب فيها نسيم الحبور ، فالأطراف على مسرة ، والنظر إلى مبرّة ، قبل أن تخب مطايا الغير ، وتسفر

وجُوه الحذر ، وما زال الدهر مليثاً بالنوائب ، طارقاً بالعجائب ، يؤمَّن يومه ، ويغدر غدره ، على أنَّها وإن جُنُفيَتْ معشوقة السكني ، وحبيبة المثوى ، كوكبها يقظان ، وجوها عُمريان ، وحصاها جوهر ، ونسيمتُها معطَّر ، وترابُّها مسك أذفر ، ويومُّها غداة ، وليلُها سحر ، وطعامُها هيء ، وشرابها مريء ، وتاجرها مالك، وفقيرها فاتك، لا كبغدادكم الوسخة السماء ، الومدة الهواء ، جوها نار ، وأرضها خَبَار ، وماؤها حميم ، وترابها سرجين ، وحيطانها نزوز ، وتشرينها تـموز ، فكم في شمسها من محترق وفي ظلَّها من عَرِق ، ضيقة الديار ، قاسية الجوار ، ساطعة الدخان ، قليلة الضيفان ، أهلها ذئاب ، وكلامهم سباب ، وسائلهم محروم ، ومالهم مكتوم ، لا يجوز إنفاقه ، ولا ُيحَـل خناقه ، حشوشهم مسايل، وطرقهم مزابل ، وحيطانهم أخصاص ، وبيوتهم أقفاص ، ولكل مكروه أجل ، وللبقاع دول ، والدهر يسير بالمقيم ، ويمزج البؤس بالنعيم ، وبعد اللجاجة انتهاءٌ والهم إلى فرجة ، ولكل سابلة قرار ، وبالله أستعين وهو محمود على كل حال .

غد ت سر من را في العفاء فيا لها قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل وأصبح أهلوها شبيها بحالها لما نسجتهم من جنوب وشمأل إذا ما امرؤ منهم شكا سوء حاله يقولون لا تهلك أستى وتجمل

وبسامراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى ابن جعفر وابنه الحسن بن علي العسكريين ، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية ، وبها من قبور الخلفاء قبر الواثق وقبر المتوكل وابنه المنتصر وأخيه

المعتز والمهتدي والمعتمد بن المتوكل .

السّاميرَةُ: يجوز أن يكون جمع قوم سمرة الذين يسمرون بالليل للحديث: وهي قرية بين مكّة والمدينة.

سامية أن السام : عروق الذهب ، الواحدة سامة ، وبه سمتي سامة بن لوئي ، وبنو سامة : محلة بالبصرة سميت بالقبيلة ، وهم سامة بن لوئي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة من قريش ، ينسب إلى المحلة بعض الرواة . وسامة العليا وسامة السفلى : من قرى ذمار باليمن ، وقال العمراني : سامة موضع . سام " : وقد ذكر معناه ، قال العمراني : جبل .

سامين : من قرى همذان ، قال شيرُويه : حسن بن إبراهيم بن الحسن الضرير أبو علي الحطيب بسامين ، روى عن جعفر الأبهري وابن عبدان وابن عيسى ، وكان صدوقاً شيخاً ، سمعت منه .

سائيجين: بعد الألف الساكنة نون ساكنة أيضاً ، وجيم مفتوحة ، وآخره نون: من قرى نسف ؛ قد نسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج ابن خداش بن خديج السانجني النسفي الإمام المشهور ، رحل في طلب العلم إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ، وروى عن قتيبة بن سعيد وأبي موسى الزمن وهشام بن عمار وغيرهم ، روى عنه ابنه سعيد وجماعة كثيرة ، مات سنة ٢٩٥ عن خمس وثمانين سنة سانقان : بعد الألف نون ساكنة أيضاً ثم قاف ، وآخره نون : من قرى مرو على خمسة فراسخ منها ، وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم ذكرهم السمعاني في النسب .

سانُوَاجِرْد : بعد الألف نون ساكنة ، وبعد الواو ألف ثم جيم مكسورة وراء ودال مهملة : هذا اسم

لعدة قرى بمرو وسرخس ، وقد نسب إليها بعض أهل العلم .

السَّانَةُ : حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن. سَانُ : بعد الألف نون : من قرى بلخ ، ينسب إليها سانجي ، يقال لها سان وجهاريك ، وينسب إليها الفقيه أبو زكرياء حسن السانجي من أصحاب أبي معاذ ، روى عن عبد الله بن وهب المصري وغيره .

سافيزُ : قرية من قرى جبل شهريار بأرض الديلم ؛ ينسب إليها أبو نصر السانيزي ، وكان من أتباع شروين بن رُستَم بن قارن ملك الديلم ثم عظم شأنه وكثر أعوانه حتى غلب على الجبلين جبل الديلم وجبل الحيل وطبرستان بأسرها وقومس وما صاقبها ، وعزم نصر بن أحمد بن أسد الساماني على قصد الري فجعل طريقه على جبل شهريار طمعاً أن يستخلصه لشروين ويعيد الوارث فحصره أبو نصر هذا في موضع يقال له هزار كيري أربعة أشهر لم يقدر على أن يجوز ولا على أن يتأخر عنه حتى بذل له يقدر على أن يجوز ولا على أن يتأخر عنه حتى بذل له ثلاثين ألف دينار حتى أفرج عنه الطريق .

سَاوَكَانُ : بعد الألف واو مفتوحة ، وكاف ، وآخره نون : بليدة من نواحي خوارزم بين هنزاراسب وخُشْميْن فيها سوق كبير وجامع حسن ومنارة ، رأيتها في سنة ٦١٧ عامرة آهلة .

سَاوَهُ : بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة : مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط ، بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخا ، وبقربها مدينة يقال لها آوه ، فساوه سنتية شافعية ، وآوه أهلها شيعة إمامية ، وبينهما نحو فرسخين ، ولا يزال يقع بينهما عصبية ، وما زالتا معمورتين إلح سنة ٦١٧ فجاءها التر الكفار الترك فخبرت أنهم خربوها وقتلوا فجاءها التر الكفار الترك فخبرت أنهم خربوها وقتلوا

كل من فيها ولم يتركوا أحداً البتة ، وكان بها دار كتب لم يكن في الدنيا أعظم منها بلغي أنهم أحرقوها، وأمّا طول ساوه فسبع وسبعون درجة ونصف وثلث وعرضها خمس وثلاثون درجة ؛ وفي حديث سطيح في أعلام النبوة : وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوه وفاض وادي سماوة فليست الشام لسطيح شاماً ، في كلام طويل ؛ وقد ذكرها أبو عبد الله محمد بن خليفة السّنبيسي شاعر سيف الدولة بن مرّيك فقال :

ألا يا حمام الدوح دوح نُجارة ، أفيق عن أذى النّجوى فقد هجت لي ذكراً علام يُند يك الحنين ولم تُنضِع فراخاً ولم تفقيد ، على بُعد ، وكثراً ودوحك ميسال الفروع كانما يقل عسلى أعواده خيماً خُضراً ولم تدو ما أعلام مرو وساوة ، ولم تُمس في جيحون تلتمس العبراً

والنسبة إلى ساوه ساوي وساوجي ؛ وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم ، منهم : أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف الساوي ، رحل وسمع بدمشق وغيرها ، سكن مرو وسمع أبا علي الحظائري وإسماعيل بن محمد أبا علي الصفار وأبا جعفر محمد بن عمرو بن البُحري وأبا عمرو الزاهد وأبا العباس المحبوبي الرّزّاز وخيثمة بن سليمان ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله ، ومات سنة ٣٤٦ ؛ وأبو طاهر عبد الرحمن ابن أحمد بن علك الساوي أحد الأئمة الشافعية ، ابن أحمد بن علك الساوي أحد الأئمة الشافعية ، صحب أبا محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي وأخذ عنه علم الحديث وسمع جماعة طاهرة وافرة ببغداد وروى عنه أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل

الحافظ وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي ابن محمد بن علي ابن محمد الأسفراييي ، وتوفي ببغداد سنة ٤٨٤ أو ٤٨٥ ؛ وعبد الله بن محمد بن عبد الجليل القاضي ، وكان أبوه وجد من الأعلام .

سَاوِينُ : بعد الألف واو مكسورة ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره نون : موضع في قول تميم بن مقبل الشاعر :

أمْسَتُ بأذْرُعِ أكباد فحُمَّ لها ركبٌ بساوينا

سَـَاو : قرية صغيرة من نواحي البـَهـْنـَسا من الصعيد الأدْنـَى .

السّاهيرة : موضع في البيت المقدّس ، وقال ابن عباس: الساهرة أرض القيامة أرض بيضاء لم يُسْفَكُ فيها دم " ؛ عن البشّاري .

ساهيم": بعد الألف هاء مكسورة وميم ، من قولهم : وجه "ساهم" أي ضامر" متغيّر ؛ قال سبيع بن الحطيم:

أربابِ نخلْلَةَ والقُرَيْظِ وساهِم أنّى كذلك آلِفٌ مَأْلُوفُ

في أبيات ذكرت في القريظ ، والله أعلم .

سَاهُوقُ : بعد الألف هاء ثمّ واو ، وآخره قاف : موضع .

السَّائِبَةُ : من قرى اليمامة .

سائر": من نواحي المدينة ؛ قال ابن هرْمَة : عفا سائر" منها فهمضب كُتانة ، فد ار" بأعلمي عاقبل أو مُحسَّر ومنها بشرقي المذاهب دمنسة معطلة "آياتُها لم تُغيَّر

مسَايِسَةُ : بعد الألف ياء مثناة من تحت مفتوحة ،

وهاء : اسم واد من حدود الحجاز ، وهو يجري في الشذوذ مجرى آية وغاية وطاية ، وذلك أن قياس أمثاله أن تنقِلب لامه همزة لكنهم تجنّبوا ذلك لأنّهم لو همزوها لكان يجتمع على الحرف اعتلال العين واللام وذلك إجحاف وإن كان قد جاء فيما لا يُعَدُّ نحو ماء وشاء ، وقيل : ساية واد يُطْلَعُ إليه من الشراة ، وهو واد بين حاميتين ، وهما حَرّتان سوداوان ، بها قرى كثيرة مسمّاة وطُرُقٌ من نواح كثيرة ، وفي أعلاها قرية يقال لها الفارع ، ووالي ساية من قبل صاحب المدينة ، وفيها نخيل ومزارع وموز ورمّان وعنب ، وأصلها لولد على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وفيها من أفناء الناس وتجـّار من كلّ بلد ؛ كذا قاله عرَّام فيما رواه عنه أبو الأشعث ، ولا أدري أهي اليوم على ذلك أم تغيرت ، وقال ابن جنّي في كتاب هذيل : لقد قرأته بخطّه شَمنُصير جبل بساية ، وساية واد عظيم به أكثر من سبعين عيناً ، وهو وادي أُمَّج ؛ وقال مالك بن خالد ِ الخناعي الهُذَلي :

بود"ك أصحابي فلا تنزْدَهيهمُ بسايّة إذ دَمّتْ علينا الحلاثبُ وقال المُعطَّل الهُذلي :

ألا أصبحت ظمياء قد نترَحت بها نوَى خينتعُورٌ طرَّحُها وشتاتُها وقالت : تعلم أن ما بينَ ساية وبينَ دُفاقِ رَوْحَةٌ وغَداتُها وقال أبو عمرو الخناعي :

أَسَائُلُ عَنهم كُلَّما جَاءَ رَاكِبُّ مُقيماً بأملاح إذا رُبِطَ البَعْرُ وما كنتُ أخشَى أَنْأُعيشَ خلافهم بستّة أبياتٍ كما نَبَتَ العِيْرُ

والعتر : نبت على ست ورقات أي ستّ شُعَبَ لا يزيد ولا ينقص .

> بما قد أراهم بين مَرّ وساية بكل مسيل منهم ُ أنس غُبُسُرُ

غُسُر : جمع غبير ، وكان مثقلاً فخفيّف ، يقال : حيّ غبير أي كثير .

#### باب السين والباء وما يليهما

سَبَاً: بفتح أوَّله وثانيه ، وهمز آخره وقصره : أرض باليمن مدينتها مأرب ، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيَّام ، فمن لم يصرف فلأنَّه اسم مدينة ، ومن صرفه فلأنَّه اسم البلد فيكون مذكَّراً سمَّى به مذكراً ، وسُميت هذه الأرض بهذا الاسم لأنتها كانت منازل ولد سبإ بن يَشجُب بن يَعرُب بن قحطان ، ومن قحطان إلى نوح اختلاف نذكره في كتاب النسب من جمعنا ، إن شاء الله تعالى ، وكان اسم سبلم عامراً ، وإنَّما سُمِّي سبأ لأنَّه أوَّل من سَبَى السَّبْيَ ، وكان يقال له من حُسنه عبب الشمس ، مثل عب الشمس ، بالتشديد؛ قاله ابن الكلبي، وقال أبو عمرو بن العلاء: عبّ شمس أصله حبّ شمس، وهو ضوؤها، والعين مبدلة من الحاء ، كما قالوا في عب قدرٌ وهو البرد، وقال ابن الأعرابي: هو عبُّ شمس ، بالهمز ، والعبُّ : العدل ، أي هو عدلها ونظيرها ، وعلى قول ابن الكلمي فلا أدري لم هممز بعد لأنه من سببي يسسي سبياً ، والظاهر أن أصله من سَبَأتُ الحمر أَسَبُوها سباء إذا اشتريتها ، ويقال : سبأتُه النار سباء إذا أحرقتُهُ ، وسمتى السفر البعيد سُبَّأَة لأن الشمس تحرق فاعله ، وكأن هذا الموضع سمتي سبأ لحرارته، وأكثر القراء على صرفه وأبو عمرو بن العلاء لم يصرفه، والعرب تقول: تفرّقوا كأيدي سَبّاً وأيادي سَبّاً ، نصباً

على الحال ؛ ولما كان سيِّلُ العرم ، كما نذكره ، إن شاء الله تعالى ، في مأرب ، تفرّق أهل هذه الأرض في البلاد وسار كل طائفة منهم إلى جهة فضربت العرب بهم المثل فقيل : ذهب القوم أيدي سَبَا وأيادي سَبَّا أي متفرَّقين ، شبَّهوا بأهل سَبَّا لما مَزَّقهم الله تعالى كلّ ممزّق فأخذت كلّ طائفة منهم طريقاً ، واليَّدُ : الطريقُ ، يقال : أخذ القوم يبَّدَ بَحر ، فقيل للقوم إذا ذهبوا في طُرُق متفرّقة ذهبوا أيدي سبباً أي فرتتهم طُرُتهم التي سلكوها كما تفرق أهل سَبًّا في جهات متفرّقة ، والعرب لا تهمز سبا في هذا الموضع لأنَّه كثر في كلامهم فاستثقلوا ضغطة الهمز وإن كان سَبَأٌ في الأصل مهموزاً ، ويقال : سَبَأُ رَجُلٌ ولد عشرة بنين فسميت القرية باسم أبيهم، والله أعلم ، وإلى ههنا قول أبي منصور ؛ وطول سبا أربع وستون درجة ، وعرضها سبع عشرة درجة ، وهي في الإقليم الأوّل . وسبا صُهيب : موضع آخر في اليمن وفيه موضع يقال له أبو كَنَـٰدَكَة .

سبّا: بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، والقصر ، والأولى أن يكتب بالياء لأن كلّ ما كان على أربعة أحرف لا يجوز أن يكتب إلاّ بالياء ، وذلك أنّ الثلاثيّ من ذوات الواو إذا صار فيه حرف زائد حتى يصير إلى أربعة أحرف عاد إلى الياء ، تقول : غزا يتغزُو ، فإذا قلت أغزيت رجع إلى الياء كما ترى ، ولكنا كتبناه بالألف على اللفظ للرتيب ويجوز أن يكون أصله من سبّى يتسبي وشدد للكثرة ، فيكون منقولاً عن الفعل الماضي ، ويجوز أن يكون فعلى منقولاً عن الفعل الماضي ، ويجوز أن يكون فعلى من السبّ والألف للتأنيث كلغوى ورضوى : وهي ماء لمبي سليشم ، وقال القتال الكلابي : وأد م كثيران الصريم تكلفت وهي طلبّة حتى زُرْنَنا وهي طلبّة

سقى اللهُ حيثاً من فزارة دارُهم بسبتى كراماً حوث أمسوا وأصبحوا

ورواه أبو عبيد بسبتى ، بكسر السين ، وحوث : لغة في حيث ؛ وقال نصر : سَبتى ماء في أرض فزارة ؛ وفي شعر مروان بن مالك بن مروان المُغَنّتي الطائي ما يدل على أن سبتى جبل ، قال :

كلا ثعلبينا طامعٌ بغنيمة ، وقد قدر الرّحمن ما هو قادرُ بجمع تَـطَلَلُ الْأُكْمُ ساجدة لهُ ، وأعلامُ سَبّى والهضابُ النّوادرُ

سیباب : بکسر أوّله ، وتکریر الباء ، وهو من السب ساببته سیابا : موضع بمکّه ؛ ذکره کثیر بن کثیر السهمی فقال :

سكِنوا الجَزَعَ جَزَعَ بيت أبي مُو سَى إلى النّخلِ من صُفيَّ السّبابِ

وقال الزبير: يريد بيت أبي موسى الأشعري، وصُفيَّ السباب: ماء بين دار سعيد الحَرَشي التي تناوح بيوت القاسم بن عبد الواحد التي في أصلها المسجد الذي صُلتي عنده على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وكان به عدة نخل وحائط لمعاوية فذهب ويعرف بحائط خُرْمان.

سَبَيَاحُ : بفتح أوّله ، وآخره حاء مهملة : وهي علم لأرض ملساء عند معدن بني سُلَيْم .

سيبارى : بكسر أوّله ، وبعد الألف راء : قرية من قرى بخارى يقال لها سبيرى أيضاً ، وقد ذكرت في موضعها ؛ وينسب بهذه النسبة الإمام أبو محمد عبد الملك بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن محمد بن فضالة السباري البخاري ، روى عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن كامل غننجار ، روى عنه أبو الفضل بكر بن محمد بن على الزّرن بحري وغيره .

سَبَاً صُهُمَيْب : بلد مشهور بناحية اليمن وفيه حصن حصين .

السّباع : جمع سبّع ، ذات السّباع : موضع ، ووادي السباع إذا رحلت من بركة أم جعفر في طريق مكّة جئت إليه ، بينه وبين الزبيدية ثلاثة أميال ، كان فيه بركة وحصن وبئران رشاؤهما نيف وأربعون قامة وماؤهما عذب .

سَبَاقً : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره قاف : واد بالدهناء ، وروي بكسر السين ؛ قال جرير :

أَلَم تَمَرَ عُوفاً لا تزال كلابُهُ تَجَرِّ بأَكماع السباقيَيْنِ ٱلْحُما؟

جرى على عادة الشعراء أن يسموا الموضع بالجمع والتثنية ليصححوا البيت ، وقد روي أن السباقيش واديان بالدهناء .

سيبال": بكسر أوله ، وآخره لام ، بلفظ السبال الذي هو الشارب : وهو موضع يقال له سبال أثال بين البصرة والمدينة ؛ قال طهمان :

وبات بحَوْضَى والسّبال كأنّما يُنسَشّرُ رَيْطٌ بينهن صفيقُ

وروى أبو عبيدة : بالشّبال، قال: وهو اسم موضع. سَبّتُ: بلفظ السّبْت من أيّام الأسبوع ، كفر سبت : موضع بين طبرية والرملة عند عقبة طبرية .

سَبَتَة عنى النقط الفَعَلة الواحدة من الإسبات ، أعنى التزام اليهود بفريضة السبت المشهور ، بفتح أوّله ، وضبطه الحازمي بكسر أوّله : وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر ، وهي على برّ البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البرّ والجزيرة ، وهي مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقية على ما قيل لأنها

ضاربة في البحر داخلة كدخول كفّ على زَنْد ، وهي ذات أخياف وخمس ثنايا مستقبلة الشمال وبحر الزقاق ، ومن جنوبيها بحر ينعطف إليها من بحر الزقاق ، وبينها وبين فاس عشرة أيّام ؛ وقد نسب الزقاق ، وبينها وبين فاس عشرة أيّام ، منهم : ابن اليها جماعة من أعيان أهل العلم ، منهم : ابن مرانة السبتي ، كان من أعلم الناس بالحساب والفرائض والهندسة والفقه وله تلامذة وتآليف ، ومن تلامذته ابن العربي الفرضي الحاسب ، يقولون إنّه من أهل بلده ، وكان المعتمد بن عباد يقول : اشتهيت أن يكون عندي من أهل سبتة ثلاثة نفر : ابن غازي الحطيب وابن عطاء الكاتب وابن مرانة الفرّضي .

سَبَعَجُ : بفتح أوّله وثانيه ، وآخره جيم، وهو خَرَزٌ السُّودُ يعمل من الزجاج غاية في السواد : وهو خيال من أخيلة الحمى جبل فارد ضخم أسود في ديار ببي عبس .

السبّخة أن بالتحريك ، واحدة السباخ ، الأرض الملحة النازة : موضع بالبصرة ؛ ينسب إليه أبو يعقوب فر قد بن يعقوب السبخي من زُهاد البصرة ، صحب أبا الحسن البصري وسمع نفراً من التابعين ، وأصله من أرمينية وانتقل إلى البصرة فكان يأوي إلى السبخة ، ومات قبل سنة ١٣١ ؛ وأما أبو عبد الله محمد وأبو حفص عمر ابنا أبي بكر بن عثمان السبخي الصابونيان البخاريان فإنهما نسبا إلى الدباغ بالسبخ ، ذكرهما أبو سعد في شيوخه وحكى ذلك . والسبّخة أن من البحرين .

سَبَكُ : بالتحريك : جبل أو واد بالحجاز في ظن نصر . سُبِكُ : آخره دال مهملة ، بوزن زُفَر وصُرَد ، والسُّبَك: طائر ليّن الريش إذا قُطر من الماء قَطرَ تان

على ظهره سال، وجمعه سبندان؛ وقال ابن الأعرابي: السبد مثل العقاب، وعن الأصمعي: السبد الخُطّاف إذا أصابه الماء جرى عنه سريعاً؛ قال:

أكلً يوم عرشها مقيلي حتى ترى المُترَر ذا الفضول مثل جناح السُنبَد الغسيل

وهو موضع ؛ قال ابن مُناذر :

فبأوْطاس فمرّ فإلى بطن نعمان فأكناف سُبكَــْ

وهذه كلّها قرب مكّة .

سُبدان : قال حمزة بن الحسن : وعلى أربعة فراسخ من البصرة مدينة الأبلة على عبر دجلة العوراء ، وكان سكانها قوماً من الفرس يعملون في البحر فلما قرب منهم العرب نقلوا ما خف من متاعهم مع عيالاتهم على أربعمائة سفينة وأطلقوها فلما بلغت خبور مدينة سبذان مالت بهم الربح عن البحر إلى نحو الحور فنزلوا سبذان وبنوا فيها بيوت النيران ، وأعقابهم بها بعد ؛ قلت : ولا أدري أين موضع سبذان هذه ، وأنا أبحث عن هذه ، إن شاء الله تعالى . سبدان هذه ، وأنا أبحث عن هذه ، إن شاء الله تعالى . وياء مثناة من تحت مضمومة ، وآخره نون ، ويقال سببد مئون ، بالميم : قرية على نصف فرسخ من بخارى ، نسب إليها بعض الرواة .

سُبُوان : بضم أوّله، وسكون ثانيه ثم راء ، وآخره نون : صقع عجمي من نواحي الباميان بين بُست وكابُل ، وبتلك الجبال عيون ماء لا تقبل النجاسات إذا ألقي فيها شيء منها ماج وغلى نحو جهة الملقي ، فإن أدركه أحاط به حتى يغرقه ؛ عن نصر .

سَبُوْتُ : كذا وجدته مضبوطاً بخط من برجع إليه في الصحة في عدة مواضع من كتاب ابن عبد الحكم ، ذكر ابن عبد الحكم في كتابه أن أطرابلس اسم للكورة ومدينتها نبارة ، وسَبْرَتُ : السوق القديم ، وإنّما نقله إلى نبارة عبد الرحمن بن حبيب سنة ٣٦ للهجرة .

سبوَّاة : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه : ماء لتيسم الرباب في رأسها ركيّة عادية يقال لها سُبيُّو .

سَبَوُ : بالفتح ، وتشدید الباء وکسرها : کثیب بین بدر والمدینة ، هناك قسم رسول الله ، صلّی الله علیه وسلّم ، غنائم بدر ؛ عن نصر .

سُبُونْنَى: بضم أوّله وثانيه، وسكون الراء ثمّ نون، وآخره ألف مقصورة: بليدة بنواحي خوارزم وهي آخر حدودها من ناحية شهرستان، رأيتها عامرة في سنة ٦١٧.

سَبُورَةُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، بلفظ المرة الواحدة من سَبَوْتُ الجُورِحَ إذا قِسْتَه لتعرف غَوْرَه : وهو اسم مدينة بإفريقية فتحها عمرو بن العاص بعد أطرابلس في سنة ٢٧ وطرَقها على غفلة وقد سرّحوا سَرْحهم فلم ينجُ منهم أحد ؛ قلت : وأنا أخاف أن يكون هذا غلطاً من الناقل وإنها هي سَبْرَت التي تقدّم ذكرها أنها كانت سوق أطرابلس، والله أعلم ، وسياق حديث الفتوح يدل على أنتهما واحد إلا أنه كذا ضبطها أولا مثل ما تقدّم في وأنا أسوق الحديث ، قال : إن عمرو بن العاص نزل وأنا أسوق الحديث ، قال : إن عمرو بن العاص نزل فخرج رجل من بني مُد لج في سبعة نفر فرأى فرجة بين المدينة والبحر فدخل بها هو وأصحابه حتى أتوا بين المدينة والبحر فدخل بها هو وأصحابه حتى أتوا

ناحية الكنيسة فكبروا فلم يبق للروم مفزع إلا سفنهم ، وسمع عمرو وأصحابه التكبير في جوف المدينة فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم فلم يفلت الروم المدينة ، وكان من بسبرة متحصنين ، فلما بلغهم عاصرة عمرو أطرابلس ، واسمها نبارة وسبرة ألسوق القديم وإنما نقله إلى نبارة عبد الرحمن بن حبيب سنة ٣١ ، وأنه لم يصنع فيهم شيئاً ولا طاقة له بهم أمنوا ، فلما ظفر عمرو بن العاص بمدينة أطرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير ، فصبحت خيله مدينة سبرة وكانوا قد غفلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم ، فدخلوها فلم ينج منهم أحد واحتوى عمرو على ما فيها ؛ هكذا هذا الحبر وما أظنهما إلا واحداً .

سبئوینمهٔ : بکسر أوّله ، وسکون ثانیه ، ثمّ راء مکسورة بعدها یاء مثناة من تحت ساکنة ، ونون : مدینة بمصر ، ویقال سبریمنة ؛ عن العمرانی .

سبسطية أن بفتح أوله وثانيه ، وسكون السين الثانية ، وطاء مكسورة ، وياء مثناة من نحت محفقة ، قال أحمد بن الطيب السرخسي في رسالة وصف فيها رحلة مسير المعتضد لقتال خماروَيه وعوده قال : سبسطية مدينة قرب سميه ساط محسوبة من أعمالها على أعلم الفرات ذات سور ؛ قلت : المشهور أن سبسطية بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين البيت المقدس يومان ، وبها قبر زكرياء ويحيى بن زكرياء ، عليهما السلام ، وجماعة من الأنبياء والصد يقين ، وهي من أعمال نابلس .

سَبُسْيِرُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وسين أخرى ، ما أراه إلا علماً مرتجلاً ، يوم سبسير ذي طريف :

من أيَّام العرب .

سَبُعانُ : بفتح أوَّله ، وضم ثانيه ، وآخره نون ، منقول من تثنية السَّبُّع ؛ قال أبو منصور : هو موضع معروف في ديار قيس ، قال نصر : السَّبْعان جبل قبل فلنج ، وقيل : واد شمالي سكم عنده جبل يقال له العبُّد أسْوَدُ ليستِ له أركان ، ولا يعرف في كلامهم اسم على فتعُلان غيره ؛ قال ابن مُقْبِل ، وقبل ابن أحمر :

> ألا يا ديارَ الحَيّ بالسّبُعان أمل عليها بالبيلى المكوان ألا يا ديارَ الحيّ لا هجرَ بَينَنا ولكن رَوْعات من الحدثان نهار وليل دائم مكواهما على كلّ حال النّاس مختلفان

> > وقال رجل من بني عقيل جاهلي":

ألا يا ديار الحي بالسبعان خَلَتْ حِجَجٌ بعدي لهن مُمان فلم يَبْق منها غير نُوي مهدم وغير أثاف كالكَمَّى دفيَّان وآثارُ هاب أورق اللُّون سافرَتْ به الرَّيْحُ والأُمطارُ كُلَّ مكان قفارٌ مَرَوْرَاةٌ تجاوبها القطا ويضحي بها الجـــأبان يَـفترقان يُثيران من نَسْج الغُبار عليهما قميصين أسمالاً ويرتديان

تبعيَّهُ الجنساء فقالت:

جارى أباه ، فأقبلا وهمما يتعاوران مُلاءة الفَـخر فأخذه عدي بن الرقاع فقال: يتعاوران من الغُبار مُلاءة ً بيضاء محكمة هما نسجاها

السَّبْعُ : بلفظ العدد المؤنث ؛ قال أبن الأعرابي : هو الموضع الذي يكون فيه المُحشَر يوم القيامة ، وهو في بريّة من أرض فلسطين بالشام ، ومنه الحديث : أن ذئباً اختطف شاة من غم فانتزعها الراعي منه ، فقال الذئب : من لها يوم السبع ؟ وقد روي في تأويل هذا الحديث غير هذا ليس ذا موضعه . والسَّبْعُ : قرية بين الرقَّة ورأس عين على الحابور . والسبع : ناحية في فلسطين بين بيت المقدس والكرك فيه سبع آبار سمي الموضع بذلك وكان ملكاً لعمرو بن العاص أقام به لما اعتزل الناس ، وأكثر الناس يروي هذا بفتح الباء ، قال أبو عمرو : أتت سليمان بن عبد الملك الحلافة وهو بالسَّبَع ، هكذا ضبطه بفتح الباء ، وقد روي أن عبد الله بن عمرو بن العاص مات بالسبع من هذه الأرض ، وقيل : مات بمكة ، وكانت وفاته سنة ٧٣ .

سَبْعين : بلفظ العدد : قرية بباب حلب كانت إقطاعاً للمُتنبي من سيف الدولة ؛ وإيَّاها عني بقوله :

أسير إلى إقطاعه في ثيابه على طرْفه من داره بحُسامه

السَّبُعيَّةُ : ماء لبي نُميَّر .

سُبُكُ : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وآخره كاف : علم مرتجل لاسم موضع .

زعموا أن أوَّل من جعل الغبار ثوباً هذا الشاعر ثم مسبُلات : بضمَّتين ، وتشديد اللام : حبل في جبال أجإ ومُواسل أيضاً ؛ عن نصر .

سَبَالِانُ : بفتح أوّله وثانيه ، وآخره نون : جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل من أرض أذربيجان ، وفي هذا الجبل عدّة قرى ومشاهد كثيرة للصالحين ، والثلج في رأسه صيفاً وشتاء ، وهم يعتقدون أنّه من معالم الصالحين والأماكن المباركة المزارة .

سَبَـُكُـلُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره لام : موضع في شعر هـُذَيل في قول صخر الغمَيّ يَـرَثْني ابنه تليداً :

وما إن صَوْتُ نائحة بليل بسَبْلُلُ لا تَنَامُ مع الهُجُودِ تجَهَنْنَا غادِبَيْنِ وسايلَتْنَي بواحدة وأسألُ عن تليدِ

سَبَلُ : بفتح أوّله وثانيه ، وآخره لام ؛ قال ابن الأعرابي : السَّبَلُ أطراف السُّنبُل : وهو موضع في بلاد الرباب قرب اليمامة .

سُبُلُلَّةُ : بضم أوّله وثانيه، وتشديد اللام المفتوحة ؛ قال أبو عبيدة : يقال للرجل إذا ضل وأخطأ في مسألة سَلَكَتْ لَخَانِين سُبُلَّة ؟ وسُبُلَّة زعموا : موضع من جبال طيّء لا يسلك ولا يهتدى فيه .

سَبَنْج : من قرى أرغيان ؛ قال أبو حاتم : حدثي عمد بن المسيب بن إسحاق بأرغيان بقرية سبنج ، وفي نسخة أخرى سنج .

سَبَنُ ؛ بفتح أوّله وثانيه ، وآخره نون ؛ قال الحازمي : موضع ينسب إليه السَّبنية ضرب من الثياب يتخذ من الثياب الكتان أغلظ ما يكون ، وقال ابن الأعرابي : الأسبان المقانع الرقاق ؛ ويعرف بهذه النسبة أحمد بن إسماعيل السَّبني ، يروي عن زيد ابن الحباب وعبد الرزاق بن همام ، روى عنه عبد الله بن إسحاق المديني وغيره .

سَبُوحَةُ : بفتح أوّله ، وضم ثانيه وتخفيفه ثم واو ساكنة ، وحاء مهملة ، والسَّبْحُ : الفراغ ؛ ومنه قوله تعالى : إن لك في النهار سَبْحاً طويلا ً ؛ وفرس سبوح : الذي يمد يديه في الجري ، وسبوحة إن أريد بهائه التأنيث فهو شاذ لأن فَعُولا يشترك فيه المذكر والمؤتث فهو إذا علم مرتجل ؛ وسبوحة : من أسماء مكة . وسبوحة أيضاً : اسم واد يصب من نخلة اليمانية على بُستان ابن عامر ؛ قال ابن أحمر :

قالت له يوماً ببطن سبوحة ، في موكب زجل الهواجر مُبُرْد

سَبُورَقَانُ : بعد الواو راء ثمّ قاف ، وآخره نون : موضع .

سَبُوك : آخره كاف : موضع بفارس .

سُبُو : بضم أوّله وثانيه : بهر بالمغرب قرب طنجة من أرض البربر .

سبه : بهر .

سَبِيبَةُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ثمّ باء موحدة ، والسبيب شعر الناصية : وهو موضع في قول ذي الرمّة :

نظرتُ بجَـرَعاء السّبيبـَةِ نظرَةً ضُحَّىوسوادُ العين في الماء غامس

وسبيبة: ناحية من أعمال إفريقية ثم من أعمال القيروان؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السبيبي الحطيب بالمهدية؛ قاله السلفي وقال إنه سمع على المنبر وهو يخطب ويقول في أثناء خطبته يذكر النصارى: جعلوا المسيح ابناً لله وجعلوا الله له أباً؛ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

سُبِيدْغُك : بضم أوّله ، وكسر ثانيه ثم ياء ، وذال معجمة ، وغين معجمة ، وآخره كاف : من قرى بُخارى .

سُبَيَّوُ : تصغير السبر وهو الاختبار : بثر عاديّة لتيم الرباب .

سَبِيرَى: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء ثمّ راء ، وألف مقصورة ، ويقال سِبارَى : قرية من نواحي بُخارى ؛ ينتسب إليها أبو حفص عمر بن حفص بن عمر بن عثمان السبيري البخاري ، روى عن علي بن حجر وطبقته ، روى عنه محمد بن صابر ، ومات غرّة صفر سنة ٢٩٤ .

سُبِيَّطُلِمَةُ : بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وطاء مكسورة ، ولام : مدينة من مُدُن إفريقية وهي كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي، وبينها وبين القيروان سبعون ميلاً .

السبيع : محلة السبيع ، بفتح أوله ، وكسر ثانيه ثم ياء ، وآخره عين مهملة ، والسبيع أيضاً : السبع ، وهو جزء من سبعة أجزاء : وهي المحلة التي كان يسكنها الحجاج بن يوسف ، وهي مسماة بقبيلة السبيع رهط أبي إسحاق السبيعي ، وهو السبيع بن السبع ابن صعب بن معاوية بن كبير بن مالك بن جُشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان ( واسم همدان أوسلة ) بن مالك بن زيد بن أوسلة بن زيد بن ربيعة بن الحيار بن مالك بن زيد بن كهالان ، وقد نسب إلى هذه المحلة جماعة من أهل العلم .

سُبَيْعٌ : تصغير سَبْع : موضع ؛ وقال نصر : واد بنجد في قول عدي بن الرقاع العاملي .

> كأنتها وهي تحت الرحل لاهيـَة" ، إذا المطيّ على أنقابــه ذَمــلاً

جونية من قطا الصوّان مسكنها جَفَاجِف تُنبتُ القعفاء والنقلا باضت بحَزْم سبيع أو بمرفضه دي الشيح حيث تلاقى التلع فانسحلا سبيع : موضع ، ومرفضه : حيث انقطع الوادي ؟ وإيّاها فيما أحسب عَنَى الراعي بقوله : كأني بصحراء السبيعين لم أكن بأمثال هند قبل هند مفجعا بأمثال هند قبل هند مفجعا في أرض بني تميم لبني حمّان منهم ؛ قال الراعي : قبرَح الإله ، ولا أقبت غيرهم ، أهل السبيلة من بني حمّانا قبل متوسدون على الحياض لحاهم متوسدون على الحياض لحيا متوسدون على الحيا متوسدون على الحياض المتوسدون على الحياض المتوسدون على الحيا متوسدون على الحياض المتوسدون على الحياض المتوسدون على المتوسدون على المتوسدون على الحياض المتوسدون على المتوسدون على الحياض المتوسدون على المتوسدون على

سَبَيْعَةُ : بوزن ظَبَية ، كأنها واحدة السبي : قرية بالرملة من أرض فلسطين ؛ وقال الحازمي : سببية ، بكسر أوّله ، من قرى الرملة ؛ ينسب إليها أبو طالب السبّيي الرملي ، روى عن أحمد بن عبد العزيز الواسطي نسخة عن أبي القاسم بن غُصن ؛ وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الحسين المصري السبيي ، حدث بالإجازة عن أبي الفتح محمد بن عبد الله بن الحسن بن طلحة المعروف بابن النخاس ، حدثنا عنه الحسن بن طلحة المعروف بابن النخاس ، حدثنا عنه بمصر غير واحد ؛ قاله ابن عبد الغني ، والله أعلم .

يرمون عن فضلائيها فضلانا

سَبِيلَةُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وياء آخر الحروف مشددة : رملة بالدهناء ؛ عن الأزهري ؛ وقال نصر : سبيّة روضة في ديار بني تميم بنجد .

#### باب السين والتاء وما يليهما

السُّتَارُ: بكسر أوّله ، وآخره راء ؛ قال أبو منصور : السُّترة ما استبرت به من شيء كاثناً ما كان ، وهو

أيضاً الستار ؛ قال أبو زياد الكلابي : ومن الجبال سُتُرٌ ، واحدها الستار : وهي جبال مستطيلة طولاً في الأرض ولم تطل في السماء وهي مطرحة في البلاد ، والمطرحة أنتك ترى الواحد منها ليس فيه واد ولا مسيل ، ولست ترى أحداً يقطعها ويعلوها ؛ وقال نصر : الستار ثنايا وأنشاز فوق أنصاب الحرم بمكّة لأنتها سُتُمْرَةٌ بين الحلِّ والحرم . والستار : جبل بأجإ . والستار : ناحية بالبحرين ذات قرى تزيد على مائة لبني امرىء القيس بن زيد مناة وأفناء سعد بن زيد مناة منها ثـَـاجُ . والستار : جبل بالعالية في ديار بني سليم حذاء صُفَيَنة . والستار : جبل أحمر فيه ثنايا تُسْلَكُ . والستار : خَيَال من أخيلة حمى ضرية بينه وبين إمَّرة خمسة أميال . والستاران في ديار بني ربيعة : واديان يقال لهما السَّوْدَة يقال لأحدهما الستار الأغبر وللآخر الستار الجابري وفيهما عيون فَوَّارة تسقى نخيلاً كثيرة زَيْنْنَةً منها عين حَنيذ وعين فيرْياض وعين حُلُورَة وعين ثَرَمداء ، وهي من الأحساء على ثلاثة أميال ؛ قال الشاعر :

> على قَطَن ، بالشَّيم، أيمَن ُ صوْبه وأيسرُهُ عند الستار فينَدْ بُلُ

قال أبو أحمد : يوم الستار يوم بين بكر بن واثل وبني تميم قُتل فيه قتادة بن سلمة الحنفي فارس بكر ابن واثل قتله قيس بن عاصم التميمي ؛ وفي ذلك يقول شاعرهم :

قتلنا قتادة يوم السّتار ، وزيداً أسرْنا لدّى مُعْنْق

وقال السكري في قول جرير:

إن كان طيبُّكم الدَّلالَ فإنَّه حسن دلالُك ِ، يا أُميم ، جميلُ

أمّا الفؤادُ فليس ينسى حبّكم ما دام يهتف في الأراك هديلُ أيُقيم أهلُك بالسّتار وأصعدَت بين الوريعة والمقاد حُمولُ ؟

الستار : بالحمى ، والوريعة : حزم لبني جرير بن دارم ، والمقاد : رعن بين بني فُقيم وسعد بن زيد مناة . والستار أيضاً : ثنايا فوق أنصاب الحرم ، سميت بذلك لأنتها سُترة "بين الحل" والحرم ؛ وقال الشاعر :

وجدتُ بني الجعراء قوماً أذلةً، ومن لا يُنهينهم مُيس وَغداً مُنهضّما وأحمق من راعي ثمانين يَرْتَعي بجنب الستار بقل روض موسّما

والستار: أجبُل سُود بين الضيقة والحوراء، بينها وبين ينبُع ثلاثة أيّام، وفي كتاب الأصمعي: الستار جبال صغار سود منقادة لبني أبي بكر بن كلاب.

السَّتَارَةُ: مثل الذي قبله وزيادة هاء ، معناه معلوم : قرية تطيف بذَرَة في غربيها تتصل بجبلَـة وواديهما بقال له لَـحـُف .

سُتیفَغَنْمه: بضم أوّله ، وکسر ثانیه ، ویاء آخر الحروف ساکنة ، وفاء مفتوحة ، وغین ساکنة ، ونون : من قری بُخاری .

سُتیکن : بضم أوّله ، وکسر ثانیه ، ویاء مثناة من تحت ، وکاف ، ونون أیضاً : من قری بخاری ، قد نسب إلیها بعض الرواة .

سيتينُ : بلفظ الستين من العدد ، حصن ابن سيتينَ : من فتوح مسلمة بن عبد الملك بن مروان مقابل مكطية .

# باب السين والجيم وما يليهما

سَجا: مقصور ، سَجا الليل إذا أظلم وسكن ، وسجا البحر إذا ركد ، فيكون منقولا عن الفعل الماضي على هذا : وهو اسم بثر ، ويروى بالشين ، وقيل : هو ماء لبني الأضبط ، وقيل : لبني قُوالة بعيدة القعر عذبة الماء ، وقيل : ماء بنجد لبني كلاب، وقال أبو زياد : من مياه بني وبر بن الأضبط بن كلاب سجا ، وفي كتاب الأصمعي : من مياه قوالة سجا ، والشُعْلُ وسجا لبني الأضبط إلا أنها مرتفعة في ديار بني أبي بكر ولم تزل في يد بني الأضبط وهي جاهلية ، وقال العامري : سجا ماء لبني الأضبط بن كلاب ، وهي في شعب جبل عال له سُعْر وهي في فلاة مدعى ماءة لبني جعفر وهي في فلاة المُحد ثمة ؛ وقال مرة : سَجا ماءة لنا وهي جرور بعيدة القعر ؛ وأنشد :

ساقي سجا يَـميد مَـيدَ المحمور

المحمور : الذي قد أصابه الحَمَّرُ ، وهو داء يصيب الحيل من أكل الشعير .

ليسَ عليها عاجز بمذعور ولا حق حديدة بمذكور

ويقال : هذا الرجز لرجل ولم يعرفه العامري ، وهو الذي يقول :

لا سكم الله على خرقا سبجا ،
من ينج من خرقا سجا فقد نجا
أنكد لا ينبت إلا العرفجا ،
لم تترك الرمضاء مني والوجا
والنزع من أبعد قعش من سجا
إلا عروقاً وعروقاً خرجا

يعني أنَّها بارزة لا لحم عليها ؛ وقال غَيَــْلان بن

الربيع اللّص:

إلى الله أشكو محبّسي في مُخيّس وقرب سجا يا رب حين أقيلُ وإنّي ، إذا ما اللّيل أرخى ستورّه منعرّج الحلّ الحقيّ ، دليلُ

سيجارُ: بكسر أوّله ، وآخره راء : وهي قرية من قرى النور على عشرين فرسخاً من بنخارى يقال لها ججار أيضاً ؛ ينسب إليها أبو شعيب صالح بن محمد السجاري ، رحل إلى خراسان والعراق والشام ومصر ، سمع عبد العزيز بن على أبا القاسم المصري وغيره ، روى عنه أبو القاسم ميمون بن على الميموني ، ومات سنة ٤٠٤ ، وكان زاهداً صالحاً .

سَجِمَاسُ : بكسر أوّله ويفتح ، وآخره سين أخرى مهملة : بلد بين همذان وأبهر ؛ قال عبد الله بن خليفة :

كأنتي لم أركب جواداً لغارة ، ولم أترك القررن الكمي مُقطَّراً ولم أعترض بالسيف خيلاً مغيرة إذا النتكس مشى القهقرى ثم جرجرا ولم أستحث الركب في إثر عُصبة ميمنَّمة عُلْيا سيجاس وأبهراً

ينسب إليها أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ابن سعيد السجاسي الأديب ، كتب عنه السلفي بسجاس أناشيد وفرائد أدبية ورواها عنه وذكر أن سجاس من مدُن أذربيجان، والمعروف ما صدر منه.

سَجُوُّ: بالسكون : موضع بالحجاز .

سيجنزُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره زاي : اسم لسجستان البلد المعروف في أطراف خراسان ، والنسبة إليها سيجزِي ؛ وقد نسب إليها خلق كثير من الأثمة والرواة والأدباء ، وأكثر أهل سجستان

ينسبون هكذا ، منهم : الحليل بن أحمد بن محمد بن الحليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم بن جنك أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي ، رحل إلى الشام والعراق وخراسان وأدرك الأئمة أبا بكر بن خزيمة وتلك الطبقة ، ومات بفرغانة سنة ٣٧٣ وهو على مظالمها ، وقد ولي القضاء بعدَّة نواح ، وكان أديباً نحويـًا . سجستان : بكسر أوَّله وثانيه ، وسين أخرى مهملة ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون : وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة ، ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زَرَنج ، وبينها وبين هراة عشرة أيَّام ثمانون فرسخاً ، وهي جنوبي هراة ، وأرضها كلُّها رملة سبخة ، والرياح فيها لا تسكن أبداً ولا تزال شديدة تُدير رحيّهم، وطحنهم كلّه على تلك الرحى . وطول سجستان أربع وستون درجة وربع ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وسدس ، وهي من الإقليم الثالث . وقال حمزة في اشتقاقها واشتقاق أصبهان : إن أسباه وسك اسم للجند وللكلب مشترك وكلواحد منهما اسم للشيئين فسميت أصبهان والأصل أسباهان وسجستان والأصل سكان وسكستان لأنتهما كانتا بلدتي الجند ، وقد ذكرت في أصبهان بأبسط من هذا ؛ قال الإصطخري : أرض سجستان سبخة ورمال حارة ، بها نخيل ، ولا يقع بها الثلج ، وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل ، وأقرب جبال منها من ناحية فَرَه ، وتشتد رياحهم وتدوم على أنَّهم قد نصبوا عليها أرحية تدور بها وتنقل رمالهم من مكان إلى مكان ولولا أنَّهم يحتالون فيها لطمست على المدُن والقرى ، وبلغني أنتهم إذا أحبوا نقل الرمل من مكان إلى مكان من غير أن يقع على الأرض التي إلى جانب الرمل جمعوا حول الرمل مثل الحائط من حطب وشوك وغيرهما بقدر ما يعلو على ذلك الرمل وفتحوا

إلى أسفله باباً فتدخله الريح فتطير الرمال إلى أعلاه مثل الزَّوبعة فيقع على مدّ البصر حيث لا يضرَّهم ، وكانت مدينة سجستان قبل زَرَنج يقال لها رام شهرستان ، وقد ذكرت في موضعها ، وبسجستان نخل كثير وتمر ، وفي رجالهم عيظمَ خلق وجلادة ويمشون في أسواقهم وبأيديهم سيوف مشهورة ، ويعتمُّون بثلاث عمائم وأربع كلُّ واحدة لون ما بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وغير ذلك من الألوان على قلانس لهم شبيهة بالمكوك ويلفونها لفياً يظهر ألوان كل واحدة منها ، وأكثر ما تكون هذه العماثم إبريسم طولها ثلاثة أذرع أو أربعة وتشبه الميانبندات ، وهم فرس وليس بينهم من المذاهب غير الحنفية من الفقهاء إلاّ قليل نادر ، ولا تخرج لهم امرأة من منزل أبدآ وإن أرادت زيارة أهلها فبالليل ، وبسجستان كثير من الخوارج يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه ويفتخرون به عند المعاملة ، حدثني رجل من التجار قال: تقدمت إلى رجل من سجستان لأشتري منه حاجة فماكسته فقال : يا أخي أنا من الحوارج لا تجد عندي إلا الحق ولست ممن يبخسكحقك، وإن كنت لا تفهم حقيقة ما أقول فسل عنه ، فمضيت وسألت عنه متعجباً ، وهم يتزيون بغير زيّ الجمهور فهم معروفون مشهورون ، وبها بليدة يقال لها كَرْ كُويَه كلَّهم خوارج ﴿ وفيهم الصوم والصلاة والعبادة الزائدة ، ولهم فقهاء وعلماء على حدة ؛ قال محمد بن بحر الرُّهْني : سجستان إحدى بُلدان المشرق ولم تزل لقَاحاً على الضيم ممتنعة من الهضم منفردة بمحاسن متوحدة بمآثر لم تعرف لغيرها من البلدان ، ما في الدنيا سوقة أصح منهم معاملة ولا أقل منهم مخاتلة ، ومن شأن سوقة البلدان أنَّهم إذا باعهم أو اشترى منهم العبد أو الأجير أو الصبي كان أحبّ إليهم من

أن يشتري منهم الصاحب المحتاط والبالغ العارف ، وهم بخلاف هذه الصفة ، ثمَّ مسارعتهم إلى إغاثة الملهوف ومداركة الضعيف ، ثم أمرهم بالمعروف ولو كان فيه جدع الأنف ؛ منها جرير بن عبد الله صاحب أبي عبد الله جعفر بن محمد الباقر ، رضي الله عنه ؛ ومنها خليدة السجستاني صاحب تاريخ آل محمد ؛ قال الرهني : وأجلّ من هذا كلّه أنّه لُعن على بن أبي طالب ، رضى الله عنه ، على منابر الشرق والغرب ولم يُلعن على منبرها إلاّ مرّة ، وامتنعوا على بني أميّة حتى زادوا في عهدهم أن لا يُلعن على منبرهمأُحد ولا يصطادوا في بلدهم قنفذاً ولا سلحفاة، وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، على منبرهم وهو يُلعن على منابر الحرَمين مكة والمدينة ؟ وبين سجستان وكرمان ماثة وثلاثون فرسخاً ، ولها من المدُن زالق وكَتَرْكُويَهُ وهيسوم وزَرَنج وبُسْتُ ، وبها أثر مربط فرس رُستَم الشديد ونهرها المعروف بالهندمند، يقول أهل سجستان : إنّه ينصب إليه مياه ألف نهر فلا تظهر فيه زيادة وينشق منه ألف نهر فلا يرى فيه نقصان ؛ وفي شرط أهل سجستان على المسلمين لما فتحوها أن لا يُقتل في بلدهم قُنفُذ ولا يصطاد لأنتهم كثيرو الأفاعي والقنافذ تأكل الأفاعي ، فما من بيت إلا وفيه قنفذ ، قال ابن الفقيه : ومن مند نها الرُّخَيِّج وبلاد الداور ، وهي مملكة رُستم الشديد ؛ ملكه إيَّاها كيقاوس ، وبينها وبين بُست خمسة أيَّام ؛ وقال ابن الفقيه : بسجستان نخل كثير حول المدينة في رساتيقها وليس في جبالها منه شيء لأجل الثلج وليس بمدينة زرنج وهي قصبة سجستان لوقوع الثلج بها ؛ وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات :

نضر الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات كان لا يحرم الحليل ولا يع تل بالنجل طيب العذرات وقال بعضهم يذم سجستان :

يا سجستان قد بلوناك دهراً في حراميك من كلا طرفيك في حراميك من كلا طرفيك لغن الله من يصير إليك إ

یا سجستان لا سقتك السحاب، وعلاك الخراب ثم الیباب أنت في القر غصة واكتئاب، أنت في القر غصة واكتئاب ودباح وبلا موكل ورياح ورساح صاغك الله للأنام عذابا ، وقضى أن يكون فيك عذاب وقال القاضي أبو على المسبحي : حلولي سجستان إحدى النوب ، وكوني بها من عجيب العجب وما بسجستان من طائل وما بسجستان من طائل سوى حسن مسجدها والرهكب

وذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال : سمعت محمد بن أبي نصر قل هو الله أحد ، خوان ا ؛ يقول أبو داود السجستاني الإمام : هو من قرية بالبصرة يقال لها سجستان وليس من سجستان خراسان ، وكذلك ذكر لي بعض الهرويين في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة الموله : قل هو الله أحد خوان ؛ هو لقب محمد بن أبي نصر ؛ ومعناه قارى ه هذه السورة .

قال: سمعت محمد بن يوسف يقول أبوحاتم السجستاني من كورة بالبصرة يقال لها سجستانة وليس من سجستان خراسان . وذكر ابن أبي نصر المذكور أنَّه تتبع البصريين فلم يعرفوا بالبصرة قرية يقال لها سجستان غير أن بعضهم قال : إن بقرب الأهواز قرية تسمتى بشيء من نحو ما ذكره ، ودرس من كتابي هذا لا أعرف له حقيقة لأنّه ورد أن ابن أبي داود كان بنيسابور في المكتب مع ولد إسحاق بن راهویه وأنه أوّل ما كتب كتب عند محمد بن أسلم الطوسي وله دون عشر سنين ، ولم يذكر أحد من الحفاظ أنَّه من غير سجستان المعروف ؛ وينسب إليها السجزي ، منهم : أبو أحمد خلف بن أحمد بن خلف ابن الليث بن فرقد السجزي ، كان ملكاً بسجستان وكان من أهل العلم والفضل والسياسة والملك وسمع الحديث بخراسان والعراق ، روى عن أبي عبد الله محمد بن على الماليسي وأبي بكر الشافعي ،سمع منه الحاكم أبو عبد الله وغيره ، توفي في بلاد الهند محبوساً ، وسلب ملكه في سنة ٣٩٩ في رجب ، ومولده في نصف محرم سنة ٣٢٦ ؛ ودعلج بن على السجزي ؛ ومنها إمام أهل الحديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود أصله من سجستان ، كتب من تاريخ الحطيب هو وأبوه وزاد ابن عساكر في تاريخه بإسناد إلى أبي على الحسن بن بندار الزنجاني الشيخ الصالح قال : كان أحمد بن صالح يمتنع على المُرْد من رواية الحديث لهم تعفَّفاً وتنزهاً ونفياً للمظنة عن نفسه ، وكان أبو داود يحضر مجلسه ويسمع منه ، وكان له ابن أمرد يحب أن يسمع حديثه وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية فاحتال أبو داود بأن شد على ذَ قَمَن ابنه قطعة من الشعر ليتوهم أنَّه ملتح ِثمَّ أحضره المجلس وأسمعه جزءاً، فأخبر الشيخ بذلك فقال

لأبي داود: أمثلي يُعمل معه هذا ؟ فقال له: أيتها الشيخ لا تنكر علي ما فعلته واجمع أمردي هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمته حينئذ من السماع عليك ، قال : فاجتمع طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الأمرد مطارحاً وغلب الجميع بفهمه ولم يرو له الشيخ مع ذلك من حديثه شيئاً وحصل له ذلك الجزء الأول وكان ليس إلا أمرد يفتخر بروايته الجزء الأول .

# سَجُنُكَانُ : قلعة حصينة بقومس .

سِجِلْماسَةُ : بكسر أوَّله وثانيه ، وسكون اللام ، وبعد الألف سين مهملة : مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان ، بينها وبين فاس عشرة أيّام تلقاء الجنوب ، وهي في منقطع جبل دَرَن ، وهي في وسط رمال كرمال زَرُود ويتصل بها من شماليها جدَدً من الأرض ، يمر بها نهر كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين ونخيلاً مدّ البصر ، وعلى أربعة فراسخ منها رستاق يقال له تيومتين على نهرها الجاري فيه من الأعناب الشديدة الحلاوة ما لا يُحد وفيه ستة عشر صنفاً من التمر ما بين عجوة ودقـَل ، وأكثر أقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم قليلة، ولنسائهم يد صَنَاعٌ في غزل الصوف ، فهن يعملن منه كلُّ حسن عجيب بديع من الأزر تفوق القصب الذي بمصر يبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثين دينارأ وأكثر كأرفع ما يكون من القصب الذي بمصر ، ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغونها بأنواع الأصباغ ، وبين سجلماسة ودَرْعة أربعة أيام ، وأهل هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالاً لأنتها على طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهب ، ولأهلها جرأة على دخولها .

سَجَيْلَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والسجل : الدّاو إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر ، ولا يقال لها وهي فارغة سجل ، وأسجلتُ الحوض إذا ملأته : وهي بثر حفرها هاشم بن عبد مناف فوهبها أسد بن هاشم لعدي بن نوفل ولم يكن لأسد بن هاشم عقب ، وقالت خالدة بنت هاشم :

نحن وهبنا لعديّ ستجلّلهُ تَرُوي الحجيجَ زُغلّلةً فزُغلَهُ

وقيل : حفرها قصيّ .

سيجيلين: بكسر أوّله وثانيه ، وتشديد لامه المكسورة وبعدها ياء مثناة من تحت ، وآخره نون : قرية من قرى عسقلان من أعمال فلسطين ؛ كذا ذكره السمعاني بالجيم وتشديد اللام، وهو خطأ إنما هو بالحاء المهملة واللام الحفيفة ، إنّما ذكر ليجتنب ؛ وينسب إليها عبد الجبار بن أبي عاصم الحثعمي السجليي ، حدث عن محمد بن أبي السري العسقلاني ومومل بن إهاب ، روى عنه أبو سعيد بن يونس وأبو القاسم الطبراني .

سيجنن أبن سياع: قال أحمد بن جابر: حدثني العباس ابن هشام الكلبي قال: كتب بعض الكنديين إلى أبي يسأله عن سجن ابن سباع بالمدينة إلى من نسب، فكتب: فأمّا سجن ابن سباع فإنّه كان داراً لعبد الله بن سباع بن عبد العُزّى بن نضلة بن عمرو بن غُبُشان الخزاعي ، وكان سياع يكني أبا نيار ، وكانت أمّه قابلة بمكّة ، فبارزه حمزة بن عبد المطلب يوم أُحُد فقال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور ، فقتله حمزة وأكب عليه ليأخذ درعه فرَرَقه وحشي فقتله ، وأم طريح بن إسماعيل الثقفي الشاعر بنت عبد الله بن سباع هذا ، والله أعلم .

سيجنْنُ يوسُف الصَّدّيق ، عليه السلام : هو ببوصير

من أرض مصر وأعمال الجيزة في أوّل الصعيد من ناحية مصر، قال القاضي القضاعي: أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان، وفيه أثر نبييّن: أحدهما يوسف ، عليه السلام ، سُجن به المدّة التي ذكر أنتها سبع سنين وكان الوحي ينزل عليه فيه ، وسَطَحُ السجن معروف بإجابة الدعاء وأهل تلك النواحي يعرفونه ويقصدونه بالزيارة ، والنبيّ الآخر : موسى ، عليه السلام ، وقد بُني على أثره مسجد هناك يعرف بمسجد موسى ، عليه السلام .

سيجُوانُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون ، والعامة يقولون سيوان : بليدة نزهة ، بينها وبين تبريز نحو الفرسخ ، والله أعلم .

سَجْسيجان: ماء لبني عمرو بن كلاب بدُماخ ؛ عن أبي زياد .

سيجيّن : بكسر أوّله وثانيه ، يقال : ضرب سيجين أي شديد ، وقيل : دائم " ؛ قال ابن مقبل :

ورَجُلُه يضربون الهامَ عن عُرُض ضرباً تواصت به الأبطال ُ سجَّينا

وسجّين : موضع فيه كتاب الفجّار ودواوينهم ، قال أبو عبيد : هو فيعّيل من السجن كالفسّيق من الفسق ، وقال الأزهري : السجّين السّلْتين من النخل بلُغة أهل البحرين . وسجيّين : من قرى مصر ، والله أعلم بالصواب .

# باب السين والحاء وما يليهما

سُحَامٌ: بضم أوّله ، والسُّحام سواد كسواد الغراب الأسْحَم : وهو واد بفلْج ؛ قال امرؤ القيس :

لمن الدّيار غشيتُها بسُحام فعَمايتَينِ فهضب ذي إقدام

وبلاد بني سُحام: باليمن من ناحية ذمار. سُحامة أن ماءة لبني كليب باليمامة ؛ وقال أبو زياد: ومن مياه عمرو بن كلاب سحامة رُمح التي يقول فيها عامر بن الكاهن بن عوف بن الصَّموت بن عبد الله ابن كلاب:

ومن يرقا يوم الستّحامة فوقنا عجاجة أذواد لهن حواثر إذا خرَجت من متحضر سد فرجها خفاف منيفات وجذع بهازر دعوا الحرب لا تشجوا بها آل حنتر شجا الحلق ، إن الحرب فيها تهابر ولا توعدونا بالغوار ، فإننا بنو عمنا فيها حُماة مغاور على كل جرداء السّراة كأنها على كل جرداء السّراة كأنها عالمة للهضب صقعاء لفتها عالمة للهضب صقعاء لفتها بطيخفة يوم ذو أهاضيب ماطر

ستحبّان أن كلفظ اسم الرجل البليغ : ماء ؛ قال الشاعر : لولا بني ما حفرت سحبان ، ولا أخذت أجرة من إنسان

سَحْبَلُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ثم باء موحدة مفتوحة ؛ والسَّحبل : العريض البطن ، ويقال : وعاء سَحْبَلُ واسع : وهو موضع في ديار بني الحارث بن كعب ، كان جعفر بن عُلْبَةَ الحارثي يزور نساء بني عُقيل فنذر به القوم فقبضوه وكشفوا دُبُرَ قميصه وربطوه إلى خيمة وجعلوا يضربونه بالسياط ويقبلون ويدبرون به على النساء اللواتي قد كان يتحد ث إليهن حتى فضحوه وهو يستعفيهم ويقول : يا قوم القتل خير مما تصنعون ! فلما بلغوا

منه مرادهم أطلقوه فمضت أيّام وأخذ جعفر أربعة رجال من قومه ورصد العنه عينييّين حتى ظفر برجل مميّن كان يصنع به ذلك فقبضوا عليه وفعلوا به شرّاً مميّا فعل بجعفر ثم أطلقوه ، فرجع إلى الحيّ فأنذرهم فتبعهم سبعة عشر فارساً من بني عقيل حتى لحقوا بهم بواد يقال له سحبل فقاتلهم جعفر ، فيقال إنّه قتبّل فيهم حتى لم يبق من العقيليّين إلا ثلاثة نفر وعمد إلى القتلى فشد هم على الجمال وأنفذهم مع الثلاثة إلى قومهم ، فمضى العقيليون إلى والي مكتة إبراهيم بن قومهم ، فمضى العقيليون إلى والي مكتة إبراهيم بن فطلب جعفراً ومن كان معه يومئذ حتى ظفر بهم فطلب جعفراً ومن كان معه يومئذ حتى ظفر بهم وحبسهم ؛ فذلك قول جعفر بن عنك بناة في محبسه وحبسهم ؛ فذلك قول جعفر بن عنك بناة في محبسه و

ألا لا أبالي بعد يوم بسَحْبَلَ إذا لم أُعَذَّب أن يجيء حماميا تركتُ بأعلى سحبل ومَضيقه مُراقَ دَم لا يبرح الدُّهرَ ثاوياً شفیتُ به غیظی وحُنزْتُ مُواطنی ، وكان سناء آخر الدّهر باقيا فدًى لبني عمي أجابوا لدَعوَتي شفوا من بني القرعاء عمتى وخاليا كأن بني القرعاء يوم لقيتهم فراخ القطا لاقين صقرأ يمانيا أقول وقد أجلت من القوم عركة": ليبك العقيليين من كان باكيا فإن بقرُّنني ستحبل لإمارة " ونتضح دماء منهم ومحابيا ولم أرّ لي من حاجة غير أنَّسي وددت معاذآ كان فيمن أتانيا شفیت غلیلی من حشینة بعدما كسوت الهُذَيلَ المشرفيُّ اليمانيا

أحقاً عباد الله أن لستُ ناظراً صحاريَ نجد والرّياحَ الذّواريا ولا زائراً شُمَّ العرائين تنتمي الى عامر يحللن رملاً معاليا إذا ما أتسَيتَ الحارثيات فانعسني لهن وخبترهن أن لا تلاقيا وقود قلوصي بينهن فإنها ستُبردُ أكباداً وتبكي بواكيا أوصيكُم أن مئتُ يوماً بعارم ليغنى غسَنائي أو يكون مكانيا

عارم: ابنه ، وبه كان يكنّى ، ثمّ أخرج جعفر ابن علبة لينُقتل فانقطع شسعُ نعله فوقف فأصلحه ، فقال له رجل: أما يَشغَلك ما أنت فيه ؟ فقال:

أشُد قبال نعليي أن يراني عدوي المستكينا عدوي اللحوادث مستكينا

وقام أبوه إلى كل ناقة وشاة له فنحر أولادها وألقاها بين يديها وقال : ابكين معي على جعفر ، فجعلت النوق ترَّغو والشاء تثغو والنساء يصحن ويبكين وأبوه يبكي معهن فما روي أن يوماً كان أفظع ولا أقطع من يومئذ .

سَحُطَةً: حصن في جبال صنعاء كان بيد عبد الله بن حمزة الزيدي الحارجي .

سيحُلينُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وقد رواه السمعاني بالحيم وتشديد اللام ، وقد ذكر آنفاً : وهي من قرى عسقلان .

سَحَنْنَهُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ نون ، بلفظ السحنة التي هي لون البشرة ونعمتها ؛ قال الحازمي : موضع بين بغداد وهمذان ، وقال نصر : سحنة بلد بالقرب من همذان ، قال ابن الكلبي : كانت عجلة

وسحنة امرأتين بنتي عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة ابن الحارث بن مالك بن سنعود بن عمم بن نسمارة ، وأظنها أنا قرب الأنبار لأن ابن الكلبي قال : وأهل الأنبار يقولون سيحنة ، قال : وكانتا تشربان اللبن بها. سنحول : بضم أوّله ، وآخره لام ؛ قال الليث : السّحيل، والجمع السّعكل ، ثوب لا يبشرم غزله أي لا يفتل طاقين ، يقال : سحلوه أي لم يفتلوا سداه ؛ وسنحول : قبيلة من اليمن ، وهو السحول بن سوادة ابن عمرو بن سعد بن عوف بن عدي بن مائك بن زيد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن واثل بن الغوث بن قبطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهسمية بن حمير بن سبإ : قرية من قرى اليمن ينحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السحولية ؛ قال طرقة بن العبد :

وبالسّفح آياتٌ كأنّ رُسومها يمان وشّتنهُ رَيْدَةٌ وسُحولُ

ريدة وسحول : قريتان ، أراد وشَتَهُ أهل ريدة وسحول فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

ستحيل: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت، وهو الغزل الذي لم يبرم ؛ قال زهير :

على كل حال من سحيل ومبر م

وهي أرض بين الكوفة والشام وكان النعمان بن المنذر يحمى بها العُسُبُ لَنجائبه .

السَّحيلَـةُ : مثل الذي قبله ، وزيادة هاء في آخره : اسم قلعة حصينة في قبلي بيت المقدس وهي من عمله .

سُحَيَّمٌ : موضع في بلاد هذيل ؛ قال مُرَّة بِن عبد الله اللحياني :

> تركنا بالمراح وذي سحيم أبا حَيّان في ننَفْر مُنافي

ينسب إلى بني سحيمة من حنيفة .

السُّحَيَّمْيِيَّةُ : بلفظ النسبة إلى سُحيم تصغير أسحم تصغير البرخيم ، وهو الأسود : قرية في طريق اليمامة من النباج ثم القرية قرية بني سَدُوس ثم السحيمية أيضاً ، قال نصر : هي من نواحي اليمامة ، والله أعلم بالصواب.

### باب السين والخاء وما يليهما

سَخا: مقصور ، بلفظ السخاء ، بقلة من بقول الربيع على ساقها كهيئة سنبلة فيها حبّات كحبّ الينبوت ولبُّ حبُّها دواء للجرح ، الواحدة سخاة ؛ وقال الأصمعي : السخاوية الأرض اللينة التربة مع بُعد ؛ وسخا : كورة بمصر وقصبتها سخا بأسفل مصر ، وهي الآن قصبة كورة الغربية ودار الوالي بها ، ذكر أن في جامع سخا حجراً أسود َ عليه طلسم يعلم إذا أخرج الحجر من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع خرجت منه كما ذكر ؛ وسخا من فتوح خارجة بن حذافة بولاية عمرو بن العاص حين فتح مصر أيّام عمر ، رضي الله عنه ؛ ينسب إليها أبو أحمد زياد بن المعلّى السخاوي ، ذكره ابن يونس وقال : مات سنة ٢٥٥ ؛ وبدمشق رجل من أهل القرآن والأدب وله فيهما تصانيف اسمه على بن محمد السخاوي ، حيّ في أيّامنا ، وهو أديب فاضل ديّن يُرحل إليه للقراءة عليه .

سَخَاخُ : بفتح أوّله ، وخاء مكرّرة : موضع بالشاش ممّا وراء النهر .

سيخال : بكسر أوّله ، بلفظ جمع السّخْل من الشاة : موضع باليمامة ؛ عن الحازمي ؛ قال : حَل آهلي بطن الغميس فبادّو لي وحَلَت عُلُويّة " بالسّخال

وقال ابن مُتُقْبُل :

حيّ دار الحيّ لا دار بها بسيخال فأثال فحرم سيخام : يروى بكسر أوّله وفتحه : وهو موضع ذكره امرؤ القيس :

لمن الديار عرفتها بسخام فعمايتين فهضب ذي إقدام سَخْبَرَ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة : موضع أظنه قرب نجران ؛ قال شبيب بن البَرْصاء :

إذا احتلّت الرّنقاء هندٌ مقيمة وقد حان مني من دمشق خُرُوجُ وقد حان مني من دمشق خُرُوجُ وبئد لّتُ أرض الشّيح منها وبدّلت تيلاع المطالي ستخبّرٌ ووشيجُ فلا وصل إلاّ أن تُقرّب بيننا قلائص يَجْذ بنن المثاني عُوجُ

السُّخُفُ : بالتحريك ، وآخره فاء ، وهو رقة العيش ، والسخف ضعف العقل : وهو اسم موضع .

سُخْنَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ نون ، بلفظ تأنيث السّخن وهو الحارّ : بلدة في بريّة الشام بين تد مر وعرض وأرك يسكنها قوم من العرب ، وعلى التحديد بين أرك وعرض .

السَّخَّةُ : ماءة في رمال عبد الله بن كلاب .

السُّخَيِبُورَةُ: بالتصغير : ماء جامع ضخم لبني الأضبط ابن كلاب .

## باب السين والدال وما يليهما

سيدادُ أبي جيراب : قال محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكة : هو في أسفل من عقبة منى دون القبور على يمين الذاهب إلى منى ، منسوب إلى أبي

جراب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر عمله في ولاية إبراهيم بن هشام على مكة والمدينة بغير إذنه فكتب إبراهيم إلى عامله أن يقف أبا جراب حتى يدفن بئره عند السند ، ففعل ذلك فاستعان أبو جراب بأهل مكة فغوروا تلك البئر ودفنوا ذلك السند .

السند : بضم أوّله ، وهو الجبل الحاجز بين الشيئين ، والسند دَة : أرض أودية فيها حجارة أو صخور يبقى الماء فيها زمانا ، الواحد سند ، بالضم ؛ قال الحازمي : السند ماء سماء في حزم بني عنوال : جبل لغطفان يقال له السند ؛ وقال عرام : السند ماء سماء جبل شوران مطل عليه أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسدة ، ومن السد قناة إلى قباء ، قال الإصطخري : وبالري قرية تعرف بالسند منها على فرسخين يقال إن مفاتيح بساتينها المعروفة اثنا عشر ألف مفتاح ، وكان ينذ بنح بهذه القرية كل يوم مائة وعشرون شاة واثنتا عشرة بقرة وثور . والسند :

سَندَدُ : موضع في شعر البُحتُري : أهلُ فَرْغانة قد غَنَّوا به وقرى السُّوس وألْطا وسَدَدْ

سُدَّ يأجُوجَ ومأجوجَ : قيل : إن يأجوج ومأجوج ابنا يافث بن نوح ، عليه السلام ، وهما قبيلتان من خلق جاءت القراءة فيهما بهمز وبغير همز ، وهما اسمان أعجميان ، واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من أجت النار ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة المحرق من ملوحته ، ويكون التقدير يفعول ومفعول ، ويجوز أن يكون يأجوج فاعولا وكذلك مأجوج ، قال : هذا لو كان الاسمان عربيين لكان

هذا اشتقاقهما ، فأمَّا الأعجمية فلا تشتق من العربيَّة ؛ وروي عن الشعبي أنَّه قال: سار ذو القرنيِّن إلى ناحية يأجوج ومأجوج فنظر إلى أمّة صُهّب الشعور زُرْق العيون فاجتمع إليه منهم خلق كثير وقالوا له: أيها الملك المظفّر إنّ خلف هذا الجبل أمّماً لا يحصيهم إلاّ الله وقد أخربوا علينا بلادنا يأكلون ثمارنا وزروعنا ، قال : وما صفتُهم ؟ قالوا : قصار صُلُعٌ عراض الوجوه ، قال : وكم صنفاً هم ؟ قالوا : هم أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى ، قال : وما أساميهم ؟ قالوا : أما من قرب منهم فهم ستّ قبائل: يأجوج ، ومأجوج ، وتاویل، وتاریس ، ومنسك ، وكُماري، وكل قبيلة منهم مثل جميع أهل الأرض ، وأما من كان مناً بعيداً فإناً لا نعرف قبائلهم وليس لهم إلينا طريق ، فهل نجعل لك خرجاً على أن تسد عليهم وتكفينا أمرهم ؟ قال : فما طعامهم ؟ قالوا : يقذف البحر إليهم في كلّ سنة سمكتين يكون بين رأس كلّ سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيّام أو أكثر ، قال: ما مكّنني فيه ربي خيرٌ فأعينوني بقوّة تبذلون لي من الأموال في سدًّه ما يمكن كُلُّ واحد منكم ، ففعلوا ، ثمّ أمر بالحديد فأذيب وضرب منه لبناً عظاماً وأذاب النحاس ثمّ جعل منه ملاطاً لذلك اللبن وبني به الفَــَجّ وسوَّاه مع قُلْتَي الجبل فصار شبيهاً بالمُصْمَت؛ وفي بعض الأُخبار قال : السُّدّ طريقة حمراء وطريقة سوداء من حديد ونحاس ، ويأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة ، منهم الترك قبيلة واحدة كانت خارج السد" لما ردمه ذو القرنين فسلموا أن يكونوا خلفه، وسار ذو القرنين حتى توسط بلادهم فإذا هم على مقدار واحد، ذكرهم وأنثاهم، يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف طول الرجل المربوع ، لهم مخاليب في مواضع الأظفار ولهم أضراس وأنياب كأضراس السباع

فتأكل جميع ما تراه من الحيوان فإذا عظم أمرُها ضجّت دوابّ البر منها فيرسل الله تعالى إليها ملكاً فيحتملها حتى يُلْقيها في البحر فتَفَعْل بدَوَابِّ البحر مثل فعلها بدواب البر فتعظم ويزداد جسمها فتضج دوابّ البحر منها أيضاً فيبعث الله إليها ملكاً حتى يخرج رأسها من البحر فيتدلني إليها سحاب فيحتملها فيُلْقيها إلى يأجوج ومأجوج ؛ وحدّث المعلّى بن هلال الكوفي قال : كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدثون أن البحر ربّما مكث أيّاماً وليالي تصطفق أمواجه ويسمع لها دويّ شديد فيقولون ما هذا إلاّ بشيء آذَى دوابِّ البحر فهي تضجّ إلى الله تعالى ، قال : فتقبل سحابة حتى تغيب في البحر ثم تقبل أخرى حتى تُعَدُّ سبع سحابات ثمَّ ترتفع جميعاً في السماء وقد حَمَلُنَ شَيْئًا يرونَ أَنَّه التنَّين حَتَى يغيب عنَّا ونحن ننظر إليه يضطرب فيها فربتما وقع في البحر فتعود السحابة إلى البحر بالرعد الشديد الهائل والبرق العظيم حتى تغوص في البحر وتستخرجه ثانية فتحمله ، فربما اجتاز وهو في السحاب وذنبه خارج عنها بالشجر العادي والبناء الشامخ فيضربه بذنبه فيهدم البناء من أصله ويتَقُلْكُمُ الشَجْرُ بَعْرُوقَهُ ، ولقد احتمله السحاب من بحر أنطاكية فضرب بذنبه بضعة عشر برجاً من أبراج سورها فرَمي بها، ويقال: إن السحاب الموكّل به يختطفه حيثما رآه كما يختطفحجر المغناطيس الحديد، فهو لا يطلع رأسه من الماء خوفاً من السحاب ولا يخرج إلا في الفرط إذا صَحَت الدنيا ؛ وذكر بقراط الحكيم اليوناني في كتاب الثراء أنَّه كان في بعض السواحل فبلغه أن هناك قرى كثيرة قد فشا فيها الموت فقصدها ليعرف السبب في ذلك فلمنا فحص عن الأمر إذا هو بتنين قد احتمله السحاب من البحر فوقع على نحو عشرين فرسخاً من هذه القرى فنتن

وأنيابها وأحناك كأحناك الإبل ، وعليهم من الشعر ما يُواري أجسادهم ، ولكل واحد أُذنان عظيمتان إحداهما على ظاهرها وَبَرٌّ كثير وباطنها أجرَدُ والأخرى باطنها وَبرٌ كثير وظاهرها أجردُ يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى ، وليس منهم ذكر ولا أُنْي إِلاَّ ويعرف أجله والوقت الذي يموت فيه، وذلك أنَّه لا يموت حتى يلد ألف ولد ، وهم يرزقون التنَّين في أيَّام الربيع ويستمطرونه إذا أبطأ عنهم كما نستمطر المطر إذا انقطع فيُتقذفون في كلّ عام بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثله من قابل فيكفيهم على كثرتهم ، وهم يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب ويتسافدون حيث ما التقوا تسافد البهائم ، وفي رواية أن ذا القرنين إنما عمل السد بعد رجوعه عنهم فانصرف إلى ما بين الصَّدَّ فَيَن فقاس ما بينهما وهو منقطع أرض الترك ممَّا يلي الشمس فوجد بُعُد َ ما بينهما ماثة فرسخ فحفر له أساساً بلغ به الماء وجعل عرضه خمسين فرسخاً وجعل حَشْوَه الصخور وطينه النحاس المذاب يصبّ عليه ، فصار عرقاً من جبل تحت الأرض ثمّ عَلاَّهُ وشرقة بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقاً من نحاس أصفر فصار كأنه برد معبير من صفرة النحاس وسواد الحديد ، فلمَّا أحكمه انصر ف راجعاً ، وأمَّا ذكر التنَّين فرأينا منه بنواحي حلب ما ذكرته في ترجمة كـلـز وجعلتُه حجّة على ما أورده ههنا من خبره وشجّعتني على كتابته ، فإن الإنسان شديد التكذيب بحبر ما لم ير مثله ، روي عن شدّاد بن أفلح المقري أنَّه قال : عُدُنُّ عُمُرَ البكاليِّ فذكرنا لون التنَّين فقال عمر البكاليِّ : أتدرون كيف يكون التناين ؟ قلنا : لا ، قال : يكون في البرّ حيّة متمردة فتأكل حيات البر فلا تزال تأكلها وتأكل غيرها من الهوام وهي تعظم وتكبر ثم يزيد أمرها

من رائحتها بإشارة الأدلاء، فسرنا في تلك الأرض عشرة أيّام ثم صرنا إلى مُدُن خراب فسرنا فيها سبعة وعشرين يوماً فسألنا الأدلاء عن سبب خراب تلك المُدُن فقالوا : خرّبها يأجوج ومأجوج ، ثمّ صرنا إلى حصن بالقرب من الجبل الذي السَّد في شعب منه فجُزُنا بشيء يسير إلى حصون أخر فيها قوم يتكلمون بالعربية والفارسية وهم مسلمون يقرؤون القرآن ولهم مساجد وكتاتيب ، فسألونا من أين أقبلتم وأين تريدون ، فأخبر ناهم أنا رسل أمير المؤمنين ، فأقبلوا يتعجبون من قولنا ويقولون : أمير المؤمنين ! فنقول : نعم ، فقالوا : أهو شيخ أم شاب ؟ قلنا : شابّ ، قالوا : وأين يكون ؟ قلنا : بالعراق في مدينة يقال لها سرّ من رأى ، قالوا : ما سمعنا بهذا قط ، ثمّ ساروا معنا إلى جبل أملس ليس عليه من النبات شيء وإذا هو مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعاً ، وإذا عضادتان مبنيتان ممّا يلي الجبل من جنبي الوادي عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعاً الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب ، وكلته مبنى بلبن حديد مغيّب في نحاس في سمك خمسين ذراعاً، وإذا درُوَند حديد طرفاه في العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعاً قد ركّب على العضادتين على كلّ واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة أذرع ، وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد والنحاس إلى رأس الجبل، وارتفاعه مدًّ البصر ، وفوق ذلك شرف حديد في طرف كلّ شرفة قرنان ينثني كلّ واحد إلى صاحبه ، وإذا باب حدید بمصراعین مغلقین عرض کل مصراع ستون ذراعاً في ارتفاع سبعين ذراعاً في ثـخـَن خمسة أذرع وقائمتاها في دوّارة على قدر الدروند ، وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع ، وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعآ وفوق القفل نحو خمسة أذرع

ففشا الموت فيها من نتنه فعمد ذلك الفيلسوف فجبَّبا من أهل تلك القرى مالاً عظيماً واشترى به ملحاً ثمّ أمر أهل تلك القرى أن يحملوه ويلقوه عليه ففعلوا ذلك حتى بطلت رائحته وكفّ المُوتانُ عنهم ؛ وروي عن بعضهم أنّه قصد موضعاً سقط فيه فوجد طوله نحو الفرسخين وعرضه فرسخ ولونه مثل لون النمر مفلس كفلوس السمك وله جناحان عظيمان كهيئة أجنحة السمك ورأسه مثل التل العظيم شبه رأس الإنسان وله أذنان مُفْرَطتا الطول وعينان مدوّرتان كبيرتان جدّاً ويتشعّب من عنقه ستّة أعناق طول كل عنق منها عشرون ذراعاً في كل عنق رأس كرأس الحيّة ؛ قلت : هذه صفة فاسدة لأنهقال أوَّلاً رأس كرأس الإنسان ثمَّ قال ستة رؤوس كرؤوس الحية ، وقد نقلته كما وجدته ولكن تركهُ أولى ؛ ومن مشهور الأخبار حديث سلام الترجمان قال : إن الواثق بالله رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوح ، فأرعبته هذا المنام فأحضرني وأمرني بقصده والنظر إليه والرجوع إليه بالحبر ، فضم ۖ إلي خمسين رجلاً ووصلني بخمسة آلاف دينار وأعطاني دَيْني عشرة آلاف درهم وماثتي بغل تحمل الزاد والماء ، قال : فخرجنا من سُرّ مَن وأى بكتاب منه إلى إسحاق ابن إسماعيل صاحب أرمينية وهو بتفليس يُومَسَر فيه بإنفاذنا وقضاء حواثجنا ومكاتبة الملوك الذين في طريقنا بتيُّسيرنا ، فلمَّا وصلنا إليه قضي حواثجنا وكتب إلى صاحب السرير وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللآن وكتب ملك اللآن إلى فيلانشاه وكتب لنا فيلانشاه إلى ملك الحزر فوجه ملك الحزر معنا خمسة من الأدلاَّء فسرنا ستَّة وعشرين يوماً فوصلنا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة وكنّا قد حملنا معنا خلاًّ لنشمّه

غلق" طوله أكثر من طول القفل ، وعلى الغلق مفتاح معلق طوله سبعة أذرع له أربع عشرة دندانكة أكبر من دستج الهاون معلَّق في سلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار والحلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق ، وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع في بسط ماثة ذراع سوى ما تحت العضادتين والظاهر منها خمسة أذرع ، وهذا الذرع كلَّه بذراع السواد ، ورثيس تلك الحصون يركب في كلّ جمعة في عشرة فوارس مع كلّ فارس مرزبة حديد فيجيئون إلى الباب ويضرب كل واحد منهم القفل والباب ضربات كثيرة ليسمع من وراء الباب ذلك فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هوًالاء أن أو لئك لم يحدثوا في الباب حدثاً ، وإذا ضربوا الباب وضعوا آذانهم فيسمعون من وراء الباب دويـًا عظيماً ، وبالقرب من السدّ حصن كبير يكون فرسخاً في مثله يقال إنّه يأوي إليه الصُّنّاع ، ومع الباب حصنان يكون كلّ واحد منهما ماثتى ذراع في مثلها ، وعلى بابكي هذين الحصنين شجر كبير لا يُدرى ما هو ، وبين الحصنين عين عذبة، وفي أحدهما آلة البناء التي بُنني بها السدّ من القدور الحديد والمغارف وهناك بقيّة من اللبن الحديد قد التصق بعضه ببعض من الصدل ، واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر ، وسألنا من هناك هل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج فذكروا أنتهم رأوا منهم مرّة عددآ فوق الشرف فهبّت ربح سوداء فألقتهم إلى جانبنا فكان مقدار الواحد منهم في رأي العين شبراً ونصفاً ، فلمًا انصرفنا أخذ بنا الأدلاء نحو حراسان فسرنا حتى خرجنا خلف سمرقند بسبعة فراسخ ؛ قال : وكان بين خروجنا من سرّ من رأى إلى رجوعنا إليها ثمانية عشر شهراً ، قد كتبت من خبر السدّ ما وجدته في الكتب ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف

الروايات فيه ، والله أعلم بصحته ، وعلى كلّ حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز .

السَّدُّرَتَان : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، تثنية السَّدرة ، وهي شجرة النبق : وهو موضع ؛ قال البعيث :

لمن طلل بالسدرتين كأنّه كتاب زَبور وحيـُه وسلاسلُهُ\*

أي مسطوره ، والله أعلم .

سَدُورٌ: ذو سدر: موضع بعينه ؛ قال أبو ذويب: صوّح ، من أمّ عمرو ، بطن ُ مرّ فأك ناف الرّجيع فذو سَدْر فأملاحُ

سُدُّ قَنَاة : بضم أوّله ، وبعد الدال المشدّدة قاف بعدها نون ، كلمة مركبة من السدّ والقناة : وهو واد ينصب في الشعيبة .

سَدُومُ: فعول من السَّدَم ، وهو الندَم مع غم ؟ قال أبو منصور : مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم ، وقال أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد : إنّما هو سدوم ، بالذال المعجمة ، قال : والدال خطأ ، قال الأزهري : وهو الصحيح وهو أعجمي ؛ وقال الشاعر :

كذلك قوم لوط حين أضحوا كعصف في سكةُومهم رميم

وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضي ، إلا أن قاضيها يضرب به المثل فيقال: أجور من قاضي سدوم. وذكر الميداني في كتاب الأمثال أن سدوم هي سرمين بلدة من أعمال حلب معروفة عامرة عندهم ، وكان من جوره أنه حكم على أنه إذا ارتكبوا الفاحشة من أحد أخذ منه أربعة دراهم ؛ وقد ذكر أمية بن

أبي الصلت سدوم فقال:

ثم لوط أخو سدوم أتاها إذ أتاها برُشدها وهداها وهداها والأدوه عن ضيفه ثم قالوا: قد نهيناك أن تثقيم قراها عرض الشيخ عند ذاك بنات كظباء بأجرع ترعاها فضب القوم عند ذاك وقالوا: أيها الشيخ خطة نأباها خيس القوم أمرهم وعجوز أجمع القوم أمرهم وعجوز أرسل الله عند ذاك عذاباً جعل الأرض سفلها أعلاها ورماها بحاصب ثم طين طين حروف مسوم إذ رماها

السلّديو : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره راء : هو نهر ، ويقال قصر ، وهو معرّب وأصله بالفارسيّة سيه دلّه ، أي فيه قباب مداخلة مثل الجاري بكُميَّين ، وقال أبو منصور : قال الليث السدير نهر بالحيرة ، قال عدي بن زيد :

سرّه مالهُ وكثرة ما يم لك والبحر مُعْرض والسدير

وقال ابن السكيت : قال الأصمعي السدير فارسية أصله سه دل ، أي قبة فيها ثلاث قباب متداخلة ، وهو الذي تسميه الناس اليوم سيديلًى فعربته العرب فقالوا سدير ، وفي نوادر الأصمعي التي رواها عنه أبو يعلى قال : قال أبو عمرو بن العلاء السدير العُشب ، انقضى كلام أبي منصور ؛ وقال العمراني : السدير موضع معروف بالحيرة ، وقال : السدير نهر ، وقيل:

قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العجم ، قال أبو حاتم : سمعت أبا عبيدة يقول هو السدّرلَّى أي له ثلاثة أبواب ، وهو فارسي معرّب ، وقيل : سمي السدير لكثرة سواده وشجره، ويقال : إني لأرى سدير نخل أي سواده وكثرته ؛ وقال الكلبي : إنها سمي السدير لأن العرب حيث أقبلوا ونظروا إلى سواد النخل سدرت فيه أعينهم بسواد النخل فقالوا: ما هذا إلا سدير ؛ قال : والسدير أيضاً أرض باليمن تنسب إليها البرود ؛ قال الأعشى :

وبيداء قفر كبُرد السدير مشاربها داثرات أُجُن

وقد ذكر بعض أهل الأثر أنه إنها سمتي السدير سديراً لأن العرب لما أشرفت على السواد ونظروا إلى سواد النخل سدرت أعينهم فقالوا: ما هذا إلا سدير، وهذا ليس بشيء لأنه سمتي سديراً قبل الإسلام بزمن ، وقد ذكره عدي بن زيد ، وكان هلاكه قبل الإسلام بمدة ، والأسود بن يعفر ، وهو جاهلي قديم ، بقوله:

أهل الحورنق والسّدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سينّداد

وقد ذكره عبد المسيح بن عمرو بن بُقَيَلة عند غلبة خالد بن الوليد والمسلمين على الحيرة في خلافة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه :

أبعد المنذرين أرى سَوَاماً تُروَّح بالخورنق والسّدير تعاماه فوارس كلّ حيّ عافة أغلب عالي الزّثير فصيرنا بعد ملك أبي قبيس كمثل الشاء في اليوم المطير

# تَقَسَّمَنَا القبائلُ من مَعَدَّ كأنّا بعضُ أعضاء الجزور

وقال ابن الفقيه: قالوا السدير ما بين نهر الحيرة إلى النجف إلى كسكر من هذا الجانب. والسدير أيضاً: مستنقع الماء وغيضة في أرضمصر بين العباسية والحشبي تنصب فيه فضلات النيل إذا زاد واكتفي به أطلق إلى هذا الموضع مستنقعاً فيه طول العام ، رأيته ، وهو أول ما يلقى القاصد من الشام إلى مصر من أرض مصر .

السُّدَير : بضم أوّله ، بلفظ تصغير سيدْر : قاع بين البصرة والكوفة وموضع في ديار غطفان ؛ وقال الجفصي : ذو سُدَير قرية لبني العنبر ، وقال في موضع آخر من كتابه : بظاهر السُّخال واد يقال له ذو سدير ؛ قال نابغة بني شيبان :

أرى البنانة أقوَت بعد ساكنها ، فذا سُد ير، وأقوى منهم أُقُرُ

## وقال القتّال الكلابي :

لعتمرُك إنسي الأحبُّ أرضاً بها خرقاء لو كانت تزارُ كأن لثانها علقت عليها فرُوعُ السدر عاطية نوارُ أطاع لها بمدفع ذي سدير فروعُ الضال والسلّمُ القصارُ

وقال عمرو بن الأهم :

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم ، يقولون : لا تجهل ولست بجهال فقلتُ لهم : عمدي بن بنب ته تعم

فقلتُ لهم : عهدي بزينب ترتعي منازلها من ذي سُد َير فذي ضال

السُّلَةَ يَوَقُّ: تصغير سدرة، وضبطه نصر بالفتحثم الكسر: ماء بين جُراد والمروت بأرض الحجاز أقطعه النبي ، صلّى الله عليه وسلّم، حصين بن مُشمَّت لما قدم عليه مسلماً بصدقته مع مياه أخر ؛ قال سنان بن أبي حارثة:

وبضرغد وعلى السَّدَيْسَة حاضرٌ وبذي أمَرَّ حريمُهم لم يُقْسَمَ

في أبيات ذكرها في شجنة ؛ وقال أبو زياد : ومن مياه بني قُشير السِنَّدَيرة التي يقول فيها القائل :

تسائلني : كم ذا كسبت ؟ ولم أكد ً بنفسي من يوم السُّديرة أُفليتُ

السُّدَيْقُ : علم مرتجل على التصغير : واد من أودية الطائف .

سيد ين : بكسرتين ، والدال مشد دة ، وياء ، ونون : بلد بالساحل قريب تسكنه الفرس ؛ كذا قاله نصر . سك يور : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثم ياء آخر الحروف ساكنة ، وواو مفتوحة ، وآخره راء ، ويقسال سد ور ، بالفتح ، وتشديد الواو : من قرى مرو ، وقد نسب إليها بعض الرواة .

## باب السين والذال وما يليهما

سَدَوَّر : موضع بقومس التجأ إليه الحوارج وأميرهم عبيدة بن هلال بعد مهلك قطري بن الفُجاءة بطبرستان فحصرهم فيه سفيان بن الأبرد مدة حتى قتلهم وحمل رؤوسهم إلى الحجاج ؛ فقال قيس بن الأصم يرثيهم :

ذكرتُ السَّراةَ الصالحين وقد فنوا ، وذكرَني أهلَ القران السَّذَوَّرُ بقومس فارفضت من العين عَبرَةً" يَجودُ بها ريعانُها المتحدَّرُ

فقلتُ لأصحابي: قفوا، حين أشرفوا قليلاً لكي نبكي وقوفاً وننظرُ إلى بلد الشارين أضحت عظامُهم تَضَمَّنَها من أرض قومس أقصَرُ

#### باب السين والراء وما يليهما

سَرَّاء : بالفتح ، كذا مضبوط بخط ابن نباتة : كأنّه اسم هضبة ؛ قال جميل :

وقال خليلي: طالعات من الصفا، فقلتُ: تأمّل لسنَ حيث تريني قرَضْنَ شمالاً ذا العُشيرة كلّها وذات اليمين البُرْق بُرقَ همجين وأصعدن في سرّاء حتى إذا انتحتْ شمالاً نبَحاً حاديهم ليمين

والسرّاء : أرض لبني أسد ؛ قال ضرار بن الأزور الأسدي :

ونحن منه منه عنا كل منبت تلعة من النباس إلا من رعاها مجاورا من السَّر والسَّر اء والحزن والملك، وكن مهخنات لنا ومصايراً

المخنات : الساحات .

سُرّاء: بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، والمد: اسم من أسماء سُرّ من رأى. وسراء أيضاً: بـُرقة عند وادي أرك ، وهي مدينة سلمي أحد جبلي طيّ ع. وسرّاء أيضاً: ماءة عند وادي سلّمي يقال لأعلاه ذو الأعشاش ولأسفله وادي الحفائر ؛ قال زهير:

قِفْ بالديار التي لم يتعَفْهُا القِدَمُ ، بلى وغيرَها الأرواحُ والدِّيسَمُ

دار لأسماء بالغمرين ماثيلة كالوحي ليس بها من أهليها أرم بل قد أراها جميعاً غير مُقوينة ، سرّاء منها فوادي الحفر فالهيدم

مَسَراً: بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، والقصر: أحد أبواب مدينة هراة ، سمي بذلك لدار عنده لأن السَّرا هو الدار الواسعة ، وسرا من أجل موضع بهراة ، منه دخل يعقوب بن الليث . وسرا : قرية على باب نهاوند ، قال أبو الوفا سعد بن علي بن محمد السرائي بطرابلس أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم السرائي : السرا قرية على باب نهاوند وقد رآها حديثاً .

سَرَابِيطُ : قرأت بخط ابن برد الحيار في كتاب فتوح البُلدان للبلاذُري : نقل الحجّاج إلى داره والمسجد الجامع أبواباً من زَنْدُوَرْد والدَّرَوْقرة ودراوساط ودير ماسرجان وسرابيط فضج أهل هذه المدن وقالوا: قد أومناً على مدننا وأموالنا ، فلم يلتفت إلى قولهم .

ميرًاجُ طَيَوْ : كذا ضبطه ابن برد الحيار : وهي كورة في أرمينية الثالثة ، وقيل الثانية .

السَّرَارُ : بالفتح ، وتكرير الراء : واد في شعر الراعي ، وسرارة الوادي : أفضل موضع فيه ، والجمع السرار ؛ قال بعضهم :

فإن أفخر بمجد بني سُلْمَيم أكن منها التّخُومة والسَّرارَا

قال جرير:

كأنَّ مجاشعاً بحتات نيب هَسَطُنَ الحمضُ أسفل من سَرارًا وقال أبو دواد :

إليك رحلتُ من كَنَـٰفَيْ سَرار على ما كان من كلّـم الأعادي

السَّرَارُ: بكسر أوّله ، وتكرير الراء أيضاً ، وسِرَارُ الشهر : آخر ليلة فيه ، وكذلك سَرَرُه مشتق من الشهر : آخر ليلة فيه ، والسرار : واحد أسرار الكف والوجه ، والجمع أسِرة وأسارير ، وساره في أخذه سراراً : وهو وادي صنعاء الذي يشتقيها ويجري إذا جاءت الأمطار ويصب في سنوان فيكون كالبحيرة ؛ قال الشاعر :

ويلي على ساكن شط السرار ، يسكنه رِثم شديد النَّـفار ْ

سراسكبهر: مقبرة بهمذان دفن فيها جماعة من العلماء والصلحاء .

سُرَاوِعُ : بضم أوّله ، وكسر الواو ، وآخره عين مهملة : علم مرتجل لاسم موضع ؛ قال قيس بن ذريح :

> عَفَا سَرِفٌ من أهله فَسُراوعُ فوادي قُدَيدٍ فالتّلاعُ الدوافعُ فغيّقةُ فالأخياف أخياف ظبية بها من لبُنيْنَى مُخرِفٌ ومرابعُ

سَرَاو : بفتح أوّله ، وآخره واو صحيحة : مدينة بأذربيجان بينها وبين أردبيل ثلاثة أيّام ، وهي بين أردبيل وتبريز ، خربها التر ، لعنهم الله ، في سنة ١٩٧ وقتلوا كلّ من وجدوه فيها ؛ وقال محمد بن طاهر المقدسي : السروي منسوب إلى سارية ، وقد ذكر ، والسروي منسوب إلى مدينة بأردبيل يقال لما سرو ، هكذا ذكره بغير ألف ، قال : ومنها نصر السروي الأردبيلي؛ ونافع بن علي " بن بحر بن عمرو ابن حزم أبو عبد الله السروي الفقيه من أذربيجان ، حدث عن أبي عياش الأردبيلي وعلي " بن محمد بن مهرويه وأبي الحسن علي " بن إبراهيم القطان القزوينيين،

وقال أبو سعد : السرَّوي ، بالتسكين ، نسبة إلى سرُّو أردبيل من أذربيجان ، وذكر من ذكرنا قبل ، والذي أراه أن النسبة إلى هذه المدينة سراويّ على الأصل وسَرَويّ ، بالفتح ، على الحذف ، فأمّا التسكين فمنكر جداً ، والله أعلم بالصواب .

السَّرَاةُ: بلفظ جمع السريّ ، وهو جمع جاء على غير قياس أن يجمع فعيل على فتَعلَة ولا يعرف غيره ، وكذا قاله اللغويون ، وأمَّا سيبويه فالسراة في السري هو عنده اسم مفرد موضوع للجمع كنتَفَر ورَهْط وليس بجمع مكسر ، وسراة الفرس وغيره : أعلى متنه ، والجمع سرَوَات ، وكذا يجمع هذا الجبل بما يتوصل به ، وسراة النهار : وقت ارتفاع الشمس، وسراة الطريق : متنه ومعظمه ؛ وقال الأصمعي : الطود جبل مشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء يقال له السراة ، وإنَّما سمَّى بذلك لعلوَّه، وسراة كل شيء: ظهره ، يقال : سراة ثقيف ثمّ سراة فيَهمْ وعدوان ثم سراة الأزد ؛ وقال الأصمعي : السراة الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية ، وفي كتاب الحازمي : السراة الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة واليمن ولها سعة ، وهي باليمن أخص ، وقال أبو الأشعث الكندي عن عرّام : وإدي تربة لبني هلال وحواليه بين الجبال السراة ويسوم وفرقد ومعدن البُرم وجبلان يقال لهما شوانان واحدهما شوان ، وهذه الجبال تنبت القرظ ، وهي جبال متقاودة وبينها فتوق ، وفي جبال السراة الأعناب وقصب السكر والقرظ والإسحل ؛ قال شاعر يصف غيثاً :

> أَنْجَلَدَ غَوْرِيٌّ وحَنَّ مَتَهَمَّهُ واستنَّ بينَ رَيَّقَسِهِ حَنَتَكَمَّهُ وقلت أطراف السراة مطعمة

وقال قوم ": الحجاز هو جبال تحْمَجُزُ بين تهامة ونجد يقال لأعلاها السراة كما يقال لظهر الدابـة السراة ، وهو أحسن القول ؛ وقال الفضل بن العبـّاس اللهبي :

وقافية عقام قلت بكراً تقل رعان نجد متحكمات يتوبن مع الركاب بكل مصر، ويأتين الأقاول بالسراة غواثر لا سواقط مكفآت بإسناد ولا متنتخلات

وأمَّا الشراة ، بالمعجمة ، فتذكر في موضعها ، إن شاء الله تعالى ؛ وقال سعيد بن المسيب : إن الله تعالى لما خلق الأرض مادت فضربها بهذا الجبل السراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرها ، أقبل من ثغرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام ، فسمته العرب حجازاً لأنَّه حجز بين الغَوْر وهو هابطوبين نجد وهو ظاهر ﴾ وقال الحسن بن على بن أحمد بن يعقوب اليمني الهمداني: أمَّا جبل السراة الذي يصل ما بين أقصى اليمن والشام فإنه ليس بجبل واحد وإنّما هي جبال متصلة على شق واحد من أقصى اليمن إلى الشام في عرض أربعة أيّام في جميع طول السراة يزيد كسر يوم في بعض المواضع وقد ينقص مثله في بعضها، فمبدأ هذه السراة من أرض اليمن أرض المعافر فحيث ا بني مجيد ثغر عدن وهو جُبيل يحيط البحر به ، وهي تجمع مخلاف دكان والجئوة وجبأ وصبر وذخر ويزداد وغير ذلك حتى بلغ الشام فقطعته الأودية حتى بلغ إلى النخلة فكان منها حيض ويسوم ، وهما جبلان بنخلة ويسميان يسومين ، ثمّ طلعت منه الجبال بعد فكان منها الأبيض جبل العَرْج وقُدْس وآرة ، وهما . جبلان لمزينة ، والأسودُ والأجرَدُ أيضاً جبلان

لجهينة ؛ وحيض قد سمّاه عمر بن أبي ربيعة خيشاً في قوله :

## تركوا خيشاً على أيمانهم ويسوماً عن يسار المنجد

قالوا : والسرّوات ثلاث : سراة بين تهامة ونجد أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء ، والطائف من سراة بني ثقيف ، وهو أدنتي السروات إلى مكّة ، ومعدن البُرْم هو السراة الثانية ، وهو في بلاد عَدُوان ، والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق. وسراة بني شبابة نسب إليها بعض الرواة ذكر في شبابة لأنَّه نسب الشبابي ، وبأسفل السروات أودية تصبّ إلى البحر ، منها : اللَّبيث ، وقد ذكر ، وقَنُونَا والحسبة وضننكان وعشم وبيش ومركوب ونعمان، وهو أقربها إلى مكة ، وهو وادي عرفات ، وعُـُلْيَبُ من هذه الأودية ؛ وقال أبو عمرو بن العلاء : أفصح الناس أهل السروات ، وهي ثلاث ، وهي الجبال المطلة على تهامة ممّا يلي اليمن ، أوّلها هذيل وهي تلي السهل من تهامة ثمّ بجيلة وهي السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها ثم سراة الأزد أزد شَنوءة وهم بنو كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد .

سَرُبا: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة ، وألف مقصورة ، أظنّها التأنيث من السارب وهو الذاهب : موضع .

سَرْبار : معناه رأس البار : من مدن مُكثران ولها بانيد جيد كثير .

سَرُّبانُ : مثل الذي قبله ، وهو سرَّبا وزيادة نون في آخره ، والكلام فيهما واحد : وهو محلّة بالرّيّ ؛

قال بعض أهل الأدب: أحسن الأرض مخلوقة الرّيّ، وكان ولها السربان والسُّرُّ وأظنهما سوقين بالرّيّ، وكان الرشيد يقول: الدنيا أربع منازل وقد نزلتُ منها ثلاثاً ، إحداها دمشق والرّقة والرّيّ وسمرقند، وأرجو أن أنزل الرابعة، ولم أرّ في هذه المنازل الثلاث التي نزلتها موضعاً أحسن من السربان لأنّه شارع يشق مدينة الرّيّ في وسطه بهر جارٍ عن جانبيه جميعاً الأشجار ملتفة متصلة وبينها الأسواق محتفة.

سَرْبَخُ : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة ، وخاء معجمة : موضع باليمن ؛ قال خلف الأزدي :

وهل أردَن الدّهرَ روضة سربخ ، وهل أرْعَيَن ذَوْدي محصَّبّهَا الأُحُوَى ؟

سُرِّبُوْد : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، وضم الباء الموحدة ، وراء ساكنة ، ودال مهملة ؛ كذا ضبطه عبد السلام البصري في أمالي جحظة ، قال جحظة : حدثني أبو جعفر بن موسى قال : تعشق جعفر بن يحيى ابن خالد بن برمك جارية في أيام المهدي وهم منكوبون ولم يكن معه ثمنها فقال لأبيه : قد برّح بي عشق هذه الحارية ولست أقدر على شرائها وقد وعدتني مولاتها أن تحبسها إلى أن أمضي إلى بلخ وأستميح قرابني وأعود ، فقال له أبوه : امض راشداً ، فلما بلغ إلى مكان يقال له سُرَّبرد ذكرها فقال :

إذا جزتُ حُلُواناً وجاوزتُ آبةً إلى سُرَّبرد فالسلام على الوُدَّ رأيتُ الغيني بُعداً فقلتُ : لعلني أصيرُ إلى قرب الأحبة بالبُعْد

قال : ومات الهادي وصار الأمر إلى الرشيد فرد الأمر جميعه إلى يحيني بن خالد فسأله عن جعفر فعرّفه

خبره ، فأمر بابتياع الجارية وأمر بإنفاذ البريد ليرده . سَرُبُورَه : جزيرة في أرض الهند موقعها من العمارة خط الاستواء يُنجلب منها الكافور .

سَرْبَطُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الباء الموحدة ، والطاء: موضع في بلد أرمينية له نهر يعرف به ويصب في دجلة مأخذه من ظهر أبيات أرزن وهو يخرج من خُونت وجبالها من أرض أرمينية .

مرث: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره تاء مثناة من فوق ، علم مرتجل غير مستعمل في كلامهم : مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب لا بأس بها ، وفي سمتها من ناحية الجنوب في البر أجدابية ومنها يقصد إلى طرابلس الغرب ؛ قال أبو الحسن على بن المفضل المقدسي الحافظ من أصحاب السلفي : أنشدني أبو بكر عتيق بن القاسم السيرتي لنفسه :

أقول ُ لعَيني دائماً ، ولدمعها لسان بسر الحب في الحد ناطق ُ: أجد ك ما ينفك لي منك ضائر ، بسري واش أو لحيني رامق ُ فلولاك لما أعرف العشق أولا ، ولولاه مم يعرف بأني عاشق ُ

قال البكري: ومدينة سرت مدينة كبيرة على سيف البحر عليها سور من طوب وبها جامع وحماً م وأسواق، ولها ثلاثة أبواب: قبلي وجنوبي وباب صغير إلى البحر ليس حولها أرباض، ولهم نخل وبساتين وآبار عذبة وجباب كثيرة، وذبائحهم المعز طيب اللحم، وأهل سرت من أخس خلق الله خلقاً وأسواهم معاملة، لا يبيعون ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفق جميعهم عليه، وربما نزل المركب بساحلهم بالزيت وهم أحوج الناس

إليه فيعمدون إلى الزقاق الفارغة فينفخونها ويوكونها ثم يصفونها في حوانيتهم وأفنيتهم لينروا أهل المركب ما أن الزيت عندهم كثير ، فلو أقام أهل المركب ما شاء الله أن يقيموا ما ابتاعوا منهم إلا على حكمهم ، وأهل سرت ينع فون بعبيد قررليّة ، وهم يغضبون من ذلك ؛ قال الشاعر يهجوهم :

عبيد ُ قبرِلَة شرُّ البرايا معاملة وأقبحهم فيعسالا فلا رحمالمهيمن أهل سُرْت ولا أسقاهم ُ عذباً زلّالا

وقال آخر:

يا سرتُ لا سُرّت بك الأنفسُ ،
لسانُ مَدحي فيكمُ أخرسُ ألبيستُمُ القبحَ فلا مَنظَرَّ يروقُ منكم لا ولا ملبسَ بَخَسَمُ في كلّ أكرومة ،
وفي الشقا واللوم لم تَبَخْسوا

ولهم كلام يتراطنون به ليس بعربي ولا عجمي ولا بري ولا قبطي ولا يعرفه غيرهم ، وهم على خلاف أخلاق أهل أطرابلس من أحسن خلق الله معاشرة وأجودهم معاملة ، ومن سرت إلى أطرابلس عشر مراحل وإلى أجدابية ست مراحل . فرق مشددة ، وهاء ، وكسر ثانيه ، وتاء مثناة من فوق مشددة ، وهاء ، اسم أعجمي ليس من أوزان العرب مثله : وهي مدينة بالأندلس متصلة الأعمال بأعمال شنت برية ، وهي شرقي قرطبة منحرفة نحو الجوف ، بينها وبين طلكيطلة عشرون فرسخا ، وأما المحدثون فإنهم يقولون سُرتة ، بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وخفيف التاء ، ونسبوا إليها ، وحكوا عن ثانيه ، وخفيف التاء ، ونسبوا إليها ، وحكوا عن

أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز الأُنْدي في كتاب مشتبه الأسماء قال : هو بلد في جوف الأندلس ، ونسبوا إليه قاسم بن أبي شجاع السرتي ، روى عن أبي بكر الآجُري ، ذكره ابن ميمون وابن شينظير في شيوخهما ؛ وأما أبو القاسم عبد الله بن فتح بن أبي حامد السَّرْتي حدث عنه أبو إسحاق شنظير ، وأنا لا أدري أهما منسوبان إلى التي بالأندلس أو بإفريقية ، وهي بإفريقية أشبه .

مَرْجٌ : بلفظ السرج الذي يُركب عليه : موضع ؛ عن العمراني .

مُسُرُجٌ : بضم أوّله وثانيه ، وآخره جيم ، بلفظ جمع سراج : ماء لبني العجلان في واد ؛ قال بعضهم :

قالت سُليمي ببطن القاع من سُرُج : لا خير في العيش ِ بعد الشيبِ والكيبرِ وأنا شاك في الجيم .

سَرْجَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وجيم ، يشبه أن تكون كلمة فارسية من سروچه ومعناه رأس البثر : وهو حصن بين نصيبين ود نيسر ودارا من بناء الروم القديم ، وهو باق إلى الآن يسكنه الفلاحون ، رأيته ، في طوله ستة أبراج وفي عرضه ممنا يلي الطريق أربعة أبراج . وسرجة أيضاً : موضع قرب سميساط على شاطىء الفرات . وسرجة : بأرض اليمن مدينة ، شاطىء الفرات . وسرجة : بأرض اليمن مدينة ، ورواه بعضهم بالشين المعجمة ، والصواب بالسين المهملة . وسرجة أيضاً : قرية من قرى حلب ويقال لما سرجة بني عُليم .

سَرْجَهَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وجيم ، وجيم ، وآخره نون : قلعة حصينة على طرف جبال الديلم تشرف على قاع قرّوين وزنّجان وأبهر ، والكائن فيه يرى زنجان، وهي من أحصن القلاع وأحكمها، رأيتها.

سَرْحٌ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره حاء مهملة ؛ والسرحُ : المال يُسام في المرعى من الأنعام ، والسرح : شجر له حمل وهو الألاء ، الواحدة سرحة ، قال الأزهري : هذا غلط ليس السرح من الألاء في شيء ؛ قال عنترة العبسي :

> بَطَلُ " كَأَن " ثيابَه في سرحة ، يُحُذَى نعال السّبت ليس بتوأم

فقد بين أن السرح من كبار الشجر ، ألا ترى أنه شبه الرجل بطوله والألاء لا ساق له ؟ قال : والسرح كلّ شجرة لا شوك فيها ؛ وقال عمر بن الحطّاب ، رضي الله عنه : إن بمكان كذا سرحة سُر تحتها سبعون نبيناً ، فهذا أيضاً يدل على أن السرح شجر كبار . وذو السرح : واد بين مكة والمدينة قرب ملكل ؛ قال الفضل بن عبّاس بن عُتبة بن أبي لهب :

تأمّل خليلي هل ترى من ظَعَائن بندي الشُّرح أو وادي غُرَانَ المصوَّب جزَعن غُراناً بعدما متَعَ الضَّحي على كلّ موّار الميلاط مُدرَّب وواد بأرض نجد وموضع بالشام عند بُصرى .

سَرْحَةُ : بلفظ واحدة السرح المذكور قبله: مخلاف باليمن ، وهو أحد مراسي البحر هناك ؛ وهو موضع بعينه ذكره لبيد :

لن طلل تضمنه أثنال فسر حدة فالمرانة فالحيال ؟ فسر حدة فالمرانة فالحيال ؟ فأما الذي في قول حميد بن ثور حيث قال : أقول لعبد الله بيني وبينه : لك الحير خبر في فأنت صديق تراني إن عللت نفسي بسر حة من السرح موجود على طريق من السرح موجود على طريق أ

أبتى الله للا أن سَرحة مالك على كل سرحات العضاه تروّق ُ فقد ذهبت عرضاً وما فوق طولها من السّرح للا غَشّة وستحوق ُ فلا الظل من برّد الضّحى تستظله، ولا الفيء من برد العشي تذوق ُ

فإنّما هو كناية عن امرأة لأن عمر بن الحطّاب ، رضي الله عنه ، أنذر الشعراء وقال : والله لا شبّب رجل بامرأة إلا جلّد تُه . والسرحة : باليمامة موضع بعينه ؛ عن الحفصي ؛ وأنشد :

أيا سرحة الركبان ظلُّك باردٌ ، وماؤك عذبٌ لا يحلُّ لشاربه

ليس في البيت دليل على أنّه موضع ولكن كذا قال . سَرْخاباذ : من قرى الرّيّ معروفة ، والله أعلم .

سَرْخَس : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الخاء المعجمة ، وآخره سين مهملة ، ويقال سَرَخَس ، بالتحريك ، والأوّل أكثر : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومروّو في وسط الطريق ، بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل ، قيل : سميت باسم رجل من الذّعار في زمن وأحكم مدينته ذو القرنين الإسكندر ، وقالت الفرس : وأحكم مدينته ذو القرنين الإسكندر ، وقالت الفرس : بها مدينة فسماها باسمه ، وهي سرخس هذه ، وهي بها مدينة فسماها باسمه ، وهي سرخس هذه ، وهي وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلث ، وعرضها سبع وثلاثون درجة ، وهي مدينة معطشة جار إلا نهر يجري في بعض السنة ولا يدوم ماوّه وهو فضل مياه هراة ، وزروعهم مباخس ، وهي مدينة فضل مياه هراة ، وزروعهم مباخس ، وهي مدينة

صحيحة التربة ، والغالب على نواحيها المراعي ، قليلة القرى ، وقد خرج منها كثير من الأثمة ، ولأهلها يد باسطة في عمل المقانع والعصائب المنقوشة المذهبة وما شاكل ذلك ؛ وقد نسب إليها من لا يحصى ، ومن الفقهاء المتأخرين والعلماء الأفراد أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن يعرف بالزَّاز، بزايين، السرخسي الفقيه الشافعي، له كتاب في الفقه كبير أكبر من الشامل لابن الصباغ ، أجاد فيه جداً ، رأيت أهل مرو يفضلونه على الشامل وغيره ، وسماه الإملاء ، ومات بمَـرْوَ في ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٤٩٤ ؛ ومن القدماء الإمام أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي الفقيه المحدث شيخ عصره بخُرَاسان ، تفقّه على أبي إسحاق المروزي وقرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد والأدب على أبي بكر بن الأنباري وسمع الحديث من أبي لبيد محمد بن إدريس وأقرانه بخراسان ، وبالعراق من أبي القاسم البغوي وابن صاعد وغيرهما ، وتوفي يوم الأربعاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة ٣٨٩ عن ٩٦ سنة . سُرْخَكَت : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ثم خاء معجمة مفتوحة ، وكاف مفتوحة أيضاً : بليدة بغَرْجستان سمرقند ؛ نسب إليها بعض الرواة ، منهم : الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل السرخكتي ، كان إماماً فاضلاً من مناظري البرهان ببخاري وخصومه ، سمع أبا المعالي محمد بن محمد بن زيد الحسيني ، روى عنه جماعة كثيرة ، توفي بسمرقند في ذي الحجّة

سُرْخَكَ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ خاء معجمة مفتوحة ، وآخره كاف ، معناه بالفارسية الأحيمر مصغّر ، لأن الكاف في آخر الكلمة عندهم بمنزلة التصغير عند العرب : وهي قرية على باب نيسابور ، ينسب

إليها أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن النيسابوري السرخكي الفقيه الحنفي ، سمع محمد بن مرثد السلمي وأبا الأزهر السعيدي ، روى عنه أبو العباس أحمد ابن هارون الفقيه وغيره ، توفي سنة ٣١٦ .

سَرُدانِيةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم دال مهملة ، وبعد الألف نون مكسورة ، وباء آخر الحروف مفتوحة محففة : جزيرة في بحر المغرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبر منها ، وقد غزاها المسلمون وملكوها في سنة ٩٧ في عسكر موسى بن نصير ، وهي الآن بيد الأفرنج ، ووجدت لبعضهم أن سردانية مدينة بصقلية ، والله أعلم .

السَّرْدُ : موضع في بلاد الأزد ؛ قال الشنفرَى :
كأنْ قد ، فلا يَغْرُرُكُ مِني تَمكَنَّي ،
سلكتُ طريقاً بين يَرْبَغَ فالسَّرْدِ
وإنّي زعيم "أنْ تَلَمُفْ عَجاجِي
على ذي كساء من سلامان أو بُرْدِ
على ذي كساء من سلامان أو بُرْدِ
هُمُ عرَفوني ناشئاً ذا مَخيلة
مُم عرَفوني ناشئاً ذا مَخيلة
أمشتي خيلال الدّارِ كالأسد الوّرْدِ
كأنّي إذا لم أمس في دار خالد
بنيماء لا أهدرَى سَبيلا ولا أهدي

سُرْدُدُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة مكررة الأولى منهما مضمومة ، ويروى بضم أوّله وفتح الدال الأولى : موضع في قول أبي دَ هبل : سقى الله ُ جارينا ومن حل وَلْيْهَ ُ قبائل َ جاءتْ من سنهام وسُرْدد ِ

وهي ولاية قصبتها المَهجَم مُن أرض زبيد ، قال ابن الدمينة : يتَلو وادي سهام وادي سردد ورأسه همَجرَ مُ شبام أقيان مساقط حَضُور وماطح وبلد الصيد ثم يهريق في أيمنه جبل تيس ونتضار وبكيل ومن أيسره

جبال حَرَاز والأخروج ويظهر بالمهجم فيسقيها وما يليها إلى البحر ، وأهل اليمن اليوم يقولون السُّرْدَدية؛ وقال أميّة بن أبي عائذ الهذلي :

أفاطم حُينت بالأسعد متى عهد أنا بك لا تبعدي تصيفت نعمان واصيفت جندوب سهام إلى سردد

سَمَرْدَوَ ؛ بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة مفتوحة ، وآخره راء : من قرى بخارى ، وقد نسب إليها بعض العلماء .

سَرْدَرُود : من قرى همذان معروفة ، بها قوم من الفقهاء ينتمون إلى عبد الرحمن بن حمدان الحلاّب ، والله أعلم .

سَرْدَن : مثل الذي قبله إلا أن آخره نون ، كلمة مهملة في كلام العرب ، وهو موضع جاء في قول الشاعر :

لَيْدُلَي بالسَّرَادن كلَّلَت بالمحاسن مع حُور نواعم كالظّباء الشَّوادن

جمع السَّرْدَن بما حوله من المواضع ضرورة : وهي كورة بين فارس وخوزستان من أعمال فارس فيها معدن صفر ينحشل إلى سائر البلدان فيما زعموا .

مسَرْدُوسُ: قال ابن عبد الحكم: كانت خلجان مصر سبعة على جوانبها الجنات، منها خليج سردوس، قال عمرو بن العاص: استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس، فلما ابتدأ حفره أتاه أهل كل قرية يسألونه أن يجري الخليج تحت قريتهم ويعطونه مالاً، فكان يذهب إلى هذه القرية من نحو المشرق ثم يرده

إلى قرية من نحو دبر القبلة ثم يرده إلى قرية في المغرب ثم يرد وإلى قرية في القبلة ويأخذ من كل قرية مالا حتى اجتمع له في ذلك مائة ألف دينار فأتى بذلك يحمله إلى فرعون ، فسأله فرعون عن ذلك فأخبره بما فعل في حفره ، فقال له فرعون : ويحك إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عباده ويفيض عليهم ولا يرغب فيما في أيديهم ، رد عليهم أموالهم ، فرد على أهل كل قرية ما أخذ منهم جميعه ، فلا يمعلم في مصر خليج أكثر عطوفاً من سردوس لما فعله هامان في حفره ، وقال ابن زولاق : لما فرغ هامان من حفر خليج سردوس سأله فرعون عما أنفقه عليه فقال : خليج سردوس سأله فرعون عما أنفقه عليه فقال : فقال له : ما أحوجك إلى من يضرب عنقك ، آخذ من عبيدي مالا على منافعهم! ردة ها عليهم، ففعل .

السَّرَدُ : بكسر أوّله ، وفتح ثانيه ، وهو من السَّرة ، التي تقطعها القابلة ، والمقطوع سُر والباقي سُرة ، والسَّررَ ، بفتحالسين وكسرها ، لغة في السَّر ؛ والسَّررُ : الموضع الذي سُر فيه الأنبياء ، وهو على أربعة أميال من مكتة ، وفي بعض الحديث : أنّه بالمأزمين من منتي كانت فيه دَوْحة ، قال ابن عمر : سُر تحتها سبعون نبياً ، أي قلعت سيررُهم ؛ قال أبو ذويب :

بآیَــة ما وقفت الرّکا ب بین الحجون وبین السّررَ

وكان عبد الصمد بن علي اتخذ عليه مسجداً ، قال الأزهري : قبل هو الموضع الذي جاء في حديث ابن عمر أنه قال لرجل : إذا أتيت منتى فانتهيت إلى موضع كذا فإن هناك سَرْحَةً لَم تُحَرَّدُ ولم تُسرَفْ سُرَ تحتها سبعون نبيتاً فانزل تحتها ، فسمي سرراً لذلك ؛ وروى المغاربة : السرر واد على أربعة

أميال من مكة عن يمين الجبل ، قالوا هو بضم السين وفتح الراء الأولى ، قالوا : كذا رواه المحدثون بلا خلاف، قالوا : وقال الرياشي المحدثون يضمونه وهو انما هو السَّررَ ، بالفتح ، وهذا الوادي هو الذي سُر فيه سبعون نبياً أي قطعت سررَ هم ، بالكسر ، وهو الأصح ، هذا كله من مطالع الأنوار وليس فيه شيء موافق للإجماع ، والله المستعان ؛ قال نصر : ذات السَّررَ موضع في ديار بني أسد ، قال : والسَّررَ واد بين مكة ومنتى كانت فيه شجرة جاء في الحديث أنه سُر تحتها سبعون نبياً .

سَرَرُ : بالتحريك ؛ يقال : قَنَاةٌ سَرَّاء أي جَوْفاء بينة السرر ؛ قال نصر : السرر واد يدفع من اليمامة إلى أرض حضرموت ؛ وبعير أسرّ بيّن السرر إذا كان بكر ْكرتيه دَبَرَةٌ .

السُّرَوُ: بوزن الصُّرد والزُّفَر ، جمع سُرَّة ممَّا تقطعه القابلة من بطن الصبي ؛ قال نصر : أرض بالجزيرة ، قال العمراني : السُّرر واد من مكة على أربعة أميال ، قال : وهو غير السَّرر الذي سُرَّ تحته الأنبياء ولا كما قاله المغاربة ؛ قال الأخطل :

فأصبَحَتْ منهمُ سنجارُ خاليةً فالمشرر

ويروى السُرَّرُ .

السّر : بكسر أوّله ، وتشديد آخره ، بلفظ السّر الذي هو بمعنى الكتمان : اسم واد بين هجر وذات العُشَر من طريق حاج البصرة طوله مسافة أيّام كثيرة ، وقيل : السّر واد في بطن الحلّة، والحلّة : من الشّريف، وبين الشّريف وأضاخ عقبة ، وأضاخ بين ضرية واليمامة ، والسّر أيضاً : بنجد في ديار بني أسد ، وقيل : السر من مخاليف اليمن ومقابله أسد ، وقيل : السر من مخاليف اليمن ومقابله

مرّسى للبحر ؛ وقال السكري في شرح قول جرير : أستَقْبَلَ الحيّ بطن السرّ أم عسفوا، فالقلبُ فيهم رهينٌ أينما انصرفوا قال : السر في بلاد تميم ، وقال الأسدي : السّرّ والسّرّاء أرضان لبني أسد ؛ قال ضرار بن الأزور ، رضي الله عنه :

> ونحن منعنا كلّ منبت تلعة من النّاس إلاّ من رعاها مجاوراً من السّرّ والسّرّاء والحزن والملا ، وكُنّ مَخنّات لنا ومصايراً

مخنّات : ساحات .

السُّرِّ : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، بلفظ السُّرِّ الذي تقطعه القابلة من السُّرِّة : قرية من قرى الرَّيّ ، ينسب إليها السُّرِيّ ، وقيل : السُّرِ ناحية من نواحي الرَّيّ فيها عدّة قرى ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : زياد بن علي الرازي السُّرِي خالُ ولد محمد ابن مسلم ورفيقه بمصر ، روى عن أحمد بن صالح ، وكان ثقة صدوقاً . وسُر ايضاً : موضع بالحجاز في ديار مُزينة قرب جبل قد سُ

سَرَسَنُ : بلد في أقصى بلاد البرك فيه سوق لهم يباع فيها القُنْدُس والبُرُطاسي والسَّمَّور وغير ذلك . سَرْسَنَا : قرية كبيرة في الفيوم من أعمال مصر . سُرُعُ : العين مهملة : من ناحية البحرين ؛ قاله الحفصي وهو من اليسار ؛ قال ابن مقبل :

قالت سُلَيمي ببطن القاع من سُرُع :

لا خير في المرء بعد الشّيب والكبر
سَرُغُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ غين معجمة ،
سُرُوغُ الكرم : قُضبانه الرطبة ، الواحد سَرَع ،
بالغين ، والعين لغة فيه: وهو أوّل الحجاز وآخر الشام

بين المُغيثة وتَبَوك من منازل حاجّ الشام ، وهناك لقى عمر بن الخطَّاب ، رضي الله عنه، أمراء الأجناد، بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة ، وقال مالك ابن أنس : هي قرية بوادي تبوك ، وهي آخر عمل الحجاز الأوَّل ، وهناك لقي عمر بن الحطَّاب من أخبره بطاعون الشام فرجع إلى المدينة ، وبها مات ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوَّام في سبع أو ثمان وسبعين وماثة ، وكان لسان آل الزبير ، قال له عبد الملك وقد وفد عليه : أبوك كان أعلم بك حيث كان يشتمك ، قال : يا أمير المؤمنين أتدري لم كان يشتمني ؟ قال : لا والله ، قال : لأني كنتُ نهيتُه أن يقاتل بأهل مكتة وأهل المدينة فإن الله عزّ وجل لا ينصر بهم أحداً ، أمَّا أهل مكَّة فإنَّهم أخرجوا رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأخافوه ثم جاوءوا إلى المدينة فأخرجهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وسيرهم ، يعرّض في قوله هذا بالحكم بن أبي العاصي جدّ عبد الملك حيث نفاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، وأمَّا أهل المدينة فخذلوا عثمان، رضي الله عنه ، حتى قُتل بينهم لم يروا أن يدفعوا عنه ، فقال له عبد الملك : عليك لعنة الله ! قال : يستحقَّها الظالمون كما قال الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين ؛ قال: فأمسك عنه.

سَرْ عَامَرُ طا: قرية بالجزيرة من ديار مضر، سمع بها أبو حاتم بن حبيان البُستي أبا بدر أحمد بن خالد بن عبد الله بن مسرّح الحرّاني .

سَرِفٌ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وآخره فاء ،
قال أبو عُبيد : السّرِفُ الجاهل ؛ وأنشد لطرفة بن
العبد :

إِنَّ امرأً سَرِفَ الفُوْادِ يَـرَى، عَسَـلاً بَمَاء سَحَابة ِ ، شَـتَمي

وهو موضع على ستة أميال من مكتة ، وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر ، تزوّج به رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفيت ؛ وفيه قال عبيد الله بن قيس الرُّقيّات :

لم تكلّم ، بالجلهتين ، الرّسُوم ! حادث عهد أهليها أم قديم ؟ سرف منزل لسلمة ، فالظه ران منا منازل ، فالقصيم

قال القاضي عياض : وأمّا الذي حمى فيه عمر ، رضي الله عنه ، فجاء فيه أنّه حمى السرف والربذة ، كذا عند البخاري بالسين المهملة ، وفي مُوطّل ابن وهب الشرّف ، بالشين المعجمة وفتح الراء ، وكذا رواه بعض رواة البخاري وأصلحه وهذا الصواب ، وأمّا سَرفٌ فلا يدخله الألف واللام ، وقال الحربي في تفسير الحديث : ما أحبّ أن أنفخ في الصلاة وإن لي ممر الشرّف ، بالشين المعجمة ، كذا ضبطه وقال : خصّه بجودة نعمه ، والله أعلم .

سرفقان : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الفاء ثم قاف ، وآخره نون : قرية بينها وبين سرخس ثلاثة فراسخ ؛ نسب إليها قوم من أهل العلم والرواية ، منهم : الفقيه أبو محمد بن أبي بكر بن محمد السرفقاني ، وعمه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد روَيا الحديث . سرقسطة : بفتح أوّله وثانيه ثم قاف مضمومة ، وسين مهملة ساكنة ، وطاء مهملة : بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيلة ، ذات فواكه بالأندلس ، مبنية على سائر فواكه الأندلس ، مبنية على أبر كبير ، وهو نهر منبعث من جبال القلاع ، قد انفر دت بصنعة السبّم و ولطف تدبيره تقوم في طرزها انفر دت بصنعة السبّم و ولطف تدبيره تقوم في طرزها

قاسم في سنة ٢٨٨ فسمعا بمكّة من عبد الله بن على " بن الجارود ومحمد بن على الجوهري وأحمد بن حمزة ، وبمصر من أحمد بن عمر البزّاز وأحمد بن شُعيب النسائي ، وكان عالماً متقناً بصيراً بالحديث والفقه والنحو والغريب والشعر ، وقيل إنَّه استقضى ببلده ، وتوفي بسرقسطة سنة ٣١٣ عن ٩٥ سنة ، ومولده سنة ٢١٧ ؛ وابنه قاسم بن ثابت ، كان أعلم من أبيه وأنبل وأروع ، ويكنى أبا محمد ، رحل مع أبيه فسمع معه وعني بجمع الحديث واللغة فأدخل إلى الأندلس علماً كثيراً ، ويقال إنه أوّل من أدخل كتاب العين للخليل إلى الأندلس وألـف قاسم كتاباً في شِرح الحديث ممّا ليس في كتاب أبي عبيد ولا ابن قُتيبة سمّاه كتاب الدلائل ، بلغ فيه الغاية في الإتقان، ومات قبل كماله فأكمله أبوه ثابت بعده ، قال ابن الفَرَضي : سمعت العبَّاس بن عمرو الورَّاق يقول سمعت أبا على القالي يقول : كتبت كتاب الدلائل وما أعلم وُضع في الأندلس مثله، ولو قال إنَّه ما وُضع في المشرق مثله ما أبعد ، وكان قاسم عالماً بالحديث والفقه متقدّماً في معرفة الغريب والنحو والشعر ، وكان مع ذلك ورعاً ناسكاً أريد على أن يلي القضاء بسرقسطة فامتنع من ذلك وأراد أبوه إكراهه عليه فسأله أن يتركه يتروّى في أمره ثلاثة أيّام ويستخير الله فيه ، فمات في هذه الثلاثة أيَّام ، يقولون إنَّه دعا لنفسه بالموت ، وكان يقال إنَّه مجاب الدعوة ، وهذا عند أهله مستفيض ، قال الفرضي : قرأت بخط الحكم المستنصر بالله توفي قاسم بن ثابت سنة ٣٠٢ بسرقسطة ، وابنه ثابت بن قاسم بن ثابت من أهل سرقسطة ، سمع أباه وجدّه ، وكان مليح الحط ، حدث بكتاب الدلائل ، وكان مولعاً بالشراب ، وتوفي سنة ٣٥٧ ، قال : وجدته بخط المستنصر بالله

بكمالها منفردة بالنسج في منوالها ، وهي الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية ، هذه خصوصية لأهل هذا الصقع ، وهذا السَّمُّور المذكور هنا لا أتحقق ما هو ولا أيّ شيء يعني به وإن كان نباتاً عندهم أو وَبر الدابّة المعروفة ، فإن كانت الدابّة المعروفة فيقال لها الِحَنْدبادَستَر أيضاً ، وهي دابّةٌ تكون في البحر وتخرج إلى البرّ وعندها قوّة مَيز ، وقال الأطباء : الجندبادستر حيوان يكون في بحر الروم ولا يحتاج منه إلا ۗ إلى خُصاه فيخرج ذلك الحيوان من البحر ويسرَح في البر فيؤخذ ويُقْطع منه خصاه ويُطْلق فربتما عرض له الصيادون مرّة أخرى فإذا علم أنتهم ماسكوه استلقى على ظهره وفَرّج بين فخذَيه ليُريهم مُوضِع خُصيتيه خالياً فيتركوه حيننذ ؛ وفي سرقسطة معدن الملح الذرآني وهو أبيض صافي اللون أملس خالص ، ولا يكون في غيرها من بلاد الأندلس ، ولها مُدُنٌّ ومعاقل ، وهي الآن بيد الأفرنج صارت بأيديهم منذ سنة ٥١٢ ؛ وينسب إلى سرقسطة أبو الحسن علي بن إبراهيم بن يوسف السرقسطي ، قال السلفي : كان من أهل المعرفة والحط ، وكان بيني وبينه مكاتبة ، وهو الذي تولى أخذ إجازات الشيوخ بالأندلس سنة ٥١٧ ، وروى في تآليفه عن صهر أبي عبد الله بن وضّاح وغيره كثيراً ، وصنّف كتاباً في الحُمُقاظ فبدأ بالزهري وخم بي ؛ كلَّه عن السلفي ؛ وأنبَلُ من نسب إلى سرقسطة ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان بن يحيي العَوْفي من ولد عوف بن غطفان ، وقيل : بل الرواية عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو القاسم ، سمع بالأندلس من محمد بن وضّاح والحُسْسَني وعبد الله بن مُرَّة وإبراهيم بن نصر السرقسطي ومحمد بن عبدالله بن الفار بن الزبير بن مخلد ، رحل إلى المشرق هو وابنه

أمير المؤمنين . وسَرَقُسُطة أيضاً : بليد من نواحي خوارزم ؛ عن العمراني الخوارزمي .

سُرِّقُ : بضم أوَّله ، وفتح ثانيه وتشديده ، وآخره قاف ، لفظة عجميّة : وهي إحدى كُور الأهواز نهر عليه بلاد حفره أردشير بهمن بن اسفنديار القديم ومدينتها دَوْرَق، وحدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال : كان حارثة بن بدر الغُداني مكيناً عند زياد ابن أبيه فلما مات جفاه عبيد الله بن زياد فقال له حَارِثَةً : أيِّهَا الأميرَ ما هذا الجفاء مع معرفتك بالحال عند أبي المغيرة ؟ فقال عبيد الله : إن أبا المغيرة بلغ مبلغاً لا يلحقه فيه عيشبٌ وأنا أنسسَب إلى ما يغلب على الشباب وأنت نديم الشراب وأنا حديث السن فمتى قربتك فظهرت منك رائحة لم آمن أن يُظنُّ فيُّ ذلك فدع الشراب وكن أوَّل داخل وآخر خارج ، فقال حارثة : أنا لا أدَّعُه لمن يملك نفعي وضرِّي ، أدعه للحال عندك ولكن صرّفني في بعض أعمالك ، فولاً ه سُرَّق من أعمال الأهواز فخرج إليها فشيَّعه الناس ، وكان فيهم أبو الأسود الدُّولي فقال له :

أحار بن بدر قد وليت ولاية ،
فكن جُرَّداً فيها تحون وتسرق وتسرق فلا نحقرن يا حار شيئاً تصيبه ،
فحظ ك من ملك العراقين سُرَّق فهان جميع الناس إما مكذّب فان جميع الناس إما مكذّب يقول بما يتهوى وإما مصدّق فيقولون أقوالا بظن وشبهة ،
فإن قيل : هاتوا حققوا ، لم يحققوا ولا تعجزن فالعجز أخبث مركب فما كل مدفوع إلى الرزق يررزق وبارز تميماً بالغنى ، إن للغنى وبارز تميماً بالغنى ، إن للغنى لساناً به المرء الهيوبة يتنطق أ

فأجابه حارثة بن بدر بقوله:

جزاك مليك الناس خير جزائه ،
فقد قلت معروفاً وأوصيت كافيا
أمرت بحزم لو أمرت بغيره
لألفيتني فيه لرأيك عاصيا
ستكفى أخاً يُصفيك بالود حاضراً
ويوليك حفظ الغيب ما كان نائيا

وسُرَّقُ أَيضاً : موضع بظاهر مدينة سنجار ، والآن يسمونه زُرَّق ، بالزاي .

سرقوسة أن بفتح أوله وثانيه ثم قاف ، وبعد الواو سين أخرى: أكبر مدينة بجزيرة صقلية ، وكان بها سرير ملك الروم قديماً ، قال بطليموس : مدينة سرقوسة طولها تسع وثلاثون درجة وثماني عشرة دقيقة ، وعرضها تسع وثلاثون درجة ، داخلة في الإقليم الخامس ، طالعها الذراع ، بيت حياتها السرطان تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الجدل ، عاقبتها مثلها من الميزان ، قال ابن قلاقس يصف مركباً سار به إلى صقلية :

ثم استقلت بي على علاتها عجنونة سحبت على مجنون هوجاء تُقسيم ، والرياح تقودها، بالنون إنا من طعام النون حتى إذا ما البحر أبدته الصبا ذا وجنة بالموج ذات غضون ألقت به النكباء راحة عائث قلبت ظهور مشاهد لبطون وتكليف سرقوسة بأماننا في ملجإ للخائفين أمين

سَرَقَةُ: بفتح أوّله وثانيه ثمّ قاف ؛ والسَّرَقُ: شققٌ بيض من الحرير ، الواحدة سرقة ؛ قال أبو منصور : وأحسب الكلمة فارسيّة أصلها سَرَه ثمّ عرّبت بزيادة القاف ، كما قالوا للخروف بَرَق وأصله بَرَه ؛ وسَرَقَةُ : أقصى ماء لضبّة بالعالية .

سير كان : بالكسر ثم السكون ، وآخره نون : قرية من أعمال همذان ؛ تنسب إليها سكينة بنت أبي بكر محمد بن المظفر بن عبد الله السركاني ، سمعت جزء أبي الجهم من عبد الأول وغير ذلك ، وذكر إسحاق بن محمد بن المريد الهمذاني الأصل أنها حد ثت عن أبي الوقت عبد الأول .

سَرْكَتُنُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وكاف مفتوحة ، وآخره ثاء مثلثة : من قرى كش .

سَرْكُ : بالفتح ثم السكون ، وكاف : قرية من قرى طوس بخراسان ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن محمد بن إسحاق بن موسى المخزومي السركي ، سمع من جماعة من المتأخرين وأكثر من الأشعار والطرف، روى عنه أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني وغيره ، ومات في حدود سنة ٢٠٥ .

سَرَّمَاجُ : قلعة حصينة بين همذان وخوزستان في الجبال كانت لبدر بن حسنويه الكردي صاحب سابور خواست ، وهي من أحصن قلاعه وأشدّها امتناعاً .

سُرُمارَى : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الألف راء : قلعة عظيمة وولاية واسعة بين تفليس وخلاط مشهورة مذكورة . وسُرْمارى : قرية بينها وبين بخارى ثلاثة فراسخ .

سَرْمَلَهُ : بلفظ السرمد الدائم: موضع من أعمال حلب. سَرْمَقَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الميم ، وقاف ، وآخره نون : قرية بهراة وأخرى بسرخس

وأخرى بفارس .

السَّرْمَقُ : بلدة بفارس من كور إصطخر ولها ولاية ، وهي أكبر من أبرَّقوه وأخصب وأرخص سعراً ، وهي كثيرة الأشجار .

سُر مَن وَأَى: قال الزجاجي: قالوا كان اسمها قديماً ساميرا سميت بسامير بن نوح كان ينزلها لأن أباه أقطعه إياها فلما استحدثها المعتصم سماها سُر من رأى ، وقد بُسط القول فيها بسامراء فأغنى ؛ قال أبو عثمان المازني: قال لي الواثق كيف ينسب رجل إلى سُر من رأى ؟ فقلت: سُري يا أمير المؤمنين انسب إلى أول الحرفين كما قالوا في النسب إلى أول الحرفين كما قالوا في النسب إلى تأبيطي .

سَرَّمْيِنُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر ميمه ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ، وآخره نون : بلدة مشهورة من أعمال حلب ، قيل : إنها سميت بسرمين ابن اليفز بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وقد ذكر الميداني في كتاب الأمثال أن سرمين هي مدينة سدوم التي يضرب بقاضيها المثل ، وأهلها اليوم السماعلية .

سَرَنْجَا: بفتح أوّله وثانيه ، وسكون النون ، وجيم : بلدة في نواحي مصر من نواحي الشرقية .

ميرندادُ: بكسر أوّله وثانيه ، وسكون نونه ، ودال مكررة : علم لموضع بعينه ؛ عن ابن دريد .

مَسَرَنْديبُ : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون النون ، ودال مهملة مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، وباء موحدة ؛ ديب بلغة الهنود : هو الجزيرة ، وسرن لا أدرى ما هو ؛ قال الشاعر :

> و کنتُ کما قد یعلم الله عازماً أروم بنفسي من سرندیب مقصدا

هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند، طولها ثمانون فرسخاً في مثلها ، وهي جزيرة تشرع إلى بحر هركند وبحر الأعباب ، وفي سرنديب الجبل الَّذي هبط عليه آدم ، عليه السلام ، يقال له الرَّهُون ، وهو ذاهب في السماء يراه البحريون من مسافة أيَّام كثيرة ، وفيه أثر قدم آدم ، عليه السلام ، وهي قدم واحدة مغموسة في الحجر طولها نحو سبعين ذراعاً، ويزعمون أنَّه خطا الخطوة الأخرى في البحر ، وهو منه على مسبرة يوم وليلة ، ويُرى على هذا الجبل في كلّ ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا غيم ، ولا بد له في كل يوم من مطر يغسله يعني موضع قدم آدم ، عليه السلام ، ويقال : إن الياقوت الأحمر يوجد على هذه الجبال تحدره السيول والأمطار إلى الحضيض فيُلقط ، وفيه يوجد الماس أيضاً ، ومنه يُجلب العود فيما قيل، وفيها نبت طيب الريح لايوجد بغيرها ، ولها ثلاثة ملوك كلّ واحد منهم عاص على صاحبه ، وإذا مات ملكهم الأكبر قطع أربع قيطَع وجُعل كلّ قطعة في صندوق من الصندل والعود فيحرقونه بالنار وامرأته أيضآ تتهافت بنفسها على النار حَيى تحترق معه أيضاً .

سَرَنْدِينُ : قال يحيى بن مندة : سعد بن عبد الله السّرَنديني أبو الخير قدم أصبهان وكتب عن عبد الوهاب الكلابي ، روى عنه علي بن أحمد السّرِنجاني وأبو على اللّبّاد وغيرهما .

سُرْنُو : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ نون : من قرى أسر أبله من نواحي طبرستان ، وقيل سُرْنُه ؛ ينسب إليها محمد بن فرَّخان الفرَّخاني ، قال أبو سعد الإدريسي في تاريخ أستراباذ : سمعته يذكره أنّه من رساتيق أستراباذ من حوالي سُرْنه أو من

سُرْنه نفسها ، كان شيخاً فاضلاً ورعاً ثقة متقناً فقيهاً وأثنى عليه وقال : رحل إلى العراق وأقام سنين كثيرة ثمّ رجع إلى جرجان ومنها إلى سمرقند وأقام بها محمود الأثر إلى أن مات بها سنة ٣٧٠ في ربيع الآخر ، يروي عن أبي بكر بن أبي داود وعبد الله ابن محمد البغوي ويحينى بن صاعد وجماعة يكثر عددهم كتبوا عنه ، والله أعلم .

سُرْنَةُ : موضع بالأندلس ؛ ينسب إليه فرج بن يوسف السُّرْني أبو عمر ، روى عن يحيى بن محمد ابن وهب بن مُرَّة بمدينة الفرج وغيره ، حدث عنه القاضي أبو عبد الله بن السقاط .

سَرُوانُ : مدينة صغيرة من أعمال سجستان بها فواكه كثيرة وأعناب ونخل ، وهي من بسُت على نحو مرحلتين أحد المنزلين فيروز كند والآخر سَرُوان على طريق بلد الداور .

السَّرَوانُ : كأنَّه تثنية سرَّاة ، بفتح ثانيه : محلتان من محاضر سكمي أحد جبلي طيَّء .

سَرُوجُ : فعول ، بفتح أوّله ، من السرج ، وهو من أبنية المبالغة : وهي بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر ، قالوا : طول سروج اثنتان وستون درجة ونصف وثلث، وعرضها ست وثلاثون درجة ، غلب عياض بن غم على أرضها ثم قتحها صلحاً على مثل صلح الرها في سنة ١٧ في أيام عمر ، رضي الله عنه ، وهي التي يعيد الحريريّ في ذكرها ويبدي في مقاماته، وقيل لأبي حية النميري : لم لا تقول شعراً على قافية وقيل قول عملك الراعي :

ماوهن يعيسج

فأنشأ يقول :

وَلَمَّا رأى أجبال سنجار أعرضَتُ يَـميناً وأجبـــالاً بهن سَـرُوجُ ذرّى عبرة لولم تفض لتقضفضت حيازيمُ مُحزون لهن نشيجُ وقد نسبوا إلى سروج أبا الفوارس إبراهيم بن الحسين ابن إبراهيم بن برية السروجي الخطيب ، سمع أبا

سُرُورُ: مدينة بقُهستان ؛ منها أبو بكر محمد بن ياقوت السروري قاضي جَنَنْزة يروي عن أبي بكر البخاري المَرَندي ، روى عنه السلفي والسروري الضرير ، كتب عنه السلفي أيضاً بسُرور ، قال : والعجم يقولون جرور ، بالجيم ، وينسب إليها

سَرُوسُ : أوَّله مثل آخره ، يجوز أن يكون فَعولاً " من سَرس الرجل إذا صار عنِّيناً لا يأتي النساء ، وسروس ربما قيل بالشين المعجمة فيأوَّله: مدينة جليلة في جبل نَفُوسة من ناحية إفريقية ، وهي كبيرة آهلة ، وهي قصبة ذلك الجبل ، وأهلها إباضية خوارج ، ليس بها جامع ولا فيما حولها من القرى ، وهي نحو ثلاثمائة قرية لم يتفقوا على رجل يقدمونه للصلاة، وبين سروس وأطرابلس خمسة أيَّام بينهما حصن لَسَدَة . مَسَرُوسِتُنَانُ : بكسر الواو : بلد من بلاد فارس يشتمل على قرى وبساتين ومزارع بين شيراز وفسا . سَرُوعُ : بخط أبي عامر العبدري : وأقبل أبو عبيدة

وتبوك وسَروع ثم دخل الشام .

عبد الله محمد بن أحمد بن حمَّاد البصري ، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي .

الجروري .

حتى أُتِّى وادي القرى ثمَّ أخذ عليهم الجُنينة والأقرع

مَسَرُوَعِمَةُ : بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، وعين مهملة ، كذا وجدته مضبوطاً ، فإن صحّ

فإنّه علم مرتجل غير منقول ، وقد ذكر أبو منصور أن السَّرُوعة بضم الراء وسكون الواو، وأنَّها النَّبَكَة العظيمة من الرمل ، والنبكة : الرابية من الطين ، هذا لفظه ؛ وقال الأصمعي : سروعة جبل بعينه بتهامة لبني الدُّؤل بن بكر ، وخبرني من أثق به من أهل الحجاز أن سَرُوعَة ، بسكون الراء ، قرية بمَرَّ الظهران فيها نخل وعين جارية .

السَّرْوُ: بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ، على وزن الغَزْو ، والسَّرُو ُ: الشرف ، والسرو من الجبل : ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل ، ومنه سرو حمير لمنازلهم وهو النَّعْفُ والْحِيُّفُ ، والسرو : شجرة ، الواحدة سروة ، والسَّمرو سخَّاء في مروءة : وهو منازل حمير بأرض اليمن ، وهي عدة مواضع : سرو حمير ؛ قال الأعشى :

> وقد طُفْتُ للمالِ آفاقَهُ عُمان فحمص فأوريشكم فنتجران فالسرو من حيمير، فأي مرام له لم أرم ؟ وقال عبد الله بن الحارث الهمداني : وما رحلت من سروحمير ناقبي ليتَحجبها من دون بيتك حاجب

وسَـرُوُ العلاة ، وسرو مندد ، وسرو بين ، وسرو سُحَيَم ، وسرو الملا ، وسرو لُبن ، وسرو رَضْعا ، ذكره ابن السكيت ، وسرو السواد بالشام ، وسرو الرَّعل بالرمل بجهمة ، بينها وبين الماء من كل جهة ثلاث ليال بين فلاة أرض طيّء وأرض كلب، والسرو: قرية كبيرة ممّا يلي مكّة ، وإلى هذه السروات ينسب القوم الذين يحضرون مكّة يجلبون الميرة ، وهم قوم غُنتُم بالوحش أشبه شيء ؛ قال طرفة بن العبد يذكر

قصة مرقش :

وقد ذهبت سلسي بعقلك كله، فهل غير صيد أحرزَته حبائلُهُ \* كَمَا أَحَرَزَتْ أَسَمَاءُ قَلَبَ مُرَقَّشْ بحُبُ كلمنح البرقلاحت مخاتلُهُ وأنكُّحَ أسماء المراديُّ ، يبتغي بذلك عوف أن تصاب مقاتله \* فلما رأى أن لا قرار يُقرّه ، وأنَّ هوَى أسماء لا بُلُدٌ قاتلُهُ \* تَرَحَّلَ عن أرض العراق مرَقَّشٌ على طرّب تهوي سراعاً رواحلُه إلى السرو، أرض قاده نحوها الهوى، ولم يدر أن الموتَ بالسرو غائلُهُ \* فغُودرَ بالفَرْدَين، أرضِ نطية، مسيرة شهر دائب لا يواكله° فيا لك من ذي حاجة حيل دونها ، وما كلّ ما يهوَى امرو هو نائلُه \* لعتمري لموت لا عقوبة بعدة لذي البث أشفي من هوّىلا يزايله \* فوَجدي بسلمي مثل وجد مرقش بأسماء إذ لا تُستفيق عواذله قضى نحبة و وجداً عليها مرقش ، وعُلُقتُ من سَلَمَى خَيَالًا أَمَاطُلُهُ \*

ومن حديث عمر ، رضي الله عنه : لئن عشت إلى قابل لأسوين بين الناس حتى يأتي الراعي حقه بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه . والسرو أيضاً : قرية بمصر من كور الدقهلية .

ميرُو: بكسر أوّله ، وباقيه مثل الذي قبله : من قرب قرب قرب

دمياط عند مفرق النيل إلى أشموم ودمياط.

سريا : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وياء مثناة من تحت : قرية قرب البصرة على طريق واسط في وسط القصب النبطي وفيها من البق ما يضرب به المثل بكثرته ، ولولا أنهم يتخذون الكلل ، وهي ثياب كتان يعملونها شبه الحيمة ويشبكونها على الأرض ، لتكفوا ، ولا يظهر ذلك البق إلا ليلا ، وأما بالنهار فلا يُرى، وقال نصر : سريا صقع بالعراق بالسواد قريب من بغداد وقرى وأنهار من طسوج بادوريا .

مَـرُ يَاقَـوُسُ : بليدة في نواحي القاهرة بمصر .

سُرَيجان : بلفظ تثنية سريج تصغير سرج بالجيم : من قري أصبهان .

مريو: بلفظ السرير الذي ينام عليه أو يجلس عليه : موضع في ديار بني دارم من تميم باليمامة ، قال الحازمي : السرير واد قرب جبل يقال له الغريف فيه عين يقال لها الغريفة ، وهذا خطأ من الحازمي ، وإنها اسم الوادي الذي قرب غريف التسرير ، أوله التاء المثناة من فوقها ، ذكر هنا ليحذر ولئلا يظن أننا أخللنا به ، وقد ذكر التسرير بشاهده في موضعه ؛ قال ابن السكيت قول عروة بن الورد :

سقى سلمى ، وأين محل سلمى ، اذا حكت مجاورة السرير واخر معهد من أم وهب معرسنا فويق بني النضير فقالت: ما تشاء ؟ فقلت ألمو الى الإصباح ، آثر ذي أثير بانسة الحديث ، رُضابُ فيها بعيد التوم كالعنب العصير بعيد التوم كالعنب العصير

قال : السرير موضع في بلاد بني كنانة، وملك السرير

مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب ، وليس إليها إلا مسلكين : مسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى بلاد أرمينية ، وهي ثمانية عشر ألف قرية في جبال ؛ قال الإصطخري : والسرير اسم المملكة لا اسم المدينة ، وأهل السرير نصارى ، ويقال : إن هذا السرير كان لبعض ملوك الفرس ، وهو سرير من ذهب ، فلما زال ملكهم حمل سرير بعض ملوك الفرس ، بلغني أنه من بعض أولاد بهرام جور ، والملك إلى يومنا هذا لهم ، ويقال إن هذا السرير وسمَندر مدينة ذكرت في موضعها نحو فرسخين وسمَندر مدينة ذكرت في موضعها نحو فرسخين بينهما هدُنة ، وكذلك بين السرير والمسلمين هدنة ، وين كان كل واحد منهما حذراً من صاحبه .

السُّرَيوُ: تصغير السرّ: واد بالحجاز ، قال نصر: السرير قريب من المدينة ؛ قال كثيّر:

حين ورّكن دَوّة بيمين وسُرَيرَ البُضيع ذات الشّمال

والسُّرير أيضاً : موضع بقرب الجار ، وهي فرضة أهل السفن الواردة من مصر والحبشة على المدينة ، والجار بينه وبين المدينة يوم وليلة ، وعندي أن كثيراً أراد بقوله هذا السرير ، قال ابن السكيت : البضيع ظرريب عن يسار الجار أسفل من عين الغفاريين ، والسُّرير : واد بخيبر ، وبخيبر واديان : أحدهما السُّرير والآخر خاص ".

سَرِيشٌ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وسكون ثالثه ، وآخره شين معجمة ، مهمل في كلامهم : وهو اسم موضع ، والله أعلم .

سَريعة : بوزن اسم الفاعل المؤنث ، ولفظه من سَرُع : اسم عين .

سِرِّيْن : بلفظ تثنية السرّ الذي هو الكتمان مجروراً أو منصوباً : بلكيد قريب من مكة على ساحل البحر ، بينها وبين مكة أربعة أيّام أو خمسة قرب جدّة ، ينسب إليها أبو هارون موسى بن محمد بن كثير السرّيني ، روى عن عبد الملك بن إبراهيم الجدّي ، روى عنه الطبراني وغيره ؛ وفي أعمال صنعاء قرية بقال لها السرّين أيضاً .

السُّرَيَّةُ: بضم أوَّله ، وفتح ثانيه ، وياء مشددة : قرية من أغوار الشام .

السَّرِيِّ : بفتح أوّله ، بلفظ السريّ الذي هو السخيّ ذو المروءة ؛ السريّ والصفا ، بالقصر : نهران يتخلجان من نهر مُحلّم الذي بالبحرين يسقي قرى هـَجَر كلّها ، والله الموفق للصواب .

#### باب السين والطاء وما يليهما

السُّطَّاعُ: بكسر أوَّله ، وآخره عين مهملة ، وهو عمود البيت ؛ قال القُطامي :

أليسوا بالألى قسطوا جميعاً على النعمان وابتدروا السطاعا ؟

والسُّطاع: موضع في شعر هُذيل ، وهو جبل بينه وبين مكّة مرحلة ونصف من جهة اليمن ؛ قال صخر الغي يصف سحاباً :

> أسال من اللّيل أجفانه ، كأن ظواهره كُن جُوفا وذاك السُّطاعُ خلاف النَّجاء تحسبُهُ ذا طلاء نتيفا

قالوا: السطاع جبل صغير ، والنجاء: السحاب ، شبهه بجمل نُتف وطُلي بالقَطران .

السّطَيْحُ: موضع بين الكسوة وغباغب كانت فيه وقعة للقرمطي أبي القاسم صاحب الناقة في أيّام المكتفي والمصريين ؛ قال بعض الشعراء :

سَقَى ما ثَـوَى بالقلب من ألم النَّـزْحِ دماءٌ أريقَتْ بالأفاعي وبالسطح

وقال الحافظ: السطح من إقليم بيت ليهيا من أعمال دمشق، قال ابن أبي العجائز: كان يسكنه عبد الرحمن بن أبي سفيان بن عمرو، ويقال: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، وقال الحافظ في موضع آخر: عبد الله بن سفيان بن عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية كان يسكن قرية من قرى دمشق تسمى السطح خارج باب توما كانت لحدة، عتبة.

سَطُورًا: من قرى دمشق ؛ قال ابن منير الطرابلسي يذكر متنزهات الغوطة:

فالقصر فالمرج فالميدان فالشيرَف ال أعلى فسطرًا فجيرُمانا فقُلْبين وقال العَرْقلة :

سقی اللهٔ من سَطرًا ومقرا منازلاً بها للنّدامی نضرة وسرورُ

سَطِيفُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره فاء : مدينة في جبال كتامة بين تاهر ت والقيروان من أرض البربر ببلاد المغرب ، وهي صغيرة إلا أنها ذات مزارع وعشب عظيم ؛ ومنها خرج أبو عبد الله الشيعي داعية عبيد الله المسمى بالمهدي.

## باب السين والعين وما يليهما

السُّعَافاتُ: بضم أوّله ، وبعد الألف فاء ، وآخره تاء مثناة من فوق : موضع في قول المَرّار :

ألا قاتل الله الأحاديث والمسى وطيراً جرَّتْ بينالسُّعافاتوالحبِبْرِ

وباقيها في الحبر .

السَّعائيم : محضر لعبشمس بن سعد ، وهي نحيل بناحية الأحساء وهجر ممنّا يلي السّهلّة ، وهي قرية لبني معارب من العمود .

السَّعْدَانِ : تثنية سعد ضد النحس : موضع ذكره القَـتَالُ الكلابي في قوله :

دَ فَعَنَ من السَّعدين حتى تفاضَلَتْ خناذيذُ من أولاد أعرج قُرَّحُ

سُعُدُّ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وهو عرق نبت طيّب : جبل السُّعد . والسُّعد أيضاً : ماء وقرية ونخل غربي اليمامة ، وقال أبو زياد : سُعد ماء وقرية ونخل من جانب اليمامة الغربي بقر قرى ؛ وقد ذكره الشعراء فقال الصَّمّة بن عبد الله القُسْسَيري وقد فارق أهله وافترض في الجند :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة "
بسُعد ولما تخلُ من أهلها سُعدُ ؟
وهل أقبلن النجد أعناق أينُق
وقد سار مسياً ثم صبّحها النّجد؟
وهل أخبطن القوم والرّيخ طللة "
فروع ألاء حفة عقد " جعد أ وكنتأرى نجداً وريّا من الهوى ،
فما من هواي اليوم ريّا ولا نجد فدعي من ريّا ونجد كليهما ،
ولكنّي غاد إذا ما غدا الجند

وقال جرير :

ألا حيّ الدّيارَ بسُعُد َ ، إنّي أُحب لحب فاطمة الدّبارَا

إذا ما حَلَّ أهلُك يا سُلَيمي بدارة صُلُصُل شخطوا مزاراً أراد الظاّعنون ليحزنوني ، فهاجوا صَدْع قلبي فاستطاراً

سَعَدُ " : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : وهو موضع معروف قريب من المدينة ، بينهما ثلاثة أميال ، كانت غزاة ذات الرقاع قريبة منه، قال نصر : سعد جبل بالحجاز بينه وبين الكديد ثلاثون ميلا " وعنده قصر ومنازل وسوق وماء عذب على جادة طريق كان يسلك من فيد إلى المدينة ، قال : والكديد على ثلاثة أميالًا من المدينة ، قال نُصيب :

وهل مثل أيّام بنعف سُويَقة عد أند أيّام كما كنّ بالسّعد ؟ تمنيّنتُ أنّا من أولئك والمنى على عهد عاد ما نُعيد ولا نُبدي

ودير سعد: بين بلاد غطفان والشام. وحمام سعد: في طريق حاج الكوفة . ومسجد سعد : على ستة أميال من الزُّبيدية بين القرعاء والمغيثة في طريق حاج الكوفة فيه بركة وبثر رشاؤها خمس وثمانون قامة ماوها غليظ تشربه الإبل والمضطر، ينسب إلى سعد ابن أبي وقاص؛ قال ابن الكلبي : وكان لمالك وملككان ابني كينانة بساحل جددة وبتلك الناحية صنم يقال له سعد ، وكان صخرة طويلة، فأقبل رجل منهم بإبلله ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها، فلما أدناها منه نفرت منه فذهبت في كل وجه وتفرقت عنه ، فأسف وتناول حجراً فرماه به وقال : لا بارك الله فيك فأسف وتناول حجراً فرماه به وقال : لا بارك الله فيك إلما أنفرت على إبلي ! ثم انصرف عنه وهو يقول :

أتينا إلى سَعد ليَتجمعَ شملنا ، فشتتنا سعد ً فلا نحن من سَعد

وهل سعد ُ إلا صخرة بتَـنوفة من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رشد ؟

سَعَد : بفتحتين ، يجوز أن يكون منقولاً من الفعل الماضي من قولهم: سعدك الله نه العصادون . وهوماء يجري في أصل أبي قبيس يغسل فيه القصارون . وسعد : أجمة مستنقع مستنقع ماء بين مكة ومنك ؛ عن نصر جميعه .

السَّعْدُ يَةُ : منزل منسوب إلى بني سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد قرب ننزف . والسعدية : موضع آخر ذكر مع الشقراء فيما بعد ، وقال نصر : السعدية بثر لفتتين من بني أسد في ملتقى دار محارب ابن خصفة ودار غطفان من سُرَّة الشربَّة . والسعدية أيضاً : ماء في بلاد بني كلاب . والسعدية : ماء لبني قريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب ؛ قال محمد بن أبي حفصة : السعدية لبني رفاعة من التيم وهي نخل وأرض .

السَّعْلُه يِتِّينَ : قرية قرب المهدية ؛ ينسب إليها خلف بن أحمد الشاعر ، شاعر مطبوع ، تأدّب بإفريقية ودخل مصر ، وله شعر معروف جيد ، ثم مات بزويلة المهدية سنة ٤١٤ وقد بلغ ستاً وتسعين سنة ؛ قاله ابن رشيق في الأنموذج .

سيعُون : بالكسر، والراء: جبل في شعر خُفاف بن نُد بة. سَعَوَى : بفتح أوّله ، على وزن فَعَلَى ، يجوز أن يكون من قولهم مضت سيعُوة من اللّيل وسَعواء من اللّيل يعني به فوق الساعة ، والألف للتأنيث ؛ قال الأعور الشّنّي :

على سَعَوَى أو ساكنين المَلاويا

سَعْيَا: بوزن يحيى، يجوز أن يكون فَعَلْى من سعيت: وهو واد بتهامة قرب مكة أسفله لكنانة وأعلاه

لهذَيل ، وقيل جبل ؛ قال ساعدة بن جُوْيَة الهذلي يصف سحاباً :

لمَّا رأى نعمانَ حلَّ بكـرْفي، عَكُنْرٌ كما لبخ البَزولُ الْأَرْكَبُ

العَكر : الحمسون من الإبل ، ولَبَغ : ضرب بسُنُفه الأرض .

فالسدرُ مختلجٌ وأنزلَ طافياً ما بينَ عَينَ إلى نَباتَى الأثـأبُ الأثأب : شجر .

والأثل من سَعْيا وحَلينَةَ مَنزَلٌ، والدَّوْمُ جاء به الشجونُ فَعُلْيَبُ

أي أنزل السيل الأثأب والدوم والأثل ، والشجون : شعب تكون في الحرار ؛ قال : ومنه الحديث ذو شجون أخت عمرو شجون أي ذو شعب ؛ وقالت جَنوب أخت عمرو ذي الكلب :

أبلغ بني كاهل عني مُغلَغلَةً، والقومُ من دُونهم ْ سَعْيا ومركوبُ

سعيداباذ: بليدة في جبال طبرستان تلي كلار، وكان بها منبر . وسعيداباذ : قلعة بفارس من ناحية رامتجر د من كورة إصطخر على جبل شاهق يسير المرتقي إليها فرسخا ، وكانت في الشرك تعرف بقلعة إسفيدباذ ، وبها نحصن زياد ابن أبيه أيام علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، فنسبت إلى زياد مدة ، ثم تحصن بها في آخر أيام بني أمية منصور بن جمهور وكان واليا على فارس فنسبت إليه مدة فكان يقال لها قلعة منصور ، ثم تعطلت مدة وخربت ثم استجد عمارتها محمد بن واصل الحنظلي فنسبت إليه وكان واليا على فارس ، فلما ملك يعقوب بن الليث فارس المنقدر على فتحها إلا بأمر محمد بن واصل فخربها ثم احتاج إليها فأعاد بناءها وجعلها محبساً لمن يسخط عليه.

السّعيدة : بيت كانت العرب تحجّه ، قال ابن دريد : أحسبه قريباً من سنداد ، وقال ابن الكلبي : وهو على شاطىء الفرات ، والقولان متقاربان ، وقال ابن حبيب : وكانت الأزد يعبدون السعيدة أيضاً وكان سدنته الم عجلان وكان موضعها بأحد .

سُعَيَرٌ: بلفظ التصغير ، وآخره راء ؛ قال أبو المنذر : وكان لعَننَزة صنم "يقال له سُعَير فخرج جعفر بن خلا "س الكلبي على ناقته فمرّت به وقد عُترِرت عَتيرة " عنده فنفرت ناقته منه ، فأنشأ يقول :

نفرت قلوصي من عتائر صُرْعَتُ حول السُّعير يتزوره ابنا يَقْدُم وجموع يَنَد كُرَ مُهطعين جنابة ، ما إن يجيز إليهم بتكليم ويقد م ويذكر : ابنا عنزَة ، فرأى بني هؤلاء يطوفون حول السعير .

#### باب السين والغين وما يليهما

السُغْدُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره دال مهملة : ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان خضرة الجنان تمتد مسيرة خمسة أيّام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشجارها، وفيها قرى كثيرة بين بنخارى وسمرقند ، وقصبتها سمرقند ، وربّما قيلت بالصاد ؛ وقد نسب إليه أبو العلاء كامل بن مكرم بن محمد بن عمر بن وردان التميمي السغدي ، سكن بنخارى وكان يورّق على باب صالح جزره ، روى عن الربيع بن سليمان ؛

وقال الشاعر:

وخافت من جبال السُّغد نفسي ، وخافت من جبال خواررزم

وذكر أبو عبد الله المقدسي أن بالسغد اثني عشر رستاقاً: ستة جنوبي النهر ، وهي بُنْجكَتْ ثم ورَغْسَر ثم المايسَمُرْغ ثم سحرقعر ثم درُغْسَم ثم أوفر ، وأما مايسَمُرْغ ثم سحرقعر ثم درُغْسَم ثم أوفر ، وأما الشمالية فأعلاها ببار كتث ثم وريمد ثم بورماجر ثم الشمالية فأعلاها ببار كتث ثم المرزبان ، ومن مدنها : كبُوذَ نُنْجَكَتُ ثم وذار ثم المرزبان ، ومن مدنها : كشانية وإشتيخن ود بُوسية وكرمينية ، والله أعلم .

## بآب السين والفاء وما يليهما

سَفَا : موضع من نواحي المدينة ؛ قال ابن هَرْمَة :
أقصرتُ عن جهلي الأدنى وحَلَّمَني
زَرْعٌ من الشّيبِ بالفَوْدَ بنِ منقودُ
حى لقيتُ ابنة السعديّ يوم سَفَا ،
وقد يزيدُ صبايَ البُدّنُ الغيدُ
فاستوقفتني وأبدَتْ موقفاً حسَناً
بها وقالت لقُنّاصِ الصّبا : صيدوا
إن الغواني لا تنفك غانية
منهن يعتادني من حبّها عيدُ

سَفَارِ : بوزن قطام ، اسم معدول عن مسافر : منهل قبل ذي قار بين البصرة والمدينة ، وهو لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ؛ قاله ابن حبيب ؛ قال الفرزدق :

> مَى مَا تَرَدْ يُوماً سَفَارِ تَنْجِدْ بِهَا أُدَيْهِمَ يَرُويُ المُسْجِيزِ المُعَوَّرَا

المستجيز : المستسقي ، والمعوَّر : الذي لا يُسقى ؛ وقال المنسَخَّل بن سُبيع العنزي في يوم سفار :

لقد نعبَبَت طيرُ الهديل وشحشَحَت غداة سفار بالنّحوس الأشائم ولاقى بها مرعى الغنيمة مجدياً وخيماً على المرتاد مرعى الغنائم أتاها فلاقى بين أرجاء حفرها سهام المنايا الضّاريات الحواثم

وكان فيه يوم مشهور من أيتام العرب بين بكر بن واثل وبني تميم فرّ فيه جَبَسْرُ بن رافع فارس بكر ابن واثل فسلبه سلمة بن مرارة التميمي بنزّه وقال :

ولما رأى أهلَ الطّويّ تبادروا ال نتّجاء وألقى درعَهُ شيخُ واثل

وفي كتاب ابن الفقيه : سَفَار بلد بالبحرين .

سَلَهَاقُسُ : بفتح أوَّله ، وبعد الألف قاف ، وآخره سين مهملة : مدينة من نواحي إفريقية جُلُّ غلاتها الزيتون ، وهي على ضفة الساحل ، بينها وبين المهدية ثلاثة أيَّام وبين سوسة يومان وبين قابس ثلاثة أيَّام ، وهي على البحر ذات سور ، وبها أسواق كثيرة ومساجد وجامع ، وسورها صخر وآجر ، وفيها حمامات وفنادق وقرايا كثيرة وقصور جمئة ورباطات على البحر ومناثر يرقى إليها في مائة وستين درجة في محرس يقال له بطريّة ، وهي في وسط غابة الزيتون ، ومن زيتها يمتار أكثر أهل المغرب وكان يحمل إلى مصر وصقلية والروم ويكون فيها رخيصاً جداً ، يقصدها التجار من الآفاق بالأموال لابتياع الزيت ، وعمل أهلها القيصارة والكيمادة مثل أهل الإسكندرية وأجود ، والطريق من سفاقس إلى قيروان ثلاثة أيام ومنها إلى المهدية يومان ؛ ينسب إليها أبو حفص عمر ابن محمد بن إبراهيم البكري السفاقسي المتكلم ، لقيه السلفي وأنشده وقال: كان من أهل الأدب وله

بالكلام أنس تام وبالطب ، انتقل إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي في شهر ربيع الأوّل سنة ٥٠٥ ، وكان يعرف بالذهبي ، وكان مولعاً بالرد على أبي حامد الغزّالي ونتقنْض كلامه .

سَفَالُ : بفتح أوّله ، وآخره لام ، مشنى من السفل ضد العُلُو ، ويجوز أن يكون مبنياً مثل قطام ، وهي ذو سفال : من قرى اليمن ؛ وقد نسب إليها بعض أهل العلم ، منهم : أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب بن أسعد السفالي ، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ، رواه السمعاني سفال، بكسر أوّله ، وبها مات يحيى بن أبي الخير العمراني الفقيه صاحب كتاب البيان في الفقه .

سُفَاللَةُ: آخر مدينة تُعرف بأرض الزنج ، والحكاية عنهم كما حكينا عن بلاد التبر بأرض جنوب المغرب من أنهم يجلب إليهم الأمتعة ويتركها التجار ويمضون ثم يجيئون وقد تركوا ثمن كل شيء عنده ، والذهب السفالي معروف عند تجار الزنج .

سَفَّانُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ؛ قال نصر : هو صقع بين نصيبين وجزيرة ابن عمر في ديار ربيعة . وسفّان : ناحية بوادي القرى ، وقيل بشين معجمة ، عنه أيضاً ، يجوز أن يكون فعلان من سفّفت الدواء وأن يكون فعّالا من السفّن وهو جلد التمساح ، والسفّان : صاحب السفينة .

السَّفْحُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، بلفظ سفح الجبل ، وهو أسفله حيث يسفح فيه الماء : وهو موضع كانت به وقعة بين بكر بن واثل وتميم . وسقفح أكْلُب : قرب اليمامة في حديث طسم وجديس .

سَفَرُ : بالتحريك ، بوزن السفر ضد الإقامة : موضع

بعينه ؛ عن أبي الحسن الخوارزمي .

سُفُرَادَن : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الألف دال مهملة ثمّ نون : من قرى بخارى .

سَفَرَمُوْطَى : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون راثه ، وفتح الميم ، وراء أخرى ساكنة ، وطاء مهملة بعدها ألف مقصورة : من قرى حَرّان ؛ عن السمعاني .

سَفَّطُ أَبِي جَرِّجا : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وجرجا بجيمين بينهما راء الأولى مكسورة : قرية بصعيد مصر في غربي النيل لها بهر مفرد وليست بشارفة على النيل ، وكانت بها وقعة بين حُباشة صاحب بي عبيد وبين أصحاب المقتدر في سنة ٣٠٧ ؛ فقال فيه ابن مهران قصيدة أوّلها :

وأيّ وقائع كانت بسَفَط ، الا بل بين مشتول وسفط وقد وآفى حُباشة في كتام بكل مهند وبكل خطي وقد حَسَدوا فمصر دون مصر له خرط القتاد وأيّ خرط

سَفُطُ العُرُفَا: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه: قرية في غربي نيل مصر من جهة الصعيد ذات نهر مفرد كالتي قبلها.

سَفَطُ القَدُورِ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والقدورُ جمعُ قِدْر : وهي قرية بأسفل مصر ؛ ينسب إليها عبد الله بن موسى السفطي مولى قريش ، روى عن إبراهيم بن زبّان بن عبد العزيز ، روى عنه ابنه وهب ؛ قال أبو سعد : ورأيت في تاريخ مصر مضبوطاً سقط القدور ، بالقاف ، وهو تصحيف .

سيفيل يتحصب : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، ويتحصب ، بفتح الياء المثناة من تحت ، والحاء المهملة

الساكنة ، والصاد المهملة المكسورة ، وآخره باء موحدة ، وعلو يحصب أيضاً : غلافان باليمن مضافة إلى يحصب ، وهو يحصب بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن واثل بن الغوث بن قطن بن عريب ابن زهير بن أيمن بن الهميشع بن حمير .

سَفَعٌ: من حصون حمير باليمن .

السّفْكيتون: قال الحافظ أبو القاسم في تاريخه: العباس ابن الفضل بن العبّاس بن الفضل بن عبد الله أبو الفضل ابن فضلويه الدينوري سكن دمشق في قرية يقال لها السّفليين ، مات في ذي الحجّة سنة ٣١٣ ، حدث عن أبي زُرعة الدمشقي والقاسم بن موسى الأشيب وأحمد بن المعلّى بن يزيد ومحمد بن سنان الشير ازي وأحمد بن أصرم المعقلي ومحمد بن العباس السكوني وأحمد بن أصرم المعقلي ومحمد بن العباس السكوني الحمصي ووريزة بن محمد الحمصي ، روى عنه أبو الحمصي نزبر وعبد الرحمن بن عمر بن نصر ، وسمع منه أبو الحسين الرازي ؛ قلت أنا : ولعل هذه القرية منسوبة إلى سفل يحصب المذكور قبله .

سَفَوَى : بوزن جَمَزَى : اسم موضع .

سَفَوَانُ : بفتح أوّله وثانيه ، وآخره نون ، كأنّه فَعَلَان من سفت الربح الترابَ وأصله الياء إلاّ أنّهم هكذا تكلّموا به ؛ قال أبو منصور : سفوانُ ماء على قدر مرحلة من باب المربّبَد بالبصرة وبه ماء كثير السافي وهو التراب ؛ قال وأنشدني أعرابي :

جارية بسفوان دارُها ، تمشي الهُوينا مائلاً خِمارُها

وسفوان أيضاً: واد من ناحية بدر ؛ قال ابن إسحاق: ولما أغار كُرْز بن جابر الفهري على لقاح رسول الله ،

صلتى الله عليه وسلم ، وعلى سرح المدينة خرج رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، حتى بلغ وادياً يقال له سَفَوان من ناحية بدر ففاته كُرْز ولم يدركه ، وهي غزوة بدر الأولى في جمادى الأولى سنة اثنتين ؛ وقال النابغة الجعدي يذكر سفوان وما أراها إلا سفوان البصرة :

فظل ً لنسوة النّعمان منّا على سفوان يوم أرْوَاني فأرْد فنا حليلته ُ وجثنا عما قد كان جمّع من هـِجان

السَّفُوحُ: جمع سفح الجبل ، وهو عرضه المضطجع: مدينة عرض اليمامة وما حولها.

سَفَيْانُ : بوزن سكران : قرية من قرى هراة ؟ قاله أبو الحسن الخوارزمي ، وقال أبو سعد : سفيان ، بكسر السين ، من قرى هراة ؛ ينسب إليها أبو طاهر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الصباح الهروي السفياني عن الحسن بن إدريس ، روى عنه البرقاني ، وقال ابن طاهر المقدسي : بضم السين من قرى هراة ، روى عنه البرقاني والصوري الحافظان وقرأتُ بالنسبة روى عنه البرقاني والصوري الحافظان وقرأتُ بالنسبة الى أبي سفيان بن حرب ، وتوفي في حدود سنة ، ٣٨٠ ؛ عن السمعاني .

سُفَيَوْ: بلفظ تصغير سَفَر : قارة بنجد ؛ عن نصر . السَّفِيرُ : موضع في شعر قيس بن العيَّزارة : أبا عامر إنّا بغينا دياركم

ا عامر إما بغينا دياركم وأوطانكم بين السَّفيرِ وتَبَـْشَع

سَفَيْرَةُ : بالفتح ثمّ الكسر : ناحية من بلاد طيّ ، وقيل : صَهَوة لبني جذيمة من طيّ ۽ يحيط بها الجبل ليس لماڻها منفذ بحصن بني جذيمة .

سُفييُّ السّبابِ: بمكة قرب الحجون، والله أعلم بالصواب.

## باب السين والقاف وما يليهما

سَلَقَـارُ: بالفتح: منهل قبل ذي قار بين البصرة والمدينة؛ قاله نصر.

السَّقَاطِيلَةُ : ناحية بكسَّكر من أرض واسط وقع عندها أبو عبيد الثقفي بالنرسيان صاحب جيوش الفرس فهزَّمه شرَّ هزيمة .

سُقَامٌ: يروى بالضم : اسم واد بالحجاز في شعر أبي خراش الهذلي :

أمسَى سُقَامٌ خلاء لا أنيسَ به ِ لِللهُ السّباع ومرّ الرّبح بالغَرَف

وقال أبو المنذر: وكانت قريش قد حَمَتُ للعُزَّى شعباً من وادي حُراض يقال له سُقام يضاهون به حرم الكعبة فجاء به بضم السين ؛ وأنشد لأبي جُندب الهذلي ثم القرْدي في امرأة كان يهواها فذكر حلفها له بها:

لقد حلقت جهداً يميناً غليظة بفرع التي أحمت فروع سقام لثن أنت لم تُرْسِلُ ثيابي فانطلق أناديك أخرى عيشنا بكلام يعز عليه صُرْمُ أمّ حُويرث فأمسى يروم الأمر كل مرام

سيقاية ريدان : بالراء : بمصر بين القاهرة وبلبيس . سيقبا : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة : من قرى دمشق بالغوطة ؛ ينسب إليها أبو جعفر أحمد بن عبيد ابن أحمد بن سيف القيضاعي السقباني ، ذكره أبو القاسم الدمشقي الحافظ في تاريخه ، ومات بدمشق سنة ٢٣١ ، كتب عنه أبو الحسين الرازي ؛ وعبد الله بن الحسين بن عبد الله بن

عمد أبو القاسم بن أبي محمد الأزدي السقباني ، سمع أبا عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبيد بن سعدان وأبا علي الأهوازي وأبا محمد عبد الله بن الحسين بن عبدان وأبا القاسم بن الفرات ورشأ ابن نظيف وغيرهم ، سمع منه أبو الحسين بن عساكر أخو الحافظ أبي القاسم ، وذكر أبو محمد بن صابر أنه صحيح السماع ، ولم يكن الحديث من شأنه ، وتوفي في ثاني ذي القعدة سنة ٥٠٦ بقرية سقبا ، قال الحافظ : وأجاز لي حديثه .

سَقُوْرَانُ : بفتح أوّله ، وثانيه ساكن ثمّ راء مهملة ، وآخره نون: موضع عجميّ؛ عن أبي بكر بن موسى .

مسقو : بفتح أوله وثانيه ، سقرات الشمس شدة وقمها وحرها : وهو جبل بمكة مشرف على الموضع الذي بَنَى فيه المنصور القصر ؛ وأمّا سقر اسم النار فقال أبو بكر الأنباري : فيه قولان أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر اسماً أعجميه لا يعرف له اشتقاق ويمنعه من الإجراء التعريف والعجمة ، ويقال : سميت سقر لأنها تذبب الأجساد والأرواح ، والاسم عربي من قولهم : سقرته الشمس إذا أذابته ، ومنه الساقور : وهو حديدة تحمى ويكوى بها الحمار ، فمن قال سقر أسم عربي قال منعته الإجراء لأنه معرفة مؤنث ؛ قال الله تعالى : لا تُبقي ولا تذرر أله .

سَقَرْمَى : بلدة بالمغرب قرب فاس ؛ كذا ذكره أبو عبيد البكري ، وكان على الحاشية بخط بعض المغاربة اسمها اليوم يتقرّمى ، قال : ولما وصل موسى ابن نصير إلى طنّجة مال عياض بن عقبة إلى قلعة يقال لما سقرمى على مقربة من فاس ومال معه سليمان بن أبي المهاجر وسألا موسى الرجوع معهما فأبتى وقال : هولاء قوم في الطاعة ، فأغلظا له القول حتى رجع

فقاتل أهل سقرمى فكان لهم على العرب ظهور"، ثم تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم في قلعتهم وانهزم القوم واشتد القتل فيهم فبادوا وقلت أوربة ، وهي قبيلة من البربر إلى اليوم ، فذكر ابن أبي حسان أن موسى بن نصير لما افتتح سقرمى كتب إلى الوليد بن عبد الملك : إنه قد صار إليك يا أمير المؤمنين من سبي سقرمى ماثة ألف رأس ، فكتب إليه الوليد : ويحك أظنها من بعض كذباتك فإن كنت صادقاً فهذا عشر الأمم .

سَقُوْرَانُ : بفتح أوّله ، وسِكون ثانيه ثمّ راء مهملة ، وواو ، وآخره نون : من قرى طُوس .

سُقُطُوْرَى: بضم أوَّله وثانيه ، وسكون طائه ، وراء ، وألف مقصورة ، ورواه ابن القطاع سُـُقُطُوراء ، بالمد ، في كتاب الأبنية : اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدّة قرى ومدن تناوح عدّن ُ جنوبيها عنها ، وهي إلى برّ العرب أقرب منها إلى برّ الهند ، والسالك إلى بلاد الزُّنج يمرُّ عليها ، وأكثر أهلها نصارى عربٌ، يجلب منها الصبر ودَّمُ الأخوين ، وهو صمغ شجر لا يوجد إلاَّ في هذه الجزيرة ويسمونه القاطر ، وهو صنفان : خالص يكون شبيها بالصمغ في الحلقة إلا أن لونه كأحمر شيء خلقه الله تعالى ، والصنف الآخر مصنوع من ذلك ؛ وكان أرسطاطاليس كتب إلى الإسكندر حين سار إلى الشام في أمر هذه الجزيرة يوصيه بها وأرسل إليه جماعة من اليونانيين ليسكنهم بها لأجل الصبر القاطر الذي يقع في الايارجات ، فسيتر الإسكندر إلى هذه الجزيرة جماعة من اليونانيين وأكثرهم من مدينة أرسطاطاليس ، وهي مدينة أسطاغرا، في المراكب بأهاليهم وسيَّرهم في بحر القلزم فلمًا حصلوا بها غلبوا على من كان بها من الهند وملكوا

الجزيرة بأسرها ، وكان للهند بها صنم عظيم فنقل ذلك الصم إلى بلاد الهند في أخبار يطول شرحها، فلما مات الإسكندر وظهر المسيح بن مريم ، عليه السلام ، تنصّر من كان بها من اليونانيّين وبقُوا على ذلك إلى هذا الوقت ، فليس في الدنيا موضع ، والله أعلم ، فيه قوم من اليونانيتين يحفظون أنسابهم ولم يداخلهم فيها غير هم غير أهل جزيرة سقطرى، وكان يأوي إليها بوارج الهند الذين يقطعون على المسافرين من التجار ، فأمًا الآن فلا ؛ وقال الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني : وممّا يجاور سواحل اليمن من الجز اثر جزيرة سُقُطْرَى وإليها ينسب الصبرالسقطري، وهي جزيرة بربر ممّا يقع بينِ عـَدَن وبلد الزنج، فإذا خرج الحارج من عدن إلى ملد الزنج أخذ كأنه يريد عُمان وجزيرة سقطرى تماشيه عن يمينه حتى ينقطع ثم التوى بها من ناحية بحر الزنج ، وطول هذه الجزيرة ثمانون فرسخاً ، وفيها من جميع قبائل مُهْرَة ، وبها نحو عشرة آلاف مقاتل ، وهم نصارى ، ويذكرون أن قوماً من بلد الروم طرحهم بها كسرى ثم ّ نزلت بهم قبائل من مهرة فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم ، وبها نخل كثير ، ويسقط بها العنبر ، وبها دمُ الأخوين وهو الأيدَع والصّبر الكثير ، قال: وأما أهل عدن فإنهم يقولون لم يدخلها من الروم أحد ولكن كان لأهلها الرهبانية ثم فنوا ، وسكنها مهرة وقوم من الشراة ، وظهرت فيها دعوة الإسلام ثمّ كثر بها الشراة فَعَدَوْا على من بها من المسلمين وقتلوهم غير عشرة أناسية ، وبها مسجد بموضع يقال له السوق .

سَقَطَة آل ِ أَبِي : نقب في عارض اليمامة ؛ عن الحفصي . سَقَفْ : بَلْفُظ سَقَفْ البيت : من جبال الحمى ، قال : إلى سقف إلى برك الغماد .

سَقَفْ : بفتح أوّله ، وكذا رأيته في كتاب السكوني مضبوطاً ، وقال : هو ماء في قبلة أجإ ، وفي كتاب نصر : سَقَفْ جبل في ديار طيّ ء ، وقيل : بضم السين ، وقيل : هو منهل في ديار طيّ ء بوادي القَصّة قاصداً لرَمّان ، وقيل : ماء لتميم ، وقيل : ماء لطيّ ء بإزاء سميراء عن يسار المصعد إلى مكّة من الكوفة . وسقف أيضاً : موضع بالشام ، وقيل : بالمضجع من ديار كلاب ، وهو هضاب ؛ كلّه عنه .

سَقَهْمَانُ : فَعَلَانَ مَن السقم ، بفتح أُوَّلَه ، وسكون ثانيه : موضع ؛ قال الشاعر :

> رَعى القَسُورَ الجُونيَّ من حول أشمُس ومن بطن سقمان الله عادع ديما

سُلَقْيَا : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ؛ يقال : سقيتُ فلاناً وأسقيته أي قلتُ له سَقياً ، بالفتح ، وسقاه الله الغيث وأسقاه ، والاسم السُّقْيا ، بالضم ، وسئل كثيَّر لم سميت السقيا سقياً ؟ فقال : لأنتهم سقوا بها عذباً ؛ حدَّثنا عبد العزيز بن الأخضر أنبأنا يحييَى بن ثابت بن بندار قال : حد ثنا البرقاني قال : حدثني أبو بكر بن جميل الهرَوي أنبأنا عبد الله بن عُمُرُوَّة أنبأنا صالح بن جزرة قال : قال أحمد بن حنبل عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ضعيف الحديث روى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، كان يستقى الماء العذب من بيوت السقيا ، وفي حديث آخر : كان يستعذب الماء العذب من بيوت السقيا ؛ والسقيا : قرية جامعة من عمل الفُرْع ، بينهما ممَّا يلي الجحفة تسعة عشر ميلاً ، وفي كتاب الخوارزمي : تسعة وعشرون ميلاً ، وقال ابن الفقيه : السقيا من أسافل أودية تهامة ، وقال ابن الكلبي : لما رجع تبتّع من

قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل السقيا وقد عطش فأصابه بها مطر فسماها السقيا ، وقال الخوارزمي : هي قرية عظيمة قريبة من البحر على مسيرة يوم وليلة ؛ وقال الأصمعي في كتاب جزيرة العرب وذكر مكة وما حولها فقال : السقيا المسيل الذي يفرغ في عرفة ومسجد إبراهيم ، وفي كتاب أبي عبيد السكوني : السقيا بركة وأحساء غليظة دون سميراء للمصعد إلى مكة ، وبين السقيا وسميراء أربعة أميال . والسقيا : قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية ، وهي وقف على ولد أبي عبادة البُحتري إلى الآن ؛ وقد ذكرها أبو فراس بن حمدان فقال :

قِفْ في رسوم المستجاب ، وحَيِّ أكنافَ المُصَلَّى فالجُرُس فالمَيمون فالسَّة يا بها فالنَّهر الأعْلَى

وقال أبو بكر بن موسى : السقيا بثر بالمدينة ، يقال : منها كان يستقى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وستُقْيا الجَزْل : موضع آخر مات فيه طُويس المخنتَّث المغني ، قال يعقوب : سقيا الجزل من بلاد عند راة قريب من وادي القرى .

سقيد ُنْج : بالفتح ثم الكسر : من قرى مرو ؛ ينسب إليها أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد السقيدنجي ، روى عن إبراهيم بن إسماعيل بن نبال المحبوبي ، روى عنه أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السننجي شيخنا أبي المظفر السمعاني .

السَّقيفتان : قرية لحَسكتم بن سعد العشيرة على أسفل وادي حَرَض باليمن .

سَقَيِفَةُ بِي سَاعِدَةَ : بَالمَدَيْنَةَ ، وَهِي ظُلَّةَ كَانُوا يَجُلُسُونَ تَحْتَهَا ، فَيَهَا بُويِعِ أَبُو بَكُرُ الصَّدِيقَ ، رضي

الله عنه ؛ قال الجوهري: السقيفة الصُّفة، ومنه سقيفة بني ساعدة ، وقال أبو منصور : السقيفة كلُّ بناء سُفق به صُفة ممّا يكون بارزاً ، سُفق به صُفة به صُفة بين الأشياء ، وأما بنو ساعدة الذين أضيفت إليهم السقيفة فهم حيٍّ من الأنصار ، الذين أضيفت إليهم السقيفة فهم حيٍّ من الأنصار ، وهم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو ، منهم سعد بن عُبادة بن دُليم بن عارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة ، وهو القائل يوم السقيفة : منّا أمير ومنكم المير ، ولم يبايع أبا بكر ولا أحداً ، وقتلَدَهُ الجن فيما قيل بحوران .

سُلُقَيَّةٌ: بلفظ تصغير سقية ، وقد رواها قوم شُفَيَّة ، بالشين المعجمة والفاء : وهي بثر قديمة كانت بمكة ، قال قال أبو عبيدة : وحفرت بنو أسد شفية ؛ فقال الحُوَيرث بن أسد :

ماء شُفَيّة كصَوْبِ المُزْنِ ، وليس ماؤها بطَرْق أجْن

قال الزبير : وخالفَه عَـمـّي فقال : إنّـما هي سُـقَـيَــّة، بالسين المهملة والقاف .

السَّقْيُ : في تاريخ دمشق : تَوْبة بن عمران الأسدي من ساكني السَّقْي : موضع بظاهر دمشق له ذكر في كتاب ابن أبي العجائز ، والله أعلم .

## باب السين والكاف وما يليهما

سَكَاء : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، والمد ، وهو في الأصل مؤنّث الأسك : وهو الأصم ، وامرأة سَكَاء بهذا سَكَاء وشاة سَكَاء : لا أذن لها ، وسَكَاء بهذا اللفظ : اسم قرية بينها وبين دمشق أربعة أميال في الغوطة ؛ قال الراعي يصف إبلا له :

فلا ردّها ربي إلى مَرْج راهط ، ولا بَرِحتْ تمشي بسكتاء في َّوَحَـلَ وقد قصره حسان بن ثابت في قوله :

لن الدار أقْ فررت بمعان ، بين شاطي البرمُوك فالحَمَّان بين شاطي البرمُوك فالحَمَّان فالقُريَّات من بلاس فداريَّ الدواني فقفاً جاسم فأوْدية الصَّفَّ وقفان وهجان مغنى من آل جفننة في الده ر ، وحق تعاقب الأزمان يوم حلوا بحارث الحَوْلان يوم حلوا بحارث الحَوْلان

سَكَاب : وقيل هو علم فرس بوزن قَطَام : جبل من جبال القبلية ؛ عن الزمخشري .

السَّكَاسِكُ : هو في لفظ جمع سَكُسْكُ ، ولا أدري ما هو ، فهو إذاً علم مرتجل لاسم هذه القبيلة التي نسب إليها : محلاف باليمن ، وهو آخر محاليف اليمن، وهو السَّكُسْكُ بن أشرَس بن ثور ، وهو كندة بن عُفيَسْر ابن عدي بن الحارث بن مسرّة بن أدر بن زيد ابن يشجبُ بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا .

سُكاك : موضع باليمن من أرض حضرموت ؛ قال بعض الحضرميين في قصة ذكرت في الأحقاف :

جاب التناثف من وادي سُكاك إلى ذات الأماحل من بطحاء أجياد

سُكَاكَة أَ: بضم أوّله ؛ قال أبو منصور : السُّكاك والسُّكاك : والسُّكاكة الهواء بين السماء والأرض ؛ والسكاكة : إحدى القريات التي منها دومة الجندل وعليها أيضاً سور لكن دومة أحصن وأهلها أجلد أ.

سَكَانُ : بفتح أوّله ، وآخره نون ، وكافه مخففة : من قرى الصُّغنْد من أرْبِينْجَن ؛ ينسب إليها أبو علي " السكاني ، يروي عن سعيد بن منصور ، روى عنه إبراهيم بن حمدويه الفقيه الإشتيخيي .

سَكُنْبِيانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ، وياء مثناة ، وآخره نون : من قرى بُخارى ؛ ينسب إليها أبو سعيد سفيان بن أحمد بن إسحاق الزاهد السكبياني البخاري ، يروي عن يعقوب بن أبي حيّوان وأبي طاهر أسباط بن اليسع ، روى عنه أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن أحيد الصّفار .

سَكَجُكُتُ : بفتح أوّله وثانيه ، وجيم ساكنة ، وكاف مفتوحة ، وثاء مثلثة : قرية على أربعة فراسخ من بُخارى على طريق سمرقند عند جُرْغ .

سَكُنْدَةُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه : بلد على ساحل بحر إفريقية بقرب من قُسطنطينية الهواء .

سَكُوْرَانُ : بلفظ مذكر سَكُوْرَى : موضع في قول الأخطل :

فرابية ُ السَّكران قفرٌ فما بها لهم شَبَحٌ إلا سَلامٌ وحَرْمَلُ ُ

وقال ابن السكيت: السكران واد بمشارف الشام ، وقال نصر: السكران واد أسفل من أمّج عن يسار الذاهب إلى المدينة ، وقيل: السكران جبل بالمدينة . والسكران : جبل أو واد بالجزيرة . والسكران : واد بمشارف الشام من جهة نجد ؛ وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرُّقيّات :

زَوَّدَ تَنْنَا رُقَيَسَةُ الأَحزانَا يومَ جازَتْ حُمُولُهَا سَكُرْانَا إِن تَكْنَ هِي مَن عبد شمس أراها فعسَى أن يكون ذاك وكانا

أنا من أجلكم هجرتُ بني بَدَّ ر ومن أجلكم أحبُّ أبانا ودخلنا الدّيارَ ما نَشتَهيها طمعاً أن تنيلنا أو تـــدانا

سكُو فَنَاخُسْرَه خُوه : من أعمال فارس ، أنشأه عضد الدولة في النهر المعروف بالكُر بين إصطخر وخُرَّمة على عشرة فراسخ من قصبة شيراز وأجراه على موات كثيرة من الأرض وبني عليه قرى كثيرة وصيره رستاقاً وافر الدخل وسماه باسمه فننا خُسُرَه خُره ونقل إليه الناس وعظمه وفَخَمه مُنه .

سُكُوَّ : بوزن زُفَر : موضع بشرقیة الصعید ، بینه وبین مصر یومان ، كان عبد العزیز بن مروان پخرج الیه كثیراً ، وبه مات عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وأبو بكر بن عبد الله بن مروان ؛ وقال نُصَیب یرثی عبد العزیز أو ابنه أبا بكر :

أصبت بوم الصعيد من سكر مصيبة ليس لي بها قبل مصيبة السي مصيبي أبدا الله أسمع عليه أتركه ، ولا التبكي عليه أتركه ، كل المصيبات بعدة م جلك لم يعلم النعش ما عليه من المعدن ولا الحاملون ما حملوا عين أجنوه في ضريحهم حيث انتهى من خليله الأمل ومصيله المحلوا

والمشهور في الأخبار أن عبد العزيز مات بحُلوان قرب مصر .

السُّكَوَّةُ : ماء قرب القادسيّة نزله بعض جيش سعد أيّام الفتوح .

سيكش : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره شين معجمة : محلّة بنيسابور ؛ نسبوا إليها أبا العبّاس حامد بن محمود بن محمد السكشي المعروف بأبي العباس بن كُلشُوم ، سمع محمد بن يحيى الذّهلي وأحمد بن منصور الزّوزني وغيرهما ، وتوفي في سنة ٣٢١ .

سَكُلْكَنَدُه: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ولام مفتوحة ، وكاف مفتوحة ، ونون ساكنة ، وآخره دال مهملة : كورة بطُخارستان كثيرة الخيرات عامرة الرساتيق ؛ نسب إليها قوم من أهل العلم .

سُكُنْدانُ: بضم أوّله وثانيه ثمّ نون ساكنة ، ودال مهملة ، وآخره نون : من قرى مرو .

سَكِين ": بفتح أوّله ، وكسر ثانيه : موضع بأرض الكوفة ؛ عن العمراني ، قال : وفيه نظر وأخاف أن يكون أراد مسكن .

سيكة أصطفائوس: السكة لها ثلاثة معان: أولها قوله ، عليه السلام: خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة ، فالسكة ههنا الطريقة المستوية المصطفة من النخل ، وبذلك سميت الأزقة سككاً لاصطفاف الدور فيها كطريق النخل ، والسكة : الحديدة التي يُضرب عليها الدينار، والسكة: الحديدة التي تتحرث بها الأرض، والمراد ههنا هو الأول لأنه أراد المحلة بها الأرض، والمراد ههنا هو الأول لأنه أراد المحلة في البصرة ، وأما اصطفانوس فرووا عن ابن عباس أنه قال : الحظوظ المقسومة لا يقدر أحد على صرفها ونقلها عن أماكنها ، ألا ترى إلى سكة اصطفانوس كان يقال لها سكة الصحابة نزلها عشرة من أصحاب

رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فلم تُضف إلى واحد منهم وأضيفت إلى كاتب نصراني من أهل البحرين وتُرك الصحابة ؟

سكة العقار: موضع في البادية من بلاد بني تميم . سكة بني سمرة : بالبصرة منسوبة إلى عُتبة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، والله أعلم .

سيكتة صَدَقَة : بمرو من محالتها .

سُكَيَّرُ العبّاس : بلفظ تصغير السَّكر ، وهو اسم للسداد الذي تُسدّ به فوهة الأنهر : وهي بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق .

## باب السين واللام وما يليهما

سكلا : بلفظ الفعل الماضي من سكلا يَسَلُّو : مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلآ مدينة صغيرة يقال لها غَرَ نيطُوف ثم يأخذ البحر ذات الشمال وذات الجنوب وهو البحر المحيط فيما يزعمون ،وعلى ساحل جنوبيه وما سامته بلاد السودان ؛ وسكلا : مدينة متوسطة في الصغر والكبر موضوعة على زاوية من الأرض قد حاذاها البحر والنهر ، فالبحر شماليها والنهر غربيها جارٍ من الجنوب وفيه نهر كبير تجري فيه السفُنُ ُ أقرب منه إلى البحر ، وفي غربي هذا النهر اختط عبد المؤمن مدينة وسماها المهدية ، كان ينزلها إذا أراد إبرام أمر وتجهيز جيش ، ومنها إلى مراكش عشر مراحل ، وهي من مراكش غربية جنوبيّة . سلَّى : بكسر أوَّله ، وتشديد ثانيه ، وقصر الألف : اسم ماء لبني ضبّة كاليمامة ؟ قال بعض الشعراء: كأن غديرها بجَـنُوب سلَّى نعام " قاق في بلد قفار

غديرهم : حالهم ، كقولهم : جاري لا تستنكري غديري ، يريد حالي ؛ وقال أبو الندى : أغار شقيق ابن جزء الباهلي على بني ضَبّة بسلتي وساجر ، وهما روضتان لعنكل ، وضبّة وعديّ وعكل وتيم حلفاء متجاورون ، فهزمهم وأفلت عوف بن ضرار وحكيم بن تُبيصة بن ضرار بعد أن جرح وقتلوا عبيدة بن قضيب الضبي ؛ وقال شقيق بن جزء :

لقد قرت بهم عيني بسلني وروضة ساجر ذات العرار جزيتُ الملجئين بما أزلت من البؤسي رماح بني ضرار وأفلت من أسنتنا حُكيثم مثل إفلات الحمار حريضاً مثل إفلات الحمار كأن غديرهم بجنوب سلتي نعام قاق في بكد قيفار

سيلتي وسيلبوري: بكسر أوله وثانية وتشديده ، وقصر الألف ، وعن محمد بن موسى : سكنى ، بالضم ، وفتح اللام : وهو جبل بمناذر من أعمال الأهواز ، فذكرته فيما بعد مع سلبرى ، وكانت به وقعة للخوارج مع المهلب بن أبي صفرة ، وسيلبرى ، وباء موحدة ، وراء مفتوحة ، وألف مقصورة ، وقد ذكر فيما بعد عند سكيماناباذ إلا أن هذا الموضع أولى به لأن مجموع الفظين موضع واحد من نواحي خوزستان قرب جنديسابور ، وهي مناذر الصغرى ، والوقعة التي كانت بها كانت من أشد وقعة بين الخوارج والمهلب ، كانت أولا على المهلب حتى بلغ فلله البصرة ونعوه الحوارج عليهم ثم ثبت المهلب وضم إليه جمعه وواقعهم وقعة هائلة قتل فيها عبيد الله بن الماخور وواقعهم وقعة هائلة قتل فيها عبيد الله بن الماخور

أمير الخوارج ، وكانوا يسمّونه أمير المؤمنين ، وسبعة آلاف منهم وبقي منهم ثلاثة آلاف لحقت بأصبهان ؛ وفي ذلك يقول بعض الحوارج : بسلّى وسلّبرَى مصارع فتيسة كرام، وعَقَرى من كُميّت ومن ورد وقال آخر :

بسلّی وسلّبری مصارع ٔ فتیة کرام ، وقتلی لم تُوسّد خدودها

ووجد بعض بني تميم عبيد الله بن الماخور صريعاً فعرفه فاحتز رأسه ولم يعلم به المهلب وقصد به نحو البصرة وجاء المظفر بالبشارة فلقيه في الطريق قوم من الحوارج جاووا مدداً فسألوه عن الحبر وهو لا يعرفهم فأخبرهم بمقتل الحوارج وقال لهم : هذا رأس ابن الماخور في هذه المخلاة ، فقتلوا التميمي ودفنوا الرأس في موضعه وانصرفوا ، وولتي الحوارج أخاه الزبير بن الماخور ؛ وقال رجل من الحوارج :

فإن تك قتلتى يوم سلتى تتابعت فكم فكم فادرت أسيافًنا من قماقيم غداة نكر المشرقية فيهم بسولات يوم للأزق المتلاحم

وقال رجل من أصحاب المهلّب يذكر قتل عبيد الله ابن الماخور :

> ويوم سلّى وسلَّبْرَى أحاط بهم منّا صواعق لا تُبقي ولا تَذَرُ حتى تركنا عبيد الله مُنجدلاً كما تنجداً لَ جِذْعٌ مالَ مُنقعرُ سلابُ : موضع في قول حبيب الهذلي : ولقد نظرْتُ ودونَ قومي منظرٌ من قيسَرُونَ فبالقَعٌ فسيلابُ

سلاح : كأنه بوزن قطام : موضع أسفل من خيبر ، وكان بشير بن سعد الأنصاري لما بعثه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى يمن وجبار في سرية للإيقاع بجمع من غطفان لقيهم بسلاح . وسلاح أيضا : ماء لبي كلاب شبكة ملحة لا يشرب منها أحد إلا سلح . السلاسل : بلفظ جمع السلسلة : ماء بأرض جندام ، وبذلك سميت غزاة ذات السلاسل ، وقال ابن إسحاق : اسم الماء سلسل ، وبه سميت ذات السلاسل ، وقال جران العود :

وفي الحَيّ ميلاء الحيمار كأنها منهاة بهتجل من أديم تعطّف كأن ثناياها العذاب وريقها ونشوة فيها خالطتهن قرقف يشبهها الرّاثي المشبّه بيضة غدا في الندى عنها الظليم الهتجمني بوعساء من ذات السلاسل يلتقي عليها من العلقى نبات مؤنيّف

ولما علمت ذات السلاسل وانتحمَى لها مصغيات للفجاء عواسر

وفي حديث عاصم بن سفيان الثقفي أنتهم غزّوا غزوة السلاسل ففاتهم العدو فأبطأ ثم رجعوا إلى معاوية ، قال أبو حاتم بن حبّان عقيب هذا الحديث في كتاب الأنواع : غزوة السلاسل كانت في أيّام معاوية وغزوة ذات السلاسل كانت في أيّام النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ؛ قلت : ولا أعلم ما هذه السلاسل .

سُلاطِيعُ : اسم واد في ديار مُراد ؛ قال كعب بن الحارث المرادي :

طعننا الطّعنة الحمراء فيهم ، حرام رأينهم حتى المسّمات

عشيّة لا ترى إلا مُشيحاً وإلا عَوْهمَجاً مثل القَسَاة أبانا بالطويّ طويّ قوم ، وذكرنا بيوم سُلاطُحات

السُلَّلَالِمُ : بضم أوّله ، وبعد الألف لام مكسورة : حصن بخيبر وكان من أحصنها وآخرها فتحاً على رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؛ وقال الفضل بن العباس اللَّهي :

ألم يأت سكشم نأيننا ومقامننا ببطن دُفاق في ظلال سكلالم ؟

السُّلامي: بضم أوّله ، وآخره مقصور ، بلفظ السلامي و هو عظام الكف ؛ قال أبو عبيد : السلامي في الأصل عظم يكون في فيرْسين البعير ، ويقال : إنّه آخر ما يبقى فيه المخ منه هو والعين : وهو اسم موضع مضافاً إليه ذو .

سكلامان أن بعد الألف نون ، اسم شجر ، ويروى بكسر أوّله أيضاً : وهو اسم موضع ؛ قال عمرو ابن الأهم :

فَآنَسَتُ بعدَما مالَ الرُّقاد بنا بذي سلامان ضوءاً من سنا نارِ كلامح البرق أحياناً تُطفقه ريحٌ خريقٌ دَبورٌ بين أستارِ

سلام " : مدينة السلام بغداد ، ودار السلام : الجنة ، ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاول لأن الجنة دار السلامة الدائمة ، والسلام في اللغة على أربعة معان : مصدر سلمت سلاماً ، والسلام : جمع سلامة ، والسلام : من أسماء الباري جل وعلا ، والسلام : اسم شجر ؛ قال ابن الأنباري : سميت بغداد مدينة السلام لقربها من دجلة ، وكانت دجلة

تسمى نهر السلام ، وقد ذكر ما قيل في ذلك في ترجمة بغداد ، ونسب إليها سلامي . وقصر السلام : من أبنية الرشيد بالرقة . وسلام أيضا : موضع قرب سُميساط من بلاد الروم ؛ وفي أخبار هذيل : فخرج حذيفة بن أنس الهذلي بالقوم فطالع أهل الدار من قللة السلام . والسلام : جبل بالحجاز في ديار كنانة . وذو سلام ، وقيل بضم السين : من المواضع النجدية .

سيلام : بكسر أوّله ، والتخفيف : وهو اسم شجر ؛ قال بشر :

> بصاحة في أسرتها السلام وهو اسم جنس للحجر أيضاً ؛ قال : تداعين باسم الشيب في مُتشَلَّم جوانبه من بصرة وسيلام

وقال أبو نصر: السَّلام جماعة الحجارة الصغير منها والكبير لا يوحدونها: موضع ماء؛ قال بشر أيضاً: كأن قُتُودي على أحقب تريد نُحوضاً تؤم السَّلاما

سُلام : بضم أوّله ، وهو مرتجل : موضع عند قصر مقاتل بين عين التمر والشام ؛ عن نصر ، وقال غيره: السُّلام منزل بعد قصر بني مقاتل للمغرِّب الذي يطلب السماه ة

سكا"م : بالتشديد ، وأصله من السلام الذي ذكر آنفاً ، والتشديد للمبالغة في ذلك : وهو خيف سلام ، قد ذكر في خيف . وسلام أيضاً : قرية بالصعيد قرب أسيوط في غربي النيل ، والله أعلم .

السَّلَامَةُ : بلفظ السلامة ضد العطب: قرية من قرى الطائف بها مسجد للنبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، وفي جانبه قبّة فيها قبر ابن عبّاس وجماعة من أولاده

ومشهد للصحابة ، رضي الله عنهم .

السَّلاميَّةُ : بفتح أوَّله ، منسوبة : ماء إلى جنب الثُّلْماء لبي حَزُّن بن وهب بن أعْيا بن طريف من أسد ، قال أبو عبيد السكوني : السلامية ماء لجديلة بأجإ . والسَّلاميَّة أيضاً : قرية كبيرة بنواحي الموصل على شرقي دجلتها ، بينهما ثمانية فراسخ للمنحدر إلى بغداد مشرفة على شاطىء دجلة ، وهي من أكبر قرى مدينة الموصل وأحسنها وأنزهها ، فيها كروم ونخيل وبساتين وفيها عدآة حمَّامات وقيساريَّة للبز وجامع ومنارة ، بينها وبين الزاب فرسخان ، وبالقرب منها مدينة يقال لها أثُور ، خربت ؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أحمد السلامي المعروف بضياء الدين ابن شيخ السلامية ، ولد بها سنة ٥٤٦ أو ٥٤٥ ونشأ بالموصل وتفقه بها وحفظ القرآن وتوجه إلى ديار بكر فصار وزيراً لصاحب آمد قطب الدين سليمان بن قرأ أرسلان وبقى عليه مدة ، وبَـني بآمد مدرسة لأصحاب الشافعي ووقف عليها أملاكه هناك ، وكان له معروف وفيه مقصد ، وكانت الشعراء تنتابه فيحسن إليهم ، ثمّ فسد ما بينه وبين قطب الدين ففارقه وقدم الموصل فأقام بها ، وهو الآن حيّ في سنة ٦٢١ ؛ وعبد الرحمن بن عصمة السلامي ، روى عن محمد بن عبد الله بن عمَّار ، ذكره أبو زكرياء في طبقات أهل الموصل ؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر السلامي قاضي السلامية ، أصله من العراق ، حدّث عن أبي عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن خميس ، سمع منه بعض الطلبة ونسبه كذلك ؛ قاله ابن عبد الغنيّ .

السُلْلاَنُ : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، وهو فُعُلان من السّلل ، والنون زائدة ، قال اللّيث : السلاّن

الأودية ، وفي الصحاح : السال المسيل الضيق في الوادي ، وجمعه سلان مثل حائر وحوران ، وقال الأصمعي : والسلان والفلان بطون من الأرض غامضة ذات شجر ، واحدها سال ، وفي كتاب الجامع : السلان منابت الطلح ، والسليل : بطن من الوادي فيه شجر ، قال أبو أحمد العسكري : يوم السلان ، السين مضمومة ، يوم بين بني ضبة وبني يوم السلان ، السين مضمومة ، يوم بين بني ضبة وبني عامر بن صعصعة طعن فيه ضرار بن عمرو الضبي وأسر حبيش بن دلف ، فعل ذلك بهما عامر بن مالك ، وفي هذا اليوم سمي ملاعب الأسنة . ويوم السلان أيضاً : قبل هذا بين معد ومذحج ، وكلب السلان أيضاً : قبل هذا بين معد ومذحج ، وكلب يومئذ معد يون ، وشدها زهير بن جناب الكلبي يقتال :

شهدتُ المُوقدينَ على خَزَازِ وفي السُّلاّن جمعاً ذا زُهاء

وقال غير أبي أحمد : قيل السلان هي أرض تهامة مماً يلي اليمن كانت بها وقعة لربيعة على مذحج ؛ قال عمرو بن معدي كرب :

لمن الدّيار بروضة السُّلاّن فالرّقمتين فجانب الصّمّان ؟

وقال في الجامع: السلان واد فيه ماء وحكّفاء وكان فيه يوم بين حمير ومذحج وهمدان وبين ربيعة ومُضر وكانت هذه القبائل من اليمن بالسلان ، وكانت نزار على خزاز ، وهو جبل بإزاء السلان ، وهو ممّا بين الحجاز واليمن ، والله أعلم .

السَّلَائِلُ : قال ابن السكيت : ذو السلائل واد بين الفُرْع والمدينة ؛ قال لبيد :

كَبيشَةُ حَلَّتُ بعد عهد ك عاقلا ، وكانت له شُغلاً من النَّـأي شاغـلا

ترَبَّعَتِ الأشرافَ ثَمِّ تَصَيَّفَتُ
حِساء البُطاح وانتَجَعنَ السَّلائلا
تخيَّرُ ما بينَ الرِّجام وواسط
إلى سدرة الرَّسَّين ترعى السّوائلا

سَلَبَةً : بفتح أوّله ، وبعد اللام باء موحدة : اسم لموضع جاء في الأخبار .

سُلُعٌ : ماء بالدهناء لبني سعد عليه نخيلات.

سَلَمْعِينُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ حاء مهملة مكسورة ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وآخره نون : حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك اليمن ، وزعموا أن الشياطين بَسَتْ لذي تُبتع ملك همدان حين زوّج سليمان ببلَهْيس قصوراً وأبنية وكتبت في حجر وجعلته في بعض القصور التي بنتها: نحن بنينا بينون وسلحين وصير واح ومرواح برجاجة أيدينا وهندة وهنيدة وقلسوم وبريدة وسبعة أمنحيلة بقاعة ، وقال علقمة بن شراحيل بن مرثد الحميري :

يا خلتي ما يرد الدّمعُ ما فاتا ، لا تهلكي أسفاً في إثر مَن ماتا أبَعَد بَينُنون لا عَينٌ ولا أثرٌ ، وبعد سلحين يبني الناسُ أبياتا ؟

وقد ذُكر أن سلحين بنيت في سبعين سنة وبني براقش ومعين ، وهما حصنان آخران ، بغسالة أيدي صناع سلحين أثر وهاتان قائمتان وي ذلك الأصمعي عن أبي عمرو ؛ وأنشد لعمرو ابن معدى كرب :

دعانا من بَسَراقش أو مَعين، فأسْمَعَ فاتْلاْبٌ بنا مليعُ

وسیلحین ، بعد السین یاء : موضع قرب بغداد ، یذکر فی موضعه .

سياسيلان : كأنهم ذكروا السلسلة ثم ثنوها : اسم موضع ؛ قال الشاعر :

خليلي بين السَّلْسِلَين لو انتي بنعفِ اللَّوَى أَنكُرتُ مَا قلتما ليا ولكنسي لم أنس ما قال صاحبي : نصيبَك من ذلُّ إذا كنت خاليا

سَلَسْلَ : بالفتح ، وهو العذب الصافي من الماء وغيره إذا شُرب سلسل في الحلق ؛ قال حسان : بَرَدَى يُصَفِق بالرّحيق السَّلسلِ

وقال أبو منصور : سلسل جبل من جبال الدهناء من أرض تميم ، ويقال سلاسل ؛ قال بعض الشعراء: يكفيك جَهلَ الأحمق المستجهل ضحيانة من عَقَدات السلسل مي تر من أن أن لم تقشل ، منى تخالط هامة تغلغل كأنها حين تجيء من عل تطلب دينا في الفراش الأسفل

قال هذا الرجز لأن نعلين له سُرقتا فوجدهما في رجُلُ رَجُلُ من بني ضَبّة فأراد أخذهما فذهب يمتنع منه فضربه بعصا طلقح كانت معه حتى أخذهما منه ، ذكره مع ضحيانة لا في بابه ، والضحيانة : عصا نابتة في الشمس حتى طبختها فهي أشد ما يكون ، وهي من الطلح ؛ قال ابن إسحاق في غزاة ذات السلاسل : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عمرو بن العاص إلى أرض جُذام حتى إذا كان على ماء بأ، ض جُذام يقال له السلسل ، وبذلك سميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل .

سيلسيل : بالكسر فيهما : نهر في سواد العراق يضاف إلى طسوج من طريق خراسان من استان شاذقُباذ

من الجانب الشرقي . وسيلسل أيضاً : جبل بالدهناء من أرض تميم .

سُلُطُوح: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وضم الطاء المهملة ، وآخره حاء مهملة ؛ السلاطح: العريض ، وقال أبو الحسن الحوارزمي: السُّلطوح بوزن العُّصفور جبل أملس.

سُلُطْيَسُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الطاء ، وياء ساكنة ، وسين مهملة : من قرى مصر القديمة كان أهلها أعانوا على عمرو بن العاص لما فتح مصر والإسكندرية فسباهم ، كما ذكرنا في يلنهيب ، ثم رد هم عمر بن الحطّاب، رضي الله عنه ، على القرية ؛ قال ابن عبد الحكم : وكان من أبناء السُلُطيَسيّات عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ربيعة وأم عون عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ربيعة وأم عون ابن خارجة القرشي ثم العدوي وأم عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وموالي أشراف بعد ذلك وقعوا عند مروان بن الحكم منهم أبان وعمة عياض .

سَلَعَانُ : بالتحريك : من حصون صنعاء اليمن .

سلّع : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ؛ السّلوع : شقوق في الجبال ، واحدها سلّع وسلّع ، وقال أبو زياد : الأسلاع طُرُق في الجبال يسمّى الواحد منها سلّعاً ، وهو أن يصعد الإنسان في الشعب وهو بين الجبلين يبلغ أعلى الوادي ثمّ يمضي فيسنّد في الجبل حتى يطلع فيشرف على واد آخر يفصل بينهما هذا المسند الذي سند فيه ثمّ ينحدر حينئذ في الوادي الآخر حتى يخرج من الجبل منحدراً في فضاء الأرض فذاك الرأس الذي أشرف من الواديين السلع ولا يعلوه إلا راجل . أشرف من الواديين السلع ولا يعلوه إلا راجل . وسلّع عوضع بقرب المدينة ، قال الأزهري : سلّع موضع بقرب المدينة . وسلع أيضاً : حصن بوادي موسى ، عليه السلام ، بقرب البيت المقدس ،

حدث أبو بكر بن دُريد عن الثوري عن الأصمعي قال : غَنت حبّابة جارية يزيد بن عبد الملك وكانت من أحسن الناس وجها ومسموعاً وكان شديد الكلف بها وكان منشؤها المدينة :

لعمرك إنسي الأحيث سلعاً لرويته ومن أكناف سلع تقرُّ بقربه عيي ، وإني الأخشى أن يكون يريد فجعي حلفت برب مكة والمصلى وأيدي السابحات غداة جمع المنت على التنائي ، فاعلميه، أحب إلى من بصري وسمعي

والشعر لقيس بن ذريح ، ثم تنفست الصَّعداء ، فقال لها : لم تتنفسين ؟ والله لو أردته لقلعته إليك حجراً حجراً ، فقالت : وما أصنع به إنها أردت ساكنيه ؛ وقال ابن السلماني : وكان إبراهيم بن عربي والي اليمامة قبض عليه وحبُمل إلى المدينة مأسوراً فلما مر بسلُع قال :

لعتمرك إنتي يوم سلط للائيم للنفسي ، ولكن ما يرد التلوم ؟ النفسي ، ولكن ما يرد التلوم أ ؟ المكنت من نفسي عدوي ضلة الته فأ على ما فات لو كنت أعلم أو ان صدور الأمر يبدون للفتي كأعقابه لم تلفه يتندم ألعمري لقد كانت فجاج عريضة، وليل سخامي الجناحين مظلم أو الأرض لم تجهل على فروجها وإذ لي من دار المذلة متر غم أ

وسَلَعٌ : جبل في ديار هُذَايَل ؛ قال البُريُّق الهذلي :

سقى الرّحمنُ حَزْمَ يُنابعات من الجوزاء أنواء غزارا بمرْتجز كأن على ذُراهُ ركاب الشام يحملن البهارا يحط العصم من أكناف شيعر، ولم يترك بذي سلع حيمارا

سيلغ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ؛ يقال : هذا سيلغ هذا ومثله وشرواه ؛ والسلع والسلع والسلع الشق : شق في الجبل ؛ وسيلغ موشوم : واد في ديار باهلة . وسلع الكلكية : لباهلة أيضاً جبل أو واد . وسلع الستر : موضع في ديار بني أسد؛ كله عن نصر . سلع : بالتحريك ، وهو شجر مر ، كانت العرب في الجاهلية تعمد إلى حطب شجر السلم والعشر في المجاعات وقد و القطر فتوقر ظهور البقر منهما مم تضرمه ناراً وتسوقها في المواضع العالية يستمطرون بلهب النار المشبه بسنا البرق ؛ وإياه عني أمية بن أبي الصلت حيث قال :

سَلَعٌ ما ومثله عُشَرٌ ما عائلٌ ما وعالت البَيْقُورَا ما وعالت البَيْقُورَا ما زائدة فيه كلّه . وذو سَلَع : موضع بين نجد

وغَيْثُ تَوَسَنَ منه الرّيا ح جَوْناً عشاء وجَوْناً ثقالا إذا كَرْكَرَتْهُ رياحُ الجنو ب ألْقَحْنَ منه عجافاً حيالا فحل بذي سلّع بتركه تخال البوارق فيه الذُّبالا

والحجاز ؛ وقال أبو دواد الإيادي :

سَلَعُوجُ : مثل الذي قبله إلا أن في آخره زيادة واو وجيم : موضع ، وقيل : بلدة .

سَلَغُوسُ: بوزن قَرَبُوس وطَرَسُوس ، بفتح أوّله وثانيه : اسم بلدة ، وزنه فعلوف ، عن أبي القطاع ، وهو حصن في بلاد الثغور بعد طرسوس غزاها المأمون .

السلّيفُ: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، بوزن الصّدف ، وقيل : السلّف بوزن صُرد : وهما قبيلتان قديمتان من قبائل اليمن ، قال هشام بن محمد ولد يقطن ، وقيل : يقطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام ابن نوح الموذاذ ، وسالف وهم السلف ، وهو الذي نصب دمشق وحضرموت ، وقد سمي بالسلف غلاف باليمن ؛ والسلف والسلك: من أولاد الحجل، والسلّف من الأرض جمع سُلْفة: وهي الكُرْدة المسوّاة. السلّفَين : بالتحريك ، والفاء : موضع في شعر تأبيط شرّاً ؛ قال :

شَنَيْتُ العَقَرْ عَقَرْ بني شُلَيَـْل إذا هَبَتْ لقاريها الرّياحُ كرِهتُ بني جذيمة إذ ثَرَوْنا قفا السلفين وانتسبوا فباحوا

السَّلَقُ : بالتحريك : من نواحي اليمامة ، قال : أقوى نُمار ولقد أقفر وادى السَّلَق

والسَّلَقُ : جبل عال مشرف على الزاب من أعمال الموصل متصل بأعمال شهرزور يعرف بسلق بني الحسن بن الصبّاح بن عبّاد الهمداني ، له ذكر في الأخبار والفتوح .

السَّلْقُ: بلفظ النبت الذي يُطبخ به ، دَرْبُ السَّلْقِ : ببغداد ، وقد نسب إليه بعض الرواة السلقي ، ينسب إليه أبو على إسماعيل بن عبّاد بن القاسم بن عبّاد القطّان السلقي مولى عمر بن الحطّاب ، حدث عن أبيه

وعن عبّاد بن يعقوبالدواجي وعليّ بن جرير الطاثي، روى عنه أبو حفص بن شاهين ويوسف بن عمر القواس وغيرهما ، مات سنة ٣٢٠ .

سكممنت: بالفتح ثم السكون ، وضم الميم، وسكون النون ، وتاء مثناة : موضع قرب عين شمس من نواحي مصر .

سلمى: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، مقصور وألفه التأنيث: وهو أحد جَبلَيْ طيّ، وهما أجأ وسلمتى ، وهو جبل وعر به واد يقال له رك به نخل وآبار مطوية بالصخر طيبة الماء ، والنخل عُصب والأرض رمل ، بحافتيه جبلان أحمران يقال لهما حُميّان والغنداة ، وبأعلاه بر قة يقال لها السرّاء ، وقال السرّاء ، وهو لنبهان لن يدخله أحد عليها ، وليس به قدرًى إنها به مياه وآبار وقلنب عليها نخل وشجر تين ، ولا زرع فيه ، وفيه قيل :

أما تَبكينَ يا أعراف سَلَمي على من كان يحميكن ّحينا ؟

الأعراف: الأعالي ؛ قال: وأدنى سلمى من فيد إلى أربعة أميال ويمتد إلى الأفيلبة والمنتهب ثم يتخنس ويقع في رمّان ، وهو جبل رمل ، وليس بسلمى رمل ، أمّا سبب تسمية الجبل بهذا الاسم فقد ذكر في أجإ ؛ وقال أبو الحسن الخوارزمي: وسلمى أيضاً ، أطم بالطائف ؛ والذي بنجد عننت أم يزيد بن الطثرية ترثيه:

ألست بذي نخل العقيق مكانه وسكُّمي وقد غالت يزيد عُنُوائله ؟

سَلَمَاسُ : بفتح أوّله وثانيه، وآخرَه سين أخرى: مدينة مشهورة بأذربيجان، بينها وبين أرمية يومان، وبينها

وبين تبريز ثلاثة أيّام ، وهي بينهما، وقد خرب الآن معظمها ، وبين سلماس وخُويّ مرحلة ، وطول سلماس ثلاث وسبعون درجة وسدس ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف ؛ وينسب إلى سلماس موسى بن عمران بن موسى بن هلال أبو عمران ، سمع أبان وسمع بدمشق أبا الحسن بن جوصا وأبا الطيب أحمد بن إبراهيم بن عباري ومكحولاً البيروتي وغيرهم ، وبحلب أبا بكر محمد بن بركة برداعس ، وسمع بالري والكوفة وبغداد محمد بن بردة علد العطار وجعفر بن محمد الخلدي ، وسمع بالرقة ونصيبين والرملة وحماة ، وروى عنه ابن أخته أبو ونصيبين والرملة وحماة ، وروى عنه ابن أخته أبو المظفر المهند بن المطفر بن الحسن السلماسي والشريف أبو القاسم الزيدي الحمامي وغيرهما ، ومات بأشنه أبو القاسم الزيدي الحمامي وغيرهما ، ومات بأشنه في ربيع الآخر سنة ٣٨٠ وحمل إلى سلماس .

سُلْمَانَان: بضم أوّله ، وتكرير النون ، علم مرتجل بلفظ التثنية : اسم موضع هند برقة ، ذكرت في موضعها ؛ قال جرير :

هل ينفعنك، إن جربت ، تجريب ، أم هل شبابك بعد الشيب مطلوب ؟ أم كلتمتنك بسلمانين منزلة ، يا منزل الحي جادتك الأهاضيب ! كلفت من حل ملحوباً وكاظمة ، هيهات كاظمة منا وملحوب ! قد تيتم القلب حتى زاد ه خبلا من لا يكلم إلا وهو متحجوب أ

ويروى سُلْمانين ، بكسر النون الأولى وفتح الثانية ، بلفظ جمع السلامة لسُلمان ، وهو الأكثر ، فأما من روى بلفظ التثنية فقال هما واديان في جبل لغني يقال له سُوَاج ، ومن روى بلفظ جمع السلامة لسُلْمان

فقال سلمانين واديصبّ على الدهناء شمالي الحفر حفر الرّباب بناحية اليمامة بموضع يقال له الهُرار ، والمرار : قُدُفّ ، والقول فيه كالقول في نصيبين إلاّ أنا لم نسمع فيه إلاّ سلمانين بلفظ الحرّ والنصب .

سَلَمْمَانَانَ : بفتح أوّله ، وسائره كالذي أمامه : من قرى مرو ؛ عن أبي سعد .

سَلَمْهَانُ : فَعَلَّانَ مَن السلم والسلامة ، وهو ههنا عربيّ محض "، قيل : هو جبل ، وقال أبو عبيد السكوني : السلمان منزل بين عين صيد وواقصة والعقبة ، وبين عين صيد والسلمان ليلتان وواقصة دون ذلك ، وبين العقبة والسلمان ليلتان ، قال : والسلمان ماء قديم جاهليٌّ وبه قبر نَـوْفل بن عبد مناف ، وهو طريق إلى تهامة من العراق في الجاهلية ؛ قال أبو المنذر : إنَّما سمى طريق سلمان باسم سلمان الحميري وقد بعثه ملك في جيش كثير يريد شمير يُرْعِش بن ناشرينعم ابن تبتّع بن يَنكَفُ الذي سمي به سمرقند لأنّه كسر حائطها ، وفي كتاب الجمهرة : ولد عَـمَـمَ بن نمارة ابن لحم بن عدي بن الحارث بن مُرّة بن أدَد مالكاً وسلمان الذي سمي به حجارة سلمان وكان نازلاً هناك ، وهو فوق الكوفة ، وكان من مياه بكر بن واثل ، ولعلَّه اليوم لبني أسد وربَّما نزلته بنو ضبَّة وبنو نُسُمير في النَّجع . ويوم سلمان : من أيَّام العرب المشهورة لبكر بن واثل على بني تميم أُسَرَ فيه عمرانُ بن مرّة الشيباني الأقرع بن حابس ورئيساً آخر من تميم ، فلذلك قال جرير :

> بئس الحماة لتيم يوم سلمان ، يوم تشد عليكم كف عمران

وقال نصر : سلَّمانُ بحزن بني يربوع موضع آخر .

سكمسين: بفتح أوّله وثانيه ثم ميم ، وسين مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، وآخره نون ، قالوا : اسمها سلم سين أي صنم القمر ، كأنها بنيت على اسمه : وهي قرية قرب حرّان من نواحي الجزيرة ، بينها وبين حران فرسخ ؛ ينسب إليها محلد بن مالك بن سنان القرشي السلمسيني ، ذكره ابن حبّان في كتاب الثقات قال : مات في سنة ٢٤٢ ؛ وأبو إسماعيل الثقات قال : مات في سنة ٢٤٢ ؛ وأبو إسماعيل أحمد بن داود بن إسماعيل القرشي السلمسيني ، أبو عروبة ؛ قاله أبو الحسن على بن عكان الحافظ في تاريخ الجزريين جمعه .

سكم قان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وبضم الميم وتفتح ، وقاف ، وآخره نون ، والعجم يقولونه سلمكان ، بالكاف : من قرى سرخس ؛ قد نسب البها بعض الرّواة ، وهو عكر مة بن طارق السلمقاني كان على قضاء الجانب الشرقي ببغداد أيّام المأمون ، يروي عن مالك بن أنس وجرير بن حازم وغيرهما ، وكان من أصحاب القاضي أبي يوسف ، روى عنه مزاحم ابن سعيد المروزي ، وعزل عن القضاء سنة ٢١٤.

سَلَم: بالتحريك، ذو سلم ووادي سلم: بالحجاز؛ عن أبي موسى ؛ قال الشاعر:

وهل تعودن ليلاتي بذي سلم كما عهدت وأيامي بها الأوّل أيّام ليسْلى كعَمَابٌ غير عانسة ، وأنت أمرَدُ معروفاً لك الغَزَل ُ

وذو سكم : واد ينحدر على الذنائب ، والذنائب : في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة . وسكم ألريّان : باليمامة قريب من الهجرة ؛ والسّلّم أني الأصل : شجر ورقه القرّرظ الذي يندبغ به ، وبه

سمي هذا الموضع ، وقد أكثر الشعراء من ذكره ؛ قال الرضي الموستوي :

> أقولُ والشوقُ قد عادتُ عوائدُهُ لذكرِ عهدِ هوَّى ولنّى ولم يَعدُم: يا ظبية الأنس هل إنس "ألَندُ به من الغداة فأشفى من جوى الألم ؟ وهل أراك على وادي الأراك، وهل يعود تسليمننا يوماً بذي سلّم ؟

سَلَمْ ": بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وهو اسم رجل ، وأصله الدّلو الذي له عروة واحدة مثل دلاء أصحاب الروايا ؛ والسَّلْمُ أيضاً لغة في السَّلم : وهو الصلح ، سمي باسم هذا الرجل : محلة بأصبهان ويضاف أحد أبوابها إليه فيقال باب سلم .

سَلَمَيْلَةُ : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون الميم ، وياء مثناة من تحت خفيفة ؛ كذا جاء به المتنبي في قوله : تراها في سلّمَيْلَةَ مسطرًا

قيل: سلمية قرب المؤتفكة ، فيقال: إنه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم مائه نفس فنجاهم فانتزحوا إلى سلمية فعمروها وسكنوها فسميت سكم مائة ثم حرف الناس اسمها فقالوا سلمية ، ثم إن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس اتخذها منزلا وبني هو وولده فيها الأبنية ونزلوها ، وبها المحاريب السبعة يقال تحتها قبور التابعين ، وفي طريقها إلى حمص قبر النعمان بن بشير : وهي بليدة في ناحية البَريّة من النعمان بن بشير : وهي بليدة في ناحية البَريّة من أعمال حمص، ولا يعرفها أهل الشام إلا بسلمية ؛ أعمال حمص، ولا يعرفها أهل الشام إلا بسلمية ؛ قال بطليموس : مدينة سلمية طولها ثمان وستون درجة وعشرون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة من درجة مس دقائق ، طالعها خمس وعشرون درجة من

السرطان من الإقليم الرابع ، ولها شركة في الأسد مع القلب ، ولها شركة في الدّبّ الأصغر ، ولها شركة تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الحمل ، عاقبتها مثلها من الميزان ، وفي زيج أبي عون : طولها اثنتان وستون درجة وخمس وأربعون دقيقة ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف ، وأهل الشام يقولون سَكَمَيَّة ، بفتح أوَّله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة ؛ قال ابن طاهر : سلمية بين حماة ورَفَنييّة ؛ ينسب إليها أبو ثور هاشم ابن ناجية السلمي، سمع أبا مخلد عطاء بن مسلم الحفّاف الحلبي ، روى عنه أبو بكر الباغندي وأبو عَروبة الحرّاني ؛ وعبد الوهاب السلمي ، روى عن إسماعيل ابن عباس ، وروی عنه حجل بن الحارث ؛ وأيوب ابن سلمان السلمي القرشي كان إمام مسجدها ، يروي عن حماد بن سلمة ، روى عنه الحسين بن إسحاق التُّستري ؛ ومحمد بن تمام بن صالح أبو بكر الحرَّاني ثُمَّ الحمصي ثمَّ السلماني من أهل سلمية ، كذا نسبه الحافظ أبو القاسم ، حدث بدمشق عن محمد بن مصفى الحمصي والمسيتب بن واضح وعمرو بن عثمان وعبد الوهاب بن الضحاك العرضي وغيرهم، روى عنه محمد ابن سليمان بن يوسف الربعي وأبو على بن أبي الزمزام والفضل بن جعفر وجماعة أخرى كثيرة ، توفي ليلة الجمعة النصف من رجب سنة ٣١٣ ؛ وعبد الله بن عبيد بن يحييَى أبو العبّاس بن أبي حرب السلماني من أهل سلمية ، قال الحافظ : قدم دمشق وحدث بها عن أبي علقمة نصر بن خريد بن جنازة الكناني الحمصي وأبي ضبارة عبد العزيز بن وحيد بن عبد العزيز بن حليم البهراني ، روى عنه الحسن بن حبيب . السَّلَميَّةُ والبرشامُ: سهلان في طرف اليمامة ؛ عن الحفصى .

سُلْمَيِيٍّ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر الميم ، وياء تشبه ياء النسبة : علم مرتجل سمي به موضع بالبحرين من ديار عبد القيس .

سَلَّوْى: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره مقصور ، أما الذي في القرآن من قوله تعالى : وأنزلنا عليهم المن والسلوى ؛ فقال المفسرون : هو طاثر كالسُّمانى ، والسلوى أيضاً العسل : وهو اسم موضع ؛ عن العمراني .

سلْوَانُ : بضم أوّله ؛ قال أبو منصور : أخبرني المنذري عن أبي الهيئم قال : سمعت محمد بن حيّان يحكي أنّه حضر الأصمعي ونصر بن أبي نصير يعرض عليه بالري فأجرى هذا البيت لرُوْبة :

# لو أشرب السُّلوان ما سَلَيْتُ

فقال لنصر : ما السلوان ؟ فقال : يقال إنَّها خرَزَةٌ " تُسحق فينُشربُ ماؤها فيورث شاربه سلوة ، فقال : اسكت لا يسخر منك هؤلاء ، إنّما السلوان مصدر قولك سلوتُ أسلو سُلُواناً ، فقال : لو أشرب السلوَ سَلُواً شَرِباً مَا سَلَمُوْتُ ؛ وقال أبو الحسن الخوارزمي : قال على بن عيسى السلوان ماء من شرب منه ذهب همته فيما يقال ، هكذا في كتاب البلدان من جمعه ، وهو تخلّق منه لا معى له لأنّه ليس بموضع بعينه إنَّما هو ماء يرقى أو حصاة تلقى في ماء فيشرب ذلك الماء ، وإنَّما عينُ سُلُوانَ عين نضَّاخة يتبرُّك بها ويستشفى منها بالبيت المقدس ؛ قال ابن البناء البشاري: سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة تسقى جنانآ عظيمة وقفها عثمان ابن عفيَّان ، رضي الله عنه ، على ضعفاء بيت المقدس تحت بثر أيتوب ، عليه السلام ، ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء سلوان كل ليلة عَرَفة . وسُلْوَانُ

أيضاً : واد بأرض بني سُلَيَّم ؛ قال العباس بن ميرْداس :

شنعاء جُلُلُ من سوآتها حَضَنُ ، وسال ذو شنوْغَر منها وسُلوانُ

سَلَوْطَتِع : بفتح أوله وثانيه وطائه ، والسُّلاطح العريض : موضع بالجزيرة قريب من البيشر ؛ قال جرير يخاطب الأخطل :

جَرِّ الحليفة بالجنود وأنتمُ بينَ السَّلَوْطح والفرات فُلُولُ وقال لقيط بن يَعْمُر الأزدي :

إنّي بعيني إذا أمّت حمولهم بطن السّلوطح لا ينظرن من تبّعا طوراً أراهم وطوراً لا أُبتينّئهم ، إذا تتواضع خيدرٌ ساعة لمّعا

سَلُوق : قال أبو منصور : قال شمر السَّلوقية من الدَّرُوع منسوبة إلى سَلوق قرية باليمن ؛ قال النابغة :

تقدُدُ السَّلُوقِ المضاعَفَ نَسَّجُهُ ، وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نار الحُباحب وكذلك الكلاب السَّلُوقية منسوبة إليها ، قال القطامي :

معهم ضوار من سلوق كأنها حُصُنٌ تَجولُ تُجرّر الأرْسانا

وفي كتاب ابن الفقيه: سلوق هي مدينة اللان، ينسب إليها الكلاب السلوقية ، وقال الجوهري: مدينة بالشام تنسب إليها الدروع السلوقية ، قال: ويقال إن سلوق مدينة اللان ينسب إليها الكلاب السلوقية ، وأنشد بيت القُطامي، وقال ابن الحائك وهو يذكر اليمن: سلوق كانت مدينة عظيمة بأرض الجديد ،

واسم بقعتها اليوم حسل الزينة ، وهي آثار مدينة قديمة يوجد فيها خبثُ الحديد وقطاع الفضة والذهب والحلي ، وإليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية والكلاب السلوقية .

سَلُوقِيهُ : في كتاب الفتوح لأحمد بن يحيى : أن الوليد بن عبد الملك أقطع جُنْد أنطاكية أرض سلوقية عند الساحل وصير عليهم الفيلشر ، وهو بسيط من الأرض معلوم كالفد آن والجريب، بدينار ومد ي قمح ، فعمروها وجرى ذلك لهم وبنى حصن سلوقية ؛ قلت أنا : ولعل السيوف السلوقية والكلاب السلوقية منسوبة إليها ، وقرأت في كتاب الحسن بن محمد المهلبي : وقد كان في جبال الثغر الجوارح والكلاب السلوقية الموصوفة من بلاد سلوقية ، فنسبها إليها وهو صحيح .

السُّلْمَيْتُ: بالتصغير : قرية لبني عُـطُـارد وهي بَـهـْدلــة؛ عن الحفصي ، وأظنها أنا بالبحرين .

السُّلْيَعُ : تصغير سلْع ، وقد تقد م تفسيره : ماء بقطن ، وقطن جبل يذكر في بابه . وسلُيع : جبل بالمدينة يقال له عثعث عليه بيوت أسلم بن أفصى ؛ عن الحازمي ، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة : وادي السليع من نواحي اليمامة فيه مياه كثيرة وقرى لبني سنُحيم . وسلُسَع : من أعمال الكدراء من نواحي زبيد .

سليقيية : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من نحت ، وقاف مكسورة ، وياء أخرى خفيفة : مدينة وكورة ببلاد الروم ، وربسما سموها سلوقية ، وهي من ناحية الشام بعد طرسوس يتولاها عامل الدروب، وقد ذكرت حدودها في باب الروم ، وقيل : إن الدروع إليها منسوبة وكذلك الكلاب ، وليس

أذكرتني الديار شوقاً قديما بين حرضا وبين أعلى يسوماً فالسليل الذي بمدفع قرن قد تعفت إلا ثلاثاً جثوما

وقد اتضع بقول ابن قيس الرّقيّات أنّه موضع بعينه:

لا تَخافي أن تُهجَري ما بقينا ،

أنت بالودّ والكرامة أحرى

يا ابنة المالكيّ عزّ علينا
أن تُقيمي بعد السّليل ببُصرَى

كم أجازت من منهمه يترك العي

س به ظلّعاً قياماً وحَسْرَى

السليلة عقبة أوله ، وكسر ثانيه ، قال أبو منصور:
السليلة عقبة أو عصبة أو لحمة إذا كانت شبه
عصبة ينفصل بعضها من بعض : وهو موضع من
الربدة إليه سنة وعشرون ميلا " ؛ وقال الأصمعي :
السليلة ماءة بأعلى ثادق ، قال السكري : السليلة ماء
بقطن لبني الحارث بن ثعلبة وفيه ماء عليه نحل يقال
له العمارة ؛ قال أبو عبيدة : السليلة ماء لبني بُرْئُن

أيمع قلبه طرباً إليكم وهجراً بيت أهلك واجتنابا ووجداً قد طويت يكاد منه ضمير القلب يلتهب التهابا سألناها الشفاء فما شفتنا ، ومنتنا المواعيد والخيلابا لشتان المجاور دير أروى ومن سكن السليلة والجنابا

سُلْمَيْمَانَابَاذ : محلّة أو قرية من نواحي جُرجان ؛ عن أبي سعد ، نسب إلى سليمان . وسليماناباذ : من نواحي

قولهم فلان يقرأ بالسليقة من هذا في شيء لأن ذلك يراد به الفصاحة والبلاغة ، ويقال لها سلقية أيضاً . السليل : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ؛ قال الليث : السليل والسلّلات الأودية ؛ وقال العمراني : واد ؛ وأنشد قول زهير :

كأن عيني ، وقد سال السليل بهم ، وعَبَرْة ما هُمُ ، لو أنهم أممَ غَرْبٌ على بكرة ، أو لؤلؤ قلق في السلك ، خان به ربّاته النّنظُمُ

و قال غيره : السليل العرصة التي بعقيق المدينة ؛ وقال عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت :

> تَطَاوَلَ لَيلِي من هموم ، فبعضُها قديم ومنها حادث مترشّحُ تَحَيِنُ إلى عرق الحَجون وأهلها منازلهم منّا سليل وأبطَحُ

قال الأصمعي : قال رجل من بني عمرو بن قُعين حين اقتتلت عبس وأسد في السليل :

لئن ختتكت بنو عبس برياً بغرته فلم نتختك شويدا قلعنا رأسه بسقي سمّ كلتون الملح مذروباً حديدا فأوجرناهم منه فراحوا وهم يوم السليل نعوا شهيدا

وليس في هذين الشعرين دليل على أن السليل موضع بعينه لأنه يحتمل أنه أراد الوادي اسم الجنس ، ثم ذكره للحجون والأبطح بالمدينة فيه نظر لأنهما بمكة ، وإنها ذكرنا ما قالوه إلى أن يتضح ؛ وقول عبيد الله ابن قيس الرُّقيّات يدل على أنه أراد الوادي اسم جنس ، فقال :

همذان ؛ نسب إليها محمد بن أحمد بن موسى بن همان السليماناباذي الخطيب أبو نصر ، روى عن ابن جنجان وكان صدوقاً ؛ قاله شير ويه ؛ وموسى بن محمد بن أحمد بن موسى بن همان أبو منصور السليماناباذي ، روى عن الكسار ، وقال شيرويه : سمع منه بعض أصحابنا وكان صدوقاً .

السُّلْيَمُ : بلفظ تصغير سلّم ، وقد ذكر تفسيره آنفاً ، يوم ذات السُّليم : من أيّامهم وهو بأسفل السُّرّ بين هنجر وذات العُشَر في طريق حاج البصرة ، وذكرت في منازل العقيق بالمدينة ؛ وأنشدوا لموسى شَهَوَات :

تَرَاءتُ له يومَ ذات السُلْيِ م عمداً لتردعَ قلباً كليما ولولا فوارسُنا ما دعت بذات السُليم تميم مميم تميما

وقال أبو زياد : لبني سُليم بالضَّمرَين ذات السليم ، والضَّمْرَان : جبلان ؛ وقال ساعدة بن جُوْية :

أهاجك من غير الحبيب بكورُها أجدّت بليل لم يعرّج أميرُها ؟ تحملُن من ذات السليم كأنّها سفائن ُ يم تنتحيها دَبورُها

وقال ربيعة بن مقروم :

تركنا عُمارة بين الرّماح عمارة عبس نزيفاً كليما ولولا فوارسنا ما دعت بذات السليم تميم تميم تميم

وذات السليم: لبني ضبة بأرض اليمامة ، ولعله الذي بالسّر المذكور آنفاً .

سَلِيمٌ : بفتح أوَّله ، وكسر ثانيه ، وهو ضد العطب ،

وسموا اللديغ سليماً تفاولاً له بالسلامة : وهو درب سليم في بغداد من الجانب الشرقي من ناحية الرصافة ؛ عن أبي سعد ؛ ونسب إليه عبد الغفار بن محمد بن جعفر ابن زيد أبو طاهر السليمي المؤدب البغدادي ، حدث عن أبي بكر الشافعي وأبي علي الصواف وغيرهما ، روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب ، وتوفي سنة روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب ، وتوفي سنة ٢٥٤ ، ومولده سنة ٢٥٤ .

سلينك أن بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم نون : بلد من نواحي طبرستان ، بينه وبين سارية على طريق الجبال ثلاثون فرسخاً ، وعامتها من جرجان وبعضها من طبرستان .

السُّلَّيُّ : بتشديد اللام والياء : موضع في بلاد عامر ؛ قال لبيد :

لهند بأعلى ذي الأغرّ رُسُومُ الله أُحد كأنتهن وُشُومُ فوقف فسليّ فأكناف ضلَّفع تربّع فيسه تارة وتُقيمُ

سُلِّى: موضع بالأهواز قرب مناذر ، قد تقدم ذكره مع سلَّبرى .

سيلًى : بالكسر ، وفتح اللام وتشديدها : ماء لبني ضبة بنواحي اليمامة ، عن نصر .

السلكي : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وتشديد يائه ، علم مرتجل ، والقياس يقتضي أن يكون تصغير سلا مثل عطاء وعُطي إلا أنه لم يجيء ممدودا ؛ قال نصر : السلّي عقبة دون حضرموت من طريق اليمامة ونجد ، وقال أبو زياد : السلي بين اليمامة وهجر ؛ قال : والسلي أيضاً رياض في طريق اليمامة إلى قال : والسلي أيضاً رياض في طريق اليمامة إلى البصرة بين بنبان واد والطنّب ؛ وقال أبو الحسن : السلي واد من حبّجر ؛ وأنشد :

لعَمَّرُكَ مَا خَشْيَتُ عَلَى أَبَيِّ مَا خَشْيَتُ عَلَى أَبَيِّ مِنْ حَجْرِ والسَّلِيِّ ولكني خشيتُ على أَبَيِّ جَي جريرة رُمحه في كل حي من الفتيان محلول ممر وأمان بإرشاد وغي

باب السين والميم وما يليهما

سُمَّى: بضم أوّله ، وتشديد ثانيه ، والقصر ، بوزن حُمَّى : واد بالحجاز .

سَمَاءَةُ : حصن حصين في جبل وصاب من أرض زبيد باليمن . وسماءة أيضاً : في جبل مُقْرَى باليمن أيضاً .

سَماديرُ : موضع في قول الأُ قيبل بن شهاب بن الأحنف كان هرب من الحجاج فقال من قصيدة : خليلي قوما من سمادير فانظراً أبر قُ الشريا في سمادير أم قبس

السَّمَارُ: بلدة في جزيرة قبرس في الإقليم الرابع، طولها سبع وخمسون درجة، وعرضها أربع وثلاثون درجة ونصف.

السُّمَّالُ: بضم أوَّله ، وآخره راء مهملة : علم مرتجل لاسم موضع ؛ قال ابن أحمر :

لئن وَرَدَ السَّمارَ لَـنَـَقَـٰتُـلُـنَـٰهُ لَـ لَـنَـ السُّمارِ السُّمارِ ا

وقال ابن مقبل :

كأن سخالها بلوى سُمار إلى الحرماء أولاد السَّمال

قال الأزدي : سُمار رمل بأعلى بلاد قيس ، طوله قدر سبعين ميلاً ، قال : والسّمال من بنات الماء .

سيماطيّة : بكسر أوّله ؛ والسّماط : الصفّ ، ومنه قام القوم حوله سماطيّن أي صفيّن : موضع ، والله أعلم .

سَمَالُ : بفتح أوّله ، وآخره لام ، يقال : سَمَلَ عينه إذا فقأها: وهو اسم موضع في شعر ذي الرّمّة .

سُمَّانُ : بتشدید المیم ، وآخره نون ، یجوز أن یکون جمعاً من سَمَنْتُ الشيء أسْمُنْهُ سَمَناً إذا سلأته أو جمع غیره من هذا النوع : وهو قریة بجبل السراة .

سَمَّانَـة ُ: بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، ويجوز أن يكون فتعللان من السمّ القاتل أو من سممت الشيء أسُمّه إذا أصلحته ، ويجوز أن يكون فعّالاً من السّمّان : وهو موضع .

السّماوة : بفتح أوّله ، وبعد الألف واو ؛ والسماوة : الشخص ؛ قال أبو المنذر : إنّما سميت السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها ؛ والسماوة : ماءة بالبادية ، وكانت أمّ النعمان سميت بها فكان اسمها ماء فسمتها العرب ماء السماء . وبادية السماوة : التي هي بين الكوفة والشام قفرتى أظنها مسميّاة بهذا الماء ؛ وقال السكري : السماوة ماءة لكلب ؛ قاله في تفسير قول جرير :

صَبَحْتَ عُمانَ الحيلَ رَهُوا كَأْنَهَا قطأ هاج من فوق السماوة ناهلُ وقال عديّ بن الرقاع :

بغراب إلى الإلاهة حتى تبعت أمتهاتيها الأطسلاء رد أني النجم واستقلت وحارت كل يوم عشية شهباء فترد د ن بالستماوة حتى كذبت همن غد رها والنهاء

سَمَاهِيجُ : بفتح أوّله ، وآخره جيم ، كأنّه جمع سمهج اللبن إذا خلط بالماء ؛ وقال الأصمعي : ماء سمهج سهل ليّن ؛ وأنشد :

فورَت عدناً نُقاحاً سمهم

وسماهيج اسم جزيرة في وسط البحر بين عُمان والبحرين ؛ قال أبو دواد :

> إبلي الإبل لا يجوّزها الرّا عون مجّ النّدَى عليها الغمامُ سَمنَتْ فاستحش أكرُعُها لا ال في نبي ولا السّنامُ سنامُ فإذا أقبلت تقولُ إكامٌ مشرفاتٌ فوق الإكام إكامُ وإذا أدبرَتْ تقولُ قصورٌ من سماهيج فوقها آكامُ

هذا عن الأزهري ، وقال غيره : سماهيج جزيرة في البحر تدعى بالفارسيّة ماش ماهي فعرّبته العرب ، قال شاعر :

هنوْجاء ماجنتْ من جبال يأجوج ، من عن يمين الحطّ أو سماهيج وقيل : هي قرية على جانب البحرين ومن جُواثا ؛ وقال كثير يصف نخلاً كثيراً :

> كدُهُمْمِ الرّكابِ بأثقالِها غدتُ من سماهيج أو من جُواثا

سَمَالِيمُ: بفتح أوّله ، كأنّه جمع سموم : بلدة قرب صُحار لعليها من أعمال عُمان .

سيمخواط: بكسرتين: من قرى البحيرة بمصر. ستمدّان : حصن باليمن عظيم الخطر، وأملاه علي المفضل ستمدّان ، بالتحريك ؛ وقال ابن قلاقس

يذكره ويمدح ياسر بن بلال : فليعلسم السسَّمدان اذ فارقته ا أنتى لديك بدوّة السَّمدان

سَمَديسة : قرية من كورة البحيرة بمصر .

سُمُوَانُ : بلفظ جمع أسمر ، وآخره نون ؛ قال أبو الحسن الحوارزمي : هو اسم سمرقند بالعربيّة .

سَمُوً : بفتح أوّله ، وضم ثانيه ، وآخره راء ، ذو سَمُر : من نواحي العقيق ؛ قال أبو وجزة :

> تركن زُهاء ذي سَمُر شمالاً ، وذا نيهنيا ونهياً عن يمين والسَّمْرُ : ضربٌ من العضاه .

سَمَوَّ: بالتحريك: موضع فيه نحل باليمامة ؛ وسيمترُ أظنته نبطيباً ، بكسر أوّله ، وتشديد ثانيه وفتحه ، وآخره راء مهملة: بلد من أعمال كسكر وقد دخل الآن في أعمال البصرة وهو بين البصرة وواسط ؛ وإليه ينسب أبو عبد الله محمد بن الجهم السيّمتري ، سمع يزيد بن هارون ويتعلّى بن عبيد وأكثر الرواية عن يحيى بن زياد الفرّاء النحوي الكوفي ، وأبو عبد الله الحسين بن عبد الله السمتري الكاتب من فضلاء الكتّاب وعلمائهم ، وله كتاب جيّد في الجراح وأمثلة الكتّاب .

سَمَوْطُولُ : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون الراء : وهو جبل أو موضع جاء في الشعر ، وهو أحد الأبنية التي فاتت كتاب سيبويه ، وقيل : لعلّه سَمْرَطول بوزن عَضْرَفوط فخلط الشاعر لإقامة الوزن .

سَمَرُقَنَنْدُ : بفتح أوّله وثانيه ، ويقال لها بالعربيّة سُمُران : بلد معروف مشهور ، قيل : إنّه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر ، وهو قصبة الصُّغْد مبنيّة

على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه ، قال أبو عون : سمر قند في الإقليم الرابع ، طولها تسع وثمانون درجة ونصف ، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف ، وقال الأزهري : بناها شمير أبو كرب فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند ، هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها ؛ وقال يزيد بن مُفرَّغ يمدح سعيد بن عثمان وكان قد فتحها :

لَه في على الأمر الذي كانت عواقبه الندامة التدامة تركي سعيداً ذا الندى ، والبيت ترفعه الدعامة في في بعرصتها خيامة وتبيعت عبد بني علا جي ، تلك أشراط القيامة والمناس القيامة والمناس القيامة والمناس القيامة والمناس القيامة والمناس المناس المن

وبالبطيحة من أرض كسكر قرية تسمى سمرقند أيضاً ، ذكره المفجع في كتاب المنقذ من الإيمان في أخبار ملوك اليمن قال : لما مات ناشر بين عيم الملك قام بالملك من بعده شمر بن افريقيس بن أبرهة فجمع جنوده وسار في خمسمائة ألف رجل حتى ورد العراق فاعطاه يشتاسف الطاعة وعلم أن لا طاقة له به لكثرة حنوده وشدة صولته ، فسار من العراق لا يصد مصاد إلى بلاد الصين فلما صار بالصغد اجتمع أهل تلك البلاد وتحصنوا منه بمدينة سمرقند فأحاط بمن فيها من كل وجه حتى استنزلهم بغير أمان فقتل منهم مقتلة عظيمة وأمر بالمدينة فهدمت فسميت شمركند ، مقتلة عظيمة وأمر بالمدينة فهدمت فسميت شمركند ، وقد ذكر ذلك دعبل الخزاعي في قصيدته التي يفتخر فيها ويرد بها على الكميت ويذكر التبابعة :

وهُمْ كتبوا الكتاب بباب مرو ، وباب الصّين كانوا الكاتبينا وهم سمّوا قديماً سَمْرَقَنَنْداً ، وهم غرسوا هناك التّبتّينا

فسار شمر وهو يريد الصين فمات هو وأصحابه عطشآ ولم يرجع منهم نخبَّرٌ ، فبقيت سمرقند خراباً إلى أن ملك تُبتع الأقرآن بن أبي مالك بن ناشر ينعم فلم تكن له همة إلا الطلب بثأر جده شمر الذي هلك بأرض الصين فتجهز واستعد وسار في جنوده نحو العراق فخرج إليه بتَهْمَنَ بن اسفنديار وأعطاه الطاعة وحمل إليه الحراج حتى وصل إلى سمرقند فوجدها خراباً ، فأمر بعمارتها وأقام عليها حتى ردُّها إلى أفضل ما كانت عليه ، وسار حتى أتنَى بلاداً واسعة فبني التُّبُّتَ كما ذكرنا ، ثم قصد الصين فقتل وسبني وأحرق وعاد إلى اليمن في قصة طويلة ، وقيل : إن سمرقند من بناء الإسكندر ، واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخاً ، وفيها بساتين ومزارع وأرحاء ، ولها اثنا عشر باباً ، من الباب إلى الباب فرسخ ، وعلى أعلى السور آزاج وأبرجة للحرب ، والأبواب الاثنا عشر من حديد ، وبين كل بابين منزل للنواب ، فإذا جُزْتَ المزارع صرتَ إلى الربض وفيه أبنية وأسواق، وفي ربضها من المزارع عشرة آلاف جريب ، ولهذه المدينة ، أعني الداخلة ، أربعة أبواب ، وساحتها ألفان وخمسمائة جريب ، وفيها المسجد الجامع والقهندز وفيه مسكن السلطان ، وفي هذه المدينة الداخلة نهر يجري في رَصاص ، وهو نهر قد بني عليه مُسنّاة عالية من حجر يجري عليه الماء إلى أن يدخل المدينة من باب كيس ، ووَجُّهُ هذا النهر رصاص كلَّه ، وقد عمل في خندق المدينة مُسنَّاة وأُجري عليها، وهو نهر يجري في وسط السوق بموضع يعرف بباب الطاق ،

ونهرها المجرّة للاعتراض وسورها الشمس للإطباق؛ ووجد بخط بعض ظرفاء العراق مكتوباً على حاثط سمرقند :

> وليس اختياري سمرقند محلة ودارَ مقام لاختيارٍ ولا رِضا ولكن قلبي حل فيها فعاقسي وأقعدني بالصغر عن فُسحة الفضا وإنَّى لممَّن يرْقُبُ الدُّهرِّ راجياً ليوم سرور غير مُغَرَّى بما مضَى وقال أحمد بن واضح في صفة سمرقند : عَلَتْ سمرقند أن يقال لها زين خراسان جنّة الكور أليس أبراجها معلقة بحيث لا تستبين للنظر ودون أبراجها ختنادقها عميقة" ما ترام من ثغر كأنتها وهي وسط حائطها محفوفة بالظلال والشجر بدرٌ وأنهارُها المجرّة وال آطام مثل الكواكب الزُّهر وقال البُستى :

للنَّاسِ في أخراهُمُ جنَّةً ،
وجنَّةُ الدنيسا سمرقندُ
يا من يُستوّي أرض بلخ بها ،
هل يتستوي الحنظلُ والقَنْدُ ؟

قال الأصمعي: مكتوب على باب سمر قند بالحميرية: بين هذه المدينة وبين صنعاء ألف فرسخ، وبين بغداد وبين إفريقية ألف فرسخ، وبين سجستان وبين البحر ماثتا فرسخ، ومن سمرقند إلى زامين سبعة عشر وكان أعمر موضع بسمرقند ، وعلى حافات هذا النهر غَـَلاً ت موقوفة على من بات في هذا النهر وحفظة من المجوس عليهم حفظ هذا النهر شتاء وصيفاً مستفرض ذلك عليهم ، وفي المدينة مياه من هذا النهر عليها بساتين ، وليس من سكة ولا دار إلا وبها ماء جار إلا القليل ، وقالتما تخلو دار من بستان حتى إنَّكُ إذا صعلت قهندز ها لا ترى أبنية المدينة لاستتارها عنك بالبساتين والأشجار ، فأمّا داخل سوق المدينة الكبيرة ففيه أودية وأنهار وعيون وجبال ، وعلى القهندز باب حديد من داخله باب آخر حديد ؛ ولما ولي سعيد بن عثمان خراسان في سنة ٥٥ من جهة معاوية عبر النهر ونزل على سمرقند محاصراً لها وحلف لا يَسْرُح حتى يدخل المدينة ويرمى القهندز بحجر أو يعطوه رَهناً من أولاد عظمائهم ، فدخل المدينة ورمي القهندز بحجر فثبت فيه فتطيّر أهلها بذلك وقالوا : ثبت فيها ملك العرب ، وأخذ رهانهم وانصرف ، فلمنّا كانت سنة ٨٧ عبر قتيبة بن مسلم النهر وغزا بخارى والشاش ونزل على سمرقند ، وهي غزوته الأولى ، ثمَّ غزا ما وراء النهر عدَّة غزوات في سنين سبع وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام ، فأخرجت إليه الأصنام فسلب حليها وأمر بتحريقها، فقال سدنتها: إن فيها أصناماً من أحرقها هلك ! فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي، وأخذ شعلة نار وأضرمها فاضطرمت فوجد بقايا ماكان فيها مزمسامبر الذهب خمسين ألف مثقال ؛ وبسمر قند عدة مدن مذكورة في مواضعها ، منها: كرمانية و دبوسية وأشر وسنة والشاش ونخشب وبناكث ؛ وقالوا: ليس في الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن مستشرفاً من سمرقند، وقد شبهها حضين بن المنذر الرقاشي فقال: كأنتها السماء للخضرة وقصورها الكواكب للإشراق

فكأنها مات في السماء السابعة وينحشس يوم القيامة مع الملائكة في الجنة ، وزاد حُنْدَ يَفَة بن اليمان في رواية : ومن خلفها قرية يقال لها قَطَوَان يُبُعْتُ منها سبعون ألف شهيد يتشفع كل شهيد منهم في سبعين من أهل بيته ؛ وقال حذيفة : وددت أن يوافقيي هذا الزمان وكان أحبّ إليّ من أن أوافق ليلة القدر ، وهذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني ؛ وينسب إلى سمرقند جماعة كثيرة ، منهم : محمد بن عدي بن الفضل أبو صالح السمر قندي نزيل مصر ، سمع بدمشق أبا الحسين الميداني، وبمصر أبا مسلم الكاتب وأبا الحسن على بن محمد بن إسحاق الحلبي وأبا الحسين أحمد بن محمد الأزهر التنيسي المعروف بابن السمناوي ومحمد ابن سُراقة العامري وأحمد بن محمد الحَمَّازي وأبا القاسم الميمون بن حمزة الحسيني وأبا الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي وأبا الحسن على بن محمد ابن سنان ، روى عنه أبو الربيع سليمان بن داود بن أبي حفص الجبلي وأبو عبد الله بن الحطاب وسهل بن بشر وأبوالحسن علي بن أحمد بن ثابت العثماني الديباجي وأبو محمد هيَّاج بن عبيد الحيطَّيني ، ومات سنة ٤٤٤ وأحمد بن عمر بن الأشعث أبو بكر السمرقندي ، سكن دمشق مدة وكان يكتب بها المصاحف ويقرأ ويُقرىء القرآن ، وسمع بدمشق أبا علي بن أبي نصر وأبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، روى عنه أبو الفضل كمَّاد بن ناصر بن نصر المراغي الحدَّادي، حدث عنه ابنه أبوالقاسم، قال ابن عساكر: سمعت الحسن بن قيس يذكر أن أبا بكر السمرقندي كان يكتب المصاحف من حفظه وكان لجماعة من أهل دمشق فيه رأي حسن فسمعت الحسن بن قيس يذكر أنَّه خرج مع جماعة إلى ظاهر البلد في فرجة فقد موه يصلي بهم وكان مزَّاحاً ، فلمَّا سجد بهم تركهم في

فرسخاً ؛ وقال الشيخ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني : أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله ابن المظفِّر الكسِّي بسمرقند أنبأنا أبو الحسن على بن عثمان بن إسماعيل الحراط إملاء أنبأنا عبد الجبار بن أحمد الحطيب أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحطيب أنبأنا محمد بن عبد الله بن على السائح الباهلي أنبأنا الزاهد أبو يحيتي أحمد بن الفضل أنبأنا مسعود بن كامل أبو سعيد السكَّاك حدثنا جابر بن معاذ الأزدي أنبأنا أبو مقاتل حفص بن مسلم الفزاري أنبأنا برد بن سنان عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، أنَّه ذكر مدينة خلف نهر جيحون تدعى سمرقند ثمّ قال : لا تقولوا سمرقند ولكن قولوا المدينة المحفوظة ، فقال أناس : يا أبا حمزة ما حفظها ؟ فقال : أخبرني حبيبي رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة ، لها أبواب على كلَّ باب منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبّحون ويهلّلون، وفوق المدينة خمسة آلاف ملك يبسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلها ، ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف لسان ينادي يا دائم يا دائم يا ألله يا صمد احفظ هذه المدينة ، وخلف المدينة روضة من رياض الحنة ، وخارج المدينة ماء حلو عذب من شرب منه شرب من ماء الجنّة ومن اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَّه ، وخارج المدينة على ثلاثة فراسخ ملائكة يطوفون يحرسون رساتيقها ويدعون الله بالذكر لهم ، وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه حيّات وحيّة تخرج على صفة الآدميّين تنادي يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ارحم هذه المدينة المحفوظة ، ومن تعبُّدَ فيها ليلة تقبل الله منه عبادة سبعين سنة ، ومن صام فيها يوماً فكأنَّما صام الدهر ، ومن أطعم فيها مسكيناً لا يدخل منزله فقرٌ أبداً ، ومن مات في هذه المدينة

الصلاة وصعد إلى شجرة ، فلمَّا طال عليهم انتظاره رفعوا رؤوسهم فلم يجلوه فإذا هو في الشجرة يصيح صياح السنانير فسقط من أعينهم ، فخرج إلى بغداد وترك أولاده بدمشق واتصل ببغداد بعفيف الخادم القائمي فكان يكرمه وأنزله في موضع من داره ، فكان إذا جاءه الفراش بالطعام يذكر أولاده بدمشق فيبكى ، فحكى الفرّاش ذلك لعفيف الخادم فقال: سلُّه عن سبب بكائه ، فسأله فقال : إن لي بدمشق أولاداً في ضيق فإذا جاءني الطعام تذكّرتهم ، فأخبره الفرّاش بذلك ، فقال : سَلَّه أين يسكنون ويمن يُعرفون ، فسأله فأخبره ، فبعث عفيف إليهم منَّن حملهم من دمشق إلى بغداد ، فما أحس بهم أبو بكر حتى قدم عليه ابنه أبو محمد وقد خلَّف أمَّه وأخويه عبد الواحد وإسماعيل بالرحبة ثمّ قدموا بعد ذلك فلم يزالوا في ضيافة عفيف حتى مات ، وسألت ابنه أبا القاسم عن وفاته فقال في رمضان سنة ٤٨٩ .

سمسطا: بضم أوّله وثانيه ثم سين مهملة أخرى، وطاء مهملة ، وألف مقصورة ؛ وعن أبي الفضل: سمسطة من عمل البهنسا ، ومنهم من يقول سمسطا، بفتحتين : قرية بالصعيد الأدنى من البهنسا على غربي النيل ، ينسب إليها الحُرُمُ السمسطية ، وهي حرُمٌ من الحبل لا يفضل عليها شيء من جنسها ؛ ينسب إليها أبو الحسين أحمد بن سرور بن سليمان بن علي بن الرشيد الكاتب السمسطاوي ، ذكره السلفي في معجم السفر وقال : رأيته بمكة سنة ٤٩٧ وسمع معنا على شيوخنا ثم رأيته بالإسكندرية ثم رأيته بمصر سنة ١٥ شيوخنا ثم رأيته بالإسكندرية ثم رأيته بمصر الطبري ، وكان آخر العهد به ، سمع بمكة أبا معشر الطبري ، وبمصر أبا إسحاق الجبان ، وبالإسكندرية أبا العباس وأثمانها ، ومات سنة ١٥ بالصعيد ، وأبو بكر عتيق الرازي ، وكُف آخر عمره ، وكان عارفاً بالكتُب وأثمانها ، ومات سنة ١٥ بالصعيد ، وأبو بكر عتيق

ابن علي بن مكي السمسطاوي البندي ، لقيه السلفي وسمع منه ، ومات بالإسكندرية سنة ٤٠٥ ؛ وجابر ابن الأشل السمسطاوي الزاهد صاحب الكرامات ، يُحكى أنه كان إذا عطش شرب من ماء البحر الملح . مسمسم : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح ثالثه ؛ قال ثعلب : السمسم الثعلب ؛ وسمسم : اسم موضع ؛ وقال ابن السكيت : هي رملة معروفة ؛ وقال البعيث : مدامن جوعان كأن عُرُوقَه

ويروى : تَشَرّيْنَ سمسما يعي سُمّاً ؛ وقال الحفصي : سمسم نَقاً بين القُصيبة وبين البحر بالبحرين ؛ قال رُوْبة :

يا دار سلمهيا اسلمي ثم اسلمي بسمستم وعن يمين سمسم وقال المرقش الأكبر :

عامدات لحَمَل سمسم ما يَنْ ظُرُونَ صَوْنًا لحاجة المحزون

سيمُعَانُ: بكسر أوّله: دير سمعان ذكر في الديرة؛ وأمّا الذي في قوله:

> أَلَمْ تَعَلَّمَا مَا لِي بَسَمْعَانَ كُلِّهَا ولا بخُزَاق مِن صديق سواكما

فهو جبل في ديار بني تميم ؛ كذا جاء في خبره ، وقد ذكر العمراني أن سمعان اسم موضع بالشام فيه قبر عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ؛ وقيل في عمر ابن عبد العزيز لما توفي بدير سمعان :

دير سمعان لا عَـدَ تَكُ الغوادي ، خيرُ ميت من آل مروان ميتُكُ

وقال : أنشدني جار الله في مرئية الإمام محمد السمعاني الشافعي إمام مرو :

وقال زياد بن مُنْقذ العَلَوي :

يا ليت شعري منى أغدو تُعارضُني جَرْداء سابحة أو سابح قُدُمُ نحو الأميلح أو ستمنان مبتكراً بفيتنية فيهم المرّارُ والحسكم

في قصيدة ذكرت في صنعاء وستمنّان : شعب لبي ربيعة الجوع بن مالك فيه نخل ؛ وقال العمراني : ستمنّان ، بفتح السين ، موضع منه إلى رأس الكلب ثمانية فراسخ ؛ وقال يزيد بن ضابىء بن رجاء الكلابي وكان مجاوراً لبي ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهم ربيعة الجوع ، فقال يهجوهم بالجوع في أبيات :

بستمنتان بتول الجوع مستنقعاً به قد اصفر من طول الإقامة حائله ، ببرقائيه ثلث وبالخرب ثلثه ، وبالحائط الأعلى أقامت عيائله ، له صُفرة فوق العيون كأنها بقايا شعاع الأفق والليل شامله ،

سُمُنْيَانُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وتكرير النون أيضاً ؛ قال أبو الحسن الخوارزمي : سُمنان بوزن لُينان جبل .

سيمنان : بكسر أوله، وتكرير النون أيضاً ، قال العمراني : موضع ينسب إليه السّمني بالحذف ، وقال أبو سعد وأبو بكر بن موسى : إن البلدة التي بين الرّي ودامغان ، وبعضهم يجعلها من قومس ، هي بكسر السين عند أهل الحديث ، ويُعمل بها مناديل جيّدة ، وعهدي بها كثيرة الأشجار والأنهار والبساتين ، وخلال بيوتهم الأنهر الجارية والأشجار المتهدّلة إلا أن الحراب مُستّول عليها ، ويتصل بعمارتها وبساتينها بليدة أخرى يقال لها سيمنتك ، وقد نسب

بدیر سمعان قبرُ مفتقد نظیر قبر بسدار سمعان

وهذا غلط إنّما سمعان اسم رجل نسب إليه عدة ديرة كما ذكرناه في الديرة .

السَّمْعَانية : من قرى ذمار باليمن .

سمكين : ناحية من أعمال دمشق من جهة حَوْران لها ذكر في التواريخ .

سَمَّكُ ": بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره كاف ، قال : السَّمْكُ القامة من كلّ شيء بعيد طويل السمك ؛ قال ذو الرمّة :

نجائبَ من نيتاج بني عزير ، طيوال السمك مفرعة نيبالا

قال أبو الحسين : سَمَلُك أسم ماء من تيماء أمت القبلة ، وقال أبو بكر بن موسى : سَمَلُك ، بفتح السين المهملة والميم وآخره كاف ، وادي السَملَك حجازيّ من ناحية وادي الصّفراء يسلكه الحاجّ أحياناً.

سُمُك: بضمتين: ماء بين تَيماء والسماوة في أرض لكلب.

سَمَلُوطُ: بفتح أوّله وثانيه ، وتشديد اللام ، وطاء مهملة : قرية بناحية الصعيد على غربي النيل من الأشمونين .

سَمَنْنَانُ : بفتح أوّله ، وتكرير النون ، فَعَلَّان من السمن : موضع في البادية ؛ عن الأزهري ، وقيل : هو في ديار تميم قرب اليمامة ؛ قال الراعي :

وأمست بأطراف الجيماد كأنها عصائب جند رائح وخرانفه و وصَبّحن من سَمنان عيناً رويّة وهن إذا صادفن شرباً صوادفه •

إلى سمنان جماعة من القضاة والأثمة ؛ قال أبو سعد : وبنسا قریة أخرى یقال لها سمنان ولها نهر کبیر ؛ ينسب إليها أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسحاق النسوي السمناني عالم ثقة ، روى عن أبي أحمد بن عدي وأبي بكر بن إسماعيل وغيرهما ، روى عنه جماعة ، وتوفي سنة ٠٠٠ . وسمنان أيضاً : بالعراق؛ ينسب إليها القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمود السمناني ، سكن بغداد ، وكان فقيها على مذهب أبي حنيفة متكلّماً على مذهب الأشعري ، سمع نصر بن أحمد بن الحليل وأبا الحسن الدارقطني وغيرهما ، وكان ثقة عالماً فاضلاً سخيـًا حسن الكلام ، سمع منه الحافظ أبو بكر الحطيب ، وولي قضاء الموصل ، ومات بها وهو على القضاء في شهر ربيع الأوّل سنة ٤٤٤ ، ومولده سنة ٣٦١ ؛ ومن سمنان قومس أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن على بنالفر خان الصوفي السمناني من أهل سمنان شيخ الصوفية ، رحل إلى خراسان وأدرك الشيوخ وعمر طويلا بسمنان حتى سمع منه أهل بلده والرحالة ، سمع أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القُشْيَري وأبا الحسن عبد الرحمن الداودي الفوشنجي ، مات بسمنان في صفر سنة ٥٣١ ، ذكره السمعاني في التحبير ، قال : ولما دخلت سمنان كنت حريصاً على السماع منه والكتابة عنه، وكان قد مات قبل دخولي إيَّاها بشهر؛ وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو الحسين الحنظلي السمناني ، رحل وسمع هشام بن عمار ومحمد بن هاشم البعلبكتي والمسيب بن واضح وإسحاق بن راهوَيه ومحمد بن حميد وعيسي بن حمَّاد بن عُتبة ونصر بن على وأبا كريب ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف وعلى بن جمشاد العدل وأبو بكر الإسماعيلي وأحمد بن عديّ وأبو على

الحسن بن داود النقار النحوي العدل ، قال أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن يونس السمناني من أعيان المحد ثبن ، سمع بخراسان والعراق والشام ، مات سنة ٣٠٣ ؛ قال أبو عبد الله الحاكم له شعر منه :

ترى المرء يتهوى أن يطول بقاؤه ، وطول البقا ما ليس يشفي له صدراً ولو كان في طول البقاء صلاحنا إذاً لم يكن إبليس أطولنا عمرا

سَمَنَنْت: بفتح أوّله وثانيه ، وتسكين النون ، وآخره تاء مثناة : قرية تناوح قوص بالصعيد .

سمننجان : بكسر أوَّله وثانيه ، ونون ساكنة ثمَّ جيم ، وآخره نون : بلدة من طخارستان وراء بلخ وبَغَلَانَ ، وبها شعاب كثيرة ، وبها طائفة من عرب تميم ، ومن بلخ إلى خُلْم يومان ، ومن خلم إلى سمنجان خمسة أيَّام ، ومن سمنجان إلى اندرابة خمسة أيّام ، وكان د عبل بن على الشاعر وليها للعباس ابن جعفر ومحمد بن الأشعث مكلم الذئب ؛ ينسب إليها أبو الحسن على بن عبدالرحمن بن محمد السمنجاني كان إماماً فاضلا متقناً متبحراً في العلم حسن السيرة كثير العبادة دائم التلاوة ، تفقه على أبكي بن سهل الأبيوردي وسمع منه الحديث ومن محمد بن عبد العزيز القنطري وأبي عبد الله محمد بن أحمد السُّرُّقي ، روى عنه ثامر بن سعيد الكوفي وإسماعيل بن محمد ابن الفضل التميمي وغيرهما ، وتوفي بأصبهان سنة ٥٥٧ ؛ وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن جعفر ابن سعيد السمنجاني ، روى عن عبد السلام بن عبد العزيز بن خلف النصيبي أبي القاسم وعمر بن عبد الله ابن جعفر الصوفي أبي الفرج ومحمد بن عبد الجليل

الفقيه أبي نصر ، روى عنه نصر المقدسي وعبد السلام. سَمَنْجُور : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون النون ثمّ جيم ، وآخره راء : من أسماء مدينة نيسابور ؛ عن أبي سعد .

سَمَنُدُرَ : بفتح أوَّله وثانيه ثمّ نون ساكنة ، ودال مفتوحة ، وآخره راء : مدينة خلف باب الأبواب بثمانية أيَّام بأرض الخزر بناها أنوشروان بن قُباذ كسرى ، وقال الأزهري : سمندر موضع ، وكانت سمندر دار مملكة الخزر فلماً فتحها سلمان بن ربيعة انتقل عنها إلى مدينة إتل ، وبينهما مسيرة سبعة أيَّام ؛ قال الإصطخري: سمندر مدينة بين إتل ، مدينة صاحب الحزر ، وباب الأبواب ذات بساتين كثيرة ، يقال إنها تشتمل على نحو من أربعة آلاف بستان كرم، وهي ملاصقة لحد ملك السرير، والغالب على ثمارها الأعناب ، وفيها خلق من المسلمين ولهم بها مساجد ، وأبنيتهم من خشب قد فسحت ، وسطوحهم مسنَّمة ، وملكهم من اليهود قرابة ملك الخزر ، وبينهم وبين حدّ السرير فرسخان ، وبينهم وبين صاحب السرير هدنة ، ومن سمندر إلى إتل مدينة الخزر ثمانية أيّام ، ومن سمندر إلى باب الأبواب أربعة أيّام .

سَمَنُهُ ور : مثل الذي قبله إلا أن قبل الراء واواً وربما سقطت الواو فيلفظونه كالذي قبله وربما سقطت الراء فقيل سمندو مثل الذي بعده : بلد بسُفالة الهند ؛ وقال الإصطخري : أمّا سمندور فهي مدينة صغيرة، وهي والملتان وجندراون عن شرقي نهر مهران ، ومين كلّ واحدة منها وبين النهر فرسخان ، وماوهم من الآبار ، وهي حصينة ، وبينها وبين مُلتان نحو مرحلتين ، وبينها وبين الرّور نحو ثلاث مراحل .

سَمَنُهُ و : مثل الذي قبله بغير راء : بلد في وسط بلاد الروم غزاها سيف الدولة في سنة ٣٣٩ وهرب منه الدّمُستُق ؛ فقال المتنبي :

رضينا والدّمستق غير راض بما حكم القواضبُ والوشيجُ فإنْ يُقدِّدِمْ فقد زرنا سَمندو ، وإن يُحجيم فموعدُنا الخليجُ

وقال أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي المعروف بالببغاء يذكر ذلك أيضاً في مدح سيف الدولة :

وهل يترك التأييد خدمة عسكر وإقدام سيف الدولة العنضب قائد ه ؟ عفت عن سمندو خيله وتنجزت بخرشنة ما قد منه مواعده وزارت به في موطن الكفر حيث لا يشاهد الا بالرماح مشاهده

سمنطار: قيل: هي قرية في جزيرة صقلية ، وقيل سمنطاري الذهبي بلسان أهل المغرب ، قرأت بخط الحافظ عب الدين بن النجار ما نقله عن أبي الحسن المقدسي : منها أبو بكر عتيق السمنطاري الرجل الصالح العابد ، له كتاب كبير في الرقائق وكتاب دليل القاصدين يزيد على عشرة مجلدات ، ذكره ابن القطاع فقال : العابد أبو بكر عتيق بن علي بن داود المعروف بالسمنطاري أحد عباد الجزيرة المجتهدين وزهادها العالمين وممن رفض الأولى ولم يتعلق منها بسبب وطلب الأخرى وبالغ في الطلب ، وسافر إلى الحجاز فحج وساح في البلدان من أرض اليمن والشام إلى أرض فارس وخراسان ولقي من بها من العباد وأصحاب الحديث والزهاد فكتب عنهم جميع ما

سمع وصنيف كل ما جمع ، وله في دخول البلدان ولقياه العلماء كتاب بناه على حروف المعجم في غاية الفصاحة، وله في الرقائق وأخبار الصالحين كتاب كبير لم يسبق إلى مثله في نهاية الملاحة وفي الفقه والحديث تآليف حسان في غاية الترتيب والبيان ، وله شعر في الزهد ومكابد الزمان ، فمنه قوله :

فَتَنُّ أَقبلتُ وقومٌ غُفُولُ ،
وزمانٌ على الأنامِ يصولُ ،
ركدت فيه لا تريد والآ ،
عم فيها الفساد والتضليل أيها الحائن الذي شأنه الإث م وكسب الحرام ماذا تقول ؟ بعت دار الحلود بالثمن البخ س بدأنيا عما قريب تزول أ

وقال الحافظ أبو القاسم : بلغني أن عتيقاً السمنطاري توفي لثمان بقين من ربيع الآخر سنة ٤٦٤ .

سَمَنْهَانُ : بفتح أوّله وثانيه ، ونون ساكنة ثم قاف ، وآخره نون : بلد بقرب جاجَرْم من أعمال نيسابور ، وهي كورة بين جبلين تشتمل على عدة قرى أوّلها متصل بحدود أسفر ايين و آخرها متصل بحدود جرجان وجاجرم في غربيها ، والقصبة : بليدة في لحف جبل تسمى سَمَلْقان ، والمحدثون يكتبونها بالنون ، وأيتها إذ كنت هارباً من التر في سنة ٦١٧ .

سمنتك : بكسر أوّله ، وبعد الميم الساكنة نون ، وآخره كاف : بليدة ملاصقة لسمنان المذكورة آنفاً ؛ وقد نسبوا إليها قوماً من أهل العلم المتأخرين ، منهم : أبو الحسن القاسم بن محمد بن الليشي السمنكي ، سمع أبا خلف عبد الرحيم بن محمد بن خلف الآملي وغيره ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : توفي بعد سنة ٥٣١.

سُمُنْ : بضم أوّله ، وآخره نون ، بوزن قُطُن: موضع في قول الهذلي :

> تركنا ضُبُع سُمن إذ استباءت كأن عجيجهن عجيج نيب

ضُبُع : جمع ضباع ، واستباءت : رجعت ، وهو في الجمهرة بفتح السين .

سمَنُودُ : بلد من نواحي مصر جهة دمياط مدينة أزلية على ضفة النيل ، بينها وبين المحلة ميلان تضاف إليها كورة فيقال كورة السَّمنتودية ، كان فيها بربا وكانت إحدى العجائب ، قال القضاعي ذكر عن أبي عمر الكندي أنه قال : رأيته وقد خزن فيه بعض عُمالها قُرطاً فرأيت الحمل إذا دنا من بابه وأراد أن يدخله سقط كل دبيب في ذلك القرط ولم يدخل منه شيء إلى البربا ، ثم خرب عند الحمسين وثلاثمائة ؛ ينسب إليها هبة الله بن محمد المنجم السمنودي الشاعر، ينسب إليها هبة الله بن محمد المنجم السمنودي الشاعر، الولاة بصناعة النجوم وينسخ بخط صالح ما يجعله وسيلة إلى من يقصده به ؛ ومن شعره :

لنا المصفد والأشجان في قرن ، مذ صد عني قوام الروح والبدن لم أسل عنه ولا أضمر ت ذاك ولا ، وكيف والصبر قد ولي مع الظّعنن

وهي قصيدة .

سُمْنَهَ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ نون ، وهاء : ماء بين المدينة والشام قرب وادي القرى . وسُمنة أيضاً : ناحية بجُرَش ؛ عن نصر .

سُمُنييَّة : قال ابن الهَرَوي : بليدة بها قبر موسى بن شعيب .

سُمْنْيِنُ : بضم أوّله ، وكثيراً ما يروى بالفتح، وسكون ثانيه ، ونون مكسورة ، وآخره نون أخرى : بلد من ثغور الروم ؛ ذكره أبو فراس بن حمدان فقال : وراحت على سُمنينَ غارة خيليه وقد باكترت هينزيط منها بواكير

وذكرها أبو الطيّب أيضاً فقال يصف خيل سيف الدولة: تراه كأن الماء مرّ بجسمه، وأقبل رأس وحداً وتليل وأقبل وسيمنين للظنبي وفي بطن هنزيط وسيمنين للظنبي

سَمُّورَةُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه وضمّه ، وبعد الواو راء : مدينة الجلالقة ، وقيل سَمُرَة .

سَمُويلُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر الواو ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره لام : موضع كثير الطير ، وقال أبو منصور : سمويل اسم طاثر .

سمّهر : قرأت بخط أبي الفضل العباس بن علي الصولي المعروف بابن برد الحيار قال : حدثني سليمان المداثني قال حدثني الزبير بن بكار قال : الرماح السمهرية نسبت إلى قرية يقال لها سمّهر بالحبشة ؛ قلت أنا : وحدثني بعض من يوثق به أن هذه القرية في جزر من النيل يأتي من أرض الهند على رأس الماء كثير من القسّنا فيجمعه أهل هذه القرية ويستوقدون رذاله ويبيعون جيده ، وهو معروف بأرض الحبشة مشهور، وقول من قال إن سمّهر اسم امرأة كانت تقوم الرماح فإنه كلف من القول وتخمين .

سَمُهُوطُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ويقال بالدال المهملة مكان الطاء : قرية كبيرة على شاطىء غربي النيل بالصعيد دون فرشوط ، والله أعلم .

سُمَيًّا: كذا بخط العبدري: قرية ذكرت مع بانقياً.

ستمیجتن : بفتح أوّله ، وكسر ثانیه ، وسكون الباء المثناة من تحت ثمّ جیم مفتوحة ، وآخره نون: قریة من قری سمرقند ؛ عن أبي سعد .

سُمَيْحَة : بلفظ تصغير سَمْحة ، بالحاء المهملة ؛ قال أبو الحسن الأديبي : هو موضع ، وقيل : بئر بالحية قد يد ، وقيل : عين بالمدينة ، وقيل : بئر بناحية قد يد ، وقيل : عين معروفة ، وقال نصر : سُميحة بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء ؛ قال كثير :

كأنّي أكدُفُّ وقد أمنْعنت بها من سُميّعة عرباً سجيلا

قال يعقوب : سميحة بئر بالمدينة عليها نخل لعبيد الله ابن موسى ؛ قال كثير :

كأن دموع العين لمّا تخلّلت عالمها عارم بيضاً من تتمنّي جمالُها قبيلُن غروباً من سميحة أنزعت بهن السّواني واستدار محالُها القابل: الذي يلتقي الدّلو حين تخرج من البئر فيصبها في الحوض ، والغرب: الدلو العظيمة ؛ قال: لعمرك إنّ العين عن غير نعمة كذاك إلى سكمكي لممهد كي سيجالُها

وفي شعر هذيل : إلى أيّ نُساقُ وقد بلَــَغنا

ظيماء عن سُميحة ماء بتشرّ

وقال السكري: يروى سنميحة وستميحة ومسيحة. ستميراء: بفتح أوّله، وكسر ثانيه، بالمد، وقيل بالضم، يسمى برجل من عاد يقال له سميراء: وهو منزل بطريق مكتة بعد تنوز مصعداً وقبل الحاجز، قال السكوني: حوله جبال وآكام سود" بذلك سمي سميراء، وأكثر الناس يقوله بالقصر، وقيل: هما

موضعان ، المقصور منهما هو الذي في طريق مكة وليس فيه إلا الفتح ، وفي حديث طليحة الأسدي لما ادعى النبوة أنه عسكر بسميراء هذه ، بالمد ؛ قال مُطير بن أشيم الأسدي :

ألا أيتها الرّكبان إنّ أمامكم سميراء ماء ريثه عير متجهل رجالاً مفاجير الأيور كأنّما تساقوا إلى الجارات ألبان أيلً وإنّ عليها إن مررتم عليهم أبيّاً وأبّاء وقيس بن نوفل وقال مرّة بن عياش الأسدى :

جلَتُ عن سَميراء الملوكُ وغادروا بها شرّ قِن لا يُضيف ولا يَقَري هجين نمير طالباً ومجالسداً بني كل زحّاف إلى عَرَن القيدر فلو أن هذا الحيّ من آل مالك إذاً لم أُجلّي عن عيالهما الحضر

قال: الذين جَلَوْا عن سميراء هم رهط العلاء بنو حبيب بن أسامة من أسد وصار فيها بنو حجران الذين هجاهم قبيلة من بني نصر.

سميران : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وآخره نون ، وبعد الميم ياء مثناة من تحت ثم راء مهملة : قلعة حصينة على نهر عظيم جار بين جبال في ولاية تارم ، خربها صاحب آلسَمُوت ، رأيتها وبها آثار حسنة تدل على أنتها كانت من أمهات القلاع ؛ قال مسعر بن المهلهل: وصلت إلى قلعة ملك الديلم المعروفة بسميران فرأيت من أبنيتها وعمارتها ما لم أره ولم أشاهده في غيرها من مواطن الملوك، وذلك أن فيها ألفين وثمانمائة ونيفاً وخمسين داراً كباراً وصغاراً ، وكان محمد

ابن مسافر صاحبها إذا نظر إلى سلعة حسناء أو عمل محكم سأل عن صانعه فإذا أخبر بمكانه أنفذ إليه من المالِما يرغب مثله فيه وضمن له أضعاف ذلك إذا صار إليه ، فإذا حصل عنده منع أن يخرج من القلعة بقية عمره، وكان يأخذ أولاد رعيته فيسلمهم في الصناعات، وكان كثير الدخل قليل الحرج واسع المال ذا كنوز عظيمة ، فما زال على ذلك حتى أضمر أولاده مخالفته رحمة منهم لمن عندهم من الناس الذين هم في زيّ الأسارى ، فخرج يوماً في بعض متصيداته فلما عاد أغلقوا باب القلعة دونه وامتنعوا عليه ، فاعتصم منهم بقلعة أخرى في بعض أعماله ، وأطلقوا من كان عنده من الصناع ، وكانوا نحو خمسة آلاف إنسان، فكثر الدعاء لهم بذلك وأدركت ابنه الأوسط الحمية والْأَنْفَةَ أَنْ يُنسبه أَبُوهُ إِلَى العَقْوَقُ وَأَنَّهُ رَغْبُ فِي الأموال والذخائر والكنوز فجمع جمعاً عظيماً من الديلم وحرج إلى أذربيجان فكان من أمره ما كان ، وكان فخر الدولة بن ركن الدولة ملك هذه القلعة في سنة ٣٧٩ ، وذلك أن ملكها انتهى إلى ولد نوح بن وَهُسُوذَانَ وَهُو طَفُلُ وَأُمَّهُ المُسْتُولِيةِ عَلَيْهُ فَأَرْسُلُ إِلِيهَا فخر الدولة حتى تزوّجها وزوّج ابنها بواحدة من أقاربه وملك القلعة ، وكان الصاحب قد أنفذ لحصارها وأخذ صاحبة المسكن عَبُده أبا على ّ الحسن بن أحمد فتمادى أمره فكتب إليه كتاباً في صفة هذه القلعة هذه نسخته أوردته ليعرف قدرها : ورد كتابك بجديث قلعة سميران وأنا أحسب أن أمرها خفيف في نفسك فلهذا أبسط القول وأشرح الحطاب وأبعث الرغبة وأدعو إلى الاجتهاد وأرهف البصيرة وأشحذ العزم ؛ اعلم يا سيديأن سميران ليست بقلعة وإنما هي مملكة وليست مملكة وإنَّما هي ممالك وسأقول بما أعرف : إن آل كنكر لم يكن قدمهم في الديلم ثابت الأطناب

حتى ملكوا من هذه القلعة ما ملكوا فصار السبب في اقتطاعهم الطرم عن قزوين وهي منها ومختلسة عنها ثم مسمت بهم هماتهم إلى مواصلة حسنات وهسوذان ملك الديلم وقد ملك أربعين سنة فحين رأى أن سميران أخت قلعة آلموت استجاب للوصلة وبهذا التواصل وتلك القلعة ملك آل كنكر باقي الاستانة أجمع فصار لهم ملك شطر الديلم فاحتاج ملوك آل وهسوذان إلى الانتصار على اللائحية، وهم الشطر الثاني بهذه الدولة، شَجُعُ المرزبان بن محمد على التلقب بالملك وتوغل بلاد أذربيجان وعنده أن سميران معونة متى ما نَبَتُ به الأرض وهذا وهسوذان على ما عرفت خَوَره وجزعه وكثرة إفساده على الأمير السعيد إنّما كانت تلك القلعة مادأة الباطنية وعيبه المناظرة وباسمها واصل عماد الدولة وتأكّل أبهر وزنجان وأكثر قزوين وجميع سُهُمْرَوَرْد وبني القلاع التي خلصت اليوم للدولة القاهرة ثم من ملك سميران فقد أضاف إلى ملك الديلم ملك من أعلى أسفيذروذ من الجبل ، وليست المزية في ذلك بقليلة ولا المرزئية للأعداء بيسيرة ولا النباهة بخفيفة ، فاجتهد يا سيدي وجد ً وَبَالَغُ وَاشْتَدَ وَلَا تَسْتَكُثُرُ بَذُلًا وَلَا تَسْتَعْظُمُ جَزُّلًا ۗ ولا تستسرف ما تخرجه نقداً وتضمنه وعداً ، فلو وزنت ألف ألف درهم ثم تملك سمير ان لكنتَ الرابح، وأوردتُ هذا الفصل بهذا الذكر فلو كتبتُ فيه أحمالًا من البياض لكنتُ بعد في جانب التقصير والاقتصار ، والله خير ميسر ، نعم يا سيدي إن أثرك في حسبك عظيم وذكرك فبَخْم وحديثك كالروض باكرَه القطر وراوحه الصّبا ولكن ليس النجم كالشمس ولا القمر كالصبح ولا سميران كجناً شك، ومتى تيسر هَذَا على يَدُكُ فقد حُزْتُ جمالاً لا يُمحى حتى تمحو السماء أثر الكواكب، والله حسى ونعم الوكيل.

ستمير: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ثمّ راء ، وهو في المعنى الذي يسامرك أي يحدثك ليلاً ، كان ثبيرً ، وهو جبل بمكّة ، يسمّى في الجاهليّة سميراً ، والله أعلم .

سُمَيْوٌ : بلفظ تصغير السمر : جبل في ديار طيء ؛ قال زيد الحيل :

فسيري يا عدي ولا تراعي ،
فحلتي بين كرميل فالوحيد إلى جزع الدواهي ذاك منكم مغان فالحمائل فالصعيسة وسيري إن أردت إلى سمير فعودي بالسوائل والعهسود وحلوا حيث ورتكم عديً مراد الحيل من شمند الورود

سُمَيْرَمُ : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وسكون الياء المثناة من تحت ثم راء مفتوحة ، وميم : بلدة بين أصبهان وشيراز في نصف الطريق ، وهي آخر حدود أصبهان ؛ ينسب إليها محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي علي الحطيب السميرمي ، قدم أصبهان وسمع ابن مندة ، وكان أديباً فاضلا ورعا ، مات بسميرم في سلخ محرم سنة ٥٠٠ وهو ابن ٥٠ سنة ؛ وينسب إليها أيضاً أحمد بن إبراهيم أبو بكر السميرمي ، سمع أبا عبد الله بن أبي حامد بأطرابلس ، روى عنه أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الساوي .

سُمُيَّوْةُ: كَأْنَّه تصغير سمرة : واد قرب حُنين قُتل فيه دُريد بن الصمّة ، قتله ربيعة بن رفيع بن اهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمّال بن عوف بن امرىء القيس بن بُهشَة السّلمي ، ويقال

له ابن الدُّغنة وهي أُمَّه ، فقالت عمرة بنت دريد ابن الصمة ترثيه وتنعى إلى بني سلُسَيم إحسان دريد إليهم في الجاهليّة :

لعمرُك ما خَشيتُ على دريد ببطن سميرة جيش العناق جزى عنا الإله بني سُليم ، وعَقَتْهُم بما فَعَلُوا عَقَاقِ وأسقانا إذا عُندُنا إليهم دماءَ خيارهم يوم التالاقي فرُب عظيمة دافعت عنهم وقد بلَغَتَ نفوسُهُمُ التّراقي ورُبّ كريمة أعتقنْتَ منهم ، وأخرى قدُّ فكَكُنْتَ من الوثاق ورُبّ مُنهَوُّه بك من سليم أُجَبُثُتَ وقد دعاكَ بلا رَمــاق فكان جزاونا منهم عُقُوقاً وهَـمـّــاً ماعً منه ُ خيفٌ ساق عفيت آثار خيلك بعد أين فذي بَقَر إلى فَيَفْ النُّهاق

وسن مشميرة مذكور في سن .

سُمَيْسَاط : بضم أوّله ، وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ، وسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن ، ومالكها في هذا الزمان الملك الأفضل علي بن الملك الناصر يوسف بن أيوب صلاح الدين ، وذكرها المتنى في قوله :

ودون سُميساط المطاميرُ والملا ، وأودية مـَجهولة وهواجلُ

وطول سميساط أربع وخمسون درجة وثلثان ، وعرضها ست وثلاثون درجة وثلث ، وفي زيج أبي عون : سميساط في الإقليم الرابع ، وطولها اثنتان ُ وثلاثون درجة وثلثان ، وعرضها ست وثلاثون درجة وثلث ؛ وإليها ينسب أبو القاسم علي بن محمد السميساطي السلمي المعروف بالجميش ، مات بدمشق في شهر ربيع الآخر سنة ٤٥٣ ودفن في داره بباب الناطفانيين ، وكان قد وقفها على فقراء المسلمين والصوفية ووقف علموكها على الجامع ووقف أكثر نعمته على وجوه البر" ، وذكره ابن عساكر في ترجمة عبد العزيز بن مروان قال : كانت داره بدمشق ملاصقة للجامع التي هي دار الصوفية ، وكانت بعده لابنه عمر بن عبد العزيز ، وكان قد حدث عن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بحديث ابن خريم عن هشام عن مالك وغيره وحدث بالموَطَّ إلابن وهب وابن القاسم وحدث بشيء من حديث الأوزاعي جمع ابن جَوْصا وحدث بعد ذلك ، وكان يذكر أن مولده في رمضان سنة ٣٧٧ ؛ هذا كلَّه من كتاب العرضات لابن الأكفاني ، وفي كتاب أبي القاسم الدمشقى : علي بن محمد بن يحيمَى بن محمد بن عبد الله بن زكرياء أبو القاسم السلمي الحبيش المعروف بالسميساطي ، كذا قاله الحبيش وابن الأكفاني الجميش .

السُّمَيَعْيِيَّةُ : منسوبة إلى سُميَعْ تصغير سمع : قرية كبيرة في بقعاء الموصل ، بينها وبين نصيبين قرب وبينها وبين برْقعيد أربعة فراسخ وتعرف بقرية الهَيْثُم بن معمَّر .

سَمَيِن : بالنون : جبل بأجإ سمّي به لاستواثه .

السُّمَيَنْـَةُ : بلفظ تصغير سمنة كأنّه قطعة من السمن ، وهو أوّل منزل من النباج للقاصد إلى البصرة : وهو

ماء لبني الهُ جَسَم فيها آبار عذبة وآبار ملحة بينهما رملة صعبة المسلك بها الزُّرَقُ التي ذكرها ذو الرُّمنة في شعره ، قال الشيخ : فهل وجدت السمينة ؟ قلنا : نعم ، قال : أين هي ؟ قلنا : بين النباج واليسنسوعة كالفضة البيضاء على الطريق ، قال : ليس تلك السمينة ، تلك زعق ، والسمينة بينها وبين مغيب الشمس حيث تلك زعق ، والسمينة بينها وبين مغيب الشمس حيث لا تبين أعناق الركاب تحت الرحال أحسُر هي أم صهب ، فوجدت السمينة بعد ذلك حيث وصف ؛ وقال مالك بن الرَّيْب بعد أبيات ذكر فيها الطبسين :

ولكن بأطراف السُّمينة نسوة " عزيز عليهن العشيّة ما بياً صريع على أيدي الرّجال بقفرة يُسوّون ليَحدي حيث حُم قضائيا

وكان قد مرض بخراسان فقال هذه القصيدة قبل موته وذكر بعد هذا مَرْوَ وقد كتب هناك ، وقال الراعى :

منَ الغيد دَفُواءِ العظامِ كأنّها عُقابٌ بصحراء السُّمينة كاسرُ

سُمْيٌ: بالضم ثمّ السكون: موضع في ديار بني سُليم بالحجاز ؛ قال عبد بن حبيب الهذلي، وكان قد غزا بني سليم في هذا الموضع:

تركنا ضُبُع سُمُي إذ استباءت كأن عجيج نيب

سُمَيَّةُ : بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، تصغير سماء : جبل؛ عن نصر ، والله الموفق للصواب .

## باب السين والنون وما يليهما

سَنَا: بفتح أوّله ، والقصر ، بلفظ سَنَا البرق ضوءُه : من أودية نجد .

سَنَاء : بالمد : موضع آخر أيضاً .

ستناباذ : بالفتح: قرية بطوس فيها قبر الإمام علي بن موسى الرّضا وقبر أمير المؤمنين الرشيد ، بينها وبين مدينة طوس نحو ميل ؛ منها محمد بن إسماعيل بن الفضل أبو البركات الحسيبي العلموي من أهل المشهد الرضوي بسناباذ من قرى نوّقان طوس ، سمع أبا محمد الحسن بن إسماعيل بن الفضل والحسن بن أحمد السمر قندي ، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم ، ومولده في سنة ٤٥٧ . وتوفي سلخ ذي الحجة سنة ٤٥١ .

سَنَاجِيلَةُ : بوزن كَرَاهيَة ورَفاهيِيَة : قرية بقرب عسقلان ، وقيل : هي من أعمال الرملة وهي قرية أبي قررْصافة صاحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ وقد روى بعض المحدّثين سنّاجيـَةُ ، بكسر أوّله ، وتشديد ثانيه ، وتخفيف الياء ؛ منها أبو إبراهيم روح ابن يزيد السناجي ، روى عن أبي قرصافة حكى عنه حكايات ، قال ابن أبي حاتم : روى عن أبي شيبة النفيسي ، سمع منه بالرملة سنة ۲۱۷ ، روى عنه أبو زَيَّان طيَّب بن زيَّان القاسطي السناجي العسقلاني من أهل قرية سناجية قرية أبي قرصافة ، يروي عن زياد ابن سَيَّار الكناني عن أبي قرصافة ، روى عنه أبو زُرْعة وأبو حاتم الرازيّان ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول : أتيتُ الطيب بن زيان أبا زيان بأحاديث فقلت : يا أبا زيان حدثكم زياد بن سيار ، فقال : يا أبا زيان حدثكم زياد بن سيار ، فقلت : يا أبا زيان أنت هو ؟ فقال : يا أبا زيان أنت هو ؟ وكلَّما قلت شيئاً قال مثله ، فوضعتُ كفِّي على بسم الله الرحمن الرحيم وعلى حدَّثنا الطيَّب بن زيان وأريته حدَّثنا زياد بن سيَّار ، فقال : حدثنا زياد بن سيار ، فقلت لأبي زرعة : هل تحل الرواية عنه ؟

قال : نعم هو عندي صدوق .

سناج : حصن باليمن لأبي مسعود بن القرين .

سناروف: بالفتح، وبعد الألف راء ثم واو ساكنة، وذال وروذ بالفارسية اسم النهر: وهو اسم بهر سجستان يأخذ من بهر هندمند فيجري على فرسخ من سجستان، وهو النهر الذي تجري فيه السفن من بست إلى سجستان إذا مد الماء ولا تجري فيه السفن إلا في زمان مد الماء، وجميع أنهار سجستان من هذا النهر المسمى سناروذ، عليه رساتيق كثيرة من هذا النهر المسمى سناروذ، عليه رساتيق وما يبقى منه يجري في نهر يسمى كزك، عنده سكر منه يمنع في نهر يسمى كزك، عنده سكر منه يمنع الماء أن يجري إلى بحيرة زرة.

ستنام : بفتح أوّله ، بلفظ سنام البعير ؛ قال أبو الحسن الأديبي : جبل مشرف على البصرة إلى جانبه ماء كثير السافي ، وهو أوّل ماء يرده الدّجال من مياه العرب ، قال نصر : سنام اسم جبل قريب من البصرة يراه أهلها من سطوحهم ، وفي بعض الآثار أنّه يسير مع الدجّال . وسنام أيضاً : جبل بالحجاز بين ماوان والربذة . وسنام أيضاً : جبل لبني دارم بين البصرة واليمامة ؛ قال بعضهم :

شربش من ماوان ماء مراً ، ومن سنام مثله أو شراً

وحدث محمد بن خلف وكيع ورفعه إلى رجل من أهل طبرستان كبير السن قال : بينما أنا ذات يوم أمشي في ضيعة لي إذ أنا بإنسان في بستان مطروح عليه ثياب خُلُقان فد نَوْتُ منه فإذا هو يتحرّك ويتكلّم ، فأصغيت إليه فإذا هو يقول بصوت خفي :

أحقــًا عباد الله أن لستُ ناظراً سنام الحمى أخرى الليالي الغوابر ؟

كأن فؤادي من تذكره الحمى وأهل الحمى يهفو به ريش طائر وأهل الحمى يهفو به ريش طائر فما زال يردد هذين البيتين حتى فاضت نفسه ، فسألت عنه فقيل : هذا الصمة بن عبد الله القشيري . وسنام أيضاً : قلعة بما وراء النهر أحدثها المقتع الخارجي ؛ وإيّاها عننى مالك بن الرّيب : تذكرُني قبابُ الترك أهلي ومبداهم ومبداهم أذا نزلوا سنساما وصوّت حمامة بجبال كس وصوّت حمامة بجبال كس دعت مع مطلع الشمس الحماما

ويجوز أن يكون أراد أنّه لما نزل قبابَ الترك تذكّر سَنَاماً الموضع الذي في بلاده .

بمنطقها تراجعنى الكلاما

فبت الصوتها أرقاً وباتت

سينان : بلفظ سينان الرّمح ، حصن سنان : في بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، وله ذكر .

السَّنَائِينُ : بفتح أوّله ، وبعد الألف ياء مثناة من تحت مهموزة ، وآخره نون ، السنائن : رمال تستطيل على وجه الأرض ، واحدتها سنينة ؛ وقال أبو زياد : جاءت الرياح سنائن إذا جاءت على وجه واحد لا تختلف ؛ والسنائن : ماء لبني وقاص من كعب بن أبي بكر .

سُنْبَادَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة ، وبعد الألف ذال معجمة : ضيعة معروفة .

سُنْبَاذَين : مثل الذي قبله إلا أن لفظه لفظ التثنية : كورة كبيرة فيها قلعة قرب بهَـسْنا من أعمال العواصم ، وفي جبلها بنُزاة كثيرة موصوفة مشهورة عند الملوك ، وللسلطان على أهلها قطائع من أجل

صيدها ومزارعهم مطلقة لذلك ومع ذلك إذا صادوا بازياً وحملوه إلى حلب أخذ منهم وأعطوا ثلاثين درهماً غير ما يطلق لهم من زروعهم ويرعى لهم .

سَنْباط : كذا تقولها العوام ، ويقال لها أيضاً سَنْبوطية وسَنْمُوطية : بليد حسن في جزيرة قُوسَنيبًا من نواحي مصر ، والله أعلم .

سنبلان: بلفظ تثنية سنبل الزرع: محلة بأصبهان؟ منها أحمد بن يحيى أبو بكر السنبلاني الأصبهاني، قال الحافظ أبو القاسم: قدم دمشق وحدث بها عن أبي عبد الرحمن هارون بن سعيد الراعي وإبراهيم بن عيسى الأصبهاني، روى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الملك بن مروان.

سَنَبَان أَ: بالتحريك : بلد من نواحي ذمار باليمن . سُنْبُل وسُنْبُلان أَ: من بلاد الروم ، وقد ذكر آنفا أَ. سُنْبُلَة أَ: بلفظ سنبلة الزرع : بثر حفرها بنو جُمعَ عَكَم ، وفيها قال قائلهم :

نحن حفرنا للحجيج سنبله ورواه الأزهري بالفتح والأوّل رواية العمراني ، وما أراه إلا سهوا من العمراني ، وقال نصر : سنبلة ، بالضم ، بئر بمكة ، قال أبو عبيدة : وحفرت بنو جُمعَ السنبلة ، وهي بئر خلَف بن وهب ؛ قال بعضهم :

نحن حفرنا للحجيج سُنْبُلَهُ صَوْبَ سَحابٍ، ذو الجلال أنزله وأنا بالأزهري أوْثَقُ ومن خطّه نقلتُ .

سَنْسَوُسُ : بوزن طَرَسُوس وقَرَبُوس : موضع في بلاد الروم قرب سَمَنْدُو ، له ذكر في أخبار سيف الدولة .

سَنَبُو : بفتح أوّله وثانيه ثمّ باء موحدة ، وواو ساكنة : قرية بالصعيد على غربي النيل تُعمل فيها الأكسية والكنابيش الفائقة التي لا يعلوها شيء .

سَنْبِيلُ : كورة من أعمال خوزستان متاخمة لفارس ، وكانت مضمومة إلى فارس أيّام محمد بن واصل إلى آخر أيّام السّجزيّة ثمّ حُوّلت إلى خوزستان .

سَنْتَوِيلَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ، وراء مكسورة ، وياء النسبة : بلدة في غربي الفيّوم دون فَرّان السودان ، وهي آخر أعمال مصر ، وتُعكد من نواحي واح الثالثة وهي قصبة واح الثالثة ، وقد نسب إليها بعض أهل العلم ، وقال البكري : من أوجلة إلى سنترية عشر مراحل في صحراء ورمال قليلة الماء ، وسنترية هذه : كثيرة الثمار والعيون والحصون وأهلها كلّهم بربر لا عرب فيهم ، وتسير من سنترية على طرق شتى إلى الواحات ، ومن سنترية إلى بهنساً الواحات عشر مراحل ، وهي غير بهنساً الصعيد .

سننجاباذ: بكسر أوله ، وسكون ثانيه ثم جيم ، وبعد الألف باء موحدة ، وآخره ذال : قرية من همذان ، ويقولون: إنها قديمة كانت داخلة في جملة مدينة همذان ، وإن بها كان صف الصيارف ، ووجدت في تاريخ شيرويه بخط بعض المحدثين في عدة مواضيع سبنجاباذ ، بفتح السين وبعدها باء ، وتلك كان بها صف الصيارف ، وهي اليوم على فرسخين من البلد ؛ ونسب إليها بعض ، منهم : محمد فرسخين من البلد ؛ ونسب إليها بعض ، منهم : محمد المحليب بسنجاباذ ، روى عن ابن أبي القاسم بن محمد الحطيب بسنجاباذ ، روى عن أبي عبيد بن فنجويه وابن عبدان ، وكان شيخاً حسن السيرة ؛ وعمر بن حمرس بن أحمد بن أبي حفص السيرة ؛ وعمر بن حمرس بن أحمد بن أبي حفص السنجاباذي ، روى عن ابن مأمون ، سمع منه

شيرويه وقال : كان صدوقاً . وسننجاباذ أيضاً : قرية من أعمال خلخال من أعمال أذربيجان ذات منارة في واد ، رأيتُها وأهلها يسمونها سنكاواذ يكتبون في الحط سنجبذ .

سنجارُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ جيم ، وآخره راء : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة ، بينها وبين الموصل ثلاثة أيّام ، وهي في لحف جبل عال ، ويقولون : إن سفينة نوح ، عليه السلام ، لما مَرَّت به نَطَحَتُه فقال نوح : هذا سن جبل جار علينا ، فسميت سنجار ، ولستُ أُحقتَق هذا ، والله أعلم به، إلا أن أهل هذه المدينة يعرفون هذا صغيرهم وكبيرهم ويتداولونه ، وقال ابن الكلبي : إنَّما سميت سنجار وآمد وهيت باسم بانيها ، وهم بنو البَكَنْدَى ابن مالك بن دُعْر بن بنُويب بن عنقاء بن مد ين بن إبراهيم ، عليه السلام ، ويقال : سنجار بن دُعر نزلها ، قالُوا : ودعر هو الذي استخرج يوسف من الجُبُّ وهو أخو آمد الذي بَسَى آمد وأخو هيت الذي بَـنى هيت ، وذكر أحمد بن محمد الهمذاني قال : ويقال إن سفينة نوح نطحت في جبل سنجار بعد ستة أشهر وثمانية أيّام من ركوبه إيّاها فطابت نفسه وعلم أن الماء قد أخذ يَنْضُب فسأل عن الجبل فأخير به ، فقال : ليكن هذا الجبل مباركاً كثير الشجر والماء ! ثمَّ وقفت السفينة على جبل الحُـُودي بعد مائة واثنين وتسعين يومآ فبني هناك قرية سماها قرية الثمانين لأنتهم كانوا ثمانين نفساً ؛ وقال حمزة الأصبهاني : سنجار تعريب سنكار ، ولم يفسره ، وهي مدينة طيبة في وسطها نهر جار ، وهي عامرة جداً ، وقد امها واد فيه بساتين ذات أشجار ونخل وتُرُنْج ونارنج، وبينها وبين نصيبين ثلاثة أيام أيضاً، وقيل : إن السلطان سنجر بن ملك شاه بن ألب

أرسلان بن سلجوق ولد بها فسمي باسمها ؛ عن الزنج مشري ؛ قال في الزيج : طول سنجار ثلاثون درجة ونصف درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف وثلث ؛ وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والشعر ، قال أبو عبيدة : قدم خالد الزبيدي في ناس معه من زبيد إلى سنجار ومعه ابنا عم له يقال لأحدهما صابي وللآخر عويد ، فشربوا يوماً من شراب سنجار فحنوا إلى بلادهم فقال خالد :

أيا جبكي سنجار ما كنتُما لنا مقيظاً ولا مشتى ولا متربعًا ويا جبلي سنجار هلا بكيتما لداعي الهوى منا شنينين أدمُعا فلو جبلا عُوج شكونا إليهما خرت عبرات منهما أو تصدعا بكى يوم تل المحلبية صابىء ، وألهم عويداً بشَهه فتقنعًا

فانبرى له رجل من النمر بن قاسط يقال له دثار أحد بني حُييَ فقال :

أيا جبلي سنجار هلا دققتما بر كنيكما أنف الزّبيديّ أجمعا لعسَمرك ما جاءت زبيد لهجرة ، ولكنتها كانت أرامل جُوَّعا تبكي على أرض الحجاز وقد رأت جرائب خمساً في جُدال فأربعا

جرائب: جمع جريب، وجدال: قرية قرب سنجار، كأنّه يتعجب من ذلك ويقول كيف تحن إلى أرض الحجاز وقد شبعت بهذه الديار؟ فأجابه خالد يقول:

وسنجار تبكي سوقُها كلّما رأت بها نمريّـاً ذا كساوين أيْفَعَا

إذا نمريًّ طالب الوتر غرّهُ من الوتر أن يلقى طعاماً فيشبعا إذا نمريّ ضاف بيتك فاقره مع الكلبزاد الكلب وازجرهما معا أمين أجل مئد من شعير قريته بكيت وناحت أمنك الحوّل أجمعا؟ بكتى نمريًّ أرغم الله أنفه أنفه بسنجار حتى تنشفد العين أدمعا

وقال المؤيد بن زيد التكريتي يخاطب الحسين بن علي " السنجاري المعروف بابن دبّابة ويُلقّب بأمين الدين :

زاد أمينُ الدّينِ في وصفه سنجارا حتى جثتُ سنجارا فعايتنت عيناي إذ جيئتُها ميصيْدَة قد مُليئت فارا

وقد نسب إلى سنجار جماعة وافرة من أهل العلم ، منهم من أهل عصرنا : أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور الشاعر يعرف بالبهاء السنجاري أحد المجيدين المشهورين ، وكان أوّلا " فقيها شافعيا "م من غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وقد مند الملوك وناهز التسعين وكان جريا "ثقة كيسا لطيفا فيه مرزاح وخفة روح ، وله أشعار جيدة ، منها في غلام اسمه علي "وقد سئل القول فيه فقال في قطعة وكان مر" به ومعه سيف" :

بي حامل الصارم الهنديّ منتصراً ، ضع السّلاح قد استغنيتَ بالكحل ما يفعلُ الظّبيُ بالسّيف الصّقيل وما ضربُ الصّوارم بالضّروب بالمُقَلَ قد كنتُ في الحبّ سنيّـاً فما برحتَ بي شيعة الحبّ حتى صرتُ عبد علي

وخيرج من الموصل في سنة تسع عشرة وستماثة .

سينجال : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ثم جيم ، وآخر ه لام ، يقال : سَنْجَلَ الرّجلُ إذا ملأ حوْضه نشاط ، وسينجال : قرية بأرمينية ، وقيل : بأذريجان ، ذكرها الشمّاخ :

ألا يا اصبحاني قبل غارة سنجال ، وقبل منايا باكرات وآجال وقبل اختلاف القوم من بين سالب وآخر مسلوب هوى بين أبطال

سينجال : بفتح أوّله ويكسر ، وثانيه ساكن ثم جيم ، وآخره نون : قرية على باب مدينة مرو يقال لها درسندكان ، ذكرها أبو سعد بالفتح وابن موسى بالكسر ؛ ينسب إليها القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمد ويه السنجاني الشافعي تفقه على القاضي أبي العبّاس بن سُريج ببغداد وولي قضاء نيسابور ، وكان ورعا ، سمع بمرو أبا الموجة محمد ابن عمر الفزاري ، وببغداد يوسف بن يعقوب القاضي وغيرهما ، روى عنه أبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه وأبو الحسن علي بن محمد العروضي . وستنجان أيضاً: موضع بباب الأبواب . وسنجان أيضاً : بنيسابور .

سينجبَبُ : وهي سينجاباذ التي ذكرت آنفاً : من قرى خلخال .

سنجباً ست: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الجيم والباء الموحدة ، وسين مهملة ثم تاء مثناة من فوق : منزل معروف بين نيسابور وسر خس يقال له سنك بست ، وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم مشهورون منهم من المتأخرين : أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد السنجبسي النيسابوري ، سمع الحديث ورواه ، وذكره أبو سعد في التحبير قال : مات في شهر ربيع الأوّل سنة ١٤٥٠ ، ومولده سنة ١٤٥٧ .

سَنْجُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ جيم : قرية ببرُّوقان ؛ عن الأديبي .

سُنْجُ: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره جيم ؛ قال العمراني : قرية بباميان ، وقال لي رجل من أهل الغُور : سُنْجَة ، والعجم تقول سُنكة ، من أشهر مُدُن الغور .

سنْجُ : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه ، وآخره جيم : قريتان بمرو إحداهما يقال لها سنج عَبَّاد ؛ ينسب إليها أبو منصور المظفّر بن أردشير الواعظ العبّادي، مات في سنة ٧٤٧ . وسنج أيضاً : من أعظم قرى مرو الشاهجان على نهر هناك يكون طولها نحو الفرسخ إلاً" أن عرضهًا قليل جدّاً ، بنيت دورها على النهر ثمّ صارت مدينة عظيمة ، وقد فُتحت عَنْوَةً ومرو فتحت صلحاً ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم: أبو داود سليمان بن متعبد بن كوسجان السنجي، كثير الحديث وله تاريخ يروي عن عبد الرزاق بن هَـمّـام ويزيد بن هارون والأصمعي وغيرهم ، روى عنه مسلم بن الحجّاج وأبو داود السجستاني وغير هما، وكان عالماً شاعراً أديباً ، مات سنة ٢٥٧ ؛ وأبو على الحسن بن شُعَيب السنجي إمام الشافعية بمرو في عصره صاحب أبي بكر القفال وأكثر تلامذته ، جمع بين طريقتي العراق وخراسان ، وهو أوَّل من فعل ذلك وشرح فروع ابن الجداد شرحاً لم يلحقه فيه أحد مع كثرة الشارحين له ، وسمع الحديث مع أصحاب الحاملي ، ومات سنة ٤٣٦؛ ويحيني بن موسى السنجي ، روى عن عبد الله العتكى ؛ ومن المتأخرين أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الصمد الحفصى السنجي ، كان فقيهاً إماماً مدرّساً بمرو ، سمع جماعة، منهم: أبو المظفّر السمعاني وأبو عبد الله محمد ابن الحسن المهمَّرَبَسُدُ قَشَائي وغير هما، سمَّع منه أبو

سعد السمعاني ، ومولده سنة ٤٥٨ ، ولم يذكر موته ، وبينها وبين مرو أربعة فراسخ ، ولما استولى الغُزّ على خراسان وفتحوا البلاد ومرو نزلوا عليها فامتنعت عليهم شهراً كاملاً ولم يقدروا على فتحها إلا صلحاً ، وذلك في رجب سنة ٥٥٠ ، وفي كتاب الفتوح . رستاق سنج بأصبهان فتحه عبد الله بن بدديل بن ورقاء الحزاعي وكان على مقد مة ابن عامر في أيّام عثمان بن عفيان .

سَـنْجَـدَيْزَه: هي سنكديزه ، وقد ذُكرت بعد : وهي عله بسمرقند .

سَنْجَرُود : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ جيم، وراء مهملة ، وبعد الواو ذال معجمة : محلة ببلخ ، وربّما قيل سنكروذ ، بالكاف ، والله أعلم .

سَنْجَفَيِن : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الجيم ، وكسر الفاء ثمّ ياء مثناة من تحت ، وآخره نون : من قرى أشروسنة بقرب سمرقند ، وقد نسب إليها بعض الرواة .

السننجيلاط: بكسر أوّله، وتسكين ثانيه، وكسر الجيم، وآخره طاء مهملة؛ قال الجوهري: موضع، ويقال: ضربٌ من الرياحين؛ قال الشاعر:

أحب الكرائن والضّوْمَرَانَ وشرب العتيقة بالسنجلاط

سَنْجَلَ : بالفتح ثمّ السكون ثمّ جيم ، ولام : نهر بغرناطة ذكر معها .

سننجل: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر الجيم ، وآخره لام : بليدة من نواحي فلسطين وعندها جـُبّ يوسف الصدّيق ، عليه السلام .

سَنْجَة : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ جيم ؛ قال الأديى : هو نهر عظيم لا يتهيّــاً خَوْضُه لأن قراره

رمل سيّال كلّما وطئه الإنسان برجله سال به فغرقه، وهو يجري بين حصن منصور وكيّسُوم، وهما من ديار مُضر، بالضاد المعجمة، وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب الدنيا، وهي طاق واحد من الشط إلى الشط، والطاق يشتمل على ماثتي خطوة، وهو متخذ من حجر مهندم طول الحجر منه عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع، وحـُكيت عنه أعجوبة والعُهدة على راويها: أن عندهم طلسماً على شيء كاللوح، فإذا عاب من القنطرة موضع دليً ذلك اللوح على موضع المعيب فيعزل عنه الماء حتى يصلح ويرفع اللوح فيعود الماء إلى مجراه، والله أعلم؛ وإيّاها عنى المتنبي بقوله:

وخيل براها الرّكضُ في كلّ بلدة إذا عَرّسَتْ فيها فليس تَقيلُ فلمّا تجَلّى من دُلُوك وسَنجة عَلَتْ كلّ طَوْدٍ رايةٌ ورعيلُ

ويروى صنجة ، بالصاد .

سينجآة : بكسر أوّله ، والباقي كالذي قبله : بلد بغر شستان معروف عندهم ، وغرشستان هي الغُور . سينحان أن علاف باليمن فيه قرى وحصون وسنحان من جنب ، وقد ذكر في كتاب ابن الحائك : سنحان ابن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن سعد بن أسد بن كعب ابن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .

سُنْحُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره حاء مهملة ، يجوز أن يكون جمع سانح مثل بازل وبنُرْل، والسانح : ما ولا ك ميامنه من ظبي أو طير أو غيرهما ، تقول : سنح لي ظبي إذا مر من مياسرك إلى ميامنك ، وقد يضم ثانيه فيقال سُنُح في الموضع والجمع : وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي

بكر الصديق ، رضي الله عنه ، حين تزوّج مُليكة ، وقيل : حبيبة بنت خارجة بن زيد بن زهير بن مالك ابن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الخزرج من الأنصار ، وهي الحزرج بن الحارث بن الحزرج بعوالي المدينة ، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة ، وبينها وبين منزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ميل ؛ ينسب إليها أبو الحارث حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف الأنصاري المديني ، يروي عن حفص بن عاصم ، الأنصاري المديني ، يروي عن حفص بن عاصم ، والسنّن المنات بن أنس وشعبة بن الحجاج وغيرهما . والسنّن أيض و مناد قرب جبل طيء نزله والسنّن حرب الردة فجاءه عدي بن حاتم بإسلام طيء وحسن طاعتهم .

سَنْحَةُ الْجَرِّ: وهو المرَّة الواحدة من سَنَحَ سَنْحة الفَّحَة ولا الحَدِّ ، بالجيم والفتح : جمع جَرَّة التي يُستَقَى بها الماء ، والجَرِّ : أصل الجبل ؛ قال :

## وقد قطعت واديأ وجَرّا

وهو موضع بالمدينة .

سُنُتُحَال : قرية في جبل سيمعان َ في غربي حلب بها آثار قديمة تدل على عظمها ، وهي الآن خربة .

سَنْدابِل : بالفتح ثم السكون ، وبعد الدال ألف وبعدها باء موحدة ، ولام : مدينة مملكة بلاد الصين، وقد ذكرت صفتها في الصين .

سنداد : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وتكرير الدال المهملة ؛ قال السيرافي : على وزن فعلال : قصر بالعذيب ؛ وقال أبو الحسن الأديبي : سنداد نهر ، ويدل على صحة ذلك قول أبي دُواد الإيادي :

أقفر الدّيرُ فالأجارع من قو مي فروق فرامح فخفية فتيلاء الملا إلى جُرْف سنندا د فقو الى نيعاف طمية موحشات من الأنيس بها الوح ش خناطيل موطن أو بنية

أي بني إليها من بلد آخر ؛ سئل عنه أبو عمرو أهو بفتح السين أو كسرها فقال : بفتح السين ، قال : وعن صاحب كتاب التكملة بفتح السين وسماعي بالكسر ، وقال أبو عبيد الستكوني : سنداد منازل لإياد نزلتها لما قاربت الريف بعد لصاف وشرج وناظرة وهو أسفل سواد الكوفة وراء نجران الكوفة ، وهو علم مرتجل منقول عن عجمي ، قال حمزة في تاريخه : وكان قد تملك في القديم من الفرس على مواضع متفرقة من أرض العرب ستة عشر مرزبانا ، وهم سخت تملك على أرض كندة وحضرموت وما صاقبهما دهراً ولا أدري في أي زمان وأي ملك كان ، ثم تملك سنداد على عمل سخت وطال مكثه في الريف حتى بني فيه أبنية ، وهو صاحب القصر ذي الشرفات من سنداد الذي يقول فيه الأسود بن يعفر :

والقصر ذي الشرفات من سنداد

وقال ابن الكلبي : وكانت إياد تنزل سنداد ، وسنداد : نهر فيما بين الحيرة إلى الأبكة وكان عليه قصر تحج العرب إليه ، وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر ، ومر عمر بن عبد العزيز بقصر لآل جفنة فتمثل مزاحم مولاه بقول الأسود بن يعفر النهشلي :

> ومن الحوادث ، لا أبا لك ، أنَّتي ضُربَتْ على الأرضُ بالأسداد

لا أهتدي فيها لمدفع تلعة بين العراق وبين أرض مراد بين العراق وبين أرض مراد ماذا أومل بعد آل مُحرَّق تركوا منازلهم وبعد إياد أهل الخور نق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد حكوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد أرض تخيرها ، لطيب مقيلها ،

أراد كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلولة ابن شبابة الإيادي الذي يضرب المثل بجوده ، وكان أبوه مامة ملك إياد وابن أم دُواد ، أراد أبا دواد الإيادي الشاعر المشهور ، وهذا دليل على أن سنداد كانت منازل إباد :

جرت الرّباحُ على عراص ديارهم، فكأنها كانوا على ميعاد ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد فإذا النّعيم وكل ما يلهتى به يوماً يصير إلى بيلتى ونَفاد

فقال له عمر : ألا قرأت : كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين .

سيندان: بكسر السين: واد في شعر أبي دؤاد الإيادي. ستندان : بفتح أوّله ، وآخره نون ؛ قال نصر: هي قصبة بلاد الهند ، ولا أدري أي شيء أراد بهذا فإن القصبة في العرف هي أجل مدينة في الكورة أو

الناحية ، ولا تُعرف بالهند مدينة يقال لها سندان تكون كالقصبة إنها سندان مدينة في ملاصقة السند ، بينها وبين الدَّيبُل والمنصورة نحو عشر مراحل ، ولم توصف صفة ما تستحق أن تكون قصبة الهند ، وبينها وبين البحر نحو نصف فرسخ ، وبينها وبين صَيْمور نحو خمس عشرة مرحلة ؛ وقال البُحتري :

ولقد ركبتُ البحرَ في أمواجه ،
وركبتُ هولَ اللّيل في بنيّاسِ
وقطعتُ أطوالَ البلادِ وعرضَها
ما بينَ سندان وبين ستجاسِ

سيند بايا: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الدال المهملة باء موحدة مفتوحة ثم ياء آخر الحروف : موضع بأذربيجان بالبدّ من نواحي بابك الخُرّميّ ؛ قال أبو تمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف :

رمَى الله منه بابكاً ووُلاتَه بقاصمة الأصلاب في كلّ مشهد فتتَّى يوم بذّ الخُرَّميّة لم يكن بيئيّابة نيكس ولا بمُعرَّد تَهَا سندبايا والرَّماحُ مُشيحة تَهدّى إلى الرَّوح الخفيّ فتَهتَدي

السند : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره دال مهملة : بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان ، قالوا : السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن نوح ، يقال للواحد من أهلها سيندي والجمع سند مثل زنجي وزنج ، وبعض يجعل منكران منها ويقول : هي خمس كور ، فأوّلها من قبل كرمان مكران ثم طوران ثم السند ثم الهند ثم الملتان . وقصبة السند : مدينة يقال لها المنصورة ، ومن مدُنها ديبل ، وهي على ضفة بحر الهند والتيز ،

وهي أيضاً على ساحل البحر فتحت في أيّام الحجاج بن يوسف ، ومذهب أهلها الغالب عليها مذهب أبي حنيفة ، ولهم فقيه يكنّى بأبي العبّاس داوديّ المذهب له تصانيف في مذهبه وكان قاضي المنصورة ومن أهلها ، وإلى السند ينسب أبو معشر نجيح السندي مولى المهدي صاحب المغازي ، سمع نافعاً ونفراً من التابعين ، قال أبو نعيم : كان أبو معشر سنديّاً وكان ألكن وكان يقول : حدثنا محمد بن قعب يريد كعب؛ وفتت بن عبد الله السندي أبو نصر الفقيه المتكلّم مولى لآل الحسن بن الحكم ثم عنتى وقرأ الفقه والكلام على أبي علي الثقفي ؛ وقال عبد الله بن سنويد وهو ابن عم رمتة أحد بني شمّوة بن الحارث بن تميم :

ألا هل إلى الفتيان بالسّند مقد مي على بطل قد هزّه القوم ملجم فلما دنا للزّجر أوزعت نحوه بسيف ذُباب ضربة المتلوم شددت له كفّي وأيقننت أنسي على شرف المهواة إن لم أصمهم

والسند أيضاً: ناحية من أعمال طلبيرة من الأندلس. والسند أيضاً: مدينة في إقليم فريش بالأندلس. والسند أيضاً: قرية من قرى بلدة نسا من بلاد خراسان قريب من بلدة أبيورد.

سَنَكَ ": بفتح أوّله وثانيه ، وهو ما قابلك من الجبل وعلا من السقح ، والسَّنَد : ضرب من البرود ؛ وحكى الحازمي عن الأزهري سند في قول النابغة : يا دار ميّة بالعلياء فالسَّند

بلد معروف في البادية ، وليس هذا في نسختي التي نقلتها من خطه في بابه ؛ وقال الأديبي: سَنَد، بفتحتين، ماء معروف لبني سعد . والسند أيضاً : قرية من

قرى هراة .

السَّنْدُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، كذا وجدته بخط بعض أهل غرناطة في تصنيف له في خطط الأندلس مضبوطاً ، وقال : هو من إقليم باجة .

سندبلس : قال أبو الحسن الأديبي : ضيعة معروفة أحسبها بمصر .

السَّنْدُرُودْ : معناه نهر السند ، وهو من المُلتان على نحو ثلاث مراحل ، وهو نهر كبير عذب ، وبلغني أنه يفرغ في مهنران .

سَنْدَقَا : بالفتح ثمّ السكون ، وبعد الدال المفتوحة فاء : بليدة من نواحي مصر ؛ قال المهلبي : المحلة مدينة لها جانبان اسم أحدهما المحلة والآخر سند فا ، وفي أخبار مصر : التقى السري بن الحكم وعبد العزيز الحروي في ولاحين وسط النيل فكان الجروي مقابل سندفا والسري بستر فيتون ، وهي المحلة الكبرى .

سَنَدْ مُون : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مفتوحة ، وآخره نون : قرية .

سُنْدُ وَرْ : بوزن عصفور : ضيعة بمصر معروفة .

سَنْدَةُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره بعد الدال هاء : قلعة حصينة بالجبال من جبال همذان وتلك النواحي .

السنّندية : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، بلفظ نسبة المؤنث إلى السند : قرية من قرى بغداد على بهر عيسى بين بغداد وبين الأنبار ينسب إليها سيندواني كأنهم أرادوا الفرق بين النسبة إلى السند والسندية ؛ ينسب إليها أبو طاهر محمد بن عبد العزيز السندواني ، سكن بغداد ، شيخ صالح ، سمع أبا الحسن على بن محمد القزويني الزاهد ، روى عنه أبو طالب محمد بن

علي بن حصين الصيرفي ، ومات في ربيع الآخر سنة ٥٠٣ . والسندية أيضاً : ماء غربي المُغيثة على ضحوة من المغيثة ، والمغيثة على ثلاثة أميال من حفير ، واليحموم على ستة أميال من السندية ، كلّ ذلك في طريق الحاج .

السَّنْطَة : قريتان بمصر : الأولى يقال لها السنطة وكوم قَيصر من كورة الشرقية ، والأخرى من كورة السمنُّودية .

سنك اسفید : جبل عظیم بأرمینیة أراه قرب خلاط ومنازجرد .

سنك سرخ: قلعة حصينة بالغور بين هـَراة وغزنين بها حُبُس ملك شاه أو خسرو شاه آخر ملوك سُبُكُتكين حَيى مات .

سَنْكَبَاثُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الكاف باء موحدة ، وآخره ثاء مثلثة : من قرى الصغد من نواحي سمرقند ؛ ينسب إليها أبو الحسن أحمد بن الربيع بن شافع بن محمد السنكبائي ، روى عن عمرو ابن شبيب وأحمد بن حميد بن سعيد السنكبائي وغيره ؛ وابنه أبو وغيرهما ، روى عنه ابنه علي وغيره ؛ وابنه أبو الحسن علي بن أحمد السنكبائي أحد الأثمة الزهاد المشهورين بسمرقند ، سمع أباه وأبا سعيد عبد الرحمن ابن محمد الأستراباذي الحافظ ، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن عمر الكسائي وغيره ، ومات سنة ٢٥١ . ستنكديزه: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الكاف ، وكسر الدال ، وبعد الياء المثناة من تحت زاي ، ويقال لها سنجديزه ، وقد مرت : محلة بسمرقند .

السَّنّ : بكسر أوّله ، وتشديد نونه ، يقال لها سينّ بارِمّا : مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع كبير وفي أهلها علماء وفيها كنائس وبيّع للنصارى،

وعند السن مصب الزاب الأسفل ، قال الحازمي : والسن موضع بالعراق ، وإليه ينسب أبو محمد عبد الله بن علي السني الفقيه من أصحاب القاضي أبي الطيب ، سمع الحديث ، وإياها عنى الشبلي الصوفي بقوله :

نزكنا الستن نَسْتَنَا ،
وفينا من ترك حنّا
فلمّا جَنْنا اللّيلُ
بَزَلْنا بَيننا دَنّا

والسن : قلعة بالجزيرة قرب سميساط وتُعرف بسن ابن عُطير ، وهو رجل من بني نمير . والسن أيضاً : جبل بالمدينة قرب أحد . والسن : في موضع من أعمال الري ؛ ينسب إليه إبراهيم بن عيسى السني الرازي ، روى عن نوح بن أنس ، روى عنه أبو بكر النقاش ؛ كل هذا ذكره الحازمي ؛ وقد نسبوا إلى سن الري أيضاً هشام بن عبد الله السني الرازي ، يروي عن مالك وابن أبي ذئب ، روى عنه حمدان يروي عن مالك وابن أبي ذئب ، روى عنه حمدان ابن المغيرة ومحمد بن يزيد بن محمش وغير هما .

سين سُميَوْرَة : بكسر أوّله ، وتشديد النون ، وسميرة بلفظ التصغير ؛ قال ابن السكيت في تفسير قول كثير : على كل خينديد الضّحى متمطّر وخيفانية قد هيد بالجري الهيا وخيفانية قد هيد بالجري الهيا وخيل بعانات فسين سيميّرة

قال ابن حبيب: عانات بطريق الرَّقة . وسن سميرة: جبل من وراء قرَّميسين يسَسْرَة عن طريق الماضي إلى خراسان ، قالوا : مترّت جيوش المسلمين تريد نهاوَند بالجبل الطويل المشرف على الجبال فقال قائل : كأنه سن سُميرة ، وسميرة امرأة من المهاجرات

من بني معاوية بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة كانت لها سن مشرفة على أسنانها فسمتي ذلك الجبل بسنها .

السَّنَيماتُ : هضبات طوال عظام في ديار نمير بأرض الشُّرَيف بنجد .

سنوان : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : حصن بطخارستان غزاه الأحنف في سنة ٣٢ ، حصرهم الأحنف في حصنهم ثمّ صالحهم فسمي ذلك الحصن حصن الأحنف وهو سوانجرد .

سَنُّومَةُ: بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه : أرض باليمن . سَنْهُورُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء : بليدة قرب إسكندرية بينها وبين دمياط .

سَنَيحُ : مدينة من أعمال كرمان في وسط المفازة على طريق سجستان ويحيط بها من جميع نواحيها مفازة موحشة لا أنيس بها ولا ديّار ؛ وقال الأزدي : سنيح جبل في قول ابن مقبل :

أإحدى بني عبس ذكرت ودونها سنيحُ ومن رمل البَعوضة منكب

سنير : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثم ياء معجمة باثنتين من تحت : جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير ، وهو الجبل الذي فيه المناخ يمتد مغرباً إلى بعلبك ويمتد مشرقاً إلى القريتين وسلمية ، وهو في شرقي حماة وجبل الجليل مقابله من جهة الساحل وبينهما الفضاء الواسع الذي فيه حمص وحماة وبلاد كثيرة ، وهذا جبل كورة قصبتها حُوّارين ، ويتصل بلبنان متيامناً حتى يلتحق وهي القريتين ، ويتصل بلبنان متيامناً حتى يلتحق ببلاد الخزر ويمتد متياسراً إلى المدينة ، وسنير الذي ذكر أنه بين حمص وبعلبك شعبة منه إلا أنه انفرد بهذا الاسم ؛ وقد ذكره عبد الله بن محمد بن سعيد

ابن سنان الحفاجي فقال من قصيدة :

أسيم ركابي في بلاد غريبسة من العيس لم يسسرح بهن بعير فقد جُهلت حتى أراد خبير ها بوادي القطين أن يلوح سنير وكم طلبت ماء الأحص بآمد ، وذلك ظلم لرجال كبير وقال البحتري :

وتَعَمَّدُ تُ أَنْ تَظُلَّ رَكَابِي بِينَ لُبنانَ طُلُعًا والسَّنيرِ مشرفات على دمشق وقد أء رض منها بياض تلك القصور

سَنَيِرَيْنْ : بلفظ الذي قبله إذا كان مثنتى مجروراً ، قال الزمخشري : موضع .

سُنَيَّقٌ : بضم أوّله ، وتشديد ثانيه وفتحه ، وسكون الياء ثم قاف ، بوزن عُليّق ؛ قال أبو منصور : سُنيّق اسم أكمة معروفة ؛ ذكرها امرو القيس فقال: وسنّ كسُنيْق سناء وسُنّما

وقال شمر: سنيق جمعه سنتيقات وسنانيق وهي الإكام؛ وقال ابن الأعرابي: ما أدري ما سنيق فجعل شمر سنيقاً اسماً لكل أكمة وجعله نكرة موصوفة، وإذا كان سنيق اسم أكمة بعينها فهي غير مجراة لأنتها معرفة مؤنثة، وقد أجراها امرو القيس وجعلها كالنكرة على أن الشاعر إذا اضطر أجرى المعرفة التي لا تنصرف؛ هذا كله عنه.

سنيكة : من قرى مصر بين بلبيس والعبّاسة .

سَنَيِنُ : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وكسره ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ، وآخره نون ؛ والسنائن :

رمال تستطيل على وجه الأرض ، واحدتها سنينة ، فيجوز أن يكون مما الفرق بين واحده وجمعه الهاء كتمر وتمرة : وهو بلد في ديار عوف بن عبد بن أبي بكر أخي قريط بن عبد وبه هضاب ورمال ، وقال الأصمعى في قول الشاعر :

يضيء لنا العُنْمَابِ إلى يَـنُوف إلى هضب السّنين إلى السواد

السنين: بلد فيه رمل وفيه هضاب ووُعورَة وسهولة، وهو من بلاد بني عوف بن عبد أخي قريط بن عبد بن أبي بكر.

سَنينيا: بعد النون المكسورة ياء ساكنة ثمّ نون أخرى أمّ ياء وألف مقصورة : قرية من نواحي الكوفة أقطعها عثمان بن عفّانعمّارَ بن ياسر، رضي الله عنهما.

## باب السين والواو وما يليهما

السَّوَاءُ: بالمد ، العدل ؛ قال الله تعالى : فانبذ اليهم على سواء ؛ وسواء الشيء : وسطه ؛ قال الله عز وجل : إلى سواء الجحيم ؛ وسواء الشيء : غيره ؛ قال الأعشى :

وما عدلت عن أهلها بسوائكا

وقال الأخفش: سواء إذا كان بمعنى الغيّر أو بمعنى العدل كان فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعاً وإن فتحت مددت: وهو موضع ؛ قال أبو ذويب:

فَافْتُنَمَّهُنَّ من السّواء وماوَّه بشرُّ وعارَضَهُ طريقٌ مَهيْيَعُ

أي طرف العيرُ الأُبْنَ من هذا الموضع، والبثرُ: الماء القليل ، وهو من الأضداد ، والسواء : حصن في جبل صبد من أعمال تعز .

سُواه: بالضم ، والمد: واد بالحجاز ؛ عن نصر .

سُوك : بفتح أوّله ويروى بالكسر ، والقصر ؛ قال ابن
الأعرابي : شيء سوّى إذا استوى : وهو موضع بنجد .
سُوى : بضم أوّله ، والقصر ، وهو بمعنى الغير وبمعنى
العدل ، وقد ذكر في سواء : اسم ماء لبهراء من
ناحية السماوة وعليه مرّ خالد بن الوليد ، رضي الله
عنه ، لما قصد من العراق إلى الشام ومعه دليله رافع
الطائي ، في قصة ذكرت في الفتوح ، فقال الراجز :
لله درّ رافع أنى اهتدى
فورز من قراقر إلى سُوى
خمساً إذا ما سارها الحبس بكى
ما سارها من قبله إنس " يُركى

وذلك في سنة اثنتي عشرة في أيّام أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، وقيل : إن سُوكى واد أصله الدهناء ، وقد ذكر في الدهناء ؛ ولما احتاج ابن قيس الرّقيّات إلى مدّه لضرورة الشعر فتح أوّله قياساً فقال :

وسَواء وقريتان وعينُ ال تَــمر خَـرْقِ يَكلُّ فيه البعيرُ

سُواجٌ: بضم أوّله، وآخره جيم ؛ قال ابن الأعرابي: ساج يسوج سَوْجاً وسُواجاً وسَوَجاناً إذا سار سيراً رُوَيداً: هو جبل فيه تأوي الجن ؛ قال بعضهم:

> أقبلنَ من نييرٍ ومن سُوَاجِ بالقوم قد مُلتّوا من الإدلاج

وقيل: هو جبل لغتني ، قال أبو زياد: سواج من جبال غني ، وهو خيال من أخيلة حمى ضرية ، والحيال ثنية تكون كالحد بين الحمى وغير الحمى وقال ابن المُعلَى الأزدي في قول تميم بن مقبل: وحلّت سواجاً حلّة فكأنّما بحرّم سواج وشم كف مقرّح

سواج: جبل كانت تنزله بنو عميرة بن خُهُ اَف بن امرىء القيس بن به ثقة بن سليم بن منصور ثم و نزلته بنو عصية بن خفاف ، وقال الأصمعي: سواج النتاءة حد الضباب ، وهو جبل لغني إلى النميرة ؛ وفي كتاب نصر: سواج جبل أسود من أخيلة حمى ضرية وهو سواج طخفة ، وقيل: الناثعان جبلان بين أبان وبين سواج طخفة ليس بسواج المرد مة وهو سواج اللعباء لبني زنباع بن قريط من بني كلاب. وسواج: موضع عن طريق الحاج من البصرة بين فلجة والزُّجيج ، وقيل: واد باليمامة ، وقال السكري: سواج جبل بالعالية ، قال جرير:

إن العدُو إذا رَمَوْكَ رَمَيْتَهُمُ بذُرى عَماية أو بهضب سواج وقال معن بن أوس المزني :

وما كنتُ أخشى أن تكونَ منيتي ببطن سواج والنّوائحُ غُيّْبُ مني تأتيهم ترفع بناتي برَنّة وتصدح بنّوح ، يُفزعُ النّوحَ ، أرنّبُ وأنشد ابن الأعرابي في نوادره لجهم بن سَبَلَ الكلابي :

حلفتُ لأنتجن نساء سلمنى نيتاجاً كان غايته الحيداجُ براثحة تركى السفراء فيها كأنَّ وجوههم عُصَبُ نضاجُ وفتيان من البزركى كرام كأن زُهاءهم جبل سواجُ

البَزَرَى : لقب أبي بكر بن كلاب أبي القبيلة .

السَّوَاجِيرُ : يفتح أوّله ، وبعد الألف جيم ، جمع ساجور ، وهي العصاة التي تعلّق في عنق الكلب : هو نهر مشهور من عمل منبج بالشام؛ قاله السكّري

في شرح قول جرير :

لما تشوّق بعض ُ القوم قلت ُ لهم : أين اليمامة ُ من عين السّواجير ؟ وقال أحمد بن عمرو أخو أشجع بن عمرو السّلمي يخاطب نصر بن شبّت العُقيلي وكان قد أوقع ببني تغلّب على السّواجير :

لله سيف في بكدي نصر، في حكة ماء الردى يجري أوْقعَ نصر في السواجير ما لم يتوقع الجنحاف بالبشر أبكتي بني بكر على تغلب ، وتعالياً أبكتي على بكر وقال البتحري:

يا خليلي بالسواجير من عم رو بن غنّم وبُحتُر بن عَتودِ اطلبا ثالثاً سوائي فإنّي رابعُ العيس والدُّجي والبيدِ وقال أيضاً :

يا أبا جعفر غدونا حديثاً ، في سواجير منبج ، مُستفيضا

السوّاد : موضعان : أحدهما نواحي قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها فيما أحسب ، والثاني يرراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الحطّاب ، رضي الله عنه ، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواداً كما إذا رأيت شيئاً من بعد قلت ما ذلك السواد ، وهم يسمون الأخضر سواداً والسواد أخضر ؛

كما قال الفضل بن العباس بن عُتبة بن أبي لهب وكان أسوّد فقال :

وأنا الأخضرُ مَن يَعرفني ؟ أخضرُ الجلدة من نَسل العرب

فسموه سواداً لحضرته بالزروع والأشجار ؛ وحدُّ السواد من حديثة الموصل طولاً إلى عَبَّادان ومن العُذَيب بالقادسيّة إلى حُلْوان عرضاً فيكون طوله ماثة وستين فرسخاً ، وأما العراق في العرف فطوله يقصر عن طول السواد وعرضه مستوعب لعرض السواد لأن أوّل العراق في شرقي دجلة العلُّثُ على حدّ طسوج بُزُرْجَسَابور ، وهي قرية تناوح حَرْبَي موقوفة على العلوية ، وفي غربي دجلة حَرَّبُتَي ثُمَّ تَمْتُد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان ، وكانت تُعْرَف بميان رُوذان معناه بين الأنهُر ، وهي من كورة بهمن أردشير ، فيكون طوله ماثة وخمسة وعشرين فرسخاً ، يقصر عن طول السواد بخمسة وثلاثين فرسخاً ، وعرضه كالسواد ثمانون فرسخاً ، قال قدامة : يكون ذلك منكسراً عثيرة آلاف فرسخ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة ويكون بذراع المسافة وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع ، فيكون الفرسخ إذا ضرب في مثله اثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة جريب ، فإذا ضربت في عشرة آلاف بلغت ماثني ألف ألف وعشرين ألف جريب يسقط منها بالتخمين آكامها وآجامها وسباخها ومجاري أنهارها ومواضع مدنها وقرراها ومَدَى ما بين طرُقها الثلث فيبقى ماثة ألف ألف وخمسون ألف ألف جريب ، يراح منها النصف على ما فيها من الكرم والنخل والشجر والعمارة الداثمة المتصلة مع التخمين بالتقريب على كل جريب قيمة ما يلزمه للخراج درهمان وذلك أقلَّ من العُشر على أن

وكذلك سموه دل إيرنشهر أي قلب إيرنشهر ، وإيرنشهر : الإقليم المتوسط لجميع الأقاليم ، قال : وإنها شبهوه بذلك لأن الآراء تشعبت عن أهله بصحة الفكر والروية كما تتشعب عن القلب بدقائق العلوم ولطائف الآداب والأحكام ، فأمَّا من حولها فأهلها يستعملون أطرافهم بمباشرة العلاج ، وخصب بلاد إيرنشهر بسهولة لا عوائق فيها ولا شواهق تشينها ولا مفاوز موحشة ولا براري منقطعة عن تواصل العمارة والأنهار المطردة من رساتيقها وبين قراها مع قلة جبالها وآكامها وتكاثنف عمارتها وكثرة أنواع غلاتها وثمارها والتفاف أشجارها وعذوبة ماثها وصفاء هوائها وطيب تربتها مغ اعتدال طينتها وتوسط مزاجها وكثرة أجناس الطير والصيد في ظلال شجرها من طائر بجناح وماش على ظَلف وسابح في بحر ، قد أمنت مما تخافه البُلندان من غارات الأعداء وبواثق المخالفين مع ما خصّت به من الرافد َين دجلة والفرات إذ قد اكتنفاها لا ينقطعان شتاء ولا صيفاً على بعد منافعهما في غيرها فإنه لا ينتفع منهما بكثر فاثدة حتى يدخلاها فتسيح مياههما في جنباتها وتنبطح في رساتيقها فيأخذون صَفْوَه هنيئاً ويرسلون كَدَرَه وأجنه إلى البحر لأنتهما يشتغلان عن جميع الأراضي التي يمرّان بها ولا ينتفع بهما في غير السواد إلاّ بالدوالي والدواليب بمشقة وعناء، وكانت غلات السواد تجري على المقاسمة في أيّام ملوك الفرس والأكاسرة وغيرهم إلى أن ملك قُباذ بن فيروز فإنّه مسحه وجعل على أهله الخراج ، وكان السبب في ذلك أنَّه خرج يوماً متصيداً فانفرد عن أصحابه بصيد طرده حتى وغل في شجر ملتف وغاب الصيد الذي اتبعه عن بصره فقصد رابية يتشوفه فإذا تحت الرابية قرية كبيرة ، ونظر إلى بستان قريب منه فيه نخل ورُمَّان

يضرب بعض ما يؤخذ منها من أصناف الغلات ببعض فيبلغ ذلك مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهم مثاقيل، هذا سوى خراج أهل الذمّة وسوىالصدقة، فإن ذلك لا مدخل له في الحراج ، وكانت غلاّت السواد تجري على المقاسمة في أيّام ملوك فارس إلى مُلك قباذ بن فيروز فإنّه مسحه وجعل على أهله الحراج ؛ وقال الأصمعي : السواد سوادان : سواد البصرة دُستميسان والأهواز وفارس ، وسواد الكوفة كَسَكَسَر إلى الزاب وحُلُوان إلى القادسية ؛ وقال أبو معشر : إن الكلدانيين هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأوّل ، ويقال : إن أوّل من سكنها وعمرها نوح، عليه السلام، حين نزلها عقيب الطوفان طلباً للرفاء فأقام بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح وملتكوا عليهم ملوكأ وابتنوا بها المسدائن واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل كَسَكَر ومن الفرات إلى مَا وراء الكوفة ، وموضعهم هذا هو الذي يقال له السواد ، وكانت ملوكهم تنزل بابل ، وكان الكلدانيتون جنودهم ، فلم تزل مملكتهم قائمة إلى أن قتل دَارَا ، وهو آخر ملوكهم ، ثمّ قتل منهم خلق كثير فذلوا وانقطع ملكهم ، وقد ذكرت بابل في موضعها ؛ وقال يزيد بن عمر الفارسي : كانت ملوك فارس تعدّ السواد اثني عشر استاناً وتحسبه ستين طسوجاً ، وتفسير الاستان اجارة ، وترجمة الطسوج ناحية ، وكان الملك منهم إذا عنى بناحية من الأرض عمرها وسمَّاها باسمه ، وكانوا ينزلون السواد لما جمع الله في أرضه من مرافق الحيرات وما يوجد فيها من غضارة العيش وخصب المحل وطيب المستقر وسعة ميرها من أطعمتها وأوديتها وعطرها ولطيف صناعتها ، وكانوا يشبهون السواد بالقلب وسائر الدنيا بالبدن ،

وغير ذلك من أصناف الشجر وإذا امرأة واقفة على تَنتُور تخبز ومعها صبيّ لها كلّما غفلت عنه مضي الصبي إلى شجرة رُمَّان مثمرة ليتناول من رمَّامها فتعدُو خلفه وتمنعه من ذلك ولا تمكّنه من أخذ شيء منه ، فلم تزل كذلك حتى فرغت من خبزها والملك يشاهد ذلك كله ، فلما للحق به أتباعه قص عليهم ما شاهده من المرأة والصبيّ ووجّه إليها من سألها عن السبب الذي من أجله منعت ولدها من أن يتناول شيئاً من الرّمان فقالت : للملك فيه حصّة ولم بأتنا المأذون بقبضها وهي أمانة في أعناقنا ولا يجوز أن نخونها ولا أن نتناول ممّا بأيدينا شيئاً حتى يستوفي الملك حقَّه ؛ فلمَّا سمع قُباذ ذلك أدركتُه الرَّقَّةُ عليها وعلى الرعيَّة وقال لوزراثه : إن الرعية معنا لفي بليّة وشدّة وسوء حال بما في أيديهم من غلاتهم لأبهم ممنوعون من الانتفاع بشيء من ذلك حتى يرد عليهم من يأخذ حقنا منهم، فهل عندكم حيلة نفر ج بها عنهم؟ فقال بعض وزرائه : نعم ، يأمر الملك بالمساحة عليهم ويأمر أن يُلزَم كلّ جريب من كل صنف بقدر ما يحص الملك من الغلَّة فيؤدَّى ذلك إليه وتطلق أيديهم في غلاتهم ويكون ذلك على قرب مخارج المير وبُعدها من الممتارين ، فأمر قُباذ بمساحة السواد وإلزام الرعية الحراج بعد حطيطة النفقة والمؤونة على العمارة والنفقة على كرَّي الأنهار وسقاية الماء وإصلاح البريدات وجعل جميع ذلك على بيت المال فبلغ خراج السواد في السنة مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهم مناقيل ، فحسنت أحوال الناس ودعوْا للملك بطول البقاء لما نالهم من العدل والرفاهية ؟ وقد ذكرنا المشهور من كور السواد في المواضع التي قضى بها الترتيب حسب وضع الكتاب ؛ وقد وقع اختلاف مُفْرِط بين مساحة قباذ ومساحة عمر بن الخطاب، رضي

الله عنه ، ذكرته كما وجدته من غير أن أُحقَّق العلة في هذا التفاوُّت الكبير: أمر عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، بمسح السواد الذي تقدّم حدّه لم يختلف صاحب هذه الرواية فيه فكان بعد أن أُخرج عنه الجبال والأودية والأنهار ومواضع المُدُن والقرى ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلىجريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم والشجر ستة دراهم وحَمَّمَ الجزية على ستماثة ألف إنسان وجعلها طبقات ، الطبقة العالية ثمانية وأربعون درهماً والوُسطى أربعة وعشرون درهماً والسّفلي اثنا عشر درهماً ، فجبَبى السواد مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم ، وقال عمر بن عبد العزيز : لعن الله الحجَّاج! فإنَّه ما كان يصلح للدنيا ولا للآخرة ، فَإِن عمر بن الحطَّاب ، رضي الله عنه ، جبَّى العراق بالعدل والنصفة مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم ، وجباه زياد ماثة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف درهم ، وجباه ابنه عبيد الله أكثر منه بعشرة آلاف ألف درهم ، ثمّ جباه الحجاج مع عسفه وظلمه وجَبَرُوته ثمانية عشر ألف ألف درهم فقط وأسلف الفلاحين للعمارة ألفي ألف فحصل له ستة عشر ألف ألف ، قال عمر بن عبد العزيز : وها أنا قد رجع إلي على خرابه فجبيتُه ماثة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم بالعدل والنصفة وإن عشتُ له لأزيدن على جباية عمر بن الخطّاب ، رضى الله عنه ؛ وكان أهل السواد قد شكُّوا إلى الحجاج خراب بلدهم فمنعهم من ذبح البقر لتكثر العمارة ، فقال شاعر :

> شكتُوْنا إليه خراب السّواد ، فحرّم جَهلاً لحومَ البقرَ

وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان : مال السواد ألف ألف ألف در هم ، فما نقص مما في يد السلطان منه فهو في يد الرعية، وما نقص من يد الرعية فهو في بيت مال السلطان ، قالوا : وليس لأهل السواد عهد" إلا" الحيرة وأليُّس وبانقيا فلذلك يقال لا يصحّ بيع أرض السواد دون الجبل لأنتها فمَيْء للمسلمين عامّة إلاّ أراضي بني صلوبا وأرض الحيرة ، قالوا : وكتب عمر بن الحطّاب إلى سعد بن أبي وَقَاص حين افتتح السواد : أمَّا بعد فقد بلغي كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم ما أفاء الله عليهم، وإن أتاك كتابي فانظُرُ ما أجلب عليه العسكر بحَيْلهم وركابهم من مال وكراع فاقسمه بينهم بعد الحمس واترك الأنهار والأرض بحالها ليكون ذلك في عطيات المسلمين فإنَّاكُ إذا قسمتها بين من حضر لم يَبَثَّقَ لمن بعدهم شيء ، وسُئيلَ مجاهد عن أرض السواد فقال : لا تباع ولا تشترى لأنَّها فُتحت عنوة ولم تقسم فهي فيء للمسلمين عامة ، وقيل : أراد عمر قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن يُحصَوا فوجدوا الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاوَرَ أصحاب رسول الله ، صلَّى الله عليه وسُلَّم ، في ذلك فقال علي ، رضي الله عنه : دَعهم يكونوا مادّة المسلمين ، فبعث عثمان بن حُنْيَكُ الْأَنْصَارِي فَمُسَحَ الْأَرْضُ وَوَضَعَ الْحُرَاجِ ووضع على رووسهم ما بين ثمانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين درهماً واثني عشر درهماً ، وشرط عليهم ضيافة المسلمين وشيئاً من بُرّ وعسل ، ووجد السواد ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً ، قال أبو عبيد : بلغني أن ذلك القفيز كان مكتوكاً لهم يُدعى السابر قان ، وقال يحيتي بن آدم : وهو المحتوم الحجاجيّ ؛ وقال محمد ابن عبد الله الثقفي: وضع عمر، رضي الله عنه، على

كل جريب من السواد، عامراً كان أو غامراً يبلغه الماء، درهماً وقفيزاً وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة ، ولم يذكر النخل ، وعلى روثوس الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر درهما، وحم عثمان بن حنيف على رقاب خمسمائة ألف وخمسين ألف علج بأخذ الجزية ، وبلغ الجراج في ولايته مائة ألف ألف درهم ، ومسح حدد يفة بن اليمان ستقي الفرات ، ومات بالمدائن ، والقناطر المعروفة بقناطر حذيفة منسوبة إليه ، وذلك لأنه المعروفة بقناطر حذيفة منسوبة إليه ، وذلك لأنه اليد وقبضة وإبهاماً ممدودة .

سُوادِمِمَةُ : بضم أوّله ، وبعد الألف دال مهملة ثمّ ميم : علم مرتجل لاسم ماء لغني . وسوادمة : جبل بالقرب منه .

سُواد يزه : بضم أوله، وبعد الألف دال مهملة ثم ياء مثناة من تحت ، وزاي : من قرى نخشب بما وراء النهر، ينسب إليها سُوادي ؛ ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن لُقمان بن رياح بن فكة السوادي ، يروي عن محمد بن عقيل البلخي وأبي بكر عبد الله بن محمد ابن علي بن طرخان الباهلي وغير هما ، روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز ، وكان ثقة غير أنه كان يعتقد مذهب النه التجارية من المعتز لة، ومات سنة ٢٧٤. السَوَاد يَهُ : بالفتح : قرية بالكوفة منسوبة إلى سواد ابن زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن محروق بن عامر ابن عُميم .

سَوَّارُ: من قرى البحرين لبني عبد القيس العامريّين . سُوَّارِق : واد قرب السوارقية من نواحي المدينة ، والله أعلم .

السُّوَّارِقَيَّةٌ : بفتح أوَّله وضمَّه ، وبعد الراء قاف وياء النسبة ، ويقال السُّويَرقية بلفظ التصغير : قرية أبي بكر بين مكة والمدينة ، وهي نجدية وكانت لبني سُلِيم ، فلقي النبيِّ، صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو يريد أن يدخلها فسأله عنها فقال : اسمها مُعَيَّصِيم ، فقال : هي كذلك معيصم لا ينال منها إلا الشيء اليسير من النخل والزرع ، وقال عرّام : السوارقية قرية غنّاء كبيرة كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد جامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار لبني سُلَيم خاصة ، ولكل من بني سليم فيها شيء ، وفي مائها بعض الملوحة ويستعذبون من آبار في واد يقال له سوارق وواد يقال له الأبطئن ماء خفيفاً عذباً ، ولهم مزارع ونخيل كثيرة من موز وتين وعنب ورمان وسفرجل وخوخ ويقال له الفيرْسيك، ولهم أبل وخيل وشاء ، وكبراؤهم بادية إلا من ولد بها فإنسّهم ثابتون بها والآخرون بادون حولها ويميرون طريق الحجاز ونجد في طريق الحاج وإلى حد ضرية واليها ينتهي حدَّهم إلى سبع مراحل ، ولهم قرى حواليهم تذكر في أماكنها ؛ وقد نسب إليها المحدثون أبا بكر محمد ابن عتيق بن نجم بن أحمد السوارقي البكري فقيهاً شريفاً شاعراً ، سار إلى خراسان ومات بطوس سنة ٥٣٨، روى عنه أبو سعد شيئاً من شعره، منه قوله : على يتعملات كالحنايا ضوامر إذا ما تنحت بالكلال عقالها

السَّوَادِيلَةُ: محلة بالكوفة منسوبة إلى سوار بن يزيد ابن عدي بن زيد العبادي الشاعر .

السَّوَاسُ : بفتح أوّله ، وتكرير السين ، وهو في الأصل اسم شجر ، وهو أفضل ما اتخذ منه زند ، وواحدته سَوَاسة ؛ وقال ابن دريد : سواس جبل أو موضع .

السَّواسَى : بفتح أوّله ، والقصر : موضع . وذات السواسى : جبل لبني جعفر بن كلاب ؛ قال الأصمعي : ذات السواسى شعب بنصيبين من ينوف ؛ وأنشد : وأبصر ناراً بذات السواسي

سُواعٌ: اسم صنم ، قال أبو المنذر: وكان أوَّل من اتخذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم من الناس وسموها بأسمائها على ما بقي منهم من ذكرنا حين فارقوا دين إسماعيل هذكيل بن مدركة اتخذ سواعاً فكان لهم برُهاط من أرض ينبع ، وينبع : عرض من أعراض المدينة، وكانت سدنته بني لحيان، قال: ولم أسمع لهذيل في أشعارها له بذكر إلا شعر رجل من اليمن ، ولم يذكره ابن الكلبي ، ولما أخذ عمرو ابن لُنحَيِّ أصنام قوم نوح من ساحل جُلدَّة ، كما ذكرناه في ود ً ، ودعا العرب إلى عبادتها أجابته مُضر ابن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سُواعاً فكان بأرض يقال لها رُهاط من بطن نخلة بعيدة من مضر ؛ فقال رجل من العرب: تراهُم حولَ قَيلهمُ عُنكوفاً كما عكَفَتْ هذيل على سُواع ِ يَظَلُ جَنَابُهُ صَرْعي لديه عشائرٌ من ذخائر كلّ راع

سَوَاكِنُ : بلد مشهور على ساحل بحر الجار قرب عينداب ترفأ إليه سفُن الذين يقدمون من جُدّة ، وأهله بجاه سُود نصارى .

سُوَانُ : بضم أوّله ، وآخره نون : علم مرتجل لاسم موضع ؛ عن ابن درید : قرب بستان ابن عامر جبلان یقال لهما شوانان وأحدهما شوان ، کذا وجدته بالشین معجمة وعساه عین سوان ، وتصحیف من

أحدهما ؛ وقال نصر : سُوان صقع من ديار بني سليم ، يروى بفتح السين ورواه ابن الأعرابي بفتح الشين المعجمة .

سُوانية : من مخاليف الطائف .

السُّوبانُ : بضم أوّله ، وبعد الواو باء موحدة ، وآخره نون : علم مرتجل لاسم واد في ديار العرب، وفي شعر لبيد : اسم جبل ، وقيل : أرض بها كانت حرب بين بني عبس وبني حنظلة ؛ قال أوس :

> كأنهم بين الشُّميط وصارة وجُرْثُمَ والسُّوبانخُشبُّ مُصرَّعُ

> > **سُوبُ : غ**لاف باليمن .

سُوبِتَخُ: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، ثمّ باء موحدة ، وخاء معجمة : من قرى نسف ؛ ينسب إليها شيخ يعرف بعلي السوبخي ، روى عن أبي بكر البلدي ؛ والإمام الزاهد محمد بن علي بن حيدر السوبخي الكشي الفقيه ، كانت إليه الرحلة بما وراء النهر ، وكان تلميذ القاضي أبي علي الحسن بن الحضر النسفي ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله .

سُوبِرَنْتَى: من قرى خوارزم على عشرين فرسخاً منها من ناحية شهرستان .

سُويلاً: بضم السين ، وسكون الواو ، وكسر الباء الموحدة ، وفتح اللام المشددة ، والقصر : بلدة من بلاد البربر بالمغرب قرب مرّاكش اجتاز بها أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في بعض أسفاره فخرج مشايخها لتلقيه والحدمة فلما بصر بهم قال : من أنتم ؟ قالوا : نحن مشايخ سُويلاً ، فقال لهم : عجلاً أي حاجة لكم إلى اليُمن فإناً نعرف ذلك منذ مدة قديمة ، فعجب الناس من سرعة جوابه وصارت نادرة كأنه حمل كلامهم على أنهم قالوا : نحن مشايخ سوء بالله ،

فإن اللفظ واحد في كلام المغاربة .

سُوتَخَن : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ، وخاء معجمة مفتوحة ، ونون : من قرى بخارى ؛ ينسب إليها أبو كبير سيف بن حفص ابن أعين السمرقندي السوتخني ، سكن هذه القرية فنسب إليها ، روى عن أبي محمد بن حبّان بن موسى الكُشْمَيهي وعلي بن إسحاق الحنظلي ، روى عنه أبو بكر محمد بن نصر بن خلف .

السُّوجُ : بضم أوّله ، والجيم : ناحية أو مدينة بأقصى الشاش من ناحية ما وراء النهر بها معدن الزيبق يحمل إلى البلاد .

السَّوْدَاء : بلفظ تأنيث الأسود : من كور حمص . السَّوْدَ تان : بعد الواو الساكنة دال ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون : موضع في شعر أميّة بن أبي عائد الهذلي :

لمن الدّيار بعـَلني فالأحراص ، فالسُّودَتين فمـَجمع الأبواص؟

السُّودُ: بلفظ جمع أسود ، بضم أوّله : قرية بالشام ؛ قال ابن مقبل :

تمنيّتُ أن يلقى فوارس عامر بصحراء بين السود والحدّثان

الستّود : بفتح أوله : جبل بنجد لبني نصر بن معاوية ، وقيل : السود جبل بقرب حصن في ديار جشم بن بكر ، قال الحفصي : سود باهلة قرية ومعادن باليمامة ، وقال أبو شراعة القيسي ، وكان محمد بن محمد بن عمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الباهلي قال : إنتما معاش أبي شراعة من السلطان :

عيّرْتَسَي ناثلَ السلطان أطلُبُهُ ، يا ضلّ رأيك بينَ الحُرْق والنّزَق

لولا امتنان من السلطان تجهله أصبحت بالسود في مقعو عس خلتق

السُّودَدُ : هكذا رويت عن الحفصي بضم السين، قال : وهي فلاة تُنبِت الغضا والأرطى والبُّقول وهي لبني مالك بن سعد بين البحرين والبصرة .

السَّوْدَةُ : قال عرّام : وُجد في أبلى قُنينة يقال لها السودة لبني خفاف من بني سُليم وماؤهم الصعبية .

سُوكَ آنُ : بضم أوّله ، وبعد الواو ذال معجمة ، وآخره نون : من قرى أصبهان ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد ابن أحمد بن محمد السوذاني ، سمع أبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي وأبا بكر محمد بن الفضل المناظر ، وكان شيخاً محد ثاً مقرئاً ، توفي بأصبهان في شهر ربيع الأوّل سنة ٤٨٢ .

سُودَرَجان ؛ بعد الواو ذال معجمة ثم راء ساكنة ، وجيم ، وآخره نون : من قرى أصبهان ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي أبو الفتح السوذرجاني ، حدّث عن علي بن ماشاذه والفضل بن عبد الله بن شهريار وأبي سهل الصفار وأبي بكر بن أبي علي وأكثر عن أبي نُعيم ، مات في صفر سنة ٤٩٦ ، وكان يعلم الصبيان الأدب .

سُوراء : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ راء ، وألف مملودة : موضع يقال هو إلى جنب بغداد ، وقيل : هو بغداد نفسها ، ويروى بالقصر ، قيل : سميت بسوراء بنت أردوان بن باطي الذي قتله كسرى أردشير وهي بننتها ؛ وقال الأديبي : سوراء موضع بالجزيرة ، وذكر ابن الجواليقي أنّه ممّا تلحن العامة بالفتح فقالت سوراء .

سُوراً: مثل الذي قبله إلا أن ألفه مقصورة على وزن بُشرَى: موضع بالعراق من أرض بابل ، وهي مدينة

السريانيين ، وقد نسبوا إليها الحمر ، وهي قريبة من الوقف والحيلة المَزْيَديّة ؛ وقال أبو جفنة القرشي :

وفتى يُديرُ على من طَرَف لهُ خمراً تولد في العظام فتورا ما زلتُ أشربُها وأسقي صاحبي حتى رأيتُ لسانه مكسورا مما تخيرت التجارُ ببابل ، أو ما تُعتَقُهُ اليهودُ بسورا وقد مده عبيد الله بن الحرّ في قوله:

ويوماً بسوراء التي عند بابل أتاني أخو عجل بذي لتجبّ متَّجر فشُرْنا إليهم بالسيوف فأدبَروا ليثام المساعي والضرائب والنتجْر

وينسب إلى سورا هذه إبراهيم بن نصر السوراني من أهل سورا ، حكى عن سفيان الثوري ، روى عنه محمد بن عبد الوهاب العبدي؛ وأما الحسين بن علي بن جود السوراني الحربي كانت داره عند السوراء فقيل له السوراني ، حداث عن سعيد بن أحمد البناء .

السُّورُ: محلّة ببغداد كانت تُعرف ببيّن السورين ، ينسب إليها سوريّ ، وقد ذكرت في موضعها وذكرت هنا لأجل النسبة .

سُورابُ : بضم أوّله ، وبعد الواو الساكنة راء ، وآخره باء موحدة : من قرى أستراباذ بمازندران ؛ ينسب إليها أبو أحمد عمرو بن أحمد بن الحسن السورابي الأستراباذي ، سمع الفضل بن جباب بن جعفر الفريابي ، روى عنه القاضي أبو نُعيم الأستراباذي وأبو الحسن الأشقر وغيرهما، وكان فقيها ، تفقه على منصور بن إسماعيل الفقيه المغربي ، وتوفي بأستراباذ ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٣٦٢.

السُّورَ انْيِيَةُ : بضم أُوّله ، وبعد الواو الساكنة راء ، وبعد الألف نون وياء النسبة : جزيرة كبيرة يحيط بها ثلاثمائة ميل وهي في بحر الروم .

سُورَسَتَانُ : ذكر زَرْدُشْت بن آذرخور ويعرف بمحمد المتوكلي : أن سورستان العراق ، وإليها ينسب السريانيون وهم النبط ، وأن لغتهم يقال لها السريانية ، وكان حاشية الملك إذا التمسوا حوائجهم وشكوا ظلاماتهم تكلّموا بها لأنها أملق الألسنة ؛ ذكر ذلك حمزة في كتاب التصحيف عنه ، وقال أبو الريحان : والسريانيون منسوبون إلى سورستان ، وهي أرض العراق وبلاد الشام ، وقيل : إنه من بلاد خوزستان غير أن هرقل ملك الروم حين هرب من أنطاكية أيّام الفتوح إلى القسطنطينية التفت إلى الشام وقال : عليك السلام يا سورية سلام مود ع لا يرجو أن يرجع اليك أبداً ! وهذا دليل على أن سوريان هي بلاد الشام .

سُورمين: هي مدينة بغرَّج الشار، وهي غَرَّجستان، بينها وبين مرو الروذ نحو مرحلتين.

سُورَنجين : فحص سورنجين : في نواحي طرابلس الغرب ، يصاب فيه بعض السنين إذا زرع أن تزيد الحبة مائة حبة فهم يقولون سورنجين يصيب سنة في عسنين .

سَوْرَةُ : بفتح أوّله ، بلفظ سورة السلطّان سطّوتُه واعتداوه ، يقال : سار سورة ": موضع .

سُورِيانُ : بضم أوّله ، وكسر راثه ثم ياء مثناة من تحت ، وآخره نون : من قرى نيسابور في ظن أبي سعد ؛ ينسب إليها أبو إبراهيم بن نصر السورياني النيسابوري ، روى عن مروان بن معاوية الفزاري وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهما ، روى عنه أبو

زرعة الرازي .

السُّورَيْن : تثنية سور المدينة ، مجروراً أو منصوباً ، بين السورين : محلّة في طرف الكَرْخ ، ذكرت قبل .

سُورِين : هذا بكسر الراء ، وباقيه مثل الأوّل : نهر بالرِّيِّ ، قال مسعر بن مهلهل : رأيت أهل الريِّ يتكرهونه ويتطيرون منه ولا يقربونه ، فسألت عن أمره فقال لي شيخ منهم : إن السيف الذي قُتل به يحيتى بن زيد بن علي" بن الحسين بن علي" بن أبي طالب رضي الله عنه ، غُسل فيه . وسورين أيضاً : قرية على نصف فرسخ من نيسابور ؛ ينسب إليها محمد بن محمد بن أحمد بن علي المولْقـَاباذي أبو بكر السوري وهو ابن عم حسان الزكي ، حدث عن أبي عمرو بن نجيد وأبي عمرو بن مطير الأولكي الفامي المولقاباذي وأبي الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار ، مات في رجب سنة ٤٣٠ ؛ وفي تاريخ دمشق : إبراهيم بن نصر بن منصور أبو إسحاق السوريني ، ويقال السوراني الفقيه ، وسورين : محلة بأعلى نيسابور ، له رحلة إلى الشام ، سمع محمد بن بكار بن بلال ويحيى بن صالح الوُحاظي وعطاء بن مسلم الحلبي الحَفَّافُ وسفيان بن عيينة وأبا مسلم بكر بن عباس ووكيع بن الحرّاح وأبا معاوية محمد بن فُضيل وعمر بن شيب المسلي وعبد الوهاب الثقفي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الله بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العَدُّني ومروان الفزاري والوليد بن القاسم وعمرو بن محمد العبقري وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الرحمن بن مُغراء وأبا البختري وهب بن وهب ، روى عنه أيتوب بن الحسن الزاهد وأحمد بن يوسف السلمي وعلي بن الحسن الرزانجردي ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وأبو زرعة

وأبو حاتم الرازيان ومحمد بن أشرس السلمي ومحمد ابن عمر الحرشي ومهدي بن الحارث ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقدمان إبراهيم بن نصر السوريني المطُّوَّعي النيسابوري في حفظ المسند ، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : سمعت أبا زرعة يثني على إبراهيم بن نصر فقال: هو رجل مشهور صدوق أعرفه رأيته بالبصرة، وأثنى عليه خيراً ، فقال أبو محمد : نظرت في علمه فلم أرَّ فيه منكراً ، وهو قليل الحطإ ، وقال أبو عبد الله الحاكم : قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال لي أبو أحمد : محمد بن عبد الوهاب إبراهيم بن نصر العالم الديَّن الورع أوَّل من أظهر علم الحديث بنيسابور قال : قرأت بخط أبي عمرو المستملي حدثني محمد بن ماهان بن عبد الله أخبرني محمد بن الحكم أنَّه رأى إبراهيم بن نصر السوريني في عسكر محمد بن حميد الطوسي بالدِّينَورِ في قتال بابك فوجد إبراهيم بن نصر مقتولاً في سنة ٢١٠ .

سُورِيمة : موضع بالشام بين خناصرة وسلمية ، وفي كتاب الفتوح : لما نصر الله المسلمين بفيحنل وقدم المنهزمون من الروم على هرقل بأنطاكية دعا رجالا منهم فأدخلهم عليه فقال : حد ثوني ويحكم عن هولاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فأنتم أكثر أو هم ؟ قالوا : بل نحن ، قال : فما بالكم ؟ فسكتوا ، فقام شيخ منهم وقال : أنا أخبرك أنهم إذا حملوا صبروا ولم يكذ بوا ، وإذا حملنا لم نصبر ونكذب ، وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرون وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرون فقال : يا شيخ لقد صدقتي ولأخرجن من هذه القرية فقال : يا شيخ لقد صدقتي ولأخرجن من هذه القرية وما لي في صحبتكم من حاجة ولا في قتال القوم من

أرب ، فقال ذلك الشيخ : أنشدك الله أن تدع سورية جنة الدنيا للعرب وتخرج منها ولم تعذر ، فقال : قد قاتلتم بأجنادين ودمشق وفحل وحمص كل ذلك تفرون ولا تصلحون ، فقال الشيخ : أتفرّ وحولك من الروم عدد النجوم وأيّ عذر لك عند النصرانية ؟ فثناه ذلك إلى المقام وأرسل إلى رومية وقسطنطينية وأرمينية وجميع الجيوش فقال لهم : يا معشر الروم إن العرب إذا ظهروا على سورية لم يرضوا حتى يتملكوا أقصى بلادكم ويسبوا أولادكم ونساءكم ويتخذوا أبناء الملوك عبيداً ، فامنعوا حريمكم وسلطانكم ؛ وأرسلهم نحو المسلمين ، فكانت وقعة اليرموك ، وأقام قيصر بأنطاكية ، فلمَّا هزم الروم وجاءه الحبر وبلغه أن المسلمين قد بلغوا قنسرين فخرج يريد القسطنطينية وصعد على نشز وأشرف على أرض الروم وقال : سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرجو أن يرجع إليك أبداً ! ثمّ قال : ويحك أرضاً ! ما أنفعك أرضاً! ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العشب والخصب! ثمّ إنّه مضي إلى القسطنطينية .

السنوس : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة أخرى ، بلفظ السوس الذي يقع في الصوف : بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي ، عليه السلام ؛ قال حمزة : السوس تعريب الشوش ، بنقط الشين ، ومعناه الحسن والنزه والطيب واللطيف ، بأي هذه الصفات وسمتها به جاز ؛ قال بطليموس : مدينة السوس طولها أربع وثلاثون درجة ، وطالعها القلب ، بيت حياتها أوّل درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، عاقبتها مثلها من الميزان ؛ قلت : لا أدري أيّ سوس هي ، وقال ابن المقفع : أوّل سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس وتُستر ولا يدري من بي

سور السوس وتستر والأُنبُلَّة ، وقال ابن الكلبي : السوس بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وقرأت في بعض كتبهم أن أوّل من بني كور السوس وحفر نهرها أردشير بن بهمن القديم بن اسفنديار بن كُشْتاسف. والسوس أيضاً: بلد بالمغرب كانت الروم تسميها قَمَونيَة ، وقيل : السوس بالمغرب كورة مدينتها طنجة ، وهناك السوس الأقصى : كورة أخرى مدينتها طَـرْقـلة ، ومن السوس الأدنكي إلى السوس الأقصى مسيرة شهرين وبعده بحر الرمل وليس وراء ذلك شيء يعرف . والسوس أيضاً : بلدة بما وراء النهر ، وبالمغرب السوس أيضاً ، تذكر بعد هذا ، وقال ابن طاهر المقدسي : السوس هو الأدنَّى ولا يقال له سوس ؛ وفتحت الأهواز في أيَّام عمر بن الحطّاب ، رضى الله عنه ، على يد أبي موسى الأشعري وكان آخر ما فتح مُنَهَا السوس فوجد بها موضعاً فيه جثة دانيال النبي ، عليه السلام ، فأخبر بذلك عمر بن الحطَّابِ ، رضي الله عنه ، فسأل المسلمين عن ذلك فأخبروه أن بُخْت نصّر نقله إليها لما فتح بيت المقدس وأنه مات هناك فكان أهل تلك البسلاد يستسقون بجثته إذا قحطوا ، فأمر عمر ، رضي الله عنه ، بدفنه فسَـكَرَ بهراً ثمّ حفر تحته ودفنه فيه وأجرى الماء عليه فلا يُدُرَّى أين قبره إلى الآن ، وقال ابن طاهر المقدسي : السوس بلدة من بلاد خوزستان ؛ خرج منها جماعة من المحدثين ، منهم : أبو العلاء على بن عبد الرحمن الحراز السوسي اللغوي، سمع أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، روى عنه أبو نصر السُجْزِي الحافظ ﴾ وأحمد بن يحيي السوسي ، سمع الأسود بن عامر ، وروى عنه أبو بكر بن أبي داود ؛ ومحمد بن عبد الله بن غيلان الحراز يعرف بالسوشي ، سمع سوّار بن عبد الله ،

روى عنه الدارقطني ؛ ومحمد بن إسحاق بن عبد الرحيم أبو بكر السوسي ، روى عن الحسين بن إسحاق الدقيقي وأبي سيار أحمد بن حَمَّويتَ التستري وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي ، روى عنه الدارقطني وابن رزقوَيه وغيرهما .

سَوْسَقَانُ : بعد السين الثانية قاف ، وآخره نون : قرية على أربعة فراسخ من مرو عند الرمل على طرف البرية ؛ ينسب إليها طلحة بن محمد بن أحمد بن أبي غانم بن خير السوسقاني ، سمع أبا الفضل محمد بن عبد الرزاق الماخدُواني ، مات سنة ٧٧٥ .

سُوسَنْجِوْد : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، ثمّ سين أخرى ، ونون ساكنة ، وجيم مكسورة ، وراء ساكنة ، ودال مهملة : من قرى بغداد .

سُوسَةٌ : بضم أوَّله ، بلفظ واحد السوس الذي في الصوف ؛ قال بطليموس : مدينة سوسة طولها أربع وثلاثون درجة وثماني عشرة دقيقة ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وخمس وأربعون دقيقة تحت عشر درج من السرطان ، يقابلها عشر درجات من الجدي، بيت ملكها عشر درجات من الحمل ، بيت عاقبتها عشر درجات من الميزان ، لها اثنتا عشرة دقيقة في الشولة وأربع درج في سعد الذابح ، ولها شركة مع النسر الطائر ؛ قال أبو سعد : سوسة بلد بالمغرب ، وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة ، ومن السوسة يخرج إلى السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط بالدنيا، فمن السوس الأقصى إلى القيروان ثلاثة آلاف فرسخ يقطعها السالك في ثلاث سنين ، ومن القيروان إلى أطرابلس مائة فرسخ، ومن أطر ابلس إلى مصر ألف فرسخ ، ومن مصر إلى مكتة خمسمائة فرسخ ، يخرج الحاجّ من السوس

الأقصى إلى مكة في ثلاث سنين ونصف ويرجع في مثلها؛ هذا كلة عن السمعاني، وفيه تخليط، والصحيح أن سوسة مدينة صغيرة بنواحي إفريقية، بينها وبين سفَاقُس يومان، أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة، وما صنع في غيرها فمنسبّه "بها، يكون ثمن الثوب منها في بلدها عشرة دنانير، وبين سوسة والمهدية ثلاثة أيّام؛ قال ابن طاهر: سوسة بلدة بالمغرب؛ خرج منها محدثون وفقهاء وأدباء منهم: يحيى بن خالد السوسي مغربي، يحدث عن عبد الله بن وهب، كذا ذكره ابن يونس؛ وصديقنا الأديب أبو الحسن على بن عبد الجبار بن الزيات المنشىء مليح الكلام في النظم والنثر، قدم الشرق وأقام بلدمشق مدة ثم قدم الموصل وأقام بها بالمدرسة ينسخ، وهو كيتس لطيف حافظ للأخبار والأشعار سلس اللسان، أنشدني لنفسه وكتب لي بخطه:

لا تَعْتَبَنَ شَيْئاً أَلَمَ بلِمَتِي ، إن المشيب غُبَارُ مُعْتَرِك الصّبا

وغير ذلك ؛ وقيل : من القيروان إلى سوسة ستة وثلاثون ميلاً ، وهي مدينة قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح : من الشمال والجنوب والشرق ، سورها صخر حصين منيع يضرب فيه البحر ، وبها منار يعرف بمنار خلكف الفتى ، ولها ثمانية أبواب ، وبها الملعب ، وهو بنيان عظيم بناه الأول له أقباء مرتفعة واسعة معقودة بحجر النشفة الخفيف الذي يطفو على رأس الماء المجلوب من ناحية صقلية وحوله أقباء كثيرة يفضي بعضها إلى بعض ، وهي مدينة مرخصة كثيرة الخير ، وكان معاوية بن حد يج قد بعث إليها بعبد الله بن الزبير في جمع كثيف ، وكان بلغه أن ملك الروم أنفذ إليها بطريقاً يقال له نقفور في ثلاثين ألف مقاتل فنزل بذلك الساحل ، فنزل عبد الله شرفاً عالياً

ينظر منه إلى البحر بينه وبين سوسة اثنا عشر ميلاً ، فلما بلغ ذلك نقفور رجع في مراكبه وأخلى ذلك الساحل فنزل عبد الله بن الزبير في جيشه حتى بلغ البحر ونزل على باب مدينة سوسة ونزل عن فرسه وصلى بالناس صلاة العصر والروم يتعجبون من قلة اكتراثه بهم فزحفوا إليه وهو مقبل على صلاته حتى فرغ منها ، فركب وشد عليهم فهزمهم حتى حجزهم في مدينتهم وعاد عنهم ، وما زالت مدينة سوسة ممتنعة في مدينتهم وعاد عنهم ، وما زالت مدينة سوسة ممتنعة بأهلها ، وحاصرها أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي شهوراً ثم انهزم عنها وكان عليها في ثمانين ألفاً ؛ وفي ذلك يقول سهم بن إبراهيم الوراق :

إن الحوارج صدّها عن سوسة منّا طعانُ السّمر. والإقدامُ وجلادُ أسياف تَطَايِّرُ دونها في النّقع دون المُحصَناتِ الهامُ

وقال أحمد بن صالح السوسي :

ألم بسوسة وبغى عليها ، ولكن الإله لها نتصير ولكن الإله لها نتصير مدينة سوسة للغرب ثغر ، تدين لها المدائن والقصور لقد لعين الذين بغوا عليها كما لعنت قدريظة والنتضير أعز الله خالق كل شيء بسوسة بعدما التوت الأمور ولولا سوسة لدهت دواهي يشيب لهولها الطقل الصغير سيبلغ ذكر سوسة كل أرض ،

والحروج إلى القيروان من سوسة على الباب القبلي

المعروفُ بباب القيروان ، ومقبرة سوسة عن يمين هذا الطريق ، وكان زيادة الله بن الأغلب قد بني سورها ، وكان يقول : لا أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة وفي صحيفتي أربع حسنات: بنيان مسجد الجامع والقيروان وبنيان قنطرة الربيع وبنيان حصن مدينة سوسة وتوليتي أحمد بن أبي محرز قضاء إفريقية ، وخارج سوسة محارس ومرابط ومجامع للصالحين ، وداخلها محرس عظيم كالمدينة مسور بسور متقن يعرف بمحرس الرباط يأوي إليه الصالحون والعُبَّادُ ، وقيل: داخلها محرس آخر عظيم يسمى محرس القصب وهو متصل بدار الصناعة ، وسوسة في سند عال تُركى دورها من البحر ووراء سورها هيكل عظيم سمآه البحريون الفنطاس وهو أوَّل مِا يري من البحر ، ولهذا الهيكل أربع درج يصعد من كلّ واحدة منها إلى أعلاه ، والحياكة بسوسة كثيرة ، ويغزل بها غزل تباع زنة مثقال منه بمثقالين من ذهب ، ومن محارس سوسة المذكورة المنستير ، وقد ذكر في موضعه .

سُوسِيَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وسين مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت خفيفة : كورة بالأردن .

سُوفَلَهُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثم فاء ، لعله من السافة : وهي الأرض بين الرمل والجلد ، والسائفة : الرملة الرقيقة ؛ قال أبو عبيدة : سوفة موضع بالمرّوت، وهي صحارى واسعة بين قُفيّن أو شَرَفَين غليظين وحائل في بطن المرّوت ، قال أبو عبيدة : ويروى سُوقة ، وكذا قال ابن حبيب ؛ وقال جرير :

بنو الخَـطَـفَـى والخيل أيّام سوفة جلوا عنكم ُ الظّلماء فانشق نورها

بالفاء يروى ، وفي شعر الراعي المقروء على ثعلب : تهانفت واستبكاك رسم ُ المنازل بقارة أهوى أو بسوقة حائل

سُوقُ الْأَرْبَعَاء : بليد من نواحي الأهواز ، ذكرت في الأربعاء ، بينها وبين عسكر مُكثرَم ستة فراسخ . سُوقُ أُسَد : بالكوفة منسوبة إلى أسد بن عبد الله القَسْري أخي خالد بن عبد الله أمير العراقين .

سُوقُ الأهواز: اسم مدينة ، ذكرتُ خبرها مبسوطاً في الأهواز .

سُوقُ بَحْر : موضع بالأهواز كان عندها مُكوس أزالها الوزير علي بن عيسى بن داود بن الحرّاح في وزارته الأولى .

سُوق بَرَبْو : بتكرير الباء والراء وفتحها : بالفسطاط من مصر ، قال أبو عبد الله القُضاعي : نزل به البربر على كعب بن يسار بن ضبة العبسي وكانوا يعظمونه ويزعمون أن أبا خالد بن سنان العبسي كان نبياً وبعث إليهم فكانوا يترددون إليه فنسب السوق إليهم.

سُوقُ الشَّلالاء: ببغداد وفيه اليوم سوق بَرَّها الأعظم ، وسمي بذلك لأنّه كان يقوم عليه سوق لأهل كلُوّاذَى وأهل بغداد قبل أن يعمر المنصور بغداد في كلَّ شهر مرَّة يوم الثلاثاء فنسب إلى اليوم الذي كانت تقوم فيه السوق .

سُوق حَكَمَة : بالتحريك : موضع بنواحي الكوفة ، قال أحمد بن يحيتى بن جابر : نسب إلى حكمة بن حُدُد يَفة بن بدر وكان قد نزل عنده ، قال : وأم حكمة هي أم قير فق التي كانت تُول ب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقتلها زيد بن حارثة في بيتها ، وقال أبو اليقظان : نسبت إلى رجل من ولد حكمة يقال له حكم ، والله أعلم ، كان فيه يوم لشبيب الحارجي قُتل فيه عتاب بن ورقاء الرياحي .

سُوقُ الذَّالِب: قرية دون زَبيد من أرض اليمن .

سُوقُ السَّلاح: علّة كانت ببغداد ؛ نسب إليها أبو الحسين محمد بن المظفّر بن عبد الله الدّقاق السلاحي المعروف بابن السّرّاج بغدادي ، سكن سوق السلاح ، سمع أبا القاسم بن حبّابة وعلي بن عمر الحربي وأبا عبد الله الرَّزْماني ، سمع منه الحافظ أبو بكر الحطيب ، وكان صدوقاً ، وكان مولده سنة أبو بكر الحطيب ، وكان صدوقاً ، وكان مولده سنة ٢٧٤ ، ومات في ربيع الأوّل سنة ٤٤٨ .

سُوقُ عَبَد الواحد: كان ببغداد بالجانب الغربي عند باب الكوفة قرب باب البصرة .

سُوقُ العطش: كان من أكبر محلة ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة وجهر المعلى بناه سعيد الحرشي المهدي وحوّل إليه التجار ليخرّب الكرخ ، وقال له المهدي عند تمامها: سميها سوق الرّيّ ، فغلب عليها سوق العطش ، وكان الحرّشي صاحب شُرْطته ببغداد ، وأوّل سوق العطش يتصل بسويقة الحرّشي وداره والإقطاعات التي أقطعها له المهدي هناك، وهذا كله الآن خراب لا عين ولا أثر ولا أحد من أهل بغداد يعرف موضعه ، وقيل : إن سوق العطش بغداد يبن باب الشماسية والرصافة تتصل بمُسنّاة معزّ الدولة . وسوق العطش أيضاً : بمصر .

سُوق وردان : بفسطاط مصر ؛ ينسب إلى وردان الرومي مولى عمرو بن العاص من سبي أصبهان، روى عن مولاه عمرو ، وروى عنه مالك بن زيد الناشري وعُليّ بن رباح وشهد فتح مصر ، وقدم دمشق في أيّام معاوية ، وكانت له بها دار ، وحدّث الأصمعي عن شيب بن شيبة قال : كان عمرو بن العاص ذات يوم عند معاوية ومعه وردان مولاه فقال معاوية لعمرو : ما بقي من لذتك يا أبا عبد الله ؟ فقال : محادثة أخي صدق مأمون على الأسرار ، فأقبل على علائر المرار ، فأقبل على

وردان وقال له : وأنت يا أبا عثمان ما بقي من لذَّتك ؟ فقال : النظر إلى وجه كريم أصابته نكبة فاصطنعتُ إليه فيها يدا حسنة ، قال معاوية : أنا أولى بذلك منك، فقال: أنت يا أمير المؤمنين أقدر عليه منتى وأولى به من سبق إليه ؛ وقال محمد بن يوسف بن يعقوب : كان وردان روميتاً من روم أرمينية والياً على حراج مصر من قبل معاوية بعد موت عمرو ، وكان وردان من عمرو بن العاص بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ، كان لا يعمل شيئاً حتى يشاوره ، وكان ذا دهاء فهماً ؛ وقال الحافظ بن عساكر: قُتُل وردان مولى عمرُو بن العاص في سنة ٥٣ بالإسكندرية . وبمصر أيضاً خطّة بني ورّدان وليست منسوبة إلى الأوَّلَ إنَّما هي منسوبة إلى وردان مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وبمصر حُبُسُ وردان ، ومعناه وَقف وردان ، ينسب إلى عيسي ابن وردان مولى ابن أبي سرح .

سُوق يحيى: ببغداد بالجانب الشرق كانت بين الرصافة ودار المملكة التي كانت عند جامع السلطان بين بساتين الزاهر على شاطىء دجلة ، منسوبة إلى يحيتى ابن خالد البرمكي كانت إقطاعاً له من الرشيد ثم صارت بعد البرامكة لأم جعفر ثم أقطعها المأمون طاهر بن الحسين بعد الفتنة ثم خربت عند ورود السلجوقية إلى بغداد فلم يبق منها أثر البتة ، وهي علة ابن الحجاج الشاعر ، وقد ذكرها في أكثر شعره ، فمن ذلك قوله :

خليليّ اقطعا رَسَـني وحُـُلاّ زياري وانزِعا عني شـِكالي

إلى وَطني القديم بسوق يحيني ، فقلبي عن همَواهُ غيرُ سالي

وقولا للسحاب : إذا مرَتُكُ ال جنوبُ وعُدُنْ منحل العزالي فجُدُ في دار عُرُفان إلى أنْ تُرويّها من الماء الزّلال على تلك الرّسوم الا ، ومن لي بيشمّ ثررًى معالمها البتوالي

سُوقُ يوسُف : بالكوفة منسوبة إلى يوسف بن عمر ابن محمد بن الحكم بن أبي عَقيل الثقفي .

سُوقَةُ : بضم أوّله ، وبعد الواو الساكنة قاف : من نواحي اليمامة ، وقيل : جبل لقشير له ذكر في أشعارهم ، وقيل : ماء وجبل لباهلة ، وقال أبو عبيدة في شرح قول جرير :

بنو الخَطَفَى والخيل أيّام سوقة جلوا عنكم الظّلماء فانشق نورها

قال : سوقة موضع بالمرّوت وهي مجار واسعة بين القُفُيّن وبين شَرَفَيَنْ غليظين قريبة من حائل ، وحائل : ماء ببطن المرّوت وسوقة قريبة منه ، كانت قيس بن عيلان بن الحارث على بني سليط بسوقة فاستنقذتهم بنو الحَطَفَى فامتَن عليهم جرير بذلك .

سُوقَةُ أَهُوَى : بالرّبَدَة ؛ قال ابن هَـرْمة :
قفا ساعة واستنطقا الرّسم يَـنْطِق بَسُوقة أَهُوى أَو ببرقة عَـوْهَـقِ تماشَتْ عليهِ الرّيحُ حتى كأنهُ عصائبُ ملبوس من العصب مُخْلَقِ

سوقين: قال محمد بن إسماعيل البخاري: مات إبراهيم ابن أدهم سنة ١٦١ ودفن بسوقين حصن ببلاد الروم، قال ابن عساكر: كذا قال والمحفوظ أنّه مات سنة ١٦٢، وقال غيره: مات بجزيرة من جزائر البحر غازياً.

سُولافُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره فاء : قرية في غربي دُجيل من أرض خوزستان قرب مَناذر الكبرى ، كانت فيها وقعة بين أهل البصرة والخوارج الأزارقة ؛ قال عبيد الله بن قيس الرُّقيّات: ألا طرَقَتْ من أهل بَشْنَة طارقه ،

على أنتها معشوقة الدّلّ عاشقه "
تَبيتُ وأرض السوس بيني وبينها ،
وسُولافُ رُستاقٌ حمَتْهُ الأزارقَه "
إذا نحن شئنا صادفتنا عصابَـة "
حرَرُوريّة أضْحت من الدّين مارقه "

سُولانُ : بلفظ تثنية السّول ، وهو الأمنية ، ثمّ استعمل علماً فأعرب : موضع .

سُولَـةُ : قلعة على رابية بوادي نخلة تحتها عين جارية ونخل ، وهي لبني مسعود بطن من هنديل ؛ أنشدني أبو الربيع سلمان بن عبد الله الرّيحاني قال : أنشدني محمد بن إبراهيم بن قُرية لنفسه :

مَـرْتَـعي من بلاد نخلة بالصي ف بأكناف سُـولة والزَّـيْـمـَـهُ\* في أبيات ذكرت في الحميمة ...

سُوناينا : بضم أوله ، وبعد الواو الساكنة نون ، وبعد الألف ياء مثناة من تحت ، وألف مقصورة : قرية قديمة كانت ببغداد ، ينسب إليها العنب الأسود الذي يتقد م ويبكر على سائر العنب مجناه ، ولما عمرت بغداد دخلت هذه القرية في العمارة وصارت علمة تعرف بالعتيقة لذلك ، وبها مشهد لعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وقد درست الآن .

سُونَج : قرية كبيرة من نواحي نسف ؛ منها محمد ابن أحمد بن أبي القاسم بن إسحاق بن أحمد أبو بكر اللؤلؤي المعروف بالفقيه السونجي ، سكن

بخارى وسمع بنسف أبا بكر محمد بن أحمد البلدي ، سمع منه أبو سعد وكانت ولادته بنسف في ربيع الأوّل سنة ٤٨٥ ، ومات ببخارى في منتصف ربيع الآخر سنة ٥٥٣ .

سُوهاي : قرية بمصر من قرى إخميم .

السُّوَيْدَاء: تصغير سوداء: موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام؛ قال غيلان بن سلمة:

أُسْلُونَ عن سلمى علاك المشيبُ، وتنصابي الشيوخ شيء عجيبُ وإذا كان في سُليمى نسيبي لذ في سلمى وطابَ النسيبُ إنسي ، فاعلمي وإن عز أهلي بالسويداء للغداة ، الغريبُ

والسويداء: بلدة مشهورة في ديار مضر ، بالضاد المعجمة ، قرب حران بينها وبين بلاد الروم ، فيها خيرات كثيرة وأهلها نصارى أرمن في الغالب . والسويداء أيضاً : قرية بحوران من نواحي دمشق ، ينسب إليها أبو محمد عامر بن دَعَش بن خضر بن دَعَش الحوراني السويدائي ، كان شيخاً خيراً ، تفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي ، وسمع الحديث من أبي الحسين الطيّوري ، سمع منه الحافظ أبو القاسم الدمشقي ولبّس عليه ، ومات بحدود سنة ٥٣٠ .

سُوَيْسُ: بليد على ساحل بحر القلزم من نواحي مصر وهو ميناء أهل مصر اليوم إلى مكة والمدينة ، بينه وبين الفسطاط سبعة أيّام في بريّة معطشة ، يحمل إليه الميرة من مصر على الظهر ثمّ تطرح في المراكب ويتوجه بها إلى الحرمين .

سُوَيَـْقَةُ : وهي مواضع كثيرة في البلاد ، وهي تصغير ساق ، وهي قارة مستطيلة تشبّه بساق الإنسان ،

ففي بلاد العرب سويقة : موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وكان محمد ابن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قد خرج على المتوكل فأنفذ إليه أبا الساج في جيش ضخم فظفر به وبجماعة من أهله فأخذهم وقيدهم وقتل بعضهم وأخرب سويقة ، وهي منزل بني الحسن وكان من جملة صدقات علي بن أبي طالب، رضي الله عنه ، وعقر بها نخلا كثيراً وخرب منازلهم وحمل محمد بن صالح إلى سامراء ، وما أظن سويقة بعد ذلك أفلحت ؛ وقال نُصيب :

وقد كان في أيّامنا بسُويَقة وليلاتنا بالجزع ذي الطّلَاح مذهبُ إذا العيشُ لم يمثرُر علينا ولم يحلُلْ بنا بَعد حينٍ وردُهُ المتقلّبُ

وقال أبو زياد : سوَيقة هضبة طويلة بالحمى حمى ضرية ببطن الرّيّان ؛ وإياها عنى ذو الرّمّة بقوله : أقول ُ بذي الأرْطَى عشيّة أبلغتَ لليّ نبَا سِرْبِ الظّبّاء الحواذل ِ لأَدُمانة من بين وحش سويقة ،

وبين الطّوال العُهُرْ ذات السلاسلِ: أرى فيك من خرقاء يا ظبية اللّوَى مشابه من حيث اعتلاق الحبائلِ فعيناكِ عيناها ، وجيدك جيدها ، ولوَنك ، إلا أنّه غير عاطلِ

وقال أبو زياد في موضع من كتابه: ومما يسمتى من الحبال في بلاد بني جعفر سويقة وهي هضبة طويلة مصعلكة ، والمصعلكة : الدقيقة ، قال : ولا يعرف بنجد جبل أطول منها في السماء ، وقد كانت بكر

ابن واثل وتغلب اقتتلوا عندها واستداروا بها ؛ وقال في ذلك مهلهل :

غداة كأنّنا وبني أبينــا بجنب سويقة رَحَيَـا مُديرَ

قال : وسويقة ببطن واد يقال له الريّان يجيء من قبل مهبّ الجنوب ويذهب نحو مهبّ الشمال ؛ وهو الذي ذكره لبيد فقال :

> فمدافعُ الرّيّانِ عُرْيّ رسمُها خلّقاً كما ضَمِنَ الوُحِيّ سلامُها وقال ابن السكتيت في قول كثيّر :

لعَمري لقد رُعتُم ْ غداة سويقة ببينكُم ُ يا عَزَ حقَّ جُزُوعِي

قال : سويقة جبل بين ينبع والمدينة ؛ قال : وسويقة أيضاً قريب من السّيّالة ؛ قال ابن هرمة :

عَفَت دارها بالبرقتين فأصبحت سوَيقة منها أقفرَت فنظيمُها

وقال الأديبي: وأما جوّ سويقة فموضع آخر، قال الحفصي: جو سويقة من أجوية الصمّان وبه ركية واحدة ؛ قالت تُماضر بنت مسعود وكانت قد تزوّجت في مصر من الأمصار فحنّت إلى وطنها فقالت:

لعمري لجمّ من جواء سويقة أو الرّملُ قد جُرّتْ عليه سيولُها أحبُّ إلينا من جداول قرية تعوّض من روض الفلاة فسيلُها ألا ليَتَ شعري لا حُبِستُ بقرية بقية عمر قد أتاها سبيلُها

وقالت أيضاً : ادَّ م يُم لأم

لعسّمري لأصخابُ المسّكاكيّ بالضحي وصّوّتُ صَبّاً في مجمع الرَّمْثِ والرّملِ

وصوت شمال هيتجت بسويقة الات وأسباطاً وأرطى من الحبال الحبال الحبال الحبال الحبال الحبال الحبال الحبال وصوت الربح في سَعَف النَّخل الم

وقال الغَطَمَيْش الضي :

لعمري لجوً من جواء سويقة ، أسافلُهُ ميث وأعلاه أجرَعُ أحبَعُ أحبُ أُجرَعُ أحبُ إلينا أن نجاور أهلها ويصبح منا وهو مرأى ومسسمع من الجوسق الملعون بالري لا يمني على رأسه داعي المنية يكمع

سُويقة حجاج: منسوبة إلى حجاج الوصيف مولى المهدي: كانت بشرقي بغداد، وقد خربت.

سُوَيْقَةُ خَالِد : بباب الشمّاسية ببغداد منسوبة إلى خالد بن برمك إقطاع من المهدي ثمّ بني فيها الفضل ابن يحيى قصر الطين ، وقد خربت الآن فلا يعرف لها موضع .

سُويَهُمَّةُ الرَّزِيقِ: الرزيق ، بتقديم الراء المهملة ، وقد صحفه الحازمي ، وذكرته في باب الرزيق : وهو نهر بمرو ، وقال أبو سعد : سويقة الصغد بالرزيق ، والرزيق : نهر جار بمرو ؛ وينسب إلى هذه السويقة أبو عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جميل السويقي ، سمع أبا داود السجستاني وغيره .

سُوَيْقَةُ العَبّاسَة: منسوبة إلى العَبّاسة أخت الرشيد ، ويقال إن الرشيد فيها أعرَسَ بزُبيدة بنت جعفر ابن المنصور سنة ١٦٥ قبل أن تنتقل العباسة إليها ثمّ دخلت بعد ذلك في أبنية بناها المعتصم ؛ والعباسة هذه بنت المهدي هي التي يقول فيها أبو نُواس :

ألا قُلُ لأمينِ الله ه وابن السادة الساسة إذا ما ناكث سَر ك أن تُفقدة راسة فلل تقتله بالشيد ف وزوجه بعباسة

وقيل: هي عبّاسة بنت المهدي تزوّجها محمد بن سليمان بن علي فمات عنها ثمّ تزوّجها إبراهيم بن صالح بن المنصور فمات عنها ثمّ تزوّجها محمد بن علي بن داود بن علي فمات عنها ثمّ أراد أن يخطبها عيسى بن جعفر فلمّا بلغه هذا الشعر بلداً له وتحامى الرجال تزويجها إلى أن ماتت .

سُوَيْقَةُ أَبِي عُبُسِيْد الله : كانت بشرقي بغداد بين الرُّصافة ونهر المُعلَّى منسوبة إلى أبي عبيد الله معاوية ابن عمرو وزير المهدي .

سُوَيَهُ أَن عُينَنَهُ : محلة بشرقي واسط الحجاج ؛
ينسب إليها أبو المظفّر عبد الرحمن بن أبي سعد محمد
ابن محمد بن عمر بن أبي القاسم بن يَخْمُشُ الواسطي
السُّويَقي ، كان أديباً شاعراً مجيداً ، ومن شعره :
ما العيش ُ إلا خمسة ٌ لا ساد س ٌ
مم ُ ، وإن قصرت ْ بها الأعمارُ :
زمن ُ الرّبيع وشَرْخُ أيّام الصّبا ،
والكأس ُ والمعشوق ُ والدّينارُ

سُوَيَثْقَةُ عبد الوَهّابِ : محلة قديمة بغربي بغداد، تنسب إلى عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس ؛ قال ابن أبي مريم : مررتُ بسويقة عبد الوهاب وقد خربت منازلها وعلى جدار منها مكتوب:

هذي منازل ُ أقوام عَهِد تُهُمُ مُ في رَغد عيش رغيب ما له خطر ُ

صاحت بهم نائباتُ الدّهر فارتحلوا إلى القبور فلا عَينٌ ولا أثرُ سُوَيَـْقَةُ غالب : من محال بغداد ، وقد نسب إليها بعض الرّواة .

سُوَيِّقَةُ ابن مكتود : بليدة في أواثل بلاد إفريقية وآخر برْقة وهي بينهما .

سُوَيَّقَمَّ ُ نَصَر : وهو نصر بن مالك الخزاعي : بشرقي بغداد أقطعه إيّاها المهدي ، وهو والد أحمد بن نصر الزاهد المطلوب في القرآن أيّام الواثق .

سُويَهُمَّةُ أَبِي الورد: بغربي بغداد بين الكرخ والصراة ، تنسب إلى أبي الورد عمرو بن مطرّف الحراساني ثمّ المروزي ، وكان يلي المظالم للمهدي وينظر إلى القصص التي تلقى في البيت الذي يسمى بيت العدل في مسجد الرّصافة ، ويتصل بهذه السويقة قطيعة إسحاق الأزرق الشروي عن يمينها ، وعن يسارها بركة زلزل.

سُوَيْقَةُ الهَيْمُ: بغربي بغداد ، تنسب إلى الهَيْم بن سعيد ابن ظهير مولى المنصور ، وهي قرب مدينة المنصور . سُوَيْمُورَةُ: موضع في نواحي المدينة؛ قال ابن هرمة :

> لكن بملَدْيَنَ مَنْ مَفْضِي سُويَمْرة من لا يُلذَمَّ ولا يُثني له خُلُقُ

سُویِنَنْج : بضم أوّله ، وسكون ثانیه ، ثمّ یاء مثناة من تحت مفتوحة ، ثمّ نون ساكنة ، وجیم : من قری سُخاری .

## باب السين والهاء وما يليهما

السُّهَابُ: موضع بالجزيرة في غربي تكريت.

سَهَامٌ: بالفتح ؛ قال أبو عمرو : السُّهامُ ، بالضم ، الضَّمْر والتَّغيَّر ، والسَّهام ، بالفتح : الذي يقال له مُخاط الشيطان ؛ وسَهام : اسم موضع باليمامة كانت

به وقعة أيّام أبي بكر ، رضي الله عنه ، بين ثُمامة بن أثال ومُسيلمة الكذاب ، قال : فالتقوا بسَهام دون الثنية ، أظنّه يعني ثنية حجر اليمامة ؛ وقال أبو دهبل الجمحي :

سقى الله جارينا ومن حَـلَ وَلَيْيَهُ مُ قَبَائِلَ مَـ اللهِ عَامِلُ وَلَيْيَهُ مُ قَبَائِلَ جَاءِت من سَـهام وسُرْدَد ِ

وقال أميّة بن أبي عائذ الهُدَلي :

أفاطيم حُيْيتِ بالأسْعُدِ ، منى عهدُنا بك لا تَبعَدي تَصَيِّفْتُ نَعمانَ واصَيِّفَتْ جَنوبَ سَهام إلى سُرْدَد

قال ابن الدُّمينة : ويتلو وادي رمّع من جهة الشام وادي سهام ، وأوّله ورأسه بقبلي السوَّوْد من صنعاء على بعض يوم إلى ما بين جنوبها ومغربها ، ويهريق في جانبه الأيمن الجنوبي حصَّور جنوبي الأُحرُوج ، وجنوبي حرَّاز يهريق في جانبه الأيسر الشمالي ألنهان وأعشار وبُقُلان وشمال أنيس وصيّحان ، وشمالي جيلان ريمة والصلع وجبل برُرَع ويظهر بالكدراء وواقع فيسقي ذلك الصقع إلى البحر ، وسهام : اسم رجل سمي به الموضع ، وهو سهام بن سمّان بن الغوث من حمير ، ووادي سهام : شامي قرب زبيد بيوم ونصف ، قصبة معشاره الكدراء .

السَّهْبُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة ، وهي الفلاة والفرس الواسع الجري ، والسَّهب : سبخة بين الحَمَّتين والمِضياعة تبيض بها النعام ؛ قال طُفيل الغنوي :

> وبالسّهبِ ميمونُ الخليقة قوله للتمس المعروف أهلٌ ومرحبُ

سَهُبْتَى : مثل الذي قبله وزيادة ألف مقصورة ، وهو من الذي قبله : وهو بلد من أعلى بلاد تميم ؛ قال جرير :

كَلَّفْتُ صَحْبِيَ أَهُوالاً على ثُقَةً ،

لله دَرُّهُمُ رَكْباً وما كَلَّفُوا
ساروا إليك من السَّهْبني ودونهُمُ
فينْحانُ فالحَرْنُ فالصمّانُ فالوكفُ
يُزْجُونَ نحوكَ أطلاحاً مُخذَّمَةً
قد مَسّها إلنَّكْبُ والانقابُ والعَجَفُ

سَهُوْ : قرية كبيرة ذات جامع مليح ومنارة من قرى أصبهان ثم من ناحية خانلسنجان، سمع بها المحبّ بن النجّار .

سُهُوْج: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وضم الراء ، وآخره جيم : من قرى بسطام من نواحي قومس ؛ ينسب إليها أبو الفتح عبد الملك بن شعبة بن محمد بن شعبة السُّهُوْجي البسطامي ، شيخ يفهم الحديث ويبالغ في طلبه ، سمع أصحاب أبي طاهر الزيادي وأبا عبدالله الحافظ وغيرهم ، ومات سنة ٢٦٥ .

سُهُرُورُد : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الراء والواو ، وسكون الراء ، ودال مهملة : بلدة قريبة من زنجان بالجبال الشيخ أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن عمد بن الحسن بن القاسم بن الفسم بن عمد بن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، البكري السهروردي الفقيه الصوفي الواعظ ، قدم بغداد وهو شاب وسمع بها الحديث من علي بن قدم بغداد وهو شاب وسمع بها الحديث من علي بن نبشهان واشتغل بدرس الفقه على أسعد الميهني وغيره ، وسمع بأصبهان أبا علي الحداد فيما يزعم واشتغل وسمع بأصبهان أبا على الحداد فيما يزعم واشتغل

بالزهد والمجاهدة مدة حتى إنه يستقى الماء ببغداد ويأكل من كسبه ، ثمّ اشتغل بالتذكير وحصل له فيه قبول وبُسي له ببغداد رباطات للصوفية من أصحابه ووني المدرسة النظامية ببغداد وأملى الحديث ، وقدم دمشق سنة ٥٥٨ عازماً على زيارة بيت المقدس فلم يتفق له ذلك لانفساخ الهدنة بين المسلمين والعَـدُوّ فأكرم نور الدين محمود بن زنكي مقدمه واحترمه وأكرمه وأقام بدمشق مدة يسيرة وعقد بها مجلس التذكير وحدَّث يسيراً وعاد إلى بغداد ، قال أبو القاسم : وسمعتُ منه ، وسأله أبو القاسم بمكّة عن مولده فقال : سنة ٤٩٠ بسُهُ ْرَوَرْد ؛ وابن أخيه الشهاب أبو نصر عمر بن محمد بن عبد الله بن عَمَّويَـهَ السهروردي إمام وقته لساناً وحالاً ، وسُئل الشهاب عن مولده فقال : في سنة ٥٣٩ ، قدم بغداد ونفق فيها سوقه ووعظ الناس وتقدّم عند أمير المؤمنين الناصر لدين الله حتى جعله مقد ما على شيوخ بغداد وأرسله في الرسائل المعظمة وصنَّفكتاباً سماه عوارفالمعارف ، وروى الحديث عن عمَّه أبي النجيب وأبي زُرْعة .

سهرياج: بلدة بفارس؛ روي عن فُضين بن زيد الرقاشي قال: حاصرنا سهرياج في أيام عبد الله بن عامر بن كُريّز وقد سار إلى فارس افتتحها وكنا ضمنا أن نفتحها في يومنا وقاتلنا أهلها ذات يوم فرجعنا إلى معسكرنا وتخلّف عبد مملوك منا فراطنوه فكتب لهم أماناً ورمى به في سهم ، قال: فرُحنا إلى القتال وقد خرجوا من حصنهم وقالوا هذا أمانكم فكتبنا بذلك إلى عمر ، رضي الله عنه ، فكتب إلينا: إن العبد المسلم من المسلمين ذمته كذمتكم فلينفذ أمانه، فأنفذناه ، وقال بعضهم : إن حصن سيراف يدعى سوريانج فسمته العرب سهرياج.

السُّهُولُ : بخلاف الصعب : وهو إقليم من أعمال باجة .

والسهل أيضاً: إقليم بإشبيلية ، وكلاهما بالأندلس من بلاد المغرب ؛ قال ابن بتشكُوال : مالك بن عبد الله بن محمد الشعبي اللغوي القرطبي يكني أبا الوليد ويعرف بالسهلي من سهلة المدوّر ، روى عن القاضي سراج بن عبد الله وأبي مروان الطّبني وأبي مروان بن حيّان وذكر جماعة غيرهم ، كان من أهل المعرفة بالآداب واللغات والعربيّة ومعاني الشعر ، مع حضور الشاهد مقدماً في جميع ذلك ، ثقة ضابطاً لما كتب حسن الحطّ جيّد الضبط ، وكتب بخطه علماً كثيراً وأتقنه ، وأخذ الناس عنه ، وتوفي في شعبان سنة ٧٠٥.

السَّهُ اليَّن : بلفظ التثنية : ناحية باليمن من عمل جادّة بني سُلَيْم .

سَهَلٌ : جبل في بلاد الشام ؛ قال الشاعر :

دَعَوْتُ ودون كَبشَةَ ظهرُ سهل
وداعي الله يَطْمَعُ أَن يُجاباً
ليجعل دارها منّا قريباً ،
ويتمنعها المُنساقب والعقاباً

سَهَيْلٌ : ضد الصعب ، بنو سهل : قرية من نواحي مَشْرَق جهران باليمن من نواحي صنعاء .

السَّهُ اللهُ عَلَمَ أُوله ، ومعناه مفهوم : قرية بالبحرين . ومسجد بالكوفة ، قال أبو حمزة الشَّمالي : قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، رضي الله عنه : يا أبا حمزة هل تعرف مسجد سهل ؟ قلت : عندنا مسجد يسمّى السهلة ، قال : أما إني لم أرد سواه لو أن زيداً أتاه فصلى فيه واستجار ربّه من القتل لأجاره ، إن فيه لموضع البيت الذي كان يخطّ فيه إدريس ، عليه السلام ، ومنه رفع إلى السماء ، ومنه كان إبراهيم ، عليه السلام ، يخرج إلى العمالقة ، وفيه موضع الصخرة التي صورة الأنبياء فيها ، ومنه الطينة موضع الصخرة التي صورة الأنبياء فيها ، ومنه الطينة

التي خلق الله الأنبياء منها ، وهو موضع مناخ الحضر ، وما أتاه مغموم إلا فرّج الله عنه .

سِهِمْلَةٌ : من حصون أَبْيَنَ باليمن .

سَهُوْاجُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ واو ، وآخره جيم : قرية من قرى مصر ، ينسب إليها أبو علي الحسن بن محمد الأديب الشاعر صاحب كتاب القوافي ، قد ذكرته في أخبار الأدباء .

سَهُوَانُ : بفتح أوّله ، وآخره نون ، هو فَعَلْان من سَهَا يَسَهُو ، ورجلٌ سهوانُ : موضع أو جبل ؛ قال طَهُمَان :

فيا لك من نفس لتجوج! ألم أكن نهيتُك عن هذا وأنت جميع ؟ فدانيت لي غير القريب ، وأشرَفَتْ هناك ثنايا ما لهن طُلُوع وما زال صَرْفُ الله هر حتى رأيتني أطلقي على سهوان كل مربع لدى حارثيات يقلبن أعظمي إذا نأطت حماي بين ضلوعي المناس

أَطلَلَى: أَمرَّض ، والنئيط : حَفرُ النفس بالأحشاء. سَهُو : مدينة عامرة ، بينها وبين زويلة السودان مرحلة. سَهُوَةُ : بلفظ المرّة الواحدة من السهو : اسم موضع ؛ ويقال : بغلة "سهوة" أي لينة السير ، والسهوة في كلام طيّ : الصخرة التي يقوم عليها الساقي ، والسهوة : الرّوْشن والصّفة من البيوت وغير ذلك ؛ قال كثير : أقوى الغاطا أمن حَدَاح مَنْ تَق

أقوى الغياطلُ من حَرَاجِ مَبْرَة ، ومالئها فخُبُنُوتُ سِهوة قد عِفِت ، فرمالئها

سماه التعريف، حدّ ثني القاضي المفضّل قال: حدثني أبو الربيع سليمان الحلّي التميمي أن جماعة من طلبة الصعبي خرجوا إلى ظاهر البلد فوجدوا شاة وذئباً مجتمعين فتعجّبوا من ذلك فوجدوا في رقبة الشاة كتاباً ففتحوه فإذا فيه: ولا يتووده حفظهما وهوالعلي العظيم ، إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون ، وحفظناها من كلّ شيطان رجيم ، وحفظاً من كلّ شيطان مارد ، بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراثهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ، وصنيّف أيضاً كتاباً في احتراز المهذب صغيراً .

سُهُيَّيْلُ : بلفظ الكوكب المعروف ، وهو مصغر سهل، حبل سُهيل : بالأندلس من أعمال رية ، لا يُرى سُهيل في شيء من أعمال الأندلس إلا فيه . ووادي سُهيل في شيء من أعمال الأندلس من كورة مالقة فيه قرى ، من إحدى هذه القرى عبد الرحمن السهيلي مصنف شرح السيرة المسمتى بالروض الأنيف .

سيهيّ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ؛ قال السكري في شرح قول القتّال الكلابي :

عفا بطن سهي من سُليمتي وصَمْعَرُ خَسَرُ خَسَلاء فُوصُلُ الحَسَارِثَيَة أَعْسَرُ وَكُم دُونَهَا مِن بطن واد نباتُهُ أُخضِرُ أُراكٌ تُعْنَيه الهَداهَدُ أُخضِرُ

قال : وروى ابن حبيب سُهْيَ وصُمْعَر ، بالضم فيهما ، وروى أيضاً سهو من سليمى ، وروى أبو زياد وصُمْعُر ، قال : وهذه كلّها أسماء مواضع.

سُهُمَيِّ : في شعر تميم بن مقبل حيث قال :

أعطت ببطن سُهيّ بعض ما مَنْعَتُ
حُكُمْ المحبّ فلمّا ناله انصرَفا

#### باب السين والياء وما يليهما

سيباث : بكسر أوّله ، وبعد الألف ثاء مثلثة : كانت بليدة بظاهر معَرّة النّعمان وهي القديمة ، والمعرّة اليوم محدثة ، كذا ذكره ابن المهدّب في تاريخه ، اجتاز بها القاضي أبو يتعلّى عبد الباقي بن أبي حصن المعرّي ، والناس ينقضون بنيانها ليعمروا به موضعاً آخر ، فقال :

مرَرتُ برَسم في سيات فراعتني
به زجلُ الأحجار تحت المعاول
تناوَلها عَبْلُ اللهراع كأنّما
رمى الدّهر فيما بينهم حرب وائل
أتُتُلفها ؟ شُلّت يمينك ! خلّها
لعتبر أو زائر أو مسائيل
منازل قوم حدّثتنا حديثهم ،
ولم أر أحلى من حديث المنازل

سَيّاحٌ: يقال بالتشديد ، من ساح الماء يسيح فهو سيّاح إذا جرّى ، جبل سيّاح : حدّ بين الشام والرّوم ؛ عن نصر .

سَيَّارٌ: من سار يسير فهو سيّار ، هَبَيرُ سيّارٍ : رمل نجديّ كانت به وقعة .

سيبارى: بكسر أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وبعد الألف راء ، وألف: قرية من نواحي بخارى ؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن الحسين السياري ويعرف بعاليك الطويل ، روى عن المسيت بن إسحاق وغيره .

السيّبال : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وبعد الألف لام مفردة ، أصله في اللغة أن السيال شجر شوك من العيضاه ، وقيل : كلّ شجر طال فهو من السيال ، وقال ذو الرمّة يصف الأجمال :

ما اهتجتُ حتى زُلْنَ بالأجمالِ
مثل صوادي النّخل والسيالِ
وهو أموضع بالحجاز ذكره ذو الرمّة ، وهو غير
السّيّالة التي بعده ؛ نصّ عن نصر .
السّيّالى : ماء بالشام ؛ قال الأخطل :

: ماء بالشام ؛ قال الأخطل : عَفَا ممن عَهد تُ به حفيرُ فأجبالُ السَّيالي فالعَويرُ فشامات فذاتُ الرَّمثِ قفرٌ ، عفاها بعدنا قطرٌ ومُورُ

السَّيَالَة : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وبعد اللام هاء: أرض يطوّها طريق الحاج ، قيل : هي أوّل مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة ، قال ابن الكلبي : مرّ تُبّع بها بعد رجوعه من قتال أهل المدينة وواديها يسيل فسمّاها السيالة .

سيتان : بكسر أوّله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ، بلفظ المثلان : صقع باليمن .

سياورد: بكسر أوله ، وتخفيف ثانيه ، وفتح الواو ، وسكون الراء ، ودال مهملة : موضع بأذربيجان . سياه كرو : بكسر أوله ، كلمة فارسية معناها جبل أسود : جزيرة في بحر الخزر ، وهو بحر جرجان ، وهي جزيرة كبيرة بها عيون وأشجار وغياض ومياه عذبة ومع ذلك لا أنيس بها ، وبها دواب وحش وليس هناك موضع يقيم به أحد إلا سياه كوه فإن به قوماً من الغزية النرك وهم قريبو العهد بالمقام به لاختلاف وقع في قبائلهم فانفردوا عنهم ، ولهم فيه مراع ومياه ، وهذه الجزيرة تقارب البر الشرقي من البحر . وسياه كوه : جبل طويل بين الري وأصبهان يمتد حي يتصل ببلاد الجيل ، وهو جبل وعر "بأوي إليه اللصوص بين الري وأصبهان .

سَیْبَآنُ : بفتح أوّله ، وسکون ثانیه ثمّ باء موحدة ، وآخره نون ، السّیب مجری الماء : وجبل من وراء وادي القری یقال له سیبان .

السيب : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وأصله مجرى الماء كالنهر : وهو كورة من سواد الكوفة ، وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسوّج سوراً عند قصر ابن هبيرة ؛ ينسب إليها أحمد بن محمد بن أحمد بن على السيبي أبو بكر الفقيه الشافعي ، ولد بقصر ابن هبيرة سنة ٢٧٦ ، ورحل إلى بغداد وتفقه على أبي إسحاق المروزي ورجع إلى القصر ونشر فيه فقه الشافعي وحدث عن جماعة ، ومات بقصر ابن هبيرة سنة ٢٩٦ ، روى عن عبد الله بن أحمد الأزدي وجماعة سواه ذكروا في تاريخ بغداد . والسيب أيضاً : نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة . والسيب أيضاً : نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة . والسيب أيضاً بخوارزم في ناحيتها السفلى : موضع أو جزيرة ؛ قاله العمراني الحوارزمي .

سَيْبُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة ، ساب الماء يسيب سَيباً إذا جرى ، وذات السيب : رحبة من رحاب إضم بالحجاز .

سيبييَة : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة مكسورة ثمّ ياء مثناة من تحت مخففة ؛ قال الأديبي : مدينة قديمة كثيرة المياه .

السَّيْتَعُورُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ تاء مثناة ، وعين مهملة ، وواو ساكنة ثم راء، قال العمراني : مكان. سيتكين : بكسر أوّله ، وبعد ثانيه تاء مثناة من فوق ثم كاف مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، ونون ، قال العمراني : مدينة .

سيج: بالكسر، والجيم: صقع في بلاد الهند؛ عن نصر. سيسج: بالفتح ثم الكسر، وجيم: بلد بالشِّحْر يليه

الحذف بلد آخر ؛ عن نصر أيضاً .

سَيْحاط: كذا هو بخط ابن المعلّى الأزدي في قول تميم بن مقبل:

# إنّي أُتَمَّمُ أيساري بذي أُود من نيل سيحاط ضاحي جلده فزعُ

سيّعان أ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم حاء مهملة ، وآخره نون ، فع لان من ساح الماء يسيح إذا سال : وهو نهر وهو نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة ، وهو نهر أذنة أني بين أنطاكية والروم يمرّ بأذنة أثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم ، وإيّاه أراد المتنبى في مدح سيف الدولة :

أخو غزوات ما تُغيبُّ سيوفُه رقابتهم إلا وسيحانُ جامدُ

يريد أنه لا يترك الغزو إلا في شدة البرد إذا جمد سيحان ، وهو غير سيحون الذي بما وراء النهر ببلاد الهياطلة ، في هذه البلاد سيحان وجيحان وهناك سيحون وجيحون ، وذلك كله ذكر في الأخبار . وسيحان أيضا : ماء لبني تميم . وسيحان : قرية من عمل مآب بالبلقاء يقال بها قبر موسى بن عمران ، عليه السلام ، وهو على جبل هناك ، ونهر بالبصرة يقال له سيحان ؛ قال البلاذري : سيحان نهر بالبصرة كان للبرامكة وهم سموه سيحان ، وقد سمت العرب كل ماء جار غير منقطع سيحان ؛ قال أعرابي قدم البصرة فكرهها :

هل الله من وادي البصيرة مُخْرِجي فَأُصبح لا تَبْدُو لعَيني قصورُها وأُصبح قد جاوزْتُ سَيحانَ سالمًا ، وأسلمني أسواقُها وجُسورُها

ومربدها المُذري علينا ترابه ومربدها المُذري علينا ترابه المناف وحميرها فنضحي بها غبر الرووس كأننا أناسي موتى نبش عنها قبورها وهذا من الضرورة المستعملة كقوله: لو عصر منها البان والمسك انعصر وقدم ابن شد قم البصرة فآذاه قذرها فقال المناف المناف الله البلاد فلا سقى الله البلاد فلا سقى بلاد بها سيحان برقا ولا رعدا بلاد مهب الريع فيها خبيثة ، بلاد تهب الريع فيها خبيثة ، وتزداد نتنا حين تُمطر أو تندى خليل أشرف فوق غرفة دورهم الى قصر أوس فانظر رن هل ترى نجدا

سَيْحٌ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره حاء مهملة ، والسّيْحُ الماء الجاري : وهو اسم ماء بأقصى العرض واد باليمامة لآل إبراهيم بن عربي . وسيّحُ الغمّم : باليمامة أيضاً أسفل المجازة . وسيّحُ النعامة : باليمامة أيضاً أمر في أعلى المجازة ، وأهل البادية تسميه المُخبر وهو الصهريج ، وكل صهريج عندهم مُخبر كأنّه من الحبراء وهو مستنقع الماء . وسيّحُ البرَدان : باليمامة أيضاً موضع فيه نخل .

سَيْحُونُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وحاء مهملة ، وآخره نون : نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خُهجَنَنْدَة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل ، وهو في حدود بلاد الترك .

سَيّل َاباذ : قصر بالرّيّ وقرية من قراها ، وكلاهما أنشأته السيدة شيرين بنت رُسْتَم الأصفهبذ أمّ مجد الدولة بن بُويَه ، أمّا القصر فأنشأته في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة .

السيّدان : بكسر أوّله ، وآخره نون ، جمع سيد وهو الذئب : اسم أكمة ، وقال المرزوقي : موضع وراء كاظمة بين البصرة وهـَجَر ، وقيل : ماء لبني تميم في ديارهم . والسيدان أيضاً : جبل بنجد ؛ كلاهما عن نصر ؛ قال جرير :

بذي السّيدان يَركُضُها وتجري كَمْ السّيدان الرَّجُوفُ من المَحَالِ وبالسّيدان قَيْظًا كان قَيْظًا على أُمَّ الفرزدَق ذا وَبال

السِّيدُ : بكسر أوّله ، بلفظ السِّيد وهو الذّئب ، ذو السِّيد : موضع ؛ قال :

بذي السِّيد لم يلقوا عليّــاً ولا عُـمـر

السِّيديزُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة مكسورة ، وياء مثناة من تحت ثمّ زاي : بلد بأرض فارس .

سيراف: بكسر أوّله ، وآخره فاء ، في الإقليم الثالث ، طولها تسع وتسعون درجة ونصف ، وعرضها تسع وعشرون درجة ونصف ، ذكر الفرس في كتابهم المسمى بالأبستاق ، وهو عندهم بمثابة التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى : أن كيكاوس لما حدّث نفسه بصعود السماء صعد فلما غاب عن عيون الناس أمرالله الريح بخذلانه فسقط بسيراف فقال : اسقوني ماء ولبنا ، فسقوه ذلك بذلك المكان فسمني بذلك لأن شير هو اللبن وآب هو الماء ، ثم عرربت فقلبت الشين الى السين والباء إلى الفاء فقيل سيراف : وهي مدينة جليلة على ساحل بحر فارس كانت قديماً فرضة الهند ، وقيل ؛ كانت قصبة كورة أردشير خرره من أعمال فارس، والتجاريسمونها شيلاو، بكسر الشين المعجمة فرقد من تحت وآخره واو صحيحة ، وقد

رأيتها ، وبها آثار عمارة حسنة وجامع مليح على سواري ساج ، وهي في لحف جبل عال جداً ، وليس للمراكب فيها ميناء فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على خطر إلى أن تكرُب منها إلى نحو من فرسخين موضع يسمى نابد هو خليج ضارب بين جبلين ، وهو ميناء جيد غاية ، وإذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع أنواع الرياح ، وبين سيراف والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيّام ؛ ومن سيراف هذه أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي ؛ وشرب أهلها من عين عذبة ؛ ووصفها أبو زيد حسب ما كانت في أيَّامه فقال : ثمَّ ينتهي إلى سييراف ، وهي الفرضة العظيمة لفارس ، وهي مدينة عظيمة ليس بها سوى الأبنية حتى يجاوز على نظر عملها وليس بها شيء من مأكول ولا مشروب ولا ملبوس إلاً" ما يُتحمل إليها من البُلدان ، ولا بها زرع ولا ضرع ومع ذلك فهي أغنى بلاد فارس ؛ قلت : كذا كان في أيّامه فمنذ عمر ابن عميرة جزيرة قيس صارت فرضة الهند وإليها منقلب التجار ، خربت سيراف وغيرها ، ولقد رأيتُها وليس بها قوم إلا صعاليك ما أوجب لهم المقام بها إلاّ حبّ الوطن ، ومن سيراف إلى شيراز ستون فرسخاً ؛ قال الإصطخري: وأماكورة أردشير خُرّه فأكبر مدينة بها بعد شيراز سيراف ، وهي تقارب شيراز في الكبر ، وبناؤهم بالساج وخشب ُ يحمـّل من بلاد الزنج ، وأبنيتهم طبقات، وهي على شفير البحر مشتبكة البناء كثيرة الأهل يبالغون في نفقات الأبنية حتى إن الرجل من التجار لينفق على داره زيادة على ثلاثين ألف دينار ويعملون فيها بساتين ، وإنَّما سقيُّها وفواكههم وأطيبُ مائهم من جبل مشرف عليهم يسمني جمّم وهو أعلى جبل به الصرود وسييراف أشد تلك المُدُن حرارة ؛ قلتُ : هكذا وصفها ، والحبل

مضايق لها إلى البحر جدّاً ليس بين ماء البحر والجبل الآ دون رمية سهم فلا تحتمل هذه الصفة كلّـها إلاّ بأن يكون كان وغيّـره طول الزمان .

السَّيْرَانُ: موضع في الشعر وصقع بالعراق بين واسط وقم النيل وأهل السواد يُحيلون اسمه ، كذا قال نصر .

سير او ند : أظنها من قرى همذان ؛ قال شير ويه :
منها ياسمينة بنت سعد بن محمد السير او ندي ،
سمعت من مشايخ همذان والغرباء وكانت واعظة
ترجع إلى فضل من التفسير والأدب والحط ثم تركت
الوعظ وحجت وجلست في بيتها سنين ، وماتت
سنة ٧٠٠ ، وكانت حسنة السيرة صدوقة .

السِّيرَاةُ : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه، يوم السيراة : من أيَّام العرب ، كذا بخط أبي الحسين بن الفرات . السِّيرجان : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه ثمَّ راء ، وجيم ، وآخره نون : مدينة بين كرمان وفارس ، وهي في الإقليم الثالث ، طولها ثلاث وثمانون درجة ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة ونصف ، وقال ابن الفقيه : السيرجان مدينة كرمان ، بينها وبين شيراز أربعة وعشرون فرسخاً ، وكانت تسمَّى القَـصَرَين ، وكان ابن البناء البشاري يقول: السيرجان مصر إقليم كرمان وأكبر القصبات وأكثرها علماً وفهماً وأحسنها رسماً ، ذات بساتين ومياه وأسواق فسيحة أبهَى من شيراز وأوسع ، هواؤها صحيح ، وماؤها معتدل ، بَنَى بها عضد الدولة داراً ومنارة في جامعها ، ومياه البلد من قناتين شقتهما عمرو وطاهر ابنا ليث تدور في البلد وتدخل دورهم ؛ قال الصولي : حدَّثني أبو الفضل اليزيدي عن المازني عن الأصمعي قال: أنا منذ ستين سنة أسأل عن معنى قول الشاعر:

ولا تقربن قرى السيرجان فإن عليها أبا بتر ْذَعَهُ شديد شكيمته مثله مُ يتلُف الثالاث مع الأرْبعَهُ

فلا أدري ما هو ولا أحد عبر لي عنه ؛ قال الرُّهمَني : منها حرب بن إسماعيل لقي أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، وصحبه ، وله مؤلفات في الفقه ، منها كتاب السنّة والجماعة قال شم فيه فرق أهل الصلاة وقد نقضه عليه أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكمبي البلخي .

سَيَرٌ: بفتح أوّله وثانيه ، وراء: كثيب بين المدينة وبدر ، يقال: هناك قسم رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، غنائم بدر ، قال أبو بكر بن موسى: وقد يخالف في لفظه ، قال ابن إسحاق: ثمّ أقبل رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من بدر حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَيَر ، وضبطه بعضهم إلى سَيْر ، إلى سَرْحة به فقسم هناك النفل ، والذي صحّ عندي في هذا الاسم سَيَر ، بفتح سينه ويائه من بعد الاجتهاد وتخفيفها .

سيوً : بلد باليمن في شرقي الجند ؛ منه الفقيه يحيى ابن أبي الخير بن سالم السيّري ثم العمراني ، درّس الفقه بذي أشرق بلدة فوق ذي جبلكة وصنف بها كتُتباً ، منها كتاب البيان في الفقه ، جمع فيه بين المهذّب والزوائد ومسائل الدرر ومذاهب المخالفين وشرح فيه ما أشكل من مسائل المهذّب وحذا فيه حذو المهذّب وصنّف الزوائد وهو نحو مجلدين قصد فيه ذكر المسائل التي في المهذّب وزاد فيه شيئاً من مسائل الدرر ، ثم وصل الوسيط إلى اليمن بعد تصنيفه مسائل الدرر ، ثم وصل الوسيط إلى اليمن بعد تصنيفه

المهذب طالعه فوجد فيه مسائل زائدة جمعها في كتاب سمّاه غرائب الوسيط ، وصنف كتاباً صغيراً ذكر فيه مشكلات المهذّب ولم يتعرّض فيه لشي من تخطئة أبي إسحاق بل أحال الخطأ على الناسخ ، وصنف كتاباً سمّاه الانتصار في الردّ على جعفر بن أبي يحيى من الزيدية ، ومات في ذي السّفال جنوبي التّعكر ، وقبره هناك ؛ وابنه طاهر بن يحيى ، صنّف كتاباً سمّاه شرح فيه اللمع لأبي إسحاق الشيرازي وكتاباً سمّاه كسر مفتاح القدر ردّ فيه على جعفر بن يحيى الزيدي. سير كت : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ثم واء مفتوحة بعدها كاف مفتوحة ، وآخره ثاء مثلثة : بلد بما وراء النهر .

سيرَوان: بكسر أوّله ، وآخره نون ؛ قال الأديبي :

بلد بالجبل ، وقال غيره : السيروان كورة بالجبل ،
وهي كورة ماسبَدّان ، وقيل : بل هي كورة
برأسها ملاصقة لماسبذان ، قال أبو بكر بن موسى :
السيروان من قرى الجبل ، بلغ سعد بن أبي وقاص
أن الفرس قد جمعت وعليهم آذين بن الهرمزان بعد
فتح حُلوان وأنهم نزلوا بسهل فأنفذ إليهم ضرار بن
الحطاب الفهري في جيش فأوقع بهم وقتل آذين
فوزروا قائداً آخر ، فقال :

أقول له ، والرّمح بيني وبينه:
أآذين ما ذا الفعل مثل الذي تُبدي
فقال ، ولم أحْفيل لما قال : إنّني
أدين لكسرى غير مُدّخر جهدي
فصارت إلينما السيروان وأهلها
وماسبَدّان كلّها يوم ذي الرّمد

قال : والسيروان أيضاً من قرى نسف ؛ ينسب إليها أبو على أحمد بن إبراهيم بن مُعاذ السيرواني ، ومات

بها ، روى عن إسحاق بن إبراهيم الدبري وأقرانه ، وقال الأديبي : سيروان موضع بفارس ، وشيروان موضع ، موضع ، يروى بالشين المعجمة ، وقد ذكر . والسيروان أيضاً : موضع قرب الري كان المهدي نزله في حياة المنصور حين وجتهه إلى خراسان وبني فيه أبنية آثارها إلى الآن باقية بها وولد فيها الهادي أيضاً في سنة ست وأربعين .

السَّيَّرَيْن : بلفظ التثنية ، ولا أدري حكمه كذا وجدته ؛ قال الأحوص بن محمد :

أقول لعمرو وهو ينلحي على الصّبا، ونحن بأعلى السّيّرَين نَسيرُ عشيّة لا حلم" يرد" عن الصّبا، ولا صاحبٌ فيما صنعتُ عذيرُ

سيزَجُ : بالزاي ، والجيم : من قرى سجستان ؛ ينسب اليها أبو الحسن على بن محمد السيزجي روى عن محمد بن مسلمة الداريجي صاحب يزيد بن هارون ، روى عنه أبو الحير محمد بن إسماعيل بن أحمد العنبري الفقيه السجزي .

سَيْسَبَانُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وسين أخرى مفتوحة ، وباء موحدة ، وآخره نون ، والعجم تقول سَيْسَوَان ، بالواو عوضاً عن الباء : بلدة من نواحي أرّان ، بينها وبين بَيْلقان أربعة أيّام من ناحية أذربيجان ، خبرني بها رجل من أهلها .

سيستجان : بكسر أوّله ويفتح ، وبعد ثانيه سين أخرى ثم جيم ، وآخره نون ، هي في الإقليم الحامس ، طولها إحدى وسبعون درجة ، وعرضها إحدى وأربعون درجة وخمس وعشرون دقيقة : بلدة بعد أرّان افتتحها حبيب بن مسلمة وسماها غزاة أرمينية الأولى وصالح أهلها على خراج يؤدونه ، وذلك في أيّام عثمان بن

عفّان ، رضي الله عنه ، وبين سيسجان ودبيل ستة عشر فرسخاً .

سيسَرُ: بكسر أوَّله ، وبعد الياء سين أخرى ، وآخره راء: بلد متاخم لهـمذان ، قالوا : سمى سيسر لأنّه في انخفاض من الأرض بين رؤوس آكام ثلاثين فمعناه ثلاثون رأساً ، وهي بين همذان وأذربيجان ، حصنها ومدينتها استحدثت في أيَّام الأمين بن الرشيد ، وفيها عيون كثيرة لا تُحصى ، وكانت تدعى صَدْخانية لكثرة عيونها ومنابعها ، ولم تزل سيسر وما والاها مراعي لمواشي الأكراد وغيرهم حتى أنفذ المهدي إليها مولَّى له يعرف بسلمان بن قيراط وأبوه صاحب الصحراء التي تسمى صحراء قيراط ببغداد ومعه شريك له يعرف بسلام الطيفوري ، وكانت سيسر مأوى الذُّعَّار ، فاجتمع في أيدي سلمان والطيفوري ماشية كثيرة فكتبا إلى المهدي يعرفانه ذلك فأمرهما ببناء حصن يأويان إليه مع المواشي التي معهما ، فبنيا مدينة سيسر وحصناها وسكناها وضم إليها رستاق ماينهرج من الدينور ورستاق الجُوذَمَة من أذربيجان من كورة بَرْزة ورستاق خانيجر فكُوّرت بها الرساتيق وولى عليها عاملاً برأسه إلى أن كان أيَّام الرشيد كُثر الذُّعَّار بنواحيها، فلمَّا كان أيَّام فتنة الأمين والمأمون تغلُّب عليها مُرَّة بن أبي مرَّة العَجَلي ومنع الخوارج ، فلمنا استقرّ أمرُ المأمون أخذت من يد مُرة وجُعلَتَ في ضياع الحلافة ، وهذا آخر ما وقع لي من خبرها .

سیستمر آباد: بکسر أوّله ، وتکریر السین : من قری نیسابور .

سيسيّة : وعامة أهلها يقولون سيس : بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشاميّة بين أنطاكية وطرّسوس على عين زَرْبة وبها مسكن ابن ليون سلطان تلك

الناحية الأرمني ، قال الواقدي : جلا أهل سيسية ولحقوا بأعالي الروم في سنة ٩٤ أو ٩٣ .

سيفُ بني زُهيو: من سواحل بحر فارس ، قال الإصطخري: ينسب إلى بني زهير وهم بنو سارة بن لؤي بن غالب ، وهم ملوك ذلك السيف ، ولهم منعة وعدد ، ومنهم أبو سارة بن لؤي الذي خرج متغلباً على فارس يدعو إلى نفسه حتى بعث المأمون من خراسان محمد بن الأشعث وواقعه في صحراء كس من أرض شيراز ففرق جمعه ، وكان الوالي بفارس حينئذ يزيد بن عقال ، وجعفر بن أبي زهير الذي قال فيه الرشيد وقد وفد عليه : لولا شربه لاستوزرته ، وحدال أبي زهير من تحت نجيرم إلى حد بني عثمارة ، ومسكن ال أبي زهير كران .

سيفُ بني الصَّفَّار: لهم منازل على سواحل بحر فارس تنسب إليهم وتعرف بهم ، وهم من آل الجلندى ، وقد ذكرنا خبر آل الجلندى في الديكدان فخذه ، من هناك إن شئت .

سيفُ آل المُظهَّر : وهو من آل أبي زهير المقدم ذكرهم ، وكان معظماً استولى على سيف طويل فملكه ، وهو المظفر بن جعفر بن أبي زهير كان يملك عامة الدستقان وله مملكة السيف من حد جي إلى نجيرم مسكنه بالساحل .

سيفلَد نَج: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الفاء، والذال المعجمة مفتوحة ثمّ نون ساكنة ، وآخره جيم: قرية بينها وبين مرو أربعة فراسخ .

سیکت : بکسر أوّله ، وسکون ثانیه ، وفتح الکاف ، وآخره ثاء مثلثة : من قرای ما وراء النهر .

سیکتجنگت : بکسر أوّله ، وبین الکافین المفتوحتین جیم ساکنة ، وآخره ثاء : من قری بُخاری .

سيلا: بكسر أوّله: من الثغور غزاه سيف الدولة فقال شاعره الصّفري:

وسال بسيلا سيل خيل فغُودرت منازله مشل القفار السباسب

منازل كفر أوحشت من أنيسها ، فليس بها للركب موقفٌ راكب

سَيَلَانُ : بالتحريك ، وآخره نون : جزيرة عظيمة دورها ثمانمائة فرسخ ، بها سَرَنديب وعدّة ملوك لا يدين بعضهم لبعض ، والبحر الذي عندها يسمى شكلهط ، وهي متوسطة بين الهند والصين وفيها عقاقير كثيرة لا توجد في غيرها ، منها الدارصيني وزهرة والبقيم ، وقيل : إن فيها معادن الجواهر ، وربيما سماها قوم الرامي .

سَيْلَحُون : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح لامه ثم حاء مهملة ، وواو ساكنة ، ونون ، وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال : هذه سيلحون ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين ، ومنهم من يجعله اسما واحداً يعربه إعراب ما لا ينصرف فيقول : هذه سيلحين ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين ؛ وذكر سيلحين في الفتوح وغيرها من الشعر يدل على أنها قرب الحيرة ضاربة في البر قرب القادسية ، ولذلك ذكرها الشعراء أيّام القادسية مع الحيرة والقادسية ، فقال سليمان بن ثُمامة حين سيّر امرأته من اليمامة إلى الكوفة :

فمرّت بباب القادسيّة غُدْوَةً وراحتُها بالسيلحين العبائـرُ

فلمًا انتهتْ دون الحورنق عادَها وقصرُ بني النعمان حيث الأواخرُ

إلى أهل مصر أصلح الله حاله
به المُسلمون والجهود الأكابرُ
فصارت إلى أرض الجهاد وبلدة
مباركة والأرض فيها مصائرُ
فألقَتَ عصاها واستقر بها النّوَى
كما قرّ عيناً بالإياب المسافرُ

فهذا يدل على أن السيلحون بين الكوفة والقادسية ؛ وقال الأشعث بن عبد الحجر بن عوف بن الأحوص ابن جعفر بن كلاب وكان شهد الحيرة والقادسية وتلك المشاهد فعتُقرت ناقته فقال :

وما عُقرت بالسيلكجين مطيتي وبالقصر إلا خشية أن أعيرًا فباست امرى، يبنأى على برهطه، وقد ساد أشياخي معداً وحميرًا وقال عمرو بن الأهم :

ما في بني الأهتم من طائل
يُرْجى ولا خير به يصلحون
لولا دفاعي كنتم أعبداً
مسكنها الحيرة والسيلحون
جاءت بكم عفرة من أرضها
حيرية ليس كما تزعمون
في ظاهر الكف وفي بطنها
وشم من الداء الذي تكتمون

وإذا رأيت السيلحين وبارقاً أغنين عن عمرو وأم قبال ملك الخورنق والسدير ودانها ما بين حمير أهلها وأوال

وممًا يقوي أن السيلحين قرب الحيرة قول هانيء بن

مسعود يرثي النعمان بن المنذر ويذكر قتـــل كسرى إيّـاه ، قال :

إِنَّ ذَا التَّاجِ، لَا أَبَا لَكُ ، أَضْحَى وَدُرَى بَيْتِهِ نُحُورُ الفُيُولِ النَّعْ اللَّكُ النَّعْ مَانَ حَتَى سَقَاهُ أُمَّ البليلِ مَانَ حَتَى سَقَاهُ أُمَّ البليلِ قَد عمرنا وقد رأينا لدى الحي رة في السيلحين خير قتيلِ

وهذه غير سيلحون التي باليمن، وقد تقدم ذكرها، وقد ذكر ها، وقد ذكر شعراء الجاهلية كالأعشى وغيره هذا الموضع، وكتبّاب الحراج يجعلون السيلحين طستوجاً برأسه من كورة بهنقبًاذ الأسفل من الجانب الغربي، قال الأعشى:

فذاك وما أنجى من الموت ربّه بساباط حتى مات وهو مُحرَّزْقُ وتُجبّى إليه السيلحون ودونها صريفُون في أنهارها والحورنتَقُ

وبين هذه الناحية وبغداد ثلاثة فراسخ ، وقد نسب اليها قوم من أهل العلم ، وقيل: إنها سميت سيلحون لأنها كانت بها مسالح لكسرى ، وهم قوم بسلاح يُرتبون في الثغور والمخافات ، واحدهم مسلحي ، وهو خطأ .

سَيْلٌ : من أسماء مكّة ؛ عن نصر .

سَيَلُ : بفتح أوّله وثانيه معاً، وآخره لام : حَبّس سَيل مرّ ذكره وما أراه إلاّ مرتجلاً ، وقد قرأت في كتاب أحمد بن جابر البلاذري : وأمّ زُهرة بن كلاب فاطمة بنت سعيد بن سَيَل ، قال : وسيل جبل سمّى باسمه .

سَيْلُونُ : قرية من قرى نابلُسُ بها مسجد السكينة وحجر المائدة ، والأكثرون على أن المائدة نزلت

بكنيسة صِهْيَـوْن ، ويقال : إن سيلون منزل يعقوب النبي ، عليه السلام ، خرج النبي ، عليه السلام ، خرج منها مع إخوته فألقوه في الجب بين سينجيل ونابلس عن يمين الطريق ، وهذا أصح ما روي .

سَيْلَة ُ: من قرى الفَيَوم بمصر بها مسجد يعقوب ، عليه السلام .

سينتان : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه ، ثمَّ ألف بين نونين : قرية من قرى مرو ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : المغلِّس بن عبد الله الضبي السيناني المروزي يُعَدّ من التابعين ، روى عنه أبو نُميلة يحيى بن واضح ؛ وأبو عبد الله الفضل بن موسى السيناني أحد أثمّة الحديث واسع الرواية ، يروي عن الأعمش وفُضيل بن غَزُوان ، روى عنه علي بن حجر وإسحاق بن راهيُّويَه وغيرهما ، وكان من أقران عبد الله بن المبارك في السن والعلم ، وكانت فيه دُعابة وتَبَرَّم أهل سينان به لكثرة القاصدين فكرهوه ووضعوا عليه امرأة فأقرَّت عليه بأنَّه رَاوَدَها عن نفسها فانتقل عنهم إلى قرية راماشاه فقد ّر الله تعالى أن يبسَتْ جميع زروع سينان في ذلك العام فقصدوه وسألوه أن يرجع إليهم فقال : لا أرجع حتى تقروا أنَّكُم كذبتم عليٌّ ، ففعلوا ، فقال : لا حاجة لي إلى مجاورة الكاذبين ، وتوفي سنة ١٩١ أو ١٩٢ ، ومولده سنة ١١٥ .

سيننا: بكسر أوّله ويفتح: اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال طور سيناء ، وهو الجبل الذي كلّم الله تعالى عليه موسى بن عمران ، عليه السلام ، ونودي فيه ، وهو كثير الشجر ، قال شيخنا أبو البقاء : هو اسم جبل معروف ، فإذا فتُحت السين كانت همزته للتأنيث البتة لبطلان كونها للإلحاق والتكثير لأن فعلالاً لم يأت في غير المضاعف كالزلزال

والقلقال ، ويجوز كسر السين فعلى هذا تكون الياء فيه زائدة ويكون على فيعال مثل ديباج وديماس ، وقد تكون الياء أصلية ويكون كعلياء ونصب حينئذ كعلياء في كون الهمزة للإلحاق ، فإن قلت فلم لم ينصرف ؟ قلت لاجتماع التعريف والتأنيث لأنها اسم بقعة ، وهو مثل دمشق في أن تأنيثها بغير علامة ، وقد جاء في اسم هذا الموضع سينين ، قال الله تعالى : وطور سينين ، وليس في الكلام العربي اسم مركب من سي ن إلا في قولك في الحرف سين .

سينيرَين : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ نون مُكسورة ، وراء مفتوحة ، بلفظ التثنية : من محال ً الرّيّ .

سيينييز : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه ثم نون مكسورة ، وياء أخرى ثمّ زاي ، وهي في الإقليم الثالث ، طولها ست وسبعون درجة ونصف وربع ، وعرضها ثلاثون درجة : بلد على ساحل بحر فارس أقرب إلى البصرة من سيراف وتقرب من جنَّابة ، رأيتُ به آثاراً ﴾ قديمة تدلُّ على عمارته ، وهو الآن خراب ليس به إلاّ قوم صعاليك ؛ قرأت في تاريخ أبي محمد عبد الله ابن عبد المجيد بن سُبُوْرَان الأهوازي قال : في سنة ٣٢١ عبر القرامطة إلى سينيز من سيف البحر وهم زهاء ألف رجل في جماعتهم نحو ثلاثين فارساً فأغاروا على أهلها فقتلوهم وخربوها فكان عدد من قُـتل بها ألفاً وماثتين وثمانين رجلاً ولم يفلت من الناس إلاً اليسير ؛ وقال السمعاني : سينيز من قرى الأهواز ، وما أظنَّه صنع شيئاً إنَّما غره النسبة إليها فإنَّه نسب إليها أبا بكر أحمد بن محمود بن زكرياء بن خَرْزان الأهوازي السينيزي قاضي الأهواز ، سمع أبا مسلم الكجي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وأبا شعيب الحراني وزكرياء ابن يحييّىالساجي، روى عنه أبوالحسن الدارقطني وغيره

ومات بالأهواز في ذي القعدة سنة ٣٥٦ ؛ وينسب اليها أيضاً أبو سليمان داود بن حبيب السينيزي ، حدث عن أبي سعيد الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي كثير اليمامي ، حدث عن الدارقطني وذكر أنّه سمع منه بالبصرة ؛ وأبو داود سليمان بن معروف السينيزي ذكره ابن محلد فيمن توفي من شيوخه في محرم سنة دكره ابن محلد فيمن توفي من شيوخه في محرم سنة ابن عبد الكريم السينيزي ، حدث عن الفاروق بن ابن عبد الكريم السينيزي ، حدث عن الفاروق بن عبد الكبير الحطابي ، حدث عنه أبو القاسم علي بن الحسين بن أحمد بن موسى الشابر ْحُواسي .

السَّيُّوحُ: من قرى اليمامة التي لم تدخل في صلح خالد ابن الوليد، رضي الله عنه ، لما قُتل مسيلمة الكذاب. سيوسَّتان : بالكسر ثمّ السكون ، وفتح الواو ، وسكون السين الثانية ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون : كورة كبيرة من السند وأوّل الهند على نهر السند ومدينة كبيرة لها دخل واسع و بلاد كثيرة وقرى .

سَيُوطُ : بفتح أوّله ، وآخره طاء : كورة جليلة من صعيد مصر ، خراجها ستة وثلاثون ألف دينار أو زيادة ، وقال أبو الحسن علي " بن محمد بن علي " بن الساعاتي الشاعر العصري :

لله يوم في سيبُوط وليلة وسينوط وليلة صرف الزمان عمثلها لا يتغلط بيننا وعمر الليل في غُلوائه ، وله بنور البدر فرع أشمط والطير يقرأ والغدير صحيفة ، والريح تكتب والغمامة تتنقط والطل في تلك الغصون كلؤلؤ والطل في تلك الغصون كلؤلؤ نظم تصافحه النسيم فيسقط في في تسقيط النسيم في سقط النسيم

السِّينُ: بلفظ السين الحرف الذي هذا بابه: قرية بينها وبين أصبهان أربعة فراسخ ؛ ينسب إليها أبو منصور محمد بن زكرياء بن الحسن بن زكرياء بن ثابت بن عامر بن حكيم مولى الأنصار السيني الأديب ، يروي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خُرشيد وأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه ومحمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي وغيرهم عن السمعاني، وفي كتاب ابن عبد الغني : السينيّ هو القاضي أبو منصور محمد بن أحمد بن على" بن شكرو يه السيني الأصبهاني ، حدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خُرشيد قوله وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحرجاني وأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه ، حدث عنه أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي وأبو بكر محمد بن أبي نصر اللَّفتوَاني الحافظان وأبو مسعود سعد الله ابن عبد الواحد الصّفّار وأبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الآدمي الشيرازي ، قال يحيي بن مندة : فهو آخر من روى عن أبي على البغداديوأبي إسحاق بن خرشيد قوله ، وكان على قضاء بلدة سين ، سافر إلى البصرة وخلّط في رواية سُنْن أبي داود ، ولد سنة ٣٩٣ ، وتوفي في شعبان سنة ٤٣٢ ؛ وقال أبو الحسن الخوارزمي : السين جبل .

السِّيُّ: بكسر أوّله ، وتشديد الياء ؛ والسِّيّ : السواء ، ومنه هما سيّان ، قال الليث : السّيّ المكان المستوي ؛ وأنشد :

## بأرض رد عان بساط سي

أي سواء مستقيم ؛ والسيّ : علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكّة بين الشُّبَيكة والوَجْرة يأوي إليها اللصوص ، وقال السكري: السيّ ما بين ذات عرق إلى وجرة ثلاث مراحل من مكّة إلى البصرة ، وحرّة أ

ليلى لبني سليم قريب من ذلك ، والعقيق واد لبني كلاب نسبه إلى اليمن لأن أرض هوازن في نجد ممّا يلي الشام ؛ قال ذلك في شرح قول جرير :

إذا ما جعلتُ السيّ بيني وبينها وحرّة ليلى والعقيق السّمانيا رغبتُ إلى ذي العرش ربّ محمد ليسجمع شعباً أو يقرّب نائيا ويأمرُني العدّ ال أن أغلب الهوى، وأن أكم الوجد الذي ليس خافيا فيا حسرات القلب في إثر من يُركى قريباً ويلفى خيرُه منك قاصيا وإنّي لعف الفقر مشترك الغيى ، سريع ، إذا لم أرض داري ، انتقاليا

قال أبو زياد : ومن ديار بني أبي بكر بن كلاب الهركنة وعامة السيّ وهي أرض ؛ قال الشاعر :

إذا قطَعن السيّ والمطالبيا وحائلاً قطَعَنْنَهُ تغالبا فأبعد اللهُ السّويق الباليا

قال : التغالي التسابُق ، وروأية الرماني عن الحلواني

عن السكري السّيء ، بالهمز ؛ وقال ابن راح بن قرّة أخو بني الصّموت :

وإن عيماد السي قد حال دونها طبوي البطن غوّاص على الهول شيظم ُ فكيف رأيتم شيخنا حين ضمته وإيّاكُم ألب الحوادث ينز حم '؟

وقيل : السِّيّ بين ديار بني عبد الله بن كلاب وبين جُسُم بن بكر .

سيهتي : قال البكري : وبين مدينة زويلة ومدينة سيهتي خمسة أيّام ، وهي مدينة كبيرة فيها جامع وسوق ، وبين مدينة سيهتي ومدينة هل مثل ذلك .

سَيّة ُ: حدثني القاضي المفضل بن أبي الحجاج قال : حدثني راشد بن منصور الزبيدي ساكن جهران أن روبيل بن يعقوب النبي ، عليه السلام ، مدفون بظاهر جهران في معادن ذمار بمغارة تعرف بمغارة سيّة ، وفي معادن ذمار أيضاً مغارة أخرى فيها موتى أكفانهم من الأنطاع وبباب المغارة كلب قد تغير جلده وعظامه متصلة ، وحدث أهل سية أن قريتهم لم تشمحل قط ، ويرون أن ذلك ببركة المغارة يتناقلون ذلك خلفاً عن سلف .





## باب الشين والألف وما يليهما

شَابِنَاي: بعد الألف باء موحدة: من قرى مرو ؛ منها علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشابائي ، سمع من ابن المبارك عامة كتبه وأكثر حديثه بخوارزم ؛ قاله ابن مندة .

شَابَحَنْ : بالباء الموحدة المفتوحة ، والجيم الساكنة ، وآخره نون : من قرى صغد سمرقند .

شَابَرَابِاد: بعد الألف باء موحدة مفتوحة: قرية على خمسة فراسخ من مرو، وقد نسب إليها بعض الرواة. شَابَرَانُ : بعد الألف باء موحدة مفتوحة ، وآخره نون : مدينة من أعمال أرّان استحدثها أنوشروان ، وقيل : من أعمال درّ بَسَنْد وهو باب الأبواب ، بينها

شَابُوْ حُواسَت : بعد الألف باء موحدة ثمّ راء ساكنة ثم خاء معجمة مضمومة، وبعد الواو ألف ثم سين مهملة ساكنة ، وآخره تاء مثناة من فوق ، ويروى بالسين في أوّله ، وقد ذكر في باب السين بلفظ سابور ،

وبين مدينة شروان نحو عشرين فرسخاً .

ينسب إليها أبو القاسم على بن الحسين بن أحمد بن موسى الشابرخواستي ، روى عن القاضي أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن عبد الكريم السينيزي وغيره .

شَابَوْزَانُ : بعد الألف باء موحدة ثم راء ساكنة ثمّ زاي ، وآخره نون : بليدة بين السوس والطيب من أعمال خوزستان .

شَابَرَنْج : بعد الألف باء موحدة مفتوحة ثمّ راء مفتوحة ثمّ نون ساكنة ثمّ جيم : قرية على ثلاثة فراسنخ من مرو في الرمل قد نسب إليها بعض الرواة .

شَـَابَسَهُ: بفتح أوّله ، والباء الموحدة ، والسين المهملة : من قرى مرو ، بينهما فرسخان ، ينسب إليها شابـَسـَقي .

شَابِكُ : موضع من منازل قُنُضاعة بالشام في قول عدي بن الرقاع الشاعر :

أتعرف بالصحراء شرقي شابك منازل غزلان لها الأنس أطيبا طكيلت أريها صاحبي وقد أرى بها صاحباً من بين غر وأشيبا

شَابُور : بعد الباء الموحدة واو ساكنة ، وآخره راء مهملة ؛ قال العمراني : موضع بمصر ؛ وشابورتزّه ، بالزاي : من قرى مرو ؛ عن أبي سعد ، ونسب إليها بعض الرواة .

شَابُهار: بعد الألف باء موحدة مضمومة ، وآخره راء مهملة: قرية من قرى بلخ ؛ عن السمعاني ، وقد نسب إليها بعض الرواة .

شَابَةُ : بالباء الموحدة الخفيفة : جبل بنجد ، وقيل : بالحجاز في ديار غطفان بين السليلة والرَّبَدَة ، وقيل : يحذاء الشُّعَيَية ؛ قال القتّال الكلابي :

تركتُ ابن هَبّار لدى الباب مُسنَداً، وأصبحَ دوني شابة ٌ فأرُومُها بسيف امرىء لا أُخبرُ الناسَ ما اسمه وإن حقرتْ نفسي إليّ همومُها

قوارض ُ هضب شابة َ عن يسار ، وعن أيمانيها بالمَحْو قُورُ

وقال كثير :

شاتان أ: بعد الألف تاء مثناة من فوق ، وآخره نون :
قلعة بديار بكر ؛ ينسب إليها الحسن بن علي بن سعيد
ابن عبد الله الشاتاني يلقب علم الدين ، كان أديباً
شاعراً فاضلاً ، قدم على صلاح الدين يوسف بن أيوب
فأكرم مثواه ومدحه العلماء بمدائح جمة ، وكان
يبرز بالعلم ، وكان قدم بغداد وتفقه بها على مذهب
الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، سمع الحديث من
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي
منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز وأبي القاسم
إسمعيل بن محمد السمرقندي وغيرهم في الرسائل من
الموصل إلى بغداد وغيرهما ، وقد قيل : إنه تغير في
اخر عمره بعد أن سمع عليه ، ومولده سنة ١٥٥٣٠ ،

وتوفي في شعبان سنة ٥٧٩ ، قال الحافظ : وكان تأدب على ابن السجزي وابن الجواليقي وقدم دمشق وعُقد له مجلس وعظ في سنة ٥٣١ .

شَاجِبٌ: بالجيم المكسورة ثمّ باء موحدة ؛ والشاجب في اللغة الهالك : وهو واد من العرَّمة ، عن أبي عبيدة ، ورواه أبو عمرو شاحب ، بالحاء المهملة، من قولهم: رجل شاحب أي نحيل هزيل "؛ قال الأعشى :

ومنّا ابن عمرو يوم أسفل شاجب يزيد وألنها خبراتها

شاجين ": بالجيم ، والنون : واد بالحجاز ، وقيل نجدي ، ماء بين البصرة واليمامة .

شاحيط : مدينة باليمن ولها عمل واسع ؛ وفي سلطانها يقول زيد بن الحسن الاحاظي :

قالوا لنا : السلطان في شاحط يأتي الزّنا من موضع الغائط قلتُ : هل السلطان أعلاهما ؟ قالوا : بل السلطان من هابط

شاذبته مَن : بالذال المعجمة ، ومعنى شاذ الفرح ، كأنّه فرح بَه مَن ، وبهمن اسم ملك من ملوك الفرس : وهي كورة دجلة ، منها طستوج مَيْسان وطستوج دَسْتَميسان ، وهي الأبُلّة ، وطستوج أبَزْقُباذ .

شَاذَشَابُور : معناه كالذي قبله : وهي كورة فيها عدّة إستانات، منها كسكر، وهي واسط والزندورد، ومنها الجَوازر .

شَاذَفَيَرُوز : كان اسماً للطسوج الذي كان منه هيت والأنبار .

شَادَقُبُادَ : معناها أيضاً معنى التي قبلها : وهي كورة بشرقي بغداد وتشتمل على ثمانية طساسيج : رُستَقُباذ

ومنه شرُوذ وسلسل وجلولاء والبنند نيجين وبراز الروز والدَّ سُكَرَة والرستاقين ، ويضاف إلى كلّ واحدة من هذه لفظة طسوج ، وفي رواية أخرى : إن شاذقباذ هي التي تعرف بالإستان العالي ولها أربعة طساسيج في رواية فيروز شابور ، وهي : الأنبار وهيت وطسوج العانات وطسوج قَطْرَبَلُ وطسوج مسكين .

شاذكان: بالذال المعجمة ثمّ كاف ، وآخره نون: بلد بنواحى خوزستان

شاذكوه : شاذ معناه الفرح ، وكوه بالفارسية الجبل : وهو موضع من جرجان .

شاذمانه : بعد الألف الثانية نون : قرية بينها وبين مدينة هراة نصف فرسخ ؛ وقد نسب إليها أبو سعد عبيد الله بن أبي أحمد عاصم بن محمد الشاذماني الحنفي، سمع أبا الحسن علي بن الحسن الداودي ، سمع منه عبد الوارث الشيرازي ، ومات بعد سنة ١٨٠ .

شاذَميهُ : بعد الذال ميم مكسورة ، وآخره راء مهملة : مدينة أو موضع بنيسابور ، وقد ذكر شاهده بالشاذياخ بعد هناك .

شَادُوان: ويقال بالسين المهملة: الجبل الذي عن جنوبي سمر قند وفيه رستاق وقرى وليس بسمر قند رستاق أصح هواء ولا زرعاً ولا فواكه منه ، وأهله أصح الناس أبداناً وألواناً ، وطول هذا الرستاق عشرة فراسخ وزيادة ، وجبلها أقرب الجبال إلى سمر قند .

شاذه مُرْمنُو: همُرْمنُو: اسم أحد ملوك الفرس ، وقد ذكر معناه آنفاً: وهي كورة من نواحي بغداد أوّله سامراً عنحدراً ، وهو سبعة طساسيج: طسوج بنُورُ جسابور ، طسوج نهر بنُوق، طسوج كلُواذَى ، طسوج نهر بين ، طسوج الجازر، طسوج المدينة العتيقة

مقابل المدائن التي فيها الإيوان ، طسوج الراذان الأعلى ، طسوج الراذان الأسفل .

الشَّاذياخُ: بعد الذال المكسورة ياء مثناة من تحت، وآخره خاء معجمة : قرية من قرى بلخ يقال لها الشاذياخ . وشاذياخ أيضاً : مدينة نيسابور أم بلاد خراسان في عصرنا ، وكانت قديماً بستاناً لعبد الله بن طاهر بن الحسين ملاصق مدينة نيسابور ، فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البَيّع في آخر كتابه في تاريخ نيسابور: أن عبد الله بن طاهر لما قدم نيسابور واليَّا على خراسان ونزل بها ضاقت مساكنها من جنده فنزلوا على الناس في دورهم غصباً فلقي الناس منهم شدة فاتفق أن بعض أجناده نزل في دار رجل ولصاحب الدارزوجة حسنة وكان غيوراً فلزم البيت لا يفارقه غيرة ً على زوجته ، فقال له الجندي يوماً : اذهبْ واسقِ فرسي ماء ، فلم يجسُر على خلافه ولا استطاع مفارقة أهله فقال لزوجته : اذهبي أنت واسقى فرسه لأحفظ أنا أمتعتنا في المنزل ، فمضت المرأة وكانت وضيئة حسنة، واتفق ركوب عبد الله بن طاهر فرأى المرأة فاستحسنها وعجب من تبذلها فاستدعى بها وقال لها : صورتك وهيئتك لا يليق بهما أن تقودي فرساً وتسقيه فما خبرك ؟ فقالت : هذا فعل عبد الله بن طاهر بنا قاتله الله ! ثمَّ أخبرته الحبر، فغضب وحوقل وقال : لقد لقي منك يا عبد الله أهل نيسابور شرّاً ، ثم آمر العرفاء أن ينادوا في عسكره من بات بنيسابور حلّ ماله ودمه ، وسار إلى الشاذياخ وبني فيه داراً له وأمر الجند ببناء الدور حوله ، فعمترت وصارت محلة كبيرة واتصلت بالمدينة فصارت من جملة محالتها ثم بني أهلها بها دوراً وقصوراً ؛ هذا معنى قول الحاكم، فإنَّتي كتبتُ من حفظي إذ لم يحضرني أصله ؛ ولذلك قال الشاعر يخاطب عبد الله بن طاهر :

فاشرَبْ هنيناً عليكَ التاجُ مرتفقاً بالشاذياخ ودع عُمُمُدانَ لليَمَسَ فأنتَ أوْلى بتاج المُلكِ تلبسُه من ابن همَوذَة يوماً وأبن ذي يزَن ثمّ انقضت دولة آل طاهر وخربت تلك القصور فمرّ بها بعض الشعراء فقال:

وكان الشاذياخ مناخ ملك ،
فزال الملك عن ذاك المناخ وكانت دورهم اللهو وقفاً ،
فصارت النوائي والصراخ فعين الشرق باكية عليهم ،
وعين الغرب تسعد بانتضاخ

وقال آخر :

فتلك قصور الشاذياخ بلاقع ،

خراب يباب والميبان مزارع وأضحت خلاء شاذ ميهر وأصبحت معطلة في الأرض تلك المصانع وغيني مغني الدهر في آل طاهر بما هو رأي الهين في الناس شائع عفا الملك من أولاد طاهر بعدما عفا جشم من أهله والفوارع وقال عوف بن محلم في قطعة طويلة أذكرها بتمامها في الميان ، إن شاء الله :

سقى قصور الشاذياخ الحيا من بعد عهدي وقصور الميان من بعد عهدي وقصور الميان فكم وكم من دعوة لي بها ما إن تخطاها صروف الزمان وكنت قدمت نيسابور في سنة ٦١٣ ، وهي الشاذياخ ، فاستطبتها وصادفت بها من الدّ هر خَهُلَمَة خرج بهاعن

عادته واشتريت بها جارية تركية لا أرى أن الله تعالى خلق أحسن منها حَلقاً وحُلقاً وصادفت من نفسي محلاً كريماً ، ثم أبطرتني النعمة فاحتججت بضيق اليد فبعتها فامتنع علي القرار وجانبت المأكول والمشروب حتى أشرفت على البوار ، فأشار علي بعض النصحاء باسترجاعها ، فعمدت لذلك واجتهدت بكل ما أمكن فلم يكن إلى ذلك سبيل لأن الذي اشتراها كان متمولاً وصادفت من قلبه أضعاف ما صادفت مني ، وكان لها إلي ميل يضاعف ميلي إليها، فخاطبت مولاها في رد ها علي بما أوجبت به على فخاطبت به على فنلك :

ألا هل ليالي الشاذياخ تووب ؟ فإنَّى إليها ، ما حييتُ ، طَرُوبُ بلاد بها تُصيي الصَّبا ويَشوقنا ال شمال ُ ويقتاد ُ القلوبَ جَـنوبُ لذاك فوادي لا يزال مروعاً ، ودمعى لفُهُدان الحبيب سَكوبُ ويوم فراق لم يرده ملالـــة عبٌّ ولم يجمع عليه حبيبُ ولم يحدُ حاد ِ بالرّحيل ، ولم يزعُ عن الإلفَ حزن ۗ أو يحول كثيبُ أثن ومن أهواه ُ يَسمعُ أنَّتي ، ويدعو غرامي وَجُدُه فيجيبُ وأبكى فيبكى مسعداً لي فيلتـقي شهيق" وأنفاس" له ُ ونَحيبُ على أن دهري لم يزَل \* مُنَّذَ عرفته يُشتَّتُ خُلانَ الصَّفَا ويريبُ ألا يا حبيباً حال دون بهائه على القرب بابٌ محكمً ورقيبُ

فمن يصْحُ من داء الحُمار فليسمن خمار خمار للمحبّ طبيبُ بنفسيَ أفدي من أحبّ وصالمه ، ويتهنوكي وصالي ميثلهُ وينشيبُ

ونَسَّذَلُ جَهَدْ يَنَا لَشَمَلَ يَضَمَّنَا ، ويأبنَى زماني ، إن ذا لعَجيبُ !

وقد زعموا أن كل من جد ّ واجد ،

وما كلّ أقوال الرجال تُصيبُ

ثم لما ورد الغُرُّ إلى خراسان وفعلوا بها الأفاعيل في سنة ٤٨ قدموا نيسابور فخر بوها وأحرقوها فتركوها تلالا فانتقل من بقي منهم إلى الشاذياخ فعم وها ، فهي المدينة المعروفة بنيسابور في عصرنا هذا ، ثم خربها التر ، لعنهم الله ، في سنة ٦١٧ فلم يتركوا بها جداراً قائماً ، فهي الآن فيما بلغني تلول تبكي العيون الجامدة وتُذكي في القلوب النيران الجامدة .

شَكَرٌ : من حصون اليمن في مخلاف جعفر ، قال نصر : شار من الأمكنة التهامية .

شارع الأنبار: قال أبو منصور: الشارع من الطرق الذي يشرع فيه الناس عامة لهم فيه شرع سواء، وهو على هذا المعنى ذو شرع من الحلق يشرعون به، ودور شارعة إذا كانت أبوابها شارعة في طريق شارع، ودور شوارع : وهي على نته ج واحد ، وشارع الأنبار : محلة كانت ببغداد قرب مدينة المنصور كانت من جهة الأنبار فسميت بذلك .

شَارِعُ دَارِ الرَّقِيقِ : مِحلة ببغداد باقية إلى الآن وكان الحراب قد شملها ، وهي ناحية على دجلة كان يباع الرقيق فيها قديماً ، وهي بالجانب الغربي متصلة بالحريم الطاهري ، وفيها سوق ، وفيها يقول أبو محمد رزْقُ الله بن عبد الوَهاب التميمي ، وكانت وفاته

سنة ٨٨٤ :

شارعُ دار الرقيق أرّقني ،
فليت دار الرّقيق لم تكنُن به فتاة للقلب فاتنيّة ،
أنا فيداء لوجهيها الحسن

شَارِعُ الغاميش : بالغين والشين المعجمتين ، بخط عبد السلام البصري : من شوارع بغداد .

شَارِعُ المَيْدَانِ : من محال بغداد أيضاً بالحانب الشرق خارج الرُّصافة ، وكان شارعاً ماداً من الشمّاسية إلى سوق الثلاثاء وفيه قصر أم ّحبيب بنت الرشيد .

شَارِعٌ: غير مضاف إلى شيء: جبل من جبال الدّهناء ؛ ذكره ذو الرّمة:

أمن دمنة بين القيلات وشارع تصابيت حتى كادت العين تسفيح؟ وذكره متميم بن نويشرة في مرثية أخيه مالك فقال: سقى الله أرضاً حلها قبر مالك ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا وآثر سيل الواديتين بديمة تررشع وسمياً من النبت خيروعا فمنعرج الأجناب من حول شارع فروى جناب القريتين فضلفعا

شَارِقَةُ: بعد الراء المهملة قاف: حصن بالأندلس من أعمال بللنسية في شرقي الأندلس؛ ينسب إليها رجل من أهل القرآن يقال له الشارقي اسمه أبو محمد عبد الله بن موسى ، روى عن أبي الوليد يونس بن مُغيث ابن الصفا عن أبي عيسى عن عبد الله بن يحييَ بن يحييَ . شارك : بعد الراء المهملة كاف : بليدة من نواحي أعمال بلخ ؛ خرج منها طائفة من أهل العلم ، عن أبي

سعد ، منهم : أبو منصور نصر بن منصور الشاركي المعروف بالمصباح ، كان من الفضلاء ، رحل في البلاد ودخل مصر وأقام بها إلى أن مات ، وله شعر يتشوق به إلى وطنه ، ومن شعره :

دَقَ عيشي لأن فضلي َ دُرٌ ،
وترى الدُّرَّ نظمُهُ في النَّصاح
وحواني ظلامُ دهري ولكن
ما يتضرُّ الظلّلامُ بالمصباح

وفي شعره ما يدل على أن شاركاً اسم جد منقال:
ونار كأفنان الصباح رفيعة ،
تورّثتُها من شارك بن سينان مستوَّجة بالفرَّقد ين كريمة ،
تُجيرُ من البأساء والحدَّنان كثيرة أغصان الضياء كأنها تُبَشَرُ أضيافي بألف لسان

شَارِمُساح: قرية كبيرة كالمدينة بمصر، بينها وبين بُورة أربعة فراسخ، وبينها وبين دمياط خمسة فراسخ من كورة الدَّقهلية.

الشّارُوفُ : بعد الراء واو ثمّ فاء ، كأنّه فاعول من الشرف وهو الموضع العالي : جبل لبني كنانة .

شاس : بالسين المهملة ؛ قال ابن موسى : طريق بين المدينة وخيبر ، ولما غزا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر سلك مرَّحبًا ورغب عن شاس ، ويقال : شاس الرجل يشاس إذا عُرف في نظره الغضب والحقد .

شَاش: بالشين المعجمة: بالري قرية يقال لها شاش، النسبة إليها قليلة، ولكن الشاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك

وأهلها شافعيَّة المذهب ، وإنَّما أشاع بها هذا المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي فإنه فارقها وتفقُّه ثمُّ عاد إليها فصار أهل تلك البلاد على مذهبه ، ومات سنة ٣٦٦ ، وكان أوحد أهل الدنيا في الفقه والتفسير واللغة ، ومولده سنة ٢٩١ ، رحل في طلب العلم وسمع بدمشق والعراق وغيرهما ، وسمع أبا عروبة وأبا بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري وأبا بكر الباغندي وأبا بكر بن دُرَيْد ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن السلمي ؛ وينسب إليها أيضاً أبو الحسن على بن الحاجب بن جُنْيَيْد الشاشي أحد الرّحالين في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجـــاز والجزيرة والشــام ، روى عن يونس بن عبد الأعلى وعلى بن حَسَسْرَم ، روى عنه أبو بكر بن الجعابي ومحمد بن المظفَّر وغيرهما ، وتوفي بالشاش سنة ٣١٤ ؛ وقال أبو الربيع البلخي يذكر الشاش:

> الشّاشُ بالصّيف جَنّهُ ومن أذّى الحَرّ جُنّهُ

> لكنتسني يتعشريني بها لدى البرد جينه

وقال بطليموس: مدينة الشاش طولها مائة وأربع وعشرون درجة ، وعرضها خمس وأربعون درجة ، وهي في الإقليم السادس ، وهي على رأس الإقليم عن اثنتين وعشرين درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان ، في طالعها العنقاء والعيوق والنسر الواقع وكف الجذماء ، قال الإصطخري : فأما الشاش وإيلاق فمتصلتا العمل لا فرق بينهما، ومقدار

عرضة الشاش مسيرة يومين في ثلاثة ، وليس بخراسان وما وراء النهر إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابر منها ولا أوفر قرَّى وعمارة ، فحدٌّ منها ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم ، وحد ّ إلى باب الحديد ببريّة بينها وبين إسفيجاب تعرف بقلاص ، وهي مَرَاع ، وحدّ آخر إلى تنكرة تعرف بقرية النصارى ، وحد إلى جبال منسوبة إلى عمل الشاش إلا أن العمارة المتصلة إلى الجبل وما فيه مفترش العمارة ، والشاش في أرض سهلة ، ليس في هذه العمارة المتصلة جبل ولا أرض مرتفعة ، وهي أكبر ثغر في وجه الترك ، وأبنيتهم واسعة من طين ، وعامة دورهم يجري فيها الماء ، وهي كلُّها مستترة بالخضرة من أنزه بلاد ما وراء النهر ، وقصبتها بُنكَتُ ولها مدن كثيرة ، وقد خربت جميعها في زماننا ، خرّبها خوارزم شاه محمد بن تكش لعجزه عن ضبطها وقتل ملوكها وجلا عنها أهلها وبقيت تلك الديار والأشجار والأنهار والأزهار خاوية على عروشها ، وانشَلَمَ من الإسلام ثَلَمْهُ لا تنجبر أبداً ، فكان خوارزم شاه ينشد بلسان حاله :

قتلتُ صنادید َ الرّجال ولم أذر ُ علی جسد خلقا وأخلیتُ دار الملك من كل ّ نازع ، وشردتهم غرباً وبد د تهم شرقا فلما لمستُ النّجم عزاً ورفعنه ، وصارت وقابُ الناسأجمع لي رقا رماني الرّدى رمياً فأخمد جمرتي ، فها أنا ذا في حُفْرتي مفرداً مُلْقى ولم يغن عني ما صنعت ، ولم أجيد ُ لدى قابض الأرواح من أحد رفقا لدى قابض الأرواح من أحد رفقا

# وَأَفْسَدُ تُ دُنيايَ وديني جهالة، فمن ذا الذي منى بمتصرّعه أشقى؟

قال ابن الفقيه: من سمرقند إلى زامين سبعة عشر فرسخاً ، وزامين مفرق الطريقين إلى الشاش والترك وفرغانة ، فمن زامين إلى الشاش خمسة وعشرون فرسخاً ، ومن الشاش إلى معدن الفضة سبعة فراسخ وإلى باب الحديد ميلان ، ومن الشاش إلى بارجاخ أربعون فرسخاً ، ومن الشاش إلى إسفيجاب اثنان وعشرون فرسخاً ، وقال البشاري : الشاش كورة قصتها بُنْكَتُ .

شَاطَبَةُ : بالطاء المهملة ، والباء الموحدة : مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة ، وهي مدينة كبيرة قديمة، قد خرج منها خلق من الفضلاء، ويُعْمَلُ الكاغد الحيد فيها ويحمل منها إلى ساثر بلاد الأندلس، يجوز أن يقال إن اشتقاقها من الشَّطبة وهي السَّعَـهَـة الحضراء الرطبة ، وشطبت المرأة الجريدة شطباً إذا شققتها لتعمل حصيراً ، والمرأة شاطبة، قال الأزهري: شطب إذا عدل ، ورَمية شاطبة : عادلة عن المقتل ؛ وممتن ينسب إلى شاطبة عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة أبو محمد السعدي الأندلسي الشاطبي ، قال ابن عساكر : قدم دمشق طالب علم وسمع بها أبا الحسين ابن أبي الحديد وعبد العزيز الكناني ورحل إلى العراق وسمع بها أبا محمد الصريفيني وأبا منصور بن عبد العزيز العُكُمْبِيَرِي وأبا جعفر بن مسلمة وصنف غريب حديث أبي عبيد الله القاسم بن سلاّ م على حروفالمعجم وجعله ً أبواباً ، وحدث ، وتوفي في شهر رمضان سنة ٤٦٥ في حَوْرَانَ ؛ ومنها أيضاً أحمد بن محمد بن حَلَف بن مُحَرِّرُ بن محمدُ أبو العباس المالكي الأندلسي الشاطبي المقري ، قدم دمشق وقرأ بها القرآن المجيد بعدّة روايات، وكان قرأ على أبي عبد الله الحسين بن موسى بن

هبة الله المقري الدينوري وأبي الحسن على بن مكوس الصقلي وأبي الحسن يحيى بن على بن الفرج الحشاب المصري وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد المالكي المحاربي المقري ، وصنف كتاب المقنع في القراءات السبع ، قال الحافظ أبو القاسم : وأجاز في مصنقاته وكتب سماعاته سنة ٤٠٥ ، وكان مولده في رجب سنة ٤٥٤ بالأندلس ؛ وقال أبو بحر صفوان ابن إدريس المرسى في وصف شاطبة :

شاطبة ألشرق شر دار ،
ليس لسكتانها فسلاح الكسب من شأنهم ولكن أكثر مكسوبهم سلاح إن لهم في الكنيف حفظاً ،
وهي بأستاهيهم مبسلاح أ

شَاطُ: وشاط فعل ماض معناه عدا ، يشوط شَـوْطاً : حصن بالأندلس من أعمال كورة إلبيرة كثيرُ الشجر والفواكه والحيرات .

شاطيىء عنهمان : وشاطىء الوادي والنهر: ضفته وجانبه يراد به ههنا شاطىء دجلة : وهو بالبصرة كان عثمان ابن عفان ، رضي الله عنه ، أخذ دار عثمان بن أبي العاصي الثقفي بالمدينة وأضافها إلى الجامع وكتب بأن يعطى بالبصرة أرضاً عوضاً عنها فأعطي أرضه المردفة لشاطىء عثمان حيال الأبكة ، وكانت سبخسة فاستخرجها وعمرها ، وإليه ينسب باب عثمان بالبصرة ، وقيل : اشترى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، مالا له بالطائف وعوضه منه شاطئه .

الشَّاغْرَةُ : بالغين المعجمة المكسورة ثمّ راء ، يقال: بلدة شاغرة إذا لم تمتنع من غارة ؛ وقال ابن دُريد : شاغرة موضع .

الشّاغُورُ: بالغين المعجمة: محلّة بالباب الصغير من دمشق مشهورة وهي في ظاهر المدينة ؛ ينسب إليها الشهاب الفتياني النحوي الشاعر ، رأيته أنا بدمشق وهو قريب الوفاة ، وهو فتيان بن علي بن فتيان الأسدي النحوي الشاعر ، كان أديباً طبعاً وله حلقة في جامع دمشق كان يُقرىء النحو وعلا سنه حتى بلغ تسعين أو ناهزَها ، وله أشعار رائقة جدّاً ومعان كثيرة مبتكرة ، وقد أنشد في لنفسه ما أنسيتُه ، وقد ذكرت له قطعة في شوّاش ، وهو موضع بدمشق .

شَافِياً: بالفاء: من قرى واسط ثم من ناحية نهر جعفر بين واسط والبصرة ؛ ينسب إليها الحسن بن عسكر ابن الحسن أبو محمد الصوفي ، كان أبوه شيخ هذه القرية وله بها رباط للفقراء ، وسكن أبو محمد هذا واسطاً في صباه وسمع بها الحديث من القاضي أبي الحسن علي بن إبراهيم بن عون الفارقي وغيره وقدم بغداد ، ومات أبو محمد الصوفي بواسط لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ٩٩ه وقد نيف على الثمانين ، ويقال لهذه القرية شيفيها ، وقد ذكرت في موضعها من الكتاب .

شاقرْد : قرية كبيرة بين دَقُوقاء وإربيل فيها قُلْسَعة وبها تين لا يوجد مثله في غيرها .

شاقيرَة : بالقاف المكسورة ، والراء : ناحية بالأندلس من أعمال شرقي طُليطلة وفيها حصن ولمس .

شاقة : من مدن صقلية ؛ ينسب إليها أبو عمر عثمان ابن حجاج الشاقي الصقلي من سكان الإسكندرية ، لقيه السلفي وعلق عنه ، وتوفي في محرّم سنة ٤٤٥ ، وتفقه على مذهب مالك على الكبر وكتب كتباً كثيرة في الفقه .

شاكر: مخلاف باليمن عن يمين صنعاء.

شالُوس : بضم اللام ، وسكون الواو ، وسين مهملة : مدينة بجبال طبرستان وهي أحد ثغورهم ، بينها وبين الري ثمانية فراسخ فيما زعم ابن الفقيه ، قال : وبإز ائها مدينة يقال لها الكبيرة مقابل كتجة كانت منزل الوالي أعني كتجة ، وبين شالوس وآمل من ناحية الجبال الديلمية عشرون فرسخا ؛ ينسب إلى شالوس أبو بكر محمد بن الحسين بن القاسم بن الحسين الطبري الشالوسي ، وقيل : يكنى أبا جعفر الصوفي الواعظ من أهل شالوس ، كان فقيها صالحاً عفيفاً مكثراً من الحديث حريصاً على جمعه وكتابته ، سمع بنيسابور أبا على نصر الله بن أحمد الحشنامي وأبا سعد على بن أبا على نصر الله بن أحمد الحشنامي وأبا سعد على بن عبد الله بن صادق وإسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ، وتوفي وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع ويكتب على كبر سنه ، وكانت ولادته بشالوس سنة ٧٤٧ ، وتوفي بآملُل في محرم سنة ٤٤٧ .

شالها: مدينة قديمة كانت بأرض بابل خرّبتها إيادٌ، ولها قصة نذكرها في الهفّة من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .

شاهات: جمع شامة ، وهي علامة مخالفة لسائر الألوان، وقد تسمى بلاد الشام بذلك ، وقيل: بسيرجان مدينة كرمان رستاق على ستة فراسخ منها من ناحية الجبل يقال له الشامات ، قال ابن طاهر: الشامات قرية من قرى سيرجان من كرمان على ستة فراسخ؛ منها محمد بن عمار الشاماتي ، سمع يعقوب بن سفيان النسوي . والشامات أيضاً: من نواحي نيسابور كورة كبيرة اجتاز بها عبد الله بن عامر بن كريز فرأى هناك سباخاً فقال: ما هذه الشامات ؟ فسميت بذلك ، وهي من حدود جامع نيسابور إلى حدود بُشت طولا وهي على القبلة ستة عشر فرسخاً ، وعرضها من حدود بيهت القبلة ستة عشر فرسخاً ، وعرضها من حدود بيهت إلى حدود الرقي وهو من جهة القبلة أربعة عشر

فرسخاً ، وفيه من القرى ما يزيد على ثلاثمائة قرية ؛ خرج منها جماعة من أهل العلم والرواية والأدب ، قال البيهقي : تشتمل على مائتين وعشرين قرية؛ وإلى هذه ينسب جعفر بن أحمد بن عبد الرحمن الشاماتي النيسابوري ، يروي عن محمد بن يونس الكُـدَيمي ، قاله ابن طاهر ، وقال الحافظ أبو القاسم : رحل الشاماتي وسمع بدمشق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وبغيرها عطية بن بقية ومُهيّيًا بن يحييَى الشاماتي ، وبمصر أبا عبيد الله بن أخيّ وابن وهب وأبا إبراهيم المُزَّني والربيع بن سليمان والقاسم بن محمد بن بشر وعبد الله بن محمد الزهري ويونس بن عبد الأعلى ، وبخراسان إسحاق بن راهوَيه ومحمد بن رافع وإسحاق ابن منصور ، وبالعراق إسحاق بن موسى الفزاري وأحمد بن عبد الله المنجوقي ومحمد بن المثنى وأبا كريب ، روى عنه دَعْلُج السُّجْزي وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبوعبد الله محمد بن يعقوب بن الأحرم وجماعة كثيرة، ومات في ذي القعدة سنة ٢٩٢.

شاميستيكان: بعد الميم المكسورة سين مهملة ثمّ تاء مثناة من فوقها وبالعكس ، وآخره نون : من قرى بلخ من رستاق نهر غرّبتكيي ، ومن هذه القرية أبو زيد البلخي المتكلّم واسمه أحمد بن سهل .

الشَّامُ: بفتح أوّله ، وسكون همزته ، والشأم ، بفتح همزته ، مثل نهر ونهر لُغتان ، ولا تمد ، وفيها لغة ثالثة وهي الشَّامُ ، بغير همز ، كذا يزعم اللغويون ، وقد جاءت في شعر قديم مملودة ؛ قال زامل بن غُفير الطائي يمدح الحارث الأكبر :

وتأبِّيٍّ بالشآم مفيسدي حسَسرات يَقَدُدُنَ قلبيَ قداً

في أبياتٍ وخبرٍ ذكرها بعد ، وكذا جاء به أبو

الطيب في قوله :

دون أن يَشرَقَ الحجازُ ونجدٌ والعراقانِ بالقَـنَا والشّــآمُ وأنشد أبو على القالي في نوادره:

فما اعتاض المتعارف من حَبيب ولو يُعطى الشآم مع العراق

وقد تذكر وتؤنت ، ورجل شأمي وشآمي ، ههنا بالمد على فعال ، وشآمي أيضاً ، حكاه سيبويه ، ههنا بالمد على فعال ، وشآمي أيضاً ، حكاه سيبويه ، ولا يقال شأم لأن الألف عوض من ياء النسبة فإذا زال الألف عادت الياء ، وما جاء من ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد ، وامرأة شأمية ، بتخفيف وامرأة شأمية ، بتخفيف الياء ، وتشأأم الرجل ، بتشديد الهمزة ، نسب إلى الشام كما تقول تقيس وتكوف وتنزر إذا انتسب الى قيس والكوفة ونزار ، وأشأم إذا أتى الشام ، وقال بشر بن أبي خازم :

سمعت بنا قيلَ الوُشاةِ فأصبَحَت صَرَمَت حيالك في الخليط المُشتم

وقال أبو بكر الأنباري : في اشتقاقه وجهان : يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشومى وهي اليسرى ، ويجوز أن يكون فعلى من الشوم ، قال أبو القاسم : قال جماعة من أهل اللغة يجوز أن لا يهمز فيقال الشام يا هذا فيكون جمع شامة سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات ، وقال أهل الأثر : سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات الشمال فسميت بالشام لذلك ، وقال آخرون من أهل الأثر منهم الشرقي : سميت الشام بسام بن نوح ، عليه السلام ، وذلك أنه

أوَّل من نزلها فجُعلت السينشينا لتغيّر اللفظ العجمي ؟ وقرأتُ في بعض كتب الفرس في قصة سنحاريب : أن بني إسرائيل تمزّقت بعد موت سليمان بن داود ، عليهما السلام ، فصار منهم سبطان ونصف سبط في بيت المقدس ، فهم سبط داود ، وانخزل تسعة أسباط ونصف إلى مدينة يقال لها شامين ، وبها سميت الشام ، وهي بأرض فلسطين ، وكان بها مَتَنْجَرُ العرب وميرتهم ، وكان اسم الشام الأوّل سُورَى فاحتصرت العرب من شامين الشام وغلب على الصقع كلّه ، وهــــذا مثل فلسطين وقنّسرين ونصيبين وحُوَّارين ، وهو كثير في نواحي الشام ، وقيل : سميت بذلك لأنها شامة القبلة ؛ قلتُ : وهذا قول فاسد لأن القبلة لا شامة لها ولا يمين لأنتها مقصد من كل وجه يمنة لقوم وشامة لآخرين ، ولكن الأقوال المتقدَّمة حسنة جميعُها ؛ وأمَّا حدَّها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للدّيار المصريّة ، وأمّا عرضها فمن جبلتي طيَّء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد ، وبها من أمّهات المدُن مُنسِع وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرّة ، وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعـَكّا وصور وعسقلان وغير ذلك ، وهي خمسة أجناد : جُنْدُ قنسرين وجند دمشق وجند الأرْدُن وجند فلسطين وجند حمص ، وقد ذكرت في أجناد ، ويُعلَد في الشام أيضاً الثغور : وهي المصيصة وطرسوس وأذنك وأنطاكية وجميع العواصم من مَرْعَش والحَدَث وبَغْراس والبلقاء وغير ذلك ؟ وطولها من الفرات إلى العريش نحو شهر ، وعرضها نحو عشرين يوماً ؛ وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : قُسم الحير عشرة أعشار فجعل تسعة أعشار في الشام وعُشر في سائر الأرض ، وقسم

الشرّ عشرة أعشار فجعل عُشر بالشام وتسعة أعشار في سائر الأرض؛ وقال محمد بن عمر بن يزيد الصاغاني: إنّي لأجد تتر داد الشام في الكُتب حتى كأنّها ليست لله تعالى بشيء في الأرض حاجة إلا بالشام ، وروي عن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، أنّه قال : الشام صَفْوة ألله من بلاده وإليه يَجتَبي صفوته من عباده ، يا أهل اليمن عليكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام ، ألا من أبَى فإن الله تعالى قد تكفيّل لي بالشام ؛ وقال أبو الحسن المدائني : افترض أعرابي في الجند وأرسل في بعث إلى الشام ثم إلى ساحل البحر ، فقال :

أأنصرُ أهل الشام ممنّ أكاءهم وأهلي بنجد ذاك حرص على النصر براغيثُ تونديني إذ النّاسُ نُومٌ ، وليلٌ أقاسيه على ساحل البحر فإن يك بعد المالم أعد له ولو صلصلوا للبحر منقوشة الحمر

وهذا خبر زامل كان نازلاً في أخواله كلب فأغار عليهم بنو القين بن جسر فأخذوا ماله فاستنصر أخواله فلم ينصروه فركب جملاً وقصد الشام فنزل في روضة فأكل من نجمها وعقل بعيره واضطجع ، فما انتبه إلا وحس فارساً قد نزل قريباً منه ، فقال له الفارس : من أنت ؟ فانتسب له وقص عليه قصته ، فقال له الفارس : يا هذا هل عندك من طعام فإنتي طاو منذ أمس ؟ فقال له : أتطلب الطعام وهذا اللحم المعرض ؟ ثم وثب فنحر جمله واحتش حطباً وشوى وأطعم ألفارس حتى اكتفى ، فما لبث أن ثار العتجاج وأقبلت الخيل إلى الفارس يحيونه بتحية الملوك ، فركب وقال : دونكم الرجل أردفوه ، فأردفه بعضهم فإذا هو الحارث الأكبر الغساني ، فأمر خدمه بإنزال الطاثي الحارث الأكبر الغساني ، فأمر خدمه بإنزال الطاثي

وغفل عنه مدة ، فخاف زامل أن يكون قد نسيه فقال لحاجبه: أُحبّ أن تبلغ هذه الأبيات إلى الحارث، فأنشد:

أبلغ الحارث المرد"د في المكثر رمات والمجد جد"اً فجد"ا وابن أرباب واطيء العيفر والأر حب والمالكين غوراً ونجدا أنسني ناظر" إليك ودوني عاتقات غاور"ن قرباً وبعدا آزل" نازل" بمثورى كريم ، ناعم البال في مراح ومغدى غير أن الأوطان يجتذب المر عالم عاش كد"ا ونأتنني بالشام مفيدي حسرات يقددن قلبي قسد"ا ليس يستعذب الغريب مقاماً في سوى أرضه وإن نال جد"ا

فلماً بلغت الأبيات الحارث قال: واسوَّأَتَاه ! كَرَمُ وَلَوَّ مَنا، وتيقظ ونِمنا، وأحسن وأسأنا! ثم ّأذن له فلما رآه قال: والله ما يهَ وخض عارها عني إلا ّأن أعطيك حتى ترضى ؛ ثم ّأمر له بمائة ناقة وألف شاة وعشرة عبيد وعشر إماء وعشرة أفراس من كرام خيله وألف دينار وقال: يا زامل أما إن الأوطان جواذب كما ذكرت فهل لك أن توثر المقام في مدينتنا تكنفك حمايتنا ويتفيأ لك ظلنا وتُسبَل عليك صلتُنا؟ فقال: أيتها الملك ما كنت لأوثر وطني عليك ولا فقال: أيتها الملك ما كنت لأوثر وطني عليك ولا جبَلة بن الأيهم وهو ببلاد الروم بعد أن تنصر أنفة من غير أن يقتص في قصة فيها طول فذكرتها في أخبار من غير أن يقتص في قصة فيها طول فذكرتها في أخبار

١ الشطر الثاني مختل الوزن.

٢ الشطر الأول مختل الوزن .

حسان من كتاب الشعراء :

تنصرت الأشراف من أجل لطمة ، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر ثلا تكنفي فيها لمجاء حسية ، فبيعت له العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلكني وليتسي ويا ليتي أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر ويا ليت لي بالشام أد ننى معيشة ، أجاور قومي ذاهب السمع والبصر أدين على اللابر أدين عن شريعة ، أحين عما دانوا به من شريعة ، أدين عما دانوا به من شريعة ، أدين عما الله بر وقد يصبر العود المسن على اللابر أوقد يصبر العود ألمسن على اللابر

وفي الحديث عن عبد الله بن حَوَالة قال : كنَّا عند رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فشكوا إليه الفقر والعُرْى وقلَّة الشيء فقال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم : أبشروا فوالله لأنا من كثرة الشيء أخنُّوف عليكم من قلّته ، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تُفتح أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة : جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن وحتى يعطى الرجل ماثة دينار فيسخطها، قال ابن حوالة : فقلت يا رسول الله من يستطيع الشام وفيه الروم ذات القرون ؟ فقال ، صَّلَّى الله عليه وسلم: والله ليستخلفنكم الله فيها حتى تظل العصابة منهم البيض قُمُصهم المحلوقة أقفاؤهم قياماً علىالرجل الأسود ما أمرهم به فعلوا ، وإنَّ بها اليوم رجالاً لأنتم اليوم أحقرُ في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل ، قَالَ ابن حوالة : قلت اختر لي يا رسول الله إن أدركني ذلك ، فقال : أختار لك الشام فإنَّها صفوة

الله من بلاده وإليها يجتبي صفوته من عباده يا أهل الإسلام فعليكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام فمن أبنى فليلحق بيمينه وليُسق بعند ره فإن الله قد تكفيل لي بالشام وأهله ؛ وقال أحمد بن محمد بن المدبير الكاتب في تفضيل الشام :

أحبّ الشّام في يُسر وعُسْر، وأبغضُ ما حييتُ بلاد مصر وما شنأ الشآم سوَى فريق برأي ضَلَالة ورَدَّى ومَحْر لأضغان تغين على رجسال أذلتوا يوم صفتين بمتكثر وكم بالشَّام من شرَّف وفضل ، ومرتقب لدَى بَرٌّ وبحر بلاد " بارك الرّحمين ميها ، فقد سها على علم وخبر بها غُرُرُ القبائل من متَعتد وقحطان ومن سَرَوات فهير أناس "يُكرمون الجار حتى يجيرً عليهيم من كلّ وتنو وقال البحري يفضّل الشام على العراق: نَـَصَبُ إلى أرض العراق وحسنه ، ويمنتعُ عنها قَيظُها وحرُورُها هيّ الأرض نهواها إذا طابّ فصلُها وَنَـهُوبُ منها حين يحمى هجيرُها عشيقتنا الأولى وخُلتنـــا التي نحبّ وإن أضحتْ دمشق تغيرُها ٪ عنيتُ بشرق الأرض قدماً وغربها أجوَّتُ في آفاقهـا وأسيرُها

فلم أر مثل الشام دار إقامة لراح أغاديها وكأس أديرُها مصحة أبدان ونزهة أعين ، ولهو ولهو وسرورُها مقد سة جاد الرّبيع بلادها ، ففي كل أرض روضة وغديرُها تباشر قطراها وأضعف حسنها بأن أمير المؤمنين يزورُها

ومسجد الشام ببخارى ، نسب إليه أبو سعيد الشامي فقيه حنفي . والشام : موضع في بلاد مراد ؛ قال قيس بن مكشوح :

وأعمامي فوارس يوم َ لَـَحْج ومَرجع إن شكَوْتَ ويوم شام

شامتكان : من قرى نيسابور ؛ ينسب إليها أبو المطهر عبد المنعم بن نصر الحُراني ، ذكر في حران . شاموخ : آخره خاء معجمة ، فاعول من شمخ يشمخ إذا علا: وهي قرية من نواحي البصرة ؛ عن أبي سعد. شامك : دلفظ الشامة ، وهم الله ن المخالف لما كاوره

شَاهَلَهُ : بلفظ الشامة ، وهو اللون المخالف لما يجاوره بشرط أن يكون قليلاً في كثير : جبل قرب مكة يجاوره آخر يقال له طفيل ؛ وفيهما يقول بلال بن حمّامة وقد هاجر مع النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فاجتوى المدينة :

ألا لَيتَ شعري هل أبيتن ليلمة "
بفَخ وحولي إذخر وجليل وهل أردَن يوماً مياه متجنّة ،
وهل أبيدُون لي شامة وطّفيل ؟

فقال الذي مسلى الله عليه وسلم: حننت يا ابنالسوداء! ثم قال: اللهم إن خليلك إبراهيم دعا لمكة وأنا عبدك ورسولك أدعو للمدينة ، اللهم صححها وحبّبها إلينا

مثل ما حببت إلينا مكة ، اللهم بارك لهم في مُدهم وصاعهم وانقل حُمّاها إلى خيبر أو إلى الححفة . وشامة أيضاً : أرض بين جبل الميعاس وجبل مُرْبخ؛ وأمّا الذي في شعر أبي ذوريب :

كأن ثقال المُزْن بين تُضارُع وشامة بَرْك من جُدام لبيجُ

قال السكري: شامة وتضارع جبلان بنجد، ويروى شابة. وشامة أيضاً وطامة: مدينتان كانتا متقابلتين بالصعيد على غربي النيل، وهما الآن خرابٌ يبابٌ.

شَالَةً وبَيَاضُ : قريتان بمصر سمّيتا باسم بنتين ليعقوب النبيّ ، عليه السلام ، لأنّهما ماتتا ودُفنتا فيهما .

شَانيا : رستاق من نواحي الكوفة من طسوج سُورا من السيب الأعلى .

شَاوَانُ : آخره نون : من قرى مرو بينهما ستة فراسخ ؛ ينسب إليها بعض الرواة ، منهم أبو حامد أحمد بن محمد بن جعفر الشاواني وحفيده أبو الحسن عئي بن محمد بن عبد العزيز بن أبي حامد الشاواني ، تفقه على أبي المظفر السمعاني ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : عمر طويلاً حتى مات أقرانه ، قال : وسمع جدي والقاضي أبا اليسر محمد بن محمد بن الحسين البرّدوي وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري ، وكانت ولادته سنة ٤٦٣ ، ومات في سادس عشر ربيع الأول سنة ٤٤٩ .

شَاوَخُرانُ : بعد الواو خاء معجمة ساكنة ثمّ راء ، وآخره نون : من قرى نسف بما وراء النهر ؛ عن أبي سعد .

شَاوَذَارُ : بعد الواو المفتوحة ذال معجمة ، وآخره راء: كورة في جبل سمرقند ؛ منها العباس بن عبد الله الأرُخسي الشاوذاري .

شاوشاباذ: بعد الواو شين أخرى معجمة ، وبعد الألف باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : من قرى مرو . شاوشكان: بعد الواو المفتوحة شين معجمة ، وكاف ، وآخره نون : قرية بمرو بينهما أربعة فراسخ ، نسب إليها قوم من أهل العلم والرواية ، هي عامرة آهلة ، ينسب إليها الإبريسم الجيد الغاية ، رأيتها .

شاوَغَر : بعد الواو المفتوحة غين معجمة ، وراء مهملة : من بلاد الترك ؛ عن العمراني .

شاوَغَز : مثل الذي قبله إلاّ أنّه بالزاي وتلك بالراء المهملة : من بلاد إيلاق ؛ ذكرهما العمراني هكذا وما أظنّه إلاّ وهماً .

شاو کیان : بعد الواو المفتوحة کاف ، وآخره نون : من قری بخاری .

شاو كت : بعد الواو المفتوحة كاف ، وآخره ثاء مثلثة : بلدة من نواحي الشاش ؛ ينسب إليها الحطيب أبوالقاسم عبد الواحد بن عبد الرحمن بن زيد بن إبراهيم ابن حميد بن حرب يعرف بالحكيم الشاوكئي من أهل سمر قند ، سكن شاوكث وسمع أبا بكر محمد بن عبد الله الحطيب ، روى عنه أبو بكر محمد بن عمر ابن عبد العزيز البخاري ، وتوفي سنة ٤٩٤ .

شاه درز: قلعة حصينة على جبل أصبهان كانت لمتعقل ابن عُطاش وهو أحمد بن عبد الملك مقد م الباطنية ، لعنهم الله ، استحدثها السلطان ملكشاه ، وحديثها في التاريخ في سنة ٥٠٠ . وشاه دز أيضاً : قلعة بناها نصر بن الحسن بن فيروزان الديلمي في جبل شهريار في حدود سنة ٣٦٠ ، ومعنى شاه درز قلعة الملك .

الشّاه والعَرُوس: قصران عظيمان بناحية سامرًا أُنفق على عمارة الشاه عشرون ألفألف درهم وعلى العروس ثلاثون ألف ألف درهم ثمّ نقضت في أيّام المستعين

ووهب نقضانها لوزيره أحمد بن الحصيب فيما وهبله. شاه همَنْبَـر : بفتح الهاء ، وسكون النون ، وفتح الباء الموحدة ثمّ راء : محلّة بنيسابور .

شاهي : موضع قرب القادسية فيما أحسب ، حد ثنا الحافظ أبو عبد الله بن الحافظ بن سكينة حد ثنا أبي حد ثنا الصريفيني أنبأنا حبابة أنبأنا البغوي أنبأنا أحمد ابن زهير أنبأنا سلمان بن أبي تيم أنبأنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال : كان شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الحيزران فبلغ شاهي وأبطأت الحيزران فأقام ينتظرها ثلاثاً فيبس خبزه فجعل يبله بالماء ، فقال العلاء بن المنهال :

فإن كان الذي قد قلت حقاً بأن قد أكرهوك على القضاء فما لك موضعاً في كلّ يوم تلقى من يحج من النساء مقيماً في قرى شاهي ثلاثاً بلا زاد سوى كيستر وماء

#### باب الشين والباء وما يليهما

الشّباً: بوزن العصا، وهو جمع شباة حدّ كلّ شيء ؛ قال الأديبي : الشبا موضع بمصر، وقال أبو الحسن المهلّبي : شبا واد بالأثبيّل من أعراض المدينة فيه عين يقال لها خيف الشبا لبني جعفر بن إبراهيم من بني جعفر بن أبي طالب ؛ قال كثير :

تمرّ السّنون الحاليات ولا أرى بصّحن الشّبا أطلالته أن تريم يذكرنيها كل ريح مريضة له بالتّلاع القاويات نسيم ولست ابنة الضّمري منك بناقم ذنوب العيدى إني إذا لظلوم

وإنتي لذو و جد لئن عاد و صلها ، وإنتي لذو و جد لئن عاد و صلها الكريم وقال خليلي : ما لها إذ لقيتها غدة الشبا فيها عليك و جوم ؟ فقلت له : إن المودة بيننا على غير فلحش ، والصفاء قديم وإنتي وإن أعرضت عنها تجلدا على العهد فيما بيننا لمشيم وإن زمانا فرق الد هر بيننا وبينكم في صرفه نشسوم أبي الد هر هذا ، إن قلبك سالم صحيح وقلبي من هواك سليم وقال أيضا :

وما أنس م الأشياء لا أنس رَدَّها غــداة الشّبا أجمالها واحتمالها قال : والشبا أيضاً مدينة خربة بأوال يعني بأرض

هَـَجَرَ والبحرين . شَــَبَـابُ : موضع باليمن ، ينسب إليها النخل ؛ قال ابن

كأنّما مَضْمَضَتْ من ماء مَوْهَبَة على شبابي نخل "دونه المَلَتَقُ إذا الكرى غير الأفواه وانقلبت عن غير ما عهدت في يومها الرَّتَقُ

شَبَابَةُ: سَرَاةُ بِي شبابة ، بفتح أوّله ، وبعد الألف باء موحدة أخرى : من نواحي مكّة ؛ ينسب إليها أبو جميع عيسى بن الحافظ أبي ذرّ عبد الله بن أحمد الهروي الشبابي ، حدّث بهذا الموضع عن أبيه أبي ذرّ، روى عنه أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الرّوّاسي ، وكان يحدث سنة نيف وستين وأربعمائة .

شَبَاحٌ: بالفتح، كأنّه من الشّبَح وهو الشخص: وهو واد بأجإ أحد جبلّي طيّء؛ عن نصر.

شَبَاسُ : بالفتح ، وآخره سين مهملة : قرية قرب الإسكندرية بمصر ، وعدّها القضاعي في كورة الحوف الغربي فقال من كورة شباس .

شُبِيَاعَةُ : بالضم : من أسماء زَمْزَم في الحاهلية لأن ماءها يروي العطشان ويشبع الغَرْثان .

الشّباك : جمع شبكة الصائد ، قال ابن الأعرابي : شباك الأودية مقاديمها وأوائلها : موضع في بلاد غني ابن أعنصر بين أبرق العزّاف والمدينة . والشباك أيضاً : طريق حاج البصرة على أميال منها ؛ عن نصر، وهي قريبة من سَفَوَان ؛ ولذلك قال أبو نواس وهو بصري :

حيّ الدّيار إذ الزّمان زمان ،
وإذ الشّباك لنا حرّاً ومعان ُ
يا حبّندا سنفوان من متربعً
إذ كان مجتمع الهوى سنفوان ُ
قال الأسلع بن القيصاف :

شَفَى سَقَماً، إن كانتِ النَّفُسُ تَشْتَفَي ، قتيــلٌ مصابٌ بالشّباكِ وطالبُ وشباك : لبني الكذاب بنواحي المدينة ؛ قال ابن هَرْمة :

> فأصبَعَ رسْمُ الدّار قد حَلَّ أهلُه شباك بني الكذّاب أو واديَ الغَمْرِ فبَدّلَهم من دارهم بعد غبِطْهَ نُضوبَ الرّوايا والبقايا من القَطر وقال حذيفة بن أنس الهُذلي :

وقد هربت منّا ، مخافة شرّنا ، جذيمة من ذات الشّباك فمرّت

وهذه من بلاد خُراعة لأن جذيمة من خزاعة ؛ وقال أبو عبيد السكوني : الشباك عن يمين المصعد إلى مكة من واقصة غرباً على سبعة أميال وجُوري من الشباك على ضحوة ؛ ويوم الشباك: من أيّام العرب، وقد ذكره طهَمْمان في كتاب اللصوص في شعر على القاف.

شيباًم : بكسر أوَّله ، خشبة تُعرض في فم الجدي لثلاً يُرتضع ، والشَّبُّمُ : البرد ؛ قال أحمد بن محمد ابن إسحاق الهمذاني : بصنعاء شبام وهو جبل عظيم فيه شجر وعيون وشربُ صنعاء منه ، وبينها وبينه يوم وليلة ، وهو جبل صعب المرتقى ليس إليه إلاّ طريق واحد وفيه غيران وكهوف عظيمة جدآ ويسكنه ولد يتَعْفُر ولهم فيه حصون عجيبة هائلة ، وذُرُوْتَه واسعة فيها ضياع كثيرة وكروم ونخيل ، والطريق إلى تلك الضياع على دار الملك ، وللجبل باب وأحد مفتاحه عند الملك ، فمن أراد النزول إلى السهل في حاجة دخل على الملك فأعلمه ذلك فيأمر بفتح الباب ، وحول الضياع والكروم جبال شاهقة لا مسلك فيها ولا يعلم أحد ما وراءها ، ومياه هذا الجبل تصبّ إلى سُدّ هناك فإذا امتلأ السدّ ماء فتح فيجري إلى صنعاء ومخاليفها ، وبينه وبين صنعاء ثمانيسة فراسخ ؟ قال الشاعر :

ما زال ذا الزمنُ الحبيثُ يُديرُني حتى بنتى لي خيمةً بشبام

وحد ثني بعض من يوثق بروايته من أهل شبام أن في اليمن أربعة مواضع اسمها شبام : شبام كوكبان غربي صنعاء وبينهما يوم ، قال : وهي مدينة في الجبل المذكور آنفاً ومنها كان نذا المخبر ، وشبام سُخيم بالحاء المعجمة والتصغير : قبلي صنعاء بشرق بينه وبين صنعاء نحو ثلاثة فراسخ ، وشبام حراز ، بتقديم

الراء على الزاي وحاء مهملة : وهو غربي صنعاء نحو الجنوب بينهما مسيرة يومين ، وشبام ُ حضرموت : وهي إحدى مدينتي حضرموت والأخرى تريم ، قال : وشاهدت هذه جميعها ، قال عمارة اليمني في تاريخه : وكان حسين بن أبي سلامة وهو عبد نوبيّ وَزَر لأبي الجيش بن زياد صاحب اليمن أنشأ الجوامع الكبار والمناثر الطوال من حضرموت إلى مكتَّة ، وطول المسافة التي بني فيها ستون يوماً ، وحفر الآبار الروية والقُلُبُ العادية ، فأوَّلها شبام وتريم مدينة حضرموت ، واتصلت عمارة الجوامع منها إلى عدَّن، والمسافة عشرون مرحلة ، في كلّ مرحلة منها جامع ومشْذَنَةٌ وبئر ، وبقى مستولياً على اليمن ثلاثين سنة ومات سنة ٤٣٢ ، وذكر له فضائل وجوامع في كل بلدة من اليمن عدن والحرة والحَنَد ؛ قلت : وهي في الأرض منسوبة إلى قبيلة من اليمن ، وهذه المذكورة بطون منها ، وقال ابن الكلبي : ولد أسعد بن جُـشَم ابن حاشد بن جشم بن خیران بن نتوف بن همدان عبد الله وهو شبام بطن وشبام جبل سكنه عبد الله ؛ منهم : جنظلة بن عبد الله الشبامي قُتُل مِع الحسين ، رضى الله عنه ؛ وقال الحازمي : شبام جبل باليمن نزله أبو بطن من همدان فنسب إليه ، وبالكوفة طائفة من شبام ؛ منهم : عبد الجبار بن العباس الشبامي الهمداني من أهل الكوفة ، يروي عن عوف ابن أبي حُمُجَيف وعطاء بن السائب ، وكان غالياً في التشيّع وتفرد بروايات المقلوبات عن الثقات ، روى عنه عون بن أبي زيادة والكوفيون ، ووجدت في كتاب ابن أبي الدمينة : شبام أقيان أيضاً وهو أقيان

شَبُّ : يفتح أوّله، وتشديد ثانيه، ذو الشبّ: شق في أعلى جبل جهينة باليمن يستخرج من أرضه الشبّ المشهور .

كان لأبرويز ثلاث خصائص لم تكن لأحد من قبله : فرسه شبديز وسريته شيرين وَمغنيه بهلبند ، وقال: إعلم أن شبديز قد نفق ومات وقد عرفت ما أوعد به الملك من أخبره بموته فاحتل لي حيلة ولك كذا وكذا ، فوعده الحيلة ، فلما حضر بين يدى الملك غناه غناء ورّى فيه عن القصة إلى أن فطن الملك وقال له : ويحك مات شبديز! فقال: الملك بقوله، فقال له: زه ما أحسن ما تخلصتَ وخلّصتَ غيرك ! وجزع عليه جزعاً عظيماً فأمر قسنطوس بن سنمار بتصويره فصوره على أحسن وأتم مثال حتى لا يكاد يفرق بينهما إلاّ بإدارة الروح في جسدهما ، وجاء الملك ورآه فاستعبر باكياً عند تأمَّله إيَّاه وقال : لشَدَّ ما نعي إلينا أنفسنا هذا التمثال وذكرنا ما نصير إليه من فساد حالنا ، ولئن كان في الظاهر أمرٌ من أمور الدنيا يدل على أمور الآخرة إن فيه لدليلاً على الإقرار بموت جسدنا وانهدام بدنينا وطموس صورتنا ودروس أثرنا للبلى الذي لا بدّ منه مع الإقرار بالتأثير الذي لا سبيل إليه أن يبقى من جمال صورتنا ، وقد أحدث لنا وقوفنا على هذا التمثال ذكراً لما تصبر إليه حالنا وتوهمنا وقوف الواقفين عليه بعدنا حيي كأننا بعضهم ومشاهدون لهم ؛ قال : ومن عجائب هذا التمثال أنَّه لم يُرَّ مثل صورته صورة ولم يقف عليه . أحد منذ صُوّر من أهل الفكر اللطيف والنظر الدقيق إلا استراب بصورته وعجب منها ، حتى لقد سمعت كثيراً من هذا الصنف يحلفون أو يقاربون اليمين أنتها ليست من صنعة العباد وأن لله تعالى خبيئة سوف يظهرها يوماً ؛ قال : وسمعت بعض فقهاء المعتز لةيقول لو أن رجلاً خرج من فرغانة القُصوى وآخر من سوس الأبعد قاصدين النظر إلى صورة شبديز ما عُنفا على ذلك ، قال : وأنت إذا فكرت في أمر صورة

شبند از : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ثم دال مهملة ، وآخره زاي ، ويقال شبد يز ، بالياء المثناة من تحت : موضعان أحدهما قصر عظيم من أبنية المتوكّل بسُرّ من رأى،والآخر منزل بين حُلُوان وقَرَميسين في لحف جبل بِيسُتُون سمي باسم فرس كان لكسرى ؛ عن نصر ، وقال مسعر بن المهلهل : وصورة شبديز على فرسخ من مدينة قرميسين ، وهو رجل على فرس من حجر عليه درع لا يتخرم كأنّه من الحديد يتبين زرده والمسامير المسمرة في الزرد لا شك من نظر إليه يظن أنَّه متحرَّك ، وهذه الصورة صورة أبرويز على فرسه شبديز وليس في الأرض صورة تُشبهها ، وفي الطاق الذي فيه هذه الصورة عدة صور منرجال ونساء ورجيَّالة وفرسان وبين يديه رجل في زيَّ فاعل على رأسه قلنسوة وهو مشدود الوسط بيده بيــل كأنَّه يجفر به الأرض والماء يخرج من تحت رجليه ، وقال أحمد بن محمد الهمذاني : ومن عجائب قرميسين وهي إحدى عجائب الدنيا صورة شبديز وهي في قرية يقال لها خاتان ومصوره قَسَطوس بن سنميّار ، وسنمار هو الذي بني الحَوَرُنيَنَ بالكوفة ، وكان سبب صورته في هذه القرية أنّه كان أزكى الدواب وأعظمها خلقة وأظهرها خُلُفًا وأصبرها على طول الركض ، وكان ملك الهند أهداه إلى الملك أبرويز فكان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه ولجامه ولا ينخر ولا يُزبد ، وكانت استدارة حافره ستة أشبار ، فاتفق أن شبديز اشتكي وزادت شكواه وعرف أبرويز ذلك وقال : لئن أخبرني أحد بموته لأقتلنه ، فلمَّا مات شبديز خاف صاحب خيله أن يسأله عنه فلا يجد بُدرًا من إخباره بموته فيقتله ، فجاء إلى البهلبند مغنيه ، ولم يكن فيما تقدّم من الأزمان ولا مَا تَأْخُرُ أَحَدُقَ مَنْهُ بِالضَّرِ بِبِالْعُودُ وَالْغَنَاءُ، قَالُوا :

شبديز وجدتها كما ذكر هذا المعتزلي ، فإن كان من صنعة الآدميين فقد أعطي هذا المصوّر ما لم يعط أحد من العالمين ، فأي شيء أعجب أو أظرف أو أشد امتناعاً من أنه سخرت له الحجارة كما يريد، ففي الموضع الذي يحتاج أن يكون أسود اسود وكذلك سائر الألوان ، يحتاج أن يكون أحمر احمر وكذلك سائر الألوان ، والذي يظهر لي أن الأصباغ التي فيه معالجة بصنف من المعالجات ، ثم صوّر شيرين جارية أبرويز أيضاً قريبة من شبديز وصوّر نفسه أيضاً راكباً فرساً لبيقاً ، وقد ذكر هذه القصة خالد الفياض في شعر قاله وهو:

والملثك كسرى شهنشاه تقتنصه سهم " بريش جناح الموت مقطوب إذ كان لذّته شبديز يركبه ، وغُنج شيرين والدّيباج والطّيبُ بالنَّار آلي يميناً شدٌّ ما غلظتُ أن مَن بدا فنعي الشبديز مصلوبُ حتى إذا أصبحَ الشبديز منجدلاً ، وكان ما مثله في الخيل مركوبُ ناحت عليه من الأوتار أربعة" بالفارسيّة نَوْحاً فيه تطريبُ ورَنَّمَ البُّهُ للَّبَنْدُ الوَتْرَ فالتهبتُ من سحر راحته اليمني شآبيبُ فقال: مات! فقالوا: أنت فُهْتَ به فأصبحَ الحنثُ عنه وهوَ مجذوبُ لولا البهلبند والأوتارُ تندبُهُ لم يستطع نعيّ شبديز المرازيبُ أخيى الزّمان عليهم فاجْرَهد بهم، فما يرى منهمُ إلاّ الملاعيبُ وقال أبو عسران الكسروي يذكره:

وهم نقروا شبديز في الصّخر عبرة ،
وراكبُه برويز كالبدر طالعُ
عليه بهاء الملك والوفد عُككَّف ،
يخالُ به فجر من الأفق ساطعُ
تُلاحظه شيرين واللّحظُ فاتن ،
وتعطو بكف حسنتها الأشاجعُ
يدوم على كر الجديدين شخصه ،
ويتُلفى قويم الجسم واللون ناصعُ

واجتاز بعض الملوك هناك ونزل وشرب وأعجبه الموضع فاستدعى خلوقاً وزعفراناً فخلت وجه شبديز وشيرين والملك ؛ فقال بعض الشعراء :

كاد شبديز أن يتحمحم لما خلق الوجه منه بالزعفران وكأن الهمام كسرى وشيري ن مع الشيخ متوبد الموبدان من خلوق قد ضمخوهم جميعاً أصبحوا في مطارف الأرجوان

وقال ابن الفقيه : أنشدني أبو محمد العبدي الهمذاني لنفسه في صورة شبديز :

من ناظر معتبر أبصرت معتبر أبصرت ممُقلَتُسه صورة شبديز تأمّل الدّنيا أبرويز في ملك الدّنيا أبرويز يوقن أن الدّهر لا يأتلي يلحق موطوءاً بمهزوز أبعد كسرى اعتاض من ملكه مخطً رسم ثم مرموز يعبيط ذو ملك على عيشة رئنق يعانيها بتوفيز

وقال آخِر يذكر شبديز وأبرويز :

شبديزُ منحوتُ صخر بعد بهجته للناظرين ، فلا جَرْيٌّ ولا خَبَسَبُ

عليه برويزُ مثل البدر منتصباً للناظرين ، فلايهُجدي ولايهَهَبُ

وربّما فاض ً للعافين من يده سحائبٌ،وَد ْقُهَا المرجان والذّهبُ

فلا تزال مدى الأيتام صورته تحنّ شوقاً إليها العُنجمُ والعَرَبُ

قلت : وعندي أشعار وأراجيز اكتفيتُ منها بهذا القدر تجنّباً للإطالة .

شَبْرَاذَق : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ راء ، وبعد الألف ذال معجمة ثمّ قاف ، قال الأديبي : موضع . شَبْرَانَة : من ثغور شرف الأندلس بقرب طرطوشة ينسب إليها أديب يقال له الشبراني .

شُبُوْب: بالضم ، وبعد الراء باء موحدة: بلدة بالأندلس من أعمال بلنسية ؛ يتنسب إليها أبو طاهر بن سلفة أبا العباس أحمد بن طالوت البلنسي الشبربي أحد الطلاب ، وكان فاضلاً في الطب والأدب.

شُبُوْت : مثل الذي قبله إلاّ أن آخره تاء مثناة من فوق : قلعة حصينة على ساحل البحر بالأندلس ، بينها وبين طرطوشة يومان .

شَبَوَّ: بالتحريك ، وآخره راء ، والشبر : العطية ، وقيل : القربان الذي يتقرَّب به النصارى ؛ قال العجاج : الحمدُ للهِ الذي أعطى الشّبر

وهو موضع من نواحي البحرين .

شُبُوْرُقَانُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ راء مضمومة ، وقاف ، وآخره نون : بلد عامر آهل قرب بلخ ،

بينهما مسيرة يوم أو يومين ، وقد يُقال له شُفْرُ قان ، بالفاء ، وقد ذكرت .

شُبُوْمَانُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ راء مضمومة ، وآخره نون ؛ رجل شُبرُمٌ أي قصيرٌ ، وشبرم . نبات قيل هو حبّ يشبه الحيميّ ، وقال أبو زيد : ومن العضاه الشبرم : وهو موضع في قول حيمياس :

بذي شُبرمان لم تزيّل مفاصلُه ْ

شُبُرُمٌ : بالضم ، وقد ذكر قبله ؛ قال أبو عبيــد السكوني : هو ماء عذب في البادية ، بينه وبين الجبل تسعة أميال ، وهو لبني عبجل في طرف البريــة من الكوفة .

شَبَشيرُ: من قرى أرض مصر السفلى ؛ ينسب إليها يحيى ابن نافع بن خالد بن نافع بن عبد الله بن أبي حبيب مولى هذيل كان يقال له الهذكي الشبشيري يكنى أبا حبيب، توفي في شهر ربيع الأوّل سنة ٢٩١ ؛ قاله ابن يونس. شَبَطْرَانُ : بفتح أوّله وثانيه ، وسكون الطاء ثمّ راء ، وآخره نون : حصن من أعمال طليطلة بالأندلس.

الشَّبْعَاء : من قرى دمشق من إقليم بيت الآبار ، سكنها الحطّاب بن سليمان بن محمد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي وأهل بيته ، ذكره ابن أبي العجائز ، ولها ذكر في أخبار أبي العمينطر. الشَّبْعَانُ : بفتح أوّله، وسكون ثانيه، بلفظ ضد الحاثع : جبل بالبحرين يُتبرد بكهافه ؛ قال عدي بن زيد : تزود من الشَّبعان خلفك نظرة ، ،

فإن بلاد الجوع حيث تميمُ وقال ابن حمراء :

أبا الشبعان ! بتعدك حَرَّ نجدٌ عارا وأبطحُ بطن مكّة حيث غارا

سلوا قحطان أيَّ ابني نزار أتى ابني نزار أتى قحطان يلتمس الجوارا فخالفهم وخالف عن متعدد ، ونارُ الحرب تستعرُ استعاراً

قال : والشبعان أطسم بالمدينة في ديار أسيَّد بن معاوية ؛ عن نصر .

الشَّبْقُ: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره قاف ، وهو مرتجل إلاّ أن يروى بالفتح فيكون حينئذ منقولاً من الشَّبَق وهو الغُلُسْمة : وهو موضع ؛ قال البُريق يرثي أخاه :

كأن عجوزي لم تىلد غير واحد ، وماتت بذات الشّبق وهْيَ عَقيمُ

شَبَكُ : بالتحريك ، والكاف ، كأنَّه جمع شبكة الني

يصاد بها ، وذو شبك : ماء بالحجاز في ديار نصر بن معاوية له ذكر ، ويقال للآبار المجتمعة شبك وشبكة . الشبكة : بلفظ واحدة الذي قبله ، قال أبو عبيد السكوني : الشبكة ماء بأجإ ويعرف بشبكة ياطب ، لبي أسد قريب من حبشتى قرب سميراء ، وقال أبو زياد : ومن مياه قشير الشبكة ، وشبكة شدخ ، والحاء بالشين المعجمة والدال المهملة مفتوحتين ، والحاء المعجمة : اسم ماء لأسلم من بني غفار ، يذكر في المعجمة : اسم ماء لأسلم من بني غفار ، يذكر في شدخ إن شاء الله تعالى . والشبكة : من مياه بني نئير بالشريف وتعرف بشبكة ابن دخن ، وابن دخن ، وابن دخن ، وابن

شبلاد: قرية بالأندلس ، قال الفرضي: عبد الله بن عمد بن جعفر من أهل قرطبة كان يسكن ناحية شبلاد ، روى عنه ابن عبد البر وأبو محمد الباجي

شبكة بني قطن وشبكة هبُّود .

حكايات ، ومات سنة ٣١٩ ، ومولده سنة ٢٢٠ .

شيبالان : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، تثنية شبل ولاد الأسد : نهر بالبصرة يأخذ من نهر الأبُلّة قريب منه ؛ عن نصر ، ينسب إلى رجل اسمه شبل، وعندهم عدة مواضع يزيدون على اسم من نسبت إليه ألفا ونوناً كزيادان نهر منسوب إلى زياد ابن أبيه ، حتى قالوا : عبد الليان قرية منسوبة إلى عبد الله .

الشّبْلييّة : بكسر أوّله ، منسوب إلى شبل ولد الأسد نسبة تأنيث : قرية من قرى أشرُوسَنة بما وراء النهر ؛ ينسب إليها الشبليّ الزاهد أبو بكر أصله منها ومولده بسامراء ، واختلف في اسمه فقيل د لَفوقيل جعفر ، واختلف في اسم أبيه أيضاً ؛ قال أبو عبد الرحمن السلمي : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول الشبليّ من أهل أشروسنة من قرية يقال لها شبلية أصله منها ، وقد روي عن بندار بن الحسين أنّه قال : سمعت الشبلي يقول : نوديت في سري يوماً شبّ لي أي احترق فيّ ، فسميت نفسي بذلك وقلت :

رآني فأرواني عنجائب لُطفه، فهيمت فقلبي بالأنين يذوب فلا غائب عني فأسلو بذكره، ولا هو عني معرض فأغيب

ومات ببغداد سنة ٣٣٤ ، وقبره بها معروف ؛ وكان ينشد ليلة مات حين خرجت روحه :

إن بيتاً أنت ساكنه من عير من حتاج إلى السرج وعليلاً أنت عائد من قد أتاه الله بالفرج وجهك المأمول حُجت منا يوم تأتي الناس بالحرج يوم تأتي الناس بالحرج على المناس بالحراج المناس المناس

شَبُورْقَانُ : وتخفّفها العامة فتقول شبُرقان : مدينة طيبة من الجوزجان قرب بلخ ، بينها وبين أنبار مرحلة من جانب الجنوب ، ومن شبورقان إلى اليهودية مدينة الجوزجان راجعاً إلى فارياب مرحلتان في الشمال ثم من فارياب إلى اليهودية مرحلة ، ومن شبورقان إلى أنخذ مرحلتان في الشمال ، ومن بلخ الى شبورقان إلى أنخذ مرحلتان في الشمال ، ومن بلخ فارياب ثلاث مراحل ، ومن شبورقان إلى فارياب ثلاث مراحل .

شَبَوْرَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، وهو من أسماء العقرب : وهو اسم موضع ؛ قال رجل من بني عامر بن عَوْبَشَان :

طَرِبْتَ وهاجتك الحمولُ البواكرُ مقفيسة تحسدى بهن الأباعرُ على كل مهري رباع مُخيَسَ ، له مشفرٌ رخوٌ وهاد عُرَاعرُ يذكرُ أظعاناً بشبَوْةَ بعسدما علكوْنَ بروجاً ، فوقهن قناطرُ وقال بشر بن أبي خازم :

ألا ظُعَنَ الخليطُ غداةَ ريعوا بشبوة ، والمطيُّ لنا خَصَوعُ أُجدًّ البينَ فاحتَّملُوا سراعاً ، فما بالدّار إذ رَحلوا كتيعُ

وشبوة أيضاً: من حصون اليمن في جبل رَيمة ؛ وقال الأزدي: شبوة في طرف العراق في قول ابن مقبل حيث قال:

> منعوا ما بين أعلى شبوة وقصور الشام بالضرب الخلذم

وقال نصر : شبوة بلد من اليمن على الجادّة من حضرموت إلى مكتة ، وقال ابن الحائك وهو يذكر

نواحي حضرموت: شبوة مدينة لحمير وأحد جبلي الثلج بها والثاني لأهل مأرب، قال: فلما احتربت مند حيح وحمير خرج أهل شبوة من شبوة وسكنوا حضرموت، وبهم سميت شبام، وكان الأصل في ذلك شباه فأبدلت الميم من الهاء، كذا قال هذا الكلام.

شُبَيَتُ : تصغير شَبَتُ ، وهي دُويبة كثيرة الأرجل من أحناش الأرض ، آخره ثاء مثلثة : وهو جبل بنواحي حلب معدود في نواحي الأحص ، وهي كورة من كور حلب ، وذلك الجبل مستدير وفي رأسه أرض بسيطة فيها ثلاث قرى ، يتُجلب إلى حلب من هذا الجبل حجارة سود يععلونها رحى لطحنهم ويدخلونها في أبنيتهم تعرف بالشبيثية ؛ وهو الذي ذكره النابغة الجعدي في قوله :

فقال تجاوزت الأحص وماءه وبطن شُبیث، وهو ذو مُشرَسَم

قال : ودارة شبيث لبني الأضبط ببطن الجريب ؛ وقال عمرو بن الأهتم المنقري :

وقلتُ لعون اقبلوا النصح ترشدوا ويحكم فيما بيننا حكمان وإلا فإنا لا هوادة بيننا بصلح ، إذا ما تلتقي الفئتان سوى كل مذروب جلا القينُ حدَّه وسنان وسهم سريع قتله وسنان فإن كُليباً كان يظلم رهطه ، فأدركه مثل الذي تتريان فلما سقاه السُمَّ رُمْحُ ابن عمه تذكر ظلم الأهل أيّ أوان وقال لجساس : أغني بشربة ، وإلا فنبيء من لقيت مكاني وإلا فنبيء من لقيت مكاني

فقال : تجاوزتَ الأحصُّ وماءه ، وبطن شُبيث وهو غير ديفان وقال رجل من بني أسد :

سكنوا شُبيئاً والأحص ، وأصبحت نزلت منازلهم بنــو ذُبيان

الشُّبَيْوِمَةُ: كَأْنَهُ تَصغير شُبُرُمَة ضرب من النبات: ماء للضباب بالحمى حمى ضرية ، وقال أبو زياد: ومن مياه بني عُفيل الشُّبيرمة .

الشّبيّكُ : آخره كاف ، كأنّه تصغير شبك واحدة الشباك : وهي مواضع ليست بسباخ ولا تنبت كنحو شباك البصرة ، وقال الأزهري : شباك البصرة ركايا كثيرة مفتوح بعضها في بعض ؛ والشبيك : موضع في بلاد بني مازن ؛ قال مالك بن الرّيب بعد ما أور دنا من قصيدته في مرّو :

وقُوما على بثر الشبيك فأسمعا بها الوحش والبيض الحسان الروانيا بأنّكما خلفتُماني بقفرة تهيل على الرّبح فيها السوّافيا ولا تنسيا عهدي ، خليلي ، إنسي عظاميا ولن يتعدم الوالون بيتا يجنسي ، فولن يتعدم الوالون بيتا يجنسي ، يقولون: لا تَبعد ، وهم يدفنوني يقولون: لا تَبعد ، وهم يدفنوني وأين مكان البُعد إلا مكانيا ؟ غداة غد ، يا لهف نفسي على غد! إذا أد بلوا عني وخلفت ثاويا وأصبحت لا أنضو قلوصاً بأنستُع والمنانيا ولا أنتمى في غورها بالمثانيا ولا أنتمى في غورها بالمثانيا

وأصبح مالي من طريف وتاليد لغيري ، وكان المال بالأمس ماليا وبعد هذه الأبيات من هذه القصيدة ما نورده في رحا المثل .

الشَّبَيْكَةُ : بلفظ تحقير شبكة الصائد : واد قرب العرجاء في بطنه ركايا كثيرة مفتوح بعضها إلى بعض ، قال محمد بن موسى : الشبيكة ، بالكاف ، بين مكة والزاهر على طريق التنعيم ومنزل من منازل حاج البصرة بينه وبين وَجُرة أميال ؛ قال عدي بن الرقاع العاملي :

عَرَفَ الدّيارَ توهنَّماً فاعتادَها من بعد ما شَمَلَ البلي أبْلادَها إلاّ رَوَاسِيَ كلّهن قد اصطلى حمراء أشْعَلَ أهلُها إيقادَها بشبيكة الحور التي غربيها فقدت رُسومُ حياضها وررّادَها

والشبيكة : ماء لبني سلول .

شُبِيلِش: بضم أوّله: وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ، ولام مكسورة ، وشين معجمة : حصن حصين بالأندلس منأعمال إلبيرة قريب من بَرْجَة . شبِيْيَوْط : بكسر أوّله ، وفتح الياء المثناة من تحت : حصن من أعمال أبدّة .

## باب الشين والتاء وما يليهما

شيتارٌ : نقبُ شيارٍ: نقب في جبل من جبال السراة بين أرض البلقاء والمدينة على شرقي طريق الحاجّ يفضي إلى أرض واسعة معشبة يشرف عليها جبال فاران وهي في قبليّ الكَرَك .

شَتَانَ : بفتح أوّله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره نون ؛ والشَّتْنُ : النسجُ ، والشاتن : الناسج ، وكذلك

الشَّتُون : وهو جبل بين كَدَاء وكُدُكَيِّ ، يقال بات به رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في حجته ثمّ دخل مكّة من كداء .

شَتَوُ : بالتحريك، والتاء المثناة ، وآخره راء : قلعة من أعمال أرّان بين بـرّدْعة وكننْجة ؛ ينسب إليها السلفيّ يوسفَ الصيرفي وكتب عنه وقال : هي قرب أوق من أرّان .

شَتَنَا: من قرى مصر بينها وبين مليج فرسخ على بحر المحلة .

#### باب الشين والثاء وما يليهما

الشَّتْ : موضع بالحجاز ؛ عن نصر .

الشَّشُوُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء : جبل ؛ عن العمراني ، وهو علم مرتجل غير مستعمل في شيء من كلام العرب .

## باب الشين والجيم وما يليهما

شَجاً: بوزن رَحاً ، من شَجاه الحبّ يشجوه شَجُواً إذا أحزنه ، يشبه أن يكون المسمّي لهذا الموضع بهذا الاسم قد رأى منه ما أحزنه من خُلُوه من أهله وإيحاشه ممّن كان يهواه : وهو واد بين مصر والمدينة ؛ قال :

ساقي شجاً يميد ميد المخمور ويروى بالسين عن الأديبي .

شيجاًر": بكسر أوّله ، وآخره راء ، وكلّ شيء خالف فقد اشتبك واشتجر فيجوز أن يكون من هذا ، ومنه سُمتي الشجر لتداخل بعضه في بعض ، ومنه شيجار الهودج لاشتباك بعض عيدانه في بعض : وهو موضع في شعر الأعشى .

الشَّجَانُ : بالفتح : من قرى عَشّر في أواثل اليمن من جهة القبلة .

شُجَانُ : من حصون مشارف ذمار باليمن ، بضم أوّله . الشَّجَرَتَان : تثنية شجرة ، معدن الشجرتين : معدن بالذّهلول .

الشَّجَرَة : بلفظ واحدة الشجر : وهي الشجرة التي ولَدَّت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر ، رضي الله عنه ، بذي الحليفة ، وكانت سَمَرُة وكان الني ، صلَّى الله عليه وسلَّم، ينزلها من المدينة ويُحْرم منها، وهي على ستَّة أميال من المدينة ؛ وإليها ينسب إبراهيم ابن يحيتي بن محمد بن عباد بن هانيء الشجري المدني من مدينة رسول الله ، صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، روى عن أبيه والمدنيين ، روى عنه محمد بن يحيَّى الذُّهْلَى وأبو إسماعيل الرمذي وهو ضعيف . والشجرة أيضاً: اسم قرية بفلسطين بها قبر صديق بن صالح النبي ،عليه السلام ، وقبر د حية الكلبي فيما زعموا في مغارة هناك يقال إن فيها ثمانين شهيداً ، والله أعلم . والشجرة التي سُرّ تحتها الأنبياء : بوادي السِّرَر ، وقد مرّ ذكرها، وهي على أربعة أميال من مكّة . والشجرة المذكورة في القرآن في قوله تعالى : إذ يبايعونك تحت الشجرة ؛ في الحديبية ، وقد ذكرت في الحديبية ، وبلغ عمر ابن الخطّاب ، رضي الله عنه ، أن الناس يكثرون قصدها وزيارتها والتبرك بها فخشى أن تُعبدكما عُبدت اللاّت والعزّى فأمر بقطعها وإعدامها فأصبح الناس فلم يروا لها أثراً .

شَجْعَى : بوزن سَـكُنْرَى : موضع .

شيج عات : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، والتاء ، وهو جمع شيج عمّة ، وشيج عمة جمع شجاع مثل غياشمة وغلام : وهي ثنايا معروفة .

شيجننة : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، ثمّ نون ، مثل ما جاء في الحديث : الرحم شجنة من الله أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ، والحديث ذو شجون ، منه لتمسك بعضه ببعض : وهو موضع في قول سنان بن أبي حارثة حيث قال :

قل المثلثم وابن هند بعده :
إن كنت رائم عزنا فاستقدم تتلقى الذي لاقى العدو وتصطبع كأساً صبابتها كطعم العلقم تعبو الكتيبة حين تشتبك القنا طعناً كإلهاب الحريق المنشرم وبضر غد وعلى السد يرة حاضر ، وبذي أمر حريمهم لم يكفسم منا بشجنة والذباب فوارس ، وعتائد مثل السواد المظلم

شَجُوَّةُ: بفتح أوّله، بلفظ واحدة الشجو، وهو الحاجة: واد بتهامة يصبّ من جبل يقال له فحل ؛ قال شجنة ابن الصيقل أحد بني عامر بن عوّبثان من مُرَاد:

> لقد علمَتْ أُولى زبيد عشيَّــة بشجوَة وَحْي أَن قَيْساً لغائب شفا يومُنا منّا الغليل ولم يكن بشجوة بُقْيْـاً إِذْ ترينا الطلائب

الشّجييّة أن من قولهم : رجل شج وامرأة "شَجييَة" ، بالتخفيف ، ولكنّه شدّد للنسب على غير قياس لأن قياسه شجويّة ، وقال أبو منصور في المثل : تحامل إنسان وشدّد الشجيّ ويَسْل للشجيّ من الحليّ ، وقد ذكر بعده ، وله مخارج من العربيّة ، وهو أن تجعل الشجيّ بمعنى المشجوّ فعيلاً من شجاه يشجوه فهو مشجوّ وشجيّ ، والثاني أن العرب تمدّ فعيلاً بياء

فتقول فلان قَمَنِ " بكذا وقمين وسَمَسِج وسميج وفلان كَمَرٍ وكَمَري للنائم ؛ وأنشد بعضهَم :

وما إن صوت نائحة شجيّ

فشد د الياء ، والكلام صوت شج إذا شجاها الجزن أي بلغ منها الغاية في الألم ؛ قال السكوني : موضع بين الشقوق وبطان في طريق مكة دون بطان بسبعة أميال فيه بركة وبئر معطلة .

الشّجييّ: بكسر الجيم ، يقال : الشّجاً ، مقصور ، ما يسَنشب في الحلق من غُصّة همّ أو غيره ، والرجل شبّج : وهو ربو من الأرض دخل في بطن فلنج فشرّجييّ به الوادي ، قال السكوني : والطريق من المدينة إلى البصرة يسلك من الشجيّ والرُّحيل في القُفّ ثمّ يؤخذ في الحزن على الوَقْباء ، وبين الشجي وحفر أبي موسى ثلاثون ميلاً ، وقيل : الشجي على ثلاث مراحل من البصرة ؛ عن نصر ، والشجي : ظررَبٌ قد شرّجييّ به الوادي فلذلك سمي الشجي ؛

وقد شجاني في النَّجاء المطلق رأس الشجيّ كالفَـلُوّ الأبلـَق

شدّده ضرورة ، وقد ذكرنا عذره في الذي قبله ، ولا يجوز تشديده في الكلام الفصيح ، ومنه : ويل للشجي من الحليّ ، غير مشدّد في الشجي ومشدد في الخليّ ، والنجاء في هذا الرجز : اسم موضع أيضاً ؛ وقال الآخر :

كأنتها بينَ الرُّحيَل والشّجي ضاربة بحُفّها والمنسج

ومات قوم بالعطش بالشجي في أيّام الحجاج ، وهو منزل من منازل طريق مكّة من ناحية البصرة ، فاتصل خبرهم بالحجاج فقال: إني أظن أنهم دعوا الله

حين بلغ بهم الجهد فاحفروا في مكانهم الذي كانوا فيه لعل الله أن يسقي الناس ، فقال رجل من جلسائه : وقد قال الشاعر :

# تراءت له بينَ اللَّوَى وعُنيَيزة وبينَ الشجي ممّا أحال على الوادي

ما تراءت له إلا على ماء ، فأمر الحجاج عبيدة السلمي أن يحفر بالشجي بثراً فأنبط ماء لا أن يحفر بالشجي بثراً فأنبط ماء لا ينزح ، قال عبيد الله الفقير إليه : إن أريد من هذا الموضع الوادي فهو الشجي ، بالياء، لأنه شجي بالربوة فهو مفعول ، وإن أريد به الربوة نفسها فهو الشجا ، بالألف ، لأنة فاعل ، والمعنى في ذلك ظاهر .

#### باب الشين والحاء وما يليهما

شَحَا: بالفتح ، يقال : شَحَا فاه شَحياً ؛ قال الفَرّاء: شَحا ماءة لبعض العرب ، يكتب بالياء وإن شئت بالألف لأنّه يقال : شَحَوْتُ وشَحَيْتُ فمه إذا فتحته ، ولا تجريها تقول هذه شَحا ، فاعلم .

شحاط: من مخاليف اليمن.

الشّحرُ: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، قال: الشحرة الشط الضيق، والشّحرُ الشط: وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، قال الأصمعي: هو بين عبد ن وعُممان قد نسب إليه بعض الرّواة ، وإليه ينسب العنبر الشحري لأنّه يوجد في سواحله، وهناك عدة مُدُن يتناولها هذا الاسم ؛ وذكر بعض العرب قال : قدمتُ الشحرَ فنزلت على رجل من مهشرة له وياسة وخطر فأقمت عنده أيّاماً فذكرتُ عنده النسناس فقال : إنّا لنصيده ونأ كله وهو دابة له يد واحدة ورجل واحدة وكذلك جميع ما فيه من الأعضاء ، فقلت له : أنا والله أحب أن أراه ، فقال

لغلمانه : صيدوا لنا شيئاً منه ، فلما كان من الغد إذ هم قد جاؤوا بشيء له وجه كوجه الإنسان إلاّ أنَّه نصف الوجه وله يد واحدة في صدره وكذلك رجل واحدة ، فلمَّا نظر إليَّ قال : أنا بالله وبك ! فقلت للغلمان : خلُّوا عنه ، فقالوا : يا هذا لا تغتر بكلامه فهو أكلُّنا ، فلم أزل بهم حتى أطلقوه فمرّ مسرعاً كالريح ، فلمّا حضر غداء الرجل الذي كنت عنده قال لغلمانه : أما كنت قد تقد مت إليكم أن تصيدوا لنا شيئاً ؟ فقالوا : قد فعلنا ولكن ضيفك قد خلَّى عنه، فضحك وقال: خدعك والله! ثم أمرهم بالغدو إلى الصيد ، فقلت : وأنا معهم ؟ فقال : افعل ، ثم عدونا بالكلاب فصرنا إلى غيضة عظيمة وذلك في آخر الليل فإذا واحد يقول: يا أبا مجمر إن الصبح قد أسفر والليل قد أدبر والقنيص قد حضر فعليك بالوزر ، فقال له الآخر : كلى ولا تراعى ، قال : فأرسلوا الكلاب عليهم فرأيت أبا مجمر وقد اعتورَه كلبان وهو يقول :

الويل لي مما به درهاني دهري من الهموم والأحزان! قفا قليلا أيها الكلبان، واستمعا قولي وصدقاني إنكما حين تحارباني ألفيتماني خضلا عناني لو بي شبابي ما ملكتماني حتى تسوتا أو تخلياني

قال: فالتقيا عليه وأخذاه ، فلما حضر غداء الرجل أتوا بأبي مجمر بعد الطعام مشوياً ؛ وقد ذكرت من خبر النسناس شيئاً آخر في وبار على ما وجدته في كتُب العقلاء ، وهو مما اشترطنا أنه خارج من العادة وأنا بريء من العهدة ؛ وينسب إلى الشحر جماعة ،

منهم: محمد بن حويّ بن معاذ الشحري اليماني، سمع بالعراق وخراسان من أبي عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفُرّاوي وغيره .

شَحْشَبُو: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وشين معجمة أخرى مفتوحة ، وباء موحدة : من قرى أفامية يقال بها قبر الإسكندر ويقال أمعاؤه هناك وجُثْتُه بمنارة الإسكندرية ، والأكثرون على أنه مات ببابل بأرض العراق .

الشَّحْمُ: بلفظ الشحم الذي يكون في أجواف الحيوان إذا سمن: بلد ببلاد الروم قرب عَـَمـّورية يقال له مرج الشحم.

شَحْوَة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ؛ والشَحْوة : الحُطْوة ، كثيب أبي شَحْوة : بمكّة وهو الكثيب المشرف على بيت يأجَج بين منتى وسترق ، وبينه وبين مكّة خمسة أميال مشرف على طريق الشام وطريق العراق ، وهو كثيب شامخ مشيّد وأعلاه منفرد عن الكثبان .

#### باب الشين والحاء وما يليهما

شَخَاخُ: بالفتح ، وبعد الألف خاء معجمة أيضاً : من قرى الشاش بما وراء النهر ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحالق البخاري الشخاخي سكن هذه القرية ، روى عن محمد بن إسماعيل البخاري وغيره ، ومات بالشاش سنة ٣٢٣.

شخب : بالتحريك : حصن باليمن عن يمين صيد في بلاد مَد عج وكهال قريب منه ، حدثني أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن عبد السلام بن محمد بن راشد بن المبارك بن عقال المعروف بابن الريحاني المكي التميمي قال : من السبب الذي دعا

الملك المعز أبا الفداء إسماعيل بنسيف الإسلام طمعتكين ابن أبوب إلى التسمي بالحلافة والانتماء إلى بني أمية أنه نازل أحد حصنتي كهال أو شخب ليأخذه من مالكه فامتنع عليه يومين أو ثلاثة إذ نزلت صاعقة بمن فيه فأهلكت مالكه ومستحفظه وجماعة غيرهما فاضطر من بقي فيه إلى تسليمه إليه بعد طلب الأمان ثم انتقل إلى الآخر فجرى أمره على مثال ذلك من الصاعقة بصاحبه ثم اضطر من بقي منهم إلى تسليمه بالأمان فأكسبه ذلك طغياناً دعاه إلى دعوى الحلافة لنفسه بعد أسباب جرت شعبت ما بينه وبين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء.

شَخْصَان : بلفظ تثنية الشخص : موضع ، ويقال : أكمة لها شعبتان في شعر ابن حلّزة .

#### باب الشين والدال وما يليهما

شَكَ خُ : بالحاء المعجمة : من منازل غفار وأسلم بالحجاز عن نصر .

شَدَّمُوه: من قرى الفَيَوم ، كان بها عبد الله بن سعد ابن أبي سرح فجاءته إمارة مصر وعزل عمرو بن العاص في أيّام عثمان بن عفّان ، رضي الله عنه ، وقيل : كان بقرية تدعى مـوَّشـة .

شَكَانُ : بالتحريك ، وآخره نون ؛ يقال : شَكَانَ الصَّيَّ واللَّهُرُ والخِشفُ يَشَدُنُ شُدُوناً إذا صلح جسمه وترَعرَع : وهو موضع باليمن تنسب إليه الإبل ، وقيل : هو اسم فَحَلْ ؛ ومنه قول أبي تمام :

يا موضع الشّدُنيّة الوَجناء ، ومصارع الإدلاج والإسراء

شكرَوَان : بلفظ تثنية شكرًا يشدُّو إذا غنَّى ، وهو بفتح الدال : موضع ، قال نصر : الشَّدَوان ِ جبلان

باليمن ، وقيل بتهامة ، أحمران ، وقيل : بضم النون ، وإنه جبل واحد ؛ قال بعضهم : مبردة باتت على شدوان وقال يعلى الأحول الأزدي وهو لص محبوس : أرقت لبرق دونه شدوان مان ، وأهوى البرق كل مان مان اذا قلت شيماه ! يقولان والهوى يصادف منا بعض ما يريان فيت أرى البيت العتيق أشيمه ومطواي من شوق له أرقان

شَدُونْبَة : بفتح أوّله ، وبعد الواو الساكنة نون ساكنة أيضاً ، فالتقى فيه ساكنان ، وبعدها باء موحدة : قرية على غربي النيل بأعلى الصعيد وبقربها بستان يقال له الجوهري .

الشَّديقُ: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وآخره قاف ، كأنّه لِسَعَته شُبّه بذلك أو سمّي بالشَّدْق وهو جانب الفم : وهو واد بأرض الطائف مخلاف من مخاليفها ، ورواه نصر بالذال المعجمة .

#### باب الشين والذال وما يليهما

شَدًا: بفتح أوّله ، والقصر ، وهو شدّة ذكاء الرائحة ، والشذا : الأذى ، والشذا : ذباب الكلب ؛ والشذا : قرية بالبصرة ؛ عن السمعاني ؛ ينسب إليها أبو الطيب محمد بن أحمد بن الكاتب الشذائي ، كتب عنه عبد الغني ؛ وأبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد المخزومي المقري الشذائي ، يروي عن أبي بكر المجيد بن موسى الزيني وأبي بكر بن مجاهد وغيرهما ، روى عنه مجمد بن أحمد بن عبد الله اللابكي .

الشَّذَفُ: بالتحريك: حصن من حصون الخال باليمن

قريب من الجَنسَد .

شَدُّونَـة من يفتح أوَّله ، وبعد الواو الساكنة نون : مدينة بالأندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور من أعمال الأندلس ، وهي منحرفة عن موزور إلى الغرب ماثلة إلى القبلة ؛ ينسب إليها خلف بن حامد ابن الفرج بن كنانة الكناني الشذوني قاضي شذونة محدّث مشهور/، قال أبو سعد : الشَّذْوَني ، بالفتح ثمَّ السكون وفتح الواو ونون ، قال : وهي من أعمال إشبيلية ؛ وتُسب إليها أبو عبد الله محمد بن خلصة الشذوني النحوي ، كان حيـــ بعد سنة ٤٤٤ ، وكان ضريراً ، وما أظن السمعاني أصاب فإنهما واحد وإعرابه الثانية تصحيف منه أو من الراوي له ، قال الفرضي : منها أبو الوليد أبيان بن عثمان بن سعيد بن البشر بن غالب بن فيض اللّخمي من أهل شذونة ، سمع من محمد بن عبد الملك بن أيمن بن قاسم بن أصبغ وسعيد بن جابر وغيرهما ، وكان نحويــاً لغويــاً لطيف النظر جيد الاستنباط شاعراً ، توفي بقرطبة لستّ خلون من رجب سنة ٣٧٧ ، وكان ينسب إلى اعتقاد مذهب ابن ميسرة .

#### باب الشين والراء وما يليهما

الشَّرَاء : بتخفيف الراء ، والمد : اسم جبل في ديار بني كلاب ، ويقال : هما شراءان البيضاء لبني كلاب والسوداء لبني عقيل بأعراف غمرة في أقصاه جبلان ، وقيل قريتان ، وراء ذات عرق وفوقهما جبل طويل يقال له مَسُولا ؛ قال النَّمَيري :

ألا حبّدا الهَضبُ الذي عن يتمينه شَرَاء وحَفّته المِتانُ الصّوَارحُ ولا زال يتسنو ، بالرّكاء وغمرة وسنُود شراءين ، البروقُ اللوامحُ

وأنشد الآخر :

وهل أريَنَ الدّهرَ في رَوْنَتَي الضّحى شراء ، وقد كان الشرابُ لها رَيْقًا

وقال أبو زياد: وغربيّ شراء لأبي بكر بن كلاب وبه مرتفق ماء لأبي بكر والحشيب لعمرو بن كلاب والميدُ نب لعامر بن كلاب مما يلي المشرق من شراء، وفي ديار عمرو بن كلاب شراء أخرى لم يدخل معهم فيها أحد، وقال في موضع آخر من كتابه: ومن جبال عمرو بن كلاب شراءان، وهما تؤنثان في الكلام ويقال: شراء البيضاء وشراء السوداء؛ وهما النميري عُمير بن الحصيم:

ألا حبَّدا الهضبُ الذي عن يمينه شراء وحنفّته المتانُ الصّوارحُ

الشَّرَى: بالفتح ، والقصر ، وهو داء يأخذ في الرجل أحمر كهيئة الدرهم ، وشرى الفرات : ناحيته ؛ قال بعض الشعراء :

لُعِنَ الكَوَاعِبُ بعد يوم وصَلَمْنني بشرَى الفرات وبعد يوم الجَوْسق

ويقال للشجعان : ما هم إلا أسود الشّرَى ؛ وقال بعضهم : شرى الفرات بعضهم : شرى الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود ؛ قال : أُسود خفية

وخفية : موضع بعينه ذكر في موضعه ؛ وقال نصر : الشرى ، مقصور ، جبل بنجد في ديار طيّء وجبل بتهامة موصوف بكثرة السباع . والشرى : موضع عند مكّة في شعر مُليح الهذّلي :

> ومن دون ذكراها التي خطرَت لنا بشرقيّ نعمانَ الشّـرَى فالمعرّف

شرقي نعمان : هو جبل طيَّء ؛ وقال المرزوقي في

قول امرأة من طيّء:

دعا دعوة يوم الشرك يال مالك ، ومن لم يُجب عند الحفيظة يكلم فيا ضيعة الفتيان ، إذ يتعتلُونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طللاب الرات غشمشم فيقتل حرّاً بامرىء لم يكن له بواء ، ولكن لا تسكايل بالدم قال السكري في قول مليح :

تَتَثْني لنا جيد مكحول مدامِعُها ، لها بنعمان أو فَيض الشّرَى وللدُ

الشرى : ما كان حول الحرم وهي أشراء الحرم . والشرى : واد من عرفة على ليلة بين كبكب ونعمان ؛ قال نُصيب :

وهل مثل ليلات لهن رواجع الينا وأيام تحوّل طيبهسا إذ اهلي وأهل العامرية جيرة عيث التقى رَهْوُ الشّرَى وكثيبها إذا لم تَعَدُ أمواه حَزْع سُويَقة عاراً ولم يحذر عليها خصيبها إذا لم تُرب في أم عمرو ولم تُرب عيون أناس كنت بعد تريبها فأمست تبعناني بحرم كأنها ،

وذو الشرى : صم كان لدوس وكانوا قد حموا له حمى ، وفي حديث الطفيل بن عمرو لما أسلم ورجع إلى أهله بالنور في رأس سوطه دنت منه زوجته فقال لها : إليك عنى فلستُ منك ولست مني !

قالت: لم بأبي أنت وأمي ؟ فقال: فرق بيني وبينك دين الإسلام، فقالت: ديني دينك! فقال وبينك دين الإسلام، فقالت: ديني دينك! فقال لما: اذهبي إلى حنا ذي الشرى، بالنون، ويقال حمى ذي الشرى، فتطهري منه ؛ قال: وكان ذو الشرى صنما لدوس وكان الحنا حمى حموة له به وشك من ماء يهبط من جبل، قال: قالت بأبي أنت وأمني أخشى على الصبية من ذي الشرى شيئاً، فقال: أنا ضامن لك، فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت ؛ وقال الكلبي: وكان لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد صنم يقال له ذو الشرى وله يقول أحد الغطاريف:

إذاً لَـحلَـلنا حول ما دون ذي الشّـرَى وشَـجّ العـِدَى منّـا خـَميسٌ عرّمرَمُ

شَرًا: بالفتح ، والتشديد: ناحية كبيرة من نواحي همذان ، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم ؛ عن الحازمي .

شيراجُ الحَرَّةِ: بالكسر ، وآخره جيم ، وهو جمع شيرَج ، وهو مسيلُ الماء من الحرة إلى السهل : وهي بالمدينة التي خوصم فيها الزبير عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

الشَّرَاشِيرُ: بتكرير الشين المعجمة والراء ، كأنَّه جمع شِيرْشِير ، وهو نوع من البقول : موضع .

شُرَاعَة : بضم أوّله ، يشبه أن يكون من شراع السفينة لما سمي به البقعة أنّت : وهو موضع في شعر ساعدة الهذكي .

شَرَافٌ : بفتح أوّله ، وآخره فاء ، وثانيه محفف ، فَعَال من الشرف وهو العلوّ ؛ قال نصر : ماء بنجد له ذكر كثير في آثار الصحابة ابن مسعود وغيره ؛ قال الشماخ :

مرّت بنعفني شرّاف وهي عاصفة

وقال أبو عبيد السكوني: شرآف بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب ، ومن شراف إلى واقصة ميلان، وهناك بركة تعرف باللوزة، وفي شراف ثلاث آبار كبار رشاؤها أقل من عشرين قامة وماؤها عذب كثير وبها قللب كثيرة طيبة الماء يدخلها ماء المطر، وقيل: شراف استنبطه رجل من العماليق اسمه شراف فسمي به ، وقال الكلبي شراف وواقصة ابنتا عمرو بن معتق بن زمرة بن عبيل ابن عُوض بن إرم بن سام بن نوح ، عليه السلام ؛ وقال زميل بن زامل الفزاري قاتل ابن دارة:

لقد عضي بالجوّ جوّ كُتيفة ،
ويوم التقينا من وراء شراف
قصرتُ له الدّعصى ليعرف نسبي
وأنبأته أنّي ابن عبد مناف
رفعتُ له كَفّي بأبيض صارم
وقلتُ التّحفهُ دون كلّ لحاف

شَرَاوَةُ : بالفتح ، وفتح الواو : موضع قريب من ترثيم وترثيم قريب من ملد بنن .

الشَّرَاةُ: بفتح أوَّله ؛ قال الأصمعي : إبل " شَرَاة " إذا كانت خياراً ؛ قال ذو الرمّة :

> يذُبّ القَـضايا عن شراة كأنّها جماهيرُ تحت المدجنات الهواضب

وهو جبل شامخ مرتفع في السماء من دون عُسفان تأوي إليه القرود ينبت النبع والقرظ والشوحط ، وهو لبني ليث خاصة ولبني ظفر من سليم ، وهو عن يسار عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة مصعدة مرتفعة جداً ، والخريطة تلي الشراة ، جبل صلد لا ينبت شيئاً ، ثم م

يطلع من الشراة على ساينة ؟ قاله أبو الأشعث . والشراة أيضاً : صُقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحُمَيمة التي كان يسكنها ولد عليّ ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب في أيّام بني مروان ؛ وفي حديث سُواد بن قارب : بينما أنا ناثم على جبل من جبال الشراة ، كذا ذكره أبو القاسم الدمشقي وقال : كذا نقلته من خط أبي الحسن محمد ابن العباس بن الفرات الشراة ، بالشين المعجمة، وكان صحيح الحط محكم الضبط ، والنسبة إلى هذا الجبل شَـرَويٌّ ؛ وقد نسب إليه من الرُّواة علي بن مسلم بن الهيثم الشروي ، يروي عن إسماعيل بن مهران ، روى عنه الحسن بن عُليل العَننَزي ؛ ومنهم أحمد بن محمود بن نافع أبو العباس الشروي أحد الموصوفين بالرمي المشهورين به مع صلاح وصبر جميل ، سمع أبا الوليد الطيالسي وعبد الله بن أبي بكر العتكي وعمران بن ميسرة وغيرهم ، روى عنه أبو الحسين ابن المنادي ، ومات سنة ۲۷٤ .

شَرِبُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، كذا ضبطه أبو بكر بن نصر ، يجوز أن يكون منقولا عن الفعل الماضي من الشرب ثم صير اسما للموضع ، قال : وهو موضع قرب مكة له ذكر ، وبشرب كانت وقعة الفجار العظمى ، وفي هذا اليوم قبد حرب بن أمية وسفيان وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كيلا يفروا فسموا العنابس، وحضرها النبي ، صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتل فيها وكان قد بلغ سن القتال وإنما منعه من القتال فيها أنها كانت حرب فجار ؛ قال ابن هرمة :

عهدي بهم ، وسرابُ البيض منصدع عنهم ، وقد نزلوا ذا لجة صخبا

مشمراً بارز الساقين منكفتاً كأنه خاف من أعدائه طلبا وقد رموا بهضاب الحزن ذا يُسُر، وخلفوا بعد من أيمانهم شربا شيرب : بالكسر ثم السكون : موضع في قول ابن مقبل حيث قال :

قد فرّق الدّهرُ بينَ الحيّ بالظّعَنِ ، وبينَ أثناء شرب يوم ذي يَقَنَ ، تفريقَ غير اجتماع ما مشي رجل كما تفرّق بين الشّام واليمن

شُرْبُبُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثم باء موحدة مضمومة مكررة : واد في ديار بني سليم ؛ قال أرطاة بن سهية :

أجليتُ أهل البرك من أوطانهم والحُمس من شُعبًا وأهل الشربب

وقال ابن الأعرابي: الشربب من النبات الغَمَّلي، وهو المربو الذي قد ركب بعضه بعضاً، وهو اسم واد بعينه.

شُرْبُثُ : مثل الذي قبله إلا أن آخره ثاء مثلثة ؛ قال العمراني : واد بين اليمامة والبصرة على طريق مكة . الشَّرَبَة : بفتح أوّله وثانيه ، وتشديد الباء الموحدة ، قال أبو منصور : ويقال لكل نحيزة من الشجر شربّة في بعض اللغات ، وقال : النحيزة طريقة سوداء في الأرض كأنّها خط مستوية لا يكون عرضها ذراعين يكون ذلك من جبل وشجر وغير ذلك ، وقال الجوهري : ويقال أيضاً ما زال فلان على شربّة واحدة أي أمر واحد ؛ قال الأديبي : الشربة موضع بين السليلة والرّبَدَة ، وقيل : إذا جاوزت النّقرة وماوان تريد مكّة وقعت في الشربة ، ولها ذكر كثير في

أيّام العرب وأشعارهم ؛ قال صُبِاب بن وَقَدْان الظَّهُري :

لعمري ! لقد طال ما غالني تداعي الشربـة ذات الشجر

قال الأصمعي : الشربّة بنجد ووادي الرّمة يقطع بين عدنة والشربة ، فإذا جزعت الرَّمة مشرَّقاً أخذت في الشربة ، وإذا جزعت الرمة في الشمال أخذت في عدنة، والشربة: بين الرمة وبين الحريب، والحريب: واد يصب في الرمة ؛ وفي موضع آخر من كتابه قال الفزاري: الشربة كلّ شيء بين خط الرمة وخط الجريب حتى يلتقيا والحط في مجرى سيلهما ، فإذا التقيا انقطعت الشربة وينتهي أعلاها من القبلة إلى الحزيز حزيز محارب معروف ، والشرَبة : ما بين الزَّبَّاء والنَّطُوف وفيها هَرَاشي ، وهي هضبة دون المدينة ، وهي مرتفعة كادت تكون فيما بين هضب القليب إلى الرّبذة وتنقطع عند أعالي الحريب ، وهي من بلاد غطفان ، والشربّةُ أشد بلاد نجد قُرّاً ؛ قال نصر : وقيل الشربة فيما بين نخل ومعدن بني سُلُمَيم ، وهذه الأقاويل وإن اختلفت عبارتها فالمعنى واحد ؛ قال بعضهم:

وإلى الأمير من الشربة واللّـوى عنيت كلّ نجيبــة شملال

وحدث أبو الحسن المدائني قال: زعم بعض أصحابنا أن هشام بن عبد الملك استعمل الأسود بن بلال المحاربي على بحر الشام فقدم عليه أعرابي من قومه ففرض له وأغزاه البحر، فلما أصابت البدوي تلك الأهوال قال:

أقول وقد لاح السّفينُ ملجّجاً ، وقد بَعَدُت بعد التقرّب صُورُ

وقد عصفت ريح وللموج قاصف، وللبحر من تحت السَّفين هديرُ : ألا ليت أجري والعطاء صفيًا لهم ، وحَـَظتَى حَـطوط ۖ في الزَّمام وكورُ فلله رأى قادنى لسفينية واخضر مَوَّار السَّرار يَـمُورُ ترى متنه سهلاً إذا الرّيحُ أقلعتْ، وإن عصَفَتْ فالسهلُ منه وعورُ فيا ابن بلال للضلال دعَوتَـني ، وما كانَ مثلي في الضَّلال يُسيرُ لئن وقعت رجلايَ في الأرض مرّة ً وحان لأصحاب السّفينِ وُكورُ وسُلَّمْتُ من موج كأن مُتونَّه حراء بدَتْ أركانه وثبيرُ ليعترضن اسمى لدى العرض خلفة وذلك إن كان الإياب يَسيرُ وقد كان في حول الشرَبّة مَقعَدُ " لذيذ" وعيش" بالحديث غزيرُ ألا ليت شعري! هل أقولَن ْ لفتية وقد حان من شمس النهار ذُرُورُ: دعوا العيس تُدُنِّي للشرَبَّة قافلاً " له بينَ أمواج البحار وكورُ شَرْبَلَهُ \*: بفتح أوَّله ، ويضم،وتسكين ثانيه،وتخفيف الباء الموجدة: موضع غير الذي قبله؛ عن العمراني ؛ وأنشد : كأنتي ورَحلي فوق أحقبَ قارح بشُرْبَةَ أو طاوِ بعيرْنان مُوجيس وقال رجل من غامد أنشده أبو محمد الأسود ورواه

وطيّب نفسي أسرَة عامديّة " أصابوا شفاء يوم شربة مُقنيعا

# شفوني وأرضوني وأمسيتُ نائماً ، وكنت قليلاً في الأيائم مَضْجَعا

شَرْجٌ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم جيم ؛ قال الأصمعي : الشراج مجاري الماء من الحوار إلى السهل واحدها شرج ، يقال : هم على شرج واحد، وشرج : ماء شرقي الأجفر بينهما عقبة ، وهو قريب من فيد لبي أسد ، قال الشيخ : فهل وجدت شرجاً؟ قلنا : نعم ، قال : فأين ؟ قلنا : بالصحراء بين الجواء وناظرة ، قال : ليس ذلك شرجاً ذلك ربض ولكن شرج بين ذلك وبين مطلع الشمس في كفة الشجر عند النوط ذات الطلح ، قال : فوجدت بعد ذلك حيث قال ؛ قال الراجز :

أنهكُ من شرج فمن يتعيل ؟ يا شرج لا فاء عليك الظلل أ في قعر شرج تحجر يتصل أ

هذا عن أبي عبيد السكوني ؛ وقال نصر : شرج العجوز موضع قرب المدينة ، وهو في حديث كعب ابن الأشرف . وشرج أيضاً : جبل في ديار غني أو ماء . وشرج : ماء أو واد لفزارة . وشرج : ماء مر في ديار بني أسد . وشرج أيضاً : ماء لبني عبس بنجد من أرض العالية ؛ قال : وشرج أيضاً واد به بثر ، ومن ذلك المثل : أشبه شرج شرجاً لو أن في شرج أسيمراً ؛ قال المفضل : صاحب هذا المثل لُقيم بن لقمان وكان هو وأبوه قد نزلا منزلا يقال له شرج فذهب لقيم يعشي إبله وقد كان لقمان حسد ابنه لقيماً وأراد هلاكه فحفر له خندقاً وقطع كل ما هنالك من السيمر ثم ملاً به الحندق وأوقد عليه ليقع فيه لقيم فلما عرف المكان وأنكر ذهاب السمر قال : أشبه شرج شرجاً لو أن في شرج أسيمراً ، فذهبت مثلاً ،

وأسيمر تصغير أسمرُ ، وأسمرُ جمع سمر ؛ قالت امرأة من كلب :

سقى الله المنازل بين شرج
وبين نواظر ديماً رهاماً
وأوساط الشقيق شقيق عبس
سقى ربتي أجارعها الغماما
فلو كُنّا نُطاعُ ، إذا أمرنا ،
أطلنا في ديارهم المُقاما
وقال الحسين بن مُطير الأسدي :
عرفت منازلاً بشعاب شرج ،
فحييت المنازل والشعابا

شرْجَمَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ جيم ، وهو واحدة الذي قبله : موضع بنواحي مكتة . وشرجة : من أوائل أرض اليمن وهو أوّل كورة عشر ، كذا وجدته بخط ابن الحاضبة في حديث الأسود العنسي في الحاشية ؛ قال أبو بكر بن سيف : شرجة بالشين المعجمة ، نسبوا إليها زُرْزُرَ بن صُهيب الشرجي مولى لآل جُبير بن مُطعم القُرَشي ، سمع عطاء ، وروى عنه سفيان بن عيينة قسال : وكان رجلاً صالحاً .

وللعتينين دَمعاً وانتحابا

شِيرِّز: بكسر أوّله وثانيه وتشديده ، وآخره زاي: جبل في بلاد الديلم لجأ إليه مُنرْزُبان الرّيّ لما فتحها عتّاب بن ورقاء.

الشُّرْطَةُ : كورة كبيرة من أعمال واسط بينها وبين البصرة لكنها عن يمين المنحدر إلى البصرة، أهلها كلهم إسحاقية نُصَيرية أهل ضلالة ، منهم كان سنان داعي الإسماعيليّة من قرية من قراها يقال لها عَقْرُ السَّدَن.

شَرْطيش : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وكسر الطاء ثمّ ياء مثناة من تحت ساكنة ، وآخره شين معجمة : موضع ؛ عن العمراني .

شَرْعَبُ : بفتح أوّله ، وسكون نَانيه ، وفتح العين المهملة ، وآخره باء موحدة ؛ قَالَ أَبُو منصور : الشرعب الطويل ، والشرعبة : شق اللحم والأديم طولا ، وشرعب : مخلاف باليمن تنسب إليه البرود الشرعبية ، وقال القاضي المفضل : إنها قرية .

الشَّرْعَبِي : مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة : أُطُمُ من آطام اليهود بالمدينة ، لعلهم نسبوه إلى الطول ؛ قال قيس بن الخطيم :

> ألا إن بينَ الشرعبيّ وراتج ضراباً كتجذيم السيّال المُصعّد

الشَّرْعَبِيَةُ : موضع ذكره الأخطل وهو بالجزيرة وكانت به وقعة بني سُليَم ؛ قال الشاعر : ولقد بكى الحُحَاف فيما أوقعت بالشَّرعبيَة إذ رأى الأطفالا

وإليه فيما أحسب ينسب أبو خراش حيّان بن زيد الشرعبي الشامي ، حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، روى عنه حريز بن عثمان الرَّحْبي ؛ قاله ابن نقطة .

شَرْعٌ : قالوا : الشرع مأخوذ من شرَعَ الإهاب إذا شَقَ ولم يُرَقِق ولم يرجل، وهذه ضروب من السلخ معروفة ، وأوسعها وأبينها الشرع ؛ قال محمد بن موسى : شرع قرية على شرقي ذرَة فيها مزارع ونخيل على عيون وواديها يقال له رَخيم ؛ قال أبو الأشعث : قال النابغة الذبياني :

> بانت سُعادُ وأمسى حبلُها انجذَما ، واحتلّت الشّرع فالأجراع من إضَما

وفي كتاب نصر: شرع ماء لبني الحارث من بني سليم قرب صُفَينة ، وقال ابن الحائك: شرع بن عدي بن مالك بن سدد بن حمير بن سبإ إليه ينسب وادي الشرع ، بالشين ، بين حرفة ومطرة .

الشَّرْعُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره عين مهملة ؛ والشرع : الطريق ، ومنه قوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ؛ وهو موضع ذكره العمراني ؛ وقال بَشَامة بن الغندير :

لمن الدّيار عَفَوْن بالجَزْع بالدّوْم بين بُحار فالشرع

وقال النابغة :

لسُعُنْدَی بشرع فالبحار مساکن قفارٌ تعفّتها شمال ٌ وداجن ُ

شَرْغُ : /بفتح أوَّله ، وسكون ثانيه ، وغين معجمة ، وهو تعریب جَرْغ : وهي قریة کبیرة قرب بخاری ؛ ينسب إليها قوم من أهل العلم قديماً وحديثاً ، منهم : محمد بن إبراهيم بن صابر أبو بكر الشرغي، روىعن أبي عبد الله الرازي وأبي محمد الحنفي وغيرهما،روى عنه أبو حفص أحمد بن كامل البصري ؛ وأبو صالح شُعيب بن الليث الشرغي الكاغدي ، سكن سمرقند وحدث عن إبراهيم بن المنذر الحيزامي وأبي مصعب وحميد بن قتيبة وسفيان بن وكيع ، روى عنه أبو حفص أحمد بن حاتم بن حماد ومحمد بن أحمد بن مروك ، ومات بسمرقند سنة ۲۷۲ في رجب؛ ومحمد ابن أبي بكر بن المفتى بن إبراهيم الشرغي أبو المحاسن الواعظ المؤدُّب المعروف بإمام زاده ، أديب واعظ شاعر ، سمع أبا أحمد بن محمد بن أبي سهل بن إسحاق العتابي وأبا الفضل بكر بن محمد بن علي الزَّرَنجري وأبا بكر محمد بن عبد الله بن فاعل السُّرْخَكَتَبي وأبا

القاسم على بن أحمد بن إسماعيل الكلاباذي ، كتب عنه أبو سعد ببخارى ، ومولده في ربيع الأوّل سنة ٤٩١ .

شَرْغیبان ': بفتح أوّله ، وسكون ثانیه ، وغین معجمة مكسورة ، ویاء مثناة من تحت ، وآخره نون : سكة بنسف ینزلها أهل شرع القریة المذكورة قبل هذا ، ذكرنا أنتها من قری بخاری ونسبت إلیهم .

شَرَفَانيِيّةُ: بفتحتين ، والفاء ، والنون ، والياء : قرية بقرب قنطرة أبي الجَوْن .

شَرَفُهُ دَ: بفتح أوّله وثانيه ، وسكون الفاء ، وتكرير الدال : واد .

شَرَفُهُ َنُ : بفتح أوّله ، ووزن الذي قبله ، وآخره نون : من قرى بخارى .

شَرَفٌ: بالتحريك ، وهو المكان العالي؛ قال الأصمعي:
الشرف كبد ُ نجد ، وكانت منازل بني آكل المرار
من كندة الملوك ، قال : وفيها اليوم حمى ضرية ،
وفي الشرف الرّبكذة ، وهي الحمى الأيمن، والشُّريف
إلى جنبها يفصل بينهما التسرير ، فما كان مشرقاً فهو
الشريف وما كان مغرباً فهو الشرف ؛ وقال الراعي :

أفي أثر الأظعان عينك تلميّح ؟ نعم لا تهنيا ، إن قبلك ميتيّع أ ظعائن مشناف ، إذا ميل بلدة أ أقام الحمال باكر متروح أ تسامى الغمام الغر ثم مقيله من الشرف الأعلى حساء وأبطح أ

قال: وإنّما قال الأعلى لأنّه بأعلى نجد؛ وقال غيره: الشرف الحمى الذي حماه عمر بن الحطّاب، رضي الله عنه، وقد ذكر في سرف من باب السين؛ ومَشَّرَفٌ

من قرى العرب: ما دنا من الريف ، واحدها شرَّفٌّ، وهي مثل خيبر ودومة الجندل وذي المَرْوَة ، وقال البكري : الشرف ماء لبني كلاب ويقال لباهلة ، والشرف : قلعة حصينة باليمن قرب زبيد بين جبال لا يوصل إليها إلا" في مضيق لا يسع إلا" رجلاً واحداً مسيرة يوم وبعض الآخر ، ودونه حيرَاجٌ وغياض ، أوى إليه على بن المهدي الحميري المستولي على زبيد في سنة ٥٥٠ ، وهذا الحصن لبني حَيَّوان من خَوَّلان يقال له شرف قلنحاح ، بكسر القاف . والشرف الأعلى : جبل أيضاً قرب زبيد ؛ وقال نصر : الشرف كبدُ نجد ، وقيل : واد عظيم تكتنفه جبال حمى ضرية ، وقال الأصمعي : وكان يقال من تـَصيـّف الشرف وترَبّعَ الحزن وتَسَتّى الصَّمّان فقد أصاب المرعى . وشرف البياض : من بلاد خولان من جهة صعدة باليمن. وشرف قلحاح والشرف: جبلان دون زبيد من أرض اليمن . وشرف الأرطى : من منازل تميم . وشرف السّيَّالة : بين ملل والروحاء ، وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أصبح رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، يوم الأحد بملل على ليلة من المدينة ثم راح فتعشى بشرف السيالة وصلى الصبح بعرق الظبية . والشرف: موضع بمصر ؛ عن الأديبي ؛ ينسب إليه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن إسماعيل الشرفي الفقيه الشافعي الضرير ، روى كتاب المُزّني عن الصابوني ، روى عنه أبو الفتح أحمد بن بابشاذ وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبَّال ، وتوفي في سنة ٤٠٨ . والشرف : من سواد إشبيلية بالأندلس ، ينسب إليه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحاكم الحضرمي الشرفي ، كان فقيها مقدماً في الأيَّام العامرية أديباً خطيباً ممدحاً صاحب شُرطة المواريث والصلاة والحطبة بجامع قرطبة ، روى عن أبي عمر أحمد بن سعيد بن

حَزَّم وغيره ، وكان مُعتنياً بالعلم مكرماً لأهله ، له رواية ودراية ، ومات في شعبان سنة ٣٩٦ ؛ وقال سعد الخير : الشرف بلد بحذاء مدينة إشبيلية يحتوي على قرى كثيرة عليه أشجار الزيتون ، وإذا أراد أهل إشبيلية الافتخار قالوا : الشرفُ تاجُها لكثرة خيره . وشرف البعل ، ذكر في البعل : صقعٌ بالشام، وقيل : جبل في طريق الحاج من الشام .

شَرْقٌ: بلفظ الشرق ضد الغرب: إقليم بإشبيلية وإقليم بباجة كلاهما بالأندلس. وشرقٌ: موضع في جبل طيّء ؛ قال زيد الخيل:

منتعنا بين شَرقَ إلى المطالي بحيّ ذي مُكابرة عَنود ِ وقال بشر بن أبي خازم :

غشیت للینگی بشرق مقاما فهاج لك الرّسم منها سقاما

وقال نصر: شرق ٌ بلد لبني أسد.

شَرُقيتُون : مدينة بحوف مصر لهم بها وقائع .

الشَّرْقية: نسبة إلى الشرق: علية بالجانب الغربي من بغداد وفيها مسجد الشرقية في شرقي باب البصرة، قيل لها الشرقية لأنها شرقي مدينة المنصور لا لأنها في الجانب الشرقي ؛ نسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي الصلت بن المغلس الحيمياني الشرقي كان ينزل الشرقية فنسب إليها ، روى عن الفضل بن د كين ومسلم بن إبراهيم وثابت بن محمد الزاهد وغيرهم ، روى عنه أبو عمرو بن السمياك وأبو علي بن الصوّاف وابن الجعابي وغيرهم ، وكان ضعيفاً وضاعاً للحديث ، توفي سنة وغيرهم ، وكان ضعيفاً وضاعاً للحديث ، توفي سنة من واسط الحجاج الشرقي ، منهم : عبد الرحمن بن محمد بن المعلم الشرقي ، منهم : عبد الرحمن بن عمد بن المعلم الشرقي ، وبرّ جُونية : محلة علم عمد بن المعلم الشرقي البَرْجوني، وبرّ جُونية : محلة

بشرقي واسط ؛ وقد نسب إلى شرقي مدينة نيسابور قوم ، منهم : الإمام أبو حامد محمد بن الحسن الشرقي النيسابوري الحافظ تلميذ مسلم بن الحجاج ، روى عن أبي حاتم الرازي ويحينى بن يحينى والعباس ابن محمد الدُّوري وغير هم ، روى عنه أبو أحمد بن عدي وأبو أحمد الحاكم وأبو علي النيسابوري وغير هم من الأثمة ، وكان حافظاً مصنقاً ، مات سنة ٣٧٥. والشرقي : مسجد قرب الرُّصافة بناه المنصور لابنه المهدي . والشرقية : اسم قرية كانت هناك بني المسجد فيها ثم صارت محلة ببغداد وبقي الاسم عليها . والشرقية : كورة في جنوبي مصر .

شَرَكُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره كاف ، وهو مخفف من شَرك الطريق وهي الأخاديد التي تحفرها الدواب فيه أو من شَرك الصائد ، فأمّا شَركُ " : شَرَكٌ ، بالسكون ، فلم أجد له معنى ؛ وشَركُ " : جبل بالحجاز ؛ قال خداش بن زُهير :

وشَـرْكُ فَأَمُواهُ اللَّـدِيدُ فَمَنْعُــج ، فوادي البَّـدِيّ غَـمَرُهُ فَظُواهِرُهُ

شيرُك : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره كاف ؛ والشرك : النصيب ، ومنه الشرك في الدين : وهو ماء وراء جبل القنان لبني مُنْقذ بن أعيا من أسد ؛ قال عُميرة بن طارق :

> فأَهْوِنْ عليّ بالوَعيد وأهْليه إذا حلّ أهلي بين شِيرْك فعاقل ِ

الشَّرَكَةُ : بالتحريك : قرية لبني أسد ، وهي واحدة الشَّرَكَةُ : بالتحريك : قرية لبني أسد الشرك ؛ قال الأصمعي : أبان الأسود لبني أسد وبه قرية يقال لها الشركة وبها عين أجراها محمد بن عبد الملك بن حبيب الفَّقَعْسَي .

شِيرْمَاحٌ: قلعة مطلّة على قرية لأبي أيتوب قرب نهاوند بناها بعض الأكراد بنقض قرية أبي أيوب .

شرمتاح : بلدة من نواحي دمياط قرب البحر الملح . شرمتغول : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح ميمه ، وغين معجمة ، وواو ساكنة ، وآخره لام : قلعة حصينة بخراسان ، بينها وبين نسا أربعة فراسخ ، والعجم يسمونها جمغول ؛ ينسب إليها أبو النصر محمد ابن أحمد بن سليمان الشرمغولي النسوي الأديب ، سمع بخراسان والشام أبا الدحداح وأبا محمد عبد الله بن الحسين بن محمد بن جمعة وأبا بكر محمد بن الحسن بن فيل بأنطاكية ، وحدث عن أبي جعفر الحسن بن فيل بأنطاكية ، وحدث عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الردّ أني النسوي ، روى عنه أبو مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الشرمغولي البجلي ، سمع منه في سنة ٢٨٨ وقال : حدثنا الشيخ الثقة الصالح ، وروى عنه القاضي

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سالم المالكي وأبو

سعد الحسين بن عثمان بن أحمد الشيرازي .

شرمقان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وبعد الميم قاف ، وآخره نون ، والعجم يقولون جرمقان : بليدة بخراسان من نواحي أسفرايين في الجبال ، بينها وبين نيسابور أربعة أيّام ، وقد خرج منها طائفة من العلماء ، ينسب إليها أحمد بن محمد بن أحمد بن خالد أبو سعد الشرمقاني الحطيب خطيب بلدة شيخ ، سمع بنيسابور أبا تراب عبد الباقي بن يوسف المراغي وأبا بكر بن خكف الشيرازي وجده أحمد ابن خالد المشرف ، وسمع بجر جان أبا القاسم إبراهيم ابن علي الحلالي ، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ابن علي الحلالي ، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ما صورته : أحمد بن محمد بن حمدون بن بندار أبو الفضل الشرمقاني الفقيه الأديب ، وشرمقان : من ناحية نسا ، سمع بدمشق وغيرها أبا الحسن بن جو صا

والحسن بن سفيان وأبا عروبة ومسدد بن قطن القشيري وجعفر بن أحمد بن نصر الحافظ وأبا القاسم البغوي وأبا عبد الله محمد بن زيدان بن يزيد الجبلي ومحمد بن المسيب الأرغياني ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو سعد الماليني ، قال الحاكم: أحمد ابن محمد بن حمدون الفقيه أبو الفضل الشرمقاني كان أحد أعيان مشايخ خراسان في الأدب والفقه وكثرة الحديث ، طلب الحديث بحراسان والعراقين والشام والجزيرة والحجاز ، سمع المسند الكبير والأمهات لأبي بكر بن أبي شيبة من الحسن بن سفيان ، وكان يكثر المقام بنيسابور فلما قلد المظالم بنسا جمع يكثر المقام بنيسابور فلما قلد المظالم بنسا جمع عليه ، ثم توفي بالشرمقان عليه عشر جمادى الآخرة سنة ٣١٦ .

شَرْمَلَةً : بفتح الشين ، وسكون الراء ، وفتح الميم واللام : قرية من أعمال شرقي الموصل من نواحي قلعة الشوش ، ومنها يكون حسب الرّمّان الشوشي .

شُرْمَةُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ؛ والشَّرْم : الشق في الأرض وغيرها ؛ وشُرْمة : اسم جبل ؛ قال أوس بن حَجَرٍ :

> تَشُوبُ عليهم من أبان وشُرْمـَة ، وتركبُ من أهل القـَنان وتفزَعُ

> > وقال تميم بن مقبل:

أرقت لبرق آخر الليل دونه رضام وهنضب دون رمان أفيح بحزن شآم كلما قلت قد ونني سنا، والقواري الحضر في الدّجن جُنتح فأضحى له وَبئل بأكناف شرمة أجش سيماكي من الإبل أنضَحُ

شَرُواد: ناحية بسجستان لها ذكر في الفتوح ، افتتحها

المسلمون على يد الربيع بن زياد الحارثي سنة ثلاثين في أيام عثمان بن عفيّان، رضي الله عنه، فأصاب شيئاً كثيراً ، كان منهم أبو صالح عبد الرحمن جدّ بسيّام.

شَرُوانُ : مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدَّر بَنْد ، بناها أنوشروان فسميت باسمه ثمّ خففت بإسقاط شطر اسمه ، وبين شروان وباب الأبواب مائة فرسخ ، خرج منها جماعة من العلماء ، ويقولون بالقرب منها صخرة موسى ، عليه السلام ، التي نسي عندها الحوت في قوله تعالى : قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنتي نسيت الحوت ؛ قالوا : فالصخرة صخرة شروان والبحر بحر جيلان والقرية فالصخرة صخرة شروان والبحر بحر جيلان والقرية باجروان ؛ حتى لقيه غلام فقتله ؛ قالوا في قرية بعيزان ، وكلّ هذه من نواحي أرمينية قرب الدربند ؛ وقيل : شروان ولاية قصبتها شماخي وهي قرب بحر الحزر ؛ نسب المحدثون إليها قوماً من الرواة ، عمد بن عشير بن معروف الشرواني ، منهم : أبو بكر محمد بن عشير بن معروف الشرواني ،

كان فقيهاً صالحاً ، سكن النظامية وتفقه على الكيما

الهرّاسي وروى شيئاً عن أبي الحسين المبارك بن الحسين

الغسَّال ، ذكره أبو سعد في شيوخه .

شَرَوْرَى: بتكرير الراء ، وهو فَعَوْعل ، كما قال سيبويه في قَرَوْرَى وحكمه حكمه ، وقد ذكرته هناك ، فأصله إذاً إمّا من الشَّرَى: وهو تبايع الشيء ، الفرات ، وإمّا من الشَّرَى: وهو تبايع الشيء ، فكرّرت العين فيه وزيدت الواو كما قلنا في قرروْرَى ؛ قال في القاضي أبو القاسم بن أبي جرادة : رأيت شرورَى وهو جبل مطل على تبوك في شرقيها ، وفي كتاب الأصمعي : شرورى لبني سليم ؛ قال الأعشى السلمي وكان سنُجن بالمدينة :

هاجك ربعٌ بشَرَوْرَى مُلْبِيدٌ

وقال آخر :

كأنتها بينَ شَرَوْرَى والعُمْتَقُ نُوَاحَةٌ تُلُوي بِجِلْبابِ خَلَقُ نُواحَةٌ تُلُوي بِجِلْبابِ خَلَقُ وقال الأصمعي : شَرَوْرَى ورحرَّحان في أرض بني سليم ، وفي كتاب النبات : شرورى واد بالشام ؛ قال :

سَقَوْني وقالوا: لا تُغَنّ! ولو سقوا حبال شروری ما سُقیتُ لغَنّت وقال عبد الرحمن بن حسان :

أرقتُ لبَرْق مستطير كأنّه مصابيحُ تخبُو ساعةً ثمّ تلَسْمَحُ يضيء سناه لي شرورى ودونه بقاع النّقيع أو سنا البرق أنزَحُ وقال مزاحم العُقَيلي :

أذلك أم كُلُدْرِيّة ظَلَ فرْحُهُا لقيّ بشروْري كاليتيم المعليَّل غدت من عليه بعدما تم ظيموها تصل وعن قيض بزيزاء متجهيل غُدُوًا غدا يومين عنه انطلاقها كيلين من سير القطا غير مُوْتيَل

شَرُوزُ : آخره زاي : قلعة بين قزوين وجبال الطَّرْم حصينة .

شُرُوط : بلفظ جمع شرط : جبل بعينه .

شَرُومُ : قرية كبيرة عامرة باليمن فيها عيون وكروم وأهلها همدان وهم لصوص يقطعون الطريق ، بينها وبين الهُجيرة خمسة وعشرون ميلاً ؛ قال الحارثبن عمرو الجزالي :

> فآل سعيد جَـمـْرة غالبيـــة ، وستَفـْحــَيْ شروم بين تلك الرّجاثم

شَرُونَكُ : بضم الرّاء ، وسكون الواوثم نون بعدها هاء : قرية بالصعيد الأدنكي شرقي النيل . وشرونة أيضاً: بلد بالأندلس.

شَرُوين : جبال شروين في أطراف طبرستان ، وهي من أعمال ابن قارن مجاورة الديلم وجيلان ، وهي جبال ممتنعة صعبة ليس في تلك الولاية أمنع منها ولا أكثر شجراً و دَ غَلَا ۗ ؛ قال ابن الفقيه: أول من دفعت إليه السَّفُوح شِروين بن سُهراب وكانت قبل ذلك في أيدي الجُننْد وفتحت في أيّام المأمون على يد موسى ابن حفص بن عمرو بن العلاء ، وكان عمرو بن العلاء جزّاراً بالريّ فجمع جموعاً وغزا الديلم حتى حسن بلاؤه فأرسله والي الريّ إلى المنصور فقوّده وجعل له منزلة وترقت به الأيّام حتى ولي طبرستان واستشهد في خلافة المهدي ، وافتتح موسى بن حفص بن عمرو ابن العلاء ومازيار بن قارن جبال شروين من طبرستان وهي من أمنع الجبال وأصعبها ، فقلدها المأمون مازيار وأضاف إليها طبرستان والرويان ودُنباوند وسمَّاه محمَّداً وجعل له مرتبة الأصفهبذ ، فلم يزل واليا عليها حتى توفي المأمون واستخلف المعتصم فأقَرَّه عليها ، ثمَّ غدر وخالف ، وذلك بعد سنتين من خلافة المعتصم ، فجرَى من قبله ما هو مذكور في التواريخ .

الشُّمْرَوَين : بالتحريك بثلاث فتحات ، وياء ساكنة ، ونون : هما جبلان بسَلْمَتَى كان اسمهما فَخَ ومخزم ؛ عن نصر .

تحت ، وآخره نون ؛ قال الجوهري : الشَّرْيان ، بالفتح والكسر ، واحد الشرايين ، وهي العروق النابضة ومنبتها من القلب : وهو موضع بعينه أو

واد ؛ قالت جَنُوبُ أُختُ عمرو ذي الكلب ترثيه : أَبْلُغُ بَنِي كَاهِلَ عِنْنِي مُغَلَّغُلَةً ، والقومُ من دونهم سَعيا ومَركوبُ والقومُ من دونهم أينٌ ومُسخَبَةٌ ، وذاتُ رَيدٍ بها رِضْعٌ وأُسلُوبُ أَبِلغُ هَذَيْلاً وأَبِلغُ مَنَ يَبِلُّغُهَا عنَّى حديثاً وبعضُ القول ِ تكذيبُ بأن ذا الكلب عمراً خيرهم حَسَباً ببطنن شريان يعوي حوله الذيبُ

شَرِيبٌ : بفتح أوَّله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وباء موحدة ؛ قال أبو عبيد : يقال ماء شريبٌ وشروبٌ الذي بين الملح والعذب ، والشريب الذي يشاربك أي يشرب معك : وهو جبل نجديّ في ديار بني كلاب عند الجبل الذي يقال له أسود النساء .

شُرَيْبٌ: بلفظ تصغير الشرب: بلد بين مكَّة والبحرين له ذكر في شعرهم .

شَريع : شريج نابط وشريج الرّيّان وعدّة أمكنة يقال لكل واحد شريج كذا : قُرَّى من نواحي زبيد باليمن .

الشَّريو : موضع في ديار عبد القيس ؛ عن نصر . شَريش : أوَّله مثل آخره ، بفتح أوَّله ، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت : مدينة كبيرة من كورة شَذُونة وهي قاعدة هذه الكورة واليوم يسمونها

شريان : بكسر أوَّله ، وسكون ثانيه ثم ياء مثناة من أشريط : بفتح أوَّله ، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ، وطاء مهملة ؛ والشريط : حبل يُفتَل من الحوص ؛ جزاء الشريط: قرية من أعمال الجزيرة الحضراء بالأندلس .

شبرش .

الشُّرَيْفُ : تصغير شرَف ، وهو الموضع العالي : ماء لبني نُميُّر وتنسب إليه العقبان؛ قال طُفيل الغنوي :

وفینا ترَی الطُّوبَی وکلَّ سَمَیْدْنَع مدرَّبَ حَرْب وابنَ کلَّ مدرَّب تبیتُ لعقبْبان الشُّریف رجالُه إذا ما نَوَوْا إحداثَ أمر معطّب

ويقال : إنّه سُرّة بنجد وهو أمراً نجد موضعاً ؛ قال الراعي :

> كهُدَاهد كَسَرَ الرَّماةُ جناحَهُ يدعو برابية الشَّرَيف هديلا

قال أبو زياد: وأرض بني نمير الشريف، دارها كلها بالشريف إلا بطناً واحداً باليمامة يقال لهم بنو ظالم ابن ربيعة بن عبد الله، وهو بين حمى ضرية وبين ستود شمام، ويوم الشريف من أيامهم ؛ قال بعضهم:

غَداة لقينا بالشّريف الأحامسا

وقال ابن السكيت: الشريف واد بنجد، فما كان عن يساره فهو عن يمينه فهو الشّرَف وما كان عن يساره فهو الشّريف، قال الأصمعي: الشرف كبد نجد والشريف إلى جانبه يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرقاً فهو الشرف ؛ وقال عمرو بن الأهتم:

كأنتها بعدما مال الشُّريفُ بها قُرْقُورُ أعجم في ذي لُجّة جار

والشرّيف : حصن من حصون زبيد باليمن .

شَرِيفَةُ: موضع قرب البصرة ، خرج إليها الأحنف ابن قيس أيّام الجمل وأقام بها معتزلاً للفريقين .

شُرَيْقٌ: تصغير شرق: موضع قرب المدينة في وادي العقيق ؛ قال أبو وجزة:

إذا ترَبّعْتَ ما بين الشّرَيْقِ فذا روض الفيلاج وذات السّرْح والعُبسَبِ

ويروى الشَّريف ، والعُبب : عنبُ الثعلب ، وقال نصر : شَريق ، بفتح الشين وكسر الراء ، شَريقان جبلان أحمران ببلاد سُليم .

الشَّرِيَّةُ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وتشديد الياء المثناة من تحت ؛ هكذا ضبطه نصر وذكره في مرتبة السرية وأخواتها : هو ماء قريب من اليمن وناحية من بلاد كانت بالشام ؛ قال كثير :

نظرتُ وأعـــلامُ الشرية دونهـــا فبنُرْقُ المَـرَوْراتِ الدّواني فسُورُها

وأخاف أن يكون تصحيفاً وأنّه بالباء الموحدة ، وقد ذكر .

شُريتونُ : حصن من حصون بلكنسية بالأندلس ؛ نسب إليها السلفي أبا مروان عبد الملك بن عبد الله الشريوني ، وكان قد كتب الحديث بالمغرب والحجاز وتفقه على أبي يوسف الرياني على مذهب مالك ؛ ويوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدبس الأنصاري الشريوني يكنى أبا الحجاج ، أخذ عن أبي عمر بن عبد البر وغيره كثيراً ، وسكن طليطلة مدة ، ومات في شوال سنة ٥٠٥ .

الشَّرْيُ : بسكون الراء ، نبت ، وذات الشَّرْي : مُوضع معروف به في قول البُريَّ الهُدَّ لي :

كأن عجوزي لم تلد غير واحد ، وماتت بذات الشري وهي عقيم ُ

وذو الشري : قريب من مكة ، يذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره فقال في بعضه :

قرّبتَشْنَي إلى قريبــةَ عين يوم ذي الشّرْي والهوّى مستعارا

وأرى اليوم ، ما نأيت، طويلا ً ، واللّيالي ، إذا دنوت ِ ، قصارا

شُرَيٌّ : بتشديد الياء : طريق بين تهامة واليمن .

#### باب الشين والزاي وما يليهما

الشَّرْبُ : بفتح الشين ، وسكون الزاي ، والباء موحدة ، وادي الشزب : من قرى جهران باليمن من ناحية صنعاء .

**شَرَن** : بالتحريك ، وآخره نون : جبل أو واد بنجد ؛ عن نصر .

### باب الشين والسين وما يليهما

شَسَ : بفتح أوّله ، وتشديد الثاني ؛ الشس : الأرض الصلبة التي كأنتها حجر واحد ، والجمع شيساس وشُسوس ؛ قال المرّار بن مُنْقيذ : أعرَفْتَ الدارَ أمْ أنكرتها بين تبنراك وشسيًى عَبَقُر ؟

وهو واد بعينه من أودية مُزَينة ، ذكره كثير ، وقال أبو بكر بن موسى : شَسَ واد عن يسار آرة ، وقال أبو الأشعث : هو بلد مهيمة موبأة لا تكون بها الإبل يأخذها الهيام عن نقوع بها ساكنة لا تجري ؛ وهي من الأبواء على نصف ميل ، وقال لا تجري ؛ وهي من الأبواء على نصف ميل ، وقال في موضع آخر : وفوق قوران ماء يقال له شس آبار عذبة ، وقال ابن السكيت : أرض كثيرة الحمي ؛ قال كثير :

وقال خليلي يوم رُحْنا وفُتَحَتْ من الصدر أشراجٌ وفُضَّتْ ختومُها: أصابتُكَ نَبَلُ الحاجبيّة ، إنّها إذا ما رَمَتْ لا يَستَبِلُ كليمُها

كأنتك مردوع بشس مطرَّد يقارفه من عقدة النقع هيمُها

مردوع: منكوس، يقارفه: يدآنيه، والعُقدة: الموضع الشجير؛ وقال نصر: شس ماء في ديار بني سليم بين لتقْف وذات الغار قرب أقراح جبل. شسَسْتُق: من نواحي الأهواز؛ قال يزيد بن مفرَّغ: سقى هنَرِمُ الأرْعاد مُسْبجسُ العُرَى منازلها من مسَسْرُقان فَسَسُرَّقا الى الكُرْبُجِ الأعلى إلى رامنهُرْمُز إلى الى قريبات الشيخ من فوق شسَسْتُقا

شيستُعتى : ذكر الزنخشري : هو موضع في شعر ابن مقبل ، فأمّا الأزهري فإنّه قال : شسعُ المكان طرفه، يقال : حلمَنا شسعَ الدّهناء ؛ وقال قحيف العُقبَيلي : مربعٌ منهمُ وطن فشيستْعتى بعيد من له وطن مربعُ وقال ابن مقبل :

بصخد فشسعتى من عميرة فاللَّوَى يَلُمُحُن كَمَا لَاحَ الوشوم القرائحُ كَذَا رواه الأصمعي ، وروى غيره : شَسَيَّ كَمَا في شعر المرار فشَسَيَّ عَبَقُرٌ .

#### باب الشين والشين وما يليهما

شَسَانَةُ : بعد الألف نون ، والشين الثانية مخففة : إقليم من أعمال بَطلَمْيُوس .

شِشْكَمَةُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه : ناحية من أعمال طليطلة من جهة القبلة كبيرة فيها حصون ومدن وقلاع .

#### باب الشين والطاء وما يليهما

شَطَا: بالفتح ، والقصر ، وقيل شطاة : بليدة بمصر ، ينسب إليها الثياب الشَّطَوية ؛ قال الحسن بن محمد المهلبي: على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح مدينة تعرف بشطا وبها وبدمياط يُعمل الثوب الرفيع الذي يبلغ الثوب منه ألف درهم ولا ذهب فيه.

شُطَّابُ : نخل لبني يشكر باليمامة .

شَطَاطِيرُ: بفتح أوّله ، وتكرير الطاء ، وآخره راء قبلها ياء : كورة في غربي النيل بالصعيد الأدنكي .

الشُّطْ آنُ : بضم أوّله ، وسكون الطاء ثم ألف مهموزة ، ونون : واد من أودية المدينة ؛ قال كثير :

> مغاني ديار لا تزال كأنها بأفنية الشُّطآنِ رَبطٌ مُضَلَّعُ وأخرى حبستُ الركبَ يوم سُوَيقة بها واقفاً أن هاجك المترَبَّعُ

الشَّطْبَتَان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة بعدها تاء مثناة من فوقها ، وآخره نون : تثنية شطّبة وهي السعفة الحضراء ، والشطبتان وحرَم " : أودية لبني الحريش بن كعب بأرض اليمامة بها نخل وزرع ، قال السكوني : وفي العارض من وراء أكمة بينها وبين مهب الشمال الشطبتان ، وقال أبو زياد الكلابي : الشطبتان باليمامة فلج من الأفلاج .

شَطَبُ : بالتحريك ، يجوز أن يكون أصله من شَطَبَ إذا مال ثمّ استعمل اسماً : وهو جبل في ديار بني أسد فيه روضة ذكرت في الرياض في قول بشرابن أبي خازم :

سائل نميراً غداة النّعف من شَطَبِ إذ فضّت الحيل من ثهلان إذ رَهَفُوا يوم النعف من شطب ؛ وقال عبيد بن الأبرص : دعا معاشر فاسْتَكَتْ مسامعهم ، يا لهفَ نفسيَ لو تدعو بني أسد !

لو هم حُماتك بالحمّى حميت ولم تُدَّرَكُ ليوم أقام الناس في كبد كما حميناك يوم النّعف من شطب والفضْلُ للقوم من ريح ومن عدد

وباليمن جبل اسمه شطب وفيه قلعة سميت به ولا أدري أهو هذا أم غيره ؛ قال نصر : شطب جبل في ديار نمير وهو جانب ثهلان الشمالي بين أبانين في ديار أسد بنجد . وشطب أيضاً : واد يمان وقرن أسود من شط الرهمة ؛ وقال أبو زياد : شطب هو جانب ثهلان الذي يلي مهب الشمال يقال له ذو شطب ؛ قال لبيد :

بذي شطب أحداجهم إذ تحملوا وحث الحداة الناجيات الذواملا وقال عبيد بن الأبرص يصف سحابا : يا من لبرق أبيت الليل أرقبه في عارض كمضيء الصبح لماح دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالرّاح كأن ريقه لما علا شطبا كأن ريقه لمن بعقوته ، فمن بعوزته كمن بعقوته ، والمستكن كمن يتمشى بقرواح

شَطَبُ : بفتح أوّله ويروى بالضم ، وسكون ثانيه ثم الماء موحدة ، وهو السعفة الخضراء : واد حذاء مرجم دون كلّية إلى بلاد ضمرة ؛ قال كثير :

لعمري لقد بانت وشط مزارها
عزيزة لا تفقد ولا تتبعد إذا أصبحت في الحكس في أهل قرية

قال الأصمعي : بطرف أبان الشمالي ماء يقال له بَـدُ بد وبين أبانين جبل يقال له شطب فيما بين بني أسد وخُزيمة ، ولذلك قال :

وأصبح أهلي بين شطب فبدبد قال :

أفي رسم أطلال بشطب فمرْجمَمِ دَوَارس لما استُنطقتَ لم تكلّم تكلّم تكفكف أعداداً من العين ركبت سوانيها ثمّ الدفعن بأسلم

شُطُنْبُ : بالضم : كورة من كور مصر الجنوبية . شَطُّ : بفتح أوَّله ، وتشديد ثانيه ، والشط جانب النهر : قرية في حَبَجْر اليمامة قبلتها بين الوُتْس والعرْض قد اكتنفها حَجُرُ اليمامة ؛ قال الحفصي : شط فيروز فيه نحل ومحارث لبني العنبر باليمامة. وشط الوتر: باليمامة أيضاً وهو كان منزل عبيد بن ثعلبة ، وحصن معتق من بناء جديس وبه تحصّن عبيد بن ثعلبة حين اختطّ حجراً . وشط عثمان : موضع بالبصرة كانت سباخاً ومواتاً فأحياها عثمان بن أبي العاصي الثقفي ، وكتب عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، إلى عبد الله بن عامر ابن كُرَيز وهو والي البصرة من قبله : أن أقطع عثمان بن أبي العاصي الثقفي ما كتب له بالشط ، وكان نسخة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم ــ هذا كتاب عبد الله عثمان أمير المؤمنين لعثمان بن أبي العاصى إني أعطيتك الشط لمن ذهب إلى الأبكة من البصرة والمقابلة قرية الأبلة والقرية التي كان الأشعري عمل فيها وأعطيتك ما كان الأشعري عمل من ذلك وأعطيتك بَرَاحَ ذلك الشط أجمة وسبخة فيما بين الحرّارة إلى دير جابيل إلى القبرين اللذين على الشط المقابلين للأبلة وأعطيتُك ما عملتَ من ذلكَ أنت وبنوك ، إن واحداً تعطيه شيئاً من ذلك من إخوتك فاعتمله عن عطيتك ،

وأمرتُ عبد الله بن عامر أن لا يمنعكم شيئاً أخذتموه ترون أنَّكُم تستطيعون عمله من ذلك فما كان فيه بعد ما عملتم واخترتم من فضل لا ترونكم ما عملتموه فليس لكم أن تتحوّلوا دونه لمن أراد أمير المؤمنين أن يعمل فيه حجة له ، وأعطيتك ذلك عوضاً عن أرضك التي أخذتُ منك بالمدينة التي اشتراها لك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وما كان فيما سميت فضل عن تلك الأرضين فإنها عطية أعطيتك إياها إذ عِزلتُكُ عن العمل ، وقد كتبت إلى عبد الله أبن عامر أن يعينك في عملك ويحسن لك العون ، فاعمل باسم الله وعونه وامسك ، شهد المغيرة بن الأخفش والحارث بن الحكم بن أبي العاصي وفلان بن أبي فاطمة ، وكتب تاريخه لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ٢٩ ؛ وقد نسب إليها أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله بن إبراهيم البصري الشطعي، سكن جرجان وروى عن أبي الحسن على بن حُميد البزّاز وأبي عبد الله أحمد بن محمد الحامدي وغيرهما ، روى عنه يوسفُ بن حمزة السُّهمي ، ومات سنة ٣٩١ .

شَطَعْفُورَةُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والفاء ، وبعد الواو راء : موضع فيه ثلاث مدن من سواحل إفريقية : أنبلونة ومَتَـيّجة وبَـنْزَرْت ، مُـمال .

شَطَنَانُ : واد بنجد عليه قبائل من طيء .

شَطَّنَوُفُ: بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وفتح النون ، وآخره فاء : بلد بمصر من نواحي كورة الغربية عنده يفترق النيل فرقتين : فرقة تمضي شرقياً إلى تنيس وفرقة تمضي غربياً إلى رشيد على فرسخين من القاهرة وهو مركب ، وقد ألحق سعيد بن عُفير في شطره الثاني الألف واللام فقال يحرض علي بن الجروي على أحمد بن السري وقد واقعه في هذا الموضع فكسره

ولم يتبعه :

ألا من مبلغ عني علياً رسالة من يلوم على الرَّكوك رسالة من يلوم على الرَّكوك علام حبست جمعك مستكفياً بشط النَّوْف في ضنك ضنيك وقد سنتحت لك الفقرات ممن رماك بجُشة الوهن الرَّكيك أمن بُقيا ؟ فلا بُقيا لمن لا يراها عند فرصته عليك المياك عيب في هذه القافية وهو من الإيطاء.

شَطُون : بفتح أوّله ، وآخره نون ، والشطون البعيد من كل شيء: ماء لأبي بكر بن كلاب في غربي الحمى ؟ قال الأصمعي : قال العامري أسفل ماء لبني أبي بكر ابن كلاب مما يلي إخوتها بني جعفر الشطون ، وهو لقيس بن جزء ، وهو في جبل يقال له شعرى ثم يليها حفيرة خالد ؛ وقال عبد العزيز بن زُرارة :

مسيرة يوم واحد .

قفا بين الشطون شطون شعرى وملدعا فانشطرا ما تأمران فإن لم تعربا لي غير شك لعمر أبيكما لم تنفعاني وقال الحكمين بن الحكما المري : أما تعلمون الحلف حليف عرينة ، وحلفاً بصحراء الشطون ومُقسما ؟ وقلنا لهم : يا آل ذُبيان ما لكم تفاقدتُم لا تقدمون مقد ما ؟

طولاً فكل واحد من ذلك المقدود شطيبة : وهو اسم جبل ؛ قال عمارة بن عقيل :

سرَى برْق فارّقني يمان ،
یضيء اللّیل کالفرد الهجان
یُضيء ذُری طمیّة أو شطیب
وفلج من طمیّة غیر دان
آیامُلُ من یری رقماتِ فلج
زیارة من یری علمیّ ذقان
ودون مزارها بلد یُزجیّ
به الفَوْجُ المنوَّق وهو وان

الفوج المنوّق : الجمل المؤدّب .

الشَّطيبيَّة : مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة : ماء بأجإ لبني سنبس .

الشَّطيينُ: واد بين الأبواء والجحفة، والله أعلم بالصواب.

#### باب الشين والظاء وما يليهما

شَطْلًا: بالفتح، عظم لاصق بالركبة فإذا شخص قيل شَظييَ الفرس: وهو جبل بمكّة أو قرب مكّة ؛ نقله عن الحازمي .

شَطْيِيَّاتُ: جمع شظية ، بفتح أوَّله؛ والشظيّة: شقة من خشب أو قصب أو فضة أو عظم: وهو اسم موضع ، وقيل : عُقاب في شعر هُـذَيَل؛ قال الحكم الخضري:

يا كأس ما ثقب برأس شظية برك أصاب عراضه شوبوب ضحيان شاهقه يرف بسامه بذيان يقصر دونه اليعقوب بألكذ منك مذاقمة لمحتلا عطشان واعس ثم عاد يكوب شَطِيفٌ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وآخره فاء ، والشظيف من الشجر : الذي لم يَسَجُدُ ريئُه فخشُنَ وصلُبَ من غير أن تذهب نداوته : موضع .

شَطْيِيٍّ: بفتح أوّله ، كأنّه جمع شظيّة ، وقد ذكر : جبل في قوله :

شُعَارَى: جبل وماء باليمامة ؛ عن الحفصي ؛ وأنشد

لبعضهم : كأنتها بينَ شُعارى والدّامُ

شمطاء تمشي في ثباب أهدام شكسباء: قال الأزهري: شعباء، بالمد، موضع في جبلي طيّء؛ كذا حكاه عنه العمراني؛ وقال نصر: شعباء من أرض الحجاز قرب مكة جاء به مع شعبًا، والذي في نسختي التي نقلتها من خطه شعبتى، بالضم والقصر، كما نذكره بعد هذه الترجمة.

شُعَبَى: بضم أوّله ، وفتح ثانيه ثمّ باء موحدة ، والقصر ؛ قال ابن خالويه في كتابه : ليس في كلام العرب فعكلى ، بضم أوّله وفتح ثانيه ، غير ثلاثة ألفاظ : شُعبَى اسم موضع في بلاد بني فزارة ، وأربَى اسم للداهية ، وأد مى ، وقال نصر : شُعبَى جبل بحمى ضرية لبني كلاب ؛ قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكندى :

ستطلع من ذرى شعبتى قواف على الكندي تكتهب التهابا أعبد حل في شعبتى غريبا ، ألونما لا أبا لك واغترابا ؟

قال ابن السيرافي : يقول : أنت من أهل شُعبَي

ولست بكندي ، أنت دعي فيهم أي عبد لهم حملت أملك بك في شُعبَى ، وقال أبو زياد : من بلاد الضباب بالحمى حمى ضرية شُعبَى ، وهي جبال واسعة مسيرة يوم وزيادة ولمحارب فيها خط ومياه تسمّى الشّريّا ؛ قال بعض الشعراء :

أرحني من بطن الجريب وريحه ،
ومن شُعبتى ، لا بلّها الله بالقطر
وبطن اللّوى تصعيده وانحداره ،
وقولهم هاتيك أعلامها القُمْرُ
وقال الأصمعي : شُعبتى للضباب وبعضها لبني
جعفر ؛ قال بعضهم :

إذا شُعبَى لاحتَ ذُراها كأنها فوالج نجت أو مجلّلة دُهمُ تذكرتُ عيشاً قد مضى ليس راجعاً علينا وأيّاماً تذكّرها السقمُ

قال: وقال آخر شُعبَى جبال منيعة متدانية بين أيسر الشمال وبين مغيب الشمس من ضرية قريبة على ثمانية أميال، قال: وعن حُميد شُعبَى جبل أسود ماؤه سبية، ولشعبَى شعاب فيها أوشال تحبس الماء من سنة إلى سنة؛ قال الجعفري:

لم ينجهم من شُعبتى شعابتها

شعبان: بالكسر، تثنية شعب؛ قال ابن شُميل:
الشُّعب، بالكسر، مسيل الماء في بطن من الأرض
له جُرُفان مشرفان وأرضه بطحة، ورجل شعبان إذا
انبطح وقد يكون بين سنندي جبلين ؛ وشعبان:
ماء لبني أبي بكر بن كلاب بجنب المردمة، قال
الأصمعي: وإلى جنب المردمة من شقها الأيسر ماءان
يقال لهما الشعبان واسمهما مُريخة والميمهي، وهي
لبني ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر.

شيعْبُ ابن عامير: ماء أوله الأبُلَّة ؛ قال بعض الشعراء:

إذا جئت بان الشعب شعب ابن عامر فأقرىء غزال الشعب منتي سلاميا

شعب أبي دُب : بمكة ، يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال الفاكهي أبو عبد الله محمد بن إسحاق في كتاب مكة من تصنيفه : أبو دُب هذا رجل من بني سُواءة بن عامر بن صعصعة .

شعبُ أبي يُوسُف: وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة ، وكان لعبد المطلب فقسم بين بنيه حين ضعف بصره ، وكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، أخذ حظ أبيه ، وهو كان منزل بني هاشم ومساكنهم ، فقال أبو طالب :

جزّى الله عنّا عبد شمس ونتوْفلاً
وتنبسماً ومخزوماً عقوقاً ومأثما
بتتفريقهم من بعد وُدّ وأُلفتة
جماعتنا كيما يتنالوا المحارما
كذبتم وبيت الله نُبْزي محمداً
ولمّا تَرَوْاً يوماً لدى الشعب قائما

شعْبُ بَوّانَ : قد ذكر في بوان ، كان به يوم بين المهلب بن أبي صُفرة والأزارقة ، وقد أشبع القول في وصفه في بوان فأغنى .

شعبُ جَبَلَةَ : قد ذكرت جبلة في موضعها ، وكان فيه يوم من أيّام العرب اجتمع عليه أكثر قبائل العرب ، وكان النصر فيه لبني عامر ، فقال لبيد :

منّا حُماة الشعب يوم تواعدت
أسَدَّ وذُبيانُ الصّفا وتَميمُ

فارتُثُ جرْحاهم عشية هزمهم حيى بمُنعرج المسيل مُقيمُ قَومي أولئك إن سألت بخيمهم ، ولكل قوم في النوائب خيمُ وإذا تواكلت المقانبُ لم يزل بالنّفْرِ منّا مَنْسيرٌ وعظيمُ

شعبُ الحَيْس : شعب بالشرَبّة بين هضب القليب من أرض فزارة ، وقيل : سمي بذلك لأن حَمَل بن بدر ملأ دلاء من الحَيس ووضعها في هذا الشعب حتى شرب منها قوم ردّوا داحساً عن الغاية لما سبق الغبراء يوم رَهنهم على السباق وجرت الفتنة بينهم وبين بني عبس أعواماً حتى هلك أولاد بدر .

شيعبُ خُورَه : بضم الخاء، وتخفيف الراء والهاء : بلاد واسعة في جبال قرب بلخ فيها قلاع ومضائق .

شيعبُ الخُوزِ: بمكّة ، قال محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكّة : إنّما سمي شعب الحوز بهذ الاسم لأن نافع بن الحوزي مولى عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الحُزاعي نزله وكان أوّل من بني فيه .

شعبُ العَجُوز : بظاهر المدينة ، قتل عنده كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله، صلى الله عليهوسلم. شعب : بكسر أوّله ؛ قال الجوهري : الشّعب والشّعب بالكسر والضم ، الطريق في الجبل ، والجمع الشعاب، وقال أبو منصور : ما انفرج بين جبلين فهو شعب ؛ وقال أبو عبيد السكوني : الشعب ماء بين العقبة والقاع في طريق مكة على ثلاثة أميال من العقبة حبس " للماء عنده قباب خراب ، وقال أبو بكر بن موسى : الشّعب ، بكسر الشين ، جبل باليمامة .

شَعْبٌ: بالفتح ، والتسكين : جبل باليمن نزله حسّان ابن عمرو الحميري وولده فنُسبوا إليه ، فمن كان

منهم بالكوفة يقال لهم شعبيون ، منهم : عامر بن شراحيل الشعبي الفقيه وعداده في همدان ، ومن كان منه منهم بالشام يقال لهم الشعبانيون ، ومن كان منهم باليمن يقال لهم آل ذي شَعْبَيْن ، ومن كان منهم عصر يقال لهم الأشعوب ، وقوله :

جارية من شعب ذي رُعين

ليس المراد به الموضع بل يراد به القبيلة .

شُعْبُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، هو جمع أشْعَبَ من قولهم : تَيَسْسُ أَشْعَبُ إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ قَرَّنِيه بعيداً جداً : وهو واد بين مكّة والمدينة يصبّ في وادي الصفراء .

شُعْبُتَا الْفَرْدَوْس : موضع في بلاد بني يربوع ، به كانت الوقعة بين الحَوْفَزان ومن معه وبني يربوع .

الشُّعْبَتَان : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ثمّ باء موحدة مفتوحة ، وتاء ، تثنية شعبة وهو المسيل الصغير ، والشعبة : الغصن ، والشعبتان : أكمة لها قرنان ناتثان ، ويقال : هذه عصاً لها شعبتان .

شَعَبُعْبُ : بوزن فَعَلُعلَ : اسم ماء باليمامة، قال أبو زياد : وماء قُشير باليمامة يقال له شعبعب ، وهو ماء للصّمّة بنعبد الله بن قُرّة بن هبيرة بنسلمة بن قشير ، وفي كتاب نصر : شعبعب ماء لقشير بحائل من وراء النقر بيوم تهبط من النقر حائلاً ، ويجوز أن يكون من شعبت الشيء إذا فرقته ، والتكرير للمبالغة ؛ قال الصمة بن عبد الله القشيري وهو بالسند :

> يا صاحبي ، أطال الله رُشدكما ! عوجا علي صدور الأبنغل السنّن ثم ارْفعا الطرف هل تبدو لنا ظُعُن " بحائل ؟ يا عناء النّفس من ظعَن !

أحبب بهن لو ان الد ار جامعة ، وبالبلاد التي يسكن من وطن طوالع الحل من تبراك مصعدة ، كما تتابع قيدام من السنفن يا ليت شعري ! والإنسان ذو أمل والعين تذرف أحياناً من الحزن هل هل أجعلن يدي للخد مر فقة على شعبعب بين الحوض والعطن على شعبعب بين الحوض والعطن

شُعْبَةُ: بضم أوّله ، واحدة الشُّعبَ ، وهي من الجبال روثوسها ومن الشجر أغصانها : وهو موضع قرب يليل ، قال ابن إسحاق : وفي جمادى الأولى خرج رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يريد قريشاً وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله ، وذلك اسمها إلى اليوم ، ومن ذلك صبّ على اليسار حتى هبط يليل .

شعبين: بفتح أوّله ، وهو تثنية شعب إذا كان مجروراً أو منصوباً ، ويضاف إليه ذو فيقال ذو شعبين ، وقد تقد م تفسير الشعب : وهو حصن باليمن كان منزلاً لملوكهم . وذات الشعبين : من أودية العلاة باليمامة ومخلاف باليمن، قال محمد بن السائب فيما رواه عنه ابنه هشام : إن حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن واثل بن غوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهمميشع بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهمميشع بن شعبين بلفظ التثنية فيما حكاه لنا رجل من ذي الكلاع شعبين بلفظ التثنية فيما حكاه لنا رجل من ذي الكلاع قال : أقبل سيل باليمن فخرق موضعاً فأبدى عن أزج فدخل فيه فإذا بسرير عليه ميت عليه جباب وشي مذهبة وبين يديه محجن من ذهب في رأسه ياقوتة حمراء وإذا لوح فيه مكتوب : بسم الله رب حمير - أنا حسان بن عمرو القيل حين لا قبل إلا الله ، مئت أزمان

زَخْرهَيْد هلك فيه اثنا عشر ألف قيل كنت آخرهم قيلاً فأتيت ذا شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني ؛ فسمتي حسّان شعبان لأجل ذلك ولا ينسب إلى التثنية ولا الجمع وإنّما يرد إلى الواحد وينسب فلذلك قيل الشّعبي ، وقد تقدّم في شعب غير هذا .

شِعبَيْن : هكذا يقوله أهل اليمن اليوم : قرية من الأعمال البعدانية .

شُعْتُ : بالضم ، والتسكين ، وثاء مثلثة ، جمع أشعث ، وهو المُغْبَرَ الرأس : وهو موضع بين السوارقية ومعدن بني سُليم ، وقيل : الشعث وعُنيزات قرنان صغيران بين السوارقية والمعدن .

شعرتى: بالقصر: جبل عند حَرَّة بني سُلَيَم. شعران: بكسر أوّله، كأنّه تثنية شعر، من قولهم: شعَرَ يشعرُ شعراً أي علم ؛ قالوا: شعران وشيبان والشُّويَحِص والسطير من جبال تهامة ؛ قال أبو صخر الهذلي يصف سحاباً:

> فلمـّا علا شعرين منه قوادم روازن من أعلامها بالمناكب

> > قالوا في فسر شعرين جبلان .

شعران : بفتح أوله ، فتعلان من الشعر ، كأنه سمي بذلك على التشبيه بشعر الرأس لكثرة نباته : وهو جبل بالموصل ، وقيل : بنواحي شهرزور ، قال ابن السكيت : هو بناحية باجر متى ، وسمي جبل القنديل وبالفارسية تخت شيرويه ، وهو من أعمر الجبال ، فيه من جميع الفواكه وأنواع الطيور ، وفيه الثلج الكثير شتاء وصيفا ، وإذا خرجت من دقوقا ظهر لك وجه منه يلي الزاب الصغير وهو بقرب رستاق الزاب من شهرزور .

شَعْرٌ: بلفظ شعر الرأس: جبل لبني سُلَيم ؛ عن ابن

دريد ، وقال نصر : جبل ضخم يشرف على معدن الماوان قبل الرَّبَدَة بأميال لمن كان مصعداً ، وقيل بالكسر .

شيعْرٌ: بكسر أوّله ، بلفظ الشّعر المقول : موضع معروف أو جبل قريب من المَلَمَح في شعر الجعدي يضاف إليه دارة ؛ قال ذو الرّمّة :

> أقول ُ وشعرٌ والعرائس ُ بَينَنا وسُمرُ الذَّرَىمن هضب ناصفة الحمر

وقال الأصمعي : شعر جبل لجهينة ، وقال ابن الفقيه : شعر جبل بالحمى ، ويوم شعر : بين بني عامر وغطفان عطش يومئذ غلام شاب يقال له الحكم بن الطفيل فخشي أن يؤخذ فخنق نفسه فسمي يوم التخانق ؛ قال البُريش الهذلي :

سقى الرّحمن ُ حزَّم يُنابعات من الجوزاء أنواء غزاراً بمرتجز كأن على ذراه ُ ركاب الشام يحملن البهارا يحط العصم من أكناف شعر، ولم يترك بذي سكع حيمارا

الشُّعْرُ: بضم أوّله ، يجوز أن يكون جمع أشْعر كأنّهم شبّهوا هذا الموضع بالأشعر لكثرة نباته : وهو موضع بالدهناء لبني تميم ؛ قال الخطيم العُكلي : وهل أريّن بين الحفيرة والحيمي حمى النيّر يوماً أو بأكثبة الشُّعْرِ

شعَفَان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، تثنية شعَف بعد بالتحريك ، وهو رأس الجبل ، وإنها خفف بعد الاستعمال اسما لموضع بعينه في أرض الغور يعي غور تهامة جاء في أشعار اللصوص يقال له شعف عثر ، ومنه للثل : لكن بشعفين أنت جدود "،

وأصل المثل أن عُرُوة بن الورد وجد جارية بشعفين فأتمى بها أهله ورباها حتى إذا سمنت وبطنت بطرت فرآها يوماً وهي تقول لجوار كُن يلاعبنها وقد قامت على أربع : احلبوني فإني خلفة ، فقال لها عُرُوة : لكن بشعفين أنت جدود بيضرب مثلاً لمن نشأ في ضر ثم ترفع عنه فيبطر ، والجدود : التي انقطع لبنها ، قال الحازمي : أكمتان بالسي .

شَعَنْ : بالفتح ، والسكون ، وأصله التحريك : وهو تل تل بالسِّي قرب وجرة ، وهو أحد الشعَّفين المذكورين قبله ، وهما رابيتان يقال لهما شعفين

شَعَفْيَنْ : هي شعفان المذكورة قبل هذا ، لكن رأيت أبا بكر وأبا الحسن قد أفردا له ترجمة فاقتديت بهما ، والجوهري ذكره في الصحاح بلفظ الجمع فقال : شعفين ، بكسر الفاء ، موضع ، وفي المثل : لكن بشعفين كنت جد وداً ، قال : وأصله أن رجلاً التقط منبوذة ورآها يوماً تلاعب أترابها وتمشي على أربع وتقول : احلبوني فإنتي خلفة ، فقال لها ذلك ، والجدود : التي انقطع لبنها أو لا لبن لها ، فأما الأزهري فضبطه كما ذكرنا آنفاً ، وذكر المثل ؛ وقال السكري في كتاب اللصوص في شرح قول رجل من بني إنسان بن عُتُوارة بن غزية :

أتتنا بنو نصر ترئج وطابها ،
وخرفانها مسموطة للتزود
إذا ما برئتم من يريم وأهله
فردوا عكاظياً بكم للتصعد
فإني أرى أن المخاض أصابها
بنو عامر أهل التهدي وشهد
سرتمن جنوب العزف ليلا فأصبحت
بشعفين ما هذا بإدلاج أعبد

شعفين : أكمتان بالسيّ ، بينهما وبين العزف مسيرة أربعة أميال ؛ وقال ابن مقبل :

تأمّل خليلي هل ترى ضوء بارق يمان مرّته ريح نجد فلَفترًا مرّته الصّبًا بالغوْر غلور تبهامة ، فلما ونت عنه بشَعْفَين أمْطرا

شَعَلان من شعل النار ١ .

شَعُوبُ : بفتح أوّله ، وآخره باء موحدة ، قصر شَعُوب : قصر باليمن معروف بالارتفاع ، وخبرني القاضي المفضل بن أبي الحجّاج قال : أخبرني كثير من أهل اليمن أن شعوب بساتين بظاهر صنعاء ؛ وهو الذي أراد زياد بن مُنقذ بقوله :

لا حبَّذا أنت يا صنعاء من بلد ولا شَعُوبُ هوًى مني ولا نُقُمُمُ

قال : والشَّعبة الفرقة ، ومنه سميت المنية شَعوب لأنتها تفرّق ، وشَعوب: اسم علم للمنية غير منصرف. شَعُوفُ : بالفتح ، وأصله من شَعِفْتُ بالشيء إذا اهتممت به : موضع بنجد ؛ قال ابن بَرَّاقة الشَّمالي : أَدْوَى شَامة ثُمَّ أُصِيح حالياً

أَرْوَى تَهَامَة ثُمَّ أَصِبِح جَالِساً بِسُعُوف بِينِ الشَّتُ والطُّبُّـاق

الشُّتُّ والطُّبَّاق : شجرتان .

شُعَيْبُ: بلفظ اسم شعيب النبيّ ، عليه السلام ، وهو تصغير شعب الجبل: اسم موضع جاء في الأخبار . شعيبية أن تصغير شعبة ، وقد تقد من واد أعلاه من أرض كلاب ويصب في سد قناة وهو واد ؛ قال كثير : سأتنك وقد أجد بها البكور غداة البين من أسماء عير غداة البين من أسماء عير المسلوب ا

# كأن حُمولها بمسلا تريم سفينٌ بالشُّعيَسْبَة ما تَسيرُ

وفي حديث بناء الكعبة عن وهب بن منبة : أن سفينة حَبَجتها الريح إلى الشعيبة ، وهو مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز ، وهو كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جُدّة ، ومعنى حجتها الريح أي دفعتها ، فاستعانت قريش في تجديد عمارة الكعبة بخشب تلك السفينة ؛ وقال ابن السكيث : الشعيبة قرية على شاطىء البحر على طريق اليمن ، وقال في موضع آخر : الشعيبة من بطن الرمة .

الشُّعَيبييَةُ : قال أبو زياد : ومن مياه بني نُميَّر الشعيبية والزَّيدية ، وهما ببطن واد يقال له الحريم .

الشَّعيرُ : بلفظ الشعير الذي يزرع ، دربُ الشعير وبابُ الشعير : في غربي بغداد ، وقد نسب إليه قوم من أهل العلم وقد ذكر في باب الشعير ، وقال أبو عمرو في قول البُريق الهُدلي :

أَلَم تَعَلَمُوا أَن الشَّعير تَبَيدَ لَيَتُّ وَالشَّعِيرِ تَبَيدَ لَيَتُّ وَالسَّعِيرِ مِن علٍ؟ وَالسَّمِيرِةِ تَعلُو الجماجمَ من علٍ؟

قال: الشعير أرض؛ وروى غيره: فأعجبكم أهل الشّعير سيوفُنا مُطبَّقَةً تعلو الجماجم من عل

وقد نسب إلى باب الشعير أبو طاهر عبد الكريم بن الحسن بن علي بن رِزْمَة الحبّاز الشعيري ، كان شيخا صالحاً صدوقاً ، سمع أبا عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي وأبا الحسن بن زريق البزّاز ، روى عنه أبو القاسم السمر قندي وغيره، ومات سنة ٢٩٥ ، ومولده سنة ٤٩١ ، وإقليم الشعير : من نواحي حمص بالأندلس .

#### باب الشين والغين وما يليهما

شَغْبَى: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ثم باء موحدة ، والقصر ؛ والشّغْب، بالتسكين: تهييج الشر ، فكان هذا الموضع كأنّه يكثر فيه ذلك ، ورجل شّغْبانُ وامرأة شّغْبَى قياساً : وهو موضع في بلاد بني عُنْدرة ؛ قال ابن السكيت : شغبتى قرية بها منبر وسوق ، وبنداً قرية بها منبر ؛ قال كُثيتر : وأنت التي حبّبْت شغبتى إلى بنداً وأنت التي حبّبْت شغبتى إلى بنداً التي وأوطاني بالاد سواهما إذا ذرَفت عيناي أعتل بالقدّ سواهما

إدا درفت عيباي اعتل بالقدى، وعزّة ، لو يدري الطبيب، قداهما فلو تذريان الدّمع منذ استهلتا على إثر جاز نعمة قد جزاهما حلكت بهدا حكة ثم حكة بهذا فطاب الواديان كلاهما

قرأت بخط التاريخي : حدّثني إسماعيل بن أُويس قال : أرسل الحسن بن يزيد الطاثي إلى أبي السائب المخزومي بصحفة هريسة في شهر رمضان فوضعها أبو السائب بين يبدّي أبيه وهو ينشد :

فلما علوا شغبنى تببيتنت أنه تقطع من أهل الحجاز علائقي فلا زلن دَبْرَى ظُلُمَّاً لا حَملتُها إلى بلد ناء قليل الأصادق

فقال : على أمتك الطلاق إن أفطرُنا الليلة ولا تسحرنا بغير هذين البيتين ! وقيل : شغبَى وبدآ موضعان بين المدينة وأينلة ، وقيل : هي قرية الزهري محمد بن شهاب وبها قبره بأرض الحجاز ، من بلدا يعقوب إليها مرحلة ، وقيل : شغب المذكورة بعد هذا هي ضيعة الزهري .

شَخْبُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة ، وهو تهييج الشر : وهي ضيعة خلف وادي القرى كانت للزهري وبها قبره ، والذي قبله يُرُوَى مقصوراً ويروى بغير ألف ؛ ينسب إليها زكرياء بن عيسى الشغبي مولى الزهري ، روى نسخة عن الزهري عن نافع ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وقلنَ لا منزل إلاّ شغب

## وقال كُشِيّر :

لتتبك البواكي المبكيات أبا وَهُب، على كلّ حال من رخاء ومن كرب أخا السلم لا يعيا ، إذا هي أقبلت عليه ، ولا يتجوى معانقة الحرب فإن تنك قد ودّعتنا بعد خلة فنعم الفتى في الحيّ كنت وفي الرَّكب سقى الله وجها غادر القوم رمسه مقيماً ومروا غافلين على شغيب

شَخَبُغُبُ : بالإعجام ، رواية في شعبعب المهمل ، وقد تقدّم .

الشُّغْرُ : بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء ؟ يقال : شغر البلد و إذا خلا من الناس ، ويقال : بلدة شاغرة إذا لم تمتنع من غارة ، وبلاد شعَرَّ : وهي قلعة حصينة مقابلها أخرى يقال لها بسكاس على رأس جبلين بينهما واد كالخندق لهما كل واحدة تناوح الأخرى ، وهما قرب أنطاكية ، وهما اليوم لصاحب حلب الملك العزيز ابن الملك الظاهر واتابك شهاب ألدين طُغْرل الرومي الحادم .

شَغْزَى: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والزاي ، وألف التأنيث ، مثل سَكْرَى ، حَجَرُ الشَّغْزَى المعروف قريباً من مكّة كانوا يركبون منه الدواب ، وقد

ذكر في حجر ، ويروى بالراء ، وقال نصر : حجر الشغراء ، بالمد ، والغين المعجمة : حجر قرب مكة كانوا يقولون إن كان كذا وكذا أتيناه ، فإذا كان كذلك فأتوه فبالوا عليه ، وقيل : الشعزى ، بالعين المهملة والزاي .

شَخَفُ: بالتحريك ؛ قال أبو بكر : قال ابن الأنباري شَخَافُ القلب وشَخَفُه غلافه؛ وقال قيس بن الخطيم:

إنتي لأهواك غير ذي كذب ،
قد شُف مني الأحشاء والشّغف
قال الليث : شغف موضع بعُمان يُنبت الغاف العظام
وهو شجرة من شجر الشوكة ، وأنشد :

حتى أناخ بذات الغاف من شغف ،
وفي البلاد لهم وُسنعٌ ومُضْطَرَبُ
شَغُورٌ : بفتح أوّله ، من شَغَرَ الكلبُ إذا رفع رجله
للبول ، أو من شَغَرَ البلدُ إذا خلا من الناس : وهو
موضع بالبادية معروف بادية كلب بالسماوة قرب
العراق ، تقول العرب : إذا وردت شغوراً فقد
أعرَقْتَ ، كما تقول : أنجلد من رأى حنضناً ؛
ذكره المتنبى فقال :

ولاح لها صَوَرٌ والصّباحَ ، ولاحَ الشّغُورُ لها والضُّحَى باب الشين والفاء وما يليهما

شَهَارِ: بالفتح ، والبناء على الكسر : لبني تميم ؛ قال الفرزدق يهجو أُد يَهِم بن مرداس أخا عُتبة بن مرداس ويعرف بابن فسَوة أحد بني كعب بن عمرو بن تميم: متى ما ترد يوماً شفار تجد بها أديهم يرمي المستجيز المُعَوَّراً المستجيز : الذي يأتي القسوم يستسقيهم مساء أو

ليناً .

شُفَارُ : بضم أوله ، وآخره راء ، يجوز أن يكون من شُفْر العين أو شَفْرة السكين : وهي جزيرة بين أوال وقطر فيها قرى كثيرة ، وهي من أعمال همجر ، أهلها بنو عامر بن الحارث من بني عبد القيس .

شَفَدُدُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه، وتكرير الدال : اسم واد، وهو علم مرتجل ليس له في النكر ات معنى . شَفَرَاء : بالتحريك : موضع بحضوة من بلاد اليمن ، وقيل بسكون الفاء .

شُفُورُ : بوزن زُفَر ، بضم أوله ، وفتح ثانيه ، يجوز أن يكون جمع شفير الوادي أو شفرة السيف على غير قياس ، لأن قياس فُعلَ أن يكون جمع فُعلَة نحو بُرْقَة وبُرَقَأو فُعلَمَة وفُعلَ بحوتُ خَمة وتُخمَ : وهو جبل بالمدينة في أصل حمى أم خالد يهبط إلى بطن العقيق ، كان يرعى به سَرْحُ المدينة يوم أغار كُرْز بن جابر الفهري فخرج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في طلبه حتى ورد بدراً .

شَفْرٌ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ثم راء ، يقال : ما بالدار شَفْرٌ أي أحد ؟ عن الكسائي : وهو جبل بمكة ؛ عن نصر .

شَهُوْعَمَ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الراء ثم عين مهملة مفتوحة ، وميم مشددة : قرية كبيرة ، بينها وبين عَكًا بساحل الشام ثلاثة أميال ، بها كان منزل صلاح الدين يوسف بن أيوب على عَكا سنة ٨٦٥ لمحاربة الفرنج الذين نزلوا على عَكا وحاصروها .

شُفْرُقَانُ : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وضم الراء ،
وقاف ، وآخره نون : بليد قرب بلخ بينهما يومان ،
كانت في سنة ٦١٧ عامرة آهلة يقصدها التجار ويبيعون
فيها الأمتعة الكثيرة ويسمونها شُبُرُقان ، بالباء .

الشُّقَعُ : حصن باليمن لبني حمير ، بكسر الشَّين ،

وفتح الفاء .

الشَّفيرُ: بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، بلفظ شفير الوادي وهو جانبه : موضع في قول الأخطل : عفا ممن عهدت به حفير فأجبال السيالي فالعوير وأقفرت الفراشة والحبيّيا ، وأقفر ، بعد فاطمة ، الشفيرُ

الشَّفيقَةُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ، وقاف ، بلفظ قولهم امرأة شَفيقة : اسم بثر عند أُبْلَى ؛ عن أبي الأشعث الكندي .

شُفَيّة : بلفظ تصغير شفاء للذي يَشفي من الداء : اسم بئر قديمة كانت بمكّة ، قال أبو عبيدة : وحفرت بنو أسد شُفَيّة ؟ فقال الحويرث بن أسد :

ماءُ شُفُيَة كَصَوْبِ الْمُزْن ، وليس ماؤها بطَرْق أجْن

قال الزبير : وخالفه عمي وقال : إنما هي سُفَيَّة ، بالسين المهملة والقاف .

شَفَيَةُ: بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، منسوبة إلى الشفا : وهي ركبة معروفة على بحيرة الأحساء وماءُ البحيرة زُعاف ، قال الأزهري : وسمعت العرب تقول : كنا في حمراء القيظ على ماء شفية ، وهي ركبة عذبة معروفة .

#### باب الشين والقاف وما يليهما

شُقَارُ: بالضم: جزيرة بين أُوال وقطر فيها قرى كثيرة من أعمال هنجر ، أهلها بنو عامر بن الحارث ابن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لُكتيز بن أفصى بن عبد القيس .

شَقَانُ : من قرى نيسابور ، قال أبو سعد : سمعت صاحبي أبا بكر محمد بن على بن عمر البُرُوجردي

يقول: سمعتُ الإمام محمد بن الشقاني يقول: بلدنا شقان، بكسر الشين، لأنه شمّ جبلان في كل واحد منهما شيق يخرج منه ماء الناحية فقيل لها شقان، والنسبة إليها بكسر الشين ولكن الفتح أشهر أ؛ قلت أنا: وقد ينسب إليها من لا يعلم شاقاني ، وقال أبو سعد في التحبير: محمد بن العباس بن أحمد بن محمد ابن حسنويه أبو بكر الشقاني من أهل نيسابور، شيخ عفيف صالح، سمع أباه أبا الفضل بن أبي العباس وأبا بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي وموسى ابن عمران الأنصاري وأحمد بن محمد بن الحسين الشامي الأديب الطيبي.

الشَّقائقُ : موضع في شعر كُثير حيث قال : حلفت عشية ، وغيطان فكشج دونهم والشّقائق ُ

شَقَبْانارِية : بعد القاف باء موحدة، وبعد الألف نون، وبعد الألف الأخرى راء: أماكن بإفريقية .

شَكَتَبَانُ: من قرى أُشْبُونة من شرقيها ؛ ينسب إليها طيطل بن إسماعيل الشقباني له شعر ، منه قوله : يا غافلاً شأنه الرّقادُ ، كسأنما غرّك المُسرادُ الموتُ يَرْعاكَ كلّ حين ، الموتُ يَرْعاكَ كلّ حين ، فكيفَ لم يتجْفُكَ المُهادُ ؟

الشقوراء: بالمد"، تأنيث الأشقر: ماءة بالعُرَيمة بين الجبلين، وقال أبو عبيدة: كان عمرو بن سلّمة بن سكّن بن قُريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب قد أسلم وحسن إسلامه، ووقد على النبي ، صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه حمتى بين الشقراء والسعدية، وهو ماء هناك، والسعدية والشقراء: ماءان ، فالسعدية لعمرو بن سلّمة ، والشقراء لبني قتادة بن سكن بن قريط ، وهي رّحبة والشقراء لبني قتادة بن سكن بن قريط ، وهي رّحبة

طولها تسعة أميال في ستة أميال، فأقطعه إياها فحماها زماناً ثم هلك عمرو بن سلّمة وقام بعده ابنه حُبجر ابن عمرو بن سلمة فحماها كما كان أبوه يفعل، وجرى عليها حروب يطول شرحها . والشقراء : ناحية من عمل اليمامة بينها وبين النباج . والشقراء : ماء لبي كلاب . والشقراء : قرية لعدي ، وإنما سميت الشقراء بأكمة فيها .

شَقْرَى : بالإمالة : من ديار خُزاعة ؛ عن نصر . شَقْرِانُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وآخره نون : موضع أو نبت في حسبان ابن درريد ، وأما الشقر : فهو شقائق النعمان بلا شك ، ولم أسمع في هذا الوزن إلا شَقَرَان وقَطرَان وظرَبان .

شَهُورُ: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، جزيرة شقر : في شرقي الأندلس، وهي أنزَهُ بلاد الله وأكثرها روضة وشجراً وماء ؛ وكان الأديب أبو عبد الله محمد بن عائشة الأندلسي كثيراً ما يُقيم بها ، وله في ذكرها شعر ، منه :

ألا خلياني والصبا والقوافيا ، أرد دُها شَجُواً فأجهش باكيا أوبتن شخصاً للمروءة نابيذاً ، وأند بن رسماً للشبيبة باليا تولى الصبا إلا توالي فكرة قد حت بها زنداً من الوجد واريا وقد بان حلو العيش إلا تعلق يحد ثني عنها الأماني خاليا فيا برد ذاك الماء هل منك قطرة ؟ فها أنا أستسقي غمامك صاديا وهيهات حالت دون شقر وعهدها لياليا

فقلُ في كبير عادة عائد الصبا فأصبح مهتاجاً وقد كان ساليا فيا راكباً مستعمل الحطو قاصداً ، ألا عُجْ بشقر رائحاً ومغاديا وقف حيث سال النهر ينساب أرقماً ، وهب نسيم الأيك ينفث راقيا وقلُ لا نُينلات هناك وأجرع : سقيت أثيلات وحييت واديا وشقر : جبل في قول البريق الهذكي : يتحمط العمصم من أكناف شقر ،

شعْر ، وقد ذكر . شعْر ، وقد ذكر . شُقْوَ : بوزن جُرد : ماء بالرّبدَة عند جبل سَنام . وشقر أيضاً بلد للزنج يُجلب منه جنس منهم مرغوب فيه ، وهم الذين أسفل حواجبهم شرطان أو ثلاثة . شُقْرَة أ : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، بلفظ الشقرة من

كذا رواه أبو عمرو وقال : هو جبل ، وغيره يرويه

شُقُورَةُ : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، بلفظ الشقرة من اللون وهي حُمرة صافية في الإنسان: مكان في قول السيرافي ينشد :

فهن بالشقرة يقربن القرى خرج الحصين بن عمرو البجلي ثم الأحمسي فأغار على بني سليم فخرجوا في طلبه فالتقوا بالشقرة فاقتتلوا فهزمت بنو سليم وقُتل رئيسهم، فقال الأزور البَجَلى:

لقد علمت بتجيلة أن قومي بني سعد أولو حسب كريم هُم تركوا سَراة بني سليم كأن رؤوستهم فيلتق الهشيم بكل مهند وبكل عَضْب تركناهم بشقرة كالرميم

وأُبنا قد قتلنا الخيرَ منهم ، وآبوا موترين بــــلا زعيم

شيقُصُ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره صاد مهملة، وهي القطعة من الأرض والطائفة من الشيء : وهى قرية من سَراة بـَجيلة .

تشيق : بكسر أوله ويروى بالفتح ؛ عن الغوري في جامعه : اسم موضع ، كذا فسره بعضهم في حديث أم ّ زرع ، وقيل : هو الناحية ، والشّق ، بالفتح، عن الزنخشري ، ويروى بالكسر أيضاً : من حصون خيبر ؛ قال بعض الشعراء :

رُمييَتْ نَطَاةُ من الرسول بفينلق شهباء ذات مناكب وفقار صَبحَتْ بنو عمرو بن زرعة غدوة ، والشتق أظلم ليله بنهار وفي كتاب نصر : شق من قرى فدك تُعمل فيها اللَّجُمُ ؟ قال ابن مقبل :

> ينازع شَقَيّاً كأنّ عِنانَهُ يفوق به الأقداعَ جِنِدْعٌ مُنقَّحُ وقال أبو الندى :

من عَمجوة الشق يطوف بالوَدك ، ليس من الوادي ولكن من فمدك شكة للاباذ : بفتح الشين ، وسكون القاف: قرية كبيرة مليحة في لحف الجبل المطل على إربل ذات كروم كثيرة وبساتين وافرة ، يتنقل عنبها إلى إربل العام بطوله فيكفيهم ، بينها وبين إربل ثمانية فراسخ .

شَهُورَةُ : بفتح أوله ، وبعد الواو الساكنة راء : مدينة بالأندلس شمالي مُرْسية، وبها كانت دار إمارة همشك أحد ملوك تلك النواحي ؛ ينسب إليها عبد العزيز بن علي بن موسى بن عيسى الغافقي الشقوري

ساكن قرطبة يكنى أبا الأصبغ، روى عن أبي بكر على بن سكرة ،وكان فقيهاً حافظاً عارفاً بالشروط، توفي بقرطبة سنة ٥٣١ ، ومولده سنة ٤٨٧ ، قال ابن بشكوال : وكان من كبار أصحابنا وأجلتهم .

شُقُوق : جمع شَق أو شِق ، وهو الناحية : منزل بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة وبعدها تلقاء مكة بطان وقبر العبادي وهو لبني سلامة من بني أسد . والشقوق أيضاً : من مياه ضَبّة بأرض اليمامة .

شُقَةُ بني عُدُرُة : موضع قرب وادي القرى مرّ به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة تَبوك وبَسَى في موضع منه يقال له الرَّقْعة مسجداً يُعد في مساجده .

شَقَة ' : بلفظ المرّة الواحدة من الشق : موضع أو مدينة . شقيف أرْفُون ' : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ، وفاء ، وبعد الراء الساكنة نون ثم واو ساكنة ، ونون أخرى ، والشقيف كالكهف أضيف إلى أرنون اسم رجل إما روميّ وإمّا أفرنجيّ : وهو قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل .

شَقَيْفُ تَيْرُونَ : شقيف مثل الذي قبله ، وتيرون ، بكسر أوله ثم ياء مثناة من تحت وراء، وآخره نون ، حاله حال الذي قبله في التسمية والإضافة : وهو أيضاً حصن وثيق بالقرب من صُور .

شَقَیِفُ دَرَ کُوش : بفتح الدال ، وسکون الراء ، والکاف ثم واو ، وشین معجمة : قلعة من نواحي حلب قبلي حارم .

شَقِيفُ دُبِّينَ : بضم الدال ، وتشديد الباء الموحدة المكسورة ، وياء ساكنة ، ونون : قلعة صغيرة قرب أنطاكية ، ودُبِّين : ضيعة كالربض لها .

الشَّقْيِقُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وتكرير القاف، وشَقيق الشيء أحد جُزُ أَيْه : ماء لبني أسيد بن عمرو ابن تميم، وقيل : الشقيق جمع شقيقة، وهو كل غلظ بين رَمليَّن ؛ قال عوف بن الجزع أحد بني الرَّباب:

> أمين آل سلمتى عرفت الديارا بجنب الشقيق خلاء قفارا ؟ وقفت بها أصلا ما تبين لسائلها القول إلا سيرارا

الشُّقَيَّقُ : بالتصغير : من مياه أبي بكر بن كلاب . الشُّقيِقَةُ : اسم بئر في ناحية أُبْلى من نواحي المدينة عن يمينه من قبل القبلة جبل يقال له بُرْثُمُ ، قال ابن مقبل:

فحیاض ذي بتّقرَ فحزَرْم شقیقة قـَفُرٌ وقد یغنین غیر قفار

ويروى شُفَيقة ، بالفاء قبل القاف ولفظ التصغير . شَقَى : موضع بأرمينية، وكان الأصمعي يقول: شكتى، بالكاف وبتشديده ، ويذكر فيه القاف .

#### باب الشين والكاف وما يليهما

شيكان : بكسر أوله ، وآخره نون : من قرى بخارى في ظن السمعاني ، وقد نسب إليها أبا إسحاق إبراهيم ابن مسلم بن محمد بن أحمد الشكاني ،كان فقيها فاضلا ، تفقه على أبي بكر بن الفضل الإمام وروى الحديث عن أبي عبد الله الرازي وأبي محمد أحمد بن عبد الله المزني وغيرهما ، روى عنه السيد أبو بكر محمد بن نصر الحميلي وغيره ، وكان يملي الحديث ببخارى ، وكانت وفاته بعد سنة ٣٢٤.

شَكِت : بكسر أوله وثانيه ، وآخره تاء مثناة من فوق : من قرى أوز كنند من أقصى بلاد فرغانة .

شكو : جبل باليمن قريب من جُرَسَ له ذكر في المغازي ، أوقع عنده صُرد بن عبد الله الأزدي بأهل جرش وكان قدم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأنفذه إلى أهل جرش فلم يطيعوه فأوقع بهم ، قال نصر : روي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال يوما : بأي بلاد الله شكر ؟ قالوا : بموضع كذا ، قال : فإن بكد ن الله تنحر عنده الآن، وكان هناك قوم من ذلك الموضع ، فلما رجعوا رأوا قومهم قُتلوا في ذلك الموضع ، وأظنه يوم أوقع بهم صُرد .

شَكُو : بسكون الكاف ، جزيرة شكر : في شرقي الأندلس .

شيكيستان : بكسر أوله وثانيه ، وسين مهملة ساكنة ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون: من قرى إشتيخ ن بالصغد قرب سمر قند ؛ ينسب إليها الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشكستاني ، رحل إلى خراسان والعراق ، روى عن أزهر بن يونس العبدي وأبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وغيرهم ، روى عنه مسعود بن كامل بن العباس وغيره .

شكلان : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : قرية بينها وبين مرو فرسخ .

شك : ذات شك : في بلاد غطفان ، قال شُتيم بن خويلد الفزاري :

فذات شَكَّ إلى الأجراع من إضم ، وما نذكتره من عاشق أمسَما

شَكَى : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، كذا يرويه الأصمعي ، وغيره يقوله بالقاف : ولاية بأرمينية ، ينسب إليها الحُلُود الشكية مشهورة على نهر الكُرّ قرب تفليس .

# باب الشين واللام وما يليهما

شكال : بفتح أوله ، وبعد الألف ثاء مثلثة ، وألف مقصورة ، كلمة نبطية : وهي من قرى البصرة .

شكالتَتَين : قرية باليمن من ناحية مخلاف سينحان .

شكام : بوزن سلام ؛ قال الحازمي : بطيحة بين واسط والبصرة .

شُلانْ عِرْد: من نواحي طوس؛ ينسب إليها أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشلانجردي، مات بالاسكندرية في جمادى الأولى سنة ٣٣٥ وصلى عليه السلفي وخلق كثير ودفن في مقبرة بأشلانجرد، وكان شافعي المذهب، استوطن الإسكندرية، وهو صوفي ابن صوفي، وقد روى عنه جماعة، قال السلفي: سألته عن مولده فقال سنة ٤٤٧؛ وأبوه أبو عبد الله عمد بن أحمد، سمع أبا طاهر القرشي وغيره بالقدس وكتب عنه عمر بن أبي الحسن الدهستاني وهبة الله بن عبد الوارث الشيرازي وغيرهما.

شكاهط : بحر عظيم بعد بحر همَرْكَنَنْد مشرقاً ، فيه جزيرة سيَبَلان التي دورها ثمانمائة فرسخ .

شيلب : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة ، هكذا سمعت جماعة من أهل الأندلس يتلفظون بها، وقد وجدت بخط بعض أدبائها شكب ، فقتح الشين : وهي مدينة يغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام ، وهي غربي قرطبة ، وهي قاعدة ولاية أشكونية، وبينها وبين قرطبة عشرة أيام للفارس المجد ، بلغي أنه ليس بالأندلس بعد إشبيلية مثلها ، وبينها وبين شنترين خمسة أيام ، وسمعت ممن لا أحصي أنه قال : قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني الأدب، ولو مررت بالفلا ح خلف شعراً ولا يعاني الأدب، ولو مررت بالفلا ح خلف

فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه وأيّ معنى طلبت منه ؛ وينسب إليها جماعة ، منهم : محمد بن إبراهيم بن غالب بن عبد الغافر بن سعيد العامريّ من عامر بن لؤيّ الشلبيّ وأصله من باجة يكنى أبا بكر ، روى عن علي بن الحجّاج الأعلم كثيراً ، وسمع من عبد الله بن منظور صحيح البخاري ، وكان واسع الأدب مشهوراً بمعرفته ، تولّى الحطابة ببلده مدّة طويلة ، ومات لحمس خلون من جمادى الأولى سنة ٢٣٠ ، ومولده سنة ٢٤٤ ؛ وأمر أن يكتب على قبره :

لئن نَفَذَ القَدَرُ السابقُ عوتي كما حكم الحالقُ فقد مات والدُنا آدم ومات محمد الصسادقُ ومات الملوك وأشياعهم ولم يبق من جمعهم ناطقُ فقلُ للّذي سرّه مصرعي : تأهّبْ فإنكَ بي لاحقُ أ

شَكْجِيكَتُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ثم جيم مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، وكاف مفتوحة ، وثاء مثلثة: بلد من نواحي طَرَاز من حدود تركستان على سَيحون .

شَلَعْجُ : هو شطر الاسم الذي قبله أسقط كث لأن كث بمعنى القرية في لغتهم كالكفر في لغة الشام : قرية من طراز تشبه بليدة وهي أحد ثغور الترك ؛ ينسب إليها يوسف بن يحينى الشلجي، حدث عن أبي على الحسن بن سليمان بن محمد البلخي ، روى عنه أحمد بن عبد الله بن يوسف السمرقندي؛ وفي تاريخ دمشق : عبد الله بن الحسين ، ويقال ابن الحسن أبو

بكر الشلجى ، حدث عن أبي محمد الحسن بن محمد الحلاّل، روى عنه أبو عبد الله محمد بن عليّ بن أحمد ابن المبارك الفراء ونجاء بن أحمد العطار الدمشقي، ولا أدري إلى أيّ شيء ينسب إن لم يكن إلى هذا البلد . شَلْجُ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه : قرية قرب عُكْبراء ، قرأت في كتاب أخبار القاضي أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة الذي ألفه أبو الفرج محمد بن محمد بن سهل الشلجي من هذه القرية قال : قال لي القاضي يوماً يا أبا الفرج الشِّلْمُجِيِّ بودِّي أنك من الصلح المشتق اسمها من الصلاح فإن الشلج على ما عرفناه مشتق من أسماء رهبان يُلحدون وأعراب يُفسدون؛ قال : وكان عزّ الدولة قد خرج والقاضي معه إلى سرّ من رأى للتصيّد، واتفَقَ أن نزل َ بقرب الشلج ، وهي على شاطيء دجلة، وكان فيها مما يتصل بكُروم قرداباذ حانات كثيرة، فلما وردَ لقيتَني وجرى حديث فقال : كنت أمشى مع أبي على الضّحاك في الدار المعرّيّة، وبَختيار ينزلها، بابن أبي جعفر الشلجبي فقلت : حفظكما الله قد رأيت قريتك بئس الموطن لقاطنيه والمنزل لوارديه ، ولقد رأيت بها دوراً ظننتها لسعة الذرع أقرحة الزرع فقدرتها دور قوم جيلة من أهل الملة ، فسألت عنها فقيل إنها موطن قوم من أهل الذمّة صُنّاع الحَبَبَث جعلوها خزائن للمسكر ، فصرفتُ وجهى كالمنكر، قاتلها الله من قرية! لقد كان الأمير عزّ الدولة جالساً في دار تحيّلتها عرصةً" من عراص السور وقد نفخ في الصور فقامت ظروف الحبث بدل الأموات من القبور ، ولقد أصاب أبو جعفر شيخك تولاه الله في الانتقال عنها وإبعادك منها، ولقد ذكرها المعتمد على الله في شعر له فقال :

> يا طول ليلي بغية الصبح أتبعت حسراتي بالربج

له على دهر لنا قد مضى بالعكث والقاطول والشلج فالدير بالعكث فرهبانه من الشعانين إلى الدبع

هكذا أكثر شعر المعتمد فلا نعتني في إصلاحه؛ وقد نسب إلى الشلج غير أبي الفرج ابنه أبو القاسم آدم ابن محمد بن الهيثم بن نوبة الشلجي العكبري المعدل، سمع أحمد بن سليمان النجاد وابن قانع وغيرهما ، روى عنه أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين الحفاف وغيره ، توفي بعنكبراء سنة ٤٠١ .

شَـَلْطِيش : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وكسر الطاء، وآخره شين أخرى : بلدة بالأندلس صغيرة في غربي إشبيلية على البحر .

شُكُوَّكُ : حصن بقرب سرقسطة من الأندلس؛ ينسب اليه على بن إسماعيل بن سعيد بن أحمد بن لب بن حزم الخزرجي، قرأ على ابن عطية الغرناطي الحديث والنحو على ابن طراوة المالقي، وأبوه أيضاً مقرى يخوي لقيهما السلفي وكتب عنهما .

سَلَمْعَانُ : بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم ميم مفتوحة، وغين معجمة، وآخره نون : ناحية من نواحي واسط الحجاج ، ينسب إليها جماعة من الكتاب، منهم: أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العمر أقير ، بفتح العين المهملة والزاي وبعد الألف قاف مكسورة ثم راء مهملة ، وكان يدعي أن اللاهوت حل فيه ، وله في ذلك مذهب ملعون ، ذكرته في أخبار الأدباء في باب إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي عون صاحب كتاب التشبيهات لأنه كان يدعي في ابن أبي العزاقر الالهية فأخذهما ابن مُقُلة يعمد بن على وزير المقتدر في ذي القعدة سنة ٣٢٢ ،

وقد ذكرتُ قصتهما بتمامها في أخبار ابن أبي عون ؟ والشلمغان : اسم رجل ، ولعل هذه القرية نسبت إليه ، وهو غلط ممن قاله ، وأما اسم رجل فلا شك فيه ؟ قال البُحري يمدح أحمد بن عبد العزيز الشلمغاني :

فاز من حارث وخسرو وماهرُ من عارث وخسرو وماهرُ التليد مرُ بالمجد والفَحار التليد وأطال ابتنساءهُ الحسن القر بالتشييد م وعبد العزيز بالتشييد جد من الشلمغان أكرم جد شفع المجد بالفعال المجيد

وحدث شاعر يعرف بالهمداني : قصدت ابن الشلمغان وهو مقيم بمادرايا فأنشدته قصيدة تأنقت فيها وجودت مدحه فيها فلم يحفل بها فكنت أغاديه كل يوم أحضر مجلسه فلم أر للثواب أثراً، فحضرته يوماً وقد قام شاعر فأنشده قصيدة نونية إلى أن بلغ إلى قوله منها :

فليت الأرض كانت مادرايا ، وكل الناس آل الشلمغاني فعن لي في ذلك الوقت أن قمتُ وقلتُ : إذا كانت جميع الأرض كُنْفاً ، وكل الناس أولاد الزواني

فضحك وأمرني بالجلوس وقال : نحن أحوجناك إلى هذا . وأمر لي بجائزة سنية فأخذتها وانصرفت .

شَلَم : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه : اسم مدينة البيت المقدس ، وقيل : اسم قرية من قراها ، ولم يأت على هذا الوزن في كلام العرب غير هذه ، وبقتم : اسم للصبغ ، وعشر وبندر : موضعان ، وخضم: موضع أيضاً ، وهو لقب لعمرو بن تميم ، وشمر : اسم فرس ، ويقال لها أوريشكم ، وقد ذكر في موضعه .

شَكَمَبْتَهُ : بفتح أوله وثانيه ، وميم ساكنة ، وباء موحدة : بلدة من ناحية دُنباوند قريبة من ويمة لها زروع وبساتين وأعناب كثيرة وجوز ، وهي أشد تلك النواحي برداً ، يضرب أهل جرجان وطبرستان بقاضيها المثل في اضطراب الحلقة؛ قال بعضهم فيه :

> رأيت رأساً كَندَبَه ، ولحيسة كَنمِذَبَه

فقلتُ : ذا التّيس من هو ؟ فقيل : قاضي شَلَمْبُهُ

شَلَنْبَةُ : هي التي قبلها ، والأول أصح ، ولهذا أعدنا اللفظ .

شَلُوبِينِينَةُ : بفتح أوله ، وبعد الواو الساكنة باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ، ونون مكسورة ، وياء أخرى خفيفة مثناة من تحت : حصن بالأندلس من أعمال كورة إلبيرة على شاطىء البحر كثير الموز وقصب السكر والشاه بلوط؛ ينسب إليها أبو على عمر بن محمد بن عمر الأزدي النحوي، إمام عظيم مقيم بإشبيلية ، وهو حي أو مات عن قريب ، أخبرني خبره أبو عبد الله محمد بن عبد الله المرشى يعرف بأبي الفضل وكان من تلاميذه .

شَكُودُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وواو مفتوحة ، وذال معجمة : بلدة بالأندلس ، ينسب إليها الكحل الشلوذي يصنعه أهل هذه المدينة من الرصاص ويحمل إلى سائر البلاد .

شكُول : موضع بنواحي المدينة ، قال ابن همَرْمة : أَتَذَكُرُ عهد ذي العهد المحيل ، وعصرك بالأعارف والشلول وتعريج المطينة يوم شوَطى على العَرَصات والدمن الحلول ؟

شَلُونُ : بفتح أوله ويضم ، وسكون الواو ، وآخره نون : ناحية بالأندلس من نواحي سرقسطة ، نهرها يسقي أربعين ميلا طولا ؛ ينسب إليها إبراهيم بنخلف ابن معاوية العبدري المقري الشلوني يكنى أبا إسحاق من جملة أصحاب أبي عمرو المقري وشيوخهم ، كان حسن الحفظ والضبط .

شُلْيَرُ: بلفظ التصغير، وآخره راء: جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة لا يفارقه الثلج شتاء ولا صيفاً، وقال بعض المغاربة وقد مرّ بشُلْيَر فوجد ألم البرد:

يمل لنا ترك الصلاة بأرضكم، وشرب الحميا وهو شيء محرم وشرب الحميا وهو شيء محرم فراراً إلى نار الجحيم، فإنها أخف علينا من شلكير وأرحم وأدا هبت الريح الشمال بأرضكم فطوبتي لعبد في لظي يتنعم القول ، ولا أنحي على ما أقوله ، كما قال قبلي شاعر متقدم فإن كان يوماً في جهنم مدخلي ، ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم أ

#### باب الشين والميم وما يليهما

شَمَّاء : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، والمد ؛ يقال : جبل أشمّ وهضبة شَمَّاءُ أي طويلان: وهي هضبة في حمى ضرية لها ذكر في أشعارهم ؛ قال الحارث بن حلرة :

بعد عهد لنا ببرقة شَمَّا ع فأدنى ديارها الحلْصاء

شَمَا حَيِرُ : جبال بالحجاز بين الطائف وجُرَش ؛ قال شاعر من الضباب :

كفى حَزَناً أني نظرت وأهلنا بهضبتي شماخير الطوال حلسول لله ضوء نار بالحديف يشبّها مع الليل شبّع الساعدين طويل أ

الشّمّاخييّة : كأنها منسوبة إلى الشّمّاخ اسم الشاعر ، فعّال من شمخ إذا كبّر وعلا : بليدة بالحابور ، بينها وبين رأس عين ستة فراسخ .

شَمَاخِي : بفتح أوله ، وتخفيف ثانيه ، وخاء معجمة مكسورة ، وياء مثناة من تحت : مدينة عامرة وهي قصبة بلاد شروان في طرف أران تعد من أعمال باب الأبواب وصاحبها شروانشاه أخو صاحب الدربند، وذكر الإصطخري ما يدل على أن شماخي تمصيرها عدث فإنه قال : من برذعة إلى برزنج ثمانية عشر فرسخا ثم تعبر الكر إلى شماخي ، وليس فيها منبر ، أربعة عشر فرسخا ، ومن شماخي إلى شابران ، مدينة صغيرة فيها منبر ، ثلاثة أيام .

الشّمّاسية : بفتح أوله، وتشديد ثانيه ثم سين مهملة ، منسوبة إلى بعض شمّاسي النصارى : وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى مدينة بغداد ، وإليها ينسب باب الشماسية ، وفيها كانت دار معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بنُويه ، وفرغ منها في سنة ٣٠٥ ، وبلغت النفقة عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم ، ومسنّاته باق أثرها وباقي المحلة كله صحراء موحشة يتخطف فيها اللصوص ثياب الناس ، وهي أعلى من الرصافة ومحلة أبي حنيفة . والشماسية أيضاً : محلة بدمشق .

شَمَالِيلُ : يقال : ذهب الناس شماليل إذا تفرقوا ، والشماليل ما تفرق من الأغصان : موضع ، قال ذو الرمة :

وبالشماليل من جيلاًن مقتنص ٌ رَثُ الثياب خفي الشخص منزرب

وقال أبو منصور: الشماليل جبال رمال متضرقة بناحية متعقُّلة ، وقد ذكرت معقلة في موضعها ، ولعل واحدها أراد النعمان في قوله:

#### برقاء شمليلا

شَمَام : يروى شَمام مثل قطام مبني على الكسر ، ويروى بصيغة ما لا ينصرف من أسماء الأعلام ، وهو مشتى من الشمم وهو العلق، وجبل أشم طويل الرأس : وهو اسم جبل لباهلة ؛ قال جرير :

عاينت مشعلة الرعال كأنها طير تعاول في شمام وكوراً وله رأسان يسميان ابني شمام ؛ قال لبيد : وفتيان يرون المجد غنما ، صبرت بحقهم ليسل التمسام فودع بالسلام أبا جرير ، وقل وداع أربد بالسلام فهل نبئت عسن أخوين داما على الأحداث إلا ابنني شمام وإلا الفرقدين وآل نعش خوالد ما تحدث بانهدام

شَمَّ جَلَمَةُ : بفتح أوله ، وسكون ثانية ، وفتح الجيم : مدينة بالأندلس من أعمال رية ، ويقال شمجيلة ، وهي قريبة من البحر يكثر فيها قصب السكر والموز . شمَّخُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه : اسم موضع في بلاد عاد ، ذكر الهيثم بن عدي عن حمّاد الراوية عن ابن أخت له من مراد قال : وُليت صدقات قوم من الأعراب ، فبينما أنا أقسمها في قومها إذ قال لي رجل

منهم: ألا أريك عجيباً ؟ قلت: بلى ، فأدخلني في شعب من جبل فإذا أنا بسهم من سهام عاد من قناً قد نشب في ذروة الجبل تجاهي وعليه مكتوب:

> ألا هل إلى أبيات شمخ بذي اللوى لوى الرمل من قبل الممات معادُ بلاد بها كنّا وكنا نحبها ، إذ الأهل أهل والبلاد بلادُ

ثم أخرجني إلى الساحل فإذا أنا بحجر يعلوه الماء طوراً ويظهر تارة ، وإذا عليه مكتوب : يا ابن آدم يا عبد ربّه اتق الله ولا تعجل في رزقك فإنك لن تسبق رزقك ولا ترزق ما ليس لك، ومن هناك إلى البصرة ستمائة فرسخ ، فمن لم يصدق في ذلك فليمش الطريق على الساحل حتى يتحققه ، فمن لم يقدر فلينطح برأسه هذا الحجر حتى ينفجر .

شَمَسَان : تثنية الشمس المشرقة : مُويَهتان في جوف عَريض ، وعريض قنة منقادة بطرف النير نير بني غاضرة ، وهما الآن في أيدي بني عمرو بن كلاب . وشمسان أيضاً : من حصون صُداء من أعمال صنعاء باليمن .

شَمْسَانِيَةُ : كأنها منسوبة إلى تثنية الشمس : بليدة بالخابور ؛ نسب إليها أبو الزاكي حامد بن بتختيار بن خزوان النميري الشمساني خطيبها ، لقيه السلفي وحكى عنه القاضي أبو المهذب عبد المنعم بن أحمد السروجي .

شُمْسُ ": بضم أوله: صنم كان لبني تميم وكان له بيت وثور وكانت تعبده بنو أد كلها: ضبة وتيم وعدي وثور وعنكل ، وكانت سدنته في بني أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جئروة بن أسيد بن عمرو بن تميم فكسره هند بن أبي هالة وسفيان بن أسيد بن

حلاحل بن أوس بن مخاشن .

الشَّمْسَيِّن: شمسُ ابن علي وشمسُ ابن طريق: ماء ونخل بأرض اليمامة ؛ عن الحفصي .

شمشاط : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وشين مثل الأولى ، وآخره طاء مهملة : مدينة بالروم على شاطىء الفرات شرقيها بالوية وغربيها خَرْتَبرت، وهي الآن محسوبة من أعمال خرتبرت ؛ قسال بطليموس : مدينة شمشاط طولها إحدى وسبعون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة ، طالعها النعائمُ، بيت حياتها الجديُ تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، عاقبتها مثلها من الميزان ، وهي في الإقليم الخامس ، قال صاحب الزيج : طول شمشاط اثنتان وستون درجة وثلثان ، وعرضها ثمان وثلاثون درجة ونصف وربع ؛ وشمشاط الآن خراب ليس بها إلا أناس قليل ، وهي غير سميساط ، هذه بسينين مهملتين وتلك بمعجمتين ، وكلتاهما على الفرات إلا أن ذات الإهمال من أعمال الشام وتلك في طرف أرمينية ، قيل : سميت بشمشاط بن اليفز بن سام بن نوح ، عليه السلام ، لأنه أول من أحدثها ، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم : أبو الحسن علي بن محمد الشمشاطي ، كان شاعراً وله تصانيف في الأدب ، وكان في عهد سيف الدولة بن حمدان ، وله في على بن محمد الشمشاطي:

> ما للزمان سطا على أشرافنا فتُخُرَّموا وعفا على الأنباط؟ أعدَاوَةً لذوي العلى أم همتةً سقطت فمالته إلى السُّقاط؟

خضّعت رقابُبني العداوة إذ رأت
آثارَهما تنقلد تحت سياط
حنى إذا ركضت على أعقابها
دُلُفُ النبيط إلى من شمشاط
صدق المعلم إنهم من أسرة
نُجُب تَسُوسُهم بنو سنباط
آباوُك الأشراف إلا أنهم
أشراف موش وساطح وخلاط

شیمشکازاد : قلعة ومدینة بین آمد ومَلیَطیة لها عمل ورستاق ، وهی قرب حصن الرّان .

الشّمُطَاء: موضع لأبي بكر بن كلاب ، كان رجل من بني أبي بكر بن كلاب من بني أسد جاور قوماً من بني أبي بكر بن كلاب يقال لهم بنو شهاب وكانوا شهاوى للطعام فجعلوا كلما أوْقدَد ناراً انتموا إليها فقراهم حتى حربوه ، فجعل يقول :

إذا أوقدتُ بالشمطاء ناري تَأوّبَ ضوءها خَلَقُ الصّدارِ إذا أوقدتُ ناري أبصروها كأن عيونهم شُمُرُ العرار عدمتُ نُسيّة لبني شهاب وقبُحً للغلام وما يواري فإن أطْعَمَتُهُ خُبزاً بسَمَن تَسَحَنْحَ ، إنّه باللؤم ضاري

شَمَطْتَان : الشمط : ما كان من لونين مختلفين ، وكأن هذا يراد به المرتان منه : وهو موضع جبلان ، ويروى بالظاء المعجمة ، قال حُميَيْد بن ثور يصف ناقته :

تَهَسَّ لنَجَدِيّ الرياح كأنها أخو خدّلة ذات السّوار طليقُ

وراحت تعالى بالرحال كأنها سعالى بجنبي نخلة وسلكوق ُ فما تم ظمء الركب حتى تضمّنت سوابقها من شمَطْتين حُلوق ُ حُلُوق .

شَمَّطَةً : بلفظ واحدة الذي قبله ومعناه ، ورواه الأزهري بالظاء المعجمة فقال : شَمَّظَةُ موضع في قول حُميد بن ثور يصف القَطَا :

كما انْقَبَضَتْ كَدْرَاءُ تَسَقِي فِراخَهَا بِشَمَّظَةَ رَفْهَا ، والمياه شُعُوبُ غَدَتْ لم تصَعَدْ في السماء ودونها ، إذا نَظَرَتْ ، أَهْوِيتَةٌ وصَبُوبُ

قال : والشمظ المنع ، وشمطته من كذا أي منعته ، ورواه غيره بالطاء المهملة وقال : هو في شعر جنندل ابن الراعي كانت فيه وقائع الفجار ، وهي وقعة كانت بين بني كنانة وقرريش وبني قيس عيب لان لأن البر اض الكناني قتل عروة الرحال ، في قصة فيها طول ليس كتابي بصددها ، وهي الواقعة الأولى من وقعات الفجار ، وإنما سمتي الفجار لأنهم أحلوا الشهر الحرام وقاتلوا فيه ففجروا ، وهو قريب من عكاظ ، قال خداش بن رهير :

ألا ابلغ إن عرضت به هشاماً ،
وعبد الله أبلغ والوليدا
هُمُ خيرُ المعاشر من قريش ،
وأوراهم إذا خفيت زنودا
بأنا يوم شميطة قد أقتمنا
عمود المجد إن له عمودا
جلبنا الخيل عابسة إليهم
سواهيم يكرّيعن النقع قودا

تركنا بين شمطة من علاء كأن خلالكها معزًى شريدا فلم أر مثلهم هنزموا وفلتوا ، ولا كذيادنكا عتقـاً مكلودا

شمّ كُورُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، والكاف ، والواو الساكنة ، وراء : قلعة بنواحي أرّان ، بينها وبين كنجة يوم وأحد عشر فرسخاً ، وكانت شمكور مدينة قديمة فوجه إليها سليمان بن ربيعة الباهلي بعد فتح بَرْ ذَعَة في أيام عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، من فتحها فلم تزل مسكونة معمورة حتى خربها السناوردية ، وهم قوم تجمعوا أيام انصرف يزيد بن أسيد عن أرمينية فغلظ أمرهم وكثرت بوائقهم ، أسيد عن أرمينية وأذربيجان وشمشاط ، وسمساها والي أرمينية وأذربيجان وشمشاط ، وسمساها المتوكلية .

شَمَّلُ : بالفتح ، والسكون ، وهو الاجتماع : هي ثنية على ليلتين من مكة ، وبلطن الشَّمْل من دون الحُرِيْب وراءه آخر .

شَمَنْتَآنُ : بلد بالأندلس ، قال السلفي : من عمل المرية ، وقال ابن بَشْكُوال : عبد الرحمن بن عيسى ابن رجاء الحجري يعرف بالشمنتاني ، وشمنتان : من ناحية جيّان ، يسكن المريّة يكنيّ أبا بكر ، استقضى بالمرية ، وكان خيّراً فاضلاً ، وتوفي في سنة ٤٨٦ ، أخذ عن أبي الوليد محمد بن عبد الله البكري، وكان من أهل الفقه ، وكان ولي قضاء المرية قبل دخول المرابطين الأندلس ، يروي عنه أبو عبد الله عمد بن سليمان النّفري ، قاله أبو الوليد الدّبناغ ، وينسب إليها أحمد بن مسعود الأزدي الشمنتاني الأندلسي أديب شاعر .

شَمَنْصِيرُ : بفتحتين ثم نون ساكنة ، وصاد مهملة مكسورة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ، وراء : اسم جبل في بلاد هدُدَيل ، وقرأتُ بخط ابن جني في كتاب هذا لفظه قال : شمنصير جبل بساينة ، وساية : واد عظيم به أكثر من سبعين عيناً وهو وادي أمرج ؛ وقال ساعدة بن جُوية الهذلي :

أخيلُ برقاً منى جاب له زَجَلٌ إِذَا تغير عن توماضه جلّجا مستارضاً بين بطن الليث أيمنه إلى شمّنضير غيثاً مرسكلاً معَجا

أخيل برقاً أي أرى ، ومتى جاب أي متى جانب ، وجاب: سحاب متراكب ؛ وقال أبو صخر الهذلي برثي ولده تليداً :

وذكرني بكاي على تليد حمامة مر جاوبت الحكماما ترجع منطقاً عجباً وأوفت كنائحة أتت نوحاً قياما تنادي ساق حر ظلت أدعو تليداً لا تبين به الكلاما لعلك هالك إما غلام تبوا من شمنه عير مقاما

غاطب نفسه ، وهو أحد فوائت كتاب سيبويه ، قال ابن جني : يجوز أن يكون مأخوذاً من شمصر فضرورة الوزن إن كان عربياً ، وقال الأزهري : يقال شمصرت عليه إذا ضيقت عليه، وقال عرّام: يتصل بضرعاء ، وهي قرية قرب ذرة من آرة شمنصير ، وهو جبل ملململم لم يتعله قط أحد ولا درى ما على ذروته ، فأعلاه القرود والمياه حواليه تحول ينابيع ، تطيف به قرية رُهاط بوادي غران،

النخل والحميص.

شمَّن ؛ بكسر الشين، وفتح الميم ؛ قال أبو سعد بفتح الشين : من قرى أستر اباذ بمازندران ، ينسب إليها أبو على الحسين بن جعفر بن هشام الطحانالشمي الأستراباذي مضطرب الحديث ، قال أبو سعد : عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الأستراباذي ، شمن : من نواحي كروم أستراباذ على صَيْحَة منها ، روى أبو على حديثاً مضطرباً عن أبيه جعفر بن هشام الشمني. عن إبراهيم بن إسحاق العبدي ، لا أدري البليّة منه أو من أبيه .

الشَّمُوسُ : بفتح أوله ، وسكون الواو ، وآخره سين مهملة ، رجل "شَمُّوس" أي عسير" ؛ قال الأصمعي: الشموس هضبة معروفة سميت به لأنها صعبة المرتقى . والشموس : من أجود قصور اليمامة ، يقال : إنه من بناء جديس، وهو محكم البناء، وفيه وفي مُعنْق، قصر آخر ، يقول شاعرهم :

> أبت شُرُفاتٌ في شموس ومُعنَّنق لدى القَصْرِ منَّا أَن تُنْصَامَ وتُنُصُّهُمَّدَا

والشموس أيضاً : قرية من نواحي حلب من عمل الحُمُص ؛ قال الراعي :

> وأنا الذي سمعت قبائل ُ مأرب وقرَى الشموس وأهلهن ً هديري

شَمُّونَتُ : بالفتح ، والتشديد ، وسكون الواو ، وفتح النون ، والتاء المثناة : قرية من أعمال مدينة سِالم بالأندلس ، لها ذكر في أخبارهم .

شمهاً وأنه الإصطخري : وأما جبال قارن ببلاد الديلم فإنها قُدِّى لا مدينة بها إلا شمهار وفريم على مرحلة من سارية .

ويقال إن أكثر نباته النّبُع والشَّوْحط وينبت عليه مُسْمَيد يزَّه : بالفتح ، والكسر ، وسكون الياء الأولى والأخيرة ، وكسر الدَّال المهملة ، والزَّاي المفتوحة : من قرى سمرقند ينسب إليها الشميديزكي .

شَميرام : حصن بأرمينية ؛ عن نصر .

شَميرَان : بالفتح، والكسر ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، وراء ، آخره نون: بلد بأرمينية وقرية بمرو الشاهجان .

شميرف: قرية قبال أرمنت العطار بمصر في الغربيات ، بها مشهد الخِضر يُزار .

شَمْيِسَى : بالفتح ثم الكسر،وياء آخر الحروف ساكنة ثم سين مهملة ، وألف مقصورة ، يجوز أن يكون من شَمَسَ إذا عَسُر أو من شَمَسَ يومننا إذا وضح كلّه : وهو واد من أودية القبلية ؛ عن الزمخشري عن السيد عُلُمَيّ ، بضم العين ثم فتح اللام ، من اسم عَلَى " ، وهو عُلَى " بن وَهَّاس العَّلوي الحسيني .

الشُّمَيْسَتَان : تصغير شمسة ثم تثنيتها ؛ قال ابن الأعرابي : هما جنتان بإزاء الفردوس ، قال أبو منصور : ونحو ذلك قال الفَرّاء .

شَميط: بالفتح ثم الكسر ، والياء المثناة من تحت : موضع في شعر أوْس ، وفي نوادر أبي زيد : شميط نقاً من أنقاء الرمل في بلاد بني عبد الله بن كلاب ، وقال رجل يرثي جملاً له مات في أصل هذا النقا :

> لَعمرُ أبي جنبُ الشميط لقد ثـَوى به أيَّما نيضو إذا قلق الضفرُ كأن دبابيج الملوك وريطها عليه متجوبات إذا وضع الفجر فقد غاظني والله أن أولمت به على عرسه الوركاء في نُـقرة قَـفُـرا الوركاء : الضبعُ لأنها تعرج من وركها .

> > ١ في هذا البيت إقواء.

شُمِيط : بالضم ثم الكسر ثم مثل الذي قبله : حصن من أعمال سرقسطة بالأندلس .

شَميكان: بالفتح ثم الكسر، وبعد الياء كاف، وآخره نون: محلة بأصبهان، نسب إليها بعض الرواة أبو سعد.

شَمَيلان: قلعة مشهورة بالقرب من طوس من نواحي خراسان .

شَمِيهِمَن : بالفتح ثم الكسر ، وبعد الهاء نون ؛ قال السمعاني : من قرى مرو بينهما فرسخان ، وقد نسب إليها بعض الرواة ، والله أعلم بالصواب .

#### باب الشين والنون وما يليهما

شَنَاباذ : بالفتح ، وبعد الألف باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : من قرى بلخ ، نسب إليها بعضالرواة . شُنَاصُ : بالضم ، وآخره صاد مهملة ، يقال : فرس " شناصي أي شديد ، والأنثى شناصية : هو موضع . شناصير : من نواحي المدينة ؛ قال ابن هرّمة الشاعر : لو هاج صحبتك شيئاً من رواحلهم بذي شناصير أو بالنّعث من عظم حتى يروا رَبْرَباً حوراً مدامعها وبالحوينا لصاد الوحش من أمم

شينان: بالكسر، وآخره نون، جمع شن : وهي الأسقية والقربُ الحلقان، وهو في كتاب نصر شنار، بفتح الشين وآخره راء، وقال: وهو واد بالشام أغير فيه على دحية بن خليفة الكلبي لما رجع من عند قيصر ثم ارتجع ما أخذه قوم من جدام كانوا قد أسلموا، فلما رجع إلى المدينة شكا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأغزاهم زيد بن حارثة. شينا: بالكسر ثم التشديد، والقصر: ناحية من أعمال

الأهواز . وشيئًا أيضاً : ناحية من أعمال أسافل دجلة البصرة ؛ كلاهما عن نصر .

شَنَائِكَ : بالفتح ، وبعد الألف ياء مهموزة ، كأنّه جمع شنوكة بما حوله ، يقصرونه ، وهو علم مرتجل ؟ قال نصر : شنائك ثلاثة أجبل صغار منفردات من الجبال بين قديد والجحفة من ديار خزاعة ، وقيل : شنوكتان شعبتان تدفعان في الروحاء بين مكة والمدينة ، وهو جبل عن الأديبي ، وقد قال كثير :

فإن شفائي نظرة إن نظرتُها إلى ثافل يوماً وخلفي شنائك ُ وإن بدت الخيمات من بطن أرثد لنا وفيافي المرختين الدكادك

شَنْتَ أُولاليَهَ: أما شنت بفتح أوله، وسكون ثانيه، فأظنها لفظة يعنى بها البلدة أو الناحية لأنها تضاف إلى عدة أسماء تراها ههنا بعد هذا ، وأما أولالية فبضم الهمزة ، وسكون الواو ، وبعد لا لام مكسورة ، وياء مثناة من تحت خفيفة : مدينة من أعمال طليطلة بالأندلس .

شنت اشتاني: من كورة الأندلس.

شنت بتريية : الشطر الأول تقدّم تحقيقه ثم باء موحدة مفتوحة ، وراء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت مشددة : مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالأندلس ، وهي شرقي قرطبة ، وهي مدينة كبيرة ، كثيرة الحيرات ، لها حصون كثيرة نذكر منها ما بلغنا في مواضعها ، وفيها شجر الجوز والبندق ، وهي الآن بيد الأفرنج ، بينها وبين قرطبة ثمانون فرسخاً .

شنت بَيْطُورُه: الأول مثل الذي قبله ، ثم باء موحدة مفتوحة ، وياء مثناة من تحت ، وطاء مهملة ، وراء: حصن منيع من أعمال رية بالأندلس .

شَنْتَجالة : بالأندلس، وبخط الأشتري شنتجيل، بالياء ؛ ينسب إليها سعيد بن سعيد الشنتجالي أبو عثمان ، حدث عن أبي المطرف بن مدرج وابن مفرج وغير هما ، وحدث عنه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بنان ، قال ابن بَشْكُوال : وعبد الله بن سعيد بن لبِهَاجِ الأموي الشنتجالي المجاور بمكة ، وكان من أهل الدين والورع والزهد ، وأبو محمد رجل مشهور ، لقى كثيراً من المشايخ ، وأخذ عنهم وروى، صحب أبا ذرّ عبد بن أحمد الهَرَوي الحافظ، ولقي أبا سعيد السجزي وسمع منه صحيح مسلم، ولقي أبا سعد الواعظ صاحب كتاب شرف المصطفى فسمعه منه وأبا الحسين يحيى بن نجاح صاحب كتاب سبل الخيرات وسمعه منه، وأقام بالحرم أربعين عاماً لم يقض فيه حاجة الإنسان تعظيماً له بل كان يخرج عنه إذا أراد ذلك، ورجع إلى الأندلس في سنة ٤٣٠، وكانت رحلته سنة ٣٩١، وأقام بقرطبة إلى أن مات في رجب سنة ٣٦٦.

شَنْتُوَةُ : بالفتح ثم السكون ، وتاء مثناة من فوقها ، وراء مهملة : مدينة من أعمال للشبئونة بالأندلس ، قيل : إن فيها تُفاحاً دور كل تفاحة ثلاثة أشبار ، والله أعلم ، وهي الآن بيد الأفرنج ملكوها سنة على ، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم .

شَنَعْتَوِينُ : كلمتان مركبة من شنت كلمة ورين كلمة كما تقدم ، ورين بكسر الراء ، وياء مثناة من تحت ، ونون : مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة في غربي الأندلس ثم غربي قرطبة وعلى نهر تاجه و قريب من انصبابه في البحر المحيط ، وهي حصينة ، بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوماً ، وبينها وبين باجة أربعة أيام ، وهي الآن للأفرنج مُلكت في سنة ٤٣٥.

شَنْتَ طُولَة : مدينة بالأندلس ؛ قال شاعرهم :

# وعلا الدُّخانُ بشَنْت طولة مَرَّباً يُبدي كمين مطابخ الإخوان

شَنْتَغْنَشُ : قال ابن بشكوال : عبد الله بن الوليد بن سعد بن بُكير الأنصاري من أهل قرَّمُونة من قرية منها يقال لها شنتغنش، سكن مصر واستوطنها ، يكي أبا محمد ، سمع بقرطبة قديماً من أبي القاسم إسماعيل ابن إسحاق الطّحّان وغيره ورحل إلى المشرق سنة ٣٨٤ وأخذ في طريقه بالقيشروان من جماعة وأخذ بمكة عن أبي ذرّ عبد بن أحمد الهُرَوي وغيره ، وكان فاضلاً مالكيّاً ، أخذ عنه العلم جماعة من أهل الأندلس وغيرهم ، وطال عمره ، وخرج من مصر إلى الشام في سنة ٤٤٧ ، ومات في شهر رمضان سنة إلى الشام في سنة ٤٤٧ ، ومات في شهر رمضان سنة

شَنْتُ فَبَلْلُهُ : قرب قرطبة من الأندلس .

شنت قُرُوش : بضم القاف ، وسكون الواو بعد الراء ثم شين معجمة : حصن من أعمال ماردة بالأندلس.

شنت مَوِية: بفتح الميم، وكسر الراء، وتشديد الياء، وأظنه يراد به مَر يم بلغة الأفرنج: وهو حصن من أعمال شَنْتَبرية، وبها كنيسة عظيمة عندهم، ذكر أن فيها سَوَاري فضة ولم ير الراؤون مثلها، لا يحزم الإنسان بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط ؛ وقال أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموسي النحوي:

تنكرَت الدنيا لنا بعد بُعدكم ، وحفّت بنا من مُعضل الحطب ألوان أناخت بنا في أرض شنت مرية هواجس ُظن خان ، والظن خوّان رحلنا سوّام الحُمر عنها لغيرها، فلا ماؤها صدّى ولا النبت سعدان المازني :

ألم ترتي وإن أنبأت أني طب الغواني طويت الكشع عن طلب الغواني ، ألا يا سكم ، سيدة الغواني ، أما يُفيدك بأرضك فك عاني ؟ أمن أهل النقا طرقت سكتيم من أليله ، حتى إذا ما سرى من ليله ، حتى إذا ما تدكى النجم كالأدم الهجان رمتى بلد به بلداً فأضحى بظمء الريح خاشعة العينان

شَنَهُ فُيرَة : بالفتح ثم السكون ، وقاف مضمومة ، ونون مكسورة ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وراء: فحص من أعمال تدمير ، والفحص: الناحية ، وهو بالأندلس ، حكى الأنصاري الغرناطي عن نُقاعة أنها حسنة المنظر والمخبر ، كثيرة الرّبع ، طيبة المربع ، قيل : إن الحبة من زرعها تتفرّع إلى ثلاثمائة قصبة ، ومسافة هذا الفحص يوم وبعض آخر ، يرتفع من المكوك من بنذره مائة مكوك وأكثر ، والله أعلم . المكوك من بنذره مائة مكوك وأكثر ، والله أعلم . ببعض الحاجزة بين تهامة واليمن ، ذكرت في قصة بيعض الحاجزة بين تهامة واليمن ، ذكرت في قصة سيل العرم ؛ عن نصر .

شَنُوءَةُ : بالفتح ثم الضم ، وواو ساكنة ثم همزة مفتوحة ، وهاء : مخلاف باليمن ، بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا ، تنسب إليها قبائل من الأزد يقال لهم أزد شنوءة ، والشناءة مثل الشناعة : البغض، والشنوءة على فعولة : التقرز وهو التباعد من الأدناس، تقول : رجل فيه شنوءة ، ومنه أزد شنوءة ، والنسبة إليهم شنائي ،قال ابن السكيت : ربما قالوا أزد شنوة،

شنت ياقبُ : ياء مثناة من تحت ، وبعد الألف قاف مضمومة ثم باء موحدة : قلعة حصينة بالأندلس .

شُنْدُوخ: بالضم ثم السكون ، وآخره خاء معجمة : موضع .

شَنْدُويِد: بالفتح ثم السكون ، ودال مفتوحة ، وواو مكسورة ثم ياء ساكنة ، ودال : جزيرة في وسط النيل بمصر .

شَنْدُانُ : بالفتح ثم السكون ، وذال معجمة ، وآخره نون : صقع متصل ببلاد الخزر فيه أجناس من الأمم التي في جبل القبّش وكان ملكها قد أسلم في أيام المقتدر ؛ عن نصر .

شُنْزُوب : بالضم ثم السكون ، والزاي بعدها واو ساكنة ، وآخره باء موحدة : موضع في شعر الأعشى . شنشت : من قرى الري المشهورة ، كبيرة كالمدينة ، من قبها ، كانت بها وقائع بين اصحاب السلطان والعلوية مشهورة من أيام المتوكل إلى أيام المعتضد . شنط : بالضم ثم السكون : قال ابن الأعرابي : الشنيط اللحوم المنضجة : وهو ماء بين جبلي طيء وتيماء في الرمل .

شُنْظُبُ : بالضم ثم التسكين ثم ظاء معجمة مضمومة ، وباء موحدة ؛ قال الأزهري : موضع بالبادية ، وقيل : واد بنجد لبني تميم ؛ قال ذو الرّمة : دعاها من الأصلاب أصلاب شنظب

قال: والشنظب كل جُرف فيه ماء، وقال أبو زيد: الشنظب الطويل الحسن الحلق؛ كل ذلك عنه؛ قلتُ: ووجدت بخط أبي نصر بن نباتة السعدي الشاعر شينظسب، بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح الظاء المعجمة، والباء الموحدة؛ وقول ستوّار بن المُضرّب

بالتشديد بغير همزة ، ينسب إليهم شنوي ؛ قال بعضهم :

نحن قريش وهم شنوّه \* بنا قريش ختم النبوّه \*

والأزد تنقسم إلى أربعة أقسام ؛ أزد شنوءة وأزد السراة وأزد غسان وأزد عُمان ، ولذلك قال قيس ابن عمرو النجاشي :

فإني كذي رِجلينِ ، رجل صحيحة وأخرى بها رَيْبٌ من الحدثان فأمّا التي صَحّت فأزْدُ شنوءة ، وأما التي شلّت فأزد عُمُمَان

وقال نصر: الشنوءة أرض باليمن ، على فعولة، إليها ينسب القبيل من الأزد ، وقيل: كان بينهم شناءة ، والشنوءة : فيها حجارة تطوها محجة مكة إلى عرفة يفرغ إليها سَيْل الصَّلَة من ثور.

شَنُودَة : بالفتح ثم الضمّ ، وسكون الواو ، ودال مهملة ، وربما قيل لها شبوذة ، كورة من كور مصر الجنوبية .

شَنُوكَمَة : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وكاف : جبل وهو علم مرتجل ، قال ابن إسحاق في غزاة بدر : مرّ ، عليه السلام ، على السيالة ثم على فبح الروحاء ثم على شنوكة ، وهي الطريق المعتدلة ، حتى إذا كان بعرق الظنّبيّة ؛ قال كثير :

فأخْلَفُنْ ميعادي وخُن أَمَانَتِي ، وليس لمن خان الأمانة دينُ كذَبُن صفاء الود يوم شنُوكة ، وأدركني من عهدهن رهونُ

شَنَيَّة : بالفتح ثم الكسر والتشديد، ويروى بتخفيف النون ، والياء المثناة من تحت المشددة ، كأنه نسبة

إلى الشَّنَّ وهو المزادة والقربة الحلقة : ماء عند شُعَبَى وهي بثار في واد به عُشَرٌ من جهة المغرب .

#### باب الشين والواو وما يليهما

شُوَابِمَةُ : كأنه فُعَالة من شابَه يَشُوبه إذا خالطه : وهي بليدة على طرف وادي ضَرَوَان من ناحية الجنوب ، بينها وبين صنعاء أربعة أميال ، وقد ذكرنا ضروان .

شوا: بالفتح، بمعنى الظهر في العربية: موضع بمكة يقال له نتراعمة الشوى عند شعب الصفي واسم قرية أيضاً من قرى الصغيد بقرب إشتيخن؛ ينسب اليها أحييد بن لقمان الشوائي، يروي عن أبي سليمان محمد بن الفيضيل البلخي وإبراهيم بن السري الهروي، روى عنه على بن النعمان الكببود نيجكشي. شواجين : بالفتح، وبعد الألف جيم مكسورة، وآخره نون؛ والشواجن : أعالي الوادي ، واحدتها شاجنة ، والشواجن : اسم لواد في ديار ضبة في بطنه أطواء كبيرة ، منها : ليصاف واللهابة وثبشرة ومياهها عذبة ؛ قال الحفصي : وفي كفة الدو الشواجن وهي مياه لعمرو بن تميم .

شُواحِطُ : بالضم، وبعد الألف حاء مهملة مكسورة، وطاء مهملة ، علم مرتجل لاسم موضع ، وبالحملة فالشوحط ضرب من النبع يعمل منه القسيي ، وشُواحِط بوزن حُطايط ودُلامص، وهما اسممفرد ليس بجمع ، ويوم شُواحط من أيام العرب شديد مشهور : وهو جبل مشهور قرب المدينة ثم قرب السوارقية كثير النمور والأراوي وفيه أوشال ينبت الغضور والشغام . وشُواحط : حصن باليمن من ناحية الحبية ؛ قال ساعدة بن جوية :

غداة شواحط فسَجوْت شدّاً ، وثوبسك في عباقية هريدُ هريد : مشقوق ، ومنه حديث عيسى بن مريم ، عليه السلام .

شُو احطة : قرية باليمن من أعمال صنعاء.

شَوَّاشُ : بالفتح ثم التشديد ، وآخره شين أيضاً: اسم رجل نسب إليه موضع في متنزهات دمشق يقال له جسر ابن شوّاش ؛ قال فيه الشهاب فتيان بن علي بن فتيان الدمشقى الشاغوري الأديب النحوي :

یا حبدا جنه باب البرید بها ،
والحسن قد حشیت منه حواشیه فالمرج فالنهر فالقصر المنیف علی ال قصور بالشرف الأعلی فشانیه فالجسر جسر ابن شواش فنیسربها تعلو معانیه لا تعلو مغانیه کأن فی رأس علیین ربوتها ، یجری بها کوثر شبحان مشجریه! یکری بها کوثر شبحان مشجریه! تلك المرابع لا رضوی و كاظمة ، ولا العقیق تواریه بوادیه

شَوَاص : قال أبو عمرو الشيباني : اسم واد ذكره في نوادره .

شَوَّالُ : بلفظ اسم الشهر الذي بعد رمضان، وأصله من شالت الناقة بذنبها إذا رفعته تُري الفحل أنها لاقح ، وذنبُ شوّالُ ، والعقرب تشول بذنبها أيضاً ؛ قال الشاعر :

كذَنَبِ العقرب شوّال عليقُ وشوّالُ : قرية من مرو معروفة تنظر إلى فاشان قرية أخرى ، بينها وبين المدينة ثلاثة فراسخ؛ خرج

منها طائفة من أهل العلم ، منهم : أبو طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالي الخطيب ، سمع أبا الحير محمد بن موسى بن عبد الله الصفّار وأبا الفتح أحمد بن عبد الله بن أبي سعد الزندانقاني صاحب أبي العباس السراج وغيرهما ، سمع منه خلق كثير ، وذكره أبو سعد في شيوخه ، ومات سنة ٥٣٢ ، ومولده في حدود سنة ٤٦٠ .

شَوَانُ : قال عرّام : قرب بستان ابن عامر جبلان يقال لهما شوانان واحدهما شوان ، قال غيره : شوانان جبلان قرب مكّة عند وادي تُربَـة .

الشوّبك : بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة ، و آخره كاف ، إن كان عربياً فهو مرتجل : قلعة حصينة في أطراف الشام بين عسمان وأيلة والقسّلام قرب الكرك ، وذكر يحينى بن علي التنوخي في تاريخه : أن يقدور الذي ملك الفرس سار في سنة والبلقاء والجبال ووادي موسى ، ونزل على حصن والبلقاء والجبال ووادي موسى ، ونزل على حصن قديم خراب يعرف بالشوبك بقرب وادي موسى فعمره ورتب فيه رجاله ، وبطل السفر من مصر إلى الشام بطريق البرية مع العرب بعنارة هذا الحصن . شوّحكان : الشوحط اسم شجر : وهي مدينة باليمن قرب صنعاء يقال لها قصر شوحطان .

شُوخَنَانُ : بالضم ثم السكون، وخاء معجمة مفتوحة، ونون ، وبعد الألف نون أخرى : من قرى سمرقند. شُوذَ بَانُ : من قرى هراة ؛ منها أبو الضوء شهاب بن محمود الشاهد الشوذباني ، سمع منه جماعة ، منهم أبو سعد السمعاني وأبو الوقت وغيرهما ، حدثني الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال : كان عسيراً في الرواية حتى إنّه كان إذا أتاه طالب

الحديث يلعن أباه كيف سمعه ، قال : فما شعرنا به إلا وقد صمد نفسه للإقراء فعجبنا من ذلك وسألناه عن السبب فقال : رأيت والدي في النوم وعاتبني وقال لي : اجتهدت حتى ألحقتك بأهل العلم وجملة رواة حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فتسبني على ذلك لا جزاك الله خيراً ! قال : فانتبهت وآليت على نفسي لا أمنع أحداً من سماع شيء سمعته . وقد سمع منه جماعة منهم ابن النجار .

الشُوْذَرُ : بالفتح ثم السكون ، والذال المعجمة المفتوحة ، وراء ، وهو في الأصل الإتب ، وهو ثوب صغير تلبسه المرأة تحت ثوبها ؛ قال الليث : الشوذر تخبأ به المرأة إلى طرف عضدها ، وقال الجوهري : الشوذر الملحفة ، وهو معرب أصله بالفارسية جادر : وهو اسم بلد في شعر ابن مقبل : ظلّت على الشوذر الأعلى وأمكنها

أطواء جَمَّرْ من الارواء والعطن

وشوْذر : مدينة بين غرناطة وجيّان بالأندلس .

شُورَابُ : بالضم ثم السكون ، وراء ، وآخره باء، ومعناه بالفارسية ماء ملح : وهو نهر بخوزستان تمر طائفة منه بمدينة الأهواز ، وعساه الذي تسميه العرب سولان ، وهو عذب مع هذه التسمية .

شَوْرَانُ : بالفتح ثم السكون، والراء، وآخره نون؛ قال الأديبي : هو موضع لبني يربوع بأُود؛ قال بعضهم :

أكلتها أكل مَن شوران صادمه

يقال: شُرْتُ الدابة شَوراً إذا عرضتها على البيع، ولعل هذا الموضع قد كانت تُعرَض فيه الدواب، قال نصر: شوران واد في ديار بني سُليم يفرغ في الغابة، وهي من المدينة على ثلاثة أميال، قال أبو

الأشعث الكندي : شوران جبل عن يسارك وأنت ببطن عقيق المدينة تريد مكة ، وهو جبل مطل على السد مرتفع وفيه مياه كثيرة يقال لها البنجيرات ، وعن يمينك حينئذ عيشر ، قال عرّام : ليس في جبال المدينة نبت ولا ماء غير شوران ، فإن فيه مياه سماء كثيرة وفي كلتها سمك أسود مقدار الذراع وما دون ذلك أطيب سمك يكون ، وحذاء شوران جبل يقال له ميطان ، كانت البغوم صاحبة ريحان الحضري نذرت أن تمشي من شوران حتى تدخل من أبواب المسجد كلها مزمومة بزمام من ذهب، فقال شاعر :

يا ليتي كنت فيهم يوم صبّحهم من نقب شوران ذو قرطين مزموم من نقب شوران ذو قرطين مزموم تمشي على نجس تدمتى أناملها ، وحسولها القبطريات العياهيم فبات أهل بقيع الدار ينفعمهم مسك ذكي وتمشي بينهم ريم مسك ذكي وتمشي بينهم ريم شور : بالفنح ثم الضم ، وراء ، قد ذكر اشتقاقه في الذي قبله : وهو جبل قرب اليمامة في ديار نمير بن عام .

الشُّورَمَين : بلفظ التثنية؛ والشَّرمُ : الشَّق ، وعساه من هذا مأخوذ : وهو موضع في بلاد طيّ .

شَوْزُنُ : بالزاي : من مياه بني عُقيَيل ؛ قاله أبو زياد الكلابي وأنشد للأعور بن براء :

ظلّت على الشوزن الأعلى وأرّقها برق بعردة أمثال المقابيس إن الأقيمة من كنتمان قد منعت جار ابن أخرم، والمأنوس مأيوس الم

١ في هذا البيت إقواء .

شوش : بتكرير الشين ، وسكون الواو : موضع قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الجزيرة ومحلة بحر جان قرب باب الطاق . والشوش : قلعة عظيمة عالية جد القرب عقر الحميدية من أعمال الموصل ، قيل : هي أعلى من العقر وأكبر ولكنها في القدر دونها ؛ وإلى شوش ينسب حب الرمان الشوشي من قرية من قراها يقال لها شرمكة .

شُوشَة : قرية بأرض بابل أسفل من حلّة بني مَزْيد بها قبر القاسم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، وبالقرب منها قبر ذي الكيفل ، وهو حيزقيل، في بَرْمَلاحة .

شَوْطَانُ : بالفتح ثم السكون ، وآخره نون ، وهو فعلان من الشوط وهو العدوُ ، أو من أشاط دمه إذا سفكه ، وفيه زيادة شرح ذكر في الذي بعده : وهو موضع في شعر كثير :

وفي رسم دار ، بين شوطان قد خلت ومر بها عامان ، عينك تك منع منه إذا قيل منهلا بعض وَجدك لا تُشيد بسراك لا يُسمع حديث فير فع أتت عبرات من ستجوم كأنه غمامة دجن استهل فيقلع فيقلع فيقلع فيقلع في استهل فيقلع

شَوْطُ : بالفتح ثم السكون ثم طاء ، وهو العدّو ، مو العدّو ، والشوط الذي في حديث الجونية : اسم حائط يعني بستاناً بالمدينة ؛ قال ابن إسحاق : لما خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أحد حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عبد الله بن أبي ورجع إلى المدينة ؛ وفيه يقول قيس بن الحطيم :

وقد علموا أنما فلّهم خدور البيوت وأعيانها

وبالشوط من يتثرب أعبدً ستهلك في الحمر أثمانها يتهون على الأوس إيلامهم إذا راح يخطر نسوانها وشوط أيضاً: اسم موضع يأوي إليه الوحش ؛

ولو تألّف موشيّاً أكارعُه من وحش شوط بأدنى دلّها ألفا النضر بن شميل : الشوط مكان بين شرف

وقال النضر بن شميل : الشوط مكان بين شرفين من الأرض يأخذ فيه الماء والناس كأنّه طريق ، طوله مقدار الدعوة ثم ينقطع ، وجمعه شياط ، ودخوله في الأرض أن يواري البعير وراكبه ، ولا يكون إلا في سهول الأرض ينبت نبتاً حسناً ؛ قال قيس ابن الخطيم :

وبالشوط من يثرب أعبئد " ستهلك في الحمر أثمانها

شُوطٌ: بالضم: جبل بأجلٍ.

شَوْطَى: بالفتح ثم السكون ، مقصوراً ، أصله كالذي قبله ، وألفه للتأنيث كسلمى ورضوك ؛ قال ابن الفقيه : ومن عقيق المدينة شوطكى ؛ وفيها يقول المزني لغلام اشتراه بالمدينة :

تروّح يا سنانُ ، فإن شوطى وتُرْبانيَن بعد غد مقيلُ بلاد لا تحس الموت فيها ، ولكن الغذاء بها قليلُ

وقال كثير:

یا لقومی لحبلك المصروم بین شوطی ، وأنت غیر ملیم وقال ابن السكیت: شوطی موضع من حرة بی سلیم ؟

قال ابن مقبل:

ولو تألّف موشيّاً أكارعُه من فُدُّر شوطى بأدنى دلّها ألفا فُدُّر جمع فادر : وهو المسنّ من الوُعول .

شَوْعَوُ : بالفتح ثم السكون ، وعين مهملة مفتوحة ، وراء : واد ببلاد العرب ؛ قال العباس بن مرداس السلمى :

يا لهف أم كلاب إذ تُبسَيتُها خيل ابن هوذ آ لا تُنهى وإنسانُ لا تُلفظوها وشد وا عقد ذمتكم ، إن ابن عمكم سعد ودهمان لن ترجعوها وإن كانت مجلّلة ما دام في النّعم المأخوذ ألبان شنعاء جللل من سوآتها حضن "، وسال ذو شوعر فيها وسلوان

شَوَقَبُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ثم قاف ، وباء موحدة : موضع في ديار البادية ؛ قال الشمردل بن جابر البَجكي ثم الأحمسي فيما رواه له أبو القاسم الآمدي :

> فإن نُمسِ في سجن شديد وَثَاقَهُ فكم فيه من حيّ كريم المكاسر بَرَي، من الآفات يسمو إلى العلى ، نَمَتَهُ أُرُوماتُ الفروع النوافر فيا ليت شعري هل أراني وصحبتي نَجوب الفلا بالناعجات الضوامر ؟ وهل أهبطن الجزع من بطن شوقب، وهل أسمعَن من أهله صوت سامر؟

شَوْق : قال ابن المعلى الأزدي : شوق جبل ؛ قاله في تفسير قول ابن مقبل :

ولاح ببُرقة الأمهار منها لعينك نازح من ضوء نار لمشاق وقُود كلام كنار متجوس في الأطم المطار ركبن جهامة بحزيز شوق يضشن بليلهين إلى النهار

شَوَكَانُ : بالفتح ثم السكون ، وكاف ، وبعد الألف نون : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

أفلا ترى أظعانهن" بعــاقل كالنخل من شوكان حين صِـرام ؟

وشوكان: قرية باليمن من ناحية ذمار ؛ وقال أبو سعد: شوكان بليدة من ناحية خابران بين سرخس وأبيورد ؛ ينسب إليها عتيق بن محمد بن عبيس أبو الوفاء الشوكاني ، حدث عن أبيه أبي طاهر محمد بن عبيس الشوكاني ، سمع منه الحافظ أبو القاسم الدمشقي وأخوه أبو العلاء عبيس بن محمد بن عبيس الشوكاني ؛ حدث عن أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ؛ وعمد بن أحمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الشوكاني المالكي ووالده من مشاهير المحدثين بخراسان ، المالكي ووالده من مشاهير المحدثين بخراسان ، المحدثين الحارف ، كتب عنه أبو سعد ، توفي يوم السبت ثامن شعبان سنة ٤٤٥ .

شَوْك : بالفتح ثم السكون ، وآخره كاف ، قَـنَـُطرة الشّـوْك ببغداد ، تُـذكر في قنطرة .

شُول : بالضم: ناحية نجدية قريبة من الحجاز ؛ عن نصر. شَوْلاء : بالفتح ، والسكون ، وآخره لام ألف ، ممدود : موضع .

شُومانُ : بالضم ، والسكون ، وآخره نون : بلد بالصغانيان من وراء نهر جَيحون وهو من الثغور

الإسلامية وفي أهله قُوّة وامتناع عن السلطان، ينبت في أراضيها الزعفران ، ومنهم من جعلها مع واشتجر د كورة واحدة ، وهي مدينة أصغر من ترمذ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن عبد الله الشوماني، روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الحرّ جساري البلخي .

شُوميياً : موضع في بقعة الكوفة نزله جيش مهران لمحاربة المثنى والمسلمين، قالوا : وشوميا هي موضع دار الرّزْق بالكوفة .

شُونَةُ : قال الفرضي : أحمد بن موسى بن أسود من أهل شُونَة يكنى أبا عمر ، سمع من محمد بن عمر ابن لُبابَة وغيره ورحل حاجّاً سنة ٣١١ .

الشُّونيزييّة: بالضم ثم السكون ثم نون مكسورة ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وزاي ، وآخره ياء النسبة: مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين ، منهم : الحُنسَيْد وجعفر الحُلدي ورُومِم وستمنون المحبّ، وهناك خانقاه للصوفية.

شَوِيسٌ : بالفتح ثم الكسر ، وياء مثناة من تحت ، والشّوَسُ : النظر بمؤخر العين تكبّراً : وهو اسم موضع ؛ قال بـَشامة بن عمرو :

> وخُبِّرْتُ قومي، ولم أَلْقَهُم، أَجَدَّوا على ذي شُويس حُلُولا

فإمّا هلكتُ ولم آتيهم فأبلغ أماثل سعد بن سُولا بأن قومُكُم خُيرُوا خَصْلتَين، وكلت اهما جعلوها عُدُولا فخزي الحياة وحرب الصديق، وكلا أراه طعاماً وبيسلا

فإن لم يكن عير إحداهما فسيروا إلى الموت سيراً جميلا ولا تقعدُوا وبكم منة ، كفى بالحوادث للمرء غولا وحُشوا الحُرُوبَ إذا أُوقِدَتْ رماحاً طوالاً وخينلاً فُحولا

الشُّوَيْكَةُ : بلفظ تصغير الشوكة : قرية بنواحي القدس وموضع في ديار العرب .

الشُّويَـُلاء: تصغير شَوَّلاء ، وهي الناقلة الشائلة بذنبها إذا رفعته : موضع .

الشُّويْلَةُ : تصغير شُولة : موضع .

# باب الشين والهاء وما يليهما

الشَّهَارِسُوج: هو فارسي معناه بالعربية أربع جهات: علمة بالبصرة يقال لها چهارسُوج بَهَ عُلْمَة ، بفتح الباء الموحدة ، وسكون الجيم ، و بجلة : بنت مالك بن فهم الأزدي وهي أم ولد مالك بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة ، قال ابن الكلبي : والناس يقولون چهارسوج بجيلة ، قال : وبنو بجلة فيه مع أخوالهم الأزد .

شَهَارَةُ: من حصون صنعاء باليمن ، كانت مما استولى عليه عبد الله بن حمزة الزيدي الخارجي أيام سيف الإسلام .

شُهُاق : بالضم ، وآخره قاف : موضع .

الشُّهْبُ: بالضم ثم السكون ، جمع أشهب، وهو الفرس الأبيض : اسم موضع ؛ قال شاعر :

بالشُّهُب أقوالاً لها حربٌ وحلّ

شُهُبَةً: من قرى حَوْران ؛ ينسب إليها مخلَّد الشُّهبي الزاهد . والشهبة: صحراء فوق مُتالع بينه وبين المغرب.

شَهَلُهُ : بالفتح ثم السكون ، وآخره دال مهملة ، لغة في الشُّهد بالضم: وهو ماء لبني المصطلق من خزاعة؛ قال كثير :

وإنك عمري ، هل ترى ضوء بارق عريض السنا ذي هيدب مترحز عريض السنا ذي هيدب مترحز قعدت له ذات العشاء أشيمه بحر وأصحابي بجبة أذ رُح ومنه بذي دوران لممع كأنه ، بعيد الكرى ، كفا مفيض بأقرح فقلت لهم لما رأيت وميضة : ليرووا به أهل المجان المكشع قبائل من كعب بن عمرو كأنهم ، قبائل من كعب بن عمرو كأنهم ، إذا اجتمعوا يوما ، هضاب المضيح تحل أدانيهم بودان فالشبا ،

وقال نصر : الشهد جبل في ديار أبي بكر بن كلاب. شهر آباذ : مدينة كانت بأرض بابل ، وهي مدينة إبراهيم ، عليه السلام ، وكانت عظيمة جليلة القدر راكبة البحر ، يعني الفرات ، فنضب ماؤه عنها فبطلت ، وموضع مجراه وسمَّتُه معروف إلى الآن .

شَهُوْرَابِانَ : بالنون : قرية كبيرة عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الحالص في شرقي بغداد ، وقد خرج منها قوم من أهل العلم .

شهرزُورُ : بالفتح ثم السكون ، وراء مفتوحة بعدها زلي ، وواو ساكنة ، وراء ، وهي في الإقليم الرابع ، طولها سبعون درجة وثلث ، وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف وربع : وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زُور بن الضحاك، ومعنى شهر بالفارسية المدينة ، وأهل هذه النواحي

كلهم أكراد، قال مسعَّر بن مُهلهل الأديب: شهرزور مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها في وقتنا هذا يقال لها نيم ازراي وأهلها عُصاة على السلطان قد استطعموا الحلاف واستعذبوا العصيان ، والمدينة في صحراء ، ولأهلها بـطش وشدة يمنعون أنفسهم ويحمون حوَّزَتْهم ، وسَمَّك سور المدينة ثمانية أذرع ، وأكثر أمراثهم منهم ، وبها عقارب قتَّالة أضرَّ من عقارب نصيبين ، وهم موالي عمر بن عبد العزيز ، وجرَّأهم الأكراد بالغلبة على الأمراء ومخالفة الخلفاء، وذلك أن بلدهم مشي ستين ألف بيت من أصناف الأكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسولية ولهم به مزارع كثيرة، ومن صحاريهم يكون أكثر أقواتهم؟ وبقرب من هذه المدينة جبل يعرف بشَعران وآخر يعرف بالزَّلْمَ الذي يصلح في أدوية الجماع ، ولا أعرفه في مكان غيره ؛ ومنها إلى دَيلَمستان سبعة فراسخ ، وقد ذكرت ديلمستان في موضعها ؛ وبشهرزور مدينة أخرى دونها في العصيان والنجدة تعرف بشييز ، وأهلها شيعة صالحية زيدية أسلموا على يد زيد بن على"، وهذه المدينة مأوى كلّ ذاعر ومسكن كل صاحب غارة ، وقد كان أهل نيم ازراي أوقعوا بأهل هذه المدينة وقتلوهم وسلبوهم وأحرقوهم بالنار للعصبية في الدين بظاهر الشريعة ، وذلك في سنة ٣٤١ ، وبين المدينتين مدينة صغيرة يقال لها دُزُدان بناؤها على بناء الشيز وداخلها بُحيرة تخرج إلى خارجها ، تركض الخيل على أعلى سورها لسعته وعرضه ، وهي ممتنعة على الأكراد والولاة والرعية ، وكنت كثيراً ما أنظر إلى رئيسها الذي يدعونه الأمير وهو يجلس على برج مبني على بابها عالي البناء وينظر الجالس عليه إلى عدة فراسخ وبيده سيف مجرّد فمتى نظر إلى خيل من بعض الجهات لسّم

بسيفه فانجفلت مواشي أهلها وعواملهم إليها ، وفيها مسجد جامع ، وهي مدينة منصورة ، يقال إن داود وسليمان ، عليهما السلام ، دَعَوَا لها ولأهلها بالنصر فهي ممتنعة أبداً عَـمَـن ْ يرومها ، ويقال إن طالوت كان منها وبها استنصر بنو إسرائيل ، وذلك أن جالوت خرج من المشرق وداود من المغرب وأيَّده الله عليه ؛ وهذه المدينة بناها دارا بن دارا ولم يظفر الإسكندر بها ولا دخل أهلها في الإسلام إلا بعد اليأس منهم ، والمتغلبون عليها من أهلها إلى اليوم يقولون إنهم من ولد طالوت ، وأعمالها متصلة بخانقين وبكَرْخ جُدْآن ، مخصوصة بالعنب السُّونايا وقلّة رمد العين والجدري ، ومنها إلى خانقين يعترض نهر تامرًا ؛ هذا آخر كلام مسعر ، وليس الآن على ما ذكر وإنما نذكر هذا ليعرف تقلّب الزمان بأهله وما يصنع الحدثان في إدارة حوادثه ونقله ، فإن هذه البلاد اليوم في طاعة مظفر الدين كُوكُبري ابن عِلي ۗ كوجك صاحب إربل على أحسن طاعة إلا أن الأكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم في إخافة أبناء السبيل وأخذ الأموال والسرقة ولا ينهاهم عن ذلك زجرٌ ولا يصُدُّهم عنه قتلٌ ولا أسرٌ ، وهي طبيعة للأكراد معلومة وسجيّة جباههم بها موسومة ، وفي ملح الأخبار التي تُكُسْعُ بالاستغفار : أن بعض المتطرّفين قرأ قوله تعالى : الأكراد أشكُّ كُفراً ونفاقاً ؛ فقيل له : 'إنَّ الآية الأعراب أشدُّ كفراً ونفاقاً ، فقال : إن الله عز وجل لم يسافر إلى شهرزور فينظر إلى ما هنالك من البلايا المخبّــآت في الزوايا ، وأنا أستغفر الله العظيم من ذلك وعلى ذلك ؛ وقد خرج من هذه الناحية من الأجلّة والكبراء والأثمة والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء ما يفوت الحصر عدّه ويعجز عن إحصائه النفَس ومدَّه ، وحسبك بالقضاة

بني الشهرزوري جلالة قدر وعظم بيت وفخامة فعلى، وذكر الذين ما علمت أن في الإسلام كله ولي من القضاة أكثر من عد هم من بيتهم ، وبنو عصرون أيضاً قضاة بالشاموأعيان من فرق بين الحلالوالحرام منهم وكثير غيرهم جداً من الفقهاء الشافعية، والمدارس منهم مملوءة؛ أخبرني الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن الحسن الشهرزوري المقري يقول : كنت أقرأ على الحسن الشهرزوري المقري يقول : كنت أقرأ على الي محمد جعفر بن أحمد السراج وأسمع منه فضاق صدري منه لأمر فانقطعت عنه ثم ندمت وذكرت ما يفوتني بانقطاعي عنه من الفوائد فقصدت مسجد المعلق المحاذي لباب النوبي فلما وقع بصره علي رحب بي وأنشد لنفسه :

وَعَدَّتِ بأن تزُوري بعد شهر ،
فزُوري قد تقضّى الشهر زُوري
وموعد بيننا نهرُ المعلّى
إلى البلد المسمى شهرزوري
فأشهرُ صدّك المحتوم حقٌ ،
ولكن شهرُ وصلك شهرُ زور

شهر ستان : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وبعد الراء سين مهملة ، وتاء مثناة من فوقها ، وآخره نون ، في عدة مواضع ، منها : شهرستان بأرض فارس، وربما سموها شرستان تخفيفاً وهم يريدون بالاستان الناحية والشهر المدينة كأنها مدينة الناحية ، قال البشاري : هي قصبة سابور وقد كانت عامرة آهلة طيبة ، واليوم قد اختلت وخرب أطرافها إلا أنها كثيرة الحيرات ومعدن الحصائص والأضداد ويجتمع كثيرة الحيرات ومعدن الحصائص والأضداد ويجتمع بها الأثرج والقصب والزيتون والعنب ، وأسعارهم رخيصة ، وبها بساتين كثيرة وعيون غزيرة ومساجد

محفوظة، ولها أربعة أبواب: باب هُـُرْمُـزُ وباب مِهْر وباب بهرام وباب شهر ، وعليها خندق ، والنهر دائر على القصبة كلها، وعلىطرف البلد قلعة تسمى دُنْبُلا، وهناك مسجد يزعمون أن النبيى، صلى الله عليه وسلم، صلى فيه ، ومسجد الخضر بقرب القلعة ، وهي في لحف جبل ، والبساتين محيطة بها ، وبها أثر قنطرة وقد اختلّت بعمارة كازرون ، ومع ذلك فهي وبيئة ، وجملة أهلها مصفرو الوجوه . وشهرستان أيضاً: مدينة جمَى بأصبهان، وهي بمعزل عن المدينة اليهودية العظمي بينهما نحو ميل ، ولها ثلاثة أسماء: يقال لها المدينة وجيّ وشهرستان. وشهرستان أيضاً : بليدة بخراسان قرب نَسَا بينهما ثلاثة أميال ، وهي بين نيسابور وخوارزم ، وإليها تنتهي بادية الرمل التي بين خوارزم ونيسابور فإنها على طرفه ، رأيتها في سنة ٦١٧ وقت هربي من خوارزًم من التتر الذين وردوا وخربوا البلاد فوجدتها مدينة ليس بقربها بستان ، ومزارعها بعيدة منها ، والرمال متصلة بها ، وقد شرع الحراب فيها ، وقد جلا أكثر أهلها من خوف التَّبر ، يعمل بها العمائم الطوال الرفاع ، لم أر فيها شيئاً من الخصائص المستحسنة ؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم : محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن أبي القاسم بن أبي بكر الشهرستاني المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف ، قال أبو محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الحوارزمي في تاریخ خوارزم : دخل خوارزم واتخذ بها داراً وسكنها مدة ثم تحول إلى خراسان ، وكان عالماً حسناً حسن الحط واللفظ لطيف المحاورة خفيف المحاضرة طيّب المعاشرة ، تفقه بنيسابور على أحمد الخوافي وأبي نَصر القُشَيري وقرأ الأصول على أبي القاسم الأنصاري وسمع الحديث على أبي الحسن علي

ابن أحمد بن محمد المدائني وغيره ، ولولا تخبُّطه في الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الإمام ، وكثيراً ما كناً نتعجب من وفور فضله وكمال عقله كيف مال إلى شيء لا أصل له واختار أمراً لا دليل عليه لا معقولاً ولا منقولاً ، ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان من نور الإيمان ، وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة واشتغاله بظلمات الفلسفة ، وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات فكان يبالغ في نُصرة مذاهب الفلاسفة والذبّ عنهم ، وقد حضرت عدة مجالس من وعظه فلم يكن فيها لفظ قال الله ولا قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا جواب عن المسائل الشرعية ، والله أعلم بحاله ، وخرج من خوارزم سنة ٥١٠ ، وحجّ في هذه السنة ثم أقام ببغداد ثلاث سنين ، وكان له مجلس وعظ في النظامية وظهر له قبول عند العوام ، وكان المدرس بها يومثذ أسعد الميهتني وكان بينهما صحبة سالفة بخوارزم قرّبه أسعد لذلك ، سمعت محمد بن عبد الكريم يقول : سئل يوماً في محلة ببغداد عن سيدنا موسى ، عليه السلام ، فقال : التفتّ موسى يميناً ويساراً ، فما رأى من يستأنس به صاحباً ولا جاراً ، فآنس من جانب الطور ناراً ، خرجنا نبتغي مكة حجّاجاً وعُمَّاراً ، فلما بُلِّغَ الحيوة حاذى جملي جاراً، فصادفنا بها ديراً ورهباناً وخمَّاراً . وكان قد صنَّف كتباً كثيرة في علم الكلام ، منها: كتاب نهاية الاقدام، وكتاب الملل والنحل، وكتاب غاية المرام في علم الكلام، وكتاب دقائق الأوهام، وكتاب الإرشاد إلى عقائد العباد ، وكتاب المبدل والمعاد ، وكتاب شرح سورة يوسف بعبارة لطيفة فلسفية ، وكتاب الأقطار في الأصول، ثم عاد إلى بلده شهرستان فمات بها في سنة ٤٤٩ أو قريباً منها ، ومولده سنة ٤٦٩ .

شَهْرَقُبَادُ : شهر : هو المدينة بالفارسية ، وقباذ الكثيرون على ضم قافه ثم باء موحدة ، وآخره ذال معجمة ، وقد فتح قوم القاف ، وهو رديء : وهي مدينة بناها قباذ بن فيروز الملك بين أرّجان وأبْرَشَهر بفارس .

شَهُوْ كَنْه : الشطر الأول مثل الذي قبله ، وكند بعد الكاف نون ، وآخره دال مهملة : مدينة في طرف تركستان قريبة من الجند ، بينها وبين مدينة خوارزم نحو عشرة أيام أو أقل".

شَهُوْوَرْد : الشطر الأول مثل الذي قبله : اسم المدينة ، والشطر الثاني منه بلفظ الوَرد الذي يشم ، كذا ذكره العمراني وقال : موضع ، ولا أدري أهو سهرورد ، بالسين المهملة ، أو غيرها فيحقق .

شَهُ شُدَف : اسم موضع ، حكاه ابن القطاع في كتاب الأبنية له .

الشَّهُ اللهُ عن مياه بني عمرو بن كلاب؛ عن أبي زياد. الشُّهُ المِيَّة : بضم الشين ، وسكون الهاء : بلدة على نهر الخابور بين ماكسين وقرَّقيسيا .

شَهُمْیِل: بالفتح ثم السکون ، ومیم مکسورة ، ویاء مثناً من تحت ، وآخره لام : من قری مرو .

شَهَنْنَان : بالفتح ثم السكون ، ونونين ؛ قال الأديبي : موضع .

شَهُوْرَانُ : جبل باليمامة قرب المَجازَة قرية لبني هزّان .

# باب الشين والياء وما يليهما

شيباً: بالكسر، والقصر: قرية من ناحية بُخارى، ينسب إليها أبو نعيم عبد الصمد بن علي بن محمد الشياني البخاري من أصحاب الرأي، حد"ث عن غنجار وغيره؛

وقال أبو سعد: شيا من قرى بنخارى ونسب إليها. شيان : من قرى بنخارى أيضاً ؛ منها أبو محمد أحمد ابن عبد الصمد بن علي الشياني ، روى عنه أبو بكر محمد بن علي بن محمد النوجاباذي البخاري . وشيان : رستاق ببئست صار إليه عمرو بن الليث لما هلكأبوه. شيبان : فعلان من الشيب ؛ قال ابن جني : يحتمل أن يجعل من شاب يشوب ويكون أصله على هذه الصورة شيوبان فلما اجتمعت الواو والياء على هذه الصورة قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء فصار شيبان ، ومثله في كلام العرب ريحان وريدان فإنهما من راح يروح روحاً وراد يرود روداً : محلة بالبصرة يقال لها بنو شيبان منسوبة إلى القبيلة ، وهم شيبان بن ثعلبة بن عنكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد " بن عدنان .

الشَّيْبَانِيَةُ : مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة للمؤنث. قرية قرب قرقيسيا من نواحي الحابور.

شيب : بالكسر ، وآخره باء موحدة ؛ يقال : رجل أشيب وقوم شيب ، والشيب أيضاً : حكاية أصوات مشافر الإبل إذا شربت الماء ؛ وشيب : اسم جبل؛ ذكره الكميت في قوله :

فما فَرَدٌ عَوَامَلُ أَحْرَزَتُهُمَا عَمَامِنَ شَيْبُ عَمَايَةُ أَوْ تَضَمَّنُهُنَّ شَيْبُ وَقَالُ عَدِي بن زيد :

أرِقْتُ لِمُكَفَهِرِ بات فيه بوارقُ يَرْتقين رؤوس شيبِ

شَيْبَةً : بلفظ واحد الشيْب الذي هو ضدّ الشباب ، جبل شيبة : بمكة كان ينزله النّبّاش بن زُرارة يتصل بجبل دّيْلُمي وهو المشرف على المرورة . شيبة : بكسر أوله ، وباقيه مثل الذي قبله ، اسم أعجمي : وهو جبل بالأندلس في كورة قبرة، وهو جبل منيف على الجبال ينبت ضروب الثمار وفيه النرجس الكثير يتأخر بالأندلس زمانه لبرد هواء الحبل .

شَيَّبَهُ : بفتح الشين ، وتشديد الياء : مخلاف باليمن بين زبيد وصنعاء ، وهو في مخلاف جعفر ملك لسبل بن سليمان الحميري .

شيبيين : بالكسر ثم السكون ثم باء موحدة مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، ونون ، بلفظ شيبان إذا أميل وما أراه إلا كذلك؛ قال نصر : من قرى الحوف بعصر بين بلبيس والقاهرة .

شَيْحَانُ : بالفتح ثم السكون ، والحاء المهملة ، وآخره نون: جبل مشرف على جميع الجبال التي حول القدس وهو الذي أشرف منه موسى ، عليه السلام ، فنظر إلى بيت المقدس فاحتقره وقال: يا رب هذا قدسلُك! فننُودي : إنك لن تدخله أبداً ! فمات ، عليه السلام ، ولم يدخله .

الشّيخ : بالكسر ثم السكون ، وحاء مهملة : نبت له رائحة عطرة ، وهي التي تُدْعى الطّرُ قية الوخشيرك ، وإنما هو زهر الشيح ؛ ذات الشيح : بالحزن من ديار بني يربوع . وذو الشيح : موضع باليمامة . وذو الشيح أيضاً : موضع بالجزيرة ، قال ذلك نصر .

الشّيحيّة : بلفظ واحدة الذي قبله ؛ قال أبو عبيد السّكوني : الشيحة شرقي فيد ، بينهما مسيرة يوم وليلة ، ماءة معروفة تناوح القييصومة وهي أول الرمل ، وقال نصر : الشيحة موضع بالحزن من ديار بني يربوع ، وقيل : هي شرقي فيد بينهما يوم وليلة ، وبينها وبين النباج أربع ، وقيل : الشيحة ببطن

الرُّمة . والشيحة أيضاً : من قرى حلب؛ قد نسب إليها بعض الأعيان ، وقال الحافظ المعادى : نسب إليها عبد المحسن الشيحي المعروف بابن شهدانكه ، سمع بدمشق أبا الحسن بن أبي نصر وأبا القاسم الحنّاثي وأبا القاسم التنوخي وأبا الطيتب الطبري وأبا بكر الحطيب وأبا عبد الله القُـُضاعي وذكر جماعة ، وروى عنه الخطيب أبو بكر ، وهو أكبر منه وأعلى إسناداً ، ونجيب بن علي الأرمنازي قال : وُلدت في سنة ٤٢١ ، وأول سماعي سنة ٤٢٧ ، ومات سنة ٤٨٧ هذا كله عن الحافظ أبي القاسم من خط ابن النجَّار الحافظ ؛ وقال السمعاني : ينسب إليها عبد المحسن بن محمد بن على بن أحمد بن منصور الناجي الشيحي البغدادي ، كتب الحديث بالعراق والشام ومصر وحدّث ، وكان له أنس بالحديث ، أخبرني القاضي أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جَرَادة الحلبي أن هذه القرية يقال لها شيح الحديد وقال: ومنها يوسف ابن أسباط ؛ وقال السكري : كان جحدر اللَّصَّ ينزل الشيحة من أرض عُمُمَان .

شيخ : بلفظ ضد الشاب ، رستاق الشيخ : من كور أصبهان ، سمي بذلك لأن عمر ، رضي الله عنه ، كتب إلى عبد الله بن عتبان أن سير إلى أصبهان وعلى مقدمتك عبد الله بن ورقاء الرياحي وعلى مجنبتك عبد الله بن ورقاء الأسدي ، فسار إلى قرب أصبهان وقد اجتمع له جند من العجم عليهم الأسبيذدار وكان على مقدمته شهربراز جاذ ويه ، كان شيخاً كبيراً ، في مقدمته شهربراز جاذ ويه ، كان شيخاً كبيراً ، في جمع كثير ، فالتقى المسلمون والمشركون في رستاق من رساتيق أصبهان فاقتتلوا وخرج الشيخ شهربراز ودعا إلى البراز فخرج له عبد الله بن ورقاء فقتله وانهزم أهل أصبهان وسمى المسلمون ذلك الرستاق رستاق الشيخ ، فهو اسمه إلى اليوم ؛ وقال عبد الله رستاق الشيخ ، فهو اسمه إلى اليوم ؛ وقال عبد الله

ابن عشبان في ذلك :

ألم تسمع وقد أودى ذميماً عميد القوم إذ ساروا إلينا بشيخ غير مسترخي العنان فساجلني وكنت به كفيلاً ، فلم يسنو وخر على الجيران برستاق له يدعى إليه طوال الدهر في عُقب الزمان

شيخان: بلفظ تثنية شيخ ، شيخان: موضع بالمدينة كان فيه معسكر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليلة خرج لقتال المشركين بأحد وهناك عرض الناس فأجاز من رأى ورد من رأى ، قال أبو سعيد الخدري ، رضي الله عنه : كنت ممن رد من الشيخين يوم أحد ، وقيل : هما أطمان سميا به لأن شيخا وشيخة كانا يتحدثان هناك .

الشَيْخَةُ : أنشد ابن الأعرابي قال : أتاني وعيد ُ بن ديسق التغلبي فقال :

يقول الخنا ، وأبغض العجم ناطقاً إلى ربّنا صوت الحمار اليجدَّعُ ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جُحْره ذي الشيحة اليتقصعُ أن عمد الأسمد ما أكثر ما بصحف

فقال أبو محمد الأسوَد : ما أكثر ما يصحف أبو عبد الله في أبيات المتقدمين ، وذلك أنه توهم أن ذا الشيحة موضع ينبت الشيّيح ، والصحيح : ومن جُحْرِه بالشّيْخة اليتقصّع

بالحاء المعجمة بواحدة من فوق: وهي رملة بيضاء في بلاد أسد وحنظلة ؛ وأنشد للمسعود المفتى :

يا ابن مجير الطير طاوعي بَحَل وأَنْمُ أعجازها سَرُو الوَعَل وهي من الشيخة تمشي في وَحَل مَشْيَ العذارى الماشيات في الحلل

شيرازُ : بالكسر ، وآخره زاي : بلد عظيم مشهور معروف مذكور، وهو قصبة بلاد فارس في الإقليم الثالث ، طولها ثمان وسبعون درجة ونصف ، وعرضها تسع وعشرون درجة ونصف، قال أبو عون:طولها ثمان وسبعون درجة، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ، وقيل : سمّيت بشيراز بن طهمورث ، وذهب بعض النحويين إلى أن أصله شرّاز وجمعه شراريز، وجعل الياء قبل الراء بدلاً منحرف التضعيف وشبهه بديباج ودينار وديوان وقيراط فإن أصله عندهم دبّاجودنّار ودوَّان وقرَّاط ، ومن جمعه على شواريز فإن أصله عندهم شُوَّرَز؛ وهي مما استُجيدٌ عمارتها واختطاطها في الإسلام ، قيل : أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عم الحجّاج ، وقيل: شبهت بجوف الأسد لأنه لا يُحمل منها شيء إلى جهة من الجهات ويُحمل إليها ولذلك سميّت شيراز، وبها جماعة من التابعين مدفونون ، وهي في وسط بلاد فارس ، بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً ، وقد دَمُّها البَشَّاري بضيقالدروب وتداني الرواشين منالأرض وقذارة البقعة وضيق الرقعةوإفشاء الفساد وقلة احترام أهل العلم والأدب ، وزعم أن رسوم المجوس بها ظاهرة ودولة الجور على الرعايا بها قاهرة ، الضرائب بها كثيرة ودور الفسق والفساد بها شهيرة، وخُرُوءهم في الطرقات منبوذة، والرمي بالمنجنيق بها غير منكور، وكثرة قذر لا يقدر ذو الدين أن يتحاشى عنه وروائحه عامة تشقّ الدّماغ ، ولا أدري ما عذرهم في ترك حفر الحشوش وإعفاء أزقتهم وسطوحهم من تلك

الأقذار إلا أنها مع ذلك عذبة الماء صحيحة الهواء كثيرة الحيرات تجري في وسطها القنوات وقد شيبتَّ بالأقذار ، وأصلح مياههم القناة التي تجيىءمنجُوَيم، وآبارهم قريبة القعر ، والجبال منها قريبة ، قالوا : ومن العجائب شجرة تُفيّاح بشيراز نصفها حلو فيغاية الحلاوة ونصفها حامض في غاية الحموضة؛ وقد بَنِّي سورها وأحكمها الملك ابن كاليجار سلطان الدولة بن بُورَيْه في سنة ٤٣٦ ، وفرغ منه في سنة ٤٤٠، فكان طوله اثني عشر ألف ذراع وعرض حائطه ثمانية أذرع، وجعل لها أحد عشر باباً؛ وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء في كلّ فن "، منهم : أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد اللهالفَيُرُوز ابادي ثم الشيرازي إمام عصره زهداً وعلماً وورعاً، تفقه على جماعة ، منهم القاضي أبو الطيب الطاهر بن عبد الله الطبري وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البيضاوي وأبو حاتم القزويني وغيرهم ، ودرّس أكثر من ثلاثين سنة، وأنمى قريباً من خمسين سنة، وسمع الحديث من أبي بكر البَرْقاني وغيره ، ومات ببغداد في جمادى الآخرة سنة ٤٧٦ ، وصلى عليه المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ؛ ومن المحدّثين الحسن بن عثمان بن حَمَّاد ابن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد القاضي أبو حسان الزيادي الشيرازي، كان فاضلاً بارعاً ثقة، ولي قضاء الشرقية للمتوكل وصنق تاريخاً ، وكان قد سمع محمد بن إدريس الشافعي وإسماعيل بن علية ووكيم ابن الحرّاح ، روى عنه جماعة ، ومات سنة ۲۷۲ ؛ قاله الطبري؛ومن الزهاد أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية ببلاد فارس وواحد الطريقة في وقته ، كان من أعلم المشايخ بالعلوم الظاهرة ، صحب رُوَيماً وأبا العباس بن عطاء وطاهراً المقدسي وصار من أكابرهم ، توفي بشيراز سنة ٣٧١ عن نحو

مائة وأربع سنين ، وخرج مع جنازته المسلمون واليهود والنصارى ؛ ومن الحُفّاظ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى الحافظ الشير ازي أبو بكر ، روى عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبي سهل بشر بن أحمد الأسفراييني وأبي أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ وغيرهم من مشاييخ خراسان والجبل والعراق ، وكان مكثراً ، روى عنه أبو طاهر بن سلمة وأبو الفضل بن غيلان وأبو بكر الزنجاني وخلق غيرهم ، وكان صدوقاً ثقة حافظاً يحسن علم الحديث جيداً جداً ، سكن همذان سنين ثم خرج منها إلى شيراز سنة ٤٠٤ وعاش بها سنين ، وأخبرت أنه مات بها سنة ٤١١ ، وله كتاب فيألقاب الناس؛ قال ذلك شيروَيه؛ وأحمد بن منصور بن محمد بن عباس الشير ازي الحافظ من الرّحالين المكثرين، قال الحاكم : كان صوفياً رَحَالاً في طلب الحديث من المكثرين من السماع والجمع، ورد علينا نيسابور سنة ٣٣٨ وأقام عندنا سنين ، وكنت أرى معه مصنفات كثيرة في الشيوخ والأبواب ، رأيت به الثوري وشعبة في ذلك الوقت ، ورحل إلى العراق والشام وانصرف إلى بلده شيراز وصار في القبول عندهم بحيث يضرب به المثل ، ومات بها في شعبان

شيرجان : بالكسر ، وبعد الراء جيم ، وآخره نون : وما أظنها إلا سيرجان قصبة كرمان ، فإن كانت غيرها فقد أبهم علي أمرها : قال العمراني : شيرجان موضع ، ولم يزد ، والشير في اللغة الفارسية بمعنيين : يكون اللبن الحليب ويكون الأسد .

شير : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وراء مهملة ، وهي لفظة مشتركة في كلام الفرس ، يسمون الأسد شير ويسمون الحليب شير ، وهي المذكورة بعدها .

شيرز : بالكسر ثم السكون ، وتقديم الراء المفتوحة على الزاي، وهي شير وزيادة الزاي للنسبة ، كما قالوا رازي ومروزي : من قرى سَـرْخس شبيهة بالمدينة بينهما مسيرة يومين للجمال على طرف من طريق هراة، بها سوق عامرة وخلق كثير وجامع كبير ، إلا أن شربهم من ماء آبار عذبة رأيتها أنا؛ منها عمر بن محمد ابن على بن أبي نصر الفقيه أبو حفص السر خسى الشيرزي، وهو إمام مناظر مقرىء لغويّ شاعر أديب كثير المحفوظات مليح المحاورة دائم التلاوة كثير التهجد بالليل ، أفنى عمره في طلب العلم ونشره ، وصنَّف التصانيف في الجلاف كالاعتصام والاعتضاد والاسولة وغيرها ، تفقُّه أولاً بسرخس وبلخ على الإمام أبي حامد الشجاعي ثم على أبي المظفرالسمعاني بمرو وسكنها إلى أن مات بها ، وصل في علم النظر بحيث يضرب به المثل، وكان الشهاب الوزير يقول ؛ لو فُصد عمر السرخسي لحَرَى منه الفقه مكان الدم ، وكان خرج إلى العراق ورأى الحصوم وناظرهم وظهر كلامه عليهم ، سمع بسر حس السيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحافظ وأبا ذرّ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأدرمي وأبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن المظفّري ، وببلخ أبا على الحسن بن على الوخشي وأبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي وأبا بكر محمد بن عبد الملك الماسكاني الحطيب، وبمرُو أبا المظفّر السمعاني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري وأبا بكر محمد بن علي بن حامد الشاشي الفقيه، وبأصبهان أبا بكر بن ماجة وأباً الفضل أحمد بن أحمد الحداد، وبهمذان أبا الفتح عبدوس بن عبد الله الهمذاني ، كتب عنه أبو سعد ، وكان مولده في رجب سنة ٤٤٩ بقرية شيرز، وتوفي بمرو خامس رمضان سنة ٢٩٥ ؛ وابنه محمد بن عمر الشيرزي أبو الفتح السرخسي ، كان أديباً

فقيها مناظراً عارفاً باللغة سريع النظم حسن السيرة ، سمع أباه بمرو والقاضي أبا نصر محمد بن محمد بن محمد ابن الفضل الماهاني وأبا عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق بنيسابور، كتب عنه أبو سعد، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ٤٨٩ بمرو ، وقتله الغنز بها صبراً يوم الخميس عاشر رجب سنة ٥٤٨ .

شيرتس : بالكسر ثم السكون ثم راء ، وآخره سين مهملة : حصن حصين ومعقل مكين بالأندلس من أعمال تاكرُنا ، وهو بلد عامر فيه زرع وضرع وفواكه ، وربما قالوا بالشين المعجمة في آخره .

الشّيرَ غَمَاوَ شُون: بالكسر ثم السكون ، والراء ، والغين المعجمة ، وبعد الواو شين معجمة ، وآخره نون : من قرى بخارى .

شير قدن: الشطر الأول مثل الذي قبله ثم فاء مفتوحة ودال مهملة كذلك ، ونون: من قرى بخارى . . شير كت : الشطر الأول كالذي قبله ثم كاف، وآخره ثاء مثلثة: من قرى نتخشب، ونخشب هي نسف . شيركه : كالذي قبله إلا أن هذا بالهاء: حصن بالأندلس من أعمال بلنسية .

شير نكخكير : الشطر الأول كالذي قبله ثم نون، وخاء معجمة مفتوحة ، وجيم ، وياء مثناة من تحت، وآخره راء مهملة ، وبعضهم يقول : شير نخشير، يجعل بدل الجيم شيئاً معجمة : من قرى مرو ، وقد نسب إليها بعضهم .

شيروان : الشطر الأول كالذي قبله وزيادة واو ، وألف ، ونون: قرية بجنب بتميج كتث من نواحي بخارى؛ ينسب إليها أبو القاسم بكر بن عمر الشيرواني، يروي عن زكرياء بن يحيى بن أسد المروزي وإسحاق ابن محمد بن الصباح وغيرهما ، توفي سنة ٢١٤.

شيرُوش : شطره الأول كالذي قبله ثم واو ، وآخره من شير أخرى : من أقاليم شنترين بالأندلس .

شيرين : بمعنى الحلو بالفارسية ، قصر شيرين : قرب قَرَّ ميسين بين حُلُوان وهمذان ، نذكره في القصور . شيرز : بتقديم الزاي على الراء ، وفتح أوله : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعررة ، بينها وبين حماة يوم ، في وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أوله من جبل لبنان تُعدّ في كورة حمص وهي قديمة ؛ ذكرها امرؤ القيس في قوله :

تقطّع أسباب اللَّبانيَة والهوى عشيّة جاوزُنا حماة وشيزرا وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات :

قفوا وانظروا بي نحو قومي نظرة ، فلم يقف الحادي بنا وتسَعَسَمْمرا فواحزَنا إذ فارقونا وجاوروا سوى قومهم أعلى حماة وشيزرا بلاد تعول الناس لم يولدوا بها ، وقد غنيت منها معاناً ومحضرا ليالي قومي ، صالح ذات بينهم يسوسون أحلاماً وإرثاً مؤزرا

قال البلاذ ري: سار أبو عبيدة من حماة بعد أن فتحها صلحاً على الجزية إلى شيزر فتلقاه أهلها وسألوه الصلح على مثل صلح حماة ففعل ، وذلك في سنة ١٧ ؛ وينسب إلى شيزر جماعة ، منهم الأمراء من بني منشقذ وكانوا ملكوها والحسين بن سعيد بن المهند بن مسلمة ابن أبي على الطائي الشيزري ، حدث عن أبي بكر يوسف الميانجي وأبي عبد الله بن خالويه النحوي وأبي الحسين أحمد بن على بن إبراهيم الأنصاري وغيرهم ، روى عنه أبو سعد السمعاني وأبو الحسن الجنابي وعلى

ابن الحضر السلمي وغيرهم ، وكان يُتهم بالتشيّع ، وكان صالحاً، مات في سابع عشر رمضان سنة ٤١٥.

شيز: بالكسر ثم السكون، وزاي: ناحية بأذربيجان من فتوح المغيرة بن شعبة صلحاً ، قال: وهي معربة چيس ، يقال: منها كان زَرَادُشْت نبيّ المجوس ، وقصبة هذه الناحية أرْمية ، وكان المتوكل قد ولى عليها حمدون بن إسماعيل النديم فكرهها وكتب إليه:

> ولاينة الشيز عزل"، والعزل عنها ولاينه فولتني العزال عنها إن كنت بي ذا عناينه

وقال مسْعَرَ بنَ المهلهل : لما شارفت الصنعة الشريفة والتجارة المربحة من التصعيدات والتعقيدات والحلول والتكليسات خامر قلبي شكٌّ في الحجارة واشتبهت عليٌّ العقاقير فأوجب الرأي اتباع الركازات والمعادن فوصلت بالحبر والصفة إلى الشيز ، وهي مدينة بين المراغة وزنجان وشهرزور والدينور بين جبال تجمع معادن الذهب ومعاذن الزيبق ومعادن الاسرب ومعادن الفضة ومعادن الزرنبيخ الأصفر ومعادن الحجارة المعروفة بالحُسْت ، وأما ذهبها فهو ثلاثة أنواع : نوع منه يعرف بالقومسي ، وهو ترابٌّ يصبُّ عليه الماء فيغسل ويبقى تبرآ كالذّرّ ويجمع بالزيبق ، وهو أحمر خلوقي ثقيل نقي صبغ ممتنع على النار ليتن يمتد ، ونوع آخر يقال له السهرقي يوجد قطعاً من الحبّة إلى عشرة مثاقيل صبغ صلب رزين إلا أن فيه يُبسأ قليلاً ، ونوع آخر يقال له السحاندي أبيضُ رخو رزين أحمر المحك يصبغ بالزاج وزرنيخهامصبغ قليل الغبار يدخل في التزاويق ، ومنها خاصّة يعمل منها أهل أصبهان فُصوصاً ، ولا حمرة فيها، وزيبقها

أجلَّ من الخراسانيِّ وأثقل وأنقى،وقد اختبرناه فتقرر من الثلاثين واحد في كيان الفضة المعدنية، ولم نجد ذلك في الشرق، وأما فضتها فإنها تعزّ بعزّة الفَـحم عندهم ، وهذه المدينة يحيط بها سور وبها بُحَيَثْر في وسطها لا يُندُّرك قراره ، وإني أرسبتُ فيه أربعة عشر ألف ذراع وكسوراً من ألف فلم تستقر المثقلة ولا اطمأنت ، واستدارته نحو جريب بالهاشمي ، ومتى بُلِّ بمائه تراب صار في الوقت حجراً صلداً ، ويخرج منه سبعة أنهار ، كلّ واحد منها ينزل على رحى ثم يخرج تحت السور ، وبها بيتُ نار عظيمُ الشأن عندهم ، منها تذكى نيران المجوس من المشرق إلى المغرب، وعلى رأس قُبَّته هلال فضة هو طلسمه وقد حاول قَلَنْعَهُ خلقٌ من الأمراء فلم يقدروا، ومن عجائب هذا البيت أن كانوا يوقدون فيه منذ سبعمائة سنة فلا يوجد فيه رمادٌ البتة ولا ينقطع الوقود عنه ساعة من الزمان ، وهذه المدينة بناها هُرُمز بن خسروشیر بن بهرام بکلس وحجر ، وعند هذا البیت إيوانات شاهقة وأبنية عظيمة هائلة ، ومبى قصد هذه المدينة عدوّ ونصب المنجنيق على سورها فإن حجره يقع في البحيرة التي ذكرناها ، فإن أُخَّر منجنيقه ولو ذراعاً واحداً وقع الحجر خارجالسور؛قال:والخبرفي بناء هذه المدينة أن هُرُمز ملك الفرس بلغه أن مولوداً مباركاً يولد في بيت المقدس في قرية يقال لها بيت لحم وأن قربانه يكون دهناً وزيتاً ولُباناً ، فأنفذ بعض ثقاته بمال عظيم وحمل معه لباناً كثيراً وأمره أن يمضى به إلى بيت المقدس ويسأل عن هذا المولود فإذا وقف عليه دفع الهدية إلى أمَّه وبشرها بما يكون لولدها من الشرف والذكر وفعل الحير ويسألها أن تدعو له ولأهل مملكته ، ففعل الرجل ما أمر وسار إلى مريم ، عليها السلام ، فدفع إليها ما وُجَّه به معه

وعرَّفها بركة ولدها، فلما أراد الانصرافعنها دفعت إليه جراب تراب وقالت له : عرّف صاحبك أنّه سيكون لهذا التراب نبَّأ ، فأخذه وانصرف ، فلما صار إلى موضع الشيز ، وهو إذ ذاك صحراء، مرض وأحسّ بالموت فدفن الجراب هناك ثم مات ، فاتصل الحبر بالملك، فتزعم الفرس أنه وجَّه رجلاً ثقة وأمره بالمضى إلى المكان الذي مات فيه ويبيي بيت نار ، قال : ومن أين أعرف مكانه ؟ قال : امض فلن يخفى عليك ، فلما وصل إلى الموضع تحيّرَ وبقيلا يدري أي شيء يصنع ، فلما أجنَّه الليل رأى نوراً عظيماً مرتفعاً من مكان القبر فعلم أنه الموضع الذي يريده، فسار إليه وخطّ حول النور خطّاً وبات، فلما أصبح أمر بالبناء على ذلك الخط فهو بيت النار الذي بالشيز، قال عبيد الله الفقير إليه مولف هذا الكتاب: هذا كله عن أبي دُلَف مسعر بن المهلهل الشاعر وأنا بريء من عهدة صحته فإنه كان يُحمُكمَى عنه الشريد والكذب و إنما نقلته على ما وجدته، والله أعلم ؛ و قد ذكر غيره أن بالشيز نار أذرخش ، وهو بيت معظم عند المجوس كان إذا ملك ملك ملك منهم زاره ماشياً ، وأهل المراغة وتلك النواحى يسمون هذا الموضع كَزُّنا ، والله أعلم .

الشيطا: موضع في قول أبي دُوَّاد الإيادي حيث قال :

واذكرن محبس اللبون وأرجو كلّ يوم حياء مـَن° في القبور

الشَّيْطانُ : بالفتح ثم السكون ، وآخره نون ، بلفظ الشيطان الرجيم ، والعرب تسمي كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطاناً ؛ قال جرير : وهُن مَّ يهويني إذ كنْتُ شيطانا

وشيطان: بطن من بني تميم ينسب إليهم محلة بالكوفة،

وهو شیطان بن زبیر بن شهاب بن ربیعة بن مالك بن حنظلة بن زید مناة بن تمیم .

الشَّيِّطانِ : بالفتح ثم الكسر والتشديد ، وآخره نون ، من شَيِّطانُ أرأس الغنم وشوطنته إذا أحرقت صوفه لتنظفه ، وهو تثنية شيَّط ، وهما قاعان فيهما حوايا للماء ؛ قال نصر : الشَّيِّطان واديان في ديار بني تميم لبني دارم أحدهما طُويَلع أو قريب منه ؛ قال بعضهم :

عذافرة "حرف كأن تُتودَها على هيقلة بالشيطين جَفُولُ

ويوم الشَّيُّطين : من أيام العربمشهور ؛ قال الأعشى :

بيضاء جمّاء العظام لها فرعٌ أثيثٌ كالحبال رَجَل عُلَقتُها بالشّيّطينِ وقد شق علينا حبُّها وشَغَلَ

شَيْطَبُ : نهر شيطب : من سواد العراق قريب من بغداد .

شَيْطَوُ: في آخره راء : موضع بالشام .

شيفان : بالفتح: من نواحي اليمن من محلاف سينحان . شيفان : بالكسر ثم السكون ، والفاء ، وآخره نون ، وأصله من تشوق ش الشيء إذا تطاولت لتنظر إليه ، وشيفان كأنه جمع شائف مثل حائط وحيطان وغائط وغيطان : وهما واديان أو جبلان ؛ قال بشر بن أبي خازم :

دَعُوا منبتَ الشَّيفَين ، إنهما لنا ، إذا مُضَرُّ الحمراء شُبَّتُ حَرُوبُها وقال مُطَير بن الأشيم الأسدي :

كأنتما راضخ الأقران حسَّلاًهُ عن ماء شيفين رام بعد إمكان

ضبطه ابن العطّار الشَّيقَيَن ، بفتح الشين والقاف ، وقيل : هو ماء لبني أسد .

شيفيما: ويقال شافيها مثل ما حكيناه ههنا أورده أبوطاهر ابن سلفة وقال: هي قرية على سبعة فراسخ من واسط؛ وقد نسب إليها أبو العباس أحمد بن على بن إسماعيل الأزري البطائحي الشيفياني وقال: سمعته بجامع شيفيا يقول: سمعت أبا إسحاق الفيروز ابادي وقد سئل عن حد الجهل فقال: قال الشافعي معرفة المعلوم على خلاف ما هو به، والذي أقوله أنا: تصور المعلوم على على خلاف ما هو به، وكان أحمد هذا من بيت القضاة وسافر كثيراً ودخل فارس وكرمان صوفياً، وعلى على أبي إسحاق الشيرازي ثلاث تعليقات.

الشّيقان: بالكسر ثم السكون ثم القاف، وآخره نون، تثنية شيق ؛ قال أبو منصور: الشيق هو الشّق في الحبل ، والشيق ما لم يزل؛ وقال الحبل ، والشيق صُفّع مُسْتَو دقيق في لهب الحبل لا يستطاع ارتقاؤه ؛ وأنشد:

إحليله شق كشق الشيق

قال السكري: الشيقان موضع قرب المدينة؛ قاله في شرح قول القَـنـّـال الكلابي:

إلى ظُعُن بين الرُّسيس فعاقل عوامد للشيقين أو بطن خَنَشْلَ

وقال بشر بن أبي خازم الأسدي :

دَّعُوا مَنبتَ الشيقيَن ، إنهما لنا ، إذا مُضَرُّ الحمراء شُبتَّ حروبُها

فهذا يدل على أنها من بلاد بني أسد ؛ وقال نصر : الشيقان جبلان أو ماء في ديار بني أسد .

شيقتر: بالكسر ثم السكون ، وفتح القاف ، وراء : اسم لمدينة لاردة بالأندلس .

الشِّيق: بالكسر ثم السكون ، وقاف ، واشتقاقه ذكر في الذي قبله ، ذات الشيق : موضع .

شَيْلَمَان: بالفتح ثم السكون ، وآخره نون؛ والشَّيْلَمَ بلغة السواد: الزّوان الذي يكون في الطعام ؛ وشيلمان: بلدة من بلاد جيلان من وراء طبرستان ، خرج منها طائفة من أهل العلم والأدب.

شيلتى: ناحية من نواحي الكوفة ولها نهر يعرف بنهر شيلى ، لها ذكر في الفتوح ، والنهر اليوم يعرف بنهر زياد ينسب إلى زياد ابن أبيه ، والله أعلم، وقد ذكر في نهر .

شينور : بالكسر ، وآخره راء : صُقْعٌ بالعراق بين بابل والكوفة ؛ عن نصر .

شَيْنُون : بالفتح ، وآخره نون : موضع على شاطىء الفرات بين الرَّقة والرَّحبة زعموا أن فيه كنوزاً ؛ عن نصر أيضاً .

شَيّ : بالفتح ثم التشديد ، بلفظ مصدر شوى يشوي شيّاً : موضع ؛ عن ابن دريد .

شيئي : بالكسر ، وسكون الياء : قرية من قرى مرو ، والنسبة إليها شيجي ، ورواها العمراني بالفتح والتشديد ثم قال : وشي موضع آخر ، والله أعلم بالصواب .





# باب الصاد والألف وما يليهما

صا: بالقصر : كورة بمصر يقال لها صا ، وصا مسماة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ، عليه السلام ، كما ذكرنا في مصر ، وهي ما بين صا إلى البحر ، وعد ها القُضاعي في كورة الحوف الغربي .

الصّابِسِع: بعد الألف باء موحّدة ، وحاء مهملة ؛ والصّبوح: شُرب الغداة إذا شرب اللبن، والغبوق: شرب العشيّ، والصابح الساقي: وهو اسم الجبل الذي في أصله مسجد الحيف؛ عن الأصمعي، واسم الذي يقابله عن يسارك القابل.

الصّابيرُ: بالباء ثم الرّاء: سكة بمرّو معروفة من محلة سلمة بأعلى البلد ؛ ينسب إليها أبو المعالي يوسف بن محمد الفُقيَيْمي الصابري، كان أديباً عارفاً عالماً بأنواع العلوم وله شعر جيد بالعربيّة ، سمع أبا عمرو الفضل بن أحمد بن متّويه الصوفي ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : عنه أخذت الأدب .

صَابِرَ فِيشًا: من قرى السِّيبِ الأعلى من أعمال الكوفة؛ منها كان الفضل بن سهل بن زادان فرّوخ وزير

# المأمون وصاحب أمره .

الصَّابُونِيّ : قرية قرب مصر على شاطىء شرقي النيل يقال لها سَوَآقي الصابوني وهي من جهة الصعيد، نسبت إلى صاحب الصابون الذي تُغسل به الثياب .

صاحمَاتُ: بعد الألف حاء مهملة ، وآخره تاء مثناة ، وأظنتها من صَوِّح النبتُ إذا يبس أعلاه ، وقال ابن شميل : الصاحة من الأرض التي لا تنبت شيئاً أبداً ، والصاحات : اسم جبال بالسّراة .

صاحَتَان: بلفظ تثنية الذي قَبله: موضع آخر؛ وقال امرؤ القيس:

# فصَفَا الأطيط فصاحتين فعاسم تمشي النعام به مع الآرام

صاحبة : قد تقدم تفسير الصاحة في الصاحات ، والصاحة : اسم جبل أحمر بالرّكاء والدخول ، ويجوز أن يكون من الصَّوْح ، بالفتح : جانب الجبل ، وقيل : الصوح وجه الجبل القائم كأنه حائط صَوْحٌ وصُوحٌ لغتان فيه ؛ وقال نصر : صاحة هضاب حُمر لباهلة بقرب عقيق المدينة ، وهي أحد أو ديتها الثلاثة ؛ قال بشر

ابن أبي خازم :

ليالي تستبيك بذي غُرُوب، كأن رُضابته وهنا مُدام وأبلج مُشرق الحد ين فخم، يُسن على مراغمه القسام تعرش جابة المدرىخدول بصاحة في أسرتها السلام وصاحبهاغضيض الطرف أحوى، يتضوع فؤادها منه بعنام

صادً : آخره دال مهملة : جبل بنجد ؛ عن نصر ؛ والصادُ : قدور من النحاس ، قال حسان : رأیتُ قدورَ الصاد حول بیوتنا

الصّادرُ: بالدال المكسورة ، والراء ، صدر عن الماء إذا رجع عنه فهو صادر : وهي قرية بالبحرين لبي عامر بن عبد القيس. وصادر : موضع بالشام. والصادر : من قرى اليمن من مخلاف سينحان ؛ قال النابغة :

وقد قلتُ للنعمان لما رأيتُهُ يريد بني حُن ببُرقة صادر: تجنّب بني حُن ، فإن ليقاءهم شديد وإن لم تَكْنَ إلا بصابر

صارات : جمع صارة ، وصارة الجبل رأسه في كتاب العين : اسم جبل؛ قال الصّمـة بن الحارث الحشمي وهو أبو دريد المشهور الجاهلي المعمر أربعمائة وخمسين سنة :

ألا أبلغ بنيّ ومن يليهم بأنّ بيان ما يبغون عندي جلبنا الحيل من تثليث ، إنّا أتينا آل صارات فَرَقَدْدِ

صارِحَة: بعد الراء خاء معجمة: بلدة غزاها سيف الدولة في سنة ٣٣٩ ببلاد الروم ، فعند ذلك قال المتنبي :

مُخُلِّى له المرجُ منصوباً بصارخة له المنابر مشهوداً بها الجُمْع صارٌ: بالراء، بلفظ صار يصير إلا أنه استعمل اسماً: شعب من نعمان قرب مكة ؛ قال سُرَاقة بن خثعم الكناني:

تَسَغَيَّنَ الحِقابَ وبطنَ بُرم ، وقُنْعَ في عجاجتهين صارُ وقال أبو خيراش الهذلي :

تقول ابنتي لما رأتني عشية : سلمت وما أن كدت بالأمر تسسلم فقلت وقد جاوزت صار عشية : أجاوزت أولى القوم أو أنا أحلم ؟ ولولا دراك الشد فاضت حليلتي تتخير في خطابها ، وهي أيسم فتسشخط أو ترضى مكاني خليفة ، وكاد خراش يوم ذلك يتيشم

صارة : قال الأزهري : صارة الحبل رأسه ، وقال نصر : هو جبل في ديار بني أسد ؛ قال لبيد : فأجماد َ ذي رَقْد فأكناف ثادق ، فصارة َ توفى فوقها فالأعابلا

وقال غيره: صارة جبل قرب فيد، وقال الزمخشري عن السيد عُلُمَيّ: صارة جبل بالصمد بين تيماء ووادي القرى ؛ وقال بعض العرب وقد حن إلى وطنه وهو محمد بن عبد الملك الفقعسى :

سقى الله حيّاً بين صارة والحمى ، حمى فيد ، صوب المدجنات المواطر أمين ، ورد الله من كان منهم ُ اليهم ووقاهم صُرُوف المقادر

كأنتي طريف العين يوم تطالَعَتْ
بنا الرمل سُلا ّنُ القيلاص الضوامر
أقول لقسَمْقام بن زيد : أما ترى
سَنا البرق يبدو للعيون النواظر ؟
فإن تَبك للوجد الذي هيسج الجورى
أعينك ، وإن تصبير فلست بصابر

صاري : بالياء الساكنة بعد الراء؛ والصاري بلغة تجار المصريين: هو شراع السفينة؛ قال الجوهري: الصاري الملاّح : وهو جبل في قبلي المدينة ليس عليه شيء من النبات ولا الماء ؛ عن أبي الأشعث الكندي .

صاع : بالعين المهملة، وروي عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضّأ بالمُد ويغتسل بالصاع ، والصاع الذي بالمدينة أربعة أمداد، ومُد هم ما يأخذ من الحب قدر ثلثي مَن ، وقيل : الصاع أربعة أمنان ؛ وقال ابن السكيت : الصاع المطمئن من الأرض كالحفرة .

صاغان : بالغين المعجمة ، وآخره نون : قرية بمرو وقد تسمى جاغان كوه ؛ عن السمعاني ؛ والصغانيان : بلاد بما وراء النهر ، وقد تشبه النسبة فيهما وتلذكر في موضعها .

صاغترْج: بالغين المعجمة المفتوحة ، والراء الساكنة ، والجيم ، ويقال بالسين أيضاً : قرية كبيرة من قرى الصغد .

صاغیرَةُ: بلد فی بلاد الروم ؛ ذکره أبو تمام فقال : کأن بلاد الرّوم عُمت بصیْحة فضمت حشاها أو رغا وسطها السَّقْبُ بصاغرة القصوى وطمین واقتری بلاد قرنشاؤوس وایلیک السکیب

صاف: قال الأصمعي ولم يعين : لبني الدُّئلِ من كنانة بتهامة جبل يقال له صاف ، ورواه بعضهم بالضاد

المعجمة، والذي وجدته في كتاب الأصمعي بالصاد مخففاً. الصّافييّة أن بلفظ ضد الكدرة : بليدة كانت قرب دير قُنتي في أواخر النهروان قرب النعمانية، خرج منها جماعة من الكتّاب الأعيان أصحاب الدواوين الجليلة، كانت مشرفة على دجلة وقد خربت مع خراب النهروان ، وآثار حيطانها باقية إلى الآن .

الصَّاقبُ : بالقاف المكسورة ثم الباء : جبل .

الصاقرية : بالقاف المكسورة ، والراء مكسورة ، وياء النسبة : من قرى مصر ، نسب إليها طائفة من أهل العلم ، منهم : أبو محمد بن المهلب بن أحمد بن مرزوق المصري الصاقري ، كان ذا فتُوق ، صحب أبا يعقوب النهرجوري ، وقتل بنواحي طرسوس شهيداً . صالحان : بلفظ تثنية صالح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم استعمل اسم محلة من محال أصبهان ؛ نسب إليها طائفة كثيرة من أعيان العلماء وغيرهم ، منهم : الوزير أبو نصر الصالحاني وزير بني بنويه ؛ ومن المتأخرين الحسين بن طلحة بن الحسين بن أبي ذر محمد بن إبراهيم ابن علي الصالحاني ، ذكره أبو سعد في التحبير ، ابن علي الصالحاني ، ذكره أبو سعد في التحبير ، وسعيد أخوه سمع الحديث ومات بأصبهان سنة وسعيد أخوه سمع الحديث ومات بأصبهان سنة ومات بأصبة في الخرو عمره ومات سنة ٥١٥ .

الصّالحيّة: قرية قرب الرُّها من أرض الجزيرة اختطّها عبد الملك بن صالح الهاشمي، وقال الحالدي: قرب الرّقة، وقال: عندها بيطيّاس ودير زكّى وهو من أنزه المواضع، وقال الحالديّان في تاريخ الموصل من تصنيفهما: أول من أحدث قصور الصالحية المهدي؛ فقال منصور بن النميري:

قصورُ الصالحيّة كالعَذَارَى لبسنَ حُليّهن ليوم عُرْس

تُقَنَّعُها الرياضُ بكل نَوْرٍ ، الله وتُضحكها مطالعُ كل شمس مُطلِلات على نُطنُفِ المياه دبيب الماء طيبة كل غَرْس إذا بَرَدَ الظلامُ على هواها تنفَسَل نُورُها من كل نفس تنفَسَل نُورُها من كل نفس

قال عبيد الله الفقير إليه: أما بطياس فقصور كانت لعبد الملك بن صالح وابنه علي بظاهر حلب ذكرتها في بابها، وكذلك الصالحية، ولكني ذكرت كما قالوا؛ وقال الصّنوّبرى:

إني طربتُ إلى زيتون بطياس بالصالحية ذات الورد والآس

وقد تقدم بقيتها . والصالحية أيضاً : محلة ببغداد تنسب الى صالح بن المنصور المعروف بالمسكين . والصالحية أيضاً : قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق وفيها قبور جماعة من الصالحين ويسكنها أيضاً جماعة من الصالحين لا تكاد تخلو منهم ، وأكثر أهلها ناقلة البيت المقدس على مذهب أحمد بن حنبل .

صالف: جبل بين مكة والمدينة .

صالَمَهَانُ : بفتح اللام والقاف ، وآخره نون : من قرى بلخ ؛ ينسب إليها أحمد بن الحليل بن منصور المعروف بابن خالويه الصالقاني ، رحل إلى العراق والشام ، روى عنه محمد بن علي عنه قتيبة بن سعيد وغيره ، روى عنه محمد بن علي ابن طرَّخان البلخي ؛ وقال الإصطخري : صالقان بليدة من بُست على مرحلة وبها فواكه ونخيل وزروع ، وأكثر أهلها حاكة ، وماوها من نهر . صامخان : بفتح الميم والغين المعجمة ، وآخره نون : كورة من كور الجبل في حدود طبرستان ، واسمها بالفارسية بَمَيْان .

صانقان : بنون مكسورة ، وقاف ، وآخره نون أخرى : من قرى مرو ؛ ينسب إليها أبو حمزة الصانقاني الأديب ، كان فاضلا .

صان ُ: بالنون : من كور أسفل الأرض بمصر، وهي غير صا فلا يشتبهن عليك ، ويقال لها كورة صان وإبثليل .

صاهك: مدينة بفارس لها عمل برأسها دخلت في كورة إصطخر .

صاهل : بلفظ قولهم فرس صاهل إذا صَوَّتَ ، ويوم صاهل : من أيام العرب .

صاید : موضع في شعر خفاف .

صايرتاقنا: جبلان صغيران عن شمالي قنا.

صائير : فاعل صار يصير ؛ قال الحازمي : واد بنجد ، وقال غير ه : قرية باليمن ؛ وقد نسب إليها أبو سعد أبا عبد الرحمن محمد بن علي بن مسلم بن علي الصائري المعروف بالسلطان ، حد ت عن أبي علي محمد بن محمد ابن علي الأزدي بطريق المناولة ، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي .

صائف : من نواحي المدينة ؛ وقال نصر : صائف موضع حجازي قريب من ذي طُوَّى في شعر معن بن أوس حيث قال :

فَشَدَ فَنَدُ عَبَّود فخبراء صائف فذو الحفر أقوى منهم ففدافد هُ وقال أُميتة بن أبي عائذ الهذلي :

لن الديّارُ بعلَيْ فالأحراص فالسُّودُ تَينِ فمجمع الأبواص فضُهاء أظلم فالنَّطوف فصائف فالنَّمْرِ فالبُرَقاتِ فالأنحاص

### باب الصاد والباء وما يليهما

صَبّابٌ : بالفتح ثم التشديد ، وباء أخرى ، من صبّ الماء يصبّ صبّاً فهو صبّاب : جفر في ديار ببي كلاب كثير النخل .

صُباحٌ: بالضم ثم التخفيف ؛ قال أبو منصور: رجل أصبت اللحية للذي يعلو شعر لحيته بياض مشرَّب بحمرة، ومنه صُبح النهار، ومن ذلك قيل دم صُباحي لشدة حمرته، قال عبيط صباحي من الحوف أشقر ؛ وذو صُباح : موضع في بلاد العرب، ومنه يوم ذي صباح، وقيل : صُبح وصباح ماءان من جبال نمل لبني قُريط ؛ قال تأبيط شراً :

إذا خَلَفْتُ باطِينَتِيْ سَرَارِ وبطنَ هُضَاضَحِيثُ غذاصَباحُ

قال : هو موضع ، غذا : شعل .

صُبَارِحُ : بالضم، وبعد الألف راء ثم حاء مهملة : من قرى إفريقية ؛ نسب إليها أبو جعفر يوسف بن معاوية الصبارحي الإفريقي ، حديثه بالمغرب ، توفي سنة ٢٢٥ في ذي القعدة وهو ابن خمس وستين سنة. صبارٌ : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره راء ، بلفظ رجل صبار إذا كان رجلاً صبوراً، واسم حرة بني سليم أم صبار ؛ قال شمر : أمّ صبار هي الصفاة التي لا يحيك فيها شيء ، والصبارة : الأرض الغليظة المشرفة ، وهي نحو من الجبل .

صُبِيْعٌ: بالضم ثم السكون ، بلفظ أول النهار ، قال هشام : سميت أرض صبح برجل من العماليق يقال له صبح وأرضه معروفة وهي بناحية اليمامة ؛ قال لبيد بن ربيعة :

ولقد رأى صبحٌ سواد خليله

وجبال صبح : في ديار بني فزارة . وصبح وصُباح : ماءان من جبال نسَملَى لبني قُرَيط ، ونملى بقرب المدينة ؛ قال أعرابي يتشوقها :

> ألا هل إلى أجبال صبح بذي الغضا غضا الأثل من قبل الممات معادرُ بلادً بها كنيًا وكنيًا نحبيّها ، إذ الأهلُ أهلٌ والبلادُ بلادرُ

صَبْحَةُ : بالفتح ثم السكون ، بلفظ الصبحة وهي نومة الغداة : قلعة في ديار بكر بين آمد وميّافارقين .

صَبَوْرَانُ : بالفتح ثم السكون ، وآخره نون : بليدة فيها قلعة عالية بما وراء النهر ثم وراء نهر سيحون وهي مجتمع الغُزيّية صنف من البرك للصلح والتجارات ، وهي في طرف البريّة .

الصَّبَرَاتُ: بلد بأرض مهرة من أقصى اليمن له ذكر في الردّة .

صَبُورَةُ : بالفتح ثم السكون ثم راء : بلد قريب من مدينة القيروان وتسمى المنصورية من بناء مناد بن بلككين ، سميّت بالمنصور بن يوسفِ بن زيري بن مناد ، واسم يوسف بللكين الصّنهاجي ، والمنصور هذا هو والد باديس والد المعز بن باديس ، وكانوا ملوك هذه النواحي ، ومات المنصور هذا سنة ٣٨٦ وقد وَليَ ملك تلك البلاد ثلاث عشرة سنة وشهوراً ، وقال البكري : صبرة متصلة بالقيروان بناها إسماعيل ابن أبي القاسم بن عبيد الله سنة ٧٣٧ واستوطنها، وقال في خبر المهدي : لم تزل المهدية دار ملكهم إلى أن خرج أبو يزيد الحارجي عليهم وولي الأمر إسماعيل ابن أبي القاسم بن عبيد الله سنة ٣٣٤ فسار إلى القيروان عارباً لأبي يزيد واتخذ مدينة صبرة واستوطنها بعده ابنه وملكها وخلا أكثر أرض مدينة المهدية المهد

وتهدم ؛ وقال الحسن بن رشيق القيرواني :
بنفسي من سكان صبرة واحد
هو الناس والباقون بعد ُ فُضول ُ
عزيز له نصفان: ذا في إزاره
سمين ، وهذا في الوُشاح نحيل ُ
مدار كو وس اللحظ منه مكحل ،
ومتقطف ورد الحد منه أسيل ُ
وصبرة الآن خراب يباب .

صَبِو : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بلفظ الصبير من العقاقير، والنسبة إليه صَبَري : اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز فيه عدة حصون وقرى باليمن ؛ وإليه ينسب أبو الحير النحوي الصبري شيخ الاهنومي الذي كان بمصر ؛ ونشوان بن سعيد صاحب كتاب أعلام شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم في اللغة أتقنه وقيده بالأوزان ، وكان نشوان هذا قد استولى على عدة قلاع وحصون هناك وقدمه أهل تلك البلاد حتى صار ملكاً ، ولهذا الجبل قلعة يقال لها صبير ، فلا أدري الجبل سمي بها أم هي يقال لها صبير ، فلا أدري الجبل سمي بها أم هي يلاد المعافر وسكانه الركب والحواشب من حمير وسكسك . وصبر : حاجز بين جبا والجند، وهو وسكسك . وصبر : حاجز بين جبا والجند، وهو الصليحي يصف خيد "

حَى رَمتهم ، ولو يُرمى بها كِنْ والطّوْد من صَبير لانهد أو كادا

صَبَعْتَاء : بالفتح ثم السكون، والغين المعجمة؛ والصبغاء: نبت حين تطلع الشمس يكون ما يلي الشمس من أعاليها أبيض وما يلي الظل أخضر ، كأنها شبهت بالنعجة الصبغاء وهي إذا ابيض طرف ذنبها سميت

صبغاء كأنه لاختلاف اللونين ؛ والصبغاء : ناحية باليمامة . والصبغاء أيضاً : من نواحي الحجاز ؛ عن نصر . وسبواثيم : بالفتح ثم السكون ، وواو ، وبعدها ألف ثم همزة مكسورة ، وياء ساكنة ، وميم : إحدى مدائن لوط .

صَبْياً : من قرى عُشْسَرَ من ناحية اليمن .

صُبِيَبُ : تصغير الصبّ، بباءين موحدتين، وهو تصبّب نهر أو طريق يكون في حدّ ور: وهي بركة على يمين القاصد إلى مكة من واقصة على ميلين من الجُويّ، وقد روي صبيب ، بالفتح وكسر الباء ، في قول المثقّب العبدى :

لمن ظُعُنُّ تطالعُ من صَبيب فما خرجتْ من الوادي لحينِ

وفي شعر مضرّس بن ربعي بخطّ ابن العَصّار وذكر أنه نقله من خطّ ابن نُباتة ضبيب ، بالضاد ، في قول مضرّس بن ربعي :

تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن إذا ميلن من قُف علون رمالا عوائد يجعلن الصفاة وأهلها يميناً وأثماد الضبيب شمالا ليُسُصِرُن أجلاداً من الأرض بعدما تتصيّفن قُفاً وارتبعن سهالا

صُبِيَوْقُ : بلفظ التصغير من الصبرة تصغير الترخيم ، وهي الأرض الغليظة المشرفة لا تنبت شيئاً ، وهي نحو من الحبل : موضع . والصبيرة ، بالتعريف : موضع بالشام وليس بالصنابرة ، ذكرهما نصر معاً . صبيناء : بلفظ التصغير : موضع قرب طلح من الرمل له ذكر في أيامهم .

صُبَيَعٌ: تصغير الصبغ، بالغين المعجمة: ماء لبني مُنقذ من أعيمًا من بني أسد بن خزيمة؛ والله الموفق والمعين.

# باب الصاد والحاء وما يليهما

صحاً: بالقصر، والفتح، من قولهم: صحا من سكره أو صحا الجوّ من الغيم ثم استعمل اسماً؛ ذو صحا: أحد محاضر سلمى جبل طيّء وبه مياه ونخل؛ عن السكوني.

صُحارُ : بالضم ، وآخره راء ، يجوز أن يكون من الصَّحرة ، بالضم ، وهو جوَّبة تنجاب وسطالحرة ، والجمع صُحر فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً ، أو من الصَّحر وهو كالشقرة ، قال ابن الصَّحرة وهو لون الأصحر وهو كالشقرة ، قال ابن الكلبي : لما تفرقت قضاعة من تهامة للحرب التي جرت بينهم بسبب يذكر أن عننزة وهو أحد القارظين اللذين يضرب بهما المثل فيقال : حتى يرجع القارظان ، لأنة خرج يجتني القرظ فقتتل يرجع القارظان ، لأنة خرج يجتني القرظ فقتتل طلع منهم إلى أرض نجد فأصحر في صحاربها جهينة وسعد هندتم ابني زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن وسعد هندتم ابني زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن فقال لمم : من أنم؟ فقالوا: بنو الصّحراء ، فقال زُهير بن هوًلاء صُحار اسم مشتق من الصحراء ، فقال زُهير بن جناب في ذلك وهو يعني بني سعد بن زيد :

فما إبلي بمُقتدر عليها ،
ولا حلمي الأصيلُ بمستعار
ستسمنعها فوارسُ من بلَلي ،
وتمنعها الفوارس من صُحار
وتمنعها بنو القين بن جسَسْر ،
إذا أوقدتُ للحدثان ناري

وتمنعُها بنو نهد وجَرَّم ، إذا طال التجاول في المغار بكل مُناجِد جَلد قُواه ، وأهْيب عاكفون على الدوار

يريد أهيب بن كلب بن وبرة ، فهذا يدل على أن صحار من قضاعة ؛ وقال بشر بن سوادة التغلبي إذ نعى بني عدي بن أسامة بن مالك التغلبيين إلى بني سعد ابن زيد :

ألا تُعني كنانة عن أخيها زُهير في المُلِمات الكيار فيبرُزُ جمعننا وبنو عديّ فيبرُزُ جمعننا وبنو عديّ فيتُعلم أيّنا مولى صُحار

وقال العباس بن مرداس السُّلمي ، رضي الله عنه ، في الحرب التي كانت بين بني سُليم وزُبيد وهو يعني بني مهد وضم إليهم جَرَّم بن رَبَّان :

فدعها ، ولكن هل أتاها مقادُنا لأعداثنا نُزْجي الثقال الكوانسا بجمع يزيد ابنتي صحار كليهما وآل زبيد مخطئاً أو ملامسا

وصُحارُ : قصبة عُمسّان مما يلي الجبل ، وتوام : قصبتها مما يلي الساحل . وصحار : مدينة طيبة الهواء والحيرات والفواكه مبنية بالآجر والساج كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها ، وقيل : إنما سمّيت بصُحار بن إرم ابن سام بن نوح ، عليه السلام ، وهو أخو رباب وطسّم وجديس ، قال اللغويون : إنها تلي الجبل ؛ وقال البشّاري : صحار قصبة عمان ليسعلي بحرالصين بلد أجل منه ، عامر آهل حسن طيب نزه " ذو يسار وتجار وفواكه أجل من زبيد وصنعاء وأسواق عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر ، دورهم من الآجر عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر ، دورهم من الآجر

والساج شاهقة نفيسة ، والجامع على الساحل له منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق، ولهم آبار عذبة وقناة حلوة ، وهم في سعة من كل شيء، وهو دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن ، والمصلّى وسط النخيل ، ومسجد صحار على نصف فرسخ ، وتسمة بركت ناقة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعراب الجامع بكوكب يدور فتارة تراه أصفر وتارة أحمر وأخرى أخضر ، هكذا قال ولا أدري كيف كان بروك الناقة ؛ وفتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، في سنة ١٢ أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، في سنة ١٢ الصحاري العُماني الشاعر ، وكان قد نكب فخرج الصحاري العُماني الشاعر ، وكان قد نكب فخرج إلى بغداد فقال يتشوق بلدته من قصيدة :

لَحَى الله دهراً شرّدتَنّي صروفُه عن الأهل حتى صرت مغترباً فتردا ألا أيها الركبُ اليمانون بلّغوا تحية نائي الدار لُقيتم رُشدا إذا ما حللتم في صُحار فألمموا بمسجد بشار وجوزوا به قصدا إلى سوق أصحاب الطعام فإنه يقابلكم بابان لم يوثنقا شدًّا ولم يُرْدَدا من دون صاحب حاجة ولا مُرْتَجِ فَضَلاً ، ولا آملِ رِفُدا فعوجوا إلى دارى هناك فسلموا على والدي زُوزانَ وُقَيْمُ جُهدا وقولوا له إنّ الليالي أوهنت تصاریفها رفندي، وقد کان مشتدا وغيّبْنَ عني كلّ ما قد عهدته سوى الحُلق المرضى والمذهب الأهدى

وليس يضُرّ السيفَ إخلاقُ غيمده إذا لم يفُلّ الدّهرُ من نصلَه حدّاً

صحواء أم سلمة: قال أبو نصر: الصحراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأجرد التي ليس بها شجر ولا آكام ولا جبال ملساء يقال لها صحراء بيئة الصحر؛ والصحراء: هو موضع بالكوفة ينسب إلى أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد ابن المغيرة المخزومية زوجة السفاح، وبالكوفة عدة مواضع تعرف بالصحراء كما بالبصرة عدة مواضع تعرف بالحفر والمعنى واحد، فبالكوفة صحراء بني تعرف بالكوفة، وصحراء بني عامر، وصحراء بني يتشكر، بالكوفة، وصحراء بني عامر، وصحراء بني يتشكر، وصحراء الإهالة: هي مواضع لا أدري بالكوفة أو غيرها.

صحراء البَوْدَخْت : هي محلّة بالكوفة نسبت إلى البردخت الشاعر الضّبّي العُكلي واسمه على بن خالد.

صحراء المُستَنَّاة : موضع كانت به وقعة للعرب لا أحق موضعه ، ومنه يوم الصحراء .

الصَّحْصَحَانُ: هو المكانُ المستوي: موضع بين حلب وتَدَّمُر ؛ ذكره أبو الطيّب فقال:

وجاؤوا الصحصحان بلا سُرُوج وقد سقط العمامةُ والحمارُ

صَحْصَحٌ : موضع بالبحرين .

صَحْنُ الْحَيْلِ: صحن بالنون، والحيل بالحاء المهملة، ولام ، كذا وجدته بخطّ التبريزي في قول المفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب ، وفيه بخطّه ما صورته : موضع وهي منازل أشجع بإيلياء .

صَحَىٰنُ : بالفتح ثم السكون ، ونون ؛ وصحنُ الدار والموضع : وسطه ؛ وصَحَبْن : جبل في بلاد سُليم

فوق السوارقية ؛ عن أبي الأشعث ، قال : وفيه ما الله الهسّاءة وهي أفواه آبار كثيرة مخرّقة الأسافل يفرغ بعضها في بعض الماء الطيب العذب ، يزرع عليها الحنطة والشعير وما أشبهه ؛ قال بعضهم :

جلبنا من جنوب الصحن جُرْداً عتاقاً سِرُهما نسسلاً لنسسل فوافينا بها يومي حُسنينن رسول الله جلااً غير هزل وصحن الشبا : موضع في شعر كثير .

صُحَيَوٌ: تصغير صحر ، وهو لون إلى الشّقرة: موضع بقرب فيَد . وصحيْر أيضاً: بشمالي جبل قطن ؛ قال بعضهم :

تبدّ لُنْتَ بُؤْساً من صُحيَيْر وأهله ، ومن بُرَق التَّبنين نَوط الأجاول نياط من طلق ، والأجاول: أجبال .

#### باب الصاد والخاء وما يليهما

صَحْدٌ: بالفتح ثم السكون، وآخره دال مهملة، يقال: صَحْدَته الشمس صخداً إذا أصابته بحرها ، قال العمراني : صخد بلد ؛ قال بعضهم :

الصّخْرَةُ : بلفظ واحدة الصخر من الحجارة : من أقاليم أكشونية بالأندلس .

صَخْرَةُ أَكُهُمَى : في بلاد مُزْيَنة .

صخرة حَيْوة: قال ابن بشكوال : خلف بن مروان

ابن أمية بن حيوة المعروف بالصخري ينسب إلى صخرة حيوة بلد بغربي الأندلس، سكن قرطبة، يكنى أبا القاسم، كان من أهل العلم والمعرفة والعقاف والصيانة، أخذ عن شيوخ قرطبة ورحل إلى المشرق في سنة ٣٧٧ فقضى غرضه وأخذ عن جماعة، وقلله المهدي محمد ابن هشام الشوري قرطبة وكان قبل ذلك استقضاه المظفر بن عبد الملك بن عامر بطليطلة ثم استعفى وفارقهم، ومات في بلده في رجب سنة ٤٠١.

صخرة مُوسَى ، عليه السلام ، التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز : في بلد شروان قرب الدربند ، وقد ذكرت .

صُخْيَوْات: تصغير جمع صخرة ، وهي صخيرات الشمام ، بالثاء المثلثة المضمومة ، الثمامة بلفظ واحدة الثمام ، وهو نبت ضعيف له خوص أو شبه بالحوص وربما حشيت به الوسايد: وهو منزل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر ، وهو بين السيّالة وفرش ، وفي المغازي: صخيرات اليمام ، بالياء آخر الحروف، ذكرت في غزاة بدر وفي غزاة بالياء آخر الحروف، ذكرت في غزاة بدر وفي غزاة ذات العشيرة، قال ابن إسحاق: مر ، عليه الصلاة والسلام، على تربان ثم على ملكل ثم على غميس الحمام من مرّيّين ثم على صكيرات اليمام ثم على السيالة .

الصُّحْيَوْءُ : تصغير الصخرة من الحجارة : حصن بالأندلس من أعمال ماردة .

#### باب الصاد والدال وما يليهما

صَدَّاء: بالفتح ثم التشديد ، والمدّ ، ويروى صَدَّآء ، بهمزتين بينهما ألف ، قال المُبسَرَّد: صيداء، قال أبو عبيد: من أمثالهم في الرجلين يكونان ذوّي فضل غير أن لأحدهما فضلاً على الآخر قولهم: ماء ولا

كصداء ، والمثل لقد قد بنت قيس بن خالد الشيباني وكانت زوجة لقيط بن زرارة فتزوجها بعده رجل من قومها فقال لها يوماً: أنا أجمل أم لقيط؟ فقالت : ماء ولا كصداء ، أي أنت جميل ولكن لست مثله ؛ قال أبو عبيد : وقال المفضل : صداء ركية ليس عندهم ماء أعذب منها ؛ وفيها يقول ضرار بن عمرو السعدي :

وإنّي وتنهمْيامي بزينب كالذّي ي يطالب من أحواض صدّاء متشرّبَا

قال: ولا أدري صدّاء فعلاء أم فعّال، فإن كان فعّالاً فهو من صداً يصدو أو من صدي يصدى؛ وقال الرّجاج: وفي أمثال العرب ماء ولا كصدّاء، وبعضهم يقول: لا كصدّا، وإنما هي بثر للعرب عذبة جدّاً، وهذا الاسم اشتق لها من أنها تصدّ من شرب منها عن غيرها من المشارب، وليس ذلك من اللفظ، فأما الضمّ فإنه ليس فيها معروفاً، ومن قال كصدّاء فجائز أن تكون سميت بذلك لأن لونها لون الصدإ؛ قال شمر: صدّا الهام يصدو إذا صاح، وإن كان صدّاء فيع من المضاعف كقولهم: صمّاء من الصمم ؛ وقال أبو نصر بن حمّاد: صدّاء اسم ركية عذبة الماء، وفي المثل: ماء ولا كصدّاء، وقلت نعم، وأنشدني لضرار بن عتبة العبشمي السعدي: فعم، وأنشدني لضرار بن عتبة العبشمي السعدي:

كأني من وجد بزينب هائم المحاني من وجد بزينب هائم المحال من أحواض صداء مشربا رأى دون برد الماء هولاً وذادة ، إذا اشتك صاحوا قبل أن يتحببا

قالوا: تحبّب الحمار إذا امتلأ من الماء؛ وقال بعضهم: صدآء مثل صدعاء، قال: وسألت عنه بالبادية رجلاً

من بني سليم فلم يهمزه ، وقال نصر : صدّاء ماء معروف بالبياض وهو بلد بين سعد بن زيد مناة بن تميم وكعب بن ربيعة بن كلاب يصدر فيه فلج جعدة ، وهو ماء قليل ليس في تلك الفلاة ، وهي عريضة ، غيره وغير ماء آخر مثله في القلية ، وبصدّاء منبر ، وكيف وماؤه شديد المرارة ، كذا قال نصر ، وكيف يكون مرّاً وفي المثل السائر فيه ما يدل على حلاوته ؟ والله أعلم ؛ قال آدم بن شدقهم العنبري :

وحبيدًا شُرْبية من شيّنة خيليق من ماء صداء تشفي حيَّر مكروب قد ناط شيّنتها الظامي وقد نهلت منها بحوض من الطرفاء منصوب تطيب حين تمس الأرض شيّنها للشاربين وقد زادت على الطيب

قال ابن الفقيه : قدم ابن شَدَقَتُم العنبري البصرة فمليَّحَ عليه شربُ الماء واشتد عليه الحر وآذاه تهاوُش ريحها وكثرة بعوضها ثم مطرت السماء فصارت ردغاً فقال :

أشكو إلى الله ممسانا ومصبحنا وبعد شقتنا يا أم أيتوب وان منزلنا أمسى بمعترك يزيده طبعاً وقع الأهاضيب ما كنت أدري، وقد عمرت مد زمن: ما قصر أوس وما بعج الميازيب تهيجي نفحات من يمانية من نحو نجد ونعبات الغرابيب كأنهن على الأجذال ، كل صحى، عالس من بني حام أو النوب يا ليتنا قد حكلنا وادياً خصباً ،

وحبتذا شربة من شَنَّة خَلَتَ الأبيات الثلاثة المذكورة قبل.

صداء اثنان وأربعون فرسخا ، سمي باسم القبيلة ، وهو يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أد د وهو يزيد بن يرب عرب بن علة بن جلد بن مالك بن أد د ابن زيد بن يرب بن عرب بن زيد بن كهلان بنسبا. وهد آز بالضم ، وآخره راء، يجوز أن يكون فلهالا من الصدر ضد الورد؛ وصدار : موضع قرب المدينة. العد آرة : بكسر أوله ، وبعد الألف راء؛ والصدار : ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله يغشي الصدر والمنكبين تلبسه النساء في المأتم؛ وقال الأصمعي : يقال لما يلي الصدر من الدروع صدار ؛ والصدارة : قرية بأرض اليمامة لبني جمعدة .

صُدَاصِدٌ : بالضم وبعد الألف صاد أُخرى مكسورة ، ودال : اسم جبل لهُذَيل .

صَدَدُ : موضع في قول أبي العيص بن حزم المازني : قالوا ضريّة أمستَ وهي مسكنه ، ولم تكن مسكناً منه ولا صَدَدَا

صَدَّرُ : قلعة خراب بين القاهرة وأيلة ؛ ذكرها ابن الساعاتي حيث قال :

سرَى مَوْهِمناً والأنجُم الزُّهر لا تسري ، وللأفنَّق شوق العاشقين إلى الفَسَجر تأهيب من صَدْر يخُبُّ به الكرى ، فما زال حتى بات منزله صدري

صُدَرُ : هكذا ضبطه أبو سعد بضم أوله، وفتح ثانيه، والراء ، بوزن جُرَذ ؛ قال أبو بكر بن موسى : صدر ، بالصاد والدال المهملتين : قرية من قرى بيت المقدس ؛ ينسب إليها أبو عمرو لاحق بن الحسين بن

عمران بن أبي الورد الصدري ، كان أحد الكذّ ابين ، وضع نسخاً لا يعرف أسماء رُواتها مثل طغرال وطربال وكركدن وادعى نسباً إلى سعيد بن المسيب ، روى عن ضرار بن علي القاضي ، روى عنه يوسف ابن حمزة ، ومات بنواحي خوارزم في حدود سنة ٣٨٤ .

الصّدف : بالفتح ثم الكسر ، وآخره فاء : مخلاف باليمن منسوب إلى القبيلة ، والنسبة إليهم صَدَّ قي ، بالتحريك ، وقد اختلف في نسب الصدف فقيل هو من كندة ، وقيل من حضرموت ، وقيل غير ذلك ، وقد عزمت بعد فراغي من هذا الكتاب أن أجمع كتاباً في النسب على مثال هذا الكتاب في الترتيب فنذ كره فيه مستقصى ونبين الاختلاف فيه على وجهه قال الأصمعي : صدف البعير صد فا إذا مال خفة الى الجانب الوحشي ، فإن مال إلى الإنسي فهو القفد ، والصّد ف الميل مطلقاً .

صَدَفُ : بفتح أوّله وثانيه ، والفاء ؛ قال الحسن بن رشيق القيرواني ومن خط يده نقلتُه : عبد الله بن الحسين الصدفي من قرية صَدَف على خمسة فراسخ من مدينة القيروان ، وله شعر طائل ومعان عجيبة واهتداء حسن مع دراية بالنحو ومعرفة بالعربية واطلاع على الكتب ، صحب العلماء قديماً إلا أنه رت الحال يطرح نفسه حيث وجد القناعة حتى إن بعضهم سماه سمّه واط .

صد فورَة : بالفتح ثم السكون ثم فاء بعدها واو ساكنة ، وراء : موضع بالأندلس من أعمال فَحَسْص البلوط .

صَدَقَةُ : بالتحريك ، سكة صدقة بن الفضل : بمرو معروفة وهو اسم رجل ، نسبت إلى أبي الفضل صدقة بن الفضل المروزي ، سكنها جماعة من العلماء

فنسبوا إليها ، منهم : القاضي أبو بكر أحمد بن محمد ابن إبراهيم الصدقي الفقيه المروزي ، روى عن أبيه وعبيد الله بن عمر بن علل الجوهري وغيرهما ، وكتب أبن دودان عنه في سنة ٣٩٨ ؛ ومحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أحمد بن حَفْصَويه أبو الفتح الأديب المروزي الصدقي من أهل مرو ، سكن سكة صدقة بن الفضل ، كان أديباً فاضلاً ، عارفاً بأصول اللغة حافظاً لها ، رُزقَ من التلامذة ما لا يوصف وصار أكثر أولاد المحتشمين تلامذته ، قال أبو سعد: قرأ عليه الأدب والدي وعتماي وعمر العمر الطويل وانتشرت عنه الرواية ، سمع أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد الحِرَّجِرُدي وأبا بكر محمد بن عبد الصمد بن أبي الهيثم الزابي ، أجاز لأبي سعد ، ومات في صفر سنة ١٧٥ ؛ وعمر بن محمد بن أبي بكر الناطفي أبو حفص الصدقي ، كان شيخاً صالحاً ، سمع السيد أبا القاسم علي بن موسى الموسوي وأبا عبد الله محمد بن الحسن الميهْرَبَسُدُ قُشائي وأبا المظفر منصور ابن أحمد المرْغيناني وأبا بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الحطيب الكُشْميهني ، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم الدمشقي ، ومات في محرم سنة ٥٣٦ .

صَدَيَان : بفتح أوّله وثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وآخره نون ، بلفظ تثنية الصّدى ، وهو ذكر البوم أو العطش : موضع أو جبل .

صُدَيْقٌ: بوزن تصغير الصدق ضد الكذب: جبل. صُدَيّ: بوزن تصغير الصّدى، وهو العطش أو ذكر البوم: اسم ماء في شعر ورَقة بن نتوْفل، والله أعلم بالصواب.

### باب الصاد والراء وما يليهما

الصُّرَادُ: بالضم ، آخره دال مهملة ، فُعال من الصرد، وهو المكان المرتفع من الجبال وهو أبردُها : وهو

موضع في شعر الشّمّاخ ؛ وقال نصر : صُراد هضبة بحزيز الحوأب في ديار كلاب . وصراد أيضاً : علم " بقرب رَحرحان لبني ثعلبة بن سعد بن ذُبيان وثمّم " أيضاً الصُّريد .

صِيرَارٌ: بكسر أوّله ، وآخره مثل ثانيه ، وهي الأماكن المرتفعة التي لا يعلوها الماء يقال لها صِيرارٌ ؛ وصِيرار: اسم جبل ؛ قال جرير:

إنَّ الفَرَزْدَقَ لا يُزايِلُ لُؤْمَهُ عَنَ الطَريق صِرَارُ

وقيل : صرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق ؛ قاله الحطّابي ؛ وقال بعضهم :

لعل ّ صراراً أن تجيش بيارها

وقال نصر : صرار ماء قرب المدينة محتفر جاهلي على سمت العراق ، وقيل : أطم لبني عبد الأشهل له ذكر كثير في أيّام العرب وأشعارها ؛ وإليه ينسب محمد ابن عبد الله الصراري ، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، روى عنه يزيد بن الهاد وبكر ابن نصر ، وقال العمراني : صرار اسم جبل ؛ أنشدني جار الله العلامة للأفطس العلوي ، وفي الأغاني أنهما لأيمن بن خُزَيم الأسدي :

كأن بني أمية يوم راحوا وعُرَّي من منازلهم صيرارُ شماريخُ الجبال إذا ترَدَّت بزينتها وجادتها القطارُ

وقال: هو من جبال القبَسَلية ؛ قال: وصرار أيضاً بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، وقيل: موضع بالمدينة.

صِرَافٌ : اسم موضع من سَدَاد أبي عمرو الشيباني أنشدني لأبي الهيثم :

يا رُبِّ شاءِ من وُعُول طال ما رَعَى صِرافاً حِلَّهُ وَالحَرَمَا ويتكفَّ الشّعب، إذا ما أظلما ، وينتمي حتى يخاف سلّما في رأس طوّد ذي خفاف أيْهمَما

صَرَامُ : قال حمزة : هو رستاق بفارس ، وأصله چَرَام فعرّبوه هكذا .

الصَّرَاةُ : بالفتح ؛ قال الفرَّاء : يقال هو الصَّرَى والصِّرَى للماء يطول استنقاعُهُ ، وقال أبو عمرو : إذا طال مكثُهُ وتغيَّرٌ ، وقد صَرِيَ الماء ، بالكسر ، وهذه نُطفة "صَراة"، وهما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى ، ولا أعرف أنا إلا واحدة وهو نهر يأخذ من نهر عيسي من عند بلدة يقال لها المُحوَّل بينها وبين بغداد فرسخ ويسقى ضياع بادُوريا ويتفرّع منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد فيمرّ بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطريق ثم القنطرة العتيقة ثم القنطرة الجديدة ويصب في دِجلة ، ولم يبق عليه الآن إلا القنطرة العتيقة والجديدة ، يحمل من الصراة نهر يقال له خندق طاهر ابن الحسين أوَّله أسفل من فوهة الصراة يدور حول مدينة السلام ممّا يلي الحرّبية وعليه قنطرة باب الحرب ويصبّ في دجلة أمام باب البصرة من مدينة المنصور ، وأمَّا أهل الأثر فيقولون : الصراة العظمي حفرها بنو ساسان بعدما أبادوا النبط ؛ ونسب إليه المحدُّ ثون جعفرين محمد اليمان المؤدّب المخرّمي ويعرف بالصراتي، حدث عن أبي حُـُذافة ، روى عنه محمد بن عبد الله بن عَتَابٍ ، قرأت في كتابِ المفاوضة لأبي نصر الكاتب قال : لما مات محمد بن داود الأصبهاني صاحب كتاب الزهرة من حبّ أبي الحسن بن جامع الصيدلاني قال بعضهم : رأيتُ ابن جامع محبوبَـهُ واقفاً على الصراة

ينظر إلى زيادة الماء فيها فقلت له : ما بقي عندك من حبّ أبى بكر بن داود ؟ فأنشدني :

وقفتُ على الصراة ، وليس تجري متعاينتُها لنتُقصان الصراتِ فلمنا أن ذكرتك فاض دمعي فأجراهن حرري العاصفاتِ

قال نصر : لم أرّ أحسن من هذين البيتين في معناهما إلا أن الشيئظمي الشاعر مر بدار سيف الدولة بن حمدان فقال :

عجباً لي ، وقد مررتُ بأبوا بيك كيف اهتديتُ سبل الطريق أتراني نسيتُ عهدك فيها ؟ صد قوا ما لميت من صديق

وللقضاعي الشاعر :

وَيلِي على ساكن شاطي الصراه!

كدر حبيه علي الحياه المنتضي من عجب فكرتي الحقصة قصر فيها الولاه ترك المحبين بلا حاكم ، لم يتجلسوا للعاشقين القيضاه وقد أتاني خبر سامني لقولها في السر : واسواتاه أمثل هذا يبتغي وصلنا!

وهذا معنىًى حسن ترتاح إليه النفس وتنَهَسَ إليه الروح ، وقد قيل في معناه :

> مرّت فبثت في قلوب الورى إلى الهوى من مُقلَتَيها الدعاه

فقال شميت بن زنباع :

وسائيل بنا عبساً ، إذا ما لقيتها ،
على أيّ حيّ بالصرائم دُلّت
قتلنا بها صبراً شريحاً وجابراً ،
وقد نهيلت منا الرّماح وعلّت
فأبلغ أبا حمران أنّ رماحنا
قضت وطراً من خالد وتعلّت

فدًى لرياح إذ تدارك ركضها ربيعة إذ كانت به النعل ُ زَلّت

فطرنا عجالاً للصريخ فلن ترك لنا نعَمَاً من حيث تفزَعُ شُلّت وما كان دهري أن فخرتُ بدولة من الدّهر إلاّ حاجة النفس سُلّت

صَرْبَيَةٌ : موضع جاء ذكره في الشعر ؛ عن نصر .

الصَّرْحُ: بالفتح ثمّ السكون ، وحاء مهملة ، وهو في اللغة كلّ بناء مشرف ؛ قال الحازمي : الصرح بناء عظيم قرب بابل يقال إنّه قصر بُخت نَصَّر .

صُرْخٌ : بالضم ثم السكون ، وآخره خاء معجمة ، مرتجل : اسم جبل بالشام ؛ قال عدي بن الرقاع العاملي :

> لما غدا الحيّ من صُرخ وغيتبهم من الروابي التي غربيتها الكسممُ ظلّتُ تَطلّعُ نفسي إثر طعنهم، كأنسي من هواهم شارب سدمُ مسطارة بكرّت في الرأس نشوتها، كأن شاربها مما به لمم

فظل كل الناس من حسنها ودكها المفرط أسرى عناه فقلت : يا مولاة مملوكها جودي لمن أصبحت أقصى مناه ومن إذا ما بات في ليلة يصبح من حبك : وامهجتاه ! يصبح من حبك : وامهجتاه ! فأقبلت تهزأ مني إلى ثلاث حور كن معها مشاه يا أسم ! يا فاطم ! يا زينب!

ومثله أيضاً :

جارية أعجبها حُسنُها ، ومثلُها في الحلق لم يُخلَق ومثلُها أني مُحبًّ لها ، فأقبلَت تهزأ من منطقي والتَّفَتَتُ نحو فتاة لها كالرشل الأحور في قرطق قالت لها : قولي لهذا الفي انظر إلى وجهك ثم اعشق اعشق

وأحسَنُ من هذا كلّه وأجملُ وأعلَقُ بالقلب قول أبي نُواس وأظنّه السابق إليه :

وقائلة لها في حال نُصح : علام قتلت هذا المُستَهاما ؟ فكان جوابُها في حُسن مس : أأجمع وجه هذا والحراما ؟

صَرَاةُ جَامَاسُب: تستمد من الفرات ، بَنَى عليها الحجاج بن يوسف مدينة النيل التي بأرض بابل . الصَّرَائِمُ: موضع كانت فيه وقعة بين تميم وعبس ؛

صَرَ ْحَكَهُ : بالفتح ثمّ السكون ، والحاء معجمة ، والدال مهملة: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة ؛ ينسب إليها الحمر ؛ قال الشاعر :

> ولذً كطعم الصرخديّ تركته بأرض العدى من خشية الحدثان

> > اللذِّ ههنا : النوم .

صُرْخیان: بالضم ، والسكون ، وكسر الحاء ، ویاء مثناة من تحت ، وآخره نون : من قرى بلخ ، وربسما ینسب إلیها الصرخیانكي .

صيرْداح: بالكسر ثم السكون ، ودال مهملة ، وآخره حاء: موضع ؛ قال العمراني : وصرداح أيضاً حصن بنته الجن لسليمان بن داود ، عليه السلام ، ولا أظنه أتقن ما نقل إنها هو صرواح ، والله أعلم ؛ والصرداح والصردح : المكان المستوي .

الصَّرْدَفُ: بلد في شرقي الجند من اليمن ؛ منه الفقيه إسحاق بن يعقوب الصردفي صنتف كتاباً في الفرائض سمّاه الكافي ، وقبره بها .

صُرَرُ : حصن باليمن من نواحي أبينن .

صرصر : بالفتح ، وتكرير الصاد والراء ، يقال : أصله صرر من الصر وهو البرد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل كما قالوا تجفجف ، ويقال : ريح صرصر وصيرة شديدة البرد ، قال ابن السكيت : ريح صرصر فيه قولان : يقال هو من صرير الباب أو من الصرة وهي الصيحة ؛ وصرصر : قريتان من سواد بغداد ، صرصر العليا وصرصر السفلى ، وهما على ضفة نهر عيسى ، وربما قيل نهر صرصر فنسب النهر إليهما ، وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين ؛ قال عبيد الله بن الحر :

ويوم لقينا الخثعميّ وخيله صرصرًا صبرنا وجالدنا على نهر صرصرًا ويوماً تراني في رخاء وغبطة ، ويوماً تراني شاحبَ الدّونَ أغبرًا

وصرصر : في طريق الحاج من بغداد قد كانت تسمتى قديماً قصر الدير أو صرصر الدير ؛ وقد خرج منها جماعة من التجار الأعيان وأرباب الأموال ، منهم : التقي أبو إسحاق إبراهيم بن عسكر بن محمد بن ثابت صديقنا فيه عصبية ومروة تامة ، وقد مدحه الشعراء فقال فيه الكمال القاسم الواسطي وأنشد لنفسه فيه :

أقول لمرتساد تقسيم لحمسه على البيد ما بين السيرى والتهاجر تيميم بها أرض العراق فإنها مراد الحيا والحصب، وانزل بصرصر تجد مستقرآ للعنفاة وقررة لعينك ، فاحكم في الندى وتخير وإن دهمت أم الدهيم وعسكرت عليك الليالي فاعتهد آل عسكر أناساً يرون الموت عاراً لبوسه إذا لم يكن بين القنا والسنور ومن كان إبراهيم فرعاً لأصله جننى ثمر الأخيار من خير مخبر

صَرْعون: بفتح الصاد، وسكون الراء: مدينة كانت قديمة من أعمال نينوى خير أعمال الموصل، وقد خربت، يزعمون أن فيها كنوزاً قديمة، يحكى أن جماعة وجدوا فيها ما استغنوا به، ولها حكاية وذكر في السير القديمة.

صرعينا: موضع ذكره ابن القَـطّـاع في كتاب الأبنية .

صَرَفَنَنْدَةُ : بالفتح ثمَّ التحريك ، وفاء مفتوحة ، ونون ساكنة ، ودال مهملة ، وهاء : قرية من قرى صور من سواحل بحر الشام؛ منها محمد بن رَوَاحة بن محمد ابن النعمان بن بشير أبو معن الأنصاري الصرفندي ، قال أبو القاسم : من أهل حصن صرفندة من أعمال صِور ، سمع أبا مهر بدمشق وحدث في سنة ٢٦٦ ، روى عنه إبراهيم بن إسحاق بن أبي الدرداء؛وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي الدرداء الصرفندي الأنصاري ، سمع بدمشق أبا عبد الله معاوية بن صالح الأشعري ومحمد بن عبد الرحمن بن الأشعث وعمر ابن نصر العبسي ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وأبا جعفر محمد بن يعقوب بن حبيب وأبا زرعة الدمشقى والعباس بن الوليد وبكار بن قتيبة وغيرهم،روى عنه أبو الحسين بن جميع وعبد الله بن علي ً بن عبد الرحمن ابن أبي العجائز وشهاب بن محمد بن شهاب الصوري ؛ قال أبوالقاسم: ومحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد أبن النعمان صاحبرسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم، أبو عبد الله الأنصاري الصرفندي ، حدث بدمشق وغيرها عن أبي عمرو موسى بن عيسى بن المنذر الحمصى ، روى عنه أبو الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي، كتب عنه أبو الحسين الرازي بدمشق وقال : كان من أهل صرفندة ، حصن بين صور وصيداء على الساحل ، وكان كثيراً ما يقدم دمشق ويخرج عنها ؛ ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن رواحة بن محمد بن النعمان ابن بشير أبو معن الأنصاري الصرفندي ، سمع أبا مهر بدمشق ، روى عنه إبراهيم بن إسحاق بن أبي الدرداء الصرفندي وأبو بكر محمد بن يوسف .

صَرَفَكَهُ : قرية من نواحي مَــآب قرب البلقاء يقال بها قبر يوشع بن نون .

صُرْما قادم: بالضم ثمّ السكون ، وبعد الميم والألف قاف ، وقبل الميمَ دال مهملة : موضع .

صَرْمِنْجان: بالفتح ثمّ السكون ، وكسر الميم ، ونون ساكنة ، وجيم ، وبعد الألف نون : من قرى ترمذ وتعدّ في بلخ ، والعجم يقولون صَرْمنكان ، بالكاف.

الصَّرَوَاتُ : كأنّه جمع صروة : وهي قرى من سواد الحلّة المزيدية ردّ إلى واحده ؛ وقد نسب إليها أبو الحسن علي بن منصور بن أبي القاسم الربعي المعروف بابن الرطلين الشاعر الصروي ، ولد بها ونشأ بواسط وسكن بغداد .

صرواح : بالكسر ثم السكون ثم واو بعدها ألف ، وآخره حاء مهملة ؛ قال أبو عبيد : الصرح كل بناء عال مرتفع ، وجمعه صروح ، قال الزجاج : الصرح القصر والحصن ، وقيل غير ذلك؛ والصرواح : حصن باليمن قرب مأرب يقال إنه من بناء سليمان بن داود، عليه السلام ؛ وأنشد ابن دريد لبعضهم في أماليه :

حل صِرْوَاحَ فابتنى ، في ذراه حيث أعلى شيعافه ، محرابا

وقال ابن أبي الدمينة سعد بن خولان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وهو الذي تملك بصرواح وأنشد لبعض أهل خولان :

وعلى الذي قهرَ البلادَ بعزّة سعد بن خولان أخي صروًا ح وقال عمرو بن زيد الغالبي من بني سعد بن سعد : أبونا الذي أهدى السروج بمأرب فآبت إلى صرواح يوماً نوافيله \* لسعد بن خولان رسا الملكواستوَى ثمانين حَوْلاً ثمّ رَجّت زلازله

وقال غيره فيهم :

تشتّوا على صرواحَ خمسينَ حيجيّة ، ومأرِب صافوا ريفيها وتربّعوا الصُّرَيْكُ : تصغير الصَّرْد وهو البرد : موضع قرب رحْرَحان .

الصّريفُ: بالفتح ثمّ الكسر ، وياء مثناة من تحت ساكنة، وفاء ، أصل الصريف اللبن الذي ينصرف عن الضرع حارّاً فإذا سكنت رغوته فهو الصريح ، والصريف صوت الأنياب والصريف الحمر الطيبة ، والصريف صوت الأنياب والأبواب : وهو موضع من النباج على عشرة أميال ، وهو بلد لبني أسيّد بن عمرو بن تميم معترض للطريق مرتفع به نحل ، وقال السكري : هولاء أخلاط حنظلة ؛ وقال جرير :

لمن رسم دار هم أن يتغيراً ،
تراوحه الأرواح والقطر أعصراً ؟
وكنا عهد نا الدّار والدّار مرة هي الدّار إذ حلّت بها أم يتعمراً فكرت بها عهداً على الهجر والبلتي ،
ولا بد المشعوف أن يتذكرا أجن الهوى ، ما أنس لا أنس موقفا عشية جرعاء الصريف ومنظرا تباعد هذا الوصل ، إذ حل أهلنا بقو وحلّت بطن عرق فعرعرا

قَوَّ: بلاد واسعة ، والنباج : بين قوّ والصريف ؛ وصريفية في قول الأعشى تذكر في صريفون بعد هذا. وصريفون : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ، وبعد الياء فاء مضمومة ثمّ واو ، وآخره نون ، إن كان عربياً فهو من الصريف وقد ذكر اشتقاقه في الذي قبله ، وإن كان عجمياً فهو كما ترى، وللعرب في هذا وأمثاله من

نحو نصيبين وفلسطين وسيلحين ويبرين مذهبان ، منهم من يقول إنه اسم واحد ويلزمه الإعراب كما يلزم الأسماء المفردة التي لا تنصرف فتقول هذه صريفين ومررت بصريفين ورأيت صريفين ، والنسبة إليه وإلى أمثاله على هذا القول صريفي ؛ وعلى هذه اللغة قال الأعشى في نسبة الخمر إلى هذا الموضع : صريفية طيب طعمها ،

وقيل فيها غير ذلك ولسنا بصدده ؛ وصريفون : في سواد العراق في موضّعين : إحداهما قرية كبيرة غنّاء شجراء قرب عكبراء وأوانا على ضفة نهر دُجيل إذا أذَّن بها سمعوه في أوانا وعكبراء ، وبينهما وبين مسكن وقعت عندها الحرب بين عبد الملك ومصعب ساعة من نهار ؛ وقد خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم والمحدثين ، منهم : سعيد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الصريفيني ، حدّث عن الحسن بن عرفة ، روى عنه عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني وذكر أنَّه سمع منه بعكبراء ؛ ومحمد بن إسحاق أبو عبد الله الصريفيني المعدل ، حدث بعنكبراء عن زكرياء بن يحيتي صاحب سفیان بن عُنیبنة،روی عنه عمر بن القاسم بن الحداد المقري؛ وأحمد بن عبد العزيز بن يحييَى بن جمهور أبو بكر الصريفيني ، سمع الحسن بن الطيب الشجاعي وغيره ، حدَّث عنه أبو على بن شهابالعُكبري وعبد العزيز بن على الأزجى وهلال بن عمر الصريفييي ، سكن بغداد وحدث بها عن أحمد بن عثمان بن يحيتي الدارمي وغيره ؛ وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المجمع بن الهزَّارمرد أبو محمد الحطيب الصريفيني ، سمع أبا القاسم بن حبَّابة وأبا حفصالكناني وأبا طاهر المخلص وأبا الحسين ابن أخيى ميمي وغيرهم ، وهو آخر من حدّث بكتاب علي بن

الجعد وكان قد انقطع من بغداد ، قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي : سمعت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارثالشيرازي صاحبنا يقول: دخلت بغداد وسمعت ما قدرت عليه من المشايخ ثمّ خرجت أريد الموصل فدخلت صريفين فبت في مسجد بها فدخل أبو محمد الصريفيني وأمَّ الناسَ فتقدمت إليه وقلتُ له : سمعتَ شيئاً من الحديث ؟ فقال : كان أبي يحملني إلى أبي حفص الكناني وابن حبّابة وغيرهما وعندي أجزاء، قلت : أخرجها حتى أنظر فيها ، فأخرج إلى حُزْمة فيها كتاب على بن الجعد بالتمام مع غيره من الأجزاء، فقرأته عليه ثم كتبت إلى أهل بغداد فرحلوا إليه وأحضره الكبراء من أهل بغداد ، فكل من سمعه من الصريفيني فالمنتة لأبي القاسم الشير ازي ، فلقد كان من هذا الشأن بمكان ، قال ابن طاهر : وسمعتُ الكتاب لما أحضره قاضي القضاة أبو عبد الله الدامعاني ليسمع أولاده منه ؛ ومنها تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر بن أحمد بن محمد الصريفيني حافظ إمام ، سمع بالعراق والشام وخراسان ، أمَّا بالشام فسمع التاج أبا اليهمن زيد بن الحسن الكندي والقاضي أبا القاسم عبدالصمد بن محمد الحرستاني ، و بخراسان المؤيدُ أبا المظفر السمعاني ، وبهراة عبد المعز بن محمد وغيرهم ، وأقام بمنبج صنّف الكتب وأفاد واستفاد ، وسألته عن مولده تقديراً فقال : في سنة ٥٨٢ .

وصريفون الأخرى: من قرى واسط، قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن نفيس المصري وذكر حديثاً ثم قال: وصريفين هذه مدينة صغيرة تعرف بقرية عبد الله، وهو عبد الله بن طاهر؛ منها شعيب بن أيوب بن زُريق بن متعبد بن شيصا الصريفيني، روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة وزيد بن الحباب وأقرانهما، روى عنه عبدان الأهوازي ومحمد بن

عبد الله الحضرمي مُطيَّن وأبو محمد بن صاعد وأخواه أبو بكر وسليمان ابنا أيتوب الصريفيني ، حدّث سليمان عن سُفيان بن عيينة ومرحوم العطّار وغير هما وسعيد بن أحمد الصريفيني ، سمع محمد بن علي بن معدان ، روى عنه أبو أحمد بن عدي ، وقال الصريفيني : صريفين واسط .

وصريفين : من قرى الكوفة ؛ منها الحسين بن محمد ابن الحسين بن علي بن سليمان الدهقان المقري المعدل الصريفيني أبو القاسم الكوفي من صريفين قرية من قرى الكوفة لا من قرى بغداد ولا من قرى واسط أحد أعيانها ومقدميها ، وكان قد ختم غليه خلق كثير كتاب الله ، وكان قارئاً فهما محدثاً مكثراً ثقة أميناً مستوراً ، وكان يذهب إلى مذهب الزيدية ، ورد بغداد في محرم سنة ٠٨٠ وقرىء عليه الحديث ، سمع أبا محمد جناح بن نذير بن جناح المحاري وغيره، روى عنه جماعة ، قال أبو الغنائم محمد بن على النرسي المعروف بأبيّ : توفي أبو القاسم بن سليمان الدهقان في المحرم ليلة السابع عشر منه سنة ٤٩٠ .

وصريفين أيضاً ، مما ذكره الهلال بن المحسن: من بني الفرات أصلهم من بابلا صريفين من النهروان الأعلى ، وقال الصولي : أصلهم من بابلا قرية من صريفين ، وأول من ساد فيهم أبو العباس أحمد بن موسى بن الفرات وأخوه الوزير أبو الحسن على بن محمد بن الفرات وزير المقتدر وغيرهما من الكبار والوزراء والعلماء والمحدثين .

الصّريم : بالفتح ثم الكسر ؛ قال أبو عبيد : الصريم الصبح ، والصريم الليل ، أي يصرم الليل من النهار والنهار من الليل ، وذلك في قوله تعالى : فأصبحت كالصريم ؛ أي كالليل ؛ قال قتادة : الصريم الأرض السوداء التي لا تنبت شيئاً ؛ وقيل : الصريم موضع

بعينه أو واد باليمن ؛ قال :

وألقى بشرَّج والصَّريم بَعَاعَهُ ثَقَالٌ رواياهُ من المُزْنِ دُلَّحُ الصَّريمية : موضع في قول جابر بن حُنني التغلبي حيث قال :

فيا دار سلمى بالصريمة فاللوكى إلى مدفع القيقاء فالمُتشَلَّم أقامت بها بالصيف ثم تذكرت مصائرها بين الجواء فعيشهم

وقال غيره :

ما ظبية من وحش ذي بقر تغذو بسقط صريمة طفلا بألكة منها إذ تقول لنا ، وأرد ثُ كشفَ قناعها : مهلا !

صيريّن ُ: بكسر أوّله وثانيه ، بوزن صفيّن ؛ والصّر : شدة البرد ، كأنّه لما نسب البرد إليها جعلت فاعلة له فجـُمعت جمع العقلاء ؛ قال : وهو بلد بالشام ؛ قال الأخطل :

> فلمًا انجَلَتُ عني صبابة عاشق بدا لي من حاجاتي المتأمَّلُ إلى هاجس من آل ظمياء والتي أتتى دونها بابٌ بصرّين مُقفَلُ

> > باب الصاد والطاء وما يليهما

صَطْفُورَةُ: بالفتح ثمّ السكون ، والفاء ، وبعده واو ساكنة ، وراء مهملة ، وهاء: بلدة من نواحي إفريقية.

باب الصاد والعين وما يليهما

الصُّعابُ : اسم جبل بين اليمامة والبحرين ، وقيل : الصعاب رمال بين البصرة واليمامة صعبة المسالك، قتل

فيه الحارث بن همَمَّام بن مرة بن ذهل بن شيبان في يوم من أيَّام بكر وتغلب وانكشفت تغلب آخر النهار ، وفيه يقول مهلهل :

شفیتُ نفسی وقومی من سراتهم یوم الصّعاب ووادی حاربتی ماس من لم یکن قد شفی نفساً بقتلهم منی فذاق الذی ذاقوا من الباس

صعاب : جمع صعب ، قال أبو أحمد العسكري يوم الصعاب ، والصاد والعين مهملتان وتحت الياء نقطة ، قتل فيه فارس من فرسان بكر بن وائل يقال له كتان بن دهر ، قتله خليفة بن مخبط ، بكسر الميم والحاء معجمة والباء موحدة والطاء مهملة ، قال شاعرهم :

تركنا ابن دهر بالصعاب كأنما سقته السُّرَى كأس الكرى فهو ناعس صُعادى : موضع . صُعادى : موضع . صُعاده : بالضم ، وبعد الألف همزة ، وآخره دال ، هو من الصعود الذي هو ضد الهبوط : موضع ، قال الشاعر :

وتَطَرَّبَتْ حاجاتُ دَبِّ قافلِ أهواء حبّ في أناسٍ مُصُعَّدِ حضروا ظلال الأثل فوق صُعائد، ورموا فراخ حمامه المتغرّد

صُعَائِقُ : موضع بنجد في ديار بني أسد كانت فيه حرب . صَعْبُ : مخلاف باليمن مسمى بالقبيلة .

الصَّعْبِيَّةُ : بالفتح ثمّ السكون ، وباء موحدة مكسورة ، وياء النسبة : ماء لبني خُفاف بطن من سُلَيم ؛ قاله أبو الأشعث الكندي ، وهي آبار يزرع عليها ، وهو

ماء عذب وأرض واسعة كانت بها عين يقال لها النازية بين بني خُلفاف وبين الأنصار فتضادوا فيها فأفسدوها وهي عين ماؤها عذب كثير ، وقد قُلل بها ناس بذلك السبب كثير ، وطلبها سلطان البلد مراراً كثيرة بالثمن الوافر فأبوا ذلك .

صُعْدٌ : بالضم ثمّ السكون ، جمع صعيد ، وهــو التراب : موضع في شعر كثيّر :

وعَدَّت نحو أيمنها وصَدَّت عن الكُنْبان من صُعد وخال

صَعْدَةُ : بالفتح ثمّ السكون ، بلفظ صَعَدْتُ صعدةً " واحدة ، والصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف ، وبنات صَعدة : حُسُمرُ الوحش؛ وصعدة: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء ستون فرسخاً وبينه وبين خيُّوان ستة عشر فرسخاً، قال الحسن بن محمد المهلي : صعدة مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد ، وبها مدابغ الأدم وجلود البقر اليي للنعال ، وهي خصبة كثيرة الحير ، وهي في الإقليم الثاني، عرضها ستّ عشرة درجة ، وارتفاعها وجميع وجوه المال مائة ألف دينار ، ومنها إلى الأعشبية قرية عامرة خمسة وعشرون ميلاً ، ومنها إلى خيوان أربعة وعشرون ميلاً ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم البطال الصعدي ، نزل المصيصة وحدَّث عن عليَّ بن مسلم الهاشمي ومحمد بن عقبة بن علقمة وإسحاق بن وهب العلاف ومحمد بن حميد الرازي والسمّاد بن سعيد بن خلف ، وقدم دمشق حاجتًا ، روى عنه محمد بن سليمان الربعي وحمزة ابن محمد الكناني الحافظ وغيرهما ، روى عنه حبيب ابن الحسن القرّاز وغيره . وصعدة عارم : موضع آخر فيمًا أحسب ؛ أنشد الفراء في أماليه :

فَحَصْرَمْتُ رَحلي فوق وَصْم كَأْنَه حَقَابٌ سما قَيْدُومُهُ وغوارِبُهُ على عجل من بعد ماوان بعد ما بندا أول الجووزاء صَفَا كواكبه وأقبلته القاع الذي عن شماله سبائن من رمل وكر صواحبه فأصبَعَ قد ألقى نعاماً وبركة ومن حائل قسماً وما قام طالبه فوافى بخمر سوق صعدة عارم حسوم السرى ما تستطاع مآوبه قال : الخمر هى الحسوم فلذلك خفض .

وما ازداد إلا سُرعةً عن منصّة ، ولا امتارَ زاداً غير مُدّين راكبهُ

وصَعدة أيضاً: ماء جَوف العلمين علمي بني سَلُول قريب من مُخَمَّر ، وهو ماء اليوم في أيدي عمرو ابن كلاب في جوف الضَّمْر ، وخُمَير : ماء فُويَقه لبني ربيعة بن عبد الله ؛ قاله السكري في شرح قول طهمان اللص :

طرَقَتْ أُميمة أيْنُقاً ورحالا ، ومصرَّعين من الكرى أزوالا وكأنها جَفَلَ القَطا برحالينا ، واللّيل قد تبع النّجوم فمالا يتبعن ناجية كأن قُتودَها كُسيتَ بصَعدة نقنيقاً شوّالا

وهذا الموضع أرادته كتبشة أخت عمرو بن معدي كرب فيما أحسب بقولها ترثي أخاها عبد الله وتحرّض عمراً على الأخذ بثأره :

وأرسَلَ عبدُ الله إذ حانَ يومُهُ إلى قومه : لا تعقلوا لهمُ دَمي

ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا ،
وأترك في قبر بصعدة مُظلم
ودع عنك عمراً، إن عمراً مسالم ،
وهل بطن عمرو غير شير للطعم؟
فإن أنم لم تشاروا واتد يتم ولا تردوا إلا فضول نسائكم ،
إذا ارتملت أعقابهن من الدم

وفي خبر تأبيّط شرّاً أنّه قتل رجلاً وعبده وأخذ زوجته وإبله وسار حتى نزل بصعدة بني عوف بن فهر فأعرَسَ بالمرأة فقال :

بحكيلة البَجكيّ بت من ليلة بين الإزار وكشحيها ثمّ الصق يا لبنسة طويت على مطويتها طيّ الحيمالة أو كطني المنطق فإذا تقوم بصعدة في رملة لبسكرت بريّق ديمة لم تعند ق كذب السواحر والكواهن والهنا ألا وفاء لفاجر لا يتتقي وقالت أمّ الهيم :

دَعوت عياضاً يوم صعدة دعوة ، وعاليت صوتي : يا عياض بن طارق

فقلت له : إيّاكَ والبخل ! إنّه إذا عُدّت ِ الْآخلاق شرُّ الحلاثق

صَعْرَانُ : فَعَلَانَ مَنَ الصَّعَرَ ، وهو ميل في العنق : اسم موضع .

الصَّعْصَعِيلَةُ: ماء بالبادية بنجد لبني عمرو بن كلاب بالعُرْف الأعلى .

صَعْفُوق : قال ثعلب : كل اسم على فعلول فهو مضموم الأوّل إلا حرفاً واحداً وهو صَعْفُوق ، بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، والفاء المضمومة ، والواو ، والقاف : وهي قرية باليمامة وقد شق منها قناة تجري منها بنهر كبير ، وبعضهم يقول : صَعفوقة بالهاء في آخره للتأنيث ، قال الحفصي : الصعفوقة قرية وهي آخر جوّ وهي آخر القرى ، وقال أبو منصور : الصعفوق اللئيم منالرجال كان آباؤهم عبيداً فاستعربوا ومسكنهم بالحجاز وهم رذالة النّاس ، وقال ابن الأعرابي : الصعافقة قوم من بقايا الأمم الحالية باليمامة ضلّت السجم ، وقال غيرهم : الذين يدخلون السوق بلا رأس مال فإذا اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم فيه ، وقال ابن السكيت : صعفوق حول " باليمامة ، وقال ابن السكيت : صعفوق حول " باليمامة ،

صُعَقَ : بوزن زُفَرَ ، وآخره قاف ، لعله معدول عن صاعق وهو المغشي عليه : ماء بجنب المَرْدَمَة من جنبها الأيمن وهي عشرون فما أي منبعاً ، وهي لبني سعيد بن قرط من بني أبي بكر بن كلاب ؛ قال نصر : صعق ماء لبني سلمة بن قُشَير .

صَعَنْبَتَى: بالفتح ثمّ السكون ، ونون مفتوحة ، وباء موحدة مقصورة ؛ يقال : صَعَنْبَبَ الثريدة إذا جعل لها ذروة أي سنتمها ؛ وصَعنبتَى : قرية باليمامة؛ قال الأعشى :

وما فلَلَجٌ يسقي جداول صَعْنَبَتَى ،
له شَرَعٌ سهل إلى كل مورد
ويروي النبيطُ الزرقُ من حجراته
دياراً تروّى بالآتي المعمد بأجود منهم ناثلاً ، إن بعضهم
كفّى ما له باسم العطاء الموعد

قال أبو محمد بن الأسود : صَعنبَبَى في بلاد بني عامر ؛ وأنشد :

حَى إذا الشمس دَنا منها الأُصُلُ تُرَوِّحَتْ كَأْنَها جيش رَحَلُ فأصبحتَ بصعنَبَى منها إبلُ وبالرُّحَيْلاء لها نَوْحٌ زَجِلُ

وفي كتاب الفتوح: أن عثمان بن عفّان ، رضي الله عنه ، أقطع خبّباب بن الأرَتّ قرية بالسواد يقال لها صعنبّتي .

الصَّعيدُ: بالفتح ثمَّ الكسر ؛ قال الزجَّاج: الصعيد وجه الأرض ، قال : وعلى الإنسان في التيمـم أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي إن كان في الموضع تراب أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب ، وفي القرآن المجيد قوله تعالى: فتصبح صعيداً زلقاً؛ فأخبرك أنَّه يكون زلقاً ، وغيره يقول : الصعيد التراب نفسه، وقال ابن الأعرابي : الصعيد الأرض بعينها ، والجمع صُعُداتٌ وصُعُدانٌ ، وقال الفرّاء: الصعيد التراب ، والصعيد الأرض ، والصعيد الطريق يكون واسعاً أو ضيَّقاً ، والصعيد الموضع العريض الواسع ، والصعيد القبر ؛ والصعيد : وإد قرب وادي القرى فيه مسجد لرسول الله ، صلى الله عليه وسلَّم ، عمَّره في طريقه إلى تَبُوك ، وفي كتاب الجزيرة للأصمعي يعدد منازل بني عُنُقيل وعامر ثم قال : وأرض بقية عامر صعيد . والصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام منها أُسُوان ، وهي أوَّله من ناحية الجنوب ، ثمَّ قوص وقفط وإخميم والبهنسا وغير ذلك ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام : الصعيد الأعلى وحدّه أسوان وآخره قرب إخميم ، والثاني من إخميم إلى البهنسا ، والأدنى من البهنسا إلى قرب الفسطاط ، وذكر أبو عيسى

التويس أحد الكتّاب الأعيان قال: الصعيد تسعمائة وسبع وخمسون قرية ، والصعيد في جنوبي الفسطاط ولاية يكتنفها جبلان والنيل يجرى بينهما والقرى والمدن شارعة على النيل من جانبيه وبنحو منه الجنان مشرفة والرياض بجوانبه محدقة أشبه شيء بأرض العراق ما بين واسط والبصرة، وبالصعيد عجائب عظيمة وآثار قديمة، فيجبالها وبلادها مغاور مملوءة منالموتي الناس والطيور والسنانير والكلاب جميعهم مكفتنون بأكفان غليظة جداً من كتان شبيهة بالأعدال التي تجلب فيها الأقمشة من مصم ، والكفن على هيئة قماط المولود لايبلى، فإذا حللتَ الكفن عن الحيوان تجده لم يتغيّر منه شيء ، قال الهَرَوي : رأيت جُويريـَة قد أُخذ كفنها عنها وفي يدها ورجلها أثر الحضاب من الحناء وبلغني بعد أن أهل الصعيد ربّما حفروا الآبار فينتهون إلى الماء فيجدون هناك قبوراً منقورة في حجارة كالحوض مغطاة بحجر آخر فإذا كشف عنه وضربه الهواء تفتُّت بعد أن كان قطعة واحدة ، ويزعمون أن الموميا المصرى يؤخذ من رؤوس هؤلاء الموتكى وهو أجود من المعدنيّ الفارسي ، وبالصعيد حجارة كأنتها الدنانير المضروبة ورباعيات عليها كالسكة وحجارتها كأنَّها العدَس ، وهي كثيرة جدًّا يزعمون أنَّها دنانير فرغون وقومه مسخها الله تعالى .

الصُّعَيُّرَاء: أرض تقابل صَعْسَبَى ؛ وأنشد أبو زياد :

فأصبَحَتْ بصَعْنُبَتَى منها إبل ، وبالصَّعْيَراء لها نَوحٌ زجيل ،

### باب الصاد والغين وما يليهما

صَغَانِياً نُ : بالفتح ، وبعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت ، وآخره نون ، والعجم يبدلون الصاد جيماً فيقولون جغانيان : ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة

الأعمال بترمذ ؛ قال أبو عبد الله محمد بن أحمد البناء البشاري : صغانيان ناحية شديدة العمارة كثيرة الخيرات ، والقصبة أيضاً على هذا الاسم تكون مثل الرملة إلا أن تلك أطِيبُ والناحية مثل فلسطين إلا ً أن تلك أرحب ، مشاربهم من أنهار تمد إلى جيحون غير أن موادَّها تنقطع عنه في بعض السنة ، والناحية تتصل بأراضي ترمذ فيها جبال وسهول ، قال : وبها ستة عشر ألف قرية ، كذا قال ، وقال : يخرج منه عشرة آلاف مقاتل بنفقاتهم ودوابهم إذا خرج على السلطان خارج ، وبها رُخْصٌ وسعة في العيش ، وجامعها في وسط السوق ، وفي كلّ دار من دورهم ماء جار قد أحدقت به الأشجار ، وبها أجناس الطيور كثيرة الصيد ، وفيها من المراعي ما يغيب فيه الفارس، وهم أهل سُنَّة وجماعة، يحبُّون الغريب والصالحين، إلا أنَّها قليلة العلماء خالية من الفقهاء ، وهي كانت مُعقل أبيعليّ بن محتاج لما خالفعلي نوح وكان يقاومه بها وذلك ممّا يدل على عظمها ، وقد نسبوا إليها على لفظين صغانيّ وصاغانيّ ؛ منهم : أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصغاني نزيل بغداد أحد الثقات، يروي عن أبي القاسم النبيل وأبي مسهر وعبد الله بن موسی ویزید بن هارون وغیر هم ، روی عنه مسلم ابن الحِجّاج القُشيري وأبو عيسى الترمذي ، ومات سنة ٧٧٠ ؛ وعرف بالصاغاني أبو العباس الفضل بن العباس بن يحيمَى بن الحسين الصاغاني ، له تصانيف في كل فن وتصنيفه في الحديث أحسن منها ، سمع السيد أبا الحسن محمد بن الحسينالعلُّوي ومحمَّد بن محمد بن عَبَدُوسَ الحَيْرِي . قدم بغداد سنة ٤٢٠ حاجـًا ، وسمع منه أبو بكر الحطيب .

الصُّعْدُ : بالضم ثمّ السكون ، وآخره دال مهملة ، وقد يقال بالسين مكان الصاد : وهي كورة عجيبة قصبتها

سمرقند ، وقيل : هما صُغْدان صغد سمرقند وصغد بخارى ، وقيل : جنان الدنيا أربع : غوطة دمشق وصغد سمرقند ونهر الأُبُلّة وشعب بـَوّان، وهيقري متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمر قند إلى قريب من بخارى لا تبين القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بها ، وهي من أطيب أرض الله ، كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيار ، وقال الجيهاني في كتابه : الصغد كصورة إنسان رأسه بننجيكت ورجلاه كشانية وظهره وفر وبطنه كتبُوكتُ ويداه مايَـمُـرُغُ وبزماخر ، وجعل مساحته ستة وثلاثين فرسخاً في ستة وأربعين ، وقال : منبرها الأجلُّ سمرقند ثُمَّ كش ثمّ نَسَف ثمّ كشانية ، وقال غيره : قصبة الصغد إشتيخن، وفضَّلها على سمرقند، وبعضهم يجعل بخارى أيضاً من الصغد ، وقال : إن النهر من أصله إلى بخارى يسمى الصغد ، ولا يصحّ هذا ، والصغد في الأصل اسم للوادي والنهر الذي تشرب منه هذه النواحي ، قالوا : وهذا الوادي مبدؤه من جبال البُتُّم في بلاد الترك يمتد على ظهر الصغانيان وله مجمع ماء يقال له وي مثل البحيرة حواليها قرَّي وتعرف الناحية ببرغر فينصب منها بين جبال حتى يتصل بأرض بُنجيكَت ثمّ ينتهي إلى مكان يعرف بوَرَغْسَر، وبه رأس السِّكُسْر ومنه تتشعّب أنهار سمرقند ورساتيق يتصل بها من عَـرَى الوادي من جانب سمرقند ، وقد فضل الإصطخري الصغد على الغوطة والأبلة والشعب قال : لأن الغوطة التي هي أنزه الجميع إذا كنت بدمشق ترى بعينيك على فرسخ أو أقل جبالاً قُرعاً عن النبات والشجر وأمكنة خالية عنالعمارة والحضرة، وأكمل النزه ما ملأ البصر ومد الأفق ، وأمَّا نهر الأبلَّة فليس بها ولا بنواحيها مكان يستطرف النظر منه وليس بها مكان عال فلا يدرك البصر أكثر من فرسخ

ولا يستوي المكان المستتر الذي لا يُسرى منه إلا مقدار ما يرى ومكان ليس بالمستتر ولا بالنزه ، ولم يذكر شعب بوَّان ، قال : وأما صغد سمرقند فإنتي لا أرى بسمرقند ولا بالصغد مكانآ إذا علا الناظر قهندزها أن يقع بصره على جبال خالية من شجر أو خضرة أو غيره وإن كان مزروعاً غير أن المزارع في أضعاف خضرة النبات ، فصغد سمرقند إذاً أنزه البلدان والأماكن المشهورة المذكورة لأنتها من حد بخارى على وادي الصغد يميناً وشمالاً يتصل إلى حد البُـتـّـم لا ينقطع، ومقداره في المسافة ثمانية أيَّام، تشتبك الخضرة والبساتين والرياض وقد حُفّت بالأنهار الدائم جَرّيها والحياضفي صدور رياضها وميادينها وخضرة الأشجار والزروع ممتدة على حافتي واديها، ومن وراء الحضرة من جانبيها مزارع تكتنفها ومن وراء هذه المزارع مراعي سَوَامها ، وقصورها والقهندزات من كل قرية تلوح في أثناء خضرتها كأنَّها ثوب ديباج أخضر وقد طرزت بمجاري مياهها وزينت بتبييض قصورها،وهي أزكى بلاد الله وأحسنها أشجاراً وثماراً ، وفي عامة مساكن أهلها المياه الجارية والبساتين والحياض قلّ ما تخلو سكة أو دار من نهر جار ؛ وقال أبو يعقوب إسحاق بن حسّان بن قُـوهي الحرّمي وأصله من الصغد وأقام بمرو وكان صحب عثمان بن خُنزيم القائد وكان يلي أرمينية فسار خاقان الخزر إلى حربه وعسكر ابن خزيم إزاءه وعقد لأبي يعقوب على الصحابة وأشراف من معه فكرهوا ذلك فقال الحرّمي :

> أبالصغد ناس أن تعيرني جُمُلُ سَفَاهاً ومن أخلاق جارتنا الجهلُ

> هم ُ، فاعلموا ، أصلي الذي منه منبتي على على خل فرع في التراب له أصل ُ

وما ضرّني أن لم تلدني يحابر ، ولم تشتمل جرّم علي ولا عُكُلُ إذا أنت لم تحسم القديم بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قبّل ُ وقال أيضاً :

رَسَا بالصغد أصلُ بني أبينا ،
وأفرَعْنا بمرو الشاهجان
وكم بالصغد لي من عم صدق وخال ماجيد بالجنوزجان

وقد نسب إلى الصغد طائفة كثيرة من أهل العلم ، وجعلها الحازمي صغد ين: صغد بخارى وصغد سمرقند منهم أيوب بن سليمان بن داود الصغدي، حدّث عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي والربيع بن روح ويحيى بن يزيد الحوّاص وغيرهم، وتوفي سنة ٢٧٤.

صُغْدُ بِيلُ: شطره الأوّل كالذي قبله ثمّ باء موحدة ، وياء مثناة من تحت ، ولام : مدينة بأرض أرمينية على نهر الكدر من جانب الشرقي قبالة تفليس، بناها كسرى أنوشروان العادل حيث بنى باب الأبواب وأنزلها قوماً من أهل الصغد من أبناء فارس وجعلها مسلحة ، ووجة المتوكل بعنا إلى تفليس وقد خرج بها عليه إسحاق بن إسمعيل وأحرق تفليس كلتها وجاء برأسه إلى سُرّ من رأى فكان من فصوله من سُرّ من رأى إلى أن دخلها ومعه الرأس ثلاثون يوماً ، فقال الشاعر :

أهلاً وسهلاً بك من رسول جئت بما يشفي من الغليل بجملة تغني عن التفصيل برأس إسحاق بن إسمعيل وفتح تفليس وصغدبيا

وكان إسحاق بن إسمعيل قد حصّن صغدبيل وجعلها متعنقله وأودعها أمواله وزوجته ابنة صاحب السرير . صَغْرَانُ : على فتعندن من الصغر ، قال العمراني : موضع . صَغَرَ " : بالتحريك : علم مرتجل لجبل قرب عبود ، ذكر مع عبود .

صُغُورُ: على وزن زُفر وصُرد ، وهي زُغر الي تقدم ذكرها بعينها ، وزغر هي اللغة الفصحى فيها ، وقد ذكرنا هناك لم سُميت بزغر وأهلها وما يصاقبها يسمونها صُغر كما ذكرنا هنا ، وذكرها أبو عبد الله ابن البناء وسماها صغر ، وقد ذكرت ههنا ما ذكره بعينه ، قال : أهل الكورين يسمونها سُقر ، وكتب مقد سي إلى أهله من سقر السفلي إلى الفردوس العليا ، وذلك لأنه بلد قاتل للغرباء رديء الماء ومن أبطأ عليه ملك الموت فليرحل إليها فإنه يجده هناك له بالرصد، لا أعرف في بلد الإسلام لها نظيراً في هذا الباب ، قال : أعرف في بلد الإسلام لها نظيراً في هذا الباب ، قال : وقد رأيت بلاداً كثيرة وبيئة ولكن ليس كهذه ، وأهلها سودان غلاظ ، وماؤها حميم وكأنها جحيم وأهلها البصرة الصغرى والمتجر المربح ، وهي على البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوط ، وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة ، والجبال منها قريبة .

صَغْوًا : في قول تأبيط شرًّا :

واذهب صُرَيمُ نحُلُنُ بعدها صَغُوا وحُلُنَ بالجميع الحوشبا

قال السكري : صَغُوا مكان .

### باب الصاد والفاء وما يليهما

الصَّفَا: بالفتح، والقصر، والصَّفا والصَّفُوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملْس، جمع صَفاة، ويكتب بالألف، ويثنى صَفَوان، ومنه الصفا والمروة: وهما

جبلان بين بطحاء مكة والمسجد ، أمّا الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق ، ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة ، قال نُصيب :

وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف من بين ساع ومُوجف وعند طلواني قد ذكرتُكُ ذكرة هي الموت بلكادت على الموت تُشعف وقال أيضاً :

طلَعَنْ علينا بينَ مروة والصّفا يَـمُرُن علىالبطحاء مور السحائب وكدن ، لعمر الله ، يُحدثن فتنة لختشع من خشية الله تاثب والصفا أيضاً : نهر بالبحرين يتخلّج من عين محلّم ؛ قال لبيد :

> سُحْقٌ بمنسَعة الصّفا وسريّة عُمُّ نواعم بينهن كُروم وقال لبيد أيضاً :

فرحن كأن الناديات عن الصفا مذارعها والكارعات الحواملا بذي شطب أحداجُهم إذ تحملوا وحث الحداة الناجيات الذواملا

والصفا : حصن بالبحرين وهجر ، وقال ابن الفقيه : الصفا قصبة هجر ، ويوم الصفا : من أيامهم ؛ قال جرير : تركتم بوادي رَحرَحان نساء كم ، ويوم الصفا لاقيتم الشعب أوعرا وقال آخر :

نُبِّنْتُ أَهْلَكَ أَصعدوا من ذي الصّفا سقياً لذلك من فويق صعدا !

وصفا الأطيط في شعر امرىء القيس :
فصفا الأطيط فصاحتين فعاسم
تمشي النّعام به مسع الأرآم
وصفا بلّد : هضبة ململمة في بلاد تميم ؛ قال الشاعر :
خلياً للتسليم بين عنينة

خليًّاي للتسليم بين عنيزة وبين صفا بَـلْـد ألا تَـقّـِفــَانَ !

الصّفاحُ: بالكسر ، وآخره حاء مهملة ؛ والصّفاح : السيوف الجنب ، والجمع الصّفاح ، والصّفاح : السيوف العراض ؛ والصفاح : موضع بين حُنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكّة من مُشاش ، وهناك لقي الفرزدق الحسين بن علي "، رضي الله عنه ، لما عزم على قصد العراق ، قال :

لقيت الحسين بأرض الصفاح عليه اليلامــق والدرق

عن نصر ؛ وقال ابن مقبل في مرثية عثمان بن عفان ، رضى الله عنه :

قال الأزدي: نعف وَدَاع بنعمان الصفاحُ قريب منه. الصُّفّاحُ: بوزن التفاح ، وهي الحجارة العريضة ؛ قال الشاعر:

> وينُوقدن َ بالصَّفاح نارَ الحباحب موضع قريب من ذروة ؛ عن نصر . صَفارُ : بلفظ النسبة إلى بائع الصفر : أكمة .

الصَّفَاصِفُ: بالفتح، والتكرير، جمع صفصف، وهي الأرض الملساء: وهو الوادي النازل من أفكان.

الصَّفَافيقُ : بالَفتح ، وبعد الألف فاء أخرى ، وقاف في آخره ، بلفظ جمع صفيّق ، وهو الكثير التصفيق: وهو موضع في شعر خراشة .

صُفَاوَة : فُعالة ، بالضم ، من الصفو ضد الكدر : موضع ؛ عن العمراني .

صَفَتُ: بالتحريك: قرية في حوف مصر قرب بلبيس، يقال: بها بيعت البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، وفيها قبة تعرف بقبة البقرة إلى الآن؛ عن الهروي. صَفَحٌ: بالفتح ثمّ السكون، وقد ذكرنا أن صَفْح الشيء جنبه، صَفْح بني الهزهاز: ناحية من نواحي الجزيرة الحضراء بالأندلس.

صَفَدُ : بالتحريك ؛ والصفد : العطاء ، وكذلك الوثاق ؛ وصفد : مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام ، وهي من جبال لبنان .

الصّفواء: بلفظ تأنيث الأصفر من الألوان ، وادي الصفراء: من ناحية المدينة ، وهو واد كثير النخل والزرع والحير في طريق الحاج وسلكه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، غير مرّة ، وبينه وبين بدر مرحلة ، قال عرّام بن الأصبغ السّلَمي : الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلّها ، وهي فوق يَنبُع ممّا يلي المدينة وماؤها يجري إلى يَنبُع ، وهي بحُهينة والأنصار ولبني فيهر ونهد ورضوى منها من ناحية المغرب على يوم ، وحوالي الصفراء قنان وضعاضع صغار ، واحدها ضعضاع ، والقنان وضعاضع : جبال صغار ، وواحدة القنان قنتة. الصّفراواتُ : جمع صفراء : موضع بين مكة والمدينة قريب من مرّ الظهران .

صُفَّر: بالضم ثم الفتح والتشديد ، والراء ، كأنه جمع صافر مثل شاهد وشُهنَّد وغائب وغيُنَّب ، والصافر الحالي ، وهو مَرجُ الصُّفتر : موضع بين دمشق والجوْلان صحراء كانت بها وقعة مشهورة في أينام بني مروان ، وقد ذكروه في أخبارهم وأشعارهم .

الصُّفْرُ: بلفظ جمع أصفر من اللون في شعر غاسل بن غزية الحُررَي الهُذَلِي :

ثم انصَبَنا ، جبال الصفر مُعرضة عن اليَسار وعن أيماننا جَدَدُهُ

وقال قيس بن العيزارة الهذلي :

فإنك لو عاليته في مشرف من الصفر أو من مشرفات التواثم إذاً الأصاب الموت حبة قلبه فما إن بهذا المرء من متعاجم

صَفَرٌ: بفتح أوّله وثانيه ، يقال : صَفَرَ الوطْبُ يصفر صفراً أي خلا ، فهو صفر في جبل بنجد في ديار بني أسد . وصفر أيضاً : جبل أحمر من جبال ملل قرب المدينة ، هكذا رواه أبو الفتح نصر ، وقال الأديبي : صفر ، بالتحريك ، بلفظ اسم الشهر جبل بفرش ملك كان منزل أبي عبيدة بن عبد الله ابن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العدر بن أبي جبد ولد عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عنده وبه صخرات تعرف بصخرات أبي عبيدة ؛ قال محمد بن بشير الحارجي يرثيه :

إذا ما ابنُ زاد الركب لم يمس نازلاً قَـَفا صَفَرَ لَم يَـقَرَب الفَرْشَ زائرُ

ولهذا البيت إخوة نذكرها مع قصة في باب الفرش من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ؛ وقال ابن هـَرْمـَة :

طَعَنَ الْحَلَيْطُ بِلُبُنِكُ الْمَتَقَسَمِ ، ورَمُوكَ عَن قَوْسِ الْحَبَالِ بَأْسَهُمَ سلكوا على صفر كأن حُمُولهم بالرَّضمَتَين ذُرَى سفين عُوم

صَفِر: بكسر الفاء: جبل بنجد في ديار بني أسد؛ عن نصر .

الصَّفْرَةُ : موضع باليمامة ؛ عن الحفصي .

الصَّفْصَافُ: بالفتح ، والسكون ، وهو شجر الحيلاف: كورة من ثغور المصيصة غزاها سيف الدولة بن حمدان في سنة ٣٣٩ ؛ فقال أبو زُهير المهلهل بن نصر بن حمدان :

> وبالصفصاف جرّعننا عُلُوجاً شداداً منهم ُ كأسَ المنون

في أبيات ذُكرت في حصن العيون من هذا الكتاب .

صَفُّ : ضَيْعَة بالمَعَرّة كانت إقطاعاً للمتنبي من سيف . الدولة ومنها هرب إلى دمشق ومنها إلى مصر .

الصّقه أنه الفتح ثم السكون، وفاء، وقاف ؛ والصفقة : البيعة ؛ ويوم الصفقة : من أيّام العرب ، قالوا إنه أوّل أيّام الكُلاب وهو يوم المشقر ، وسمي يوم الصفقة لأن باذام عامل كسرى على اليمن أنفذ لطيمة إلى كسرى أبرويز في خُفارة هو دة بن على الحنفي، فلمّا قاربوا أرض العراق خرجت عليهم بنو تميم فيهم فلمّا قاربوا أرض العراق خرجت عليهم بنو تميم فيهم فلمّا قاربوا أرض العراق خرجت عليهم فقيل له ناجية بن عفان فأخذوا اللطيمة بموضع يقال له نقيل له فبلغ كسرى ذلك فأراد إرسال جيش إليهم فقيل له : فبلغ كسرى ذلك فأراد إرسال جيش إليهم فقيل له الله ماجشنث وهو المعكبر وهو بهمجر من أرض البحرين لكفاهم ، فأرسل إليه في ذلك فأطمع البحرين لكفاهم ، فأرسل إليه في ذلك فأطمع بني تميم في الميرة وأعطاهم إيّاها عامين ، فلمّا حضروا في الثالثة جلس على باب حصنه المشقر حضروا في الثالثة جلس على باب حصنه المشقر

وقال: أريد عرضكم علي ، فجعل ينظر إلى الرجل ويأمره بدخول الحصن فإذا دخل فيه أخذ سلاحه وتأمل ولم يدر آخر ، ثم نذر أحد بني تميم بذلك فأخذ سيفه وقاتل به حتى نجا فأصفتي الباب على باقيهم في الحصن فقتلوا فيه فلذلك سمتي يوم الصفقة ؛ قال الأعشى يمدح هودذة :

سائل تميماً بسه أيّام صفقتهم لمّا رآهم أسارَى كلّهم ضرَعا وسَسْطَ المشقر في غيطاء مُظلمة ، لا يستطيعون بعد الضرب منتفعا بظلمهم بنيطاع الملك إذ غدروا ، فقد حسّوًا بعد من أنفاسها جُرَعا

صَفُوان : موضع في قول تميم بن مُقبل يصف سحاباً : وطبّت آيسوان القبائل بعدما كسا الرزّن من صَفْوان صفواً وأكدرا

الرَّزْنُ : ما صلب من الأرض . وصفوان : من حصون اليمن .

الصَّفُوانيَةُ : من نواحي دمشق خارج باب توما من إقليم خَوْلان ؛ قال ابن أبي العجائز : يزيد بن عثمان ابن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان يسكن الصَّفُوانيَة من إقليم خولان ، وقال الحافظ في موضع آخر : سعيد بن أبي سفيان بن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان يسكن الصفوانيّة خارج باب توما وكانت لجده خالد بن يزيد .

صَفُورُ : قرية في سواد اليمامة بها نخيلات يقال لها الكبدات وهي أجود تمر في الدنيا ؛ قاله الحفصي .

صَفُورِيلَهُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه ، وواو ، وراء مهملة ثمّ ياء مخفّفة : كورة وبلدة من نواحي الأردن

بالشام وهي قرب طبرية .

الصُّفَةُ : واحدة صُفَف الدّار ؛ قال الدارقطني : هي ظُلّة كان المسجد في مؤخرها .

صَفَّنَةُ : بالفتح ثمّ السكون ، ونون ؛ والصَّفْن : السُّفرة التي يُجمع رأسُها بالحيط ؛ وصفنة : موضع بالمدينة فيما بين عمرو بن عوف وبين بالنَّحُبُلْكَي في السبخة .

الصَّفيحَةُ: في بلاد بني أسد ؛ قال عَبيد بن الأبرص : ليس رسم على الدّفين يُبالي فلوى ذرَّوة فجنَنْبَيْ ذيال فالمُروّات فالصَّفيحة قَفْرٌ كلّ قَفْر وروضة محلال

صفينَ: بكسرتين وتشديد الفاء ، وحالها في الإعراب حال صريفين ، وقد ذكرتُ في هذا الباب أنها تُعرب إعراب الجموع وإعراب ما لا ينصرف ، وقيل لأبي واثل شقيق بن سلمة : أشهدت صِفّين؟ فقال : نعم وبتئست الصَّفَّون : وهو موضع بقرب الرَّقَّة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرّقة وبالس ، وكانت وقعة صفّين بين على "، رضى الله عنه، ومعاوية في سنة ٣٧ في غرّة صفر ، واختلف في عدّة أصحاب كل واحد من الفريقين ، فقيل : كان معاوية في ماثة وعشرين ألفاً وكان علي في تسعين ألفاً ، وقيل : كان على في ماثة وعشرين ألفاً ومعاوية في تسعين ألفاً ، وهذا أصح ، وقُتُل في الحرب بينهما سبعون ألفاً ، منهم من أصحاب علي" خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفاً ، وقُتُل مع على ّ خمسة وعشرون صحابياً بدرياً ، وكانت مدّة المقام بصفين ماثة يوم وعشرة أيّام ، وكانت الوقائع تسعين وقعة ؛ وقد أكثرت الشعراء من وصف صفين في

أشعارهم ، فمن ذلك قول كعب بن جُعيَل يرثي عبيد الله بن عمر بن الحطّاب وقد قُتل بصفين : ألا إنها تبكي العيونُ لفارس بصفين أجلت خيله ، وهو واقف فأضحى عبيد الله بالقاع مسلما تممع حبيد الله بالقاع مسلما يسنوء وتعلوه سبائب من دم كما لاح في جيب القميص الكتائف وقد ضربت حول ابن عم نبيتنا من الموت شهباء المناكب شارف جزى الله قتلانا بصفين ما جزى الله قتلانا بصفين ما جزى عباداً له إذ غودروا في المزاحف عباداً له إذ غودروا في المزاحف

صَفَيْنَة : موضع بالمدينة بين بني سالم وقباء ؛ عن نصر . صُفَيَّنْنَة : بلفظ التصغير من صَفَن ، وهو السُّفرة التي كالعبيبة : وهو بلد بالعالية من ديار بني سلُسَم ذو غل ؛ قال القتال الكلابي :

كأن رداءينه إذا قام عُلْـقا على جذع نخل من صُفَـينة أمُـلـَدَا

وقال أبو نصر: صُفَينة قرية بالحجاز على يومين من مكتة ذات نخل وزروع وأهل كثير، قال الكندي: ولها جبل يقال له الستار، وهي على طريق الزبيدية يعدل إليها الحاج إذا عطشوا. وعقبة صُفَينة: يسلكها حاج العراق وهي شاقة.

صُفْيَةُ: بضم أوّله ، وفتح ثانيه ، والياء مشددة ، بلفظ تصغير صافية مرخماً : ماء لبني أسد عندها هضبة يقال لها هضبة صُفيّة وحزيز يقال له حزيز صفية ، قال ذلك الأصمعي ؛ وقال أبو ذُويب : أمين آل لينلي بالضّجُوع وأهلُنا بنعَمْف اللّوى أو بالصّفيّة عير ُ

قال الأخفش: الضجوع موضع، والنّعنف ما ارتفع من مسيل الوادي وانخفض من الجبل، يقول: أمن آل ليلي عير مرّت بهذا الموضع ؛ قال أبو زياد: وصُفيّة ماء للضباب بالحمى حمى ضرية ؛ وقال أيضاً: صُفيّة ماء لغنّني ، قال الأصمعي: ومن مياه بي جعفر الصُفيّة أ

صَفِيُّ السِّبَابِ: موضع بمكنّة ، وقد ذكر في السباب ؛ قال فيه كثير بن كثير السّهْمي :

كم بذاك الحجون من حيّ صد ق من كُهُول أعفة وشباب سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو سى إلى النخل من صُفيّ السباب فلي الويل بعدهم وعليهم! صرت فرداً ومكّني أصحابي

قال الزبير: بيت أبي موسى الأشعري وصفي السباب ما بين دار سعيد الحرشي التي بناها إلى بيوت أبي القاسم بن عبد الواحد التي بأصلها المسجد الذي صُلّي على أمير المؤمنين المنصور عنده وكان به نخل وحائط لمعاوية فذهب ويعرف بحائط خُرْمان .

الصُّفيتَّن : تثنية الصُّفيِّيّ الذي قبله : موضع في شعر الأعشى :

كَسَوْتُ قُتُودَ العيس رحلاً تخالها مُهاة بدكداك الصفيين فاقدا

#### باب الصاد والقاف وما يليهما

صَقَوْ: الصقر طائر معروف، والصقر: اللبن الحامض ؛ والصقر: الدّبْس عند أهل المدينة ، والصقر: شدة وقع الشمس ؛ والصقر: قارة بالمرّوت من أرض اليمامة لبني نُمير، وهناك قارة أخرى يقال لها أيضاً

الصقر ؛ قال الراعي النشيري :
جعلن أربطاً باليمين ورمله ،
وزال لُغاط بالشمال وخانقه ،
وصاد فن بالصقر بن صو ب سحابة
تضمنها جنبا غدير وخافقه ،

الصَّقَالَاء : قال الفَرَّاء : يقال أنت في صُقَاع خال وصُقَال خال أي ناحية خالية ، فيجوز أن يكونً الصقلاء تأنيث البقعة الحالية : وهو موضع بعينه .

صَقَالَتُ : بالفتح ثمَّ السكون ، وفتح اللام ، وآخره باء موحدة ؛ قال ابن الأعرابي : الصَّقَّالاب الرجل الأبيض ، وقال أبو عمرو: الصقلاب الرجل الأحمر ؛ قال أبو منصور : الصقالبة جيل حمرُ الألوان صُهُب الشعور يتاخمون بلاد الخزَر في أعالي جبال الروم ، وقيل للرجل الأحمر صقلاب على التشبيه بألوان الصقالبة ، وقال غيره : الصقالبة بلاد بين بنُلْغار وقسطنطينية وتنسب إليهم الخُرْمُ الصقالبة واحدهم صقلي ، وقال ابن الكلبي : ومن أبناء يافث بن نوح، عليه السلام ، يونان والصقلب والعبدر وبرُجان وجُرُزان وفارس والروم فيما بين هؤلاء والمغرب ، وقال ابن الكلبي في موضع آخر : أخبرني أبي قال رومى وصقلب وأرميني وأفرنجي إخوة وهم بنو لنطى ابن كسلوخيم بن يونان بن يافث سكن كلّ واحد منهم بقعة من الأرض فسميت به . وصقلب أيضاً : بالأندلس من أعمال شنترين وأرضها أرض زكيةيقال إن المكتوك إذا زرع في أرضها ارتفع منه ماثة قفيز وأكثر ؛ وبصقالية أيضاً موضع يقال له صَقَالُب ويقال له أيضاً حارة الصقالبة ، بها عيون جارية ، تذكر في صقلية ، وقال المسعودي : الصقالبة أجناس مختلفة ومساكنهم بالحربي إلى شكُّو في المغرب، وبينهم

حروب ، ولهم ملوك فمنهم من ينقاد إلى دين النصرانية اليعقوبية ومنهم من لا كتاب له ولا شريعة ، وهم جاهلون ، وأشجعهم جنس يقال له الستري يحرقون أنفسهم بالنار إذا مات منهم ملك أو رئيس ويحرقون دوابتهم ، ولهم أفعال مثل أفعال الهند ، وفي بلاد الحزر صنف كثير منهم ، فالأوّل من ملوك الصقالبة ملك الدير وله عمائر كثيرة وتجار المسلمين يقصدون مملكته بأنواع التجارات ، ثم يلي هذه المملكة من ملوك الصقالبة ملك الفرنج وله معدن ذهب ومُدُن وعمائر كثيرة وجيوش كثيرة وتجارات الروم ، ثم يلي هذا الملك من الصقالبة ملك الترك ، وهذا الملك من بلاد الصقالبة وهذا الملك الترك ، وهذا الملك من بلاد الصقالبة وهذا وأشد هم بأسا ، وكانوا من قبل ينقادون إلى ملك ، واحد ثم اختلفت كلمتهم وصار كل ملك برأسه .

صقليّة : بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضاً مشددة ، وبعض يقول بالسين ، وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام : من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية ، وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعة أيّام ، وقيل : دورها مسيرة خمسة عشر يوماً ، وإفريقية منها بين المغرب والقبلة ، وبينها وبين ريكو ، وهي مدينة في البر الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة قسطنطينيّة ، مجاز يسمى الفارو في أطول جهة منها اتساعه عرض ميلين وعليه من جهتها مدينة تسمى المسيني التي يقول فيها ابن قلاقس الإسكندري :

# من ذا يمسيني على مسيني

وهي مقابلة ريو ، وبين الجزيرة وبرّ إفريقية ماثة وأربعون ميلاً إلى أقرب مواضع إفريقية وهو الموضع المسمّى إقليبية وهو يومان بالريح الطيبة أو أقلّ ، وإن طولها من طرابنش إلى مسيني إحدى عشرة مرحلة وعرضها ثلاثة أينام ، وهي جزيرة خصيبة كثيرة البلدان والقرى والأمصار ، وقرأت بخط ابن القطناع اللغوي على ظهر كتاب تاريخ صقلية : وجدت في بعض نسخ سيرة صقلية تعليقاً على حاشية أن بصقلية ثلاثاً وعشرين مدينة وثلاثة عشر حصناً ومن الضياع ما لا يعرف ، وذكر أبو علي الحسن بن يحيني الفقيه في تاريخ صقلية حاكياً عن القاضي أبي الفضل أن بصقلية ثماني عشرة مدينة إحداها بلرم ، وأن فيها ثلاثمائة ونيفاً ثماني عشرة مدينة إحداها بلرم ، وأن فيها ثلاثمائة ونيفاً لا يطيع من حوله من الملوك وإن جل قدر هم لحصانتها وسعة دخلها ، وبها عيون غزيرة وأنهار جارية ونزه عجيبة ، ولذلك يقول ابن حمديس :

ذكرتُ صقليّة والهَــوَى يهيـــجُ للنّفس تذكارَها فإن كنتُ أخرجتُ من جنّة فإنّي أحبَدَّثُ أخبارَها

وفي وسطها جبل يسمى قصر يانيه ، هكذا يقولونه بكسر النون ، وهي أعجوبة من عجائب الدّهر ، عليه مدينة عظيمة شامخة وحولها من الحرث والبساتين شيء كثير ، وكل ذلك يحويه باب المدينة ، وهي شاهقة في الهواء والأنهار تتفجر من أعلاها وحولها وكذلك جميع جبال الجزيرة ، وفيها جبل النار لا تزال تشتعل فيه أبدأ ظاهرة لا يستطيع أحد الدّنو منها فإن اقتبس منها مقتبس طفئت في يده إذا فارق موضعها ، وهي كثيرة المواشي جد امن الحيل والبغال والحمير والبقر والغنم والحيوان الوحشي وليس فيها سبع ولا حية ولا عقرب ، وفيها معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزيبق وجميع الفواكه على اختلاف أنواعها ، وكلأها لا ينقطع صيفاً ولا شتاء ، وفي أرضها أنواعها ، وكلأها لا ينقطع صيفاً ولا شتاء ، وفي أرضها

ينبت الزعفران ، وكانت قليلة العمارة خاملة قبل الإسلام ، فلمَّا فتح المسلمون بلاد إفريقية هرب أهل إفريقية إليها فأقاموا بها فعمروها فأحسنوا عمارتها ولم تزل على قربها من بلاد الإسلام حتى فتحت في أيام بني الأغلب على يد القاضي أسد بن الفرات ، وكان صاحب صقلية رجلاً يسمى البطريق قسطنطين، فقتله لأمر بلغه عنه فتغلّب فيمي على ناحية من الحزيرة ثمّ دَبّ حتى استولى على أكثرها ثمّ أنفذ صاحب القسطنطينيّة جيشاً عظيماً فأخرج فيمي عنها فخرج في مراكبه حتى لحق بإفريقية ثمّ بالقيروان منها مستجيراً بزيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ، وهو يومئذ الوالي عليها من جهة أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد، وهوّن عليه أمرها وأغراه بها فندب زيادة الله الناس لذلك فابتدروا إليه ورغبوا في الجهاد فأمر عليهم أسد ابن الفرات ، وهو يومئذ قاضي القيروان ، وجمعت المراكب من جميع السواحل وتوجّه نحو صقلية في سنة ٢١٢ في أيَّام المأمون في تسعمائة فارس وعشرة آلاف راجل فوصل إلى الجزيرة وجمع الروم جمعاً عظيماً فأمر أسد بن الفرات فيمي وأصحابه أن يعتزلوهم وقالوا لا حاجة لنا إلى الانتصار بالكفار ، ثم ّ كبتر المسلمون وحملوا على الروم حملة صادقة فانهزم الروم وقتل منهم قتلاً ذريعاً وملك أسد بن الفرات بالتنقـّل جميع الجزيرة ، ثمّ توفي في سنة ٢١٣ ، وكان رجلاً صالحاً فقيهاً عالماً ، أدرك حياة مالك بن أنس ، رضي الله عنه ، ورحل إلى الشرق ، وبقيت بأيدي المسلمين مدّة وصار أكثر أهلها مسلمين وبنوا بها الجوامع والمساجد ثم ظهر عليها الكفار فملكوها فهي اليوم في أيديهم ؛ قال بطليموس في كتاب الملحمة : مدينة صقلية طولها أربعون درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ، طالعها السنبلة ، عاشرها ذراع الكلب ولها إلى البحر وأقام أهل طبرمين وغيرهم أيَّاماً كثيرة \* يستضيئون بضوئه ، وقرأت لابن حَوْقل التاجر فصلاً في صفة صقلية ذكرته على وجهه ففيه مستمتع للناظر في هذا الكتاب ، قال : جزيرة صقلية على شكل مثلث متساوي الساقين ، زاويته الحادة من غربي الجزيرة طولها سبعة أيَّام في أربعة أيَّام ، وفي شرقي الأندلس في لجّ البحر وتحاذيها من بلاد الغرب بلاد إفريقية وباجة وطبرقة إلى مرسى الخزَّر ، وغربيها في البحر جزيرة قُرشف وجزيرة سردانية من جهة جنوب قرشف ، ومن جنوب صقلية جزيرة قوصرة ، وعلى ساحل البحر شرقيها من البر الأعظم الذي عليه قسطنطينية مدينة ريو ثمّ نواحي قلورية ، والغالب على صَقَلَيَةُ الْجَبَالُ وَالْحَصُونُ ، وَأَكْثَرُ أَرْضُهَا مَزْرَعَةً ، ومدينتها المشهورة بتَلَرُّم وهي قصبة صقلية على نحر البحر ، والمدينة خمس نواح محدودة غير متباينة ببُعد مسافة ، وحدود كل واحدة ظاهرة ، وهي : بلرم وقد ذكرت في بابها، وخالصة وهي دونها وقد ذكرت أيضاً، وحارة الصقالبة وهي عامرة وأعمرُ من المدينتين المذكورتين وأجل ، ومرسى البحربها ، وبها عيون جارية وهي فاصلة بينها وبين بلرم ولا سور لها ، والمدينة الرابعة حارة المسجد وتعرف بابن صقلاب، وهيمدينة كبيرة أيضاً وشرب أهلها من الآبار ليس لهم مياه جارية، وعلى طريقها الوادي المعروف بوادي العباس، وهو واد عظيم وعليه مطاحنهم ولا انتفاع لبساتينهم به ولا للمدينة ، والجامسة يقال لها الحارة الجديدة ، وهي تقارب حارة ابن صقلاب في العظم والشبه وليس عليها سور ، وأكثر الأسواق فيها بين مسجد ابن صقلاب والحارة الجديدة، وفي بلرم والخالصة والحارات المحيطة بها ومن وراثها من المساجد نيف وثلاثمائة مسجد ، وفي محال تلاصقها وتنصل بوادي العباس

شركة في الفرع المؤخر تحتعشر درجات من السرطان، بقابلها مثلها من الحدى ، رابعها مثلها من الميزان ، بيت ملكها مثلها من الحمل ؛ ومن فضل جزيرة صقلية أن ليس بها سبعٌ ضار ولا نمر ولا ضبع ولا عقرب ولا أفاع ولا ثعابين ؛ وفيها معادن الذهب موجودة في كلّ مكان ومعادن الشّبّ والكحل والفضة ومعدن الزاج والحديد والرصاص وجبال تنعش ، وكثيراً ما يوجد النوشادر في جبل النار ويحمل منه إلى الأندلس ، وغيرها كثير ، وقال أبو على الحسن بن يحيَّى الفقيه مصنف تاريخ صقلية: وأما جبل النار الذي في جزيرة صقلية فهو جبل مطلٌّ على البحر المتصل بالمجاز، وهو فيما بين قطانية ومصقلة وبقرب طبرمين ، ودوره ثلاثة أيَّام ، وفيه أشجار وشعارى عظيمة أكثرها القسطل وهو البندق والصنوبر والأرزن ، وحوله أبنية كثيرة وآثار عظيمة للماضين ومقاسم تدلّ على كثرة ساكنيه ، وقيل إنّه يبلغ من كان يسكنه من المقاتلة في زمن الطُّورة ملك طبرمين ستين ألف مقاتل ، وفيه أصناف الثمار ، وفي أعلاه منافس يخرجمنها النار والدخان وربما سالت النار منه إلى بعض جهاته فتحرق كل ما تمر به ويصير كخبث الحديد ولم ينبت ذلك المحترق شيئاً ، ولا تمشى اليوم فيه دابة ، وهو اليوم ظاهر يسميه الناس الأخباث ، وفي أعلى هذا الجبل السحاب والثلوج والأمطار دائمة لا تكاد تنقطع عنه في صيف ولا شتاء ، وفي أعلاه الثلج لا يفارقه في الصيف فأمَّا في الشتاء فيعم أوَّله وآخره ، وزعمت ألروم أن كثيراً من الحكماء الأولين كانوا يرحلون إلى جزيرة صقلية ينظرون إلى عجائب هذا الجبل واجتماع هذه النار والثلج فيه ، وقيل إنَّه كان في هذا الجبل معدن الذهب ولذلك سمته الروم جبل الذهب ، وفي بعض السنين سالت النار من هذا الجبل

### باب الصاد والكاف وما يليهما

صكا : من قرى الغوطة ، ولجزء بن سهل السلمي صاحب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بها عقب ، وهو أوّل من اجتبى الحراج بحمص في الإسلام ؛ قاله القاضي عبد الصمد بن سعد .

# باب الصاد واللام وما يليهما

صَلاح : بوزن قطام : من أسماء مكنة ، قال العمراني : وفي كتاب التكملة صلاح ، بكسر الصاد والإعراب ، قال أبو سفيان بن حرب بن أميّة :

أبا مَطَرِ هَلُمْ إلى صَلاحِ ليكفينكُ النَّدَامى من قريش وتَنزِلَ بلدة عزّت قديماً ، وتأمَنَ أن ينالك ربُّ جيش

صُلاصِلٌ: قال أبو محمد الأسود: هو بضم الصاد؛ عن أبي الندكى قاله في شرح قول تليد العبشمي: شفينا الغليل من سُمير وجعون ، وأفلتمنا ربُّ الصَّلاصل عامر

قال : هو ماء لعامر في واد يقال له الجوف به نخيل كثيرة ومزارع جمّة ؛ وقال نصر : هو ماء لبني عامر ابن جذيمة من عبد القيس ، قال : وذكر أن رهطاً من عبد القيس وفدوا على عمر بن الحطّاب ، رضي الله عنه ، فتحاكموا إليه في هذا الماء ، أعني الصلاصل ، فأنشده بعض القوم قول تليد العبشمي هذا فقضى بالماء لولد عامر هذا ، وأوّل هذه الأبيات :

أتتنا بنو قيس بجمع عَرَمَرَم ، وشين وأبناء العمور الأكابرُ فباتوا مُناخَ الصيف ، حتى إذا زَقا مع الصبحفي الروض المنير العصافر

مجاورة المكان المعروف بالعسكر وهو في ضمن البلد إلى البلد المعروف بالبيضاء قرية تشرف على المدينة من نحو فرسخ ماثتا مسجد ، قال : ولقد رأيت في بعض الشوارع في بلرم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد ، وقد ذكرتها في بلرم ، قال : وأهلُّ صقلية أقل الناس عقلاً وأكثرهم حمقاً وأقلهم رغبة في الفضائل وأحرصهم على اقتناء الرذائل ، قال : وحدثني غير إنسان منهم أن عثمان بن الحزّاز ولي قضاءهم وكان ورعاً فلمّا جرّبهم لم يقبل شهادة واحد منهم لا في قليل ولا في كثير ، وكان يفصل بين الناس بالمصالحات، إلى أن حضرته الوفاة فطُلُبَ منه الخليفة بعده فقال: ليس في جميع البلد من يوصى إليه ، فلمَّا توفي تولى قضاءهم رجل من أهلها يعرف بأبي إبراهيم إسحاق بن الماحيلي ، ثم ذكر شيئاً من سخيف عقله ، قال : والغالب على أهل المدينة المعلّمون ، فكان في بلرم ثلاثمائة معلّم ، فسألتُ عن ذلك فقالوا : إن المعلم لا يكلُّف الحروج إلى الجهاد عند صدمة العدو؛ وقال ابن حَوْقِل : وكنت بها في سنة ٣٦٢، ووصف شيئاً من تخلقهم ثم قال: وقد استوفیت وصف هؤلاء وحکایاتهم ووصف صقلية وأهلها بما هم عليه من هذا الجنس من الفضائل في كتاب وَسَمَنْتُه بمحاسن أهل صقلية ثمَّ ذكرت ما هم عليه من سوء الحلق والمأكل والمطعم المنتن والأعراض القذرة وطول المراء مع أنتهم لا يتطهرّون ولا يصلّون ولا يحجّون ولا يزكون ، وربُّما صاموا رمضان واغتسلوا من الجنابة ، ومع هذا فالقمح لا يحول عندهم وربّما ساس في البيدر لفساد هوائها ، وليس يشبه وسخهم وقذرهم وسخ اليهود ، أ ولا ظلمة بيوتهم سواد الأتاتين ، وأجلتهم منزلة تسرح الدجاج على موضعه وتذرق على مخدته وهو لا يتأثر ، ثمّ قال : ولقد عررت كتابي بذكرهم ، والله أعلم .

نشانا إليها وانتضينا سلاحنا ، يمان ومأثور من الهند باتر ونتبل من الرادي بأيدي رُماتنا ، وجُرْدُ كأشطار الجزور عواتر شفينا الغليل من سمير وجعون ، وأفلتنا رب الصلاصل عامر وأيقن أن الحيل إن يعلقوا به يكن لنبيل الحوف بعداً أآبر ينادي بصحراء الفروق وقد بلدَت ذرري ضبع ، أن افتح الباب جابر

العمور: من عبد القيس ، الديل وعجل ومحارب بنو عمرو بن وديعة بن لُكَيز: من أفصى بن عبد القيس.

صلاصل : بالفتح ، وهو جمع الصلصال مخففاً لأنه كان ينبغي أن يكون صلاصيل ، وهو الطين الحرّ بالرمل ، فصار يتصلصل إذا جفّ أي يصوّت ، فإذا طبخ بالنار فهو الفَّخار ، ويجوز أن يكون من التصويت ؛ قال الأزهري : الصلاصل الفَوَاختُ ، واحدتها صُلْصُل ، والصلاصل : بقايا الماء ، واحدتها صُلْصُلة : وهو ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة ؛ قاله السكري في شرح قول جرير :

عَفَا قَوَّ وكان لنا متحلاً الله جَوَّيْ صلاصل من لُبَيِنْنَى الله جَوَّيْ الله الظّعائن لو لَوَينا ، ولولا من يُراقبن ارْعَوَيْنا ألم ترزي بذكت لهن وُدتي ، وكذّبنت الوُشاة فما جزَينا إذا ما قلت : حان لنا التقاضي ، بخيلن بعاجل ووَعدن ديننا

فقد أمسى البعيث سخين عين ،
وما أمسى الفرزدق وَرَّ عَينا
إذا ذُكرَت مساعينا غضبتم ،
أطال الله ستخطكتم علينا
الصلابان: واديان في بلاد عامر ؛ قال لبيد:
أذلك أم عراقي سبيتم
أرن على نحائص كالمقالي
نفى جحشاننا بجماد قو نفى خليط لا يتنام إلى الزيال
وأمكنه من الصلابين حى
تبيتت المخاض من التوالي

قال نصر : هما الصلب وشيء آخر فغلب الصلب لأنّه أعرَفُ .

الصُلُّبُ: قالوا: هو موضع ينسب إليه رماح ، وإيّاه أراد امرو القيس بقوله :

> يباري شَبَاةَ الرَّمع خدُّ مُذَكِّقٌ كصُفْح ِ السَّنان الصُّلَّتِيّ النحيض

صُلُبُ : بالضم ثم السكون ، وآخره باء موحدة ؛ والصلب من الأرض : المكان الغليظ المنقاد ، والجمع الصَّلَبة ؛ والصلب أيضاً : موضع بالصَّمَان ، كذا قال الجوهري ، وقال الأزهري : أرض صُلبة والجمع صلببة ، وقال الأصمعي : الصَّلَبُ ، بالتحريك ، نحو من الجزيز الغليظ المنقاد وجمعه صلبة ؛ والصلب : من الحزيز الغليظ المنقاد وجمعه صلبة ؛ والصلب ، موضع بالصّمّان أرضه حجارة ، وبين ظهران الصلب وقيعان عذبة المناقب كثيرة العشب ، ويوم صلب : من أيّامهم ؛ قال ذو الرمّة : له واحيف فالصلب حتى تعطفت نحلاف الشريّا من أريب مآربه

أي بعدما طلعت الثريا ؛ وغدير الصُّلب ، والصلب :

جبل محدّد ؛ قال الشاعر :

كأن غدير الصلب لم يُضْع ماوره، له حاضر في مرابع ثم واسع واسع مرابع ثم واسع وهو لبني مرابة بن عباس ؛ وقال جرير : ألا رُب يوم قد أنيح لك الصبا بذي السدر بين الصلب فالمتكلم فما حُمدت عند اللقاء مُجاشع ، ولا عند عقد ، تمنع الجار ، مُحكم

صَلَّبُ : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة ، وادي صَلَّب : بين آمد وميافارقين يصب في دجلة ، ذكروا أنّه يخرج من هلورس، وهلورس: الأرض التي استشهد فيها علي ّ الأرمني من أرض الروم. الصلّح : بالكسر ثم ّ السكون ، والحاء المهملة : كورة فوق واسط لها نهر يستمد " من دجلة على الجانب الشرقي يسمى فم الصلّح ، بها كانت منازل الحسن ابن سهل وكانت للحسن هناك منازل وقصور أخى عليها الزمان فلا يعرف لها مكان .

**صَلَّحْتُ :** جبل ؛ عن نصر .

صَلَىٰدَدُ : أَراه من نواحي اليمن في بلاد همدان ؛ قال مالك بن نمط الهمداني لما وفد على رسول الله ، صلتى الله عليه وسلّم ، وكتب له كتاباً على قومه فقال : ذكرتُ رسول الله في فحمة الدُّجي ونحن بأعلى رحرْحان وصلَّدد وهن بنا خوص طلائح تعنتكي بر كبانها في لاحب متمدد على كل فتلاء الذراعين جسرة ، على كل فتلاء الذراعين جسرة ، تمرُّ بنا مرَّ الهمجمَف الحَلَفَيَهْدَد

صُلْصُلُ : بالضم والتكرير ؛ والصلصل : الراعي الحاذق، والصلصل : الفاحتة ، والصلصل : ناصية الفرس ؛

وصُلُصل: موضع لعمرو بن كلاب وهو بأعلى دارها بنجد. وصلصل: ماء في جوف هضبة حمراء وفيه دارة ، وقد ذكرت. وصلصل: بنواحي المدينة على سبعة أميال منها نزل بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم خرج من المدينة إلى مكة عام الفتح ؛ ولذلك قال عبد الله بن مصعب الزبيري يذكر العرصتين والعقيق والمدينة وصلصل:

أشرف على ظهر القدر يمة هل ترى
برقاً سرى في عارض متهلل نقصح العقيق فبسطن طيبة موهناً
ثم استمر يؤم قصد الصلصل وكأنها ولعت عائل برقه بمعالم الأحباب ليست تأتيلي بالعرصتين يسع سحاً فالربتي من بطن خاخ ذي المحل الأسهل

قال ابو زياد: ومن مياه بني عَـجلان صُلصل قرب اليمامة. الصُلُكُ : بالضم : ماء لمحارب قرب ماوان، قال. نصر : أظنّه بين ماوان والرَّبَذَة .

الصّلَاعاء: رجل أصلع وامرأة صلعاء: وهو ذهاب الشعر من مقد م الرأس إلى مؤخره وكذلك إن ذهب وسطه ، ويقال للأرض التي لا تنبت شيئاً صلعاء ، وهو من الأول في كتاب الأصمعي وهو يذكر بلاد بني أبي بكر بن كلاب بنجد فقال : والصلعاء حزّم م أبيض ، وقال أبو أحمد العسكري : يوم الأليل وقعة كانت بصلعاء النعام أسر فيه حنظلة بن الطّفيل الربعي أسره همام بن بشاشة التميمي ؛ وقال في ذلك شاعر " :

لَحِقْنَا بَصَلِعَاءِ النَّعَامِ وَقَدْ بَدَا لَنَا مَنْهُمُ جَامِي الذَّمَارِ وَخَاذِلُهُ

أخذت خيارَ ابني طُفيل فأجْهَضَتْ أخاه وقد كادت تُنال مقاتلُهُ

وقال نصر : صلعاء النعام رابية في ديار بني كلاب وأيضاً في ديار غطفان حيث ذات الرِّمْث بين النَّقرة والمُغيثة والجبل إلى جانب المُغيثة يقال له ماوان والأرض الصلعاء ؛ وقال أبو محمد الأسود : أغار دريد بن الصمة على أشجع بالصلعاء وهي بين حاجر والنَّقرة فلم يصبهم ؛ فقال دريد قصيدة منها :

قتلتُ بعبد الله خير لداته ذُوابَ بن أسماء بن زيد بن قارب وعبساً قتلناهم بجو بلادهم بمقتل عبد الله يوم الذّنائب جعلنا بني بدر وشخصاً ومازناً لما غرضاً يزحمنهم بالمناكب ومُرّة قد أدركتهم فرأيتهم يروغون بالصلعاء رَوْغَ الثعالب

صَلَّفْيِبُون: بالفتح ثمّ السكون ، والفاء ، والياء المشددة للنسبة ، وآخره نون ، وما أراه إلا أعجميّـاً : بلد ذكره الجاحظ .

صَلُوبٌ : فَيَعُولُ مِن الصلب : مَكَانَ .

الصُّلَيْبُ: بلفظ تصغير الصلب ، وقد تقدم اشتقاقه : جبل عند كاظمة كانت به وقعة بين بكر بن وائل وبني عمرو بن تميم ؛ قال المخبل السعدي :

غَرِدٌ تَرَبَّع في ربيع ذي نَدَّى بين الصَّليب فروضة الأحفار

وقال الأعشى :

وإنّا بالصُّليب وبطن فلَنْج جميعاً واضعين به لـَظـانا

الصُّلْمَيْبَةُ : ماء من مياه قُسُيَر .

الصُّلَيْعَاء : تصغير صلْعاء ، وقد مرّ تفسيره : موضع كانت به وقعة لهم .

الصّليق : مواضع كانت في بطيحة واسط بينها وبين بغداد كانت دار ملك مهذ ب الدولة أبي نصر المستولي على تلك البلاد وقبله لعمران بن شاهين ، وقد خربت الآن ، وكانت ملجأ لكل خائف ومأوى لكل مطرود إذا هرب الحائف من بغداد ، وهي دار ملك بني العباس وآل بنويه والسلجوقية ، لجأ إلى صاحبها فلا سبيل إليه بوجه ولا سبب ولا يمكن استخلاصه بالغلبة أبدا ، وقد نسب إليه أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاذويه البزاز يعرف بابن العجمي ، قدم بغداد وأقام بها ، وسمع أبا جعفر محمد بن أحمد بن مسلمة المعدل وأبا الحسين أحمد بن معمد بن البقور وغير هما ، وجد بخط أبي الفضل بن العجمي : ومولدي وغير هما ، وجود بن بواسط في ثاني عشر صفر سنة ٤٣١ بالصّليق ، ومات بواسط في ثاني عشر صفر سنة ٤٣١ بالصّليق ، ومات بواسط في ثاني عشر صفر

الصُّلَيُّ : ناحية قرب زبيد باليمن ؛ قال شاعرهم : فعُنجُنتُ عناني للحُصيّب وأهله ومَوْر ويتَمَّمْتُ الصُّلَيّ وسُرْدُدُدَا

### باب الصاد والميم وما يليهما

صِمَاخٌ : بكسر الصاد : من نواحي اليمامة أو نجد ؛ عن الحفصي ، قال : وهو جبل وقريب منه قرية يقال لها خليف صماخ .

الصَّمَاخُ: بالضم، وآخره خاء معجمة، يجوز أن يكون مشتقــًا من وجع يكون في الصَّماخ وهو خرق الأذن لأنه على وزن الأدواء كالسُّعال والزُّكام والحُلاق والشُّخاخ: وهو ماء على منزل واحد من واسط لقاصد مكة ؛ قال أبو عبد الله السّكُوني : والمياه التي بينهما وبين تيماء التي بينهما وبين تيماء منها صُماخ ، ولا أدري أهو غير هذا أم غلط في الرواية .

الصَّمَاخَى : كأنّه جمع صِماخ : وهي قيعان بيض لأبي بكر بن كلاب تمسك الماء .

صماد تنظیم السیبانی:

والله لو کنیم بأعلی تلعیة

من روس فیفیا أو رووس صماد
لسمعیم من شم وقیع سیوفنا
ضربا بکل مهنشد جماد
والله لا یرعی قبیل بعدنا
خضر الرمادة آمنا برشاد

الرمادة: من بلاد بني تميم ، ذكرت في موضعها . 
صمالو: قال أحمد بن يحينى بن جابر: حاصر الرشيد في سنة ١٦٣ أهل صمالو من أهل الثغر الشامي قرب المصيصة وطرسوس فسألوا الأمان لعشرة أبيات فيهم القومس فأجابهم إلى ذلك ، وكان في شرطهم أن لا يفرقوا فأنزلوا ببغداد على باب الشماسية فسموا موضعهم سمالو ، يلفظونه بالسين ، وهو معروف ، وإليه يضاف دير سمالو ، وقد ذكر في الديرة ، ثم أمر الرشيد فنودي على من بقي في الحصن فبيعوا .

الصّمّانُ : بالفتح ثم التشديد، وآخره نون؛ قال الأصمعي : الصمّان أرض غليظة دون الجبل ، قال أبو منصور : وقد شَتَوْت بالصمان شتوتين ، وهي أرض فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر عذبة ورياض معشبة ، وإذا أخصبت ربعت العرب جمعاً ، وكانت الصمان في قديم الدهر لبني حنظلة والحزن لبني يربوع والدهناء لجماعتهم والصمان متاخم

للدهناء، وقال غيره: الصمان جبل في أرض تميم أحمر ينقاد ثلاث ليال وليس له ارتفاع ، وقيل : الصمان قرب رمل عالج وبينه وبين البصرة تسعة أيّام ، وقال أبو زياد : الصمان بلد من بلاد بني تميم ، وقد سمّى ذو الرّمة مكاناً منه صمانة فقال :

يُعَلَّ بماء غادية سَقَتَّه على صمانة وصَفَا فسالا

والصّمّان أيضاً فيما أحسب : من نواحي الشام بظاهر البلقاء ؛ قال حسان بن ثابت :

لمن الدّارُ أوْحشَتْ بمعان بين شاطي البرموك فالصَّمَّانِ فالقُرْيَّات من بلاس فدارَيَّا فسَكَاء فالقصور الدَّواني

وهذه كلّها مواضع بالشام ؛ وقال نصر : الصمانُ أيضاً بلد لبني أسد .

الصّمّتان : بالكسر ، وهو تننية الصّمّة ، وهو من أسماء الأسد ، والصّمّة : صمام القارورة ، والجمع صممّ ؛ والصمتان مكان ، ويوم الصمتين مشهور ، قالوا : الصّمّتان الصمة الجُشمي أبو دُريد بن الصمة والجعد بن الشّمّاخ ، وإنّما قرُن الاسمان لأن الصمة قتل الجعد في هذا المكان ثمّ بعد ذلك قتل الصمة فيه فهاجت الحرب بين بني مالك بن يربوع بسببهما فقيل يوم الصّمّتين أو سمي ذلك اليوم بهذا الاسم لأنّه اسم مكان .

الصّمَدُ: بالفتح ثم السكون، والدال المهملة؛ والصمد: الصلب من الأرض الغليظة ، وكذلك الصّمد، بالضم، والصمد: ماء للضباب ، ويوم الصّمد ويوم جوف طُويلع ويوم ذي طُلوح ويوم بلقاء ويوم أود: كلّها واحد ؛ قال بعض القُرَشيين :

أیا أخويّ بالمدینسة أشرفا علی صمّد کیی ، ثم انظرا تریا نجدا فقال المدینیّان : أنت مكلیّف ، فداعی الهوری لا نستطیع له رَدّا

وقال أبو أحمد العسكري: يوم الصمد، الصاد غير معجمة والميم ساكنة، وهو يوم صمد طلّح أسر فيه أبحر بن جابر العجلي أسره ابن أخته عميرة بن طارق ثم أطلقه منعماً عليه وأسر فيه الحوفزان سيد بني شيبان وعبد الله بن عندماً الضبي، وقال يمدح متمسّم ابن نُويَسْرة لأنه أسرة وأحسن إليه:

جزى الله ربُّ الناس عني متملّماً بغير جزاء ما أعلَّف وأنجلدا كأنّي غداة الصمد حين لقيته تفرّعت حصناً لا يُرام ممردًا

وفي ذلك يقول شاعرهم أيضاً :

رَجَعنا بأبحر والحوفزان وقد مدّت الحيل أعصارها وكناً إذا حوّبة أعرَضتْ ضربنا على الهام جبّارَها

صَمْعُونَ : بالفتح ثمّ السكون ، والعين المهملة المفتوحة ، وآخره راء مهملة ؛ والصمعري في كلام العرب : من صفات القصير ، والذي لا تعمل فيه رُقْيْمَةٌ صمعريّ، والصمعرية من الحيّات : الحبيثة ، قال ابن حبيب : ويروى أيضاً صُمعُر ، بضمتين ، ويروى أيضاً صَمْعُر ، بضمتين ، ويروى أيضاً صَمْعُر ، بضمتين ، ويروى أيضاً صَمْعُر ، نختم أوّله وكسر العين وسكون الميم ، ذكر ذلك السكري في قول الكلابي :

عَفَا بَطِنُ سِهِي من سُليمي وصَمعَرُ خلاة فَوصَلُ الحارثيّة أعسرُ

وقال غيره : صمعر موضع في بلاد بني الحارث بن

كعب ؛ وأنشد :

ألم تسال العبد الزّياديّ ما رأى بصمعر ، والعبدُ الزّياديُّ قائمُ ؟

صُمْعُلُ : بالضم ثم السكون ثم ضم العين ، واللام : اسم جبل .

الصَّمْغَةُ : أرض قرب أحد من المدينة، قال أبو إسحاق: لما نزل أبو سفيان بأحد سرّحت قريش الظهر والكُراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين .

صَمَكِيكُ : بفتحتين ثم كاف مكسورة ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وكاف أخرى ؛ قال العمراني : موضع ؛ والصمكيك من الرجال : الغليظ الجافي ، ومن اللبن : اللزج .

صُمَيْنَاتُ: بالضم ثم الفتح، بلفظ تصغير جمع المؤنث: موضع في شعر أبي النجم العجلي .

باب الصاد والنون وما يليهما

صُنَاف : جبل ؛ قال الأفوه الأودي : جلبنا الحيل من غَيدان حتى وقعناهن أيمن من صُناف

صنّارُ : بالكسر ثمّ التشديد ، وراء ؛ صِنّارة المغزل الحديدة المعقّفة في رأسه : وهو في ديار كلب بنواحي الشام .

صَنْبَرٌ : اسم جبل في قول البُحتري يصف الجعفريّ الذي بناه المتوكل :

وعلق همتك التي دلت على صغر الكبير وقلة المستكثر فرقعت بنياناً كأن زُهاءه أعلام رضوي أو شواهيق صنبر

الصَّنَّبُوَةُ : بالكسر ثم الفتح والتشديد ثم سكون الباء الموحدة ، وراء : موضع بالأردُن مقابل لعقبة أفيق ، بينه وبين طبرية ثلاثة أميال ، كان معاوية يشتو بها ؛ والصَّنَّبِر ، بكسر الباء : البرد ، ويقال : الصَّنَّبِر بثلاث كسرات ؛ وينشد قول طرفة : بحفان تعتري ناديتا

والصَّنَّبِرِ : أحد أيام العجوز ؛ قال الشاعر يذكره :

كُسِمِ الشّاءُ بسبعَة غُبْرِ
أَيّام شُهلتنا من الشّهرِ
فإذا انقضَت أيّام شهلتنا
صِن وصِنَّبر مع الوَبْرِ
وبآمر وأخيمه مؤتتمرٍ
ومعَّلُل وبمطْفيء الجَمْرِ
وأتتك وافدة موليًّا عجلاً

الصَّنْبُورُ: بالضم: اسم بحر؛ والصنبور: النخلة تخرج من أصل النخلة، وقيل: هي النخلة التي دق أسفلُها. صَنَبُو: بالتحريك: قرية من كورة البهنسا من نواحي الصعيد، ينسب إليها الكنابيش والأكسية الصَّنَبويّة، وهي أجود ما عُمل هناك.

صَنْجَةُ: بالفتح ثم السكون ، وجيم ، وكذلك يقال لصنجة الميزان ، ولا يجوز الكسر ولا السين : وهو نهر بين ديار مُضر وديار بكر عليه قنطرة عظيمة من عجائب الأرض ؛ عن نصر .

صَنْجِيلَةُ : ذكر بعض المؤرخين أنّها اسم مدينة في بلاد الأفرنج وأن صنجيل الأفرنجي كان صاحب اللاذقية وصار بطرابلس كان اسمه ميمند ، وصنجيل نسبة إلى هذه المدينة .

صنده : بالكسر ثم السكون ، وتكرير الدال ؛ يقال : رجل صنديد وصنده " للسيد الشريف الشجاع ؛ وصنده : جبل بتهامة ؛ قال كُشَير يرثي عبد العزيز بن مروان :

عجبت لأن النائحات وقد علمت مصيبته قهراً فعمت وصمت نعين ولو أسمعن أعلام صند د وأعلام رضوى ما يقلن ادرهمت وله أيضاً :

الحِلْمُ أَسْتُ مَرْلاً في صدره من هضبصند دَحيث حل خيالُها وقال ضرار بن الأزور الأسدي : أرادت حُبجان والسفاهة كاسمها لأعْقل قشلى قومها وتخلدا كذبتم وبيت الله حتى نرى لكم حيميراً وكسرى والنجاشي أعبدا وحتى ترميطوا شهمداً من مكانه ، وحتى تريلوا بعد شهالان صنددا

صَنَّهُ وَدَاء : قال ابن الكلبي : سميت صندوداء باسم امرأة ، وهي صندوداء ابنة لخم بن عدي بن الحارث ابن مرّة بن أدّ ، قال : سار خالد بن الوليد من العراق يريد الشام فأتى صندوداء وبها قوم من كندة وإياد والعجم فقاتله أهلها فظفر بهم وخلّف بها سعد ابن عمرو بن حرام الأنصاري فولده بها .

صَنْدَلَ ": يوم صندل ، بلفظ العود الطيب الريح يكون أحمر وأبيض ، والصندل من حمر الوحش وغيرها الشديد الضخم الرأس : من أيّام العرب .

صَنْعَاءُ: منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتها ، كقولهم : امرأة حسناء وعجزاء وشهلاء ، والنسبة إليها صنعانيّ

على غير قياس كالنسبة إلى بهراء بهراني ؛ وصنعاء : موضعان أحدهما باليمن ، وهي العظمي ، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق ، ونذكر أوَّلاً اليمانية ثم تذكر الدمشقية ونفرق بين من نسب إلى هذه وهذه، فأما اليمانية فقال أبو القاسم الزجاجي : كان اسم صنعاء في القديم أزال ، قال ذلك الكلبي والشَّرَقي وعبد المنعم ، قلمًا وافتها الحبشة قالوا نعم نعم فسمّي الحبل نعم أي انظر ، فلماً رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا هذه صنعة ومعناه حصينة فسميت صنعاء بذلك ، وبين صنعاء وعدن ثمانية وستون ميلاً، وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادها ، تُشبّه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياهها فيما قيل ، وقيل : سميت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن عابر بن شالخوهو الذي بناها ، وطول صنعاء ثلاث وستون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها أربع عشرة درجة وثلاثون دقيقة ، وهي في الإقليم الأوّل ، وقيل: كانت تسمى أزال ، قال ابن الكلبي : إنما سميت صنعاء لأن وَهُـرِزَ لما دخلها قال : صنعة صنعة ، يريد أن الحبشة أحكمت صنعتها ، قال : وإنَّما سميت باسم الذي بناها وهو صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن شالخ فكانت تعرف بأزال وتارة بصنعاء ؛ وقال مجاهد في قوله تعالى : غدوها شهر ورواحها شهر ؛ كان سليمان، عليه السلام، يستعمل الشياطين بإصطخر ويعرضهم بالري ويعطيهم أجورَهم بصنعاء فشكوا أمرهم إلى إبليس فقال: عظم البلاء وقد حضر الفرج ؛ وقال عمارة بن أبي الحسن : ليس بجميع اليمن أكبر ولا أكثر مرافق وأهلاً من صنعاء، وهو بلد في خط الاستواء، وهي من الاعتدال من الهواء بحيث لا يتحوّل الإنسان من مكان طول عمره صيفاً ولا شتاء ، وتتقارب بها ساعات الشتاء والصيف، وبها بناء عظيم قد خرب، وهو تل عظيم

عالَ وقد عرف بغُمُدان ، وقال معمر : وَطَيْئُتُ أرضين كثيرة شامآ وخراسان وعراقاً فما رأيت مدينة أطيب من صنعاء، وقال محمد بن أحمد الهمداني الفقيه: صنعاء طيبة الهواء كثيرة الماء يقال إن أهلها يشتون مرتين ويصيّفون مرّتين وكذلك أهل فترّان ومأرب وعد أن والشحر ، وإذا صارت الشمس إلى أوّل الحمل صار الحر عندهم مفرطاً، فإذا صارت إلى أوّلاالسرطان وزالت عن سمت روءوسهم أربعة وعشرين شتوا ثمَّ تعود الشمس إليهم إذا صارت إلى أول الميزان فيصينفون ثانية ويشتد الحرّ عليهم ، فإذا زالت إلى الجنوب وصارت إلى الجدي شتوا ثانية غير أن شتاءهم قريب من صيفهم، قال: وكان في ظفار وهي صنعاء، كذا قال ، وظفار مشهورة على ساحل البحر ، ولعلُّ هذه كانت تسمتي بذلك ، قريب من القصور قصر زيدان، وهو قصر المملكة ، وقصر شوحطان،وقصر كوكبان، وهو جبل قريب منها ، وقد ذكر في موضعه ، قال : وكان لمدينة صنعاء تسعة أبواب ، وكان لا يدخلها غريب إلاّ بإذن ، كانوا يجدون في كتبهم أنها تخرب من رجل يدخل من باب لها يسمني باب حقَّل فكانت عليه أجراس متى حُركت سُمع صوت الأجراس من الأماكن البعيدة ، وكانت مرتبة صاحب الملك على ميل من بابها ، وكان من دونه إلى الباب حاجبان بين كلّ واحد إلى صاحبه رمية ُ سهم ، وكانت له سلسلة من ذهب من عند الحاجب إلى باب المدينة ممدودة وفيها أجراس متى قدم على الملك شريفٌ أو رسول أو بريد من بعض العمال حركت السلسلة فيعلم الملك بذلك فيرى رأيه ؛ وقال أبو محمد اليزيدي يمدح صنعاء ويفضلها على غيرها وكان قد دخلها :

> قلتُ ونفسي جَمَّ تأوَّهُها تصبو إلى أهليها وأندَهُها :

فقال:

ومن ير صنعاء الجنود وأهلها ، وجنود حمير قاطنين وحميرا يعلم بأن العيش قُسم بينهم ، حلبوا الصفاء فأنهلوا ما كدرا ويرى مقامات عليها بهجسة " يأرَجن هندياً ومسكا أذفرا

ويروى عن مكحول أنه قال : أربع من مدن الجنة : مكة والمدينة وإيلياء ودمشق ، وأربع من مدن النار : أنطاكية والطوانة وقسطنطينية وصنعاء ؛ وقال أبو عبيد : وكان زياد بن منقذ العدوي نزل صنعاء فاستوبأها وكان منزله بنجد في وادي أشي فقال ألم

لا حبدًا أنت يا صنعاء من بلد ، ولا شَعُوبُ هُوَّى مَنِي ولا نُقُمُّ وحبَّذا حين تُمسى الرَّيحُ باردَّةً وادي أُشَيّ وفتيانٌ به هُـضُمُ مخدّمون كرام في مجالسهم ، وفي الرّحال إذا صاحبَتَهم حَدّمُ الواسعون إذا ما جَرَّ غيرُهمُ على العشيرة ، والكافون ما جرَّموا ليست عليهم إذا يغدون أرديـّة" إلاّ جيادُ قِسِيّ النّبع واللُّجُمُ لم ألقَ بعدهُمُ قوماً فأخبرَهم إلاّ يزيدُهمُ حبّاً إلى هُمُ يا ليتَ شعريَ عن جسي مُكَشَّحة وحيثُ تُببي من الحنَّاءة الأُطُمُ عن الأَشاءة هل زالتْ مخارمُها ، وهل تغيّرَ من آرامها إرمُ ؟

سقياً لصنعاء ! لا أرى بلداً أوطنك يُشبهُها خفضاً ولناً ، ولا كهجتها ، أرغد أرض عيشاً وأرفهها يعرف صنعاء من أقام بها أعذى بلاد علا وأنزهها ما أنس لا أنس ما فنُجعتُ به يومآ بنسا إبلها تجهجهها فصاح بالبين ساجع لغب ، وجاهرت بالشمات أمَّهُها ضعضع ركني فراق ناعمة في ناعمات تصان أوجُهُها كأنّها فضّـة مُموّهة" أحسن تتمويهها مموهمها نفس ببين الأحباب والهـَة "، وشحط ألآفها يوَلَّهُها نَـَفَى عزائي وهاجَ لي حَزَني ، والنَّفُسُ طوعُ الهوَّى ينفهُها كم دون صنعاء سملقاً جدداً ينبو بمن رامها مُعوَّهُها أرض بها العينُ والظَّباءُ معاً فوضى مطافيلُهسا ووُللَّهُها کیف بها ، کیف وهی نازحه ٌ ، مشبّه " تيهُها ومهممهها

وبنى أبرهة بصنعاء القُليس وأخذ الناس بالحجّ إليه وبناه بناء عجيباً ، وقد ذكر في موضعه ؛ وقدم يزيد ابن عمرو بن الصَّعِق صنعاء ورأى أهلها وما فيها من العجائب، فلماً انصرف قيل له: كيفرأيت صنعاء ؟

وأبو أسامة حمَّاد بن أسامة وأحمد بن حنبل ويحيَّى ابن مُعين وإسحاق بن راهوَيه ومحمد بن يحيني الذَّهلي وعلى بن المديني وأحمد بن منصور الرّمادي والشاذكوني وجماعة وافرة وآخرهم إسحاق بن إبراهيم الدبري ، وكان مولده سنة ١٢٦ ، ولزم معمَّراً ثمانين سنة ؛ قال أحمد بن حنبل : أتينا عبد الرزاق قبل الماثتين وهو صحيح البصر ، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف الإسناد ، وكان أحمد يقول : إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق ، وقال أبو خَيَيْمَة زهير بن حرب : لما خرجتُ أنا وأحمد بن حنبل ويحيكي بن معين نريد عبد الرزاق فلماً وصلنا مكة كتب أهل الحديث إلى صنعاء إلى عبد الرزاق: قد أتاك حُفّاظ الحديث فانظر كيف تكون أحمد ابن حنبل ويحيتي بن معين وأبوخيثمة زهير بن حرب، فلمًا قدمنا صنعاء أغلق الباب عبد الرزاق ولم يفتحه لأحد إلا " لأحمد بن حنبل لديانته ، فدخل فحد "ثه بخمسة وعشرين حديثاً ويحيكي بن معين بين الناسجالس، فلمَّا خرج قال يحيَّى لأحمد : أرني ما حلَّ لك ، فنظر فيها فخطأ الشيخ في ثمانية عشر حديثاً ، فلما سمع أحمد الحطأ رجع فأراه مواضع الحطإ فأخرج عبد الرزاق الأصول فوجده كما قال يحيى ففتح الباب وقال : ادخلوا ، وأخذ مفتاح بيته وسلَّمه إلى أحمد ابن حنبل وقال : هذا البيت ما دخلتُه يدُ غيري منذ ثمانين سنة أسلمه إليكم بأمانة الله على أنتكم لا تقولون ما لم أقُلُ ولا تدخلون علي حديثاً من حديث غيري ، ثم اوما إلى أحمد وقال : أنت أمين الدين عليك وعليهم ، قال : فأقاموا عنده حولاً ؛ أنبأنا الحسن بن رستوا أنبأنا أبو عبد الرحمن النسائي قال : عبد الرزاق بن هـَمـّام فيه نظرٌ لمن كتب عنه بآخره ، وفي رواية أخرى : عبد الرزاق بن همام لمن

يا ليت شعري! متى أغدو تعارضي جرداء سابحة أم سابح قدم أنحو الأميلح أو سمنان مبتكرا في فتية فيهم المرّار والحكم من غير عدم ولكن من تبذّهم للصيد حين يصيح الصائد اللّحيم فيفزعون إلى جرد مسحتجة أفنى دوابرهن الركض والأكم ولأحكم يرضخن صم الحصى في كل هاجرة كما تطايح عن مرضاخه العَجمَم

وهي أكثر من هذا وإنَّما ذكرت ما ذكرت منها وإن لم يكن فيها من ذكر صنعاء إلاَّ البيت الأوَّل استحساناً لها وإيفاء بما شرط من ذكر ما يتضمن الحنين إلى الوطن ولكونها اشتملت على ذكر عدة أماكن؛ وقد نسب إلى ذلك حَلَقٌ وأجلتهم قدراً في العلم عبد الرزاق ابن هَـمّـام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني أحد الثقات المشهورين ، قال أبو القاسم : قدم الشام تاجراً وسمع بها الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وسعيد بن بشير ومحمد بن راشد المكحولي وإسماعيل ابن عباس وثور بن يزيد الكُلاعي وحدَّث عنهم وعن مُعمّر بن راشد وابن جُريج وعبد الله وعبيد الله ابني ْ عمرو بن مالك بن أنس وداود بن قيس الفرّاء وأبي بِكُرُ بَنْ عَبِدُ اللهِ بِنَ أَبِي سَبَوْرَةً وَعَبِدُ اللهِ بِنَ زِيادُ بِن سمعان وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيتى وأبي معشرنجيح السندي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومعتمر بن سليمان التيمي وأبي بكر بن عباس وسفيان الثوري وهشيم بن بشير الواسطى وسفيان بن عُيينة وعبدالعزيز ابن أبي زياد وغير هؤلاء ، روى عنه سفيان بن عيينة ، وهو من شيوخه، ومعتمر بن سليمان، وهو من شيوخه،

يكتب عنه من كتاب ففيه نظر ومن كتب عنه بآخره حاد عنه بأحاديث مناكير ؛ حد ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي قلت عبد الرزاق كان يتشيّع ويفرط في التشيّع ؟ فقال : أما أنا فلم أسمع مُنه في هذا شيئاً ولكن كان رجلاً تعجبه الأحبار ؛ أنبأنا مخلد الشعيري قال : كُنّا عند عبد الرزاق فذكر رجل معاوية فقال : لا تقذَّروا مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان ! أنبأنا على بن عبدالله بنالمبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق فأكثر عنه ثمّ حرق كُتُتُبه ولزم محمد بن ثور فقيل له في ذلك فقال : كنّا عند عبد الرزاق فحدثنا بجديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدَّثان الطويل، فلمَّا قرأ قول عمر لعليَّ والعباس: فجئتَ أنت تطلب مير اثك من ابن أخيك ويطلب هذا مير اث أمرأته من أبيها ، قال : ألا يقول الأنوك الرسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ قال زيد بن المبارك : فقُمتُ فلم أعدُ إليه ولا أروي عنه حديثاً أبداً ؛ أنبأنا أحمد بن زهير بن حرب قال : سمعت يحيي بن معين يقول وبلغه أن أحمد بن حنبل يتكلم في عبد الله ابن موسى بسبب التشيّع قال يحينَى : والله الذي لا إله إلاً هو عالم الغيب والشهادة لقد سمعت من عبد الرزاق في هذا المعنى أكثر مماً يقول عبد الله بن موسى لكن خاف أحمد أن تذهب رحلته ؛ أنبأنا سلمة بن شبيب قال: سمعت عبد الرزاق يقول والله ما انشرح صدري قط أن أَفَضَّل عليـّـا على أبي بكر وعمر ، رحم الله أبا بكر ورحم عمر ورحم عثمان ورحم عليهاً ومن لم يجبهم فما هو بمسلم فإن أوثنق عملي حُبْتي إياهم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومات عبد الرزَّاق في شوَّال سنة ٢١١ ، ومولده سنة ١٢٦ .

وصَنْعاء أيضاً : قرية على باب دمشق دون المزّة مقابل مسجد خاتون خربت ، وهي اليوم مزرعة وبساتين ، قال أبو الفضل: صنعاء قرية على بالدمشق خربت الآن ، وقد نسب إليها جماعة من المحدثين ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه : أبو الأشعث شرَاحيل بن أُدّة ، ويقال شراحيل بن شراحيــل الصنعاني ، من صنعاء دمشق ؛ ومنهم أبو المقدام الصنعاني ، روى عن مجاهد وعنبسة ، روى عنه الأوزاعي والهيم بن حميد وإسماعيل بن عياش ، قال الأوزاعي: ما أُصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بالمُطعم بن المقدام الصنعاني وبأبي مَزْيَدَ الغَنَوي وبأبي إبراهيم بن حَدَّاد العُذْري ، فأضافه إلى أهل دمشق والحاكم أبو عبد الله نسبه إلى اليمن ، وقال أبو بكر أحمد بن على الحافظ الأصبهاني في كتابه الذي جمع فيه رجال مسلم بن الحجاج : حفص بن مَيسرة الصنعاني صنعاء الشام كُنيته أبو عمر ، سمع زید بن أسلم وموسی بن عقبة وغیرهما ، روی عنه عبد الله بن وهب وسُوَيَـَّد بَن سعيد وغيرهما ، وأبو بكر الأصبهاني أخذ هذه النسبة من كتاب الكُني لأبي أحمد النيسابوري فإنَّه قال : أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني صنعاء الشام ، وقال أبو نصر الكلاباذي في جمعه رجال كتاب أبي عبد الله البخارى: هو من صنعاء اليمن نزل الشام ، والقول عندنا قول الكلاباذي بدليل ما أخبرنا أبو عمر عبد الوهاب بن الإمام أبي عبد الله بن مُندة ، أنبأنا أبو تمام إجازة قال : أخبرنا أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى في كتاب المصريين قال: حفص بن ميسرة الصنعاني يكني أبا عمر من أهل صنعاء ، قدم مصر وكُتب عنه ، وحدث عنه عبد الله بن وهب وزَمَعَة بن عَرَابي ابن معاوية بن أبي عَرَابي وحسَّان بن غالب ، وخرج

١ هكذا في الأصل.

يعرف إلا صنعاء اليمن فإنه ذكر فيمن يجمع حديثهم من أهل البُلدان ، قال : ومن أهل اليمن أبو الأشعث الصنعاني والمُطعم بن الميقدام وراشد بن داود وحَنش ابن عبد الله الصنعانيون وهؤلاء كلُّهم شاميون لا يمانيون ، قال أبو عبد الله الحُميدي : حَنش بن على الصنعاني الذي يروي عن فضالة بن عبيد من صنعاء الشام قرية بباب دمشق ؛ وأبو الأشعث الصنعاني منها أيضاً ؛ قاله على بن المديني ، قال الحميدي : ولهذا ظن " قوم " أن حنش بن عبد الله من الشام لا من صنعاء اليمن ولا أعرف حنش بن علي" والذي يروي عن فضالة هو ابن عبد الله فهذا بيان حسن الطالب هذا العلم ، وقال ابن عساكر : يحيني بن مبارك الصنعاني من صنعاء دمشق ، روى عن كثير بن سُليم وشريك بن عبد الله النخعي وأبي داود شبل بن عبَّاد ومالك بن أنس ، روى عنه إسماعيل بن عياض الأرْسُوفي وخطَّاب بن عبد السلام الأرسوفي وعبد العظيم بن إبراهيم وإسماعيل بن موسى بن ذرّ العسقلاني نزيل أُرسُوف ؛ ويزيد بن السمط أبو السمط الصنعاني الفقيه ، روى عن الأوزاعي والنّعمان بن المنذر ومطعم بن المقدام وذكر جماعة وذكر بإسناده أن عالمي أهل الجند بعد الأوزاعي يزيد بن السمط ويزيد ابن يوسف ، وكان ثقة زاهداً ورعاً من صنعاء دمشق؛ ويزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني المدعي حي من همدان من أهل صنعاء دمشق ، روى عن عبد الرحمن ابن عوف ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي ذرّ وأبي رهم اجزاب بن أسيد السمعي وأبي صالح الخولاني ، روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن عامر وخالد بن معدان والوضين بن عطاء ؛ وراشد بن داود أبو المهلّب ، ويقال أبو داود الرسمى الصنعاني صنعاء دمشق ، روى عن أبي الأشعث شراجيل بن أدَّة وأبي

عن مصر إلى الشام فكانت وفاته سنة ١٨١ ، وقال أبو سعيد : حدثني أبي عن جدي أنبأنا ابن وهب حدثني حفص بن ميسرة قال : رأيت على باب وهب بن منبته مكتوباً : ما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله ، فدلّ جميع ذلك على أنَّه كان من صنعاء اليمن ، قدم مصر ثمَّ خرج منها إلى الشام ؛ وحَنش بن عبد الله الصنعاني صنعاء الشام ، سمع فضالة بن عبيد ، روى عنه خالد ابن معدان والحلاّج أبو كبير وعامر بن يحيني المعافري، قال ابن الفَرَضي: عداده في المصريين وهو تابعي كبير ثقة ودخل الأندلس ، قال : وهو حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن فهد بن قينان بن ثعلبة ابن عبد الله بن ثامر السَّبائي وهو الصنعاني يكني أبا رُشَيَيْد ، كان مع عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه، بالكوفة وقدم مصر بعد قتل علي وغزا المغرب مع رُويَنْفِيع بن ثابت والأندلس مع موسى بن نصير ، وكان فيمن ثار مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان فأتى به عبد الملك في وثاق فعفا عنه ، حدث عنه الحارث بن يزيد وسلامان بن عامر بن يحيني وسيّيار ابن عبد الرحمن وأبو مرزوق مولى نجيب وغيرهم ، ومات بإفريقية في الإسلام وولده بمصر ، وقيل إنَّه مات بمصر ، وقيل بسرقسطة وقبره بها معروف ، كل ذلك عن ابن الفرّضي ؛ ويزيد بن ربيعة أبو كامل الرحبي الصنعاني صنعاء دمشق ، هكذا ذكره البخاري في التاريخ العساكري ، روى عن أبي أسماء الرحبي وأبي الأشعث الصنعاني وربيعة بن يزيد وذكر جماعة أخرى ، قال أبو حاتم: يزيد بن ربيعة الصنعاني ليس بثقة دمشقي ، قال جماعة من أصحاب الحديث: ليس يُعرَفُ بدمشق كذّاب إلا " رجلين : الحكم بن عبد الله الأُبُلِّي ويزيد بن ربيعة ؛ قال أبو موسى الأصبهاني محمد بن عمر : كان الحاكم أبو عبد الله لا

معثمان شراحيل بن مر ثد الصنعانيين وأبي أسماء الرحبي ونافع ويعلى بن أبي شد اد بن أوس وغيرهم ، روى عنه يحيى بن حمزة وعبد الله بن محمد الصنعاني وعبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون وغيرهم ، وسئيل عنه يحيى بن معين فقال : ليس به بأس ثقة ، قال يحيى : وصنعاء هذه قرية من قرى الشام ليست صنعاء اليمن . وما أراه إلا وهما لأنه رأى النسبة إلى صنعاء صنعاني .

صُنْعٌ: بالضم: جبل في ديار بني سليم ؛ عن نصر. صِنْعُ قَسِيٍّ: بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وقسييٌّ ذكر في موضعه: موضع في شعر ذي الرّمة ، وقال شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشير:

> بمخترَق الأرواح بين أعابيل وصِنْع لها بالرّحلتين مساكّن ُ

> > صَنْعَة : من قرى ذمار اليمن .

صَنَّفٌ: بالفتح ثمّ السكون: موضع في بلاد الهند أو الصين ينسب إليه العُودُ الصنفيّ الذي يتبخر به ، وهو من أردا العود لا فرق بينه وبين الحشب إلاّ فرقاً يسيراً.

الصَّنْمَانِ: قرية من أعمال دمشق في أوائل حَوْران ، بينها وبين دمشق مرحلتان .

صُنْمٌ: قال الأزهري: الصُنْمة ، بسكون النون ، الداهية ؛ والصُنْم ، بالضم ثمّ السكون : موضع في شعر عامر بن الطُّفيَل .

صُنْيَبْعاتُ: جمع الصَّنيبعة ، وهو انقباض البخيل عند المسأَّلة : وهو موضع في قول بعضهم : هيهات حجر من صُنيبعات

وقيل : ماء بهشَتْ عنده حيّة ابناً صغيراً للحارث بن

عمرو الغساني وكان مسترضعاً في بني تميم وبنو تميم وبكر في مكان واحد يومئذ ، فأتاهما الحارث في ابنه فأتاه منهما قوم يعتذرون إليه فقتلهم جميعاً ؛ فقال زهير يصف حماراً :

أذلك أم أقبُّ البطن جمابُّ عليه من عقيقته عفياءُ تَرَبَعَ صارةً حتى إذا ما في الدُّحُلان منها والإضاء يعرم بين خرم مفرطات صواف لا نُكدد رُها الدلاء فأوردها ميساه صنيبعات ، فألفاهن ليس بهن ماء

الصَّنبِيفَةُ : قطعة من أسفل الثوب ، بالفتح ثمّ الكسر والياء المثناة من تحت والفاء : وهو موضع .

الصّنْيَن: بالكسر ثم التشديد مفتوح، بلفظ تثنية الصّن، وهو شبه السَّل، والعامة يفتحونه، يُجعل فيه الطعام يعُمل من خُوص النخل؛ والصنين: يوم من أيّام العجوز، وقد ذكرت قبل في الصنبرة: وهو بلدكان بظاهر الكوفة كان من منازل المنذر وبه نهر ومزارع، باعه عثمان بن عفيّان، رضي الله عنه، من طلحة بن عبيد الله وكتب له به كتاباً مشهوراً مذكوراً عند المحدثين، وجدتُ نسخته سقيمة فلم أنقله.

## باب الصاد والواو وما يليهما

صَوَّارٌ : بالفتح ثم السكون ثم همزة مفتوحة ، وراء ، علم مرتجل لم أجد له نظيراً في النكرات : وهو ماء لكلب فوق الكوفة مما يلي الشام ، ويوم صَوْأر : من أيامهم المشهورة ، وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب ابن صعصعة أبو الفرزدق وسُحيم بن وثيل الرياحي

وكان قد عقر غالب ناقة وفرقها على بيوت الحيوجاء إلى سُحيم منها بجَـَفنة فغضب وردها فقام سُحيم وعقر ناقة فعقرغالب أخرى وتعاقرا حتى أقصر سُحيم، فلما ورد سحيم الكوفة وبخه قومه فاعتذر بغيبة إبله عنه ثمم أنفذ فجاؤوا بمائة ناقة فعقرها على كناسة الكوفة، فقال على "، رضى الله عنه: إن هذا مما أهيل " به لغير الله فلا تأكلوه، فبقى موضعه حتى أكلته الوحوش والكلاب، ففخر الفرزدق بذلك فأكثر ، فقال له جرير :

> لقد سرّني ألاّ تَعُدُ مجاشعٌ من المجد إلاّ عقرَ نيب بصَوْأر وقال جرير أيضاً :

فنوردُ يومَ الرّوْع خيلاً مغيرةً ، وتُوردُ ناباً تحمل الكيرَ صَوْاْرَا سُبقت بأيّام الفضال ولم تجد لقومك إلا عقر نابك مفخرا ولاقيت خيراً من أبيك فوارساً ، وأكرَمَ أيَّاماً سُحيماً وجَحدرًا

> صُوْارٌ : موضِع بالمدينة ؛ قال الشاعر : فمحيص فكواقم فصوار

فإلى ما يلي حَمَجَاجَ غراب

في أبيات ذكرت في محيص.

صَوَاعِقُ : مُوضع في أمثلة كتاب سيبويه .

صَوَامٌ: جبل قرب البصرة.

الصُّواليق : جمع صائق وهو اللاّزق ؛ وأنشد الأزهرى

أسوَد جَعَد وصُنان صائق

والصوائق : اسم جبل بالحجاز قرب مكة لهذيل ؛

قال لبيد:

أقوى فعرّى واسط فبرامُ من أهله فصوائق فحرامُ وقال أبو جُندَب الهذكي :

وقد عصّبتُ أهل العرّب منهم بأهل صُوَاثق إذ عَصَبُوني

الصَّواتِم : الصوم : الإمساك ، والصائم : الماسك ، وجمعه صوائم ً ، ومنه أسمى الصوم لأنَّه يمسك عن الأكل ، ومنه قوله تعالى : إنتى نذرت للرحمن صَوْماً ؛ يعنى إمساكاً عن الكلام ؛ ويوم ذات الصوائم : من أيَّامهم .

صُوبَا : بالضم ، وبعل الواو باء موحدة : قرية من قرى بيت المقدس.

صَوْتٌ: بالتاء: من لمواحى اليمامة واد فيه نحيل لبني عبيد بن ثعلبة الحنفي .

صَوَرَى: بفتح أوَّله والثاني والثالث ، والقصر : موضع أو ماء قرب المدينة ؛ عن الجرْمي ، قال ذلك الواحدي في شرح قول المتنبي :

> ولاحَ لِهَا صَوَرٌ والصباحُ ، ولاح الشَّغُورُ لها والضّحي

قال : والصواب صَوَرَى ؛ عن الجرمي ، والصُّور : الميل ، ولها نظائر ذكرت في قَلَهَـكَمَى ؛ وقال ابن الأعرابي : صَوَرَى واد في بلاد مُزينة قريب من المدينة .

الصُّوران ي: موضع بالمدينة بالبقيع ؛ قال عمر بن أبي ربيعة يذكره :

> قد حلفت ليلة الصورين جاهدة ، وما على المرء إلا الصّبرُ مجتهداً لترابها والأخرى من مناصفها: ُلقد وجَـدتُ به فوقَ الذي وَجـَدَا

كذا هو بخط ابن نباتة الذي نقل من خط اليزيدي ؛ وقال مالك بن أنس: كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر نصفالنهار ما يظلني شيء من الشمس ، وكان منز له بالبقيع بالصورين .

الصُّورَانُ : بالفتح ، ورواه السمعاني بالضم ، وآخره نون ؛ قال أبو منصور : الصُّور جُـماعُ النخل ، قال : ولا واحد له من لفظه ، حكاه أبو عبيد ثمّ حكى في موضع آخر عن ثعلب عن ابن الأعرابي الصُّورة النخلة، والصُّورة الحكَّة في الرأس ؛ قلت : وصوران يجوز أن يكون جمع صور ؛ وصوران : قرية للحضارمة باليمن بينه وبين صنعاء اثنا عشر ميلاً ، خرجت منه نار فثارت الحجارة وعروق الشجر حتى أحرقت الحنة التي ذكرت في القرآن المجيد في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ؛ وقد نسب إليها سليمان بن زياد بن ربيعة بن نُعيم الحضرمي الصوراني ، روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، روى عنه ابنه غوث بن سليمان وعبد الله بن لُهُمَيعة وغيرهما ، ومات سنة ٢١٦ ؛ وابنه أبو يحيني غوث بن سليمان الصوراني ، ولتي قضاء مصر وكان من خيار القضاة ؛ وأبو زَمَعَة عرابي بن معاوية عن أبي بن نعيم عن عمرو بن ربيعة عن عبيدة بن جذيمة الحضرمي ؛ قاله البخاري بالغين المعجمة ، وقيل الصواب المهملة ، روى عن فيتل وعبد الله بن هبيرة وغيرهما ؛ وابنه زمَّعَة بن عرابي الحضرمي ثمَّ الصوراني يكني أبا معاوية ، روى عن أبيه وحفص بن ميسرة ، روى عنه سعيد بن عفير وابنه محمد بن زمعة .

صَوَّرانُ : بالفتح ثمّ التشديد ، علم مرتجل : اسم كورة بحمص وجبل ، وقيل : موضع دون دابق في طرف الريف ؛ ذكره صخرُ الغنيّ الهذلي في قوله :

### 

صُورُ : بضم أوَّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء ، وهي في الإقليم الرابع ، طولها تسع وخمسون درجة وربع ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان، وهو في اللغة القرن ، كذا قال المفسرون في قوله تعالى : ونُفخ في الصور ؛ وهي مدينة مشهورة سكنها خلق من الزهاد والعلماء، وكان من أهلها جماعة من الأئمة، كانت من ثغور المسلمين ، وهي مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد يحيط بها البحر من جميع جوانبها إلاّ الرابع الذي منه شروع بابها ، وهي حصينة جدًّا ركينة لا سبيل إليها إلاًّ بالخذلان ، افتتحها المسلمون في أيَّام عمر بن الخطَّاب ، رضي الله عنه ، ولم تزل في أيديهم على أحسن حال إلى سنة ١٨٥ فنزل عليها الأفرنج وحاصروها وضايقوها حتى نفدت أزوادهم ، وكان صاحب مصر الآمر قد أنفذ إليها أزواداً فعصفت الريح على الأسطول فردته إلى مصر فتعوقت عن الوصول إليها فلما سلموها وصل بعد ذلك بدون العشرة أيام وقد فات الأمر وسلمها أهلها بالأمان وخرج منها المسلمون ولم يبق بها إلا صعلوك عاجز عن الحركة وتسلمها الأفرنج وحصنوها وأحكموها ، وهي في أيديهم إلى الآن ، والله المستعان المرجو لكل خير الفاعل لما يريد ، وهي معدودة في أعمال الأردن" ، بينها وبين عكّة ستة فراسخ ، وهي شرقي عكة ؛ وقد نسب إليها طائفة من العلماء ، منهم: أبوعبد الله محمد ابن على بن عبد الله الصوري الحافظ ، سمع الحديث على كبر سن حتى صار رأساً وانتقل إلى بغداد سنة ٤١٨ بعد أن طاف البلاد ما بين مصر وأكثر تلك النواحي وكتب عمّن بها من العلماء والمحدثين والشعراء وروى عن عبد الغني بن سعيد المصري وأبي

الحسن بن جميع وأبي عبد الله بن أبي كامل ، وكان حافظاً متقناً خيراً ديناً يسرد الصوم ولا يفطر غير العيدين وأيام التشريق ، وبدقة خطه كان يُضْرَب المثل ، فإنه يكتب في الشمن البغدادي سبعين سطراً و ثمانين ، روى عنه أبو بكر الحافظ الحطيب والقاضي أبو عبد الله الدامغاني وغير هما ، وزعم بعض العلماء أنه لما مات الصوري مضى الحطيب واشترى كتبه من بنت له فإن أجمع تصانيف الحطيب منها ما عدا التاريخ فإنه من تصنيف الحطيب ، قالوا : وكان يذاكر بمائتي ألف حديث ، قال غيث : سمعت يذاكر بمائتي ألف حديث ، قال غيث : سمعت جماعة يقولون ما رأينا أحفظ منه ، وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة ٤٤١ .

صُوَّرُ : بالضم ثمّ التشديد والفتح ، كأنّه جمع صاور فاعل من الصورة مثل شاهد وشُهنّد : وهي قرية على شاطىء الحابور ، بينها وبين الفُدين نحو من أربعة فراسخ ، كانت بها وقعة للخوارج؛ قال ابن الصّفار: لو تُسألُ الأرضُ الفضاء بأمركم شهيد الفُدينُ بهلكيكم والصُّورُ

وقد خفف الأخطل الواو من هذا المكان فقال: أضحت إلى جانب الحشاك جيفته، ورأسه دونه الخابور فالصورُ ويروى الصورُ .

صَوَّرُ : بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه وفتحه ، والراء : موضع أظنّه من أعمال المدينة ؛ قال ابن هرمة : حواثم في عين النّعيم كأنّما رأينا بهن ّ العيِنَ من وحش صَوّرا

صُورَة : مكان في صدر يلملم من أراضي مكتة ، ذكره في أخبار هذك ؛ وقالت ذبيتة بنت بيشة الفهمية ترثي قومها قُتلوا بهذا الموضع :

ألا إن يوم الشر يوم بصورة ، ويوم فناء الدمع لو كان فانيا لعمري لقد أبكت قرريم وأوجعوا بجرعة بطن الفيل من كان باكيا قتلم نجوماً لا يحول ضيفهم ولا يذخرون اللحم أخضر ذاويا عماد سمائي أصبحت قد تهد مت فخري سمائي لا أرى لك بانيا

الصَوَرُ: بضم الصاد ، وفتح الواو : جبل؛ قال الأخطل يذكر عمير بن الحباب :

أمست إلى جانب الحشّاك جيفتُه، ورأسه دونه اليحمومُ والصُّورَرُ

الصَّوْرُ : بالفتح ثمّ السكون : قلعة حصينة عجيبة على رأس جبل قرب ماردين بين الجبال من أعمال ماردين رأيتها ولم أرّ أحكم منها ، ولها ربض حسن ذو سوق عامر .

الصَّوْرَين : موضع قرب المدينة ، قال ابن إسحاق : لما توجه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، إلى بني قريظة مرّ بنفر من أصحابه بالصّوْرَين قبل أن يصل إلى بني قريظة .

صَوْعَة ُ : بالفتح ثم السكون ، والعين المهملة ، والصاع : المطمئن من الأرض كالصاعة ، وصوعة المرأة : موضع لندف قطنها ، واسم الموضع الصاعة ، والصوعة : هضبة في شعر ابن مقبل :

لمن ظُعُن هبت بليل فأصبحت بصوعة تُحدى كالفسيل المكمسَّم تبادر عيناك الدّموع كأنّما تفيضان من واهي الكلى متخرّم

الصَّوْقَعَةُ : ذو الصوقعة : وادي حَمَّض لبني ربيعة ؛ عن نصر .

صَوْلُ : بالفتح ، وآخره لام ، كمصدر صال يصول صولاً : قرية في النيل في أوّل الصعيد .

صُولُ: بالضم ثم السكون ، وآخره لام ، كلمة أعجمية لا أعرف لها أصلاً في العربية: مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدر بند ، وليس بالذي ينسب إليه الصولي وابن عمه إبراهيم بن العباس الصولي، فإن ذلك باسم رجل كان من ملوك طبرستان أسلم على يد يزيد بن المهلب وانتسب إلى ولائه ، وهذه مدينة كما ذكرت لك ؛ وقال حند و المري :

في ليل صُول تناهمَىالعرضُ والطولُ كأنّما صبحُه باللّيل موصول ُ لا فارَقَ الصَّبِحَ كَـفَّى إِن ظَفَرْتُ بِهُ ، وإن بدَتْ غُرّةٌ منه وتحجيلُ لساهر طال في صُول تملَلْمله كأنّه حيّة " بالسُّوط ، مقتول ُ متى أرى الصّبحَ قد لاحتْ مَهِ اللّهُ ا واللَّيلُ قد مزَّقت عنه السرابيلُ ليل تحيّر ما ينحط في جهة كأنَّه فوقَ مَن الأرض مشكُّولُ ُ نجومُهُ رُكَّدٌ ليست بزائِلة كأنَّما هنَّ في الجوِّ القَنادُّيلُ ما أقدر الله أن يدني على شتحط من دارُهُ الحَزَنُ ممنّن دارُهُ صُولُ عُ الله ُ يطوي بساط الأرض بينهما حتى يُرَى الرَّبعُ منهُ وهوَ مأهولُ

صَوْمَحَانُ : بالفتح ثمّ السكون ، وفتح الميم ، والحاء المهملة، وآخره نون؛ صَمَحَه الصَّيف إذا كان يذيب

دماغه من شدّة الحرّ ، وحافرٌ صموح أي شديد ، وصومحان : موضع ؛ قال شاعر :

ويوم بالمجازة والكلنْدَى ، ويوم بين ضَنْكَ وصومحان

صَوْمَـحُ : موضع آخر ، واشتقاقه واحد .

صُوناخُ : بالضم ثمّ السكون ، والنون ، وآخره خاء معجمة : بلدة بفاراب من وراء نهر سيحون .

الصّوَيرُ: بالضم ثمّ الفتح ، والياء ساكنة ، بلفظ تصغير الصور ، ذو الصوير : من عقيق المدينة ؛ وفيه يقولُ العقيلي :

ظَرَابِيٌّ مُسْتَقَفَةٌ لحساها تسافد في أثاثب ذي صُوير

#### باب الصاد والهاء وما يليهما

صُهاً: جمع صهوة: وهي عدّة قُـلل في جبل بين المدينة ووادي القرى يقال لكل واحدة منها صهوة وجمعها صُهاً ، أخبرني بذلك من رآها .

صُهابُ: بالضم ، وآخره باء موحدة ؛ والصهبة : لون حمرة في شعر الرأسواللحية إذا كان في الظاهر حمرة وفي الباطن سواد ، وكذلك جمل صهابي : وهو موضع ؛ وأنشد أبو عُلني في كتاب الحجة :

بصهاب هامدة كأمس الدابر

والصهابية من الإبل منسوبة إلى الفحل لا إلى الموضع ؛ عن الأزهري ، قال الجوهري : منسوبة إلى فحل أو موضع .

صَهَبُنَاء : بلفظ اسم الحمر ، وسميت بذلك لصهوبة لونها وهو حمرتها أو شقرتها : وهو اسم موضع بينه وبين خيبر روحة ، له ذكر في الأخبار .

صَهَوُ : بالفتح ثمّ السكون ، والراء ، يقال : صهرته الشمس وصهدته إذا اشتدّ وقوعها عليه ؛ والصهر : مدينة باليمن في مخلاف ماجين .

صَهَرَتَاجُ : موضع بالأهواز ؛ قال يزيد بن مفرّغ :
ديار للجُمانة مقفرات
بلين وهجن للقلب اذ كاراً
فسرَف فالقرى من صهرتاج
فدير الرّاهب الطّلل القفارا

صهرَجْتُ : قريتان بمصر متاخمتان لمنية غمر شمالي القاهرة معروفتان بكثرة زراعة السكر وتعرف بمدينة صهرجت بن زيد ، وهي على شعبة النيل ، بينها وبين بنها ثمانية أميال ؛ ينسب إليها أبو الفرج محمد بن الحسن البغدادي من فقهاء الشيعة ، له كتاب سماه قبس المصباح لعلة اختصره من مصباح المتهجد للطوسي ، وله شعر وأدب ، ذكره الشيخي في تاريخه ؛ ومن شعره :

قم يا غلام إلى المدام فسقتي ،
واخفف على الندمان كل عقار
أوما ترى وجه الربيع ونوره
يزهو على الأنسوار بالنوار
ورد كأمثال الحدود ونرجس ترنو نواظره إلى النظار
فاقدح بأقداح السرور سرورنا ،
واصرف بشرب الحمر داء خماري

الصَّهُوُ : موضع بحاق رأس أجإ ، وهو من أوسط أجإ مما يلي الغرب، وهي شعاب من نخل ينجاب عنها الجبل ، الواحدة صهوة ، وهي بلجنديمة من جرَّم طيّ ع . الصَّهُوَةُ : صهوة كلّ شيء أعلاه : بنواحي المدينة ، وهو صدقة عبد الله بن عباس في جبل جهينة .

صَهَيّا: قرية من إقليم بانياس من أعمال دمشق سكنها هشام بن عمرو بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب ، ذكره ابن أبي العجائز في تاريخ دمشق وغيره من الأشراف .

صَهِيد : بفتح الصاد ، وكسر الهاء ، وياء ساكنة ، ودال مهملة : مفازة ما بين اليمن وحضرموت يقال لما صهيد ، بخط ابن الحاضبة مصحح ، والذي عليه النحويون في الأمثلة أنّه صَيْهَد على وزن فيعل ، وهو من قراءات الكتاب .

صِهِيْبَوْنُ : بكسر أوّله ثمّ السكون ، وياء مثناة من تحت مفتوحة ، وواو ساكنة ، وآخره نون ، قال الأزهري قال أبو عمرو : صهيون هي الروم ، وقيل: البيت المقدس ؛ قال الأعشى يمدح يزيد وعبد المسيح ابني الدّيان، وقيل يمدح السيد والعاقب أساقفة نجران:

أيا سيّدي نجران لا أوصينكما بنجران فيما نابها واعتراكما فإن تفعلا خيراً وترتديا به فإنكما أهل لذاك كلاكما وإن تكفيا نجران أمر عظيمة فقبلكما ما سادها أبواكما وإن أجلبت صهيّبون يوماً عليكما فإن رحى الحرب الدكوك رحاكما

قلت: فهو موضع معروف بالبيت المقدس محلة فيها كنيسة صهيون ؛ وصهيون أيضاً : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص لكنه ليس بمشرف على البحر ، وهي قلعة حصينة مكينة في طرف جبل ، خنادقها أو دية واسعة هائلة عميقة ليس لها خندق عفور إلا من جهة واحدة مقدار طوله ستون ذراعاً أو قريب من ذلك وهو نقر في حجر ، ولها ثلاثة

أسوار: سوران دون مربضها وسور دون قلعتها ، وكانت بيد الأفرنج منذ دهر حتى استرجعها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب من يد الأفرنج سنة ١٨٤ ، وهي بيد المسلمين إلى الآن .

#### باب الصاد والياء وما يليهما

الصَّيَّاحَةُ : نخل باليمامة ؛ قال الشاعر :

قلبي بصيّاحات جوّ مُرتَهَنَ ، إذا ذكرتُ أهلها هاج الحَزَنَ ا

صَيْبُونُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، ثمّ باء موحدة ، وواو ساكنة ، ونون : موضع جاء ذكره في شعر الأعشى :

ليت شعري متى تخبّ بي النا قة نحو العُددَيب فالصيبون عقباً زُكْرةً وخبزَ رقاق وحباقاً وقطعسة من نون

الحباق : جُرُزَة البقل .

صَيْخَلَه : موضع في أرض اليمن ؛ عن نصر .

صَيَّداء : بالفتح ثمّ السكون ، والدال المهملة ، والمد ، وأهله يقصرونه ، وما أظنه إلاّ لفظة أعجمية إلاّ أن أصلها في كلام العرب على سبيل الاشتراك ، قال أبو منصور : الصيداء حجر أبيض يعمل منه البرام جمع بُرمة ، وقال النضر : الصيداء الأرض التي تربتها أجزاء غليظة الحجارة مستوية الأرض ؛ وقال الشماخ:

حذاها من الصيداء نعلاً طراقها حَوامي الكُراع المُؤيدات العشاوز

أي حذاها حرّة نعالها الصخور : وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور بينهما ستة فراسخ ، قالوا : سمّيت بصيدون بن صدقاء بن

كنعان بن حام بن نوح ، عليه السلام ، قال هشام عن أبيه : إنها سميت صيداء التي بالشام بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح ، عليه السلام ؛ ومر أبو الحسن علي بن محمد بن الساعاتي بنواحي صيداء وهي بيد الأفرنج فرأى مروجاً كثيرة نباتها النرجس ، واتفق أنه هرب بعض الأسارى من صيداء فأرسلت الحيل وراءه فرد ته فقال :

لله صيداء من بسلاد لم تبق عندي بلكى دفينا نرجسها حلية الفيافي قد طبتق السهل والحزونا وكيف ينجو بها هزيم وأرضها تنبت العيونا!

وطول صيداء تسع وخمسون درجة وثلث ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان ، وهي في الإقليم الرابع. قال الزجاجي: اشتقاقها من الصِّيد ، يقال: رجل أصيكُ ُ وامْرأة صيداء وهو ميل في العنق من داء وربَّما فعل ذلك الرجل كبراً ، والنسبة إلَّيها صيداوي وهذه نسبة ما لا ينصرف من الممدود ، ولو كان مقصوراً لكان صيدويّ كقولهم في ملُّهمّي ملهويّ وفي ميرمتى ميرمتوي ، ومن أسمائها إربل بلفظ إربل الموصل ، وذكر السمعاني أنه ينسب إليها صيداني ، بالنون ، كأنَّه لحق بصنعاء وصنعاني وبهراء وبهراني ؛ قال : وممتن نسب إليها كذلك أبو الحسن محمد بن أحمد بن يحيتي بن عبد الرحمن بن جميع الغساني الحافظ الصيداني ، رحل في طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس وسمع فأكثر ، روى عنه ابنه الحسن وأبو سعد الماليني وغيرهما ، وجمع لنفسه معجماً لشيوخه ، ومات بعد سنة ٣٩٤ ،

وروى عن ابن جميع أيضاً عبد الغني بن سعيد الحافظ، وهو من أقرانه ، وتمام بن محمد وأبو عبد الله الصوري وعبد الله بن أبي عقيل وأبونصر بن طلاّب وأبوالعباس أحمد بن محمد بن يوسف بن مَرْدَة الأصبهاني وأبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المصري الصوَّاف وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الورّاق الصيداوي وأبو الحسين محمد بن الحسين ابن علي الترجمان وأبو علي الأهوازي وأبو الحسن الجنابي ، وبلغني أن مولد ابن جميع سنة ٣٠٥ ، وكان من الأعيان والأثمة الثقات ، ومات بصيداء في رجب سنة ٤٠٢ ، وأكثر ما يقال له الصيداوي ؛ وممين نسب إليها بهذه النسبة هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرَشي الصيداوي ، روى عن مكحول ونافع وابن المبارك ووكيع ، ومات سنة ١٥٦ ؛ وقرأت بخط محمد بن هاشم الخالدي في ديوان المتنبي ما صورته : قال ، يعني المتنبي ، لمعاذ الصيداوي وهو يعذله ؛ والصيداء بساحل الشام تعرف بصيداء الصور، وبحَوْران مُوضَع يقال له أيضاً صَيداء ؛ ولذلك قال النابغة :

وقبر بصيداء التي عند حارب ليُعلم أنها غير هذه وهما بالشام . وصيداء أيضاً : الماء المعروف بصداء الذي يضرب به المثل في الطيب فيقال : ماء ولا كصداء ، وقال المبرد : هو صيداء ؛ وأنشد :

يتُحاول من أحواض صيداء متشربا وقد تقدم ، وفي سنة ٥٠٤ سار متغندُون في جمع كثير وهو صاحب القدس إلى صيداء ففتحها بالأمان وصادر أهلها وبقيت في أيديهم إلى أن استعادها صلاح الدين سنة ٥٨٣ .

صَيْدٌ: بالفتح ثمّ السكون ، ودال مهملة : جبل عظيم

عال جداً في أرض اليمن من مخلاف جعفو من حقل ذمارً في رأسه قلعة يقال لها سُمارة .

صَيْدَ فَايَا: بعد الدال نون ، وبعد الألف ياء وألف : بلد من أعمال دمشق مشهور بكثرة الكروم والحمر الفائق .

صَيْدُ وح: بالفتح ثمّ السكون ، ودال مهملة ، وواو ساكنة ، وحاء مهملة ؛ قال ابن شُمَيل : الصَّدَ ح والصيَّدَ ح لون أشد حُمرة من العُناب حتى يضرب إلى سواد ، وقيل : الصَّدْ حانُ آكام صغار صلاب الحجارة ، واحدها صَدَحٌ ، وصدَحَ الديك : صاح ؛ وصيَّدُ وح : قرية بشرقي المدينة تشرب من شراج الحرّة ، والشراج : مجاري المياه من الحرار إلى السهل ، واحدها شَرْج .

صير : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء ؛
والصّير : الصّحناءة ، وصير الأمر : مصيره وعاقبته ،
والصير : الشق ، ومنه الحديث : من نظر في صير
باب وفُقيت عينه فهي همَدَر ؛ والصير : جبل
بأجاً في ديار طيّء فيه كهوف شبه البيوت . والصير :
جبل على الساحل بين سيراف وعُمان . وصير
البقر : موضع بالحجاز .

صيرة : بالكسر ، وآخره هاء ، واحدة الصير ، وهي حظيرة تعمل للغم من حجارة : وهو موضع ، وفي حديث مقتل ذي الكلب أنه خرج وإنسان معه حتى أتيا على صيرة دار من فهم بالجوف .

صيعيرُ: بالكسر ثمّ السكون ثمّ عين مهملة مكسورة ثمّ ياء أخرى ، وآخره راء ، وهو من الصّعر ، وهو ميل العنق ؛ والصيعرية : اعتراض في السير ، ولا أظنها إلا أعجمية : وهي قرية بنواحي القدس ذكرت في التوراة .

صيغ : بالكسر ثم السكون ، وآخره غين معجمة ، بلفظ ما لم يسم فاعله من ماضي صاغ يصوغ : ناحية من نواحي خواسان كانبها مهلك أسد بن عبد الله القسري. صيقاة : بالفتح ، وسكون ثانيه ، وقاف ؛ قال أبو أحمد العسكري : موضع كان فيه يوم من أيامهم ؛ والصيق : الربح والصيق : الربح المنتنة .

صَيْلَعٌ: بالفتح ثمّ السكون ، وفتح اللام ، وآخره عين مهملة: موضع كثير البان ، وبه ورد الحبر على امرىء القيس بمقتل أبيه حُبجر الكندي فقال:

> أتاني وأصحابي على رأس صَيْلَعِ حديثٌ أطارَ النومَ عني فأفَّعما فقلتُ لنجلي بعد ما قد أتنى به: تَبَيّن وبيّن لي الحديث المجمجما فقال: أبيت اللعن! عمرو وكاهلٌ أباحوا حيمتى حبُجْر فأصبَحَ مسلما

> > صَيْلَةُ : بوزن الذي قبله : موضع .

ابن ثابت بن الخطيب وقال: كان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عارفاً بحقوق أهل العلم ، توفي في شوال سنة ٤٦٣ ببغداد ؛ وأبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري الفقيه الشافعي ، سكن البصرة وحضر مجلس القاضي أبي حامد المروزي وتفقة على صاحبه أبي الفياض وارتحل الناس إليه من البلاد ، وكان حافظاً لمذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، حسن التصنيف فيه ؛ ومنها أيضاً أبو العنبس الصيمري واسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي العنبس بن المغيرة بن ماهان ، وكان شاعراً أديباً مطبوعاً ذا ترهات وله تصانيف هزلية نحو الثلاثين ، منها تأخير المعرفة وغير ذلك ، ومن شعره :

كم مريض قد عاش من بعد يأس بعد موت الطبيب والعُوّاد قد يُصادُ القَطَا فينجو سليماً ويحل القضاء بالصّياد

ومات سنة ٢٧٥ ، وكان نادم المتوكل وحظي عنده ؛ والصّيمرة : بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان ، وهي مدينة بميهرجان قد قد ت ، قال أبو الفضل : دخلتها ولم أجد بها من يحدث حينئذ ، وقد حدث بها جماعة ، وهي القاصد من همذان إلى بغداد عن يساره ، وبها نخل وزيتون وجوز وثلج وفواكه السهل والجبل ، وبينها وبين الطّرحان قنطرة عجيبة بديعة تكون ضعف قنطرة خانقين تعد في العجائب ، قال الإصطخري : وأما صيمرة والسيروان فمدينتان صغيرتان غير أن بنيانهما الغالب عليه الجص والحجارة وفيهما الليمون والجوز وما يكون في بلاد الصرود والجروم وفيهما مياه كثيرة وأشجار ، وهما نزهتان يجري الماء في دورهم ومنازلهم ؛ ينسب إليها أبو تمام إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمدان الهمذاني

من أهل بتروجرد وأصله من الصيمرة وكان رئيس بروجرد ثم عجز وقعد في بيته ، سمع ببتروجرد أبا يعقوب يوسف بن محمد بن يوسف الحطيب وأبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الرازي وغيرهما، سمع منه أبو سعد ؛ وإبراهيم بن الحسن بن إسحاق الآدمي أبو إسحاق الصيمري ، روى عن محمد بن عبيد الأسدي وزياد بن أيوب ومحمد بن حميد وغيرهم ، وكان يسكن همذان ، ذكره شيرويه .

صيمتكان: بالكسر، وبعد الياء الساكنة ميم، وكاف، وآخره نون: بلد بفارس من كورة أردشير خُرّه.

صَيْمُور: وربما قيل صَيْمُون بالنون في آخره: بلد من بلاد الهند الملاصقة للسند قرب الدّيبُل وهو من عمل ملك من ملوكهم يقال له بلّهُوا كافر، إلا أن صيمور وكُنْبانيية من بلاد فيها مسلمون ولا يلي عليهم من قبل بلّهُوا إلا مسلم، وبها مسجد جامع تجمع فيه الحُمنَعَات، ومدينة بلّهُوا التي يقيم فيها يقال لها مانكير، وله مملكة واسعة.

الصين : بالكسر، وآخره نون : بلاد في بحر المشرق ماثلة إلى الجنوب وشماليها البرك، قال ابن الكلبي عن الشرقي : سميت الصين بصين، وصين وبعَرَ ابنا بغبر بن كاد بن يافث، ومنه المثل : ما يدري شعَرَ من بعَرَ ، وهما بالمشرق وأهلهما بين البرك والهند، قال أبو القاسم الزجاجي : سميت بذلك لأن صين بن بغبر بن كاد أول من حلها وسكنها، وسنذكر خبرهم ههنا، والصين في الإقليم الأول ، طولها من المغرب ماثة وأربع وستون درجة وثلاثون دقيقة ، قال الحازمي : وأربع وستون درجة وثلاثون دقيقة ، قال الحازمي : كان سعد الحير الأندلسي يكتب لنفسه الصيني لأته سافر إلى الصين ، وقال العمراني : الصين موضع بالكوفة وموضع أيضاً قريب من الإسكندرية ، قال بالكوفة وموضع أيضاً قريب من الإسكندرية ، قال

المفجّع في كتاب المنقذ ، وهو كتاب وضعه على مثال الملاحن لابن دُرَيْد : الصين بالكسر موضعان الصين الأعلى والصين الأسفل ، وتحت واسط بليدة مشهورة يقال لها الصينية ويقال لها أيضاً صينية الحوانيت ، ينسب إليها صيني ؛ منها الحسن بن أحمد ابن ماهان أبو علي الصيني ، حدث عن أحمد بن عبيد الواسطي ، يروي عنه أبو بكر الحطيب وقال : كان قاضي بلدته وخطيبها؛ وأمَّا إبراهيم بن إسحاق الصيني فهو كوفيّ كان يتّجر إلى الصين فنسب إليها ، وقال أبو سعد : وممن نسب إلى الصين أبوالحسن سعد الحير ابن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري الأندلسي ، كان يكتب لنفسه الصيني لأنه كان قد سافر من المغرب إلى الصين ، وكان فقيها صالحاً كثير المال ، سمع الحديث من أبي الحطّاب بن بطر القاري وأبي عبد الله الحسين بن محمد بن طلحة النَّعْمَّال وغيرهما ، وذكره أبو سعد في شيوخه ، ومات سنة ٥٤١ ؛ ولهم صيبي آخر لا يدري إلى أيّ شيء هو منسوب ، وهو حُميد ابن محمد بن على أبو عمرو الشيباني يعرف بحميد الصيبي ، سمع السريّ بن خزيمة وأقرائه ، روى عنه أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان وغيره ، وهذا شيء من أخبار الصين الأقصى ذكرته كما وجدته لا أضمن صحته فإن كان صحيحاً فقد ظفرت بالغرَض وإن كان كذباً فتعرف ما تقوّله الناس ، فإن هذه بلاد شاسعة ما رأينا من مضي إليها فأوْغَلَ فيها وإنما يقصد التجار أطرافها ، وهي بلاد تعرف بالحاوة على سواحل البحر شبيهة ببلاد الهند يجلب منها العود والكافور والسنبل والقرنفل والبسباسة والعقاقير والغضائر الصينيّة ، فأمّا بلاد الملك فلم نرَ أحداً رآها ، وقرأتُ في كتاب عتيق ما صورته : كتب إلينا أبو دُلَف مستعر بن مهلهل في ذكر ما شاهده

الصين ويطيعونه ويؤدون الإتاوة إلى الحركاه لقربهم إلى الإسلام ودخولهم فيه وهم يتَّفقُون معهم في أكثر الأوقات على غزو من بتَعُمُدَ عنهم من المشركين ، ثمّ وصلنا إلى قبيلة تعرف بالبجا فتغذّينا فيهم بالدخن والحمص والعدس وسرنا بينهم شهراً في أمن ودعة ، وهم مشركون ويؤدّون الإتاوة إلى الطخطاخ ويسجدون لملكهم ويعظمون البقر ولا تكون عندهم ولا يملكونها تعظيماً لها ، وهو بلد كثير التين والعنب والزعرور الأسود وفيه ضرب من الشجر لا تأكله النار ، ولهم أصنام من ذلك الحشب ، ثمّ حرجنا إلى قبيلة تعرف بالبجناك طوال اللحى أولو أسبلة هممنج يغير بعضهم على بعض ويفترش الواحد المرأة على ظهر الطريق ، يأكلون الدخن فقط ، فسرنا فيهم اثني عشر يوماً وأخبرنا أن بلدهم عظيم مما يلي الشمال وبلد الصقالبة ولا يؤدُّون الخراج إلى أحد، ثم سرنا إلى قبيلة تعرف بالجكثل يأكلون الشعير والجلبان ولحوم الغنم فقط ولا يذبحون الإبل ولا يقتنون البقر ولا تكون في بلدهم، ولباسهم الصوفوالفراء لا يلبسون غيرهما، وفيهم نصارى قليل ، وهم صباح الوجوه يتزوّجالرجل منهم بابنته وأخته وسائر محارمه ، وليسوا مجوساً. ولكن هذا مذهبهم في النكاح ، يعبدون سُهَيَيْلاً ﴿ وزُحَلَ والجوزاء وبنات نعش والجدي ويسمون الشعرى اليمانية ربّ الأرباب ، وفيهم دعة ولا يرون الشَّمرُّ ، وجميع من حولهم من قبائل الترك يتخطفهم ويطمع فيهم ، وعندهم نبات يعرف بالكلكان طيب الطعام يطبخ مع اللحم ، وعندهم معادن البازهر وحياة الحبق ، وهي بقر هناك ، ويعملون من الدم والذاذي البرّي نبيذاً يُسكر سكراً شديداً ، وبيوتهم من الحشب والعظام ، ولا ملك لهم ، فقطعنا بلدهم في أربعين يوماً في أمن وخفض ودعة، ثم خرجنا إلىقبيلة ورآه في بلاد الترك والصين والهند قال : إنَّى لما رأيتكما يا سيّديّ ، أطال الله بقاءكما ، ليَهجيّن بالتصنيف مُولَعين بالتأليف أحببتُ أن لا أُخلى دستوركما وقانون حكمتكما من فاثدة وقعت إليّ مشاهدتها وأعجوبة رمت بي الأيتام إليها ليروق معنى ما تتعلَّمانه السمع ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب ، وبدأتُ بعد حمد الله والثناء على أنبيائه بذكر المسالك المشرقية واختلاف السياسة فيها وتباين ملكها وافتراق أحوالها وبيوت عبادتها وكبرياء ملوكها وحكوم قُوَّامها ومراتب أُولي الأمر والنهي لدّيها لأن معرفة ذلك زيادة في البصيرة واجبة في السيرة قد حضّ الله تعالى عليها أولي التيقظ والاعتبار وكلَّفه أهل العقول والأبصار فقال ، جلَّ اسمه: أفلم يسيرُوا في الأرض؛ فرأيتُ معاونتكما لما وَشج بيننا من الإخاء وتوكَّدَ من المودّة والصفاء ، ولما نبا بي وطني ووصل بي السير إلى خراسان ضارباً في الأرض أبصرت ملكها والموسوم بإمارتها نصر بن أحمد الساماني، عظيم الشأن كبير السلطان يستصغر في جنبه أهل الطُّول وتخفّ عنده موازين ذُوي القدرة والحول ، ووجدتُ عنده رُسُلُ قالين بن الشخير ملك الصين راغبين في مصاهرته طامعين في مخالطته يخطبون إليه ابنته فأبتى ذلك واستنكره لحظر الشريعة له ، فلمَّا أبنَى ذلك راضوه على أن يزوّج بعض ولده ابنة ملك الصين فأجاب إلى ذلك فاغتنمت قصد الصين معهم فسلكنا بلد الأتراك فأوّل قبيلة وصلنا إليها بعد أن جاوزنا خراسان وما وراء النهر من مُدُن الإسلام قبيلة في بلد يعرف بالخركاه فقطعناها في شهر نتغذَّى بالبُرَّ والشعير ، ثمَّ خرجنا إلى قبيلة تعرف بالطخطاخ تغذّينا فيها بالشعير والدخن وأصناف من اللحوم والبقول الصحراويّة فسرْنا فيها عشرين يوماً في أمن ودعة يسمع أهلها لملك

وعندهم ماس" يكشف عنه السيل ونبات حلو الطعم ينوّم ويخدّر ، ولهم قلم يكتبون به ، وليس لهم ملك ولا بيت عبادة ، ومن تجاوز منهم ثمانين سنة عبدوه إلا أن يكون به عاهة أو عيبٌ ظاهر ، فكان مسيرنا فيهم خمسة وثلاثين يوماً ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الغُزُّ ، لهم مدينة من الحجارة والحشب والقصب ولهم بيت عبادة وليس فيه أصنام، ولهم ملك عظيم الشأن يستأدي منهم الحراج ، ولهم تجارات إلى الهند وإلى الصين ويأكلون البرُّ فقط وليس لهم بقول ، ويأكلون لحوم الضأن والمعز الذكران والإناث ويلبسون الكتَّان والفراء ولا يلبسون الصوف، وعندهم حجارة بيض تنفع من القولنج وحجارة خضر إذا مرّت على السيف لم يقطع شيئاً ، وكان مسيرنا بينهم شهراً في أمن وسلامة ودعة ، ثمّ انتهينا إلى قبيلة يقال لهم التغزغز ، يأكلون المذكتي وغير المذكتي ويُلبسون القطن واللبود ، وليس لهم بيت عبادة ، وهم يعظمُونَ الحيل ويحسنون القيام عليها ، وعندهم حجارة تقطع الدم إذا علقت على صاحب الرعاف أو النزف ، ولهم عند ظهور قوس قرح عيد ، وصلاتهم إلى مغرب الشمس، وأعلامهم سود ، فسرنا فيهم عشرين يوماً في خوف شديد ثمَّ انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الخيرْخييز، يأكلون الدخن والأرز ولحوم البقر والضأن والمعز وساثر اللحوم إلا الجيمال ، ولهم بيت عبادة وقلم يكتبون به ، ولهم رأي ونظر ، ولا يطفئون سُرجهم حتى تطفأ موادّها ، ولهم كلام موزون يتكلمون به في أوقات صلاتهم ، وعندهم مسك، ولهم أعياد في السنة، وأعلامهم خُصُر ، يصلُّون إلى الجنوب ويعظمون زُحَلَ والزهرة ويتطيرون من المريخ ، والسباعُ في بلدهم كثيرة ، ولهم حجارة تسرج بالليل يستغنون بها عن المصباح ولا تعمل في غير بلادهم، ولهم ملكمطاع

تعرف بالبَغْرَاج لهم أسبلة بغير لحي يعملون بالسلاح عملاً حسناً فرساناً ورجَّالةً ، ولهم ملك عظيم الشأن يذكر أنَّه علويَّ وأنَّه من ولد يحينَى بن زيد وعنده مصحف مذهب على ظهره أبيات شعر رُثي بها زيد ، وهم يعبدون ذلك المصحف، وزيد عندهم ملك العرب وعلى بن أبي طالب، رضي الله عنه، عندهم إله العرب لا يملَّكُون عليهم أحداً إلاَّ من ولد ذلك العَلَوي ، وإذا استقبلوا السماء فتحوا أفواههم وشخصوا أبصارهم إليها ، يقولون : إن إله العرب ينزل منها ويصعد إليها ، ومعجزة هؤلاء الذين يملَّكونهم عليهم من ولد زيد أنتهم ذوو لحتى وأنهم قيام الأنوف عيونهم واسعة وغذاؤهم الدخن ولحوم الذكران من الضأن ، وليس في بلدهم بقرٌّ ولا معزٌّ ، ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرها ، فسرنا بينهم شهراً على خوف ووجل ، أدّينا إَلِيهُم العشر من كل شيء كان معنا ، ثمّ سرنا إلى قبيلة تعرف بتُبَّت فسرنا فيهم أربعين يوماً في أمن وسعة ، يتغذُّونَ بالبُرُّ والشعير والباقيلي وسائر اللحوم والسموك والبقول والأعناب والفواكه ويلبسون جميع اللباس ، ولهم مدينة من القصب كبيرة فيها بيت عبادة من جلود البقر المدهونة ، فيه أصنام من قرون غزلان المسك ، وبها قوم من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والهند ويؤدون الإتاوة إلى العلوي البغراجي ولا يملكهم أحد إلاّ بالقرعة ، ولهم محبس جَرَاثُم َ وجنايات ، وصلاتهم إلى قبلتنا ، ثمّ سرنا إلى قبيلة تعرف بالكيماك ، بيوتهم من جلود ، يأكلون الحمص والباقلتي ولحوم ذكران الضأن والمعز ولا يرون ذبح الإناث منها ، وعندهم عنبٌّ نصف الحبة أبيض ونصفها أسود ، وعندهم حجارة هي مغناطيس المطر يستمطرون بها متى شاؤوا ، ولهم معادن ذهب في سهل من الأرض يجدونه قطعاً ،

الأخوات ، ولا تتزوّج المرأة أكثر من زوج واحد ، فإذا مات لم تتزوّج بعده ، ولهم رأيٌّ وتدبير ، ومن زني في بلدهم أحرق هو والتي يزني بها ، وليس لهم طلاق ، والمهر جميع ما ملك الرجل ، وخدمة الولى سنة ، وللقتل بينهم قصاص وللجراح غرم"، فإن تلف المجروح بعد أن يأخذ الغرم بطل دمه ، وملكهم ينكر الشرّ ولا يتزوّج فإن تزوّج قُتُل ، ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لها الحتيان ، يأكلون الشعير والحلبان ولايأكلوناللحم إلا مذكى، ويزوّجون تزويجاً صحيحاً وأحكامهم أحكام عقلية تقوم بها السياسة ، وليس لهم ملك ، وكلّ عشرة يرجعون إلى شيخ له عقل ورأي فيتحاكمون إليه ، وليس لهم جور على من يجتاز بهم ، ولا اغتيال ، ولهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر والأقلُّ والأكثر ، ولا يلبسون شيئاً مصبوغاً ، وعندهم مسك جيَّد ما دام في بلدهم فإذا حُمُمل منه تغير واستحال ، ولهم بقول كثيرة في أكثرها منافع ، وعندهم حيَّات تَقَمُّتل من ينظر إليها إلاَّ أنَّها في جبل لا تخرج عنه بوجه ولا سبب ، ولهم حجارة تسكّن الحُمْتَى ولا تعمل في غير بلدهم، وعندهم بازهرجيَّد شمعیّ فیه عروق خضر ، وکان مسیرنا فیهم عشرین يوماً ، ثمَّ انتهينا إلى بلد بهيّ فيه نخل كثير وبقول " كثيرة وأعناب ولهم مدينة وقرى وملك له سياسة يلقّب بهي ، وفي مدينتهم قوم مسلمون ويهود ونصارى ومجوس وعبدة أصنام ، ولهم أعياد، وعندهم حجارة خضر تنفع من الرمد وحجارة حمر تنفع من الطحال ، وعندهم النيل الجيَّد القانيء المرتفع الطافي الذي إذا طُرُح في الماء لم يَرْسُبُ ، فسرنا فيهم أربعين يوماً في أمن وخوف ثِمّ انتهينا إلى موضع يقال له القُلْيَسْ فيه بوادي عرب ممّن تخلف عن تُبتّع لما غزا بلاد الصين ، لهم مصايف ومشات في مياه ورمال ، لا يجلس بين يديه أحد منهم الا اذا جاوز أربعين سنة ، فسرنا فيهم شهراً في أمن ودعة ثمّ انتهينا الى قبيلة يقالها الحرلخ، يأكلون الحمص والعدس ويعملون الشراب من الدخن ولا يأكلون اللحم الا مغموساً بالملح، ويلبسون الصوف، ولهم بيت عبادة في حيطانه صورة متقدّمي ملوكهم ، والبيت من خشب لا تأكله النار ، وهذا الحشب كثير في بلادهم ، والبغي والجور بينهم ظاهر ويُغير بعضهم على بعض ، والزنا بينهم كثير غير محظور، وهم أصحاب قمار،يقامر أحدهم غيره بزوجته وابنه وابنته وأمه فما دام في مجلس القمار فللمقمور أن يُفادى ويُفكَكُّ فإذا انصرف القامر فقد حصل له ما قمر به يبيعه من التجار كما يريد، والجمال والفساد في نسائهم ظاهر ، وهم قليلو الغيرة ، فتجيء ابنة الرئيس فمن دونه أو امرأته أو أخته الى القوافل اذا وافت البلد فتعرض للوجوه فإن أعجبها إنسان أخذته إلى منزلها وأنزكته عندها وأحسنت إليه وتصرُّف زوجها وأخاها وولدها في حواثجه ولم يقربها زوجها ما دام منتريده عندها إلا لحاجة يقضيها ثم تتصرّفهي ومن تختاره في أكل وشرب وغير ذلك بعين زوجها لا يغيره ولا ينكره ، ولهم عيد يلبسون الديباج ومن لا يمكنه رَقَّعَ ثوبه برُقعة منه ، ولهم معدن فضّة تستخرج بالزيبق ، وعندهم شجر يقوم مقام الإهليلج قائم الساق وإذا طُلِي عُصارته على الأورام الحارّة أبرأها لوقتها ، ولهم حجر عظيم يعظمونه ويحتكمون عنده ويذبحون له الذبائح ، والحجر أخضر سلُّقيُّ ، فسرنًا بينهم خمسة وعشرين يوماً في أمن ودعة ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الخطلخ ، فسرنا بين أهلها عشرة أيَّام ، وهم يأكلون البرَّ وحده ويأكلون ساثر اللحوم غير مذكاة ، ولم أرَ في جميع قبائل الترك أشد" شوكة منهم ، يتخطَّفون من حولهم ويتزوَّجون

وفيه تماثيل وتصاوير وأصنام وبدٌّ عظيم ، وأهل البلد لا يذبحون ولا يأكلون اللحوم أصلاً ، ومن قتل منهم شيئاً من الحيوان قتـل ، وهي دار مملكة الهند والترك معاً ، ودخلتُ على ملكهم فوجدته فاثقاً في فنه كاملاً في رأيه فخاطبه الرسُلُ بما جاوُّوا به من تزويجه ابنته من نوح بن نصر فأجابهم إلى ذلك وأحسن إليّ وإلى الرسل وأقمنا في ضيافته حتى نجزت أمور المرأة وتم ما جهتزها به ثم سلمها إلى ماثني خادم وثلاثماثة جارية من خواصخدمه وجواريه وحُملت إلى خراسان إلى نوح بن نصر فتزوّج بها ، قال : وبلغنا أن نصراً عمل قبره قبل وفاته بعشرين سنة ، وذلك أنَّه حُدَّ له في مولده مبلغ عُمره ومدة انقضاء أجله وأن موته يكون بالسلُّ وعُرِّف اليوم الذي يموت فيه ، فخرج يوم موته إلى خارج بخارى وقد أعلمالناس أنَّه ميَّت في يومه ذلك وأمرهم أن يتجهزوا له بجهاز التعزية والمصيبة ليتصوّرهم بعد موته بالحال التي يراهم بها ، فسار بين يديه ألوف من الغلمان الأتراك المُرْد وقد ظاهروا اللباس بالسواد وشقوا عن صدورهم وجعلوا التراب على رونوسهم ثمّ تبعهم نحو ألفي جارية من أصناف الرقيق مختلفي الأجناس واللغات على تلك الهيئة ثمّ جاء على آثارهم عامة الحيش والأولياء يجنبون دوابتهم ويقودون قودهم وقد خالفوا في نصب سروجها عليها وسودوا نواصيها وجباهها حاثين التراب على رؤوسهم واتصلت بهم الرعية والتجار في غمّ وحزن وبكاء شديد وضجيج يقدمهم أولادهم ونساؤهم ثم اتصلت بهم الشاكرية والمكارون والحمالون على فرق منهم قد غيَّرُوا زيَّهُم ، وشهر نفسه بضرب من اللباس،ثم جاء أولاده يمشون بين يديه حفاة حاسرين والتراب على رؤوسهم وبين أيديهم وجوه كتابه وجلة خدمه وروساؤه وقواده ، ثم ؓ أقبل القضاة والمعدلون والعلماء

يتكلمون بالعربية القديمة لا يعرفون غيرها ويكتبون بالحميرية ولا يعرفون قلمنا ، يعبدون الأصنام ، وملكهم من أهل بيت منهم لا يخرجون الملك من أهل ذلك البيت ، ولهم أحكام ، وحظر الزنا والفسق، ولهم شراب جيَّد من التمر ، وملكهم يهادي ملك الصين ، فسرنا فيهم شهراً في خوفوتغرير ، ثم انتهينا إلى مقام الباب ، وهو بلد في الرمل تكون فيه حجبة الملك ، وهو ملك الصين ، ومنه يستأذن لمن يريد دخول بلد الصين من قبائل الترك وغيرهم ، فسرنا فيه ثلاثة أيام في ضيافة الملك يغيّر لنا عند رأس كل فرسخ مركوب، ثم انتهينا إلى وادي المقام فاستُودُن لنا منه وتقدُّمَّنا الرَّسلُ فأذن لنا بعد أن أقمنا بهذا الوادي ، وهو أنزه بلاد الله وأحسنها ، ثلاثة أيام في ضيافة الملك ، ثم عبرنا الوادي وسرنا يوماً تامـــاً فأشرفنا على مدينة سَنْدَ ابـِل، وهي قصبة الصين وبها دار المملكة، فبتنا على مرحلة منها، ثم سرنا من الغد طول نهارنا حتى وصلنا إليها عند المغرب ، وهي مدينة عظيمة تكون مسيرة يوم ولها ستون شارعاً ينفذ كل شارع منها إلى دار الملك ، ثم سرنا إلى باب من أبوابها فوجدنا ارتفاع سورها تسعين ذراعاً وعرضه تسعين ذراعاً وعلى رأس السور نهر عظيم يتفرّق على ستّين جزءاً كلّ جزء منها ينزل على باب من الأبواب تتلقاه رحمًى تصبُّه إلى ما دونها ثم إلى غيرها حتى يصب في الأرض ثم يخرج نصفه تحت السور فيسقي البساتين ويرجع نصفه إلى المدينة فيسقى أهل ذلك الشارع إلى دار الملك ثم يخرج في الشارع الآخر إلى خارج البلد فكل شارع فيه مهران وكل خلاء فيه مجريان كل واحد يخالف صاحبه ، فالداخل يسقيهم والحارج يخرج بفضلاتهم، ولهم بيت عبادة عظيم ، ولهم سياسة عظيمة وأحكام متقنة ، وبيت عبادتهم يقال إنّه أعظم من مسجد بيت المقدس

الصين الإفرند الصيني المثمن ، وملكهم دون ملك الصين ويخطب لملك الصين ، وقبلته إليه ، وبيت عبادته له ، وخرجت منها إلى بلد الفلفل فشاهدتُ نباته ، وهو شجر عاديّ لا يزول الماء من تحته فإذاً هبت الريح تساقط حمله فمن ذلك تشنجه وإنما يجتمع من فوق الماء ، وعليه ضريبة للملك ، وهو شجرٌ حُرّ لا مالك له وحمله أبداً فيه لا يزول شتاء ولا صيفاً ، وهو عناقيد فإذا حميت الشمس عليه انطبق على العنقود عدة من ورقه لئلاّ يحترق بالشمس ، فإذا زالت الشمس زالت تلك الأوراق ، وانتهيت منه إلى لحبف الكافور ، وهو جبل عظيم فيه مدن تشرف على البحر منها قامَرُون التي ينسب إليها العود الرطب المعروف بالمندل القامروني ، ومنها مدينة يقال لها قمارَيان ، وإليها ينسب العود القماري ، وفيه مدينة يقال لها الصنف ، ينسب إليها العود الصنفي ، وفي اللحف الآخر من ذلك الجبل مما يلي الشمال مدينة يقال لها الصَّيمور ، لأهلها حظّ من الجمال وذلك لأن أهلها متولدون من الترك والصين فجمالهم لذلك ، وإليها تخرج تجارات الترك ، وإليها ينسب العود الصيموري وليس هو منها إنّما هو يحمل إليها، ولهم بيت عبادة على رأس عقبة عظيمة وله سدنة وفيه أصنام من الفيروزج والبينجاذق ، ولهم ملوك صغار ، ولباسهم لباس أهل الصين ، ولهم بيبَع وكنائس ومساجد وبيوت نار ، لا يذبحون ولا يأكلون ما مات حتف أنفه ، وخرجت إلى مدينة يقال لها جاجُلتي على رأس جبل مشرف نصفها على البحر ونصفها على البر ولها ملك مثل ملك كلَّه يأكلون البرِّ والبيض ولا يأكلون السمك ولا يذبحون ، ولهم بيت عبادة كبير معظّم ، لم يمتنع على الإسكندر في بلدان الهند غيرها ، وإليها يحمل الدارصيني ومنها يحمل إلى سائر الآفاق، وشجر يسايرونه في غم " وكآبة وحزن، وأحضر سجلاً كبيراً ملفوفأ فأمر القضاة والفقهاء والكتّاب بحتمه فأمر نوحآ ابنه أن يعمل بما فيه واستدعى شيئاً من حساً في زُبدية من الصيبي الأصفر فتناول منه شيئاً يسيراً ثمُّ تغرغرت عيناه بالدموع وحمد الله تعالى وتشهد وقال: هذا آخر زاد نصر من دنیاکم ؛ وسار إلی قبره و دخله وقرأ عشراً فيه واستقرّ به مجلسه ومات ، رحمه الله ، وتولى الأمر نوح ابنه ؛ قلت : ونحن نشك في صحة هذا الحبر لأن محدثنا به ربما كان ذكر شيئاً فسأل الله أن لا يؤاخذه بما قال ، ونرجع إلى كلام رسول نصر ، قال : وأقمت بسندابل مدينة الصين مدة ألقى ملكتها في الأحايين فيُفاوضني في أشياء ويسألني عن أُمور من أُمور بلاد الإسلام، ثم استأذنته في الانصر اف فأذن لي بعد أن أحسن إلي ّ ولم يبق َ غاية في أمري ، فخرجت إلى الساحل أريد كلَّه ، وهي أوَّل الهند وآخر منتهتى مسير المراكب لا يتهيأ لها أن تتجاوزها وإلا غرقت ، قال : فلما وصلت إلى كلَّه رأيتُها وهي عظيمة عالية السور كثيرة البساتين غزيرة الماء ووجدت بها معدناً للرصاص القَـلَـعي لا يكون إلا ۖ في قلعتها في ساثر الدنيا ، وفي هذه القلعة تضرب السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة ، وأهل هذه القلعة يمتنعون على ملكهم إذا أرادوا ويطيعونه إن أحبوا ، ورسمهم رسم الصين في ترك الذباحة ، وليس في جميع الدنيا معدن للرصاص القلعي إلاَّ في هذه القلعة ، وبينها وبين مدينة الصين ثلاثمائة فرسخ ، وحولها مدن ورساتيق وقرى ، ولهم أحكام حبوس جنايات ، وأكلهم البُرّ والتمور، وبقولهم كلُّها تباع وزناً وأرغفة خبرهم تباع عدداً ، وليس عندهم حمامات بل عندهم عين جارية يغتسلون بها ، ودرهمهم يزن ثلثي درهم ويعرف بالقاهري ، ولهم فلوس يتعاملون بها، ويلبسون كأهل وهو عزيز جدًّا، وما يفجر من منابت الطباشير حمل إلى سائر البلاد وبيع على أنَّه توتيا الهند ، وليس كذلك لان التوتيا الهندي هو دخان الرصاص القلعي ، ومقدار ما يرتفع منه كلّ سنة ثلاثة أمنان أو أربعة أمنان ولا يتجاوز الحمسة ، ويباع المن منه بخمسة آلاف درهم إلى ألف دينار ، وخرجت منها إلى مدينة يقال لها كُولَـم لأهلها بيت عبادة وليس فيه صنم وفيها منابت الساج والبَقَـّم ، وهو صنفان وهذا دون ٌ والامرون هو الغاية ، وشجر الساج مفرط العظم والطول ربّما جاوز مائة ذراع وأكثر ، والخيزران والقنا بها كثير جداً ، وبها شيء من السِّنْمُدَرُوس قليل غير جيَّد والحيَّد منه ما بالصين ، وهو من عرعر ينبت على باب مدينتها الشرقي، والسندروس شبه الكهربائيّة وأحلُّها وفيها مغناطيس يجذب كل شيء إذا أُحمييَ بالدُّلْك، وعندهم الحجارة التي تعرف بالسندانية يعمل بها السقوف ، وأساطين بيوتهم من خرز أصلاب السمك الميت ولا يأكلونه ، ولا يذبحون ، وأكثرهم يأكل الميتة ، وأهلها يختارون للصين ملكاً إذا مات ملكهم ، وليس في الهند طبّ إلاّ في هذه المِدينة ، وبها تُعمل غضائر تباع في بلداننا على أنَّه صينيٌّ وليس هو صينيٌّ لأن طين الصين أصلب منه وأصبر على النار وطين هذه المدينة الذي يُعمل منه الغضائر المشبه بالصيني يخمر ثلاثة أيام لا يحتمل أكثر منها وطين الصين يخمر عشرة أيام ويحتمل أكثر منها ، وخَزَفُ غضائرها أدكَنُ اللون وما كان من الصين أبيض وغيره من الألوان شفّافاً وغير شفاف فهو معمول في بلاد فارس من الحصى والكلس القلعيّ والزجاج يعجن على البوائن وينفخ ويعمل بالماسك كما ينفخ الزجاج مثل الجامات وغيرها من الأواني ، ومن هذه المدينة يُدُوكب إلى عمان ، وبها راوند ضعيف العمل والصيني أجود منه ، والراوند

الدارصيني حرّ لا مالك له ، ولباسهم لباس كلُّه إلاّ أنهم يتزيّنون فيأعيادهم بالحبراليمانية ، ويعظمون من النجوم قلب الأسد ، ولهم بيت رصد وحساب محكم ومعرفة بالنجوم كاملة ، وتعمل الأوهام في طباعهم ، ومنها خرجت إلى مدينة يقال لها قشمير وهي كبيرة عظیمة لها سور وخندق محکمان تکون مثل نصف سندابل مدينة الصين وملكها أكبر من ملك مدينة كله وأتم طاعة ، ولهم أعياد في رؤوس الأهلَّة وفي نزول النيرين شرفهما ، ولهم رصد كبير في بيت معمول من الحديد الصيبي لا يعمل فيه الزمان ، ويعظمون الثّرَيّا ، وأكلهم البرّ ويأكلون المليح من السمك ولا يأكلون البيض ولا يذبحون ، وسرتُ منها إلى كابُلُ فسرتُ شهراً حتى وصلت إلى قصبتها المعروفة بطابان ، وهي مدينة في جوف جبل قد استدار عليهاكالحلقة دوره ثلاثون فرسخاً لا يقدر أحد على دخوله إلا بجواز لأن له مضيقاً قد غُلُق عليه باب ووكل به قوم يحفظونه فما يدخله أحد إلا بإذن ، والإهليلج بها كثير جداً ، وجميع مياه الرساتيق والقرى التي داخل المدينة تخرج من المدينة ، وهم يخالفون ملة الصين في الذباحة ويأكلون السمك والبيض ويقتل بعضهم بعضاً ، ولهم بيت عبادة ، وخرجت من كابل إلى سواحل البحر الهندي متياسراً فسرت إلى بلد يعرف بمَنْدُ ورقين منابت غياض القنا وشجر الصندل ومنه يحمل الطباشير ، وذلك أن القنا إذا جفّ وهبّت عليه الربح احتك بعضه ببعض واشتدت فيه الحرارة للحركة فانقدحت منه نار فربما أحرقت منها مسافة خمسين فرسخاً أو أكثر من ذلك فالطباشير الذي يحمل إلى سائر الدنيا من ذلك القنا ، فأما الطباشير الجيد الذي يساوي مثقاله ماثة مثقال أو أكثر فهو شيء يخرج من جوف القنا إذا هُزٌّ ،

القلعي ، وماء هذه المدينة وماء مندورقين من الصهاريج المخترن فيها من مياه الأمطار ، ولا زرع فيها إلا القرع الذي فيه الراوند فإنّه يزرع بين الشوك ، وكذلك أيضاً بطيخهم عزيز جدًّا ، وبها قبنبيل يقع من السمَّاء ويجمع بأخثاء البقر ، والعربي أجود منه ، وسرتُ من مُدن السواحل إلى المُلْتَان ، وهي آخر مدن الهند مماً يبي الصين وأوّلها مماً يلينا وتلي أرض السند ، وهي مدينة عظيمة جليلة القدر عند أهل الهند والصين لأنتها بيت حجهم ودار عبادتهم مثل مكة عند المسلمين وبيت المقدس عند اليهود والنصاري ، وبها القبة العظمي والبَّدُّ الأكبر ، وهذه القبة سمكها في السماء ثلاثمائة ذراع وطول الصنم في جوفها مائة ذراع ، وبين رأسه وبين القبة مائة ذراع ، وبين رجليه وبين الأرضمائة ذراع ،وهومعلّق من جوفها لابقائمة من أسفله يُدعم عليها ولا بعلاقة من أعلاه تمسكه ؛ قلت: هذا هو الكذب الصراح لأن هذا الصنم ذكره المداثبي في فتوح الهند والسند وذكر أن طوله عشرون ذراعاً ، قال أبو دلف : البلد في يد يحيني بن محمد الأموي هو صاحب المنصورة أيضاً والسند كلَّه في يده ، والدولة بالملتان للمسلمين ومُلاك عُتُمْرها ولد عمر بن عْلَى بن أبي طالب ، والمسجد الحامع مصاقب لهذه القبة ، والإسلام بها ظاهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها شامل ؛ وخرجت منها إلى المنصورة ، وهي قصبة السند ، والحليفة الأموي مقيم بها يخطب لنفسه ويقيم الحدود ويملك السند كلَّه بره وبحره ، ومنها إلى البحر خمسون فرسخاً ، وبساحلها مدينة الدَّيبُل ، وخرجتُ من المنصورة إلى بغانين ، وهو بلد واسع يؤدي أهله الحراج إلى الأموي وإلى صاحب بيت الذهب ، وهو بيت من ذهب في صحراء تكون أربعة فراسخ ولا يقع عليها الثلج ويثلج ما حولها ، قرعٌ يكون هناك وورقه السادج الهندي ، وإليها تنسب أصناف العود والكافور واللبان والقُتار ، وأصل العود نبت في جزائر وراء خطّ الاستواء ، وما وصل إلى منابته أحد ولم يعلم أحد كيف نباته وكيف شجره ولا يصف إنسان شكل ورق العود وإنما يأتي به الماء إلى جانب الشمال ، فما انقلع وجاء إلى الساحل فأخذ رطباً بكتلته وبقامرون أو في بلد الفلفل أو بالصنف أو بقماريان أو بغيرها من السواحل بقى إذا أصابته الربح الشمال رطباً أبداً لا يتحرّك عن رطبه ، وهو المعروف بالقامروني المندلي ، وما جف في البحر ورمي يابساً فهو الهندي المصمت الثقيل ومحنته أن يُنال منه بالمبرد ويلقى على الماء فإن لم تَرْسُبُ بُرُادتُه فليس بمختار وإن رسبت فهو الحالص الذي ما بعده غاية ، وما جفّ منه في مواضعه ونتَخرَ في البحر فهو القماري ، وما نخر في مواضعه وحمله البحر نخراً فهو الصنفي ، وملوك هذه المرافئ يأخذون ممن يجمع العود من السواحل ومن البحر العُشر ، وأمَّا الكافور فهو في لحف جبل بين هذه المدينة وبين مَنْدُ ورقين مطل على البحر وهو لبّ شجر يُشتَقّ فيوجد الكافور كامناً فيه فربما وجد مائعاً وربما كان جامداً لأنَّه صمغ يكون في لبِّ هذا الشجر ، وبها شيء من الإهليلج قليل والكابلي أجود منه لأن كابـُل بعيدة من البحر ، وجميع أصناف الإهليلج بها وكل شجرمما نثرته الريح فجَّـاً غير نضيج فهو الأصفر ، و هو حامض بارد ، وما بلغ وقطف في أوان إدراكه فهو الكابلي ، وهو حلو حارّ ، وما ترك في شجره في أيام الشتاء حتى يسود فهو الأسود مرّ حارّ ، وبها معدن كبريت أصفر ومعدن نحاس يخرج من دخانه توتيا جيد ، وجميع أصناف التوتيا كلها من دخان النحاس إلاّ الهندي فإنّه كما ذكرنا يخرج من دخان الرصاص

وفي هذا البيت رصد الكواكب ، وهو بيت تعظمه الهند والمجوس ، وهذه الصحراء تعرف بصحراء زردشت صاحب المجوس ، ويقول أهل هذه البلدان: إن هذه الصحراء متى خرج منها إنسان يطلب دولة لم يتغلب ولم يهزم له عسكر حيثما توجه ؛ ومنها إلى شهر داور ومنها إلى بغنين ومنها إلى غزنين وبها تتفرق الطرق فطريق يأخذ يمنة إلى باميان وختلان وخراسان ، وطريق يأخذ تلقاء القبلة إلى بست ثم وخراسان ، وكان صاحب سجستان في وقت موافاتي إياها أبا جعفر محمد بن أحمد بن الليث وأمه بانويه أخت يعقوب بن الليث ، وهو رجل فيلسوف مسمح كريم فاضل ، له في بلده طراز تعمل فيه ثياب، ويخلع في كل يوم خلعة على واحد من زُوّاره ويقوم عليه من طرازها بخمسة آلاف درهم ومعها دابة النوبة وولي الحمام والمسند والمطرح ومسورتان ومخدتان ،

وبذلك يعمل ثبت ويسلم إلى الزاثر فيستوفيه من الحازن ؛ هذا آخر الرسالة .

الصينيية : كأنها نسبة تأنيث إلى الصين الذي تقدم ، وإذا نسب إليها قيل صيني أيضاً : وهي بليدة تحت واسط ؛ ينسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم: الحسن ابن محمد بن ماهان الصيني ، حدث عن أحمد بن عبيد الواسطي ، روى عنه أبو بكر الحطيب وقال : كان قاضي بلدته وخطيبها .

صَيُّهَاء: ناحية من سواد بغداد قريبة ؛ عن نصر .

صَيْهَدُ : قال سيف في الفتوح : صيهد مفازة بين مأرب وحضر موت .

صَيَّهُونُ : ولا أدري ما أصله إلا أن العمراني قال : صيهون اسم جبل ، وذكره هكذا بتقديم الياء على الهاء ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .





#### باب الضاد والألف وما يليهما

ضابيىء: بعد الألف باء موحدة ، وياء مهموزة ؛ يقال : ضبأت في الأرض ضبوءاً وضباً إذا اختبأت ، والموضع مضبأ ؛ قال الأصمعي: ضبأ لصق بالأرض، ومنه سمي ضابئ بن الحارث البرجُمي ؛ وضابىء: واد يدفع من الحرة في ديار بني ذُبيان ؛ قال ابن حبيب وأنشد لعامر بن مالك مُلاعب الأسنة :

عهدت إليه ما عهدت بضابىء ، فأصبح يصطاد الضّباب نعيمها

ضاجيع : بالجيم المكسورة ، ضجع الرجل إذا وضع جنبه بالأرض ، فهو ضاجع ؛ قال ابن السكيت : ضاجع واد ينحدر من تُجرّة درّ ، ودرّ : ثجرة كثيرة السّلَم بأسفل حرّة بني سليم ؛ قال كثير :

سقى الكُدْرَ فاللعباء فالبرْق فالحمى فلوَّذَ الحصى من تَعَالَمَين فأظالمَما

ضَاحِكُ وضُوَيِحِكُ : الاسم من الضحك وتصغيره : جبلان أسفل الفرش ؛ قال ابن السكيت : ضاحك وضويحك جبلان بينهما واديقال له يمين في قول كثير:

سقى أُمَّ كلثوم ، على نأي دارها ،
ونيسوتها جَوْنُ الحيا ثمّ باكرُ
بذي هَيَنْدَب جون تنتجنَّزُه الصَّبا ،
وتدفعه دفع الطَّلا وهو حاسرُ
وسيُيلَ أكنافُ المرابد غدوةً ،
وسيُيلَ عنه ضاحك والعواقرُ

قال : وضاحك في غير هذا ماء ببطن السرّ لبلَّ قين ، وقال نصر : ضاحك جبل في أعراض المدينة بينه وبين ضويحك جبل آخر وادي يين . وضاحك أيضاً : واد بناحية اليمامة . وضاحك أيضاً : ماء ببطن السرّ في أرض بلقين من الشام .

الضّاحي: بالحاء المهملة ؛ ضاحية كل شيء: ناحيته البارزة ، يقال : هم ينزلون الضواحي ، ومكان ضاح أي بارز ؛ والضاحي : واد لهذيل ؛ قال ساعدة بن جُونية الهذلي :

ومنك هُدُوَّ اللّيل برق فهاجي يصدع رمداً مستطيراً عقيرُها أرقت له ، حتى إذا ما عُرُوضه تطيرُها تعادت وهاجتها بروق تطيرُها

أضر به ضاح فنبطا أسالة فمرد فأعلى حَوْزِها فخصورُها

أضر به أي لصق به ودنا منه أي دنا الماء من ضاح وواد إلى ضريره ، وضرير الوادي: جانبه. والضاحي أيضاً: رملة في طرف سلمى الغربي فيه ماء يقال له عرمة وماء يقال له الأثيب ؛ عن محمود بن زعاق صاحب ابن زيد .

ضارب السلّم: وهو شجر مجتمع من السلم باليمامة يسمنى الضارب .

فَارِجٌ : بعد الألف راء مكسورة ثم جيم ؛ يقال : ضَرَّجَه أي شقه ، فهو ضارج أي مشقوق ، فاعل بعني مفعول ؛ حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أشياخه أنه أقبل قوم من اليمن يريدون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فضلوا الطريق ووقعوا على غيرها ومكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء وجعل الرجل منهم يسستذري بفيء السَّمُر والطلع حتى أيسوا من الحياة إذ أقبل راكب على بعير له فأنشد بعضهم :

ولما رأت أن الشريعة همتها ،
وأن البياض من فرائصها دامي
تيمتمت العين التي عند ضارج ،
يفيء عليها الظل عَرَّمَضُها طامي

والعرمض : الطّحلب الذي على الماء ؛ فقال لهم الراكب وقد علم ما هم عليه من الجهد : من يقول هذا ؟ قالوا : امرؤ القيس ، قال : والله ما كذب ، هذا ضارجٌ عندكم ، وأشار إليه ، فجثوا على ركبهم فإذا ماء عذب وعليه العرمض والظل يفيء عليه ، فشربوا منه ريهم وحملوا منه ما اكتفوا به حتى بلغوا الماء فأتوا الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : يا رسول الله أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس ،

وأنشدوه الشعر ، فقال النبي ، صلّى الله عليه وسلّم: ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منسي في الآخرة خامل فيها يجيء يوم القيامة وبيده لواء الشعراء إلى النار ؛ قلت : هذا من أشهر الأخبار إلا أن أبا عبيد السكوني قال : إن ضارجاً أرض سبخة مشرفة على بارق ، وبارق ، كما ذكرنا : قرب الكوفة ، وهذا حيز بين اليمن والمدينة وليس له غرج إلا أن تكون هذه غير تلك ، وقال نصر : ضارج من النقي ماء ونحل لبني سعد بن زيد مناة وهي الآن للرباب ، وقيل : لبني الصيداء من بني أسد بينهم وبين بني سبيع فخذ من حنظلة ؛ وقال آخر :

وقلتُ : تبيّن هل ترى بين ضارج ونهي الأكُفّ صارخاً غير أعجما ؟

ضَمَاسٌ: بالسين المهملة ، أكل الطعام ، وليس في المعتلّ كلّه جمع فيه الضاد والسين غيره : وهو موضع بين المدينة وينبع ؛ قال كثيتر :

لعينك تلك العبيرُ حتى تغيّبَتُ ، وحتى أتنَى من دونها الحَبّثُ أجمعُ

وحتى أجازت بطن ضاس ودونها دعان فهضبا ذي النتُجيل فينبعُ

وأعثرض من رضوى من الليل دونها هضاب " تَرُدُّ العَين عمق " تُشيِّعُ

إذا أَتْسِعَتْهُمْ طرفها حال دونها ردادٌ على أنسابها يتربُّــعُ

ضَانٌ : جبل تهاميّ كأنّه من جبال دَوْس لأنّه في حديث أبي هريرة انحدر من رأس ضان .

ضَمَّانً : يَذَكَر في القاف في قَدَوم ضأَن ، ورأس ضان ذكر في الراء .

الضَّائنُ : من جبال بني سَلُول جبلان : جبل يقال له الضَّائنُ : من جبال له الضَّمْرُ فيقال لهما الضَّمران . فيقال لهما الضَّمران . فيقيد قُ : بالفتح ثم همزة مكسورة بعدها ياء مثناة من

بشيد في بالفتح ثم همزه محسوره بعدها ياء مناه مز تحت ساكنة ، ودال مهملة ؛ قال القتال الكلابي : فتحمّلت عبس فأصبح خالياً وادي ضئيدة عافياً لم يورد

#### باب الضاد والباء وما يليهما

ضَبَّاء : بالفتح ثمّ التشديد ، والمدّ : موضع في شعر الحسين بن مُطير الأسدي :

ما خیفت بینهم حتی غدوا خرقاً
وخددرت دون من تهوی الهوادیج
وأصبتحت منهم ضبّاء خالیه ،
کما خلت منهم الزّوراء فالعدوج

ضيباب: بكسر أوّله ، وتكرير الباء الموحدة ، قلعة الضباب: بالكوفة ؛ ينسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة الحسيني العلوي الضبابي الزيدي النحوي .

فُهُبَاحٌ : بالضم ، وآخره حاء مهملة ، وهو صوت الثعلب ؛ قال ذو الرمّة :

سَباريت يخلو سمعُ مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضُباح الثعالب والهامُ تضبح ضُباحاً ؛ قال العرجاج :

من ضابح الهام وبوم تروام من ضابح الهام وبوم تروام

والخيل تضبح ، قال تعالى : والعاديات ضَبَـْحاً ؛ وضباح : اسم موضع .

فُهُبَارٌ: يقال: إضبارة من كتب وضُبارة ؛ عن الليث، وأصله من الجمع والشدّ: وهو اسم جبل عند حرّة النار ؛ عن نصر ؛ وأمّ صَبّار ، بالصاد المهملة: اسم

حرة لبني سُليم ، وقد ذكر .

الضّباعُ: بكسر أوّله ، وآخره عين مهملة ، جمع ضبع: اسم لواد في بلاد العرب ، وقيل : الضبع من الأرض أكمة سوداء مستطيلة قليلاً .

ضُبّاَعَةً: بالضم ، من الضبع ، وهي الأكمة المستطيلة قليلاً فيما أحسب : وهو جبل .

فالجزعُ بين ضُباعة فرُصافة فعُوارض جوّ البسابس مُقفرا وهو اسم امرأة أيضاً .

ضَبُّ: بالفتح ثم التشديد ، واحد الضباب من أحناش الأرض ، والضبّ : الحقد ، والضبّ : ورم في خف البعير ، وضبّ : اسم الجبل الذي مسجد الحيف في أصله ، وقد ذكرنا نبذاً من اسم هذا الجبل في الصابح ، والروايتان عن الأصمعي في كتاب واحد ذكرهما واحدة إثر الأخرى، ولا أدري كيف هذا . فضبع : بالفتح ثم السكون ، والحاء المهملة ، وهو صوت أنفاس الحيل إذا عدون ، وقال علي ، عليه السلام : والعاديات ضبنحاً الإبل ، وضبع : الموضع الذي يدفع منه أوائل الناس من عرفات .

الضَّبُورُ: بكسر الضاد ، وسكون الباء : من نواحي صنعاء اليمن .

ضَبِّعَان : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : بلفظ تثنية ضبع ، وهو العضد ، يقال : أخذ بضَبِّعيَه أي بعَضُد به ؛ قال نصر : الضبعان بلاد هوازن ، ذكر في الشعر ، وقال العمراني : الضبعان موضع ينسب إليه فيقال ضبعاني كما يقال بحراني ، ويقال : فلان من أهل الضبعين .

ضَبِعٌ: بفتح أوّله ، وضم ثانيه ، بلفظ الضبُع من السباع : اسم جبل لغطفان ، وقال نصر : جبل فارد

بين النباج والنقرة، وسمي بذلك لما عليه من الحجارة التي كأنها منضدة تشبيها لها بالضبع وعرفها لأن للضبع عُرفاً من رأسها إلى ذنبها . والضبع أيضاً : جبل عند أجإ وهناك بثر ليس لطيّء مثلها ؛ وقال ابن سعيد : توفي أبو المورج توبة بن كيسان العنبري البصري وكان صاحب بداوة بالضبع ، والضبع من البصرة على يومين ، قال غيره : مات في الطاعون سنة البصرة على يومين ، قال غيره : مات في الطاعون سنة موسى وعطاء بن يسار ونافع والشعبي وغيرهم ، وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم ، وكان ققة . والضبع أيضاً : موضع قبل حرة بني سليم بينها وبين أفاعية يقال له ضبع أخرُجي ، وفيه شجر يظل فيه الناس . والضبع أيضاً : واد قرب مكة أحسبه بينها وبين المدينة ؛ وقال أعرابي :

بذي ضبع سقياً لهن لياليا وليلة ليلى ذي القرين فإنها صفت في القرين فإنها على أنها لم يلبث الليل أن مضى ، وأن طلع النجم الذي كان تاليا ألا هل إلى ريّا سبيل وساعة تككلمني فيها من الدهر خاليا فأشفي نفسي من تباريح ما بها ، فإن كلاميها شفاء ليما بيا

خليليّ ذُمَّا العيشَ إلاّ لياليا

ضَبَّةُ : بلفظ واحدة الضباب إما الحيوان وإما لزاز الباب: اسم أرض ، وقيل : ضبة قرية بتهامة على ساحل البحر مما يلى الشام وبحذائها قرية يقال لها بنداً ، وهي قرية

لقد طال ما سُونا الوُشاة الأعاديا

لعمري لئن سَرّ الوُشاة افتراقمنا

يعقوب النبي ، عليه السلام ، بها نهر جار بينهما سبعون ميلا ، ومنها سار يعقوب إلى ابنه يوسف ، عليه السلام ، بمصر .

ضَبُّوعَةً : بالفتح ؛ قال ابن إسحاق : وخرج رسول

الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، في غزاة ذي العشيرة حتى هبط يكنيك فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة واستقى له من بثر بالضبوعة ، وهو فعَولة من ضبعت الإبل إذا مد ت أضباعها في السير ، وهي الضبوعة . الضبيب : تصغير ضبّة : موضع في قول يزيد بن الطثرية : يقول بصحراء الضبيب ابن بورزل وللعين من فرط الصبّابة نازح : وللعين من فرط الصبّابة نازح :

وقال أبو زياد : ومن مياه بني نمير الضبيب به نخل كثير وجوز ، قال أبو زياد : هو لبني أسيدة من بني قُسُر .

ومَن شعبُه عنك العشيَّة َ نازحُ ؟

ضُبِيعَة : محلة بالبصرة سميت بالقبيلة ، وهما ضبيعتان : ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعْمى ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وضبيعة بن ربيعة بن نزار ، ولا أدري أيتهما نزلت بهذا الموضع فسمي بها ، والظاهر أن الأولى نزلته لأنها أكثر وأشهر ؛ وقد نسب المحدثون إلى هذا الموضع قوماً دون القبيلة ، منهم : أبوسليمان جعفر بن سليمان الضبعي وكان ثقة متقناً إلا آنه كان يبغض أبا بكر وعمر ، قال ابن حبان : أجمع أثمتنا على الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولا يدعو إليها أنه يحتج بحديثه ، وإن كان داعياً إليها يسقط الاحتجاج به ، روى جعفر هذا عن ثابت وأبي عمران الجوني ويزيد الرشك وغيرهم ،

روى عنه عبد الله بن المبارك والقواريري وغيرهما ، وقال ابن مات سنة ۱۷۸ .

ضَبِيعَة : بالفتح ثم الكسر : قرية باليمامة لبني قيس أبن ثعلبة .

### باب الضاد والجيم وما يليهما

الضَّجَاجُ: من الصوت معلوم ، والضَّجاج: صمغ يؤكل رطباً فإذا جفّ سُحق ثمّ كتل وقوّي بالقلي ثمّ غسل به الثوب فينقي تنقية الصابون ، ولا يبعد أن يكون هذا الموضع سمي بذلك ، والضجاج : العاج، وهو مثل السوار للمرأة ؛ والضجاج : اسم ماء ملح شديد الملوحة .

الضِّجاعُ: بكسر أوَّله: مدينة باليمن قرب زبيد.

ضَجَنَانُ : بالتحريك ، ونونين ؛ قال أبو منصور : لم أسمع فيه شيئاً مستعملاً غير جبل بناحية تهامة يقال له ضجنان ، ولست أدري مم ّأخذ ، ورواه ابن دريد بسكون الجيم ، وقيل : ضجنان جبيل على بريد من مكة وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله ذكر في المغازي ، وقال الواقدي : بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلاً ، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة ، ولضجنان حديث في حديث الإسراء حيث قالت له قريش : ما آية صدقك؟ وقال : لما أقبلت راجعاً حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير فلان فوجدت القوم ولهم إناء فيه ماء فشربت ما فيه ، وذكر القصة .

ضَجَنَ ": بالتحريك ، هو مهمل في كتب اللغة : اسم جبل في شعر الأعشى :

> وطالَ السَّنَامُ على جَبْلَيَة كخلقاء من هضبات الضَّجَّنُ

وقال ابن مقبل:

في نسوة من بني ذَهي مُصَعَلَدة أو أن أستير من ضجن أو من قَنانَ تَوَمَّ السّير من ضجن

قال الجوهري: والحاء فيه تصحيف ، وقد روي بيت الأعشى من هضبات الحضن ؛ وقال سُدَيْف يمدح عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب:

إن الحمامة يوم الشعب من ضَجَن هاجت فواد عميد دائم الحزن إن لنأمل أن ترتد حبت أن بعد التباعد والشحناء والإحن وتنقضي دولة أحكام قاد تها فينا كأحكام قوم عابدي وثن فانهض ببيعتكم ننهض بطاعت الحسن إن الحلافة فيكم يا بني الحسن

في أبيات في كتاب هذيل : الضجن موضع في بلاد هذيل و وقال الأصمعي : وفي بلاد هذيل واد يقال له الضجن وأسفله لكنانة على ليلة من مكة ؛ قال ابن مقبل :

في نسوَة من بني ذهني مصعلدَة أو من قنانَ تنوَم السير من ضَجن

وهو وقنانُ من بلاد بني الحارث بن كعب .

الضَّجَنْنُ : هو مهمل كما ذكرنا ، بسكون الجيم ، والنون : واد في بلاد هذيل بتهامة أسفله لكنانة ؛ وجمعه أبو قلابة الهذلي فقال :

رُبّ هامة تبكي عليك كريمة بألُودَ أو بمجامع الأضجان وأخ ينُوازنُ ما جنيتُ بقوّة ، وإذا غَويتُ الغيّ لا يلحاني

الضَّجُوع: بفتح أوّله، وبعد الواو الساكنة عين مهملة، يجوز أن يكون فتعُولاً من ضجع الرجل إذا وضع جنبه على الأرض، وفعول يدل على الإكثار والمداومة، والذي يُنظهر لي أنّه واحد الضواجع وهي الهضاب قول النابغة:

> وعيدُ أبي قابوس في غير كُنْههِ أتاني ودوني راكس فالضواجعُ

قال الأصمعي : الضجوع رحبة لبني أبي بكر بن كلاب ، وقيل : موضع لبني أسد ، وقيل : واد ؛ وقال عامر بن الطفيل :

لا تسقيي بيديك إن لم أغترف، نعم الضجوع بغارة أسراب والضجوع أيضاً : أكمة معروفة ، وقال السكوني : ماء بينه وبين السلامان ثلاثة أميال .

#### باب الضاد والحاء وما يليهما

ضُحاً : هكذا ينبغي أن يكتب بالألف لأنك تقول ضَحْوَة النهار ، وهي تذكّر وتؤنّث ، فمن أنّث ذهب إلى أنّه جمع ضَحوة ، ومن ذكّر ذهب إلى أنّه اسم على فُعَل مثل صُرد ونُعَر ، قال العمراني : هو اسم موضع ، وقال الزمخشري : الضَّحَيّ على لفظ التصغير ، ولا أدري أهما موضعان أم أحدهما غلط .

الضّحّاكَةُ : اشتقاقه معلوم ، ويجوز أن يكون من الضاحك من السحاب وهو مثل العارض : وهو اسم ماء لبني سُبيع ؛ عن يعقوب .

ضَحْنُ ": بالفتح ثم السكون : بلد في ديار سُليم بالقرب من وادي بَيْضان وقيل بالصاد المهملة؛ كله عن نصر. ضحيكان أن : بفتح أوّله ، وسكون الثاني ثم ياء مثناة من تحت ، وآخره نون ، وهو البارز من كل شيء

للشمس: وهو أطم بناه أحيحة بن الجُلاّح في أرضه التي يقال لها القُبابة . والضحيان أيضاً : موضع بين نجران وتثليث في طريق اليمن في الطريق المختصر من حضرموت إلى مكتة ؛ عن نصر .

#### باب الضاد والدال وما يليهما

ضَدَا: بالفتح، والقصر: جبل في شق اليمامة؛ عن نصر. ضَدَادُ : نخل لبني يشكر باليمامة .

فَلَهُ فَنَى : بفتح أوّله ، وسكون ثانيه ، وفتح النون ، مقصور ، قال ابن دريد : ضَدَنْت الشيء ضَدُّناً إذا أصلحته وسهلته ، لغة يمانية تفرد بها ليس من هذا التركيب في كلامهم غير هذه ؛ وهو ضَدَّنَى : اسم موضع بعينه ، قال العمراني : ورأيته في الجمهرة بالهمزة ، وقال أبو الحسين المهلبي : ضدنى بوزن سكَّرَى موضع .

فَلَدُوَانُ : بالتحريك ؛ قال ابن الأعرابي : الضّوادي الفحش : وهو جبل ؛ قال ابن مُقْبل : فَصَبَّحْن من ماء الوَحيد َين نُقْرَةً من ماء الوَحيد َين نُقْرَةً عبران رَعْم ، إذ بَدَا ضَدَوَان

قال ابن المعلّى الأزدي : كان خالد يقول الوحيدين ، بالحاء المهملة ، وصدوان ، بالصاد المهملة ، قال : وهما جبلان ، ونُقُرَة : موضع يجتمع فيه الماء .

ضَدَيَان : وكأنّه من الذي قبله : جبل أيضاً ، والله أعلم بالصواب .

#### باب الضاد والراء وما يليهما

الضّرَاحُ: بالضم ثمّ التخفيف ، وآخره حاء ، والضّرُح أصله الشّق ، ومنه الضريح ؛ والضّراح : بيت في السماء حيال الكعبة وهو البيت المعمور ، والضريح

لغة فيه ، ومن قاله بالصاد غير المعجمة فقد أخطأ ، ألا ترى إلى أبي العلاء أحمد بن سليمان المعرّي كيف جمع بين الضراح والضريح إرادة للتجنيس والطباق بقوله :

### لقد بلغ الضُّرَاحَ وساكنيه ثناك وزار من سكن الضريحا

وقيل: هي الكعبة رفعها الله وقت الطوفان إلى السماء الدنيا فسميت بذلك لضرحها عن الأرض أي بتعدها . فيراح : بالكسر، وآخره حاء مهملة، وهو فيعال من الضرح وهو البتعد والتنحية، أو من الضرح وهو الشق في الأرض: وهو موضع جاء في الأخبار . فيراس : بوزن الذي قبله، وآخره سين مهملة، وهو جمع ضيرس، وهي أكمة خشنة، والضرس أيضاً : المطرة القليلة، وجمعها ضروس، ويجوز أن يجمع على ضراس مثل قد ح وقد اح وبثر وبثار وزق وزقاق : وهي قرية في جبال اليمن ؛ ينسب اليها أبو طاهر إبراهيم بن نصر بن منصور بن حبش الفارقي الضراسي، نزل هذه القرية فنسب إليها، حدث عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن عبيد الله البغدادي، وي وي عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي.

ضُرَاعَةُ: بالضم: حصن باليمن من حصون رَيمة. الضُرَاعَةُ: بالضم، والفاء: موضع بنجد بين البصرة والكوفة ؛ عن نصر في شعر أبي دُوَّاد يصف سحاباً:

فَحَلَّ بذي سَلَع بركة تخال البوارق فيه الذُّبالا فروَّى الضُّرافَةَ من لَعْلَع يَسُحُّ سِجالاً ويَقري سِجالا

ضيرًاف : هكذا ضبطه السكّري في كتاب اللصوص بخط متقن قد عُرض على الأثمة ، وهو بالصاد المهملة

في لغة العرب إلا ما روى الأزهري عن المنذر عن ثعلب عن ابن الأعرابي : الضَّرِفُ شجر التين ، ويقال لثمره البلس ، الواحدة ضَرِفَة ، قال : وهو غريب جاء في قول العطاف العُـقَـيلي أحد اللّصوص :

> إذا كَلَّ حاديها من الإنس، أو وَنَى بعَـَثنا لها من وُلد إبليس حاديا فلن ترتعي جنبي ضراف ولن ترى جبوب سليل ما عددت اللّياليا

الجبوب ، بباءين موحدتين : الأرض الغليظة، ويروى جنوب ، بالنون ، جمع جنب ، والأوّل أحب .

ضُرْبَةُ: قال الحفصي : إذا قطعت الفردة وقعت عن يسارك بموضع يقال له الضَّرْبة ؛ وقال الأفنوة الأودي :

وقومي إذا كحل على الناس ضرّجت ولاذت بأذراء البيوت التواجر وكانت يتامى كل جلس غريرة أهانوا لها الأموال ، والعرض وافر هم صبّحوا أهل الضّعاف بغارة بشُعْث عليها المصلتون المغاور المناور المغاور المناور المغاور المناور المناور

ضَرَّعَاء : قال عَرَّام : في أسفل رخيم قرب ذَرَة قرية يقال لها ضَرَّعاء فيها قصور ومنبر وحصون يشترك بين الحرث فيها هذيل وعامر بن صعصعة ويتصل بها شَمَنْصير .

ضيرٌ غمّام: بالكسر ثمّ السكون ، والغين المعجمة ، من أسماء الأسد ، والضرغامة أيضاً : الرجل ، من كتاب

نوادر ابن الأعرابي ؛ وقال العمراني : ضرغام روذ موضع .

ضَرْغَكُ ": بالفتح ثمّ السكون ، وغين معجمة ، ودال مهملة ، علم مرتجل لا نظير له في النكرات ، قيل : ضرغد جبل ، وقيل : حرّة في بلاد غطفان ، وقيل : ماء لبني مرة بنجد بين اليمامة وضريّة ، وقيل: مقبرة، فمن جعلها مقبرة لا يصرف ومن جعلها حرة أو جبلاً صرف ؛ قال عامر بن الطفيل في يوم الرَّقْمَ : ولتسألن أسماءُ وهي حفيّةٌ نُصَحاءها: أطرُردْتُ أم لم أطرَد؟ قالوا لها : فلقد طرَدْنا خيلَهُ قَـَلْـحَ الكلاب وكنت غير مطرَّد فلأبغينسكم قَنَأ وعوارضاً ، ولأقبلَن الحَيلَ لابَةَ ضَرْغَدَ بالحيل تعشر بالقصيد كأنها حِدَأً" تتابعُ في الطّريّق الأقْصد ولأثْـأرَنّ بمالك وبمالك وأخي المُرُوّاتِ الذي لم يُسْند وقتيل مُرَّة أثْـاْرَنَّ فإنّهُ فرْعٌ ، وإنّ أخاهمُ لم يُقْصَد يا سلم أخت بني فزارة إنَّسي غاز وإن المرء غير مُخلَّد وأنا ابنُ حَرَّب لا أزالُ أشبتها سَمُراً وأُوقَدُها ، إذا لم تُوقَد

ضَرَوَانُ : بالتحربك ، وآخره نون ، يجوز أن يكون فَعَلَان إمَّا مِن ضَرَا الدَّمُ يَضْرُو إذا سال أو من ضَري به ضَراوة اذا اعتاده فلا يستطيع تركه ؛ والضّراء : ما واراك من شجر ، وقيل : البَرَاز والفضاء ، ويقال : أرض مستوية فيها شجر : وهو

بليد قرب صنعاء سمي باسم واد هو على طرفه وذلك الوادي مستطيل هذه المدينة في طرفه من جهة صنعاء ، وطول الوادي مسيرة يومين أو ثلاثة ، وعلى طرفه الآخر من جهة الجنوب مدينة يقال لها شوابة ، وهذا الوادي المسمى بضروان هو بين هاتين البلدتين ، وهو واد ملعون جرَجٌ مَشْؤُوم ، حجارته تشبه أنياب الكلاب لا يقدر أحد أن يطأه بوجه ولا سبب ولا ينبت شيئاً ولا يستطيع طائر أن يمرّ به فإذا قار به مال عنه ، وقيل : هي الأرض التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز ، وقيل : إنها كانت أحسن بقاع الله في الأرض وأكثرها نخلاً وفاكهة وإن أهلها غدوا إليها وتواصوا ألا يدخلها عليهم مسكين فأصبحوا فوجدوا نارأ تأجّج فمكثت النار تتقد فيها ثلاثمائة سنة ، وبينها وبين صنعاء أربعة فراسخ .

فيروق : بالفتح ويجوز الكسر ، ثم السكون ، وفتح الواو ؛ يقال : كلب ضيرو وكلبة ضروة إذا اعتاد الصيد وقوي عليه حتى لا يصبر عنه ، والضراوة : العادة ، والضرو : شجر يد على الكم كام يد العادة ، والضرو : شجر يد على الكم كام يد العادة ، والفرية باليمن من أعمال خلاف سنحان. في اليمن : وهي قرية باليمن من أعمال خلاف سنحان. في بالفتح ثم الكسر ، وياء مثناة من تحت ، وباء موحدة ، وهي في الأصل الغلة تضرب على العبد وغيره يؤد ي شيئاً معلوماً عن شيء معلوم ، والضريبة : الطبيعة ، الصوف الذي يضرب بالمطرق ، والضريبة : الطبيعة ، ويقال : إنه لكريم الضرائب ؛ وضريبة : واد حجازي يدفع سيله في ذات عرق .

الضُّرَيْوَةُ : من حصون صنعاء اليمن .

ضَرِيحَةُ: موضع في شعر عمرو ذي الكلب الهُـذلي:

فلسّتُ لحاصن إن لم تَـرَوْني

بطن ضريحــة ذات النّجال

النجال : النَّزُّ من الماء .

ضرية أن بالفتح ثم الكسر ، وياء مشددة ، وما أراه الآ مأخوذا من الضّراء وهو ما واراك من شجر ، وقيل : الضراء البَراز والفضاء، ويقال: أرض مستوية فيها شجر ، فإذا كان في هبَسْطة فهو غيّسْضة ، وقال ابن شُميل : الضراء المستوي من الأرض خفّفوه لكثرته في كلامهم كأنهم استثقلوا ضراية أو يكون من ضري به إذا اعتاده ، ويقال : عرق ضريّ إذا كان لا ينقطع دَمه ، وقد ضراً يتضرو ضرواً : وهي قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد ؛ قال الأصمعي يعدد مياه نجد ، قال : الشّرف كبد نجد وفيها حمى ضرية ، وضرية بثر ، ويقال ضرية بنت نزار ؟ قال الشاعر :

فأسقاني ضريةً خيرً بثر تَسَمُّجٌ الماء والحَسَبُّ التَّقُواما

وقال ابن الكلبي : سمّيت ضرية بضرية بنت نزار وهي أمّ حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة ، هذا قول السّكُوني ، وقال أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني : أم خولان وإخوته بني عمرو بن الحاف بن قُضاعة ضريّة بنت ربيعة بن نزار ؛ وفي ذلك يقول المقدام بن زيد سيد بني حيّ بن خولان :

نمتنا إلى عمرو عروق كريمة ، وخولان معقود المكارم والحمد أبونا سما في بيت فرعي قضاعة ، له البيت منها في الأرومة والعك وأمي ذات الحير بنت ربيعة ضرية من عيص السماحة والمجد غكرتنا تبوك من سلالة قيدر لبان ، إذ ترشح في المهد

فنحن بنوها من أعزّ بَنيّة ، وأخوالنا من خير عُود ومَّن زَند وأعمامنا أهل الرياسة حيميْيَرُ ، فأكثرم بأعمام تعود إلى جد!

قال الأصمعي: خرجتُ حاجيّاً على طريق البصرة فنزلت ضريّة ووافق يوم الجمعة فإذا أعرابيّ قد كَوَّرَ عمامته وتنكّبَ قوسه ورقي المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نبيته ثمَّ قال : أيها الناس اعلموا أن الدنيا دارُ ممرّ والآخرة دار مقرّ ، فخُذوا من ممرّكم لمقرّكم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، فإنَّما الدنيا سمَّ يأكله من لايعرفه،أما بعد فإن أمس مَوْعظَةٌ واليوم غنيمةٌ وغداً لا يُدُرَّى مَن أهلُه ، فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه واعلموا أنَّه لا مهرَبَ من الله إلاَّ إليه ، وكيف يهربُ من يتقلّب في يلدّي طالبه؟ فكلّ نفس ذائقة الموت وإنما توفُّون أجوركم، الآية، ثم قال: المخطوب له من قد عرفتموه ، ثم ّ نزل عن المنبر ؛ وقال غيره: ضرية أرض بنجد وينسب إليها حمى ضرية ينزلها حاج البصرة ، لها ذكر في أيّام العرب وأشعارهم ، وفي كتاب نصر : ضرية صُقْعٌ واسع بنجد ينسب إليه الحمى يليه أمراء المدينة وينزل به حاج البصرة بين الجديلة وطخنفة ، وقيل : ضرية قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي إلى مكة أقرب ، اجتمع بها بنو سعد وبنوعمرو بن حنظلةللحربثم اصطلحوا، والنسبة إليها ضَرَوي ، فعلوا ذلك هرباً من اجتماع أربع ياءات كما قالوا في قُمُصَيّ بن كلاب قُمُصَويّ وفي غنيّ بن أعصُر غنويّ وفي أميّة أمويّ كأنتهم رَدُّوه إلى الأصل وهو الضرو وهو العادة ؛ وماء ضرية عذب طيب ؛ قال بعضهم :

ألا يا حبّذا لبنُ الحَلايا بماء ضريّة العذب الزّلال

وضرية إلى عامل المدينة ومن وراثها رُمَيْلَةُ اللوى ؛ قاله أبو عبيد السّكوني ؛ وقال نُصَيْب : ألا يا عُقابَ الوكثر وكثر ضَرِيّة سَقَتَنْك الغوادي منعُقابومن وكر تَمَرُّ اللّيالي ما مَرَرْنَ ولا أرَى ممرّ اللّيالي منشياً لي ابنة النّضر

وحدَّث أبو الفتح بن جنَّي في كتاب النوادر الممتعة أخبرنا أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم المالكي قراءةً" عليه قال أنبأنا أبو بكر بن دريد أنبأنا أبو عثمان المازني وأبو حاتم السجستاني قالا حدَّثنا الأصمعي عن المفضل بن إسحاق أو قال بعض المشيخة ، قال: لقيت أعرابياً فقلت : ممن الرجل ؟ قال : من بني أسد ، فقلت : فمن أين أقبلت ؟ قال : من هذه البادية ، قلت : فأين مسكنك منها ؟ قال : مساقط الحمي حمى ضرية بأرض لعمر الله ما نريد بها بدلاً عنها ولا حولاً ، قد نفحتها العكاوات وحقتُها الفكوات فلا يملولح ترابها ولا يمعر جَنَابها، ليس فيها أذَّى ولا قذى ولا عَلَكُ ولا موم ولا حُمَّى ونحن فيها بأرْفَه عيش وأرغلَد معيشة ، قلت : وما طعامكم؟قال: بنَخ بَخ عيشنا والله عيش " تعلل جاذبه وطعامنا أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه الفتث والهبيد والفكش والصلب والعَنْكُثُ والظهر والعِلْهِز والذَّ آنِينَ والطراثيث والعراجين والحسكة والضباب وربما والله أكلنا القك" واشتوينا الجلد فما أرى أن أحداً أحسن منّا حالاً ولا أرخى بالاً ولا أخصب حالاً ، فالحمد لله على ما بسط علينا من النعمة ورزق من حُسن الدُّعمَة ، أُوَّمَا سَمَعَتَ بَقُولُ قَائِلُنَا :

إذا ما أصبنا كلّ يوم مذيقة وخمس تُميّرات صغار كناثر فنحن ملوك الناس شرقاً ومغرباً ، ونحن أسودُ الناس عند الهزاهز وكم مُتَمّن عيشنا لا يناله ، ولو ناله أضحى به جد فاثر

قلت : فما أقدمك إلى هذه البلدة ؟ قال : بغيّة لبّة ، قلت : وما بغيتك ؟ قال : بكرات أضللتُهن ، قلت : وما بكراتك ؟ قال : بكرات آبقات عرصات هبصات أرنات آبيات عيط عوائط كوم فواسح أعزبتهن قفا الرحبة رحبة الحرجاء بين الشقيقة والوعساء ضجَعَنْ مَنَى فَحَمَّة العشاء الأولى فما شعرتُ بهنَّ ترجُّل الضَّحى فقَفَوْتهن شهراً ما أحس لهن أثراً ولا أسمع لهن خبراً فهل عندك جالية عين أو جالبة خبر لقيت المراشد وكفيت المفاسد ؟ الفَتَث : نبت له حبّ أسوَدُ يختبز ويؤكل في الجدب ويكون خبزه غليظاً كخبز المكلة ، والهبيل : حبّ الحنظل تأخله الأعراب وهو يابس فتنقعه في الماء عدّة أيَّام ثمَّ يُطبخ ويؤكل ، والفطس : حبّ الآس ، والصَّلْب: أن تجمع العظسام وتطبيخ حتى يستخرج دهنهما ويؤتدَمُ في البادية ، والعنكث : شجرة يسحّجها الضبُّ بذنبه حتى تنجئث ثمُّ يأكلها ، والعلمهز : دَمُ القُراد والوبر يُلبك ويُشْوَى ويؤكل في الجدب، وقال آخرون : العلهز دم يابس يُدَق مع أوبار الإبل في المجاعات ؛ وأنشد بعضهم :

> وإن قرَى قَحطانَ قرْفٌ وعلِمُهزِرٌ فأقبحُ بهذا ، وَيَمْحَ نَفسك ، من فعل!

والذّ آنين جمع ذُونون : وهو نبتٌ أسمر اللّون مُد مَثلك لا ورق له لازق به يشبه الطرثوث تَـَفِّهُ لا

وهو ماء لفزارة بين خيبر وفيد ؛ عن نصر .

#### باب الضاد والفاء وما يليهما

ضَفَوْ : بالفتح ثم الكسر ، وآخره راء : أكم بعرفات ؛ عن نصر ؛ والضَّفْر والضَّفْر ، بسكون الفاء وكسرها لغتان : حقف من الرمل عريض طويل .

ضَهُوَى: بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، والقصر ، من ضَفَا الحوضُ يضفو إذا فاض من امتلائه، والضفوُ السعة والحصب : وهو مكان دون المدينة؛ قال زهير :

ضَفُوكَى أَلات الضال والسدر

ورواه ابن دريد بفتحتين مُمالاً ، وقال ابن الأعرابي ضَفَوَى وذكر لها نظائر خمساً ذُكرت في قللَهمَى .

فَهُورٌ : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ؛ والضفيرة : مثل المسنّاة المستطيلة في الأرض فيها خشب وحجارة ، ومنه الحديث : فقام على ضفير السدّة ، كأنّه أخذ من الضفر وهو نسج قُوكى الشعر ، والضفيرة: الحقف من الرمل ؛ عن الجوهري ؛ وذو ضفير : جبل بالشام ؛ قال النعمان بن بشير :

يا خليلي ود عا دار ليلي ،
ليس مثلي يحل دار الهوان ان قينية تعل عبا عبا وحفيراً فجنتي ترفلان لا تواتيك في المغيب إذا ما حال من دونها فروع القنان ان ليلي ، وإن كلفت بليلي ، عاقها عنك عائق غير وان كيف أر عاك بالمغيب ، ودوني كيف أر عاك بالمغيب ، ودوني ذو ضفير فرائس فم خان

طعم له لا يأكله إلا الغنم ، والعراجين : نوع من الكمأة قدر شبر وهو طيب ما دام غضاً ، والحسكة جمع حيسل : وهو ولد الضب والوبس ، والهبيض : النشاط وكذلك الأرنات ، وآبيات جمع آبية : وهي التي أبيت اللقاح ، وعيط عوائط مثله ، يقال : عاطت الناقة واعتاطت وتعييطت إذا لم تحمل ، وكوم وفواسح : سمان ، وأعزبتهن : بت بهن عازباً عن الحي ، وقفا الرحبة : خلفها ، والحرجاء : أرض فيها سواد وبياض ، وضجعش مني أي عدلن عني .

فُمُرَيِّ : بلفظ تصغير ضَرِيِّ ، وقد تقدَّم تفسيره : بثر من حفر عاد قرب ضريّة ؛ قال الضبابي : أراني تاركاً ضِلَعَيْ ضُرَيَّ ومُدَّخَلَاً بِقنَّسرين داراً

#### باب الضاد والعين وما يليهما

ضُعَاضِعُ : قال عَرَّام : في غربي شَمَنْصير قرية يقال لها الحديبية ليست بكبيرة وبحذائها جبل صغير يقال له ضعاضع وعنده حبس كبير يجتمع فيه الماء ، والحبس حجارة مجتمعة يوضع بعضها على بعض ؛ قال بعض الشعراء :

وإن التفاتي نحو حبس ضعاضع وإقبال عيني الظّباء الطّويل وهاتان القريتان لبني سعد بن بكر أُظـار النبي ، عليه الصلاة والسلام .

#### باب الضاد والغين وما يليهما

ضُعَاطٌ: مثل جُدْام ، من الضغط وهو الحصر الشديد: اسم موضع ، وفيه نظر .

ضِيغْنُ : بكسر أوّله ثمّ السكون ، وآخره نون ، وهو بعنى الحيقند ؛ ويوم ضِغْن الحرّة من أيام العرب :

ضَفِيرَةُ: بالفتح ثمّ الكسر ، مثل الذي قبله في الاشتقاق والوزن والحروف إلاّ أنّه زائد هاء : وهي أرض في وادي العقيق كانت للمُغيرة بن الأخينس؛ قال الزبير : وأقطع مروان بن الحكم عبد الله بن عباس بن علقمة العامري القرشي ما بين الميل الرابع من المدينة إلى ضفيرة ، وهي أرض المغيرة بن الأخينس التي في وادي العقيق ، إلى الجبل الأحمر الذي يطلعك على قُباء .

### باب الضاد واللام وما يليهما

فَهُلُّ شِلِمَة : بضم الأولى ، وكسر الثانية : ماء يوشك أن يكون لتميم ؛ عن نصر .

الضَّلْعَانِ : بلفظ تثنية الضلع واحد الأضلاع ، يوم الضَّلْعَين : من أيَّام العرب .

فيلَع: بكسر أوّله ، وفتح ثانيه ، وآخره عين مهملة ، ضلّمُ الرّجام : موضع ، بالكسر والجيم ، جمع رُجمَ جمع رُجمة ، بالضم ، وهي حجارة ضخام ربما جمعت على القبر يسم بها ؛ قال أوس بن غلّفاء المُجيّمي :

جلبّنا الحيل من جنبي رُويك الرَّجام الرَّجام بكل منتفق الحردان منجر بكل منتفق الحردان منجر شديد الأسر للأعداء حام أصبنا من أصبنا ثم فتنا إلى أهل الشريف إلى شمام

وضلع القتلى: من أيّام العرب ؛ وضلع بني مالك وضلع بني الشيصبان: في بلاد غني بن أعصر ، قال أبو زياد في نوادره: وكانت ضلعان وهما جبلان من جانب الحمى حمى ضرية الذي يلي مهب الجنوب واحدهما يسمى ضلع بني مالك، وبنو مالك بطن من الجن وهم مسلمون، والآخر ضلع بني شيصبان، وهم

بطن من الجن كفارً ، وبينهما مسيرة يوم وبينهما واد يقال له التسرير ، فأما ضلع بني مالك فيحلُّ بها الناس ويصطادون صيدها ويحتلُّ بها ويُرْعى كلوُّها ، وأما ضلع بني شيصبان فلا يصطاد صيدُها ولا يحتلّ بها ولا يرعى كلوُّها وربَّما مرّ عليها الناس الذين لا يعرفونها فأصابوا من كلثها أو من صيدها فأصاب أنفسهم ومالهم شر" ، ولم يزل الناس يذكرون كفر هؤلاء وإسلام هؤلاء ، قال أبو زياد : وكان ما تبين لنا من ذلك أنَّه أخبرنا رجل من غنيٌّ : ولغنيٌّ ماء إلى جنب ضلع بني مالك على قدر دعوة ، قال : بينما نحن بعدما غابت الشمس مجتمعون في مسجد صلينا فيه على الماء فإذا جماعة من رجال ثيابهم بيض قد انحدروا علينا من قبل ضلع بني مالك حتى أتونا وسلَّموا علينا ، قال : والله ما ننكر من حال الإنس شيئاً فيهم كهول " قد خضبوا لحاهم بالحناء وشباب وبين ذلك ، قال : فتقدموا فجلسوا فنسبناهم وما نشك أنهم سائرة من الناس، قال: فقالوا حين نسبناهم لا مُنكر عليكم نحن جيرانكم بنو مالك أهل هذا الضلع ، قال : فقلنا مرحباً بكم وأهلاً ! قال : فقالوا إنا فرَّ عنا إليكم وأرَّدْ نا أن تدخلوا معنا في هذا الجهاد، إن هؤلاء الكفار من بني شيصبان لم نزل نغزوهم منذ كان الإسلام ثمّ قد بلغنا أنّهم قد جمعوا لنا وأنّهم يريدون أن يغزونا في بلادنا ونحن نبادرهم قبل أنّ يقعوا ببلادنا ويقعوا فينا وقد أتيناكم لتعينونا وتشاركونا في الجهاد والأجر ، قال : فقال رجُّلنا وهو محْجن ، قال أبو زياد : وقد رأيته وأنا غلام ، قال : استعينونا على ما أحببتم وعلى ما تعرفون أنَّنا مغنون فيه عنكم شيئًا فنحن معكم ، فقالوا: أعينونا بسلاحكم فلا نريد غيره ، قال محجن : نعم وكرامة "، قال : فأخذكل" رجل منّا كأنّه يأمر ليؤتنَى بسيفه أو رمحه أو نبله ،

قال : فقالوا ألا اثذنوا لنا في سلاحكم ثم دعوها على حالها ، فأما الرمح فمركوز على قدّام البيت وأما النبل وجفيرها وقوسها فمعلتق بالعمود الواسط من البيت وأمَّا كلَّ سيف فمحجوز في العيكم ، فقال لهم محجن : أين ترجوهم أن تلقوهم غداً ؟ قالوا : قد أخبرنا أن جيوشهم قد أمست بالصحراء بين ضلع بني الشيصبان وبين الحرامية ، والحرامية : ماء ، قال أبو زياد : وقد رأيتُ تلك الصحراء التي بين ضلع بني الشيصبان وبين الحرامية وهي صحراء كبيرة ، فقال المالكيون : نحن مُدُّ لِجُونَ إِنْ شَاءَ اللهِ فِمْبَادْرُوهُمْ فادعوا الله لنا، ثم انصرف القوم بأجمعهم ما أعطيناهم شيئاً أكثر من أنا قد أذناً لهم فيها ، قال : فلا والله ما أصبح فينا سيف ولا نبل ولا رمح إلا قد أخذ كلِّه، فقال محجن: لأركبَبَنَّ اليوم عسى أن أرى من هذا الأمر أثراً يتحدّثه الناس بعدى ، قال : فركب جملاً له نجيباً ثمّ مضى حتى أتانا بعد العصر فأخبرنا أنَّه بلغ الصحراء التي بين الحرامية وضلع بني الشيصبان حين امتد النهار قبل القائلة في نهار الصيف ولم يدخل القيظ ، قال : فلمَّا كنتُ بها رأيتُ عباراً كثيراً وإنما صُيّر من وراثي ومن قدّامي في ساعة ليس فيها ريح، قال : قلت اليوم وربّ الكعبة يصطدمون ، قال : فوقفت وتلك الأعاصير تجيء من قبل ضلع بني شيصبان ، قال : فإذا دخلت في جماعة الغبار الذي أرى الكثير فلا أدري ما يصنع ، قال : وتخرج تلك الأعاصير من ذلك الغبار وترجع فيه ، قال : فوقفت قدر فُوَاق ناقة ، قال : والفواق ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، قال : وأنا أرى تلك الأعاصير تنقلب بعضها في بعض ثمّ انكشف الغبار والأعاصير تقصد ضلع بني شيصبان ، فقلت : هُزُم أعداء الله ، قال : فوالله ما زال ذلك حتى سَندَت الأعاصير في

ضلع بني شيصبان ثمّ رجعت أعاصير كثيرة من عن شمال ويمين ذاهبة قبل ضلع بني مالك ، قال : فلم أشك أنهم أصحابي ، قال: فسرت قصداً حيث كنت أرى الغبار وحيث كنت أرى مستدار الأعاصير فرأيت من الحيات القتلي أكثر من الكثير ، قال : ثمّ تبعتُ مجرى الغبار حيث رأيته يعلو نحو ضلع بني شیصبان ، قال : فوالله ما زلت أرى الحیات من مقتول وآخر به حياة حتى انتهيت ورجعت ثمّ انصرفت ولحقت بأصحابي قبل أن تغيب الشمس ، قال : فلمنّا كانت الساعة التي أتونا فيها البارحة إذ القوم منحدرون من حيث كانوا أتونا البارحة حتى جاوُّوا فسلَّموا ثمَّ قالوا : أبشروا فقد أظفرنا الله على أعدائه ، لا والله ما قتلناهم منذ كان الإسلام أشد من قتل قتلناهم اليوم وانفلت شر دمة قليلة منهم إلى جبلهم وقد ردّ الله عليكم سلاحكم ما زاغ منه شيء، وجَزَّوْنا خيراً ودعوا لنا ثم انصرفوا وما أتونا بسلاح ولا رأيناه معهم ، قال : فأصبح والله كلّ شيء من السلاح على حاله الذي كان كالبارحة ، ثمّ ذكر أبو زياد أخباراً أخر لبني الشيصبان ، اقتنعت بما ذكرته ، والله أعلم بصحته وسقمه .

ضَلَّفْتَعٌ : بالفتح ثمّ السكون ثمّ الفاء مفتوحة ، وعين مهملة ؛ يقال : ضلفعه وصلمعه وصلفعه إذا حلقه ؛ وضلفع : اسم موضع باليمن ؛ قال : فعمَمايتين إلى جوانب ضلفع وقال متمم بن نُويَسْرة :

> أقول ، وقد طار السّنا في ربابه وغيث يسُح الماء حتى ترَيّعاً: سقى الله أرضاً حلّها قبر مالك ذ هاب الغوادي المدجنات فأمرًعا

وآثر سيل الواديين بديمة تررَّق سيل الواديين بديمة تررَّق وسمية من النبت خروً عا فمنعرج الأجناب من حول شارع فروّى جناب القريتين فضلفها تحييته مني ، وإن كان نائيا وأمشى تراباً ، فوقه الأرض ، بلقها بالقوارة وهي ماءة وبها نحل من خيار دار ليلي لبني أسد بين القصيمة وسادة ؛ قال جامع بن عمرو بن مر خية : بدت لي وللتيمي صهوة صلفع على بعدها مثل الحصان المحجل المناز ا

ضَلَيْلَى : كأنّه فَعَيْلَى من الضلال وياؤه للتأنيث ، والضلال ضد القصد : وهو اسم موضع ، وجاء به ابن القطاع في الأبنية ممدود أفقال : ضليلاء في باب المضاعف.

#### باب الضاد والميم وما يليهما

الضّمارُ: بالكسر ، وآخره راء ، وهو ما يُرجَى من الدَّين والوعد وكل ما لا تكون منه على ثقة ؛ قال الراعي يمدح سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: وأنضاء أنسخن إلى سعيد طروقاً ثم عجلن ابتكاراً حميدن منزاره فأصبن منه عطاء لم يكن عيدة صمارا

والضمار : موضع بين نجد واليمامة . والضمار أيضاً : صنم كان في ديار سليم بالحجاز ذكر في إسلام العباس ابن مرداس السلّمي ؛ وقال الشاعر : أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار : تمتع من شميم عرار نجد ، فما بعد العشية من عرار

ألا يا حبّندا نتفتحاتُ نجد وريّا روضه بعد القيطار وأهلك إذ يحل الحيّ نجداً ، وأنت على زمانك غير زار شهورٌ يتنقضين وما علمنا بأنصاف لتهدُن ولا سرار تقاصر ليلهن ، فخيرُ ليل وأطيبُ ما يكونُ من النتهار

ضمار: بوزن فعال ، بمعنى اضمر : موضع كانت فيه وقعة لبني هلال ؛ عن نصر . وضمار : صم ، قال عبد الملك بن هشام : كان لمرداس أبي العباس بن مرداس وثن يعبده وهو حجر يقال له ضمار ، فلما حضره الموت قال لابنه العباس : أي بُني اعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرك ، فبينما العباس يوماً عند ضمار إذ سمع من جوف ضمار منادياً يقول هذه الأبيات :

قل للقبائل من سليم كلتها: أوْدكى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى ، بعد ابن مريم ، من قريش مهتد أودكى ضمار وكان يتُعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد

قال : فأحرق العباس ضمار وأتنَى النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، فأسلم .

الضّمَدُ: بفتح أوّله ، وسكون ثانيه وروي في الحديث بالتحريك ؛ فالضمند ، بالسكون: رطب النبت ويابسه ، والضمند: المداجاة ، والضمند: المداجاة ، وأمّا الضّمَد ، بالتحريك : فهو يبس الدم على الدابة من جُرْح أو غيره ، والضّمَد أيضاً: الحقد ؛ والضمند أيضاً : موضع بناحية اليمن بين اليمن ومكّة على أيضاً : موضع بناحية اليمن بين اليمن ومكّة على

قال الشاعر:

لقد كان بالضمرين والنير معقيل وفي نسملى والأخرجين منبع منبع منبع منبع منبع منبع وقال ناهض بن ثنومة : تقسم الرمل بالضمرين وابله وبالرقاشين من أسباله شمك وبالرقاشين من أسباله شمك فسمو : بالفتح ثم السكون ، وهو الهضيم البطن من الرجال وغيرها : طريق في جبل من ديار بني سعد بن زيد مناة ، وقد ذكره العجاج .

ضَمَرَةُ : من قولهم رجل ضَمَرٌ وامرأة ضَمرة : موضع قرب ضُمَيْرٌ : تصغير ما شئت مماً تقدم : موضع قرب دمشق ، قيل : هو قرية وحصن في آخر حدود دمشق مماً يلي السماوة ؛ قال عبيد الله بن قيس الرّقيات : أقفرت منهم الفراديس فالغنُو طبة ذات القرى وذات الظلال فضميرٌ فالماطرون فحوراً فضميرٌ فالماطرون فحوراً نصب الماطرون على أن نونه للجمع ، وهذه المواضع كلّها بدمشق ؛ وقال المتنبي :

لثن تَرَكَّنْنَا ضُمَيراً عن مَيَامِننا لَيَحدثَنَّ لمن ودَّعتهم نَدَمُ وقال الفرزدق يرثي عمر بن عبد الله بن معمر التيمي وكان قد مات بضمير من دمشق :

> يا معشرَ الناس لا تبكوا على أحد بعدَ الذي بضمير وافقَ القدرَا ما مات مثل أبي حفص لملحمة ولا لطالب معروف إذا افتقرَا منهن أيّام صدق قد مُنيتَ لها أيّام فارس فالأيّام من همَجرَا

الطريق التهامي ، وفي بعض الأخبار : أن رجلاً سأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن البداوة فقال : اتتى الله ولا يضرك أن تكون بجانب الضمد من جازان ، وفي حديث آخر عن أبي هريرة أن وفد عبس قالوا : بلغنا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مثله ؛ وقال ابن السكيت : الضمد أرض ؛ حكاه الأديبي ، وأخبرني أبو الربيع سلمان بن الريحاني أنه رأى ضمد ، بالتحريك ، وأنها من قرى عشر من جهة الجبل .

الضّمران : بفتح أوّله ، وسكون الثاني ، وآخره نون ؛ قال الليث : الضمران من دق الشجر ، وقال الأزهري : ليس من دق الشجر ؛ وذو الضمران : موضع ، وقال نصر : ضُمْران ، بضم الضاد ؛ وضَمران بالفتح : واد بنجد أيضاً من بطن قمو .

فَهُمُونٌ: بضم أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره راء ، وهو الهُوزَ ال ولحوق البطن : وهو جبل يُذكر مع ضائن في بلاد قيس ؛ وقال مضرّس بن ربعييّ :

وعاذلة تخشى الرّدى أن يصيبي،
تَرُوحُ وتغدو بالملامة والقسَمْ
تقول هلكنا ، إن هلكت ، وإنّما
على الله أرزاقُ العبادِ كما زَعمْ
ولو أن عُفْراً في ذرّى متمنّع
من الضّمرأو ببُرق اليمامة أوخييم،
ترقى إليه الموت حتى يتحطه
الى السّهل أو يلقى المنية في علمَ

وقال الأصمعي: الضمروالضائن علمان كانا لبني سلول يقال لهما الضمران في أحدهما ماءة يقال لها الخيضرمة وهما في قبلة الأحسن لبني أبي بكر ابن كلاب ، ويقال للضمر والضائن الضّمَّران ؟

يعني قتاله لأبي فُدَيك الحروري .

ضَمير : بفتح أوّله ، وكسر ثانيه : بلد بالشّحر من أعمال عُمان قرب دَغوث .

ضميم : بالفتح ثم الكسر : من قرى اليمن من ناحية جماران من أعمال صنعاء .

#### باب الضاد والنون وما يليهما

هَنْكَانُ : بالفتح ثمّ السكون ، ويروى بالكسر ، ثمّ كاف ، وآخره نون ، فعُلان من الضنك وهو الضيق : وهو واد في أسافل السراة يصب إلى البحر وهو من مخاليف اليمن .

ضَنَّكُ : بالكاف ، مثل الذي قبله في المعنى : موضع ؛ قال بعضهم :

ويوم " بالمجازة والكلندى ، ويوم بين ضَنك وصَوْمـَحان

#### باب الضاد والواو وما يليهما

الضّواجِيعُ: جمع ضاجع ، وهو الذي وضع جنبه إلى الأرض ، والضواجع الهضاب : موضع في قول النابغة الذّبياني :

ودوني راكس فالضّواجع

ضَوَّتٌ: اسم موضع ، حكاه العمراني عن ابن دريد ، وهو مهمل في استعمالهم .

ضَوْرَانُ : من حصون اليمن لبني الهَـرْش . وضَوْران : اسم جبل هذه الناحية فوقه سمّيت به .

ضُورَيْحِك وضاحك : الأوّل بلفظ التصغير : جبلان أسفل الفرّش .

#### باب الضاد والهاء وما يليهما

ضُهاً: بضم أوّله ، وهو جمع ضَهَوْة وهو بركة الماء ، ويجمع أيضاً على أضهاء ، وهو مثل ربوة ورباً : وهو موضع في شعر هذيل ؛ قال ساعدة بن جُوئية يرثي ابناً له هلك بهذه الأرض :

> لعمرك ما أن ذو ضهاء بهيّن عليّ وما أعطيتُه سَيبَ ناثل

جعل ذا ضهاء ابنه لأنه دُفن فيه ؛ وقال أمية بن أبي عائذ :

لمن الد يار بعلي بالأحراص فالسود تين فمجمع الأبواص فضهاء أظلم فالنطوف فصائف فالنسرةات فالأنحاص

الضّهْيَاتان: بالفتح ثمّ السكون، وياء مثناة من تحت ثم علامة التثنية ؛ قال الجوهري : الضّهياء ، ممدود ، شجر ، وقال أبو منصور : الضهيأ بوزن الضهيع ، مهموز مقصور ، شجر مثل السيال وحبّاتها وهي ذات شوك ضعيف ومنبتها الأودية : وهما شعبان قبالة عُشَر من شق خلة وبينهما وبين يسوم جبل يقال له المر قبّة ، وثنية الضهياء : بقرب خيبر في حديث صفية .

فه يك : بالفتح ثم السكون ، وياء مثناة من تحت مفتوحة ، ودال مهملة ؛ يقال : ضهد و إذا قهره ؛ وضه يد : موضع ، قال ابن جني : ومن فوائت الكتاب ضهيد اسم موضع ومثله عت يد ، وكلاهما مصنوع ، وقد ورد في الفتوح في ذكر فلاة بين حضرموت واليمن يقال لها ضهيد ، فعلى هذا ليست بمصنوعة .

### باب الضاد والياء وما يليهما

ضیبیر : بالفتح ثم السکون ، وباء موحدة مفتوحة ، وراء : اسم جبل بالحجاز ، وهوعلم مرتجل إن لم یکن من الضبر وهو العد و ، والضبر : رمان البر ، قال کثیر : وفاتتك عیر الحی لما تقلبت ظهور بها من ینبسع وبطون وقد حال من رضوی ، وضیبر دوبهم شماریخ للاروی بهن حصون

الضَّيْقُ : من قرى اليمامة لم تدخل في صلح خالد أيام قتل مُسَيلمة، ويقال له ضيق قرَّقرَى؛ قال ابن مُقبل : وافتى الخيال ، وما وافاك من أمهم ، من أهل قرَّن وأهل الضَّيق من حَرَم ِ

ضَيَّفَةً إِيرٍ: بالفتح ثمّ السكون ، والفاء ، وإير ، بكسر همزته : اسم للريح الشمال ، وقيل لريح حارة : وهو موضع في شعر عامر بن الطفيل .

الضيّقة : بالفتح ، والسكون ، والقاف : طريق بين الطائف وحنين ، قال ابن إسحاق : ولما انصرف رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من خيبر يريد الطائف سلك في طريق يقال لها الضيقة فسأل عن اسمها فقيل الضيقة فقال : بل هي اليسرى. والضيقة : منزل على عشرة فراسخ من عينذاب ؛ ينسب إليه أبو الحسن طاهر بن العتيق السكاك الضيقي ، يروي عنه أبو الفضل المقدسي ، وذكره السمعاني بالظاء ولا أصل له في اللغة والظاء ليست في غير كلام العرب . فيم غير ألكسر ثم السكون ، وهو في لغة العرب ناحية فيم ألكسر ثم السكون ، وهو في لغة العرب ناحية الحبل ؛ قال ساعدة بن جُوية الهدي :

وما ضَرَبٌ بيضاء يُسقى دَبُوبها دُفاقٌ فعُرُوانُ الكَراثِ فضيمُها

أَيَنْحُو لَمَا شَيْنُ البَنَانَ مَكَزَّمٌ الْمَنْ الْمَنَانَ مَكَزَّمٌ الْمُعَا أَخُو حَزَنَ قَدْ وَفَرَتَهُ كُلُومُهَا ثُمَّ قَالَ بعد أبيات :

فذلك ما شُبِّهُت يا أمَّ مَعْمَرٍ ، إذا ما تولتي الليلُ غارت نجُومُها

وقيل: هو واد بالسراة ، وقيل: بلد من بلاد هذيل ؛ وقال السيد عُلمي ، بضم العين وفتح اللام: الضيم واد مُفْضاه يسيل في مَلكان ورأسه ينتصى في طوْد بني صاهلة ؛ قال :

ترکت لنا معاویة بن صخر وأنت بمرْبَع وهُمُ بضیم ضَیّیدَة ُ : فی شعر الراعی حیث قال :

تبصّر خليلي هل ترَى من ظعائن بذي نَبيق زالت بهن الأباعرُ دعاها من الحَلَّين خلَيْ ضَئيدة خيام بعُكاش لها ومتحاضرُ وقال أيضاً :

جَعَلُمْنَ حُبُيَّتًا باليمين ووَرَّكَتْ كُبُيَشًا لماء من ضَئيدة باكر وقال ابن مُقبل :

ومن دون حيث استوقد َت من ضئيدة تَنَاهُ بِهَا طَلَنْحٌ عريب وتنضُبُ

ضين : بكسر الضاد ، وسكون الياء ، والنون : حبل باليمن ، وفيه الحديث : إن من كان عليه دين ولو كان مثل جبل ضين قضاه الله تعالى عنه إذا قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك ؛ وبه قبر شُعيب بن متهدم ، وهو نبي أرسل إلى العرب وليس بشُعيب صاحب موسى .

انتهى المجلد الثالث ــ حرف الذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد

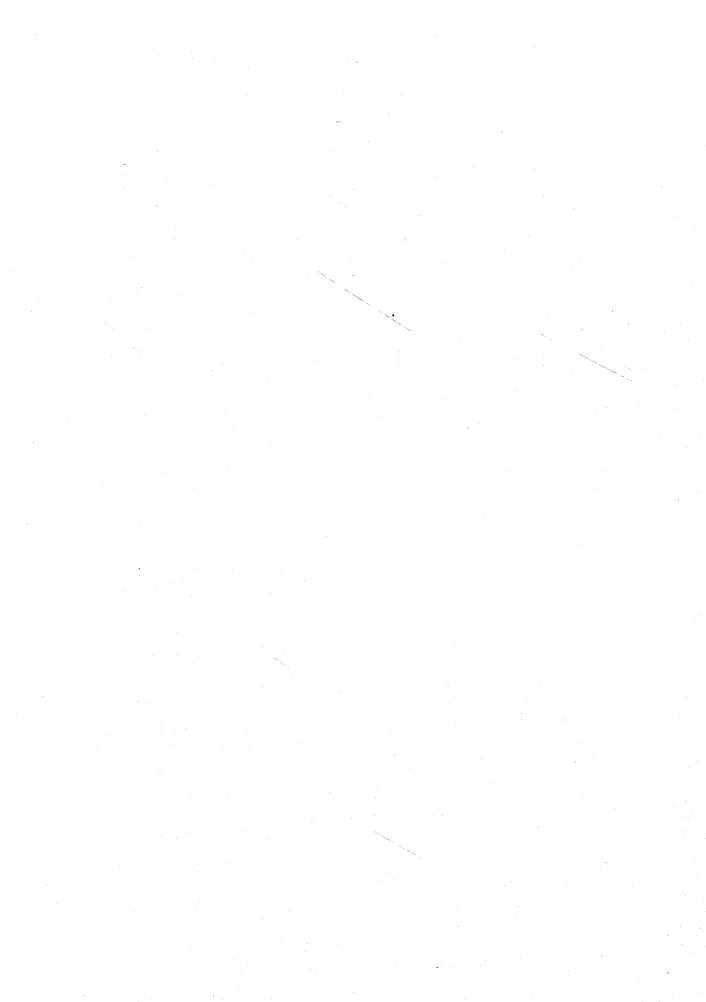

# فهرست المجلد الثالث

#### حرف الذال حرف الراء باب الذال والألف وما يليهما . باب الراء والألف وما يليهما . ٣ . 11 الذال والباء وما يليهما . . « الراء والباء وما يليهما . 74 الذال والحاء وما يليهما . « الراء والتاء وما بليهما · 44 الذال وألحاء وما يليهما . « الراء والجيم وما يليهما . YV الذال والراء وما يليهما . . ه الراء والحاء وما يليهما . ۳. الذال والعين وما يليهما . . الراء والخاء وما يليهما . . 47 الذال والفاء وما يليهما . . الراء والدال وما يليهما . 49 الذال والقاف وما يليهما . الراء والذال وما يليهما . 13 الذال واللام وما يليهما . « الراء والزاى وما يليهما . ٤١ الذال والميم وما يليهما . . « الراء والسين وما يليهما . ٦ 24 الذال والنون وما يليهما . « الراء والشين وما يليهما . 10 الذال والواو وما يليهما . الراء والصاد وما يليهما . 27 الذال والهاء وما يليهما . الراء والضاد وما يليهما . الذال والياء وما يليهما . الراء والطاء وما يليهما . ٥١ الراء والعين وما يليهما . 01 الراء والغين وما يليهما . 04 « الراء والفاء وما يليهما . 0 2 « الراء والقاف وما يليهما . « الراء والكاف وما يليهما . 77 الراء والميم وما يليهما . 70 الراء والنون وما يليهما . ٧٣ الراء والواو وما يليهما .

٧٤

1.7

1.4

الراء والهاء وما يليهما .

الراء والياء وما يليهما

### حرف السين

# حرف الزاي

|              |     |     |                                                        |     |     |     |   | 1                                       |
|--------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------------------|
| 177          |     |     | ب السين والألف وما يليهما                              | پار | ۱۲۳ | ٠.  |   | باب الزاي والألف وما يليهما             |
| 141          | •   |     | ر السين والباء وما يليهما                              | )   | 179 |     |   | ب الزاي والباء وما يليهما<br>«          |
| 144          | •   |     | السين والتاء وما يليهما                                | )   | 144 | •   |   | « الزاي والجيم وما يليهما               |
| 144          | •   |     | السين والجيم وما يليهما                                | )   | 145 |     |   | « الزاي والحاء وما يليهما               |
| 194          |     |     | •                                                      | )   | 148 |     |   | «                                       |
| 147          | •   |     | «                                                      | )   | 140 |     | · | « الزاي والراء وما يليهما               |
| 147          | . • |     | «                                                      | ,   | 18. | •   | • | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Y•Y          |     |     | « السين والذال وما يليهما                              | , , | 18. | •   | • |                                         |
| 7.4          | . • |     |                                                        |     | 18. | •   |   | t tit itte ize                          |
| 414          |     | ٠   | « السين والطاء وما يليهما                              |     | 18. | •   | • | • -                                     |
| **           |     |     | « السين والعين وما يليهما                              |     | 181 | •   |   |                                         |
| <b>Y Y Y</b> | ٠.  |     | « السين والغين وما يليهما                              |     | 121 | •   |   | « الزاي والغين وما يليهما               |
| 774          |     |     | « السين والفاء وما يليهما                              |     | 122 | •   |   | الزاي والفاء وما يليهما                 |
| **7          | •   |     | « السين والقاف وما يليهما                              |     | -   | •   |   | « الزاي والقاف وما يليهما               |
| 779          | •   |     | « السين والكاف وما يليهما                              |     | 180 | •   |   | « الزاي والكاف وما يليهما               |
| 741          |     |     | « السين واللام وما يليهما                              |     | 187 | • ` |   | « الزاي واللام وما يليهما               |
| 720          |     |     |                                                        |     | 187 | ٠   |   | « الزاي والميم وما يليهما               |
| Y0 <b>9</b>  | _   |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                |     | 101 | •   |   | «                                       |
| <b>Y</b> V•  |     |     | « السين والنول وما يليهما<br>« السين والواو وما يليهما |     | 100 | •   | • | « الزاي والواو وما يليهما               |
| YAA          |     |     | 1.174                                                  |     | 17. | •   | • | «                                       |
| <b>79</b> 7  | •   |     | « السين والهاء وما يليهما                              |     | 177 | •   | • | « الزاي والياء وما يليهما               |
| . • •        | •   | • ; | « السين والياء وما يليهما                              | 1   |     |     |   |                                         |

# حرف الصاد

# حرف الشين

| **        |       | باب الصاد والألف وما يليهما  | ٣.٣ |     | باب الشين والألف وما يليهما  |
|-----------|-------|------------------------------|-----|-----|------------------------------|
| 441       |       | « الصاد والباء وما يليهما    | 417 | . • | « الشين والباء وما يليهما    |
| 444       |       | « الصاد والحاء وما يليهما    | 478 |     | « الشين والتاء وما يليهما    |
| 440       | •     | « الصاد والحاء وما يليهما    | 440 | •   | « الشين والثاء وما يليهما    |
| 440       | •     | « الصاد والدال وما يليهما    | 440 |     | « الشين والجيم وما يليهما    |
| <b>44</b> | •     | « الصاد والراء وما يليهما    | 444 |     | « الشين والحاء وما يليهما    |
| ٤٠٥       | • * • | « الصاد والطاء وما يليهما    | *** |     | « الشين والحاء وما يليهما    |
| ٤٠٥       | •. •  | « الصاد والعين وما يليهما    | 447 |     | « الشين والدال وما يليهما    |
| ٤٠٨       | • , • | « الصاد والغين وما يليهما    | 444 |     | « الشين والذال وما يليهما    |
| 113       |       | « الصاد والفاء وما يليهما    | 444 |     | « الشين والراء وما يليهما    |
| 110       |       | « الصاد والقاف وما يليهما    | 454 |     | « الشين والزاي وما يليهما    |
| 214       |       | « الصاد والكاف وما يليهما    | 727 |     | « الشين والسين وما يليهما    |
| 214       |       | « الصاد واللام وما يليهما    | 451 |     | « الشين والشين وما يليهما    |
| 277       |       | « الصاد والميم وما يليهما    | 454 |     | « الشين والطاء وما يليهما    |
| 171       | •     | « الصاد والنون وما يليهما    | 720 |     | « الشين والظاء وما يليهما    |
| 143       | •     | « الصاد والواو وما يليهما    | 727 |     | «    الشين والعين وما يليهما |
| 240       | • •   | «    الصاد والهاء وما يليهما | 401 |     | « الشين والغين وما يليهما    |
| 247       | •     | « الصاد والياء وما يليهما    | 401 | •   | « الشين والفاء وما يليهما    |
|           |       |                              | 404 |     | « الشين والقاف وما يليهما    |
|           |       |                              | ۲۵۲ |     | « الشين والكاف وما يليهما    |
|           |       |                              | 407 |     | « الشين واللام وما يليهما    |
|           |       |                              | 44. |     | « الشين والميم وما يليهما    |
|           |       |                              | 444 |     | « الشين والنون وما يليهما    |
|           |       |                              | 444 |     | « الشين والواو وما يليهما    |
|           |       |                              | 478 |     | « الشين والهاء وما يليهما    |
|           |       |                              | *** | • • | « الشين والياء وما يليهما    |
|           |       |                              |     |     |                              |

# حرف الضاد

| 209         | •, |     | الضاد والفاء وما يليهما | باب | 224   | باب الضاد والألف وما يليهما .               |
|-------------|----|-----|-------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|
| <b>£</b> 7• | •  | •   | الضاد واللام وما يليهما | )   | ٤٥١ . | « الضاد والباء وما يليهما .                 |
| 173         |    | •   | الضاد والميم وما يليهما | ,   | ٤٥٣ . | و الضاد والجيم وما يليهما .                 |
| 171         |    | . • | الضاد والنون وما يليهما | )   | 101   | « الضاد والحاء وما يليهما .                 |
| 171         | •  |     | الضاد والواو وما يليهما | )   | ٤٥٤ . | و الضاد والدال وما يليهما .                 |
| 171         |    | •   | الضاد والهاء وما يليهما | ))  | 101   | « الضاد والراء وما يليهما .                 |
| 270         | •  | •   | الضاد والياء وما يليهما | )   | 109   | <ul> <li>الضاد والعين وما يليهما</li> </ul> |
|             |    |     |                         |     | 109   | و الضاد والغين وما يليهما .                 |